

(فهـــرست) الجــــزء الرابـــع من شرح العلامة الزيلعي على متن الـكنز

| (فهرست الجزء الرابع من شرح العلامة الزيلعي على متن الكنز) |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| عيرفه                                                     | غفيفة                                           |
| ١٧٩ فصل في الحيس                                          | رء كتاب البيوع                                  |
| ١٨١ باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره                      | <ul> <li>۱۹ فصل يدخل في بيع الدارالخ</li> </ul> |
| ١٩٣ بابالعكيم                                             | اء ا بابخارالشرط                                |
| ١٩٤ باب مسائل شتى                                         | اء٢ بابخيارالرؤية                               |
| ٢٠٦ كتاب الشهادة                                          | ٣١ بابخيارالعيب                                 |
| ٢١٧ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل                        | عاب البيع الفاسد                                |
| ٢٢٩ باب الاختلاف في الشهادة                               | ٦١ فصل قبض المسترى المبيع المخ                  |
| ۲۳۷ بابالشهادة على الشهادة                                | ٧٠ بابالاقالة                                   |
| ٢٤٢ كتاب الرجوع عن الشهادة                                | ٧٣ بابالتولية                                   |
| ا ٢٥٤ كتاب الوكالة                                        |                                                 |
| ٢٥٨ ماب الوكالة ماليد ع والشراء                           | ٨٥ بابالريا                                     |
| و ٢٦٦ فصل الوكيل بالبيع والشراء الج                       | ۷۷ بابىالحقوق<br>۹۹ ئاسالاستحقاق                |
| ٢٧٧ باب الوكالة بالخصومة والقبض                           | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| ۲۸۶ مابءزل الوكيل                                         | ۱۱۰ بابالسلم<br>۱۲۵ بابالمتفر <b>قا</b> ت       |
| . ۲۹ كتابالدعوى<br>۲۰۰۶ مابالتحالف                        | ۱۲۵۱ قاب المصرف<br>۱۳۶ كتاب الصرف               |
|                                                           | ١٤٥ كاب الكفالة                                 |
| ٣١٣ فصل قال المدعى عليه هذا الشي أودعنيه أورعنيه          | ا ١٦١ فصل ولوأعطى المطاوب الكفيل الخ            |
| ۳۱۵ باب ما دعیه الرجلان<br>۳۱۵ باب ما دعیه الرجلان        | ١٦٧ باب كفالة الرجلين والعبدين                  |
| ٣٢٩ بابدءوى النسب                                         | ١٧١ كاب الحوالة                                 |
| ب بندورست                                                 | ١٧٥ کتاب القضاء                                 |
|                                                           | 1,0                                             |



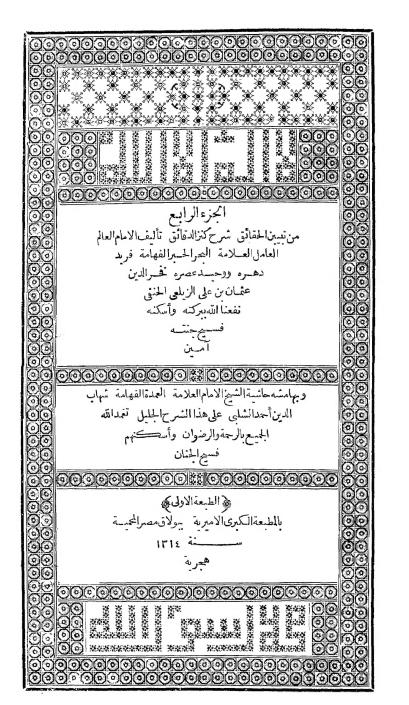

**南京社会的现在分词高大学的政治的政治的政治的政治的政治的政治的政治的政治** NOTO CONTINUE NO MANAGEMENTA POR CONTINUE NO CONTINUE **建设建设设置的设备设置设置设置设置设置设置设置设置设置设置设置设置设置设置** Windspersonated THE REPORT OF THE PARTY OF THE A22666666666 AND THE TOTAL STREET, ACCEPTANCE MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF THE P **新教会的基础规则** 10001010101010101010101 XXXX 000000 000000 000000 000000000000000

وهومن الاضداد بقال باع كذااذا أخرجه عن ملكة أوأدخاه فيه وفي الخبر قال عليه السلام لا يخطه الرحل على حطمة أحمه ولابسع على سع أخرسه أى لابشسترعلى سرا أخمه لان المنهى عنه هوالش لاالبيع وفال الفرزدق

﴿ كَابِ البيوع ﴾

ان الشسياب لراج منهاعه \* والشيب ايس لبائعيه تجار

و يقع في الغالب على الحراج المسمع عن الملك قال رحمه الله (هومبادلة المبال بالمبال بالتراضي) وهذا في الشرع وفي الغناسة عهوم المبادلة من غير تقسيد بالتراضي وكويه مقد دابه تست سرعالقوله تعالى الأأن تكون تجارة عن تراض وهوجا لرقبت جوازه بالكتاب والسينة واجماع الامة أما الكتاب في العواد وله

ومنحزاومؤحل النمن وممها يحقونوالية ووضيعة وغبرذلك اه كال رجهالله قال الكمال وأمامفهومه لغة وشرعا تعالى فقال فرالاسلام السع لغهم بادلة المال بالمال وكذافي الشرع لكن زيدفيه قيدالتراضي اه والذّي بظهر أن التراضي لاندمنه لغة أيضا فالهلا يفهممن باعه وياعز بدعيده الاأنه استبدل به بالتراضي وأن الاخذغصبا وإعطاعتي آخرمن غبرتراص لا بقول فيه أهل اللغة باعداه (قولة رقال اع كذا) و يتعدى شفسه وبالحرف اعزيد التوب وباعه منه قال الكال وقد كتبت على هامش المجمع في باب المضارية حاشمة من المصاحنافقةهنا أهوكت مانصه وركنه الاعجاب والقبول لاع مايدلان على الرضاالذي تعلق بها لحكم وكذاما كان في معناهما وشرطه أهلمة المتعاقدين حتى لا معقد من غيراً هل ومحله المال لأنه ينئ عنه شرعا وحكه شوت الملك للسترى في المسيع والمباتع في الثين اذا كان بانا وعنسد الاجازة اذاكان موقوفا اه اختمار (قوله في المن بالتراضي)وهذا النعريف بتناول القرض أبضًا اه (قوله وفي اللغة هومطلق المبادلة )وكذاالشرا مسواء كانت في مال أوغسره قال الله تعالى ان الله السيرى من المؤسن أنفسهم وأموالهم وقال أولمث الذين اشتروا الصلالة بالهدى والعبذاب بالمغفرة وفي الشرع مبادلة المبال المنتقوم بالمبال المنقق تمليكا وغليكا فان وجد تمليك المبال بالمنافع فهواحارة أتونكاح وان وجدمجانافه وهبة اه اختيار وفي مشكلات خواهر زاده فال فخر الاسسلام البيع فى اللغة عبارة عن عليك آلمال بالمال وف الشرع هكذا أيضا وكذا الشراء والاستراء والابتياع وباعتبار حقيقة اللغة نقع هذه الالفاظ على فعل البائع والمششري على سبيل

وفي بعض نسيخ المتن السوع اه ومناسبة السع بالوقف من حسثان في كلمنهما ازالة الملك ففي الوقف مرول الملك عن الواقف بعد حكم الحاكم من عسرأن يدخل فى ملك الموقوف علمه وفي السع رول المائعن البائع ومدخسل في ملك المسترى فكان الوقف كالمفرد والسع كالركب من أن الوقف فمه زوال بلادخول والسع فمهز والىودخوك والفرد سابق على الركب فلذاأخرذ كالسععنه اه اتقاني رجه الله وكتب مانصه ثمالب عمصدرفقد براديه المهام ول فيحمع ماعتماره كالمحمع المسح وقديراديه العني وهوالاصل فمعه ماعدارأ نواعه فان السع تكون سلماوهو بسع السع المطلق وصرفا وهو سعالمن والمن ومقائضة

الاستراك فالتعالى وشروه أي باعوه الأأن في العرف اختص الفط السبع بالبائع ولفظ الشراء والاستراء والابتماع بالمشترى اله وكتب مائسه وقال المصنف في آخر باب السبع الفاسدة من المستع في السبع الفاسدة في السبع الفاسدة وعلى من عوضه مال ملك المسع بقيمة قال الشارح وشرط أن يكون في العقد عوضان كل منها مال المحقق دكن السبع وهوم الدائم المال لفرح عنه السبع بالمستة وخوء والمساه المحتمدة إلى المحتمدة الفي ورواية اله (قوله وأمال المتقافل (قوله في المتن و ميزم) أي ينعقد السبع المقاد الازما اله عمى (قوله في المتن و ميزم) أي ينعقد السبع المقاد الازما اله عمى (قوله في المتن و ميزم) أي ينعقد السبع العقاد الازما اله عمى (قوله في المتن و ميزم) أي ينعقد السبع المتقاول الاتعاد المتنافق والمتعاد المتنافق المتنافق والمتنافق و

التلفظ واجبالوجودلغيره شمسي كلام الا خرفسولا لماأوحمه الآخروان كان هوايحامافي الحقيقة تحتى عتازالسائق من كالام العافد من اللاحق اهوكة بعليه أبضاقال الكمال والايحاب لغة الاثمات لاى شئ كان والمراد هناائمات الفءل انغاص الذال على الرضيا الوافع أولاسوا وفسعمن المائع كمعتأومن المشنري كائن سدئ المشترى فعقول اشترمت منك هذا مألف والقمول الفسعل الشاني والافكل منهما ايجابأي اثمات فسمى الاثمات الثاني بالقبول عمزاله عن الاثمات الاولولانه يقع قبولاورضا مفعل الاول وحسث لم يصح ارادة اللفظين بالسع بل

تعالى وأحل الله البيع وسرتم الريا وأما السنة فاروى أنه عليه السلام باع قد حاو حلساؤ كانوا يتما يعون فأقرَهم علمه وأماالاجاع فان الامة أجعت على حوازه وأنه أحد أسماب الملت فالرجه الله (وملزم ما يجاب وقبول) وعال الشافعي لا ملزم به بل له، اخيار المحلس لقوله عليه السلام المتيا يعان ما كلمار ما لم تنفر قا ادهمامت إيعان بعد السع وقيله متساومان ولناأن العقد تمن الجانبين ودحسل المسع في ماك المشترى والفسي وعدملا يكون الابالتراضى لمافيهمن الاضرار بالا خربا بطال حقه كسائر انعقود ومارواه مجول على خيار القبول فانه اذاأ وحب أحدهما فلكل منهما الخيار ماداما في المجلس ولم يأخذا في عمل آخر وفي لفظه اشارة السه فانهما متمانعان حالة المع حقيقة ومابعده أوقيله محازا كسائرا محاءالفاعلين مثل المتحاذ بن والمتضاربين فمكون النفرق على هذا بالاقوال كمافى قوله تعالى وان منفر قابغن الله كالامن سعته لانها ذاطلة تهاعلي مآل تحصل الفرقة يقمولها هذا تأويل محمد وقال أبويوسف هوانتفرق بالابدان بعد الاعجاب قبل القبول وقال عسى هذاأولى لماعهدنا فى الشرع أن الفرقة موحمة الفساد كاف الصرف قبل القبض وماذكروه وحسالتمام ولانطبرا في الشرع فكان ماذكرناأ ولى الكونه مرادا وماروى عن ان عررضي الله عنهماأنه كأن ييمع وبفارقه خطوات خشمة الترادةأو بلمنه وتأويل الصابي عندنالا يكون جهة أو يحوزان بكون فعل ذلك لقطع الاحتمال حتى لا يحتج عليه الاكتر فلا فيقطع الاحتمال بيقين احساطالئلا معمد ومخالفه علم ولالانمدهم كذلك واسل أنه قال ماأدركت الصفقة حمافهومن مال المبتاع أى اداهال بعدها وقال عليه السلامين ابناع طعاما فلاسعه حتى بقيضه من غيرق د بهوا ما فوله اذهمامتم ايعان بعسد السع فقدذ كزناأن الحقيقة فيه حالة البيع ولانه يحتمل أنهعليه السلام سماهما متبايعين لقريهمامن البسع كاسمي العصرخراوا مماعه المدالسلام ذبيحا وانماكان له خيارا لقمول الاهلولم يكن له الخيار للزم السع من عبرا حتيار إلا حرواد حل في ملكه ولدس ذلك في وسع الموحب وللوحب أن يرجع في هذه الحالة لانه أيس فيه الطال حق الغير بخلاف ما اذا قضى الاصل الدين الكفيل قبل أن يقضى الكفيل أودفع الزكاة الى الساعى قبل الحول حيث لايكون الهماأت يرجعافيه لانحق الكفيل

حكه ما وهوالملك في البدلين وحي أن برا در مقوله يعقد بثبت أى الحكم فان الانعقادات اهوالفظين الألمان أى انهما أحده هما الى الاخولى وجه بشعث أثره الشرى وقوله في القبول الفالف على الثانى يفيذكونه أعم وهو كذات فان من الفروع مالوقال كل هدا الطعام بدرهم فأكله تم البيع وأكله كله مسلم المسلمة المسلمة والمسلم بعد المسلمة المسلمة والمسلمة والمس

(قوله و منعقد بكل لفظ مني عن التحقيق الح) قال في الهدامة المدع منعقد بالايجاب والقمول ادا كانا بلفظ المساضى قال الانقالي ثماعلم أناشتراط الايجاب والقبول بأن يكرنا للفظ الماضي اذالم بوحد نبعة الحال من افظ المستقبل فاذا وحدت تتعقد بلفظ المستقبل أنضأ ألاترى الىمافال فىشرح الطحاوى ثمءة دالبسع تارة ينعقد بلفظين وتارة منعقد بثلاثة ألفاظ فأماالذي ينعت دبلفظين نحوأت يكوت لفظ المتعاف دين على الماضي أوعلى الايجباب في الحال أما الماضي فتحوأن يقول المائع بعت منك هدا العبد بألف درهم فقال الاسخر أخذت أوقيلت تم البيع ولويد أالمشترى فقال اشتريت منكه فدا العديا اف درهم فقال البائع بعت أوقال هولك تم البيع بينهما لمفظين وأماالا يجاب فنعوأن يقول المائع أبيع منه كهذا العسد بألف درهم وأراديها يجاب المعقى الحال وفال المشترى قبآت أواشترت أو يقول المشترى أشترى منك هذه الجارية بألف درهم وأواديه الايجاب فقال البائع بعث تم السع منهما وأما الذي معقد مثلاثة ألفاظ نحوأن بكون افظ أحسده مابلفظ الاس نحوأن مقول المائع للشترى اشترمني هذا العبد مألف درهم فقال المشترى اشتريت فلايتم البسع مالم بقل البائع بعت أويقول المشترى البائع يسعمني هذا العباد بألف درهم فقال بعث فلابتم البسع بينم ما مالم يقل المشترى اشتريت أويقول البائع الشترى اشتربت من هذا العبد ﴿ كَي الف درهم على سيل السؤال فقال المشترى الشترية فلا يتم البسيع ما فيقل البائع بعت أويقول المشترى للبائع أتسعمني هذا العبديالف

درهم وقال السائع بعت

ماسااشترسالي هذالفظ

روانةشر حالطعاوى (قوله

أوخذه مكذا) قال الكال

وكذالفظخذه سكذا شعقد

بهاداقيل بأن قال أخذته

لكنخصوصماتنهأعني

الامرىالاخدنيستدعى

الاأن استدعاء الماضي

ستى السع محسب الرضع

واستدعاء خمذه سقه

بطريق الاقتضاء فهوكااذا

والفقهرتعلق بدعلى تقد ترأن بقضى الدين وأن يتم الحول والنصاب تام فلاعلك ابطاله وينعق دبكل لفظ منى عن التحقيق كمعت أواشترت أورضت أوأعطتك أوخذه بكذاوالارسال والكتاب كالخطابحي يعتبر مجلس أدائم ماوليس لهأن يقيل بعض المسيع دون البعض وان فصل الثمن الااذاكر والبائع لفظمة فلابتم السعمالم فللالشتري بعت مع ذكر الثمن لكل واحد عندا في حتمقة وعندهماله ذلك ان فصل الثمن بان قال بعنات هذين كل واحد بكذاأو بعنك هدده العشرة كل واحددمنها بكداناءعلى أن البيع سعدة دبتكرا رافظة بعت عنده وعنده مابتفصل الثن وكذالس لهأن بفرق في القيض عنه ما تحاد العقد ما بفياء ثمن البعض أوايرائه أوتأجمله فالرجهالله (و متعاط) أي ملزم بالتعلطي أيضاولافرق بن أن تكون المسع خسيسا أونفسا وزعم الكرخي أنه ينعقديه في شئ حسيس لجريان العيادة ولا ينعقد في النفيس العدم هاوالصحير الاول لان ونحوه لآنه وانكان مستقيلا حواز السع باعتبار الرضالا بصورة الأفظ وقدوجيدا المراضي من الجانب ين فوجب أن يجوز تم اختلفوا فهما يتم به يم ع التعاطي قبل بتم بالدفع من الجائس وأشار محمد أنه تكتيفي بتسلم المسع قال رجمه الله (وأى قام عن الجلس قبل القبول بطل الايجاب) معناه اذا أوجب أحدهما السع ثمقام أحدهما الموجب أوالا خرقيل القبول بطل الايحاب لان القمام دليل الاعراض والرحوع فسطل به كسار وعود المادلة سابقة السع فكان كالماضي إبخ النف الخلع والعتق على مال حيث لا بيط ل بقيام الزوج والمولى لائه عين من حهتهما والقيول شرط والاعان لانبطل بالقيام وعندالشافعي رجه الله خيار القيول لاعتدالي آخر المحلس بل هوعلى الفور واثا أنه محتاج الى التروى والفكر والتأمل فعل ساعات المجلس كساعة واحدة ادهو جامع النفرقات وبه بندفع الحرج وفيما فاله الشافعي وحمالله حرجين وهومنتف النص قال الله تعالى بريدا لله بكم الدسر ولابريد إبكم العسر وقال علمه السلام يسرواولا تعسروا قال ولابدمن معرفة قدر ووصف تمن غيرمشار إلان

قال بعشاك عمدى هسذا مألف فقال فهو حرعتق ويثث الشريت اقتضاء يحتلاف مالو فالهوح بلافاء لايعتق اهكال (قوله حتى بعتبر مجاس أدائهما) أي ويصير حوعه عن ذلك بعدما كتب و بعدما أرسل قبل قبول الآخر سواء عما ارسول أولم يعز بخلاف ما اذاعزل الوكيل بغير على فاله لا ينعزل آه غاية (فوله بازم بالنعاطي) أي وهوالاخدوالاعطاء إه (فوله ولافرق بين أن يكون المسع خسيسا أونفيسا) قبل النفس أصاب السرقة فصاعدًا والخسيس مادونه اه فتم (قوله وزعم الكرخي أنه يتعقده في شئ خسيس) قال الكمال وأراد بالمسيس الاشياءالمحقرة كالبقسل والرغيف والسيض والحوزا ستعسانا للعادة قال أيومعا ذرأيت سفيان ااثورى باءالى صاحب الرمان فوضع عنده فلساوأ خدرمانة ولم يتكلم ومضى أه فتح (قولة لان القدام دليسل الاعراض) قال الكال الأن العلس أثرا في جع المنفسر فات وبالقيام لامة المحلس اه وكنب على قوله لآن القيام دايل الاعراض مانصه قال الكيال رجه الله وله أن يقيل مادام المجلس قائما فان لم يقبسل حتى اختلف المحلس لا يتعقد واختسلافه عبايدل على الاعراض من الاشتغال بعسل اخر ونجوه أمالوقام أحسدهما ولمهذهب فظاهرالهسداية وعلسه مشى جع أدلايصم القبول بعسدذاك والسهدهب فاضيفان حيث قال فأن قام أحسدهما بطل الايحابلان القسام دايل الاعراض وفال شيخ الآسلام فيشرح الجامع اذاقام البائع وابذهب عن ذلك المكان عقبل المسترى صحواليه أشيرفي جمع التفاريق اه

(قوله تركون مفسدة) الذي عظ الشارح بكون مفسدا اه وكذب على قوله تكون مفسدةمانسه كإفي السليفان معرفة قدرالمسلم فمهشرط لحواز العقد والحاصل أن الاعراض إذا كانت غسر مشار الها سواء كان عنا أومثمنان ترط فسيامع فة المقدار في المسع ومعرفة مقدار الثمن ووصفه اه عمى (فوله في المن لامشار) بالرفع كما قنصاه صدرح العدي في شرحه اه وكنب على قوله لامشار ماأصمه لايث ترط معرفة قددر و وصف مشارف ذف المضاف وأفام مشارامتامه اه (قوله والناصري) مات الناصرى محدين قلاوون سنةسعائة واحسك واربع بنومات الشاوح رجمه الله سمة سعالة وثلاثة وأربعين اه (توله فى المتنوساع الطعام كملا) أىمن حهدة الكدل اه عسى (قوله وأماالحراف فالسِنام) أىمسن أنه بالاشارة ترتفع الجهالة اه (قوله في المــتن ومن ماع صيرة) هي اسم لكوم من الحب اه عيني (قوله في المن كلصاع) بالنصب بدل من صبرة اله

(قوله لان المسع معساوم

بالاشارة) أى الى الحالج لة

والمنزمعاوم بالعدّويه قالت الثلاثة أه عسى

جهالته ماتفضى الى النزاع المانع من النسليم والتسام فيخاو العقد عن الفائدة وكل حهالة تفضى السه يكون مفسدا قال (لامسار)أي لاعماج الى معرفة القدروالوصف في الشار المهمن الثن أو المسعلان الاشارة أطغ أسباب النعريف وجهالة وصفه وقدر مامدناك لاتفضى الى المنازعة فلاعنع لجواز لان العوضن ماضران بخلاف الربوى اذابيع محنسه حث لاعوز جزافالا حتمال الرياو يخلاف رأس مال السلم حشث لا يحوزاذا كان من المقدرات الأأن تكون معر وف القدر عند أبي حند فه على ما يحيء سانه في موضعه فالروصح بثمن حال وبأحل معاوم معناهاذا يدع بخلاف حنسه ولم يحمعهما قدراقول تعالى وأحل الله السنعمن غبرفصل وعنه علىه السلام أنها شبتري من يهودي الى أحل ورهنه درعه ولابدأن يكون الاحل معلومالان الجهالة فيه تفضى الى المنازعة قال (ومطلفه على النقد الفالب) أي مطلق التمن يقع على غالب تقسداليلد ومم الدمين الإطلاق هنساأن بكون مطلقاعن قدد السلدوعن قسدوصف الثمن بعذأن سمى قدره بأن قال عشرة دراهم مثلافادا كان كذلك متصرف الحالمة عامل به في بلده لان المعلوم بالعرف كالمعمادم بالنص لاسمااذا كأن فمه تصير تصرفه قال (وان اختلفت النقود فسدان لم سن) وهذااذا كاناليكل فيالرواج سواءوفي المالمة مختلفة لان مثل هذه الجهالة مفضة الي المنازعة فتفسد الي أن ترفع بالسان فان كانت في الرواج مختلفة منصرف الى غالب تقد الملدعلي ما مناوان كانت في المالية سواء ماذالسع كيفا كان غيرأنه ان كان أحدهما أروح انصرف السملاذ كرناوان كانت في الرواج سواء كالاحادي والثنائي والثلاث حازلان مالمة كل واحدسواء غيرأن الأوّل كل واحدمنه درهم والثاني كل النمامنه درهم والثالث كل ثلاثة منه درهم وتظيره الكاملي والعادلي والظاهري والمنصوري والناصري السوح عصر فإذا اشترى بدراهم معساومة فأعطى من أيهاشا مبازلانه لامنازعة فيهاولا اختلاف في المالية فال (ويماع الطعام كملاو حرافا) لاء يكل واحدمنهما بصرمعاوما أما المكابلة فطاهر وأما الحراف فلماسا فى المتسار المهوم ما دوالخزاف اذاماعه مخلاف حنسه ولم تكن رأس مال السلم على ما مناه في المشار الس وبحنسمه لايجوزالااذا كان قلد لاوهومادون نصف الصاع قال (و ماناء أو حر بعينه لايعرف قدره) لانهدوا لجهائة لانفضى الوالمنازعة وعى المانعة لاعجزوا لجهالة فصاد كالمجازفة وكسعش كالانعرف وصفه بالاشارة ولا يتوهمهلاكه قبسل التسليم لان تسلمه يحب في المحلس بخلاف السلم لأن النسكم فسهمتأخر الىحلول الاحل فتحمل هلاكموالاحتمال فمهملحق بالحقيقة وهذا اذا كان الانا الانكس بالتكبيس ولاينقبض ولايمسط كالقصمة واخزف وأمااذا كال يشكس كالزميل والقيفة فلامحور الافى قرب الماءاستحسانا للنعامل فيسه روى ذلك عن أبى نوسف رجسه الله وكذا إذا كان الحجر يتفتت وكذااذاباء يه يوزنشي يحف اذاحف كالخماروا البطيخ وعن أبي حنيفة وأبي وسف لا يجوز يوزن عجر ولابانا الابعرف مقدد اردلان هذا حاف وشرط حواز آلخ اف أن حصكون بمزامشارا المهولو كاله به ورضى المشترىء حازلانه صارعيزا مشارااليه وانعاعه بعدذال قبل أن دعمد الكدل حازلانه اشعرام مجازفة فكان المستحق هوالمشاراليه قال (ومن باع صعرة كل صاع بدرهم صحف صاع) وهذا عندأب حنيفة وقالاجازفي الكل لان المسعمع معدوم الاشارة لأن المشار السه لاعتماح الى معرفة مقدداره لحواز السع وجهالة الفن بأيديهما رفعهما فحمو زكالو باع عدامن عسدين على أن بأخد أيهم اشاء يخلاف ماأذا آجداره كلسم بدرهم حث لايحوز الافسم واحدلان الشهو دلانها ماهافلا عكن ازالة الحهالة فها فيصرف الى الاقل كالذا فال لفلان على كل درهم بازمه درهم واحد مخلاف مالذا فال كل اص أه أتروحها طالق حيث ينصرف الحالكل لعسدم افضائه الح المنازعة ولأبى حنيفة أن المن مجهول وذاك مفسسد غسرأن الاؤل معاوم فمصرف مالسفن به وماعدا مجهول فيفسد كالداماع الموبرة يخدان مااستشهدابه لان الرافع للعهالة عناوه والكمل متأخرعن العقدوقي الممقارن لان اخساره موجود حالة

(قوله وله الحيار فيهما) اماقيل النسمية والكيل في صاعواً ما بعدهما في الكل اه عيني (قوله في المتنولو باع ثله) بفتح الذا المثلثة وتشديد اللام وهي القطيع من الغنم اه عيني (فوله في المنولوسمي الكل صم) أعبان قال مائة شاة عائد درهماً ومائه ذراع بمائة اه عيني (قوله أخذا لموجود بحصيمة) (٦) أى لان النمن ينقسم بالاجزاء على أجزء المبيع المثلى مكيلاً أوموزونا اه كال

التمادع ثماذا مازقي قفيزوا حدعنده يثبت له الخمارلنفرق الصفقة علمه ولوكاله في المجلس حاز بالاجماع لزوال آلمانع قبل تقرر الفسادوكدا اذاسم حله القفران وله الخسارة ممالانه على فذلك الوقت فصار كالو غله لهالاتحاب وكالواشترى مالم روفواة وان افترقاقسل أن يعرف فسدد فلا سقل صحيحا بعدد المحلس يخلاف مااذاشرط الخمارأ ربعة أمام حمث بعود صححاما زالة المفسد بعد الافتراق لان المفسد فعم بمكن فيصلب العقد بل باعتبار الموم الرابع فيعود صححاقه ل محبئه وهنا تمكن فيه فيتقمد بالمجلس قال رجه الله (ولوماع ثلة) أي جاعة ومراده من الغنم (أوثوما كل شاة مدرهم أوكل دراع مدرهم فسد في الكير) وهذاعندأبى حنمفة رجمه اللهوعندهما يحوزفي الكل لماذكر ناأن رفع هذما لحهالة تأمديهما لماأن لها خوابة وادماذ كزنامن الحهالة الاأن الواحد متدقن به فمنصرف المه غيرأن أفرادا أشماء متفاوته فلا يحوز بمع واحدمنها فيفسد وقطع فزاعمن ثوب مكون ضرراعي الماقي فلايحوز كالوباع حددعامن سقف وعلى هذاكل عددى متفاوت قال (ولوسمي الكل صم في الكل) يعني لوسمي جلته في العقد جاز في الكل في الفصلين في فصل الصيرة وفي فصل الشياء ونحوه لزوال المانع وكذا اذاسمي بعدا لعقد في المجلس لماذكرنا وهو يتأتى على قوله وعلى قولهما لابتأتى لحوازه دونه قال (ولونقص كمل أخذ يحصنه أوفسخ وانزاد فللبائع بعني لوباع صبرة وسمى جلتها بأن هال بعتكهاءلي أنهاما تةقفيز بمائة درهم تموجدها باقصة أخذ الموحود بحصته الى آخره لانهامن المقدرات فستعلق العقد بقدرهاوا نام يسم قسط كل قفسيز فاذا تعلق بقدرهافان وجدهاناقصة فلهالخماران شاءأ خدها يحصنهاوان شاءتر كهالنفرق الصفقة علمهوان وحدهازا تدةفالزا تدالياتع لانه لمدخل في السع الاالقدر المسمى فيق على ملكه اذالقيد رايس يوصف فال (ولونقص ذراع أخذيكل الفن أوترك والكراد فالمشترى ولاخما رالمائع معناه اداما عمذروعاوسمي جلة الذرعان ولم يسم احكل ذراع تمناغ وحده ماقصا أخذه مكل الثمن وانشاء ثرك الى آخر ماذكر لان الذراع وصف الذروع فلا ينقسم الممن على الاوصاف فيكون كل المن مقابلا بالمن كلها بخلاف الاول غيرانه ان وجده ماقصا يثبت له الخيار لفوات وصف مرغو بفسه مشروط في العقدوان وحد مزائدافهوله بذلك التمن لان الوصف لايقا بله شي من التمن ولاخدار المياتع كالذاشرط معينا فوجده مسلما وبالمكس وهومااذاشرط سلمافو حدهمعسالاشترى الخيار والدليل على أنهوصف أنه عبارةعن الطول والعرض ويجو والشترى أن يسعه بعد القيض قبل أن مذرعه ولو كان قدر الماع ازلاحتمال أن مر مدفيكون البائع كافى المكمل والموزون قال إولوقال كل ذراع بكذا ونقص أخذه بحصته أوترا وانزاد أخذ كله كل ذراع بكذاأ وفسنخ معناه أنهاذا فال يعتكه على آمه شرة أذرع كل ذراع مدرهم مثلا فوجده فافصافهو باللماران شاءأ خذه بحصته وانشاءتر كدوان وجده زائداأ خده كاله كلذراع بدرهم أوقسخ لان الذراع وان كانوصفا بصطرأن مكون أصلالانه عن منفع به ما نفر ادمفاذ اسمى لكل دراع عناحعل أصلاوالافهو وصف فاذاصارا صلافان وحددناقصا أخذه بحصته وشنتله الخياراتفوق الصفقة عليه والوجسده زائدافهوبالحارأ يضاان شاءأخذه كله كل ذراع بدوهم وانشاء تركه لاندان حصل له الزيادة في المسع تلزمه الزيادة في النهن فكان فيه نفع بشويه ضرر فيضروليس له أن مأحد القدر المسمى ويترك الزائد لان التبعيض بضرالانع مخلاف الصبرة الاترى أنه لا يحو زأن بسع بعض المدروع اسدا وفي الصبرة يحو ولان ذلك

(قوله وان لم سم الح) قال الاتقانى واعدا أنالسع اذا كان كملمانتعلق العقد عاسمي من الكيل مثل أن قال بعث هـ ده الصرة على أنهامائه فف رعائه درهم ولاستفاوت الحكم من أن يسمى لكل قفيز عنا مأن قال كل قفيز مكذ أولم يسم فأوحدالمسمى كاقدر فهوالشترى للخمار اه (قوله فانوحدها ناقصة) أىءن المائة انتهى (قوله انشاء أخددها بحصتها) أىمن النمن وطرح حصة التقصان لان القفزان ال كأنت معقود اعليها انقسم التمين علمها قال في شرح الطحاوي وكذلك هـذا الحكم فيجمع الكمامات وكذلك هـ ذا الحكم في جسع الورسات الميليس في تتعيضها مضرة انتهى اتقاني (قوله لتفرق الصفقة عليه) أى لان العقدورد على جـلة معاومة فاذا نقصت الزم تفرق الصفة لامحالة أه (قوله الاالقدر المسمى) أي وهومائة قفر انتهى (قوله فيق على ملكه) أى الزائد على المائة انتهى (قوله اذ القدرليس يوصف)

أى القدر الرائدليس وصفادل هوالاصل انتهر (قوله ولاخيار البائع) اعلم أن الذرعيات يختلف الحواب فيها بين أن يسمى معلوم ليحل ذراع تمنامان قال كل دراع بكذا و بين أن لا يسمى لم يكتب الحدى (قوله معناه اذاباع) أى قو باعلى انه عشرة أذر ع بعشرة أو أرضاعلى أنهاما تقدرا عمائة انتهى غاية (قوله كالذاشر طمعيا فوجده سلميا) أى كالذاباع عبدا على انه أعمى فوجده المشترى بصيرا حس لاخيار اه اتقانى (قوله أخذ بحصته أو ترك) أى لفوات الوصف المرغوب فيه اه عبى (قوله وان وجده زائد المخدم كام كل دراع بدرهم أوقسم)

وأصل هذاأن الذراع في المدروعات وصف لانه عيارة عن طول فيه لكنه وصف يستنزم زيادة أجزا عفان لم يفرد بنهن كان تابعا محضا فلابقال بشئ من التمن وذلك فيما أذاقال على انهامائة بمائة ولم تردعلي ذلك واذا كان تابعا محضافي هيذه الصورة والتوابع لايقابلها شئ من الممن كاطراف الحموان حتى ا نسن السرى جارية فاعورت في مدالبا تعقب التسليم لا ينقص شي من الفن أواعورت عند المسترى جاذلة أن رابح على تمنها بلاسان فعلمه تعام التمن في صورة النقص وأغا بتعبر لفوات الوصيف المشروط المرغوب فيه كالذا اشتراه على أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة وله الزيادة في صورة الزيادة كالذاباء معلى أنه بعيب فوحد مسلم الهدا ان أريفرد مالثمن فانتأ فردمالتن وهوادا فالعلى أنها مائة عائه كلذراع مدرهم صارأ صلاوار تفع عن النبعية فترل كل ذراع عنزلة توب ولوياعه هدنده الرزمة من الثياب على أنهاما أنه و يكل توب مدرهم فوحده الاقصدة يخدرين أن مأخد الاثواب الموجودة بحصها من التمن وينأن بفسخ لنفرق الصفقة فكذا اذاو جب الذرعان القصة في هيذه الصورة وهذا لانه لوأخيذها بكل الممن أعكن أخذ كل ذراع بدرهم ولوو حدها فائدة لم تسسله الزيادة اصرورته أصلاكالم سلمة النوب المفرد فيساذا زادعدد النياب على المشروط وان كان بينهما فرق فأن عدد الثماب اذا فادفس ما ابيع الزوم جهالة المسع لأن المنازعية تجري في تعين الثوب الذي يرد الى البائع بسبب الهأصل من كل وجه ليفسد فمشت الالخدار بين أن بأخد الزائد وحقه وبن أن يفسيخ لانهوان صحافة خدال الدلكمة بضرر يلحقه وهو زمادة الثمن ولم يكن يلتزم هفذه الزيادة بعقد البيع فكان له الخيار واداطهر أنهم اعتبروا الطول وصفانا زة وأصلاأ خرى ولم يعتبروا القدرق المثليات الاأصلادا عامع أن الطول والعرض أيضار جع الى القدد وعكن أن يجعل القدر وصفاا حتيج الى الفرق فقيل لان المسل لاينقص قمته بنقصان القدرفان المسيرة الكائنة ماته قفيزلوصارت قفيزين فى الغور أتنقص قمة القفر عدلاف (V)

تنقص في القفر بخلاف النوب الذي عادت عشرة الثوب الذي عادت عشرة وهوقد در ما بفصل قباء قسم على أجزائه يصب كل أخراع مسهمة ما الدراع وبع عفر ده لم يساوفي الاسواق ذلك المقدار بأفل الدراع وبع عشر ده لم يساوفي منه ويسائم وذلك لانفيدا الخرص الذي يصنع عالم والذي الله النوب الكاسل فعلنا أن

معاوم ولما كان الدراع بسط أن بكون أصلاا عتبراً صلا في حق انقسام المحسن على الدرعان و بق وصفا في حق غيره من الاحكام كدخول الفاصل في المسيع وان سمى لكل دراع ثنا قال (وفسد بع عشرة أدرع من دارلاً سهدم) أى لا دهسد بع عشرة أمهم من دارو هندام سكل فائه لو باع عشرة أسهم من دارو هندام سكل فائه لو باع عشرة أسهم من دارو في دراء وفي دراء وفي الما المناققة على المناققة على المناققة على المناققة على المناققة على المناققة على الا تعتمل المناققة على الا تعتمل المناققة على المناقة على المناققة على المناققة على المناققة على المناققة على المناقة على المناققة على المناققة على المناقة وعالم المناقة والمناقة المناقة والمناقة وا

كل جرمنه لم بعث بركتوب كامل مقرد اه فتح (قوله ومنه من قال يجوز) أى عندها وهوالا صح انهى أن فرشتا (قوله لانه فده الجهائة عكن وقعها بالذرع) أى بالنه النهى (قوله بخلاف ما لواسترى سهمامه بالأوعشرة) من يقل من كذا مهما النهى التهافي (قوله ولواع عشرة أدوعه من مائة أى ولم يقل من كذا مهما التهى التهافي والمنافق التهافي والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والاهوجائر وبه قال دراع من مائة الشافعي وانا أشترى عشرة أدوعه من مائة سنهما أذو قولهم من المنافق والمنافق المنافق وانا المنافق وانا أخرى من سمع عشرة أدوعه من مائة دراع من الشافعي وانا المؤدى من سمع عشرة أدرع من مائة دراع معن الشافعي وانا المنافق المنافقة الحدود فتقع المنازعة في تعمين مكان العشرة في فسد السبع فلا تفقوا على أن مؤدى عشرة أدرع من مائة من هدالدار والموافقة والمنافقة المالا ومنافقة والمنافقة والمنالا المنافقة والمنافقة والمنافقة

باع سنامن سوت الدارولم بعين البيت أوباع قسمامن الاقسام من الدار المقسومة على ثلاث وهذا لان القسم لدس باسم المشاقع بل هو اسم لم وستم المدار ولم يعين الكنه على المناقع بل هو اسم في المناقع معام في الفسر المناقع معام في الفسسة وكذال عشرة أسهم من مائة مهم فالم اعتسراً يضا والسمم لا يسسبه الذراع الاترى أن ذراعامن مائة وراع من المناقع من المناقع من المناقع المناقع المناقع في المناقع المناقع المناقع المناقع في المناقع المناق

الانهءشرهافأشيه عشرة أسهمهن مائة سهموله أن الذراع اسم لآلة تذرع بها واستعمل ايحله الذراع وهو معين لامشاع ثملابعام محلهمن أى الحوانب هوعلى التعيين فلا يحوز كالوباع أحسد العمدين يحلاف مااذاباع عشرة أسهم من مائة سهرم لانه شائع فلا بفضى الى المنازعة وذكر الحصاف أن الفساد عنده أذالم يعلم حلة الذرعان وأمااذا علم حلتها فيحو زعنده فعلها نظير بسع شياءمن انقطيع كل شاة بدينار فانه ان علم عددهاجلة يجوزعنده والافلا والصحيح أنه لايجو زعنه ده مطلقالماذكرنا قال (وان اشترى عدلاعلي الدعشرة أثواب فنقص أوزاد فسد) يعنى إذا المستراه بعشرة دنا سرمثلا ولمسين عن كل ثوب ثم إذا وحده ناقصاأ وزائدا فسدالسع لهالة المسع فالزيادة لانه عتماج الحأن ودالثو بالزائد فمتنازعات في المردود ولجهالة الفرنى فصل النقصان لانه يحتاج الى أن يسقط حصة عن المعدوم وهومجهول فسؤدى الى النزاع قال (ولوبين عن كل ثوب ونقص صعربقدره وخير وان زادفسد) لانهاذا كان زائدانية الجهالة فالمردود فيؤتى الحالمنازعة وفي فصل النقصان عن كلواحد من الشاب معاوم فالمو حوديصم فيه السعودسطل في المعدوم وعن أي حندهة رجه الله أنه يفسد في فصل النقصيان أيضالانه جدين معدوم وموحود في صفقة واحدة فصارقمول العقد في المعدد ومشرطالقموله في الموحود فكان فاسداكا لوجعين مروعيدو بن عن كل واحدمنهماأو ماعو بنعلى أنهماهر وبان وبن عن كل واحدمهما فاذاأحدهمام ويفان العقدعنده فاسدفى الصورتين فكذاهذا وعندهما عائر فيكذا هذا بناءعلى أن المسع بتعتد يتفصيل الثمن عندهما وعنده بتعتد دلفظة المسع والصحر أنه يحوز في فصل النفصان لائه المتعمل قبول المقدف العدوم شرطالقبوله في الموجود بلقصد سع الموجود الأأنه غلط في العدد بخلاف المستشهدية فانه قصدالا يحاب فهما فعل قسول العقدفى كل واحدمنهما شرط القبوله في الأخودهو شرط فاسد محققه أن الشئن الموصوفين بوصف اذادخلافى عقدواحد كان قبول كل واحدمهم اشرطالصة العقدف الاتخر بذلك الوصف اذليس للشترى أن يقبسل العقد في أحدهما دون الاتخر فاذا انعه م ذلك الوصف في أحدهما كان ذلان شرطافا مدافى الا خرفها لنظرالي وجود ذلك الشي كان شرطا و بالنظرالي انعدامذاك الوصف كانفاسدا وأمااذا كانأحدهمامع دوما مذانه ووصفه لم بكن داخلافي العقدحتي كون قموله شرطا اصحة العقد في الاخر لانه معدوم فلا يتصوّر فيما القبول بل هو غلط محض عال (ومن اشترى أو ماعلى أنه عشرة أذرع كل دراع درهم أخذه بعشرة في عشرة ونصف بلا خمار و بتسعة في تسعة ونصف نخدار )معناه اذا استرى ثو ماواحدا على أنه عشرة أذرع كل دراع مدرهم مفاذا هوعشرة ونصف أو السعة ونصف أخذه في الوحه الاول بعشرة من غرخمار وفي الوحه الذاني بأخذه مسعة انشاء وهـذا عندأى حنيفة رجهالله وفال أنو يوسف أخذه في الاؤل ماحد عشر وفي الناني أخدد معشرة ويخبر فى الوحهين وقال مجدر جه الله بأخذه في الاول بعشرة و أصف وفي الوحه الثاني بعشرة الانصفاو يخبر فهمالانه أباءى لكل ذراع تمناعلى حدة التحق بالقدرومن ضرو رةمقا بلة الذراع بالدرهم مقابلة المصف

وماعدله الذراع معسن لاشائع لان الشائع لا بتصور أن تدرع فسال يصلح أن يستعارالذراع للشائع لان الشائع لس عمدل الذراع فإرار من الذراع ما يحله وهومعين أسكنه مجهول الوضع بطل العدقد وقولهماالتحسان وقول أبى منسفة قياس اه (قوله فأشبه عشرة أسهم منمائة سهم )و مه قالت الثلاثة اه (قوله في المتن وان السبترى عدلا) صورتهاان بقول بعتكما فيهذا العدل على أنهعشرة أثواب عائة درهه مثلا ولم يفصل لكل أو بعنامل فاسل المجموع بالحموع فأذا هو تسمعه أوأحددعشر فسدالسع اه فتح (قوله لانه جعران معدوم وموحود) أىولم يجزني المعدوم فتعدي الى الموجود اھ اتقىانى (قوله بأخذه في الوحه الاول) أى وساله النصف محانا اه (قوله وفي الوجمه الشاني يأخذه بعشرة ) فانو نوسف معسل نصف دراع عنزلة

دراع كامل فلهذا مآخذه في الأول مآحد عشروفي الماني بعشرة اع (قوله وقال شحد مآخذه في الاول بعشرة و نصف النه) بالنصف قال الانقاني رجمه الته تعالى و عند مجسد رجمانته مأخذه في الاول بعشرة و نصف وفي النائي مسسعة و نصف وله الخيار في الوجه بن أيضا اعتبادا للدر عالى الله و المرابع المر

النوب من الذراع لم ينتقص شي من الفن والمسترى الخيارة كذاه خدالكن الخيار في الإسلام الذاو جدالشرط في الشهرط وحد في الوصف المرغوب فيه ووجه قول أي حنيفة أن الذراع يعتبروصفافي الاصلوا غيانا خذ حكم الاصل اذاو جدالشرط في الشهرط وحد في الذراع لا فيماد ونها فكان الحكم في الدونها والوصد في لا يقابله شي من الفن لكن لمس له الخيار في الذراع لا فيماد ونها فكان الحكم في المناسبة على الفيماد ونها والمنسبة في المناسبة في المن

بالنه ف كالمكمل واعدائد مراته في الوحه الاول ازداد علمه النين بريادة نصف دراع وق الوحه الثانى انتقص الموب عما شرط في من يريدة نصف دراع وق الوحه الثانى انتقص الموب عما شرط في من المدوم من الركل دراع بدرهم ما ركل دراع كثوب على انه دراع بدرهم ما واذا وحده فاقصالا بسقط شي نماذ كرنا أنه وصف و تعدير الاوصاف الايوجب سقوط شي عمن المن مم يضرفها من الأنه ازداد الثين عليسه في اذا وحده زائد اوانتقص المسع في الايوجب سقوط شي عمن المن والمنافذ وحده الله الدرا السرط وهم قد دائد والمنافذ وحده منافذ المنافذ وحده منافذ المنافز الله منافذ وحده في الاصل والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافز المنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ المنافذ المن

منه وبيم فعوس البناء والمفاتيم في سبع الدار والشحر في سبع الارض بلاذكر )لان اسم الدار و في سبع الارض بلاذكر )لان اسم الدار و في سبع الارض بلاذكر )لان اسم الدار في الموصة في الأصل وفي العرف يتناول البناء تمه الكوفه متصلام القرار في يعها تبعالها واختلفوا في شعر غيره عمر وفي شعر صغير في للايدخلان لان غيرا لم عمر في المعرف ال

العطب وانتشب بيني عليه والصعيرة سعل من مكام افصارا والزاع وقيل بلد علان فيه الاستانية ما السياني هدنا الفصل (٢ - فيلي رابع) ما مدخل تحت البيع من عبر في كروما الابدخل واستنبع ما يخرج الاستثناء وغير ذلك اله ملخصا من الاتفاقي والكال (قوله وفي العرف يتناول البناء) قال الاتفاقي وفي الانتقافي والكال (قوله وفي العرف يتناول البناء والهرصة جمعه افيد خل البناء كالهرصة والمطلق من العالم المناقب ال

ي يضره فصار كالوباع حداما في السيف الانجوز لم الفطع في السيف الانجوز لما المان كذا هذا الله المان على المان ومالا يعن المان ومالا يعن المان ومالا يعن المان عين في هذا المسع ومالا يعن في هذا المسع ومالا يعن في هذا المسع يعن في هذا المان عين مان المان عين في هذا المان عين مان المان عين المان المان عين المان عين

(قوله فيدخسل المفاتح تبعاللاغلاق) والاغلاق جع غلق بالتخريك وهوما يغلق ويفخ المفتاح اه اتقاف (فوله كالمفتاح والسلم المتصل) قال الكال في الحيط الاصل أن كل ما كان في الدار من الساء أومت صلا بالبناء تبسع لهافيد خسل في بيعها كالسلم المتصل والسرر والدرج المنصلة والخرالاسفل من الرجه ويدخس الخرالاعلى عنسدنا استعسانا والمراديا لحجرالرجي المبنية في الدار وهـ فدامتعارف أمافي د ما رمصر فلا تدخيل رسى المبدلانها بحجريها تنقيل وتحول ولا فني فهي كالساب الموضوع والباب الموضوع لا يدخيل في بسع النار بالانفاق بولوادعاه أحدهما أننفسه مان قال هذاملكي وضعنه فان كانت الدار في مدالبا فع وادعاه المسترى لنفسه ه فالفول قول آلباقع وانكانت في يدالمشترى فالقول قول المشترى وفي المنتقى اشترى مائطايد خل ماتحته من الارض وكذاذكر في التحفة من غسيرذكر خلاف وفي المسطحعلة ولمجدن الحسن وقول أي بوسف لابدخل وأماأساسه فقيل الظاهر من مذهبه أنه بدخل والانه حزءا لحائط حقيقة ويدخل في سيع الحيام القدوردون قصاعه وأماقدر القصارين والصباغين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودناتهم وحددع القصار الذي بدق علمه المثنت كل ذلك في الارض فلا مدخيل وان قال بحقوقها قلت ينبغي أن تدخيل اكانذا وال عرافقها وأماالطريق ونحوه فسيمانى فى باب الحقوق اه (فوله وان شاء عطى غيره) أى من ثباب سلها اه (فوله حتى لوا ستحق ثوب اذا استعقت قبدل القبض أمااذا استعقت بعدالقيض فانهر حدم منهالارجع على السائع بشئ) هذا  $(1 \cdot)$ محصمها من الفين اه

ع\_ادية في خــــــة

وعشرين (قوله وكذا

اذاوحدماعسا) أي

أنردتها) أي ولارحع

على البائع بشيّ اله فتم

(قوله له أن ردها مدون تلك

الشاب قال الكمال

ولوهلكت النباب عند

المسترى أوتعمت ثم رد

الحارية بعسردها يحميع

النمس لانه فرعلك الثوب

بالسع فالكيكوناه قسط

لهاحدمعه لوم بخلاف الزرع والمراد بالمفاتيح اذاكان غلقهامت الابالدادم كبة فيهام لاكميلون والضبة لانها تدخسل في السع حمنت تمعالها فمدخسل المفانيج نبعا للاغلاق اذلا متفع بكل واحسم منهسما بدون الاخروان فم يكن الغلق مركافيها كالقفل لامدخل ألغلق لعسدم الاتصال ولا المفتاح لانه في القياس لابدخيل أصلا الاأنااستحسناذاك فمااذا دخيل الغلق معاله فأذالم بدخيل بقعل أصل القياستم الاصل فيحنس هذه المسائل أن الشئ اذا كان متصلا بالمسع اتصال قرار دخيل في المسع بالشاب اھ (قولەلىسلە تبعاوالافلاالااذا برى العرف بالدخول فيسه كالمفتاح والسسا المتصل بالبساء يدخسل ولوكان من خشب وغيرالمتصل لايدخل والسر بركالسار هكذاذ كرهفي الكافي وهذافي عرفهم وفي عرف أهمل مصر ينبغي أن يدخل السلم واق كان منف الدوالطله لا تدخل في سع الدارعنسد أي حسفة وعندهما تدخل إذا كان مفتحهامن داخل وتياب الغلام والحاربة تدخل فى السعمن غرشرط العرف الأأن تكون ثماما من تفعة تلمس للعرض فلاتدخل الامالشرط اعدم العرف اذأ لعرف في تماب السندلة والمهنة ثم البائع مالحمارات شاءأعطى الذى علمه وانشاءأعطى غبره لان الداخل بحكم العرف كسوة مثلها لا بعثم اولهذا أمكن لها حصة من النمن حتى لواستحق توب منها لا يرجع على البائع بشئ وكذا اذا وجديم اعبى اليس له أن يردها ولووحد مالحار بةعيسا كانلهأن يرتها بدون فالثالثيات وخطام المعبر والحمل المشدود في عنق الحيار والعذار والبردعة والاكاف يدخل الموف بخلاف سرج الدابة ولجامها والحبل المتسدود على فرن المقر والجل حيث لايدخل الابالشرط لعمدم العرف الأأن بكون العرف بخلافه وقصمل الناقة وفاوالرمكة من المن وعلى هذاماذكر وجيش الاتان والعول والحمل انذهب بمع الام الحموضع السيع دخل في مالعرف والافلا قال

فالكافي من رحلله أرص وفها نخل لعده فياعهمار بالارص ماذن الاحر مألف وقعمة كل (ولا منهما خسمائة فالثمن ينهما لصفان لاستوائهما فيسه فلوهاك الخل فباللقيض بالقصماوية خسرا لمسترى بن النرك وأخسد الارض بكل الثمن لان النحل منطل تعافلا يقابله شئ من الثمن ثم الثمن كالملصاحب الارض لانتقاض السيع في حق النحل والثمن كاله عقابلة الاصل وهوله دون التبع اشترى دارا فوجد في بعض جذوعها ما لاان قال البائع هولى فهوله فيرة عليه لانها وصلت الى المسترى منهوان فاللس لى كان كاللقطة ولوقال صاحب علووسفل لا تربعت منك علوهذا الكذاجار وبكون سطم السفل لصاحب السفل والشترى حق القرارعليه اه (قوله والاكاف منحل العرف) قال الكمال ولم مذكر في شيَّ من الكنب اذا ماع قرسا وعلمه سر ح قبل لامدخل الا بالتنصيص ويحكم الثمن ولوياع حمادا قال الشيخ الامام أبوبكر محمدين الفصل لايدخل الاكاف بلاشرط ولايستحق على البائع وابيفصل بين ماأذًا كان موكفا أوغيرموكف في نناوى قاضحنان وهوالظاهر فالاكاف فيه كالسرج في الفرس وقال غيرميد خل الاكاف والبردعة تعت السعوان كان غيرموكف وقت السع وإذا دخلا بلاذ كركان الكلام فيهما قلنا في ثوب العسدوا لحاربة اه (قوله وفلق) الفلتر ألمهر والجمع أفلاء كعدة وأعداء اه مغرب (قوله في المتنولا مدخل الزرع) قال في كتاب الهية من الفنية الزرع مدخل في الرهن والاقرار والفي الغسرة كرولا مدخل في البسع والقسمة والوسية والاستاني والقسمة والوسية والمسافي وكتب على على القسمة والوسية والدخل الدين السباغي وكتب على قوله ولا بدخل المالية والمناص المناص المناص المناص المناص المناص المناص المناص المناص والعميم الملا يدخل اله (قوله ولا القسر في سبع الشعر الا والعميم المالكيال رحم المناول كان على الشعر عاد فسرطه المشترى الهذا كان المناص المناص

إ مجانساللارض فسلاعكن اعتداراكر ثبة لدخسل مذكرالاصل اه فتح (قوله لانه حزء الخارية) أي حكم وحقمقة أماحكافانه دعتق معتق الاموأماحقمقة فانه متغذى دغذاءالام ومنتقل التقالها اه اتقاني (قوله ولافرق بعنمااذا كانُ للمُر الخ) سمل قوله ولابدخل الزرع في بيع الارض ولانسمسة ولاالمرفيبع الشحرالامالشرط اهانظر الى الحاشمة التي عندقوله وعكس الثمارفي الحكم اهوكتب على قوله ولافرق بين ماالخ مانصـ وقال في شرح الطعاوى فال اعض مشانخنا انما يحوز بعد الطاوعاذا كأن التمريحال

(ولايدخل الزرعفي بع الارض بلاتسمية ولاالممرفي بيع الشجر الابالشرط) لام مامتصلان م مالفصل فصار كالمناع الموضوع فيهما وقال علىه السلام من أشترى أرضافيه انتحل فالثمرة السائع الاأن يشترطها المبتماع رواه أوداود وغره ولاملزم علمه الحل حمث مدخل في السمع معاوات كان الفصل لانه جزء الحاربة فيكون تبعالهاولانه لايقدرعلي فصله الاالله تعالى فلايعتبر منفصلا في أول الحال مع وحود الجزئمة في الحال قال ويقال السائع اقطعها وسفر المسع لان ماك المشترى مشغول علك السائع فكان علمه تفريغه وتسلمه كااذا كان فسهمتاعموضوع وقال الشافعي بترك حتى يظهر صلاح المرويستحصد الزرعلان الواجب ووالتسليم المعتاد وفي العادة لا يقطع كذلك فصار كااذا انقضتم دة الاحارة وفي الارض زرع والخجة علمه ماساوفي الاجارة التسلم واحب أيضاحتي مرائ بالبروتسلم العوض كنسلم المعوض وانحا لايقلع منها الأن الاحارة الأنتفاع وذلك بالتراث دون القلع بخسلاف الشراء لانه الما الرقبة فلابراى فيسه امكان الانتفاع ألاس أنهلوا شترى أرضالا بكون الالطريق الابالشرط وفى الاحارة يدخل من غيرشرط لماذكرناولافرق بمن مااذاكان للمرأ والزرع قبمة أولى بكن لهماقعة في الصيح وتكون في الحالين المائع لان بيعه حامنفردا يحوزني الحالين في الاصر في كذا لأبد في الميع الأرض والشهر تبعاواً ماأذا آذر في الارض ولم ينبت حتى باع الارض فلايد خسل لانه مودع فيها فصار كالمناع الموضوع فيها ولايدخل الزرع والثمر بذكرالحقوق والمرافق لانهماليسامنها ولوقال متكها تكل فلمسل وكشرهولهاأوفيهاأومنها أومن حقوقها أومن مرافقهالابدخلان أساذ كرناوان لم يقلمن حقوقها أومن مرافقها دخلافمه لانهمامن الذى اه فها أومنها الانصال في الحال بخلاف الثمر انجذوذ أوالزرع المحصود حسث لا مدخص الا بالتنصيص عليه للانفصال في الحيال وورق التوت والاس والزعفران والورد عنزلة الثمار في كل ماذ كرنامن الاحكام وأشجارها عنزلة النخل وعكس الثمار في الحبكم الشرب والطريق فكل موضع يدخل فيه الثمار والزرع لامدخسل فيمالطريق والشرب وكلموضع لايدخلان فيميدخل فيسما الشرب والطريق لان انشرب

ينتفع به بوجهمن الوجوه واذا كان لا ينتفع به بوجهمن الوجوه فلا يحوز الا أن هد فاعرسد بدلان مجداد كرفى كاب الركاة في باب العشر لوباع المشارى المشارك المسارك المسارك المشارك المشارك المشارك المشارك المشارك المشارك المشارك المسارك المسارك المشارك المشارك المشارك المشارك المشارك المسارك المشارك المشارك المشارك المشارك المشارك المسارك المسارك المسارك المشارك المسارك ال

(قوله في المتنومن باع عُرة بداصلاحها) أي و بدق صلاحها عند ناأن تأمن العاهة والفساد وعند الشافعي هو غله ووالمنضيح و بدق الحلاوة والخلاف اتماهو في سعها قدل بدوااصلاح على الخلاف في معناه لانشترط القطع اه فتح ( توله في المتناف الحال) لفظة في الحال ليست في خط الشارح (قوله ولواشتراه،مطلقا) هذاادالم بتناه عظمها بدلاله قوله بعدد الواتتر كها بعدماتناهي عظمها اه اتفاني (قوله لحصوله لغمره اه (قولهوانتر كهابعدماتناهي عظمهالم بتصدق بشيئ) أي سواء كان المرا محهة مخطورة)أى من أصل عاول

والطرية ليسامنها ولافها لكنهمامن حقوقها والثروالزرعمو حودان فيهاوه ممامنها وليسامن حقوقها فتعاكسا قال (ومن باعة رة مداصلاحها أولاصم) لانه مال متقوم مشفع به في الحال أوفي الما للوقيل لايحوزقبل أن يصيرمن تفعابه والاول أصع وعلى هذا الخلاف بمع الزرع قبل أن تتناوله المسافروالمناحل والاصراطواز لانهمنتفع بهفي الما لفصار كالاطفال والحش قال (ويقطعها المسترى) تفريغ المائا المائع هذااذاأ شتراهامطلقاأ ودشرط القطع قال إوان شرطتر كهاعلى النحل فسد) أى السع لانه شرطلا يقتضيه العقدوهوشغل ملاسالغيرأ ونقول انهصفقة في صفقة لانها حارة في بيعان كان للنفعة حصة من الثمن أو اعارة في بيعان لم مكن له أحصة من الثمن وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقة في صفقة وكذا بمع الزرع تشرط التراك مناوكذا اذاتناهى عظمها عندهما لانه شرط لايقتضه العقدوقال محدرجه الله لايفسدا ستحسنه للعادة بخلاف مااذالم يتناهى عظمه الانهشرط فمه الجزء المعدوم وهوما والطعني في الارض والشحر ولواشتراهامطاقاوثر كهاباذن السائعطات الفضل وانثر كهابغيراذنه تصدق بمازاد فىذاته لحصوله بجهسة مخطورة وانتركها بعدماتناهي عظمهالم تصدق بشي لان هلذا تغيرأ حوالفان الشمس تنضيمه بأخد ذاللون من القروالطع من الكواكب بتقد سرالته تعالى وان اشد تراها مطلقاتم استأحر النخل الىوقت الادراك فتركها طااله الفضل لان الاحارة بأطلة لعدم التمارف والحاجة فبقى الاذن معتسرا بحرده مخلاف مااذا اشترى الزرع واستأجر الارض الى أن مدرك وتركه حسث لابطس أه الفضل وهومازادعلى الثمن وعلى ماغرم من أجرالمثل لان الاحارة فاسدة للسهالة فأورثت حبثا ولواشتراها مقضمناوايس كذلك الاجارة للاختلاط والقول قول المشد ترى في مقد ار ولانه في مدموكذا في الماذ نحان والمطيخ والخلص أن يشترى الاصول لتعصل الزيادة في ملكه ثم مدع الاصول بعد قضاء عاجته من الباقع ان شآء وقب ل الخلص فيه أن يشترى الممار الموجودة والمعدومة فأنه جائز عند اعضهم اذا كان الموجوداً كثر فحاصله أن لهذه المسئلة ثلاث صور أحسدها اذاخر جاائم كامفانه محوز سعه بالانفاق وحكمه مامضي النها أنلا يخرجسي سنه فالهلايحوز سعها تفاقا أثالتهاأن يخرج بعضهادون بعض فالهلا يجوزنى ظاهرا لمذهب وقيل يجوز إذا كانا الحارج أكثرو بحعل المعدوم تمعالمو حودا متحسانا لتعامل الناس وللصرورة وكان شمس الأغة الحلوانى وأنو بكر محدن الفضل المخارى يفتسانبه وفالشمس الأثمة السرخسي والاصح أنه لا يجوزلان المصيرالي مثل هذمالطر يقة عند يتحقق الضرورة ولاضرورة هنا لانه عيكنه أن يبيع الاصول على ما يناأو يشترى الموحود ببعض الثمن ويؤخر العقد في الباقى الى وقت وحوده أوبشترى الموحود بحميع الثمن ويبيم له الانتفاع بما يحدث منه فيحصل مقصودهما بهذا الطريق فلاضرورة الى تجوير العقد في المعدوم مصادماللنص وهوماروي أنه عليه السلام نهريء تن يمعماليس عندالانسان ورخص في السلم قال (ولو استثنى منها أرطالا معاومة صيح كسيم برفي سنداه وباقلى فى فشره) أى لواستثنى من التمارا لمسعة الجدودة أو عبرالمحذوذة جازالسع كالمحوزبيع البرف سنبله والباقلي في فشره أماالاول فلان السيع صارمعاوما بالاشارة

ماذن المائع أو بغسرادن المائع لانه لم عصل الاردماد فيءن المسع لاكملاولأورنا وانماتغمرحال المسعمن حدث النضيم اه اتقاني (قوله فان الشمس) الذي بخطالشار حيان الشمس اه (قوله لات الاحارة فاسدة المعهالة الخ) والفرق من الأدن السابت في صمن الاحارة الماطلة وسسهفي ضمن الاجارة الفاسدة أن الادن في الاحارة الماطلة صارأصلامقصودا لنفسه لان الساطل لاو حود له والمعدوم لايصل أن مكون القاسدة لان القاسد فائت الوصف دون الاصل فارتكن معدوما بأصاه فصن أنكون متضمنا فاذافسد المتضمن فسدالمضن اه اتقاني إقوله وكذا في الماد تحان والمطمع قال الاتقاني رحمهاته وأما مأتو حدمن الزرع ومضه وعد وحود بعض كالماذنحان والبطيخ والكراث ونحوها قال أصحاب يجوزبيع مالم يظهر اه (قوله والمخلص)

أى ون فسادا أبسع اه انفاف (قوله أن يسترى الاصول) أي ويستأجر الارض و رقدم الشراء على الاجارة فان قدم الأجارة لا يحوزلان الارض تكون مشغولة على الا بحراء فصول (قواء حازالسع) قال الكمال رجمالله الأنء مم الجوازأ قيس عذها في منيفة في مسئلة بسع صبرة طعام كل قفيز مدوهم فانه أفسد السع بجهالة قدر المسع وقت العقدوهولازم في استثناء أرطال معاومة عماعلى الاشحار وانام وفض الحالمسازعة فالحاصل أن كل مهالة مفضية الحالمنازعة مسطاة فليس وازم أن مالح ففض اليهايص معهاء للاندمن عسدم المفضية الحالنازعة في العمة من كون المسع على حسدود الشرع ألاثرى أن المتبدا يعسين فديتراضيان على شرط لايقنضيه العقدوعلى البسع بأحل مجهول كقدوم الحياج وتحوه ولا بعت مردال مصحما واما ماقيل في توجيه المنع بعد المستغلا المناطلة الانطال الارطال في عددا دالم المستغناء اله كلام الكال الارطال في عددا والمستغناء الم كلام الكال ولا ولا ولا ولا المستغناء الم كلام الكال وحددا الماقة والمودوى الحسن عن الى حشفة أنه لا يحوذ ) أى وهو قول الطماوى اله هداية قوله وهو قول الطعاوى أى وكذا الشافعي وأحددا هفتح وكتب أيضاعلى قوله وروى الحسن الخمانصة ومشى علم مصاحب المجمو والنقاية أيضا اله (قوله فكذا استغناؤها) أى مخلاف استغناء الحسل وأطراف الحيوان أى كاذا باع عسده المنافزة المن

ا كذا يخط الشارح (قوله فيحور سعيمه في قشره كالثعمر)أى وأجرة الدوس والتمذرنة على المائع هو المختار اه خلاصة (قوله وقال الشافعي لا يحوز ) قال الانقباني وقال الشافعي لايجوز بسع الساؤلي في القشرالاول وكذالا يحوز عنده بيع الجوز واللود والفستق فى القشر الاعلى وقال فيأحدقوليه وبسع الحنطة فيسنباها لايجوز وكمذلك الاوزوالسمسم في كهو يجوزيسع الشعير والذرة في سنبله بالاتفاق اه (قوله ولازيث ولاقطن) فال الكالرجه الله وأورد المطالبة بالفرق بنمااذا باع حب قطن في قطن بعشه أوثوى غرفى غريعت أى ماع مافي هـ دا القطن من الحب أوما في هذا التمر مزالنوى فأنه لايحوزمع أنهأيضا فيغللغه أشآر أنو يوسف الحالفرق مان

والمستثنى معاوم العبارة فوحب القول بحوازه وروى الحسن عن أن سنسفة أنه لا يحوز لان الباقي بعد الاستثناء مجهول ورعالا سق بعده شئ فخاوعن الفائدة أو يكون رجوعاعن العمقد قبل القبول فسصم رحوعه على ما سنا يخد لاف مااذا استذى تخلامه سنالان الباقى معاوم بالمشاهدة قلناهذ والجهالة لاتفضى الحالمنازعة لان المسع معاوم بالاشارة وحهالة قدره لاغنع حوازا لسع في المشار السه على ما منامن قبل ألاترى أنت يعد مجازفة جائزوان كان مجهول القدروه ذاهو يعشه لانه حزاف فعماية بعدا المنياولان كلما حازا رادا لعقدعليه بانفراده حازاستناؤه من العقدومالافلاو يسع أرطال معاومة من الثمار حا ترفكذا استثناؤها ونظيره بسع شاةمعية من القطبع فانه يحوزف كمذا استثناؤها ولوكات مجهوله بأن ماع شاةمنها بغسرعينها لايحوزفكذا استنباؤه اوعلى هذاأطراف الحيوان وأوصاف المسع وقواه وربمالا يمقى بعدء شئ أنى آخر وقلنا الاستثناء تصرف لفظى فمعتبرفيه بصحة الكلام فأنداصم تم الكلام وصارمفيدا ولايكون رجوعا ولوخرج المكل بذلك الطريق لابه بتوهم البقاء ألاترى أنه لوقال نسافي طوالق الافلانة وفلانة أوقال عسدي أحرارالافلانا وفلانا وفلاناحتي لوأخرج المكل بهدا الطريق صحولا مكون رحوعا وانما مكون رجوعااذا كان الفظه بان قال عسدى أحوار الاعسدى أونساق طوالق الانساق حيث لا اصم هدا المكلام ويلغوو يقع الطلاق والعثاق على الجمع فكذاهنا لأيكون رجوعاالا أدا وال يعتك هذما لثمار آلاهذه الثماروأ ماالثاني وهومااذاباع رافي سنبله الزفلانه مالمتقوم مشفع بهفيجوز بيعه في قشره كالشعير وقال الشافعي لايحوز لان المعقود عليه مستورغا أبعن البصر ولايعار وحوده فلا يحوز بيعه كبزرالبطيخ وحب القطن والذبن فى الضرع والزبت فى الزيتون قبل الاستفراج قلنا الفرق يتهما أن الغالب فى السنبالة المنطة ألاتري أنهيقال هيذمحنطة وهي في سنيلها ولايقال هذاحب ولاهيذالين ولازيت ولاقطن وعلى هذا الخلاف الفستق والمندق والحوز والحص الاخضروسا ترالحموب المغلفة ومارواه مساروا حدوغرهماأنه عليه السلام مي عن سع النقل حتى يزهووعن سع السنيل حتى يسص و يأمن العاهة المراديه الساريعي الا يجوز الاسلام فيه حتى توجد بين الناس ألارى الى مارواه مساروا المدارى باسناده عن النبي عليه السلام ادامنع الله الممر مفيم يستعل أحددكم مال أحمه فكون عدالمافى اشتراط وحود المسلف ممن حين العقد الىحتن الحل ولوأجرى على اطلاقه كان حة لناأنضافي هذا الموضع لانه يقتضي حواز سعه بعدما يض مطلقا من غبرقيد بالفرائ ولوكان كاقاله لقال حتى يفرك قال (وأجرة الكمل على البائع) مراده فسااذا بسع مكايلة وكذاأ حرة وزن المسع وذرعه وعده على البائع لان الكيل والوزن والذرع والعدفيما بسع مكاملة أوموازنة أومذارعة أومعاد ممن عام التسليم وتسليم المسع على المائع فمكدا عمامه فالروأجرة

النوى هذاك معتبر عدماهالكافى العرف فانه يقال هذا تم وقطن ولايضال هذا توى في ترولاحب في قطنه ويقال هذه منطق في سنها وهدائرا لمستور في النوصه يقتضى شوت النها وهدائرا المستورة والمدافية المرفع الورد المدافية المرفع المرفع

(قوله في المتنومين باع سلعة بنى الخي عالى الانفائي رجه الله يخلاف ما أذا كان الني مؤسلا الله المباعدة عن حسس المسيع لا نه التأخيل أسقط حقه في الحبس وكذا اذا كان بعض المن علاو بعضه مؤسلا فله حق حبس المبيع الى استيفا الخال ولوسام المسترى جيم الني الادره سما فله حق حبس حسع المبيع لان حق الحسلان حق المسترى المبيع المنافلة حق حبس حسم المبيع المنافلة عن المنافلة عن من المبيع لاستيفاء الني ولواحل المباتع بالمنافزي المسترى المبيع المنافزي المنافزي

على جعل وعنى بالتعلمية فراجعها اه

## هِ باب خيادا لشرط ك

(قوله في المن صم التهايعين) أى وعلى قول سفيان وال شــــــرمة ان كان الخدار الشترى جاز والافلا كذا في التحفية الم القاني (قوله فىالمن أيضا ثلاثة أيام) بالنصب عيل أنه ظرف أى في أسلانة أمام ويحوزرفعه على أنهنعر مبتدا محسد دوف أيهو ثلاثة أعام اه والصواب أن المدرمدته ثلاثه أمام اه (قوله لقوله علسه الصلاة والسلام لحمان) وحان هو بفتم الحاء المهدملة والماءالنفوطمة بنقطة تحتانية شهدأحدا اه اتقانی (قدوله و کان يغنن) أى يخدع مقال

# ﴿ ما سب خيارالشرط ﴾

قال رجه الله (صح المتداوية الما الما الما الما أواقل) أي حاز خيارا السرط الهما جالة أولاحدهما فلا ثق أمام في الدوية أمام في المناعث فقل المناعث فقل المناعث فقل المناعث فقل المناعث فقل المناعث فقل المناعث ا

(وواد في المتنفاذ المجازى الشدات ) على بعدما كان شرط اكثرمنها اله عدى وكتب على قوله فاذا أجازى اللات مانصه فال الانشائي ثم من له الخياراذ ابطل خياره فلا يخيلوه النان يكون ذلك قيل في ترك الموقع المو

أول أي يوسف مع أب سندة كارى وكذاك ذكر الصدر الشهسند أيضا في شرح الحامع الصغير ولهذا الذي خلاف أي يوسف في أصل ذكره قول أي يوسف الاول عن أي يوسف الدول عن ودوى المستن من أي مالك عن أي يوسف الدول عن القول وقال يجود عن القول وقال يجود ذكر الفقيم أبوا الليم كاهوة ولي محدكذا ذكر الفقيم أبوا الليم المنامع الصغير ولهذا المدى قال صاحب المنظر ولهذا المنابع الصغير ولهذا المنابع الصغير ولهذا المنابع الصغير ولهذا المنابع الصغير ولهذا المنابع المنظر ولهذا المنابع المنابع ولا المنابع

أوالعموفاذا انتفت الزيادة فسدا اعقد بها قال (فاذا أعاد في اللاث صح خلافالزفر) هو يقول ان العقد انعقد فاسدا فلا يعود صححا كالنكاح بغير شهود وله أن المفسدة درال قبل تقريد في قلب صححا كافي السبع بالرقم وأعلمه في الجلس وهدا عند لم مشايخ أهل العراق من أصحابنا فان عندهم يعقد فاسدا و يرتفع الفسد والحمد في الشرط لان المفسدا تصال اليوم الرابع مهذه المدة فاذا حذفه قسل اليوم الرابع فقد منع اتصال المفسد بالعقد فصار كان الخيار المركن منه وطافى اليوم الرابع وأما عند مشايخ اسان فعند مهم المعقد موقوف على اسقاط الشرط فعني ومن اليوم الرابع فسدا لعقد فلا ينقلب صحيصا فعند في سدا لعقد فلا ينقلب صحيصا فال (ولوباع على أنه ان المنقد الفي النقل المنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافزة المنافذة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة أصلاوه والقياس لا نه شرط فيه الفاق المنافذة المنافذة عيران ترك النقد بعل أنه والنقد أمارة الامضاء وهذا النمرط فيه المنافذة كان شرط الخيارة المنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا النمرط فيه العندة والمنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا النمرط محتاج المنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا النمرط في العالم المنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا النمرط محتاج المنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا المنافذة كان شرط الخيارة الامضاء وهذا النمرط محتاج المنافذة كان شرط الخيارة الامنافظة كان شرط الخيارة الامنافذة لا في المنافذة لا في المنافذة لا في حياد المنافذة لا في المنافذة للمنافذة لا في حياد المنافذة لا في حياد المنافذة لا في المنافذة لا في المنافذة لا في منافذة للمنافذة للمنافذة للمنافذة للمنافذة لا في المنافذة للمنافذة للمنافذ

\* واضطرب الاوسط فيه فاعقل \* اه عاية (قوله وهذا عندأ في حسفة وأي وسف رجهه الله) صرح في المجمع بأن الاصحاف أبوسف مع أي حسفة اه (قوله وقال زفر لا يجوزهذا الشرط أصلا) من قوله هذا الشرط أصلا الى قوله في المنافرة وله في المهمان لم المورد وهذا الشرط أصلا الى قوله في المنافرة وله في المهمان لم من خط الشارح اه (قوله ينفسخ العقد) قال الانقافي أنها الانقافي وله من حصاحب الايضاح أيضا والمه ذهب صاحب الختلف وقال في القتاوى الصغرى ولومضى الثلاثة واستعقد المنتوف فسدال المعالم لا ينفسخ حق لواعتقد المسترى بعد المنافرة من المنافرة المناف

ابن عرق هذمالمسئلة له أجاز للا ثه أيام وقد مرذلك قبل هذا كان كذلك لم يتجاوزاً بويسف حدالسفة والاثر وأخذ بهما وفيما ازاد على ذلك أخذ بالقياس لا نالقياس أن لا يصح عسد اللبيع أصلا كافال ذفر لا نه بيع شرط فيسه اعالة فاسدة وهي افائة معلقة بالشرط والبيع بشرط الا قالة الصحيحة باطل فشرط الا كافة الفاسندة أولى اها تقانى وكتب على شفسخ العقد ما نصب فال القاضي الامام تفهر الدين ههنا مسئلة لا بدمن (١٦) حفظها وهوانه اذالم ينقد الثمن الى ثلاثة أيام يفسد العقد ولا يفضخ حتى لوأعتفه

اذفي كل واحدمنهمافسخ على تقديروا جازة على تقدير والاختلاف فعما يقعره الفسخ والاجازة لافي نفس الفسيزعند دارادة الفسيزولاف نفس الاحازة عندارادة الاجازة فلا بعدا ختسلافاتم أبوحنيف ةومحد وجههمااللهم اعلى أصلهما فيالز مادة على الشلافة في الملحق به وهو شرط الخيار على ما مناوأ يو يوسف مع أى حديقة في هذا ومع محدفي شرط اللمار أخذ بالنص في هذا و بالاثر في ذلك قال (فان نقد في تشلان صهر يعنى فيماآذا شرطاأ كثرمن ثلاثة أيام وانماصح لزوال الفسدوهذا والاجمأع تههذه المستلة على وحوماما أن لا يساالوقت أو سناوقت مجهولا بأن يقول على أنه ان لم سفده أياما أو سناوقتا معاوماوهوأ كثرمن ثلاثة أنام فهوفي هذه الصوركلها فاسدالاأن ينقدفي التلاث لماقلة اأوسناوقنا معلوما وهوالسلانة أمام أودونه فانه يحو زلما منا قال (وخيار السائع عنع فروج المبسع عن ملكه) الان تمام السع لا يكون الامالتراضي ولا يتم الرضامع الخدار ولهدذا ينفذ عتق البائع وعالم التصرف فعه دون المشترى وان قبضه باذن البائع فال (ويقبض المشترى بهالسُّ بالقيمة) يعني اذاقيضه المسترى وهال في مده في مدة الخمار فإن المشترى يضي قمته لان المديع ينف عز بالهلاك لانه كان موقوفا ولانفاذ بدون المحسل وكان مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القمة ولوها أفي بدالبائع انفسيم البسع ولاشي المائع على المشترى كافي السع الصحر المطلق ولوقعب المسع في يدالمشترى فللمائع أن يلزم البسع انشاء وانشاه فسيخالسع وضمنه النفصان لانالعب لاعنع الفسخ وإذا انفسيخ العقد كأن مضمونا على المشترى بالقيض بحمس أجزائه كالمغصوب ولوتعيب فيدالمائع فهوعل خياره لانما انتقص بغسير فعله لأمكون مضمونا علمه ولكن المشترى يتخدران شاءآ خذه يحديع الثمن وان شاه فسيخه كمافي السيع المطلق واذا كانالعب بفعل البائع ينفض السع فيه بقدره لانما يحدث بفعاه بكون مضمونا عاسه وتسقط حصتهمن الثن قال (وخمارا الشنرى لايمنع ولاعلكه) أى لاعنع خروج المسع عن مال البائع ولاعلكه المشترى لان المسعمن حهة المائع لازم لان الخيار شرع نظر المن له الخمار فيعمل في حقه دون الآخروالما لمعلكه المشسترى كملايحتم المدل والمسدل في ماك شخص واحدوهذا عندأ بي حنيفة و قالايملكه لانه لو خر جءن ملك المادَّم ولم مدخل في ملك المشترى الكان ذا ألا لا الى مالك ولاعهد الماه في الشرعوله أن الثمن الم يخرج ويما كالأنا الحاريعل في حقى من له الحمار ولودخل في ملكه لا خل دلا عوص واجتمع في ملك شخص واحدالعوض والمعوض ولاعهدانابه في الشرع ولان الخيارشرع نظراله لينظرفيه هلهو موافق أملافاودخل في ملكه يفوت ذلك فيمااذا اشترى فر مسملانه يعتق علسه فمعود على موضوعه بالنقض وحازأن موحد خروج ملكه بالادخول في ملك غيره كعسد الكعبة بيخر حون عن ملك ملاكهم ولايد خلون في ملك أحد عنسدا لشراء للكعمة وكذا التركة المستغرفة بالدين تمخر جهيز ملا بالمتولا السع بسنندالي وقت العقد فسندن أنعمل كنعن ذاك الوقت ولهذا كان اداروائد وان فسيزيان أنه غسمر إزائل عن ملكه فكمف بكون من السائية مع وجود سبب الانتقال ومع توقع حكه عال (و بقيضه يهلك والثمن كتعييمه أى بسبب تبضمه بضمن عنه اذاهلك كايضمن اذ تعب والمراد بالعب عب لا وتفع

الشةرى وهوفي لامنفاذ عتقهوان كانفيدالبائع لا ينفذ اله خيازية (قوله ومع مجدد في شرط الخمار أحدداانص) أىدلالة النص وهوقوله علمه الصلاة والسلام للانصارى اذا مابعت فقل لاخسلابة ولى ألخمار ثلاثة أمام اهم اق وكتب عدلى قوله بالنص نسخة بالقماس اه (قوله فى المتنوخمار المائع عنع الخ) قال في الدرامة وفي المجتبي فيالحيط يخرج النمن عن ملال المسترى في هذه الصورة اجاعا الاأنه لالدخل في ملك السائع عنداني حسفة خلافالهمااه (قوله اداقيضه المسترى) أي وكان الخمار للمائع اه (قوله وفعه القمة) أى أذا لم مكن مثلماوات كان مثلما يضمن قيمته اه کي اقوله کافي السبع الصحيح) أنما ذكر العديم مع أن الحكم في الفاسد كذلك ولالحال السانعلى المدلاح اه (قوله يخرج عن ملك المت فه نظر بل هي منقاة على ملائالمت لحاحته كذاذكر في غـ مرموضع اه (قوله

والهسدًا كانكة الزوائد) أى اذا لمسكم عندتها م السبب بفت من أول السبب اه وكتب على قوله الزوائد مانسه كفطع المحاصلة في مدة الخدار وأما المكسب في الوادوالعقر والثمرة والدين عند الرد والمائدة المستقبل المستقبل المستقبل والموادنة كالمكسب والغافة المائدة والمائدة كالمكسب المستقبل المستقبل المستقبل عندا المستقبل ا

فمه عندالمشترى عشع الردعلي البائع ليحزه عن الرد كاقيضه والهلال لايعرى عن مقدمة عيب فهلك بعد مأانبر مالعقد فبلزمه الثمن بخلاف مآاذا كان الحمارالدائع لانه مدخول العمب فسه لاعتمار آذلا يتجزعن التصرف يحكم الخمار فلاسقط خماره وانأشرف على ألهلاك فاولزم المسع فعه انعالزم ومدموته وذلك لا التحوز لانه لم سفى محلا السع فكان مضمونا عليه والقعة ضرورة قال (فلواشترى روحته ما الحمارية النكاح) لانه لم علكها لان خماط لمسترى عنع من دخول المسعف ملكه على ما سنا قال (فان وطهما فله أن ردّها) لان الوطء يحكم النبكاح لايحكم ملأ المست اذلاعلىكها بهذا الشراءالا أذا نقصه الوطء لانها تتعب موأس لهأن بردهاعليه بعدمانعيت عنده على ماذكرنا وهذاعندأبي حنيف وعندهمالي لهأن بدهامطلقا لان النكاح انفسي علكه أباهافكون الوطاء يحكم ملك المهن فمتنع الرد كالذا اشترى غسرز وحته فوطئها وهذه المسئلة تظهر فمها عرقا لخلاف منهم ولها نطأتر منهاءتق العمد المشترى على المشترى إذا كان قرسا له ومنهاعتقه اذا كان قد حلف بعتقه مان قال ان ملكت عمدافهو حر مخلاف مااذا قال ان اشتر شه لائه يص مركالمنشي في ذلك الحالة في حق تصميم الحراء لاغسرحتى لا يجزئه عن الكفارة اذا نواه بخد لاف شراء ألقر سعلى ماعرف في موضعه ومنها أن الامة المشتراة لوحاضت عند المشترى بعد القيض لا يحتزأ به عنَ الاستبراءلعدم الملك وعندهما محتزأ بهلو حوده ولورجعت لى المائع بالفسيز يحكم الخمار لا يحبء لسه الاستبراء لعدم دخولها في ملك غيره عنده وعندهما يحساندار جعت المه بعد دالقيض وان وجعت الى ملكه قبل القبض لا محب عليه الاستبراء استحسانا كالوكان البسع باتائم تفاسخا بالفالة أوغيره فإنه بحب علسه الاستبراء بعد القبض فياسا واستحسانا وفدل الفيض بحب فياسا وفي الاستحسان لا يحب اجياعا ومنهامااذا اشترى منكوحته وقدوادت منه أوحيل منه لاتصرأم ولدله خلافالهماوعرة الخلاف تظهر أيضافها اذاولدت منسه قبل القيض في بدالبائع وان قبض الكشة برى فولات في مدة الخمار لزم السع بالإجاع لانمات عبب بالولادة ولاعلك رتها بعدالة عبب في مده خسلاف مااذا ولدت قبل القبض عنه أي حنيقة وهونظيرماأذا اشترى حبلي من غبره يذمرط الخيار فقهضها فولدث عنده سطل خياره وبلزم السبع لماذكرنا ومنهامااذاقيض المشترى المسعماذن المائع تمأودعه عنده فهلائق مده هلاتعن مال المائع عندولان قبضه مرتفع بالرداعدم الملاق فهلا كمبعدذات في يدالها أمع ان كان في المدّة فهوهلالم قبل القبض وفيل الملاثوان كأن نعدمضها فهوهلاك قبل القيض فيكون من ماله كافي السع المات وعندهمامن مال المشترى لصحة الابداع باعتمار قدام الملك فه فصار كالذاكان أدخما والرؤية أوالعمب والفرق له أنهما لانتفعان أوقو عملانالمسترى فبكون الانداع صححا مخلاف خمار الشرط ومنهامالو كان المسترى بالخمار عدا مأذوناله في التحارة فأعرأه المائع عن الثمن في مدة الخمارية خماره عنده لانه لمالم عليكه كأن الردّامة مناعاعن الغملا والمأذوناه علامالرةوان كانالتملمك بغدعوض كااذاوهساه فاناه أنعتنع عنالقمول وعندهما بطل خساوه لانه لمساملكه كان الردّمنه على كاللاعوض وهولاء للذنك بخلاف المترفصار كالوكان له خمار رؤ به أوعب في السع المات فأبرأه المائع عن الثمن فانه لا علك ردّه علمه معدا لقيض بالاجهاع وحوامه أنهمالاعنعان الوقوع فالملا على ما منا وذكر في الحمط أنه لاعلا الابراء عن الثمن الاعند أبي يوسف لانه لمعلكه لان خمارا لمشترى عنع مروج الممن عن ملكه وهوالقياس ووحه الاستحسان أنه ابراء بعمد وجود سيعة فيصير ومنهامالوا شترى ذمى من ذمى خواعلى أنعاظمار تمأسله المشترى في مدة الخدار يطل الخسار عندهمالأنهملكهافلاعلك تملكها بالرقرهومسام وعنده يبطل السع لانه لمعلكها باسقاط الحيار وهو مسلم ولوأسلم المائع والخيار للشترى بتى على خماره بالاحماع ولوردها المشترى عادث الى ملك المائع لان

كقطع المدفان كانبر تفع كالمرض فهوعلى خياره فانار تفع في المدةلا بلزمه والالزمه لانه دخول العسر

(فوله اذا كان قرسا) أي قرأبة محرمة عندهماوعنده لابعثق حتى تنقضي الدة ولم يفسيخ لانه لم علكه اه فتم (قوله ومنهاعتقه) أي عندهماخلافالابي حسفة لانه لم علسكه يسب الخدار فلم بوحد الشرط وعندهما وجدفعتق لانهملكه اه (قوله بخلاف مااذا قال ان اشتريته) أى حست العتق اتفاقا أه (فوله فمااذا ولدت منه قبل القيض في يداليائع) أى فعندهماتصر أمولدله خلافاللامام اه (قوله ولوردها المسترى عادت) لانظهر لقوله وان ردها المسترى فالدولان قوله بعد وان فسيخ الح بغيعته اه

(قوله فصارمسلطاله على الفسخ) أى والدليل على النسليط الهلايشترط رضاصاحبه فى الفسخ اه اتقانى (قوله مثل اعتاق من له الخمار) يعنى اذا صدر الاعتاق والبسع والوطء أو التقبيل بشهوة بمن له الخماريع فى الدائع فان ذلك يكون فسحنا أمالوصدرت هذه المذكو وات من المشترى والخيار له فانج احينئذتكون (١٨) اجازة اهد له (قوله فصار كالوكيل بالبسع) فانه يجوزله المنصرف من غسيرعلم

فى الارث ولو كان اليارالبائع فاسلم هو بطل البيع لان المسع لم يخرج عن ملكه والمسلم لا يقدرأن عال المرولوأسا الشسترى لايمطل العقدوالوائع على خياره لان العقدمن جهة المشسترى مات فان أحاز العقد صارله لان السلمن أهلل أن علام الخرحكم وان فسفه كانالسائع وهمذا كله فعما اذا أسلم أحمدهما اعد القبض والخيار لاحدهماوان أسام قسل القيض بطل الميع في الصور كلها سواء كان البسع ما تاأو يشيرط المصارلاحدهماأولهمالان القبضشها بالعقدمن حيث أنه يفيدماك التصرف فلاعلم كديعد الاسلام وانأسارأ حدهماأوكلاهما بعدالقيض وكان البسع بانالا يبطل لانه قدتم بالقيض بخلاف مااذاكان اشرط انف ارعلى مامى ومنهامسلم اشترى من مسلم عصرا بشرط الخيار فتخمر العصر في المدة فسد المسع عنده وعندهما ترومنها حلال اشترى صدابشرط الخيار فقيضه ثمأحرم والصيدفي يده فتقض البسع وبرده الحالسا تع عنده وقالا بلزم المسترى ولوكان الخمار البائع ينتقض في قوله مرجيعا وال كان الخمار للشترى فأحرم المائع فللمشترى أن رده ومنهامالوا شترى داراهوسا كنها ماجارة أوعار به فاستدام السكني العدالشم اءلا بكون اخسارا عنده وعندهما اخسار لانه ملك العن فكان سكاه بحكم ملك العسن وقال المسرخيين رجمه الله ابتداء السكني اختسار لان الدار لا تمتين بالسكني يخلاف الاستمرار عال (فان أحاز مزله الخمار في غسة صاحبه صيروان فسيزلا) وهذا عند أي حنيفة وجمد وقال أنو يوسف له أن يفسيز أيضام غسية صاحسه لان الشرط كأن عساعدته قصار مسلطاله على الفسيرة لاستوقف على عليه كالفسف بالفعل مثمل اعتاق من له الحمارا وبيعه أو وطئه أو تقسيسا له بشهوة و كالاحارة فان عما الاتنو الانشترط فهافلهذا لانشترط رضاه فصار كالوكه ل بالسع فانه يحوزله التصرف من غسر عالمالوكل ولهماأنه بالفسخ بلزم صاحب الضرراذلا يمكن من العمل عوجب الفسخ من غسرعا كالامتناع من التصرف والوط والاستخدام بل قدم على هذه التصرفات اعتماداعلى ماسسق من البسع فتارته الغرامة وكذالا بطلب اسلعته مشتر بالماقلنا فلابدمن عله دفعاالضررعف كعزل الوكيل وحبرا لعبدالمأذون له عن النصرف وفراق الشريك ونهى المضارب عن التصرف بخلاف الاجازة لانه لاضرر فيهاعلى صاحب اذهوموافق له فيهاوبخ للف الفسخ بالفعل لانه حكمي ولايشترط العلم في الحكمي كعزل الوكدل والمصارب والشريك وحراله مسدأ لمأذون المفي التحارة حكاكار تداده ولحاقه بدارا لحرب مرتداو كذونه مطقاولانسط أنهمسلط على الفسح من جهة صاحب وكدف يسلطه علمه وهو شفس ولاعلا الفسخ واغيايفسخ الكون العقد غسرلازم في حقه لا بتسليط منه فيشترط علسه بخلاف الوكيل حث محوزله التصرف من غـ برعم الموكل لأنه مسلط من جهتمه وكذا المضارب ولوفسخ حال غيدة صاحبه و المغه في المدةصم ولومضت المدةقيل العليه تمالعقدولزم والحيلة فيهأت بأخذمنه وكملاحتي اذا بدأله الفسيزرده علسه وفال بعضهم انهلو رفع الامرالي الحاكم وأعلمه فذلك ونصب من يخاصم عنه صو الردعامه وذكر الكرخي أن خيار الرؤمة على هذا الخلاف وفي خيار العيب لايصر فسيفه بغيرعله بالاحماع لانه لا شمت الا بالقضام فالروتم العقدعونه وعضى المدة والاعتاق وتوابعه والاخذ بشفعة) بعني يتم العقد بواحدمن هذه الجلة أما الأول وهوموت من الخيار فلان الخيار عوته يبطل ولا ينتقل الحالورثة عندناو قال الشافعي رجه الله بورث عنه لانه حق لازم مابت له في المبيع فبحرى فمه الارث كغيار العب والمعيسين ولناأن الخيارصفة للمت فلا ينتقل عنه كسائرا وصافه وانما قلنا انهصفة له لانه لنس هوالامشيئة وارادة فصار

الموكل اه (قوله ولهماأنه بالقسيخ بازم صاحبه) بعنى اذا كانانا الحارالبائع وفسيخ بلاعلم المسترى فتصرف المسترى فىالمسع بعدد مضى المدّة اعتمادا على السع السابق وعلى أن العقد تمعضى المدة فتلزمه الغرامة قال الاتقانى وادا فسخاامائع بلاعام المسترى يتصرف المشترى فى المبيع اعتمادا على البسع السابق فعرم قمته اذاهاك ورعا تكون القمة أكثرمن الثن وقده الضرر والغرراه (قوله وكفالانطاب الخ) أىوكذا يدازم الضررعلي المائع فمااذا كان الحمار للشنرى وفسيخ للاعلرالدائع اه (قوله تمالعـقد ولزم) أى لأنقام المدة دلالة لزوم المسع اه اتقاني (فوله لايصع فسمده بغبرعاره مالاجاع) وفي حامع المحموب لوكان قيل القبض يصم الفسم بغيدة الاستراه ال فرشتا (قوله أما الاول وهوموت من له الخمار)أي سواءكان باثعاأ ومشتربا اه (قوله وقال الشافعي ورثءنه) والرادبنني ألتور مثعند فاأن العقد

لاينة سيزيفسيخ الوارث كما كان ينقسيخ بفسيخ المورث حال حياته اله اتقالى (قوله كغيار العيب والمعين) كغيار أى كان ينقسيخ المورث حال المالين هو أى كان الشترى بالخيار في أحدهما يأخذ أيهما شاء بغن معلوم و بردالا خراه عاية (قوله لانفليس هو الامشيئة وارادة اله عاية وكتب على قوله وارادة ما نصم أى ليس الخيار شيأ الامشيئة وارادة اله عاية وكتب على قوله وارادة ما نصم أى ليس الخيار شيأ الامشيئة وارادة اله عاية وكتب على قوله وارادة ما نصم أى ليس الخيار شيأ الامشيئة وارادة اله عاية وكتب على قوله وارادة ما نصم أى ليس الخيار شيأ الامشيئة وارادة اله عاية وكتب على قوله وارادة ما نصم أى ليس الخيار شيأ

أوالاجازة وارادته قدانقطعت عونه كسائر تصرفانه اه والحاصل أن الارث انما بكون في شئ يتصوّرانققاله لافيما لا يتصوّرا تنقاله والخاصل الدورث من القددة والعام وضوفاك لاورث وكدا والخسائر تصرفات المورث من القددة والعام وضوفاك لاورث وكدا منكوحته لا يورث اه (قوله ببطل خاره) أى خيار من العالم العرام ومشتراه (١٩٩) (وله فلا يكون دليل الاستيقاء)

وهذا اغماساني بالنسمة الى حانب المشترى أمافي حانب المائع فلا حاحمة الى الامتحان فمنعى أن مكون استغدامه داسل الاستيقاء اه (قوله كالمكاتب والعمد المَّأْذُونَ له في التحارة) أي فأغرما يستعقان الشفعة وان علكا رقبة الدار يخدالاف مااذا كان الحدار للمائع فالمشترى هنانم يصر أحق بالتصرف فهما اه فتم وكتب على قوله المأذون له فى التحارة مانصه أى المستغرق الدين اه فتم (قوله وهذاالتقدر يحتاج الملابى حلفة أكلانه الفائل مان المشترى ماللسار لابدخل فيملك المسترى فلايشفع بها وقددقال يشفع بهافاحماح الىحعله فعلا مفيدالرضا بالبيع فسيرم السع فست الملآ من وقت عقد ألحمار فمكون سابقاعلى شراء ماقسم الشفعة اه فتم (قوله وأماعلى قولهما) قال الكال وأماعل قولهما فلاطحمة لانهما قائلان بأن المشترى بالخدار ملكها فتحمله الشفعة بماوالوحه أنهدوا أيضاعتاجان الى زعادة ضممة لان الملائوان كان أما شاعندهمافله رفعه

تغمار المجلس عنده مخلاف خيار العبب لان المورث استحق المسع سلما فكذا الوارث لامه ورث مماره وهذا لانه بالعمب فات الجزء السليم فللمورث أن يطالب بذلك الجزء فمقوم الوارث مقامه فيه ولهذا يثدت له الخيار فيماته من في دالبائع بعد موت المورث وان لم شت للورث وخمارا اتعمن شت الوارث تداء لاختلاط ملكه علك الغيرلان الخدار بورث فاذا بطل الخدارلزم السعوتم وأما الثاني وهوما اذامضت مدة الخسار فلانه عضها وطل خياره اذكم شنت له الخيار الافي تلك المدة كالخبرة في وقت مقدر لم مدق لها الخيار دمد مصيه ومن ضرورة بطلان الخيارتمام العقد ولزومه لزوال المانع وأما الثالث وهوا لاعتاق وتوابعه فلان هذه التصرفات دايل الاستمقاء لائم اتعتمد الملك والمراد بتوايع العتق التدبيروالكتابة وكذلك كل تصرف لايحل الافحاللك كالوط والتقسل واللس يشهوه يتم به السع وكذا كل تصرف لاننف ذالاف الملك كالسع والاحارة وهذا كله اذا كان الخيار الشترى ووحد منه شيّ من هذه الاشهاوان كان الخيار البائع وفعل شيأمن هذه الاشياء في المدة انفسخ السعلاذ كرنا أنه دليل الاستيقاء ولو كان الفعل يحل في غيراللا لا تمده المسع كالاستخدام والركوب وتحوداك لانه مفسعل الامتحان والعرية فلا يكون دلسل الاستبقاء وأماالراتعوهوالاخت بالشفعة وصورته أن يشترى دارا بشرط الخمارثم تماع دارأخري يجتهافهأ خذهاالمشترى بشرط الخيار والشفعة فلان الاخذي الآيكون الامالماك فكان دليل الآجازة وهذا لان الشفعة شرعت تطرا لللالة لدفع ضرر بازمهم على الدوام فكان الاخذ بها دليل الاستيفاء فيسفه ن سقوط الخيارسا يفاعليه فشتتله الملائقهامن وقت الشرا فيظهر أنالحواز كان ابفاولانه أحق الذاس بالتصرف فهافكانأولي الشفعةوان لمعلكها كللكاتب والعبدالمأذون لهفي التحيارة وهدااالتقدير بحتاج اليهلابي حنيفة وأماعلي فواهما فان المشترى بالخيار علك الدارفلا محتاج الى هذا التقدير اشبوت الملك واغسا يحتاج المهلسقوط الخيارلاغير وهذالان خماره تسدةط بهاسهاعا مخلاف خبارالرؤية حمث لايسقط باخذالشفه فعمااذا يستدار يجنبها فاخذها بهالانه لاسقط بالصريح فكذا بالدلالة فالراولو شرط المشترى الخيار لغيره صحروا يهما أجازا ونقض صح )أى أحاذ المشترى أومن شرط له الخيار أونقضه جازوقال زفررجه اللهلا بحوزاشتراط انله اراغيرااعاقدوهوالقهاس لان الخيارمن مواحب العقدومن أحكامه فلا بحوزا شتراطه لغبرالعاقد كاشتراط الثمن على غبره وهذا لانا شتراط مالا يقتضه العقدمفسد وقمه دلك فمفسد ولناأن اشتراط الخمار لغرالعاقدا شتراط العاقد لانه لاوحه لائمات الحمار لغيرالعاقد بطريق الاصالة ويمكن اثباته بطريق النسابة عن العاقد فيجعل كانه شرط الخيار لنفسه وجعل الاحذى فاثباعن نفسه اقنصاء تعصصالتصرفه وزفر لايقول بالاقتضاء ولابالا مصسان فاذا كان نائماعه مدون لكل واحدمنهما الحمارةأ يهما أحازأ ونقض صولان كل واحدمنهماملا التصرف أصالة أونمامة قال [(قانأ جازاً حدهما ونقض الا تخرفالاسم قراحق) لوجوده في زمان لا يزاجه فيه أحد وتصرف الآخر بعد ويلغولان السابق ان كان فسطافالفسوخ لاتلحقه الاجازة وان كان اجازة فقد انبرم العقد وبعد انبرامه لاينفردأ حد المتعاقدين بفسحة قال (وان كالامعافالفسخ) أى لوفسخ أحدهما وأجار الانرونور الكلامان يهمامها كان الفسيزأولي من الأجازة من أيهما كان وهورواية كتاب المأذون من المسوطوفي اروامة كتاب السوعمنه تصرف المالك أولى فسخاكان أواجازة لان الاصل أقوى اذالنائب ستفيد الولامة منه فلا يصلح أن يكون معارضا الاصل ولانه لمنا أقدم على التصرف كان عز لالهمنه ما انعل حكاوه وعال

فهومن للوانشفعة ادفع الصروالمستمر فين شفع دل على قصده استيقاء المك فيسقط خيار وفلا يفسخ بعد ذلك اه كال (قوله حيث لا يسقط باخذا الشفعة) أى حتى اذار اها كان له أن رده ابعد ماشفع بها وسأتى أنه لوأسقط خيار الرؤية مصر يحالا يسقط لانه معلى بالرؤية فقيلها هوعدم فقيقة قولنا ليشاه خيار الرؤية أنه أذاراكها ليشة خيار الرؤية وكذا لا يبطل خيار العب بالأخذ بالشفعة اه كال ( خوله بخلاف ما اذا و كله ) أن يطاق امم أنه البنه أراده الثلاث اله ( فوله ولا بقال المفسوح ) الذى فى النسخ ولا يقال المحازية قال المفادية قال المفادية فليتأمل اله ( قوله و بنت الكروا و المدهم ما المفادية أكان الما أخذ النصف نصف الفي وان شاء ولل و وقص البيم على الهو في المتناوي و المناوية المفادية الموادية الموادية و المفادية الموادية و المفادية الموادية و المفادية المفادية الموادية و المفادية الموادية و المفادية الموادية و المفادية الموادية و المفادية و الم

أ ذلك صر محامالقول فكذا دلالة تالفعل وهذالان تصرف النائب انماجا زلاحاجة ولاحاجة عنسدما شرة المتصرف شفسه فملغو بخلاف مااداوكله أن يطلق امرأ نه المته فطلقها الوكسل والموكل حيث يقع على اطلاق أحدهما غرمعين ولايقد م تصرف الموكل لانالو كدل في ماب الطلاق سفرومعرفكان الموحودمن الوكسل منسوبا المهولهذا محنث في عنه أن لانظلق فيكان الصادر عن الوكيل صادرا عزالموكل بخلاف الوكيل في المسع على ماعرف في موضعه وحه الاول وهوالاصم أن المعارضة من جهة المتصرف متعققة لان كلواحد منهما مالك التصرف وتعذر العن مهما الاستحالة فوحب الترجيم بحال التصرف والفسخ أقوى لانه بردعلي المحاردون العكس فكان أولى بالاعتيار كنكاح الحرة والامة اذآوجدا معاشفذ كاحا لحرة لانهأقوي لوروده على نكاح الامة دون العكس ولايقال المجاز يلحقه الفسيم ألاتري أثدلو كانانخارلا حدهما وفسخ بحضرة صاحمه ثم هالنا لمسعف بدالمشترى قبل التسليم الى آلبائع عاد اللاعلى مأكان حتى محت علمه آثمن أن كان الخسار للشترى والقعمة أن كان الخسار السائع كاندا هاك فيده قيسل الفسخ لانانقول هذا لايلزمنالان كادمنافى اجازة تردعلي المفسوخ ولااجازة هنافلا مردعلمنا وقسل ماذكر في المأذون قول أبي بوسف لانه لا مقدم تصرف المالك بل يستويان عنده وماذكره في البيوع قول مجد لانه بقدم تصرف المالات على تصرف النائب عنده واستخرج ذلك بمااذا ماع الوكسل من شخص وياع الموكل من غيره فعند مجدعلكة لمشترى من المالك تقديم التصرف المالك وعنداً بي يوسف يستويان فيكون بين المشترين نصفين لاستواء المصرف فيعدم تقديم المتصرف بالملا عنده وينبث الكل واحدمتهما الحياد التفرق الصفقة عليهما قال وولوناع عبدين على أنه بالخمار في أحدهما ان فصل وعين صعر والالا) أي صحات فصل عن كل واحسدمنهما وعن الذي فيه اللسار لان الذي فسمه النيار كالخارج عن العقد اذا اعقدمع الحمار لا يتعقد في حق الحكم في كان الداخل في العقد غيره فالم يكن ذلك الداخل معلوما وثمنه معلوما لا يحوز انحهالة المسع والثمن مفسدة للعقدولن بكونامعاومين الابالتفصيل والتعيين وهذه المسئلة على أدبعة أوحه أحدهان بفصل الثمن ويمن الذي فمه الخمار والثاني أن لابين واحدامهما والثالث أن بين الثمن ادون الآخروال ابع بالعكس والعقد غاسد في الكل اما لجهالة الثمن أوليهالة المسع أوليها لتهما الافي الاول الانتفاء المهالة عنهما فانقسل لا يخاواما أن تحمل المستثنى داخلافي العقد أولافان حعلت داخلافيه وحسأن يحوزوان لمبين ولم يفصل اذابس سان كل مزءمن أجزاه المسعولا بيان عنه شرطا لحواذا لسع وانكان حعلته غيرداخل فمهوجب أنلايحوروان بين وفصل لامك حعلت قدول العقدفي غيرالمسع أشرطالعتمة العقدفي المبيع وهوفاسد كالوجيع بمنحروعبدأ وشاةذ كمةوميتة فالهلايجوز وان سنهما قلنا

لاسمة دالسم فمه في حق الحكم فكان كأنه خارج عن السع والسعاعاهوفي الا خروهو مجهول لحهالة منفيهانا المبارغ غنالسع مجهول لان الثمن لا ينقسم في مثله على المسع بالاجزاء اه (قوله والثالث أن سنالثن دون الا خر) أى كاأن يقول المائع بعندال كل واحدس هذان مخمسمالة على أنى اللمارفي أحدهما اه وكتب على قوله دون الا خرمانصه أى السن الذى فيه الحياد اه إقوله والرابيع بالعكس) أىوهو أن بعنزالذى فيمه الخمار ولايفصل النمن اه (قوله امالخهالة الثمن) أى أان من قمه الحمار لنس مداخل في الحكم فسق الا خر مفردا وتمنسه مجهول اه اتقاني وقال الكال لان المسع وان كان معاوما يتعن من فمه الحمار الاأن

هم مه جهول الماقلناان النه المستم علم سمانا السوية اله (قوله أو لجهالة المبيع) وهذا الماقلنا ان الذي المستم المستم المستم المستم وهدا المستم المستم

به من الجعين الحروالعبد لان الحرليس عال أصلافلايد خل في السع بحال فكان اشتراط قسوله اشتراط شيرط فاسد اه (قوله دوداخل) أى الذى في المائية المائية والتعين الذى في التعين الذى في التعين الذى وشارالعب والتعين الارتفاق المائية المائية والتعين المائية والتعين المائية والتعين المائية والتعين المائية المائية والتعين المائية المائية المائية المائية المائية والمائية المائية والمائية المائية المائ

الدهد االنوعمن البدع متعققة) أىلان الانسان قدد محتاج الى زوج خف ونحوذال ولاسسرله أن يخرج الىالسوق ينفسه بأن تكون من الرؤساء أو من الدهاقسين أومن النساءفي السوت فحمسل المهمن يقوم مقامه في الشراء من الانواع الثلاثة الحمدوالوسطوالردىء حتى مختارما بوافقـه اه لاتفضى الى المنازعة) أي لان من له الخسار وهو المشترى فؤض المه الامر أخدذ أى ذلك شاء اه انقاني زقولة فلاحاحة الى الاربعة)أى وان انعدمت النازعة فسه معسنمن له الخسارفيق على أصل القماس اه انقاني (قوله وكون الجهالة بالحرعطفا على قوله للعاجة اه (قوله قال شمس الاعصة) أي فی جامعه اه کی (قوله هوالصيم) أىوهوقول الكرخي أهكر فارقول ل فرالاسلام) أى في مامعه

هوداخل صغةغبرداخل حكافاذا كان داخلامن وجهدون وحه يتظرفان كان معادماا عتبرناه داخلافه يوز والافغيرداخه لفلا يجوز بخلاف بمعالمد برمع القن حيث بجو زعنه ديعضهم وان لربيين الثمن لانهما داخلان صعفة وحكااذ لموحدفي حقهما ماءنع من ذلك والهذالو حكم الحاكم بحوار سعهما صيروفه انحن فمه الحمار عنع انعقاده في حق الحكم أصلا وعند يعضم ملا يحوز حتى بين الثن فعلى هــ ذا الآفرق بنهما وتواشتري كملما أووزنماأ وعمدا واحداعلي أنه مالخمار في أصفه مازفصل النمن أولم بفصل لان النصف من الشئ الواحدلا يتفاوت ولافرق بن أن يكون الخمار المائع أوللشترى قال (وصير خمار التعمن فمادون الارىعمة) وهوأن وسع أحدالعبدين أواانو بين على أن بأخذا يهماشا أو يسع أحداللا تدعلى أن بأخذأ يهاشاءولا يحوزذات في الاربعة وهذااستحسان وقال زفروالسافعي رجهما الله لا يحوزه لماأصلا وهوالقماس لجهالة المبع وجه الاستحسان أنشرع الحيار للحاجة الى دفع الغمز ليختار ماهوا لارفق والاوفق والحاجةالي هذا النوع من السع متحققة لانه يحتاج الحاخسار من يثؤ برأيه أواخسارمن بشتريه لاجله ولاعكنه المسائع من الجل اليه الايالشراء كملاييق أمانة في يده فيكاث في معنى خمار الشرط وهذه أطهالة لانفضى الحالمة أزعة لتعين من له الحمار فلاعنع الحوا زغيران هده الحاجة تندفع بالثلاثة لوحود الحمد والردىء والوسط فهافلا حاجة الى الاربعة وشوت الرخصة للعاحة وكون الجهالة غيره فضية الحاللنا زعة قلا بثبت بأحدهما تمقمل بشترطأن بكون في هدا العقد خيارالشرط مع خيارالتعيين وهو المذكور في الحامع الصغير قال شمس الائمة هوالصحير وقبل لابشة ترطوه والمذكور في الجامع الكبير فمكون ذكره على هذا الاعتسارا تفاقالاشرطا قال فورالأسلام هوالصحير فعلى قول هذا القائل اذالم يشترط خبارالشرط ملزم العقدفي أحدهما حتى لاردّالا أحدهما وعلى قول الكرخي له أن يردّهما لان همذا الحمار عنده عمرلة خمارالشرط وقال فاضحان وضع مجدر جهالله هذه المسئلة ههنا بعني في الحامع الصغير فمااذا بن مدة الخمار فقال مأخذاتهم اشاء بعشرة دراهم وهو بالخمارثلاثة أمام ووضيعه كذافي الماذون ووضعها في الحامع المكمروغيره على أن مأخذاً يهماشاء ولهذ كرالز مادة واذالم ذكر خيار الشيرط فلامد من توقيت خسار التعمن مانشلات فادونها عندأى حندفة وعدة معاومة أبتها كانت عندهماعلى قول أكثرالمشايخ لانالقياس بأى جوازهذا العقدوا بماجازا سحسابا بطريق الالحاق بشرط الخيار فلايجوز مدونه فانشرط ذال أمت احسارا اشرط مع خيارالتعمن فاذارة عما يخيار الشرط في المدة أو رداً حدهما بخسارالتعمن كاناه ذاك وإذامضت المدة تطل خسارالشرط فلاعلك ردهما جمعاويمقي اسخمارا لتعمين فبرداءدهماوانمات المشترى فيمدة الخمار بيطل خيارا اشرط وبيق خمارا المعين الوارث فلا يكون له الاردة حدهما فالالعمد الضعمف عفاالله عنه اذاله بذكر خمار الشرط فلامعني لتوقمت خمار التعسين مخلاف خمارالشرط فان المتوقيت فعه رفمادلزوم العقد عندمضي الوفت وفي خيار النعمد من لا يمكن ذلك لانهلازم فيأحدهما قمل مضي الوقت ولاعكن تعيينه عضي الوقت بدون تعيينه فلافائدة لشرط ذلك والذي

اهكى (قوله هوالتحييم) أى وهوقول محدر شحاع اهكى (قوله وعدة معلومة أيما كانت عندهما) أى بعدان كانت معلومة فان قسل نبغي أن لا يعدان كانت معلومة فان قسل نبغي أن للحوز في الزائد على الثلاث عند المنافق الشاهوات في نبغي أن يكون كذلك ههذا قلناقوله في خيار النفدان في يتقد الثن الى أربعة أيام تعليق فلا يلحق محمدا والشرط فلا يكون الاثر واددا في حقه وأما خيار التعين من حنس خيار الشرط من حيث اله في يكن في ما التعلق في كذا قيسل اهم

(قوله ولوشرط خيار التعيين البائع) أي بان قال بعدل هدني الثويين على أف بالخيار أعنى السع في أحدهما لم يذكر محدهد دالمسئلة في سوع الاصل ولافي الحامع الصغير اه كي (فوله لانه حق زلشترى للحاحة) أعالى اخسار الارفق والاوفق اه (فوله ولاحاحة البدالبائع) أىلادالمسع كان معدقب السع فردجانبه الى ما يقتضه القماس اهكى (فوادفهاك أحدهما أوتميب) قال في شرح الطيناوي ولوهاك أحدهما قبل القبض فلا يبطل البيسع والمشترى بالخيار ان شاء خداله افى بثنه وان شاء ترك ولوهاك الكل قبل القدض بطل المسع اها انقاني (فوله وتعن الا خوالدمانة) فان قلت كمف بكون الا خرامانة حتى اذا هلك لا يغرم لا حله شيأ ولا يكون هوأدني من المقبوض على سوم الشراء فلت انما كان ذاك أمانة لانه اشترى أحسدهما لاغبر وانماقيض الاستولير تدمعلي البائع اندا تعسن أحدهمالاليتملكه ولاعلى سوم الشراء وقدتعن أحدهماهنافيق الاسوأمانة لانهقيضه باذن البائع لاعلى حهة ألبيع فلريازمة شئ بسامه اه انقاني وكتب على قوله وتعين الاكو (٢٣) للامانة مانصه حتى اداهلك بعد هلاك الاول لا يلزمه شي أه (قوله وان ها كامعا

الخ) أى ولو كان خسار

التعسين في ثلاثة أثواب

وقمضها المشترى والحاراه

فهدكت معاملامه ثلثكل

واحدمها لماذكرك

(قوله وكمنا لوهلكاعلى

التعاقدالن وان هائ

اختلفافه فلاتظهر فائدة

الله اذا كان المهن

متفقا وانحانظهم اذاكأن

الثن مختلفا بأن بكون عن

أحدهماء شرةوعن الانحر

عشرين فقال المائع هلك

المسترى هلاكالذي عند

عشرةأولا كانأبو بوسف

مقول يتعالفان فأيهما أسكل

كأنها هاكامعا ولزمه

بغلب على الظن أن التوقيت لايشترط فيه ولوشرط حيار التعيب فالمالع اختلف المشايخ فيسه فذكر الكرخي في مختصره أنه محورا ستحسانا قالواوالسه أشار في الزيادات ووجهه أنه خيار بحوزا شيراطه المشترى فكذاله قماساعلمه وذكرفي المجردة بهلا يحوزلانه حوزالت ترى للعاحة مخالفاللقماس ولاحاحة المه للمائع تماذا كان خمار المعسن للشترى وقيضهما فهلك أحدهما أوقعب لزمه السع فيه بثنه لامتناع الردّنالعب وتعنا لا نو الرمانة لانالداخل تحت العفدأ حدهما والذى لمبدخل تحت العقد قسضه باذن مالكدلاعلى سوم الشراء ولا عطريق الوثيقة فكان أمانة في مده وتعين الماق للزمانة لماذكر المخلاف مااذا طلق احدى امرأته أوأعنق أحدعه دمه فهلك أحدهما حيث يتعين الباقى العتاق والطلاق لانه حسن أحدهماقبل الاخرولكنهما أشرف على الهلالة لمعنوج من أن مكون محلالاطلاق والعتاق فلا يتحز عن الابقاع على قبل الهـ لالة وبعددالهلال لمبيق الهالك محلاللا بقاع فتعدين الباقي لهليقاء المحلية وفيما نحن فيمحين أشرف على اللهلالة عجزعن رتده وهوقابل للبسع ولم تبطل محلبته فتعين لهوهذا الفرق يرجع الى أنهما استويافي بقياء الحامة قبل الموت غيرانه في المسع حين أشرف على الهدال عزعن ردّه فقع من هوالسع لانه قابل الموف الطلاق والعتاق كذاك لايخرجمن أن يكون محلاللا يقاع قبل الموت غبرأ له لا يعجز عند وفي محمرا الى الهلالة فأذاهاك خرج من أن يكون محلاله فلووقع عليه لوقع بعد الموت وهمالا قعان بعده فتعين الماقى ضرورةهذا اذاهلا أحددهما قدل الآخروان هلكامعاملزمه فصف عن كل واحدمنهما الشموع البسع الذى ثمته عشيرون أولاوقال والامانة فهمالعدم الاولو بة محعل أحدهما مسعاأ وأمانة ولافرق س أن تكون الثمن متفقاأ ومختلفا وكذا لوهلكاعلى التعاقب ولابدري الاول منهما محب عن أصف كل وأحد منهمالما قلنا مخيلاف مااذا تعساولم بهلكاحيث يبق خياره على حاله وله أن بردا حددهما لانهما محل لابتداء السع فكذا التعبسن بخلاف الهالك وأسكن لنسلة أن ردهماوان كان فمه خيارا اشرط له لان العسي عنع الرد بخيار الشرط قال (ولو قضى علمه عمالة عامصاحمه الهالم ورسمن ميس ورسم والمستروع المستري المستري المنان بشيرط الخمارله مالدس لاحدهما أن ردنصيه اذا أحازالا موهذا عندا بى حنىفة وفالاله أن رده وعلى هذا اخلاف خيار الرؤية وخيار العب لهماأن اثبات الحارلهما المانه اكل واحدمنهما لانه شرع لدفع الغين وكل واحدمنهما محتاج الى

نصفءن كلواحدمتهما ثمرج عوقال القول قول المسترى مع عينه وهو قول محمد لان الثمن صاردينا على المشترى هذا اذا لم يكن الهـ ما بينة فلوأ قام أحدهماالبينة قبلت فان أقاما جيعافيينة البائع أولى لاغواتنيت الفضل اه اتقاني (قوله بخلاف الهائك) أى فانه ايس بحل لابتداء البسع فلايكون محلالنعينه اه (قوله وعلى هذا الخلاف حيار الرؤية وخيار العيب) أى قبل القيض و بعده يعني اذا اشتريا شيأليس لاحدهما أنبر دم بخياد الرؤية أوبخياد العيب دون صاحب وقال الفقية أبواللث في شرح الحمام وحلان اشتريا شياعلي أنهما بالحيار فرضي أحدهما فليسالا خرأن برده في قول أى حسفة رجه الله وفي قولهم اله ذلك وروى عن أي حنيفة رواية أخرى قال يؤمرالا خربرة الى هنالفظ الفقسه وقول الشافعي كقولهسما اه انقاني قوله وروىءن أى حسمة وواية خرى قال الاتقاني ووجمه الرواية الاخرى أن الذي امتنع من الردّ أراد ابطال حق الآخر في الفسيخ فليس له ذلك وهـ فـ الان المقصود الحكاي من اثبات الخيار أن يكون لمن له الخيار ولاية الردلا الآجازه لان الخيار لوكان الاجازة ماكان يحتاج الى الخيار لان العسقد كان يتم السبب السابق بلاخيار كاذاكان الردهوا لمقصود وقد شرط الهما جمعابؤم صاحب الردلئلا بازم الطال حق الرداه (قوله في المتن أو كانب) أى وقده ذلك اه فتح (قوله في المتن أخذه بالمن أو تركه) قال الشيخ أو نصر والاصل في هذا أن من شرط صفة فو حدا البسيح بحلافها و تلك الصفة بما يتفاوت في الله فو حدا البسيح بحلافها و تلك الصفة بما يتفاوت في الله في السفة التي شرطها فاذا هو في السفة التي المنطقة التي شرطها فاذا هو في السفة التي المنطقة التي شرطها وله في السفة تتفاوت في الاغراض تفاو تاكترا فالعقد فاسد وذلك مشل أن بيمه داراعلى أن بناه ها أجرفاذا هولين أو باعده شخصاعلى أنه جارية فاذا هو عبد فالسيع فاسد لا نها ختلاف كثير فهو وذلك مشل أن بيمه داراعلى أن بناه ها أجرفاذا هو بدفازا تدقفهي للشيرى مثل أن يشترى توباعلى أنه عشر فو حده أحد عشر دراعا وكذلك لمواقلة بيم المنطقة فو حده أحد عشر دراعا وكذلك لمواقلة على المنطقة فو عده أحد عشر دراعا وكذلك لمواقلة على المنطقة والمنطقة المناقلة على المنطقة المن

ذكر وماهدذاسدله كان من مقتضيات العقد كاندا اشترى على أن يقلك المسع أوعلى أن سلسه الدائع الى المشترى اه اتقانى (قوله بخـ لاف مالوباع شاه ) قال الاتقانى رجمه الله تعالى يخلاف مالوائت ري ناقة على أتها حامل حدث الكون السع فاسداعلى روايه كاب الموع لان الحمل الابعرف حقيقة لانا نتفاح المطن وتحرك مافسهقد مكسون لداء فكان غررا فأوحب فسياد السع ومانحن فمهمكن الوقوف علمه الحال فلربكن غررا ولان مانحن فيسهصفة

دفعه عن نفسه فاوبطل هذا بالطال الآخرخماره أم يحصل مقصوده و يلحقه به ضرروله أن المشروط خمارهمالاخماركل واحدمنه ماعلى انفراده فلاينفر دأحدهما بالرد ولانحق الردثنت الهماعلي وجه لانتضرر بهالمائع وفي ردة حدهما تصبيه اضرار بالبائع اذالمسع خوج عن ملكه غسرمتعب بعب النُسركة فاوردُّهأُ حده مالردِّه معسام ااذهيء من في الاعدان أكونه لا يتكن من الانتفاع به الا يطريق المهامأة وليس من ضرورة اثمات الحياراله سماالرضا يردّأ حده سمالتصوّرا حمّاء هماعلى الردّ وقوله الحقه بهضرر قلناهذا الضرر يلحقه من جهسة نفسسه ليحزء عن ايجاد شرط الردوهو مساعدة صاحمه اياه على الرد والبائع شضر و متصرف الرادف كانت رعامة جانب البائع أولى ولايقال المائع رضى بالتسعيض بالمسعرلهما لانأنقول وضي بالتسعيض في ملكهمالا في ملك ففسيه فلا بدل على الرضايه في ملكه ألاتري أن الشترى لوزوج الامة المشتراة تمو حديها عسالس لهأن ردهاعلى الباثع خدوث العيب عنده وهوالتزويج وانحصل بتسلمطه ورضاء لماقندافان قيل هذا العسحدث عندالما تعقبل القبض والعدا الحادث قبل القبض لاعنع الرقظنا هذاعب حدث بفعل المشترى وهو عنع الردوآن حدث في مد الماتع قال (ولواشترى عبدا على أنه خماراً وكاتب وكان مخلافه أخذه بكل الثمن أوثر كه) لان هذا وصف مرغوب فسه فيستحق بالشرط في العقد عرفواته يوحب التغيير لائه لمبرض به دونه بخلاف مالو باعشاة على أنهاحامل أوتحلب كذاوكذا أرطالاحيث فسدالسع لانه ليسمن قبيل الوصف وإنساهومن قبيل الشرط الفاسدادلا بمرف ذلك حقيقة لانه يحتمل أنه ابن أوحل أوانتفاخ حتى لوشرط أنه احاوب أولبون لامفسدلانه وصف ولوقال يخبز كذاصاعاأ ويكتب كذاقدرا بقسدلماذ كرناوشرطهان يقدرعلى الكتابة والخبزقدرما ينطلق عليه اسم الكائب والخباز وان كان لا يحسن ذلك قدرما ينطلق عليه الاسم فله الخيار انشاه أخذه وانشاءردمل فلناوان قال المائع عندالرد كأن يحسن داك كنه نسىء مدك فالقول قول

عضفه لا يتصو وانقلابها أصد الاهمال القصود الولديعد الولادة وهو مجهول واستراط مال مجهول مع المسيح مفسد اللبيع وروى الحسن بن زيادعن أبي حنيفة أن ذلك السع أيضاجا ترفلا حاجة الى الفرق لاستوائهما في الحواب كذا قال الشيخ أبوالمعين النسفي في شرح الجامع الكبر منها المولار وابت عن أصحابا ان اشتراط الحبسل في الحوارى هل بوجب فساد العقدام الاختلف مشا يختاف منهم من قال يوجب لأن الخبل في الموارى عيب فكان ذكو المراقع عن هذا العب بخلاف الحبل في المهام فانه ذيادة وهي مجهولة وفي وجودها غرر فلا يجوز ومنهم من فصل وقال ان اشتراها المتخذها المثل في المهام فانه ذيادة وهي مجهولة وفي وجودها غرر فلا يجوز ومنهم من فصل وقال ان اشتراها المتخذها المثل في المائة وان كان لا يريدا في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يريدا في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يريدا في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يريدا في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان المريدا في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يوجودها في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يوجودها في الفرس أنها همائة وان كان لا يوجودها في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يوجودها في الفرس أنها همائة المناقبة وان كان لا يوجودها في الفرس أنها همائة المناقبة والمناقبة والمن

(قوله فكان الظاهر شاهداله) والاصل في هذا أن القول لمن عسل بالاصل وان العدم في الصفات العارضة أصل والوجود في الصفات الاصلية أصل اه فتح (قوله لكنه انابعة) أي تدخل في العقد من غيرة كروفي جعل الوصف مقابلا بشيء من الني بازم جعله أصلا فلا يحوز اه

#### م باب خمار الرؤ مه

لما أسرع فذكر أنواع الخيار قدم ما كان أثيره أكثر في العقد على غيره على التوالى وذلك لان المواقع حسدة ما نع عنع انعقاد العلة كالبسع المضاف الى ما العند كالبسع المضاف الى ما العند كالبسع المضاف المسام على المسام الشرط وما نع عنع عام العلم كذا المسام الشرط وما نع عنع عرام الحكم والمنافع عنع عمام الحكم والمنافع عن المسام والمنافع من قدا الماب على خيارالعيب لا يعنع عمام الحكم والمازوم بعد التمام والاضافة من قبيل المنافقة الشيء الحكم وذلك عنع لنوم الحكم والمازوم بعد التمام والاضافة من قبيل اضافة الشيء الحكم وذلك عنع لنوم الحكم والمنافقة من قبيل المنافقة الشيء المنافقة الشيء المنافقة المنافقة المنافقة عند والمنافقة عنافة وعرف من هذا أنه لا يكون في الدين فلا يكون في الدين فلا يكون في الدين فلا يكون في المنافقة عند بنفسي بالفسط المنافقة عند بنفسي بالفسط المنافقة عند المنافقة المنافقة عند بنفسي بالفسط المنافقة المنافقة

النسيء على فضا ولارضابل

عمرد قوله رددت ينفسخ

قال القبض و يعدملكن

يشترط علم المائع عندأبي

منفة ولمجمد لدخلا فالاني

بوسف كاهوخلافهمف

الفسخ فى خمارالشرط اھ فتح (قوله فى المتنشراءمالم

مرمعائر) أى وله الحماراذا

رآه انشاه أخذه بجميع

الئن وانشاءرده سواءراه

على الصفة التي وصفته

أوعلى خملافها شملأن

بشترى جرالافمه أثواب

المشترى لان الاصل عدم الخبروالكتابة في كان الظاهر شاهد الهولوا بتاعه من غيران بشسترط السكابة والخبر وكان يحسن ذلا قانسه في بدا ابنا تعقبل التسليم و دعلي هذا لواشترى جارية على الصدفة التي وردعا بها المقد فاذا انسبه فقد تغير المسيع قبل القبض فيرده وعلى هذا لواشترى جارية على أنها طباخة أو يحوي في حداد الواسف لا يقابله التي من المن المكونها قابعة في العدة دادا جنس متعدولهذا لا يفسد بما العقد ولو المتامن بناه في المبيع المفاسد المتامن بالمفاسد المقاسد المتامن المستحد المناسبة المقد ولو المتامن بقد المناسبة المفاسد المتامن بالمفاسد المتامن المناسبة المفاسد المتامن المناسبة المنا

#### ا س خمار الرؤمة ك

قال (شراعه الم برمجائر وله أن يرده اذارا موان رضى قبله) وفال الشافعي لا يجوز السع لا تالمسيع مجهول الذلم يعرف منه الا الاسم فصار كالم بشر اليه ولا الى مكانه أوهو معدوم لماذكرا ونهى رسول الله صلى الله علم عليه وسلم عن يعم عليه سعم الدسمين المترى ما لم يره فله الخيسة السلام من المترى ما لم يره فله الخيسة المالة والمالية ولا أخيه الا تفضى الى المتساوعة لا تعالى المحدودة فساد كهالة الوصف في المشاهد المعان والمراد مالم عن سعم الدس عند الانسان ماليس في ملك مدلسل المتحديدة المتحددة المتحددة فان حكم بن حرال مال ما يعمل المتحددة المتحددة فان حكم بن حرال المتحددة المتحددة فان حكم بن حرال المتحددة المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة في المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة في المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة في المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة فان حكم بن حراله المتحددة في المتحددة فان حكم بن حراله بن المتحددة في المت

هروية أو زينا في زق أو حفظة في عرارة من غيران برشا ومنة أن بقول بعدالدرة في كمي صفة ما كذا أولو بافي كي صفته كذا أخدل أوهدنه الجارية وهي المسلوط الاشارة اليه أولك مكافه شرط الجواز حتى لولم يشراليه أوهدنه الجارية وهي المسلوط الاشارة اليه أولك مكافه شرط الجواز حتى لولم يشراليه وهو حاضرة مستواراً ولا مدارة المناطلاق الكتاب يقتضى جواز السبع سواء سمى حفس المبيع أولا وسواء أسارالي مكافة أوالسع ووهو حاضر مستوراً ولا مثل أن يقول بعت منك ما في كمي بل عامية المشايخ اطلاق الجواب بدل على الجواز غسده وطائفة قالوالا يحوز لم الما المنافر المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

(قوله لان الخيار معلق بالرقبة على ماروينا) أى والمعلق بالشرط عدم قيسل وجوده والاسقاط لا يتحقق قبسل النبوت اه فتح (قوله في المستن ولا المستن وللمستن والمستن و

للاصالة ولا يقال خيار الرؤية ثبت بالحسديث معلقا بالشراء فللابثيت البيع لانانقول الحكم في الاصللمعقول العي والمعنى هوالجهالة بصفات المعقودفيشت في الفسرع مئسل حكم الاصل أه غاية إقوله ولساللر حوع المه أىالقول الذي رجع السه أنوحنيفة اه (قوله ماع) الظاهر اشترى اه غاية (قوله وأماقيلها) الذى مخط الشارح وأما قسله اه (قوله لتعلقه الرؤية) قال الاتقالى رجهائله ونقل فيخلاصة الفتاوي عنشرح الطحاوي أنالرد بخمار الرؤمة فسيز قسسل القيض ويعسده ولاحاحة الىقضاء القاضي ولاالى رضالبائع والكنه دشمرط حضرة السائع خلافالای بوسف اه (قوله لاعكن دفعمه كالاعتاق) أى العمد الذى اشتراء ولم بره اه فتح (قـوله أو نوسب كالبسع المطلق) أى ولو بشرط الحمار للشتري الخلوص الحق فمه للشترى

أدخل السوق فاستحيدها فأشتر يهافأ سلهااليه فقال عليه السلام لاسع ماليس عنسدلة وأجعنا على أنه له باع عنا الضرة غير علوكة له لا يحوز وان ماكها فعما لعدولو كان كازعم لحاز ولو باع عناعا سة وكان المشترى رآهاقمل ذلك جازفيطل زعه طردا وعكسا وقوله وانرضي قمله بتصل عاقدله أيله الحماراذاراه وان كان وضى قبل أن مواهلان الخمار معلق بالرؤية على ماروينا فلا يُبت قمله ولان الرضا ما اشى قبل العلم باوصافه لايتحقق فلا يعتبر فوله رضيت قبل الرؤ بة يخلاف فسحه حيث يعتبرقبل الرؤية أبكونه عقدا غبر لازم في مفسخ مذلك لا بوحب الحمار قال (ولاخيار لن باع مالم ره) وكان أنوحنيفة رجه الله أولا يقول أه الخمارلان أأسع متر رضاالمتعاقدين فاذا انتفى رضاأ حمدهمالعدم الرؤية فكذا رضاالا خرادلا نست بهالملأ ولامزول بهالابالرضاوه وبالعلم بأوصاف المسموذ الثعالرؤية ولانه خيار يثبت لاحدا لمتعاقدين فوحسان يبت الدخراعتبار المخيار الشرط وتسار العيب تمريح عنه وقال الشافعي رجمالله لايجوزيه عمالم برهأ صلاقولا واحدا ولنالل جوع اليه أنعثمان منعفان رضى الله عنه ماع أرضا مالمصرة من طلعة ست عبد الله فقيل لطلحة الك قد عمنت فقال لحال الحسار لانحا اشتريت مالم أردوقيل لعثمان الكقد غينت فقال لى الخمار لانى بعت مالم أره فكما منهما حيمرن مطع فقضى الخيار اطلحة وكان ذلك بحضرمن الصحابة رضى الله عنهممن غرنكر فكان اجاعاولان خيارالرؤية معلق برؤية المشترى فيمارو ينافلا يثبت دونه ولان خيارالرؤية انماشت للشيرى باعتبارا فهنظنه خبراعاراى فبرده لفوات الوصف المرغوب فيه ولورده المائع لرده باعتباراته أزيدهماظنه والخمارلا شبت بمثله كالو باع عبد داعلي أنه معيب فاذا هوملم لا يُبت البائع فيه الخيار قال(و يبطل عابيطل به خيار الشرط) أي بيطل خيار الرؤية بمأييطل به خيار الشرطهن التصريح والدلالة ومراده بعسدالرؤ بةوأمافيلها فلأبسه قطوان صرحه الافي ضهن بعض التصرفات لتعمد والفسخ على مانبين وقال بعضهم اذارآه وتحكن من الفسخ ولم يفسخ سقظ خياره ولزم المسعوان لم يوجد منه الأجازة صريحاولادلالة لان من شوت هذا الحمار حهالة أوصاف المميع مدامل أنهلورآه قبل العقد لامكونله الخماروالجهالة تزول بالرؤية والخمار يسقط بزوال سيمة كغمار العمب يسقط بزوال العب وكان منبغي أن لاعلاف معه بعد الرؤية متصلابه الروال سيه الاأنه ملائ الفسيخ لدفع الضرر عن نفسه الضرورة وهدفه الضرورة تزول بقدرما يمكن من الفسخ والصحيح أنه مطلق غبرمة يدبالزمان الفكوناه الفسخ في جميع عرومالم يسقط بالقول أو بفعل يدل على الرضابه تص عليه ان رستم وكذاذكره مجدفى الاصل لآن النص ورديا ثمات الخمار مطلقا والعبرة في المنصوص علمه لعسن النص الألعني مع أن حهالة الوصف ليست بعلة لشموت هـ ذا الحمار وطلقاء لمل أنه لم يثبت له الخيار قِيل الرؤية لشعلقه بالرَّو بة فكذالا متوقف لاطلاقه عن الوقت والتفسد به يكون زيادة وهوفسخ فمتدالى أن وحدمنه ماسقطه وهوالتصر يحبه أوالتعبيب أوتصرف لاعكن رفعه كالاعتاق والتدبيرا ويوجب حقاللغير كالبسع المطلق والرهن والاجارة لوحود الرضامنه صريحا أودلالة وكذالو كانت هذمالة صرفات قيل الرؤمة يسقط بهااللمار المتعذرالفسيخوان كانتصرفالا بوجب حقاللغسير كالسيع بشرط الخيار والمساومة والهسة من غيرتسليم

( ع - زيلمى رابع) وقوله كالسع المعلق المحاريديه المطلق عن شرط الخيار المائع لآنه به لا يحرج المسع عن ملكه اله فتح (قوله والاجارة) أى لان هذه المقوق تمنع الفسخ وتنزم السع فلمالزم تمدر الفسخ و يطل الخيار و وجب تقدير قد في الحديث في المحلف الله علمه وسلم المحالة الخيار المائم المحارد و وجب تقدير قد في المحدث في المحارد و المساوسة علمه وسلم المائم السلمة عرضها وذكر تمنه المحارد و المساوسة المائم السلمة عرضها وذكر تمنه المحدد الم

(توله الإسطامة بالرؤية) أى الان خياره الإيطار بصريح الرضاف الرؤية بان قال قبل أن برى أبطات خيارى فلان الإيبطل بدلالة الرضاؤول اله غامة (قوله في المتعالية وكفت رؤية وحدال المتعالية المتالية المتعالية المتالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية المتالية المتالية

كرؤية الكل وقالمشايخ الابيطاه قبل الرؤية لانه لا يفوت صريح الرضاو ببطاه بعدالرؤ ية لوجود دلالة الرضا بعدالعلم وكذا اذاقيضه يإلانكونرؤ لةأحدهما بمدالرة ية بطل خداره لانهيدل على الرضاولانه مؤكد بحكم العقد فشابه السع ولو كان المدع بشمرط كروية الكل لانعماشا ن الخمار المشترى فهوكالمطلق حتى يسقطه الخمارف لالرؤية لانه يات مطلق من جانبه ولواشترى أرضافأذن منى كانا في وعاء بن والاصم اللا كرأن بزرعها قبل الرؤية فزرعها إطهل لأن فعله بامه ه كفعله قال (وكفت رؤية وجه الصبرة والرقيق هوالاول وهو المروىعن والدابة وكفلها وظاهرا لشوب مطو باوداخل الدار )لان رؤية مايستدل به على المقصود يكفي لتعسر رؤية أبي بوسف كذا في المعفة الجمع ورؤية هذه المواضع من هذه الانساديقع به العلم بالمقصود فلامعني لاشتراط رؤية غيرها ولودخل في لأن تّعر مف الماقي فعماادًا المسع أشما فان كان لاتتفاوت آحاده كالمكمل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج بكثف يرؤيه بعضه كانالكل فيوعاء وأحدد ماعتمار المماثسلة لاماعتمار لحريات العادة بالاكتفا بالبعض في الجنس الواحد ولوقوع العمليه بالبافي الااذا كان الياقي أردأ فكون أتحادالوعا وانكان بتفاوت له الخيار فيسه وفيمارأى كيلا بازم تفريق الصفقة فبسل التمام لأنم امع الخيار لاتم وان كان آحاده آحاده كالعددمات المتفاوتة تنفاوت وهوالذى لابياع بالنموذج كالنياب والدواب والعسد فلابد من رؤمة كل واحدمن أفسراده نحو النباب في صندوق الازه برؤية بعضه بالايقع العملم بالباق للتفاوت والحوز والبيض مسن همذا القدم فمهاذ كره الكرخي والمطاطئ فسريحة ونحو لنفاوت آحاده فلا يستمدل برؤ مة معضمه على غيره من حنسه وقال صاحب الهدا به ينبغي أن مكون مثل الرمانات والسفر حلاتهي الخنطة والشعيرلكونهامتقارية فاذا ثنت هذافنقول النظرال وجهالصرة كاف لانه يعرف بهوصف قفة فانرؤية البعض لاتعتبر البافي لمأذ كرناوكذا النظرالي ظاهراله وبمطويا بمابعهم بالبقية الااذا كان في طمه ما يكون مقصودا

حيارهما أم رالكل لانرؤ بة البعض لا تعرف الباق التفاوت أمااذا كان المعقود علمه شأوا حداً كالعبد والجارية كوضع فرأى الوحد و نسائر الاعضاء يسقط خياره اه (قوله وعلامته) أى علامة الشي الذى لا تتفاوت آحاده أن يعرض على البسيع بالمهود من كله والعادة بن الناس حيث يعمل السهسار شيافلامن المكمل أوالمو زون الى المسترى حتى براه فان أعيمه المستراه والنموذ بي بفتح النهوذ على المستراء والنموذ عن الناس المستراء والنموذ عن الناس عن المسار شياف المناس المناس

(قوله فلا بدمن رقيمه) استقيد من قوله في المتن والدابة وكفلها أى وكفت رقية و حه الدابة وكفلها اه وكتب على قوله فلا بدمن رقيته ما مأنصه فاورا كي أحدالا مم من فاله خيار الرقية اه انقاني (قوله وشرط بعضهم) قال الاقطع وقد قالوا ان قال أهسل الصنعة والمعرف منه الدواب أنه يحتاج الى النظر الى القرار أي المن المند اه (قوله وشعرف كثرة اللحم وقلته) أى فلس باليد اه (قوله ويعرف به كثرة اللحم وقلته) أى فلس باليد اه (قوله ويعرف به كثرة اللحم وقلته) أى فلس ما المن المنافق المنتصر و ويعرف به كثرة اللحم وقلته وقلاد من المنافق المنتصر و ويعرف المنافق المنتصر و ويعرف المنافق المنتصر و ويعدال الدار في المنتصر و ويعرف المنافق المنتصر و ويعرف المنافق المنتصر و يعدا خل الدار في المنتصر و يعدا خل الدار في المنتصر و يعدا خل الدار و كذا هو في عامة وين المنتصر و يعدل المنافق المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عامة المنتصر و يعدل المنتصر و يعدل المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عادل المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في المنتصر و يعدل الدار و كذا هو في عادل المنتصر و يعدل المنتصر و يعدل المنتصر و يعدل الدار و كذا هو للا يعدل الدار و كذا و كال المنتصر و يعدل المنتصر و

المشابح هذه الروابة وقال المشابح هذه الروابة وقال المقصود من السستان الطنه فلا يكثف عاضيات لا يكثف عاضيات لا يكثف المنطقة الم

كوضع العالم الان قيمة تختلف باختلافه وقال رفر لا يكتفى برؤية طاهرا الثوب والا بدمن نشركا هلايه ليس من دوات الإمثال فلا دعوف كام برؤية بعضه قلنا فلما تتفاوت حوانب توب واحد في كن الاستدلال بالمعض على المعض منه والوجه هوالمفصود من الآدى ولهذا تتفاوت قيم الرقيق بتفاوته وسائر الحسد تسعد بوق المعض منه والوجه هوالمفصود من الآدى ولهذا تتفاوت قيم المقوام وعند محدوجه الله روقه الوجه كافيه كالا دى وفي الناهم وله من المعض على الدوق وقيما المهزال و يعرف به كثرة اللهم وقلته وفي الما المنهم عند الشموف في دفوف المعازى المعنون معرفة ضرعها وفيما نطم لا بدمن الدوم والمهزال و يعرف به كثرة اللهم المعازى المعنون المناهم المناهم المعانية المعانية المعانية المواجهة عند المعانية والمعانية والمعانية ومرافقها ومعانية مها المعانية وما المعانية ومرافقها ومعانية المعانية المعانية والمعانية والعاورة والمائية ومرافقها ومعانية المعانية والمعانية والمعانية والعاورة وقي المحانية والمعانية والمائية وأما الموم خلافه فلا معنوا والمحدورة وفي كونها حديدة أوعندة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا بعلائية وأما اليوم خلافه فلا مكنون وقي كونها حديدة أوعندة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا بعلائية وأما اليوم خلافه فلا مكنون وقي كونها حديدة أوعندة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا بعلائية وأما اليوم خلافه فلا مكنون وقي كونها حديدة أوعندة وذلك يظهر برؤية بعضها فاكتفوا بعلائية المناس حارجها لايطان بعلى خطائه المناس ورقية المحارا المستان يكتفي المحارسة المحارسة المناس المحارسة المناس المحارسة المحارسة

عيسه وانماراى مثاله وعلى هدذا قالوامن نظر في المرآة فرأى فرج أم الهمرأنه عن شهوة لا تشت وصف المصاهرة ولونظرالى فوج المهرأنه المطلقة من طلا قاد بعمان شهوة في المرآة لا بسير مراجعالما قلنا نها المنحدة قلوائسترى سمكافي المنهكون أخده من غيرا صطياد فرآه في المناء قال بعضهم ميسية في المناهجين المستوحدة والمناهجين المستوحدة في المناهجين الم

لا يصلح ولاأقدر على الرقد وفال البائع أخاف ان قلعته لا ترضى به قال من تطقع بالقلع جاز وان تشاحا على ذلك فسيخالف الحق الا لا جبارا الفيه من الا ضمار اله انقاني (قوله في المروضية به على مورة الدهن وروى هشام أن قوله وعن محمد موافق القول أب حنيفة الحائل اله فتح (قوله وعان محمد الله بسطل) أى لا نماز الجب والله فتح (قوله والمتن و المحمد موافق القول أب حنيفة أه فتح (قوله والمتن و المحمد موافق القول أب حنيفة أى بأن السبخ وكل بتبضه فقيضه الوكيل في وهو برى عبه لا يستقط خيار العب للوكل وكذا الفاوكله في قبض ما اشتراه بشرط الخيار الفيل الموافق المحمد والمحمد والمتناول أى تمراه اله فق المنافق المنافقة الم

فى المروى عن أبي حسفة ومجدوعن محمداً نه ممطل قال (ونظر وكماه مالقمض كنظره الانظر رسوله) وهذا إغسد أى حنيفة وقالالامكون كنظره حتى لانسقط خمارالموكل بقيضه لانه نوكل بالقيض دون اسفاط الخسار فلاعلك مالم بتوكل بهوصار كغسار العسواالشرط فانهلا يقدرعلي اسقاطهما فكذاهذا وأقرب منه أنهلا بقدرعلى اسقاطه قصدامان قبضه مستورا فأسقط الخيار بعدءأو كانرآهمن قبل فانخما والموكل لايسقط به فدكذا ضمنا بالقبض لماذكر باولابى حنمفة وجه الله أنه وكله بالقمض وأقامه مقام نفسه فمه والقبض على نوعين قبض تام وهوأن بقبضه وهوبراه وناقص وهوأن بقيضه مستورا الانهاذا قبضه مستورا فحاره بافعلى عاله حتى براءولاتتم الصفقة مع بقاه الخمارفكان ناقصا والموكل علكه بنوعمه فكذا الوكيل الاطلاق النوكسل واذاقمهم مستورا انتهث الوكالة بالقمض الماقص فلاعلك اسقاطه قصدا بعدد الكاسكونه أجنسا بعدانتها الوكالة وهذالانه عالثالفيض والقيض يتضمن السقوط الكونه كاملا ضرورة فاذا انفصل السقوطءن القبض بأن كان معدمقصدا أوقيله مالرؤ بة لاعلكه ادلم يوكاه الامالقيض وهذا مخلاف خسار المسالانه لاعنع تمام الصففة فلا بتنوع القمض معه ويخلاف خسار الشرط لانه لابسقط بقمض الموكل فلايتصورفيه القبض النام فكذارهمض الوكمل ومخلاف الرسول لانه لاعلان شمأ واعباليه تمليغ الرسالة ولهذالاءاك القبض والتسليم اذاكان رسولاني الشراءأ والبسع والفرق من التوكيل والارسال آن بقول فىالتوكيسل كن وكيلي فى القيض وفى الارسال كن رسولى فسه أوا مرتك مقمضه وبقوله ونظر وكيله بالقبض احترزعن الوكيل بالشرا فان نظره بالاجاع كنظر الموكل فقعده بالقيض لمافهه من الاختلاف ولم يقيد الرسول به لان نظره لا يكون كنظر المرسل مطلقاسواء كان الرسول بالقيض أو بالشراء قال (وصير عقدالاعى ويسقط خياره اذااشترى يجس المسع وشمه وذوقه وفى العقار فوصفه كأما صحةعقد وفلانه مكلف محتاج فصار كالمصروأ ماسقوط خياره عآذكره فلان هذه الاشياء تفيد العلم لمن استعملها على ما بينا فى البصيروقوله يسقط خماره بحس المبع الخ محمول على ما اذا وجدالحس منه قبل الشراء وأمااذا اشترى قبل أن يجس لا يسقط خداره يوبل يثبت باتفاق الروامات المارو مناوعة الى أن يوجد منه مايدل على الرضا من قول أوفعل في الصحيم على ما مناوا كثور بالوصف في العقار لانه لأسسل له الي معرفته الانه والوصف قد بقوم مقام الرؤية في حق المصركافي السسمر حتى لا يكون اله خمار الرؤية فه معدما وصف له في كذا في حقه

الز)ونقص عسئلتن ليقم الوكمل مقام الموكل فيهمأ احــناهما أن الوكسل أورأى قمل القمض لم يسقط ىرۇ يتەاللمار دالموكل لورأى ولم يقبض يسقط خياره والثانمة لوقيضه الموكل مستورا غرامعد القبض وأبطل الخمار بطل والوكمل لوفعل ذلك لم سطل وأحس بأن سقوط الخيار بقيض الوكسل اغاشت ضمنا لتمام قمضه يسدب ولايته مالو كالة واسرهذا الماتافي مجردرؤ منه قدل القمض ونقول المالحكم المذكور للوكل وهوسقوط خماره اذاراه اغامتأتى على القول مأن مجرد مضى ما متكن به من القسيخ معد الرؤمة تسقط الماروابسهو بالصيم واستنال وابالاول يقع الفرق في المسئلة الثانية

لانه لم يشت ضمناللقبض الصحيح بل بست بعدا نها الو كالة بالقبض الناقص اله فقر قوله وهذا بعد الفيسلانه وعن الاعتمار أي المستبعد الم

وفوفه فى ذلك الموضع وغره سواء فى أنه لا يستفيد به على اه فتح ( فوله واجراء الموسى على رأس المحرم ) أى الذى لا شعر عليه اه فتح وكتب على قوله واجرا والموسى الزمائصـ ولا يخو ضعفه لان العرزلا بتحقق الابتحق المحزعن الوصف فان الفائم مقام الشي عنزلته وقد ثنت شرعااعتماره عنزلته في السارووحو ب إجراءالموسي مختلف أمه وكذا النحريك غيرلازم لاحي اه فتح (فوله ولواشتري البصير ثم عمي قبل الرؤية انتقل الحالوصف) أي كانه كان أعمى عند العقد اله اتقالى (قوله وليس له أن رده وحدم) أي كيلا يكون تفريقاً للصفقة على البالع قبل التمام وهذالان الصفقة لانتم مع خمار الرؤ يةقبل القيض وبعده كغيار الشرط بداسل أن له أن يفسحه دغسرقضا ولارضاء ومكون فسخامى الاصل لمدم تحقق الرضاقماه امدم العلم بصفات المسع ولذالا يحتاج الى القضاء والرضا فانقيل ماالفرق بين هذاوين مأاذا استحق أحدهمالا ودالباقي وهنا وفي خمارالشرط ودالاتر اذارد اعدالقيض أحسبان ودأ حدهمافي خيارالرؤ بهوالشرط موجب تفريق الصفقة قبل القمام اعلمأن الصفقة لاتتم معهماوفي الاستحقاق لوردكك بعدد القمام لان الصفقة تتم فيما كان ملك البائع ظاهرافل شتفى الباقى عسالنسركة حتى لوكان الممع عسداواحدافاست وبعضه كاناه أن بردالبافي أيضا كأف خيارالرؤية والشرط لان الشركة فى الاعيان المجتمعة عيب والمشترى لمرض بهذا العيب فى فصل الاستحقاق اه فتح قال الاتقالى ثما ذا أواد أن ردّما لم قمل القمام وكذاله الحكم في خمار بروادارا والسرله أنبرده وحدول بردهما جمعا انشاء للأبازم تفريق الصفقة

الشرط لا يحوزله أن يفسخ السع في أحدهما دون والشرط عنعان عمام الصفقة سواء كان المسع مقبوضا أوغير مقبوض ولهذابرة من إله أفحدار بالإقضاء ولارضا بخلاف حمار العسفانهإذا اشترى توسن بثن واحد فوحددا حدهماعساندد القبض له أنرد المعسوحده لانحمارالعب لاعتعمام الصفقة بل تتم الصفقة بالقيض فسلابازم تفويق فاووحد بأحدهماعساقيل

وعن أبى نوسف أنها شترط مع ذلك أن نوقف في مكان لو كأن بصير الرآهمنه لان النشبه بقوم مقام الحقيقة عندالهز كنعريك الشفتين أفيم مقام القراءة في حق الاخرس في الصلاة واجراء الموسى على رأس الحرم الانحم وهذا لان خيار الرؤية بالحج أوالعرة عندالتحلل وقال الحسن يوكل وكملابقيضه له وهو راه وهوأشبه بقول أبي حنيفة دضي الله عنه لان رؤية الوكدل به كرؤية الموكل عنده على ماسنا وقال بعض مشايخ بلح يشترط مس الحيطان والاشعار مع الوصف وان أيصر بعد الوصف وبعدما وحدمنه مايدل على الرضافلا خيار لهلان العقد قدتم به وانبرم فلا ينتقص بعد ذلك الارضاهما ولان خماره قدسقط به فلا يعود ولواشترى البصيرثم عي قبل الرؤية انتقل الحالوصف لوحود العجزة لل العامِيه قال (ومن رأى أحداثه ومن فاشتراهما تم رأى الآسرله ردّهما) لان رؤية أحدهمالا تغنى عن رؤمة الانتوالتفاوت فيق خماره فعمالم ره فيحوز ردهما لمارو بماوليس له أن رده وحده انهمه علىه السلام عن تفريق الصفقة فيردهما جمعاضر ورة ولايقال خياره أبت بالنص فيمالم بره وفىمنع الفسيزفمه وحدءا بطالله فكان باطلالانا نقول نحن لاتمنع خيارا لفسيزفمه وانما تقول اذا اختار الفسيز فسيزفسه وفي الاتواحتوا زاعن التفريق فيكان فمه علاء وحبه وفيه جميع بين الحديثين لان الذي لم مره ردها لحديث الاول والذي راه بالشاني لماأن الصفقة لاتترمع خداوالرؤ يفقيل القيض وبعده وهذا بقكن من الرد بغسرقضاء ولارضاءولا بكون فسيخا لخلل في الرضا بالعقد وهوالصفقة كالانتم بالايجاب وحدده لعدم وضاالا تر بالصفقة وكذالا تتممع خيارالميب قبل القبض لان العقد غيرنام قبل القبض والصفقة قبل التمام رداحدهما اذلايفه مماك النصرف وليس له أن يفرق في القيض كالايفرق في القبول و بعد القبض لا ينع تمام

القبض ايساه أن موده وحده لئلا يلزم تفريق الصفقة قبل التمام لانهام تترقبل القبض والمعنى في تفريق الصفقة لزوم الضروعلى البائع لانه رعىالاعكمة ترويج أحدهما بدون الاتنو يحودة أحدهما ورداءة الاننو وفي منع المشترىءن الردّا يضاضر رالاأن قبل القبض ضرر البسعة كثر لانه يلعقه ضررمال وضر والمشترى ليس عالى بلهو بطلان يحود قوآه متى ألزمناه وذكايهما وبعد القبض ضرو المسترى أكترلانه بردالكل ببطل حقهعن اليدوالرقبة وضر والبسع موهوم فرعاعكنه يسع المعيب بثن جيد فيدفع أعلى الضررين بأدناهماثم بعدد القمض اذاوجد بأحدهما عيدالا يكون اوردهما الابرضااليا أع لانسب الردوجد بأحده مادون الأبير وفي المكسل والمورون من ضرب واحداذا فنص فوحد به عسالنس له الاأن أخده جمعا أوبرده جمعا كذاذ كره مجدفى الاصل وذاكلان المالية ماسته للكيل والموز وناماعتمارا لجمع فانهلا فمه للعمة وأمثالها فصارالكل كشيئ واحد حكافي حق الردولهذا حعسل رؤية البعض رؤية الباق كافي الثوب الواحدفق مسئلة الاستعقاق قال في الشامل في قدم المسوط استعق أحدا لختلفين معدالقبض لاخباراه في الآخر لان استعقاف أحدهمالان حن نقصانا في الا تخرلا حقيقة ولااعتبارا ولو كانواحدا فاستحق بعضة له الخيار لوحود التقصان فاله لاعكن الانتفاع الابالتهايؤوان كانقص أحدهماولم يقبض الاخرثم استحق أحدهماله الحمار لتفرق الصفقة قبل التمام ولواستعنى بعض المكيل بعدد القبض لا يخبر لان الشركة ليس بعب فيسه ولواستحق قبل القيض يخبر لتفرق الصفقة قبل التمام كذافى الشامل اه (قوله والذي داه بالثانى) أى بالحديث الثانى وهو مهم عليه الصلاة والسلام عن تفريق الصفقة اه

(قوله ولهذا أفادالعقد) هذا لا يصلح داملا لا نفع خوار الرق به على النصر ف مع أنه أنه الصفقة اه (قوله كاصارا نظمر به فسه) أى نظيرى القبول في الا نفراد به أه من خط الشارح (قوله أن لم يتغير لا يخير) أى لان خوار الرق به في شرا معالم بره اعمانيت الحيهل بصفات المعقود عليه فاذ كان المسع على ما راء من الصفة بحقق العلم بسفاته بالرق به النسار اه تقافى (قوله الا اذا إربع عند العقدائية كان راء من قبل أى كان رأى حاربة تم الشرى جديمة المعلم المعقدائية كان راء من قبل أى كان رأى حاربة تم الشرى جديمة المعلم أنه ذلك اله كان رجه الته طهرت المهافات المنافات المناف الفول الا تعلم المنافق فوسوسع فالستراه وهو لا يعلم أنه ذلك اله كال رجه الته (فوله الا اذا المعلم المنافقة في فوسوسع فالستراه وهو لا يعلم أنه ذلك اله كال رجه الته ولوله الا اذا المنافقة المنافقة ولي المنافقة والمنافقة وله وكان كان المنافقة والمنافقة وله وكان كان المنافقة والمنافقة ولك المنافقة والمنافقة وال

الصققة لانتهما قدر وضاما لعقدعلى تقدير السلامة وهيث التة ظاهر افلزمونج ولهذا أفاد العقد فمسمدلك الرقسة والتصرف ولوكان في رضاهم أخلل لما أفاد محققسه أن خمار العمب ثنت لفوات بعض أوصاف المبيع وفوات بعض المسع نفسه لاعنع تمنام الصفقة بعبدا لقبض حتى علاقا التصرف فسه فهذا أولى فالتفريق بعددنك لايضر لانه تفريق في الفسخ اذلم سق بعدة علمه الاالفسخ واهذ الاعلك أحدهما الفسيزيه بعدااقيض ولينفسخ بقضاءالقاضي أو بالتراضي ولوكان عنع التمام للمدكافي خدارا اشرط وحمارالرؤية وصارنظ برااقمول في الانفراديه كإصارا تظهريه فيه أى نظيرى القمول في الانفر ادمه فعه قال (ولانورث تَعْمارااشرط) أى لانورث خمارالرؤية كالآنورث خيارالشرط لان الحمار فت بالنص العاقد والوارثاليس بعاقدفلا يتبتله ولان الخمار وصفله فلا محرى فيه الارث على ماسنا قال (ومن أشترى مارأى خيران تغيروا لالا) أى ان لم تغير لا يخير لان العلم بالمسع حصل بالرؤية الاولى وقدرضي به مادام على تلك الصدةة الااذالم يعلم عندالعقدانه كان راقمن قبل فستقد شيت الانطرار اعدم رضاه لان الرضايدون العلم بأوصافه لامتصوروا عمامخمراذا وحدممتغمرا لانتلك الرؤية لمتقعم علمة اساوصاف المسع فصاركانه نميره قال (وان أختلفا في النغيرة القول قول البائع مع بينه) لان الفاهر بشهدة اذا لاصل بقاء ما كان على ماكان وكذاسب اللزوم قدظهر فلانصدق في دعوا ما التغير الابستة الااذا بعدت المدة لان الظاهر شاهدله أَلاترى أَنا الحارية الشابة تكون عوزا نطول الله قال (والشيرى لوفي الرؤية) أى لواختلفا في الرؤية كان القول قول الشترى لاغ ما مرحادث والمشترى سكره فيكون القول لهمع عشه قال (ولواشسترى عدلاو باع منه ثو باأووه برده بعب لا بخدار رؤ رة أوشرط الان الردقد تعذر فهما أخرجه عن ملكولا عكنهأن ردالهاقي بخمارالرؤية والشرط سواء كان قبل القبض أو بعده لمافه سهمن تفريق الصفقة قبسل التمام لانهماء عان تمام الصفقة على ماذكرنا وفى خمار العس علا التفريق بعد القيض على ما مناوفه وضع المستنه فأوعاداليه بسبب هوف حزفه وعلى خيارالرؤية لأرتفاع المانع من الردوهو تفريق الصفقة كمذاذ كرمشمس الائمة وجهالله وعن أبي وسف أنه لا يعود لان الساقط لا بعود فصار كغمار الشرط

أى وكذا لوأراد أنرده فتال المائع لدس هذا الذي دمنيكه وقال المشترى مل هو هوفالقول للشترى سواء كان في سعمات أوفي خمار الشرط أوالرؤ ية ولقائل أن مقول الغالب في الساعات كون المسترى رى المسع فدوى البائع رؤمة المشترى عسك بالظاهر لات الغالب هوالظاهر والمذهب أن القول لمين بشهدله الظاهرلالن بتسك بالاصل الااذا لمدمارضسه ظاهر فالوحسه أنسكون القول للبائع في الرؤرة اه فتراقوله أودهبرد) أى الماقى معد البيع والهبة اه (قوله لانهماعنعان عام الصفقة) أىوانكان بعسداالقيض لعدم تكامل الرضافلوحاز

ردالساقى بازم تفريق الصفقة قد المالم المحتوال المستورة والصفقة فى خدارالقبول حسن الا محتورات وعلمه النيقول الشريت بعضه مدون بعض فلمالم يحتوال القبول المحتورة والمحتورة والمحتو

أوبكرخواهرزاده والامام القدورى هوأ والحسن أجدين معدن جعفرالبغدادى توفى سنة عان وعشرين وأربعائة وفي هذه السنة في أبوعلى بن سنا الحكم والقدورى تليذا الشيخ أبي عبدالله الجرجاني وهو تليذا أي يكر الرازى وهو تليذا الكرخى اه (قوله وعليه اعتمدا لقدورى) أى وصحمة فاضخان اه فنح وكتب ما نصه وحقيقة المحظ مختلف شمس الائمة حظ البيع والهبة ما نعازال فيم للقتضى وهوخيا رالرقية على وخط على هذه الرواية مسقطا واذا سقط لا يعود ولاسب وهذا أوجه لان نفس هذا المصرف يدل على الرضا و بطل الخيارة بل الرقية و بعدها اه فتح

## ﴿ با ب خيارالعيب ﴾

(قوله لان مطلق العقديقة عنى السلامة من العيب) أى فى المعقود عليه فى عرف التجار والمعروف بالعرف كالمشروط بالشرط صريحا اه اتقانى (قوله اشترى منه عبد الوامة) شائمن الراوى اهر قوله لاداء ولاعائل ولاخشة) الداء ماكان فى الجسد والخلقة والخشق ماكان فى الخلق والغائلة هو سكوت البائع عما يعلم فى المبيع من مكروه اهوا اعداء بالعين والدال ( ١١ ٣٠) المهملة بن هوابن خالابن هوذة بن خالا كان

وعليه اعتمدالقدورى رجه الله بحالاف ما أذاوه بعبده المدين عن له الدين أوعمده الحانى من رب الخنامة حتى سقط الدين والجنسانة تمرجع في الهبة حمث بعودان عند أبى يوسف رجه الله خلافالمحدوا لعذر لابى يوسف أن حق خيار الرويمة أضعف منهما والله أعلم

## ﴿ ياسب خيارالعيب ﴾

وهوما مخاوعنه أصل الفطرة السلمة قال رحما لله (من وحد بالمسع عسا أخذه مكل المن أورده) لان مطلق العقد يقتضى السلامة من العب فكات السلامة كالمشروطة في العقد صديحا لكونها مطلوبة عادة فعند فواتها يقدركما بتضرر بالزام مالا يرضى به كالذافات الوصف المرغوب فسه المشروطة في العقد المقدكن اشترى عدا على أن مخبازاً وتحوه فوجده فخالاف ذلك ولكون السدامة كالمشروطة في العقد الاعدل أن يبسع المعسب حتى سين عسه لقوله عليه السلام لا على المسلم باع من أخيه سعاوف سه عيب الا يقدله أن يبسع المعسب حتى سين عسه لقوله عليه السلام برحل يعدم طعاما فأدخل بده فه سعاوف سه عيب الا فقال من غشفا فليس مثاروا مسلم وغيره وكتب عليه السلام كابا بعدمانا ع فقال في سه هذا ما الشيرى خشفا فليس مثاروا مسلم وغيره وكتب عليه السلام كابا بعدمانا ع فقال في سه هذا ما الشيرى خشفا فلاسم وحدة من محمد سول الترك المنافق المنافق المنافق المنافق من المن بالعقب فعال السائع بعد البدع قبل القبض حيث يستقط من الثمن المنافق من المن الموافق يكون الهاحصة بالاتلاف قصدا والمراد به عيب كان عند دالبائع وقيضه المسترى من غيران بعلم بوجد من المشترى ما يدل على الرضائية بعد العيب قال (وما وحين نقصان المن عند القيامية والمروح بنقصان المن عند التعاري عند المنافق المنافق المنافق والمراد به العيب قال (وما وحين نقصان المن عند التحاري عند المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافقة والمروح في المنافق المنافق المنافقة والمرحم في المنافقة المنافقة والمرحم في المنافقة المنافقة والمرحم في المنافقة والمنافقة والمرحم في المنافقة والمرح

اسلامه بعد الفتر وقال الترمذى هدذا الحدث حسن غراب كذا مخط الشارح وكتب على قوله ولاخشة مانصه قالاان الائعرأ وإدما لحسشة الحوام كاعبرعن الحلال بالطهب والخبشة نوع من أنواع الحمث أراديه أندعمد رقمق لاأنهمن قوم لايحل سيهم كن أعطى عهدا أوأماناأو منهوحرة فىالاصل اه فقوله نوعمن أنواع الأمث بقتضي أن تكون بكسر الخاءوسكون الماءوهذاهو الحفوظ فيالحدث وقد ضبطه المصنف بالقاريضم الحاه وسكون الماءوف منظر اه (قوله سع المسغ المسلم) بنصب سعورفعه النصب

على المصدر أى ناعه سيع المسلم والرفع على أنه خبر مستدا محدوف أى هذا بسع المسلم وهو مصاف الى الفاعل والمفعول منصوب وليس فى ذلا ما دل على أن المسلم الما العام عبر المسلم حازات يعام له عن المتحد خيانة أو عندا والمحاف الى الما العة فان المسلم الما العام الما المسلم المداوع عبر المسلم الموافقة على المن المنطقة عندا أو الموافقة على المنطقة المنطق

(قوله ثماذاوجة شئ من هذه الاسساء من صغير غير محير لا يكون عبيا) أى لانه لا يعرف الامتناع من هذه الانسياء اه (قوله فان البول قيل البادغ اضعف في المثانة والضعف قبل البادغ اضافه ويشتد فكذا هذا فاذا بلغ ومع هذا بالداوع في أنه كان لمعنى اخرسوى ذلك الضعف الاصلى وهو ثبوت ضعف في المثانة بسب اخر فحينت مديك وتعبيا لازما اه انقانى (قوله لا تحاد السبب) والحاصل أنه اذا اتفق الحالان علم أن السبب واحد فيكون هذا العبب ابتاعد البائع فأمااذا اختلف فلا يعرف لا يتحد فيكون هذا العبب ابتاعد البائع فأمااذا اختلف فلا يعرف لا يتحد فيكون هذا العبب المتافية في مدالما أنه فأمان كان عند المائع شم حدث النوع الا تنوع الا تنوع الا يتناف كان من المتافق عبد المنافق المنافق أنها كان كان هذا النافي غير ( بهنه) ذلك النوع لا يشت حق الردوان كان من نوع مدينت حق الرد اه اتقاني تقلاعن عند المنافق المنافقة النافية النافية النافية المنافقة النافية النافية المنافقة النافية النافية المنافقة النافية النافية

معرفته عرف أهله قال (كالاباق والبول في الفراش والسرقة لانها توجب نقصان القيمة عندهم) ثماذا و حنسى من هذه الانساء من صغير عبر تعزلا مكون عساوان كان عمراً مكون عساو برول الله عفان عاوده بعدالملوغ بكون عبدا حادثاغ برالأول لزوال الاول بالملوغ فكونان مختلفين لاختلاف سيهما فان المول قسل البلوغ اضعف في المنانة واعده ادافى الماطن والاناق قبل البلوغ خس الاعب والسرقة قبسل الماوغ افلة المالاة وهما بعده خلث في الماطئ حتى لووحد شئ منها عند المائع قبل البادغ ثم وجدعند المسترى بعداللوغ المرية أن ردمازوال الاول بالماوغ ولووجد عندالمائع قبل الباوغ ووجدعند المسترى أيضا قبل البلوغ بردمهما لم ببلغ لاتحاد السنب وكذا اذا وحدعند المائم بعد البلوغ وعند المشترى أنضا معد الماوغ يرده أباذ كزبا والسرفة لاتحتلف من أن تكون من المولى أومن غيره الااذاسر ق من المولى شمأللاكل فانهلا يكون عيما فان التقصير حامن قبل المولى حيث أحوجه السه وانسرق طعاما من المولى لسمعه مكون عسالانه لا بأتمنه في حفظ ماله ولوسرق الشي المسرفحوالفلس والفلسسن لايكون غيداولونقب الست كون عسا وان لم أخد ذوفي الاماق اذاخرج من الملد مكون عساما لا تفاق ان أوق من المولى أومن رحل كان عند ده ما حارة أوعار به أووديعة مخلاف مااذا أدومن الغاص الى المولى أوالى غيره ان لم يعرف منزله أولم يقوعلى الرجوع المهوان المخرج منه اختلفوافيه والاشمة أن يقال ان كانت السادة كسرة مثل القاهرة بكون عساوان كأنت صغيرة بحث لا يخفى علمه أهلها وسوتها لا بكون عسا قال (والحنون) لماذكرنا وهوفسادف الماطن لانالعقل معدنه القلب وشعاعه فى الدماغ والحنون انقطاع ذلك الشعاع وهولا يختلف اختلاف السنحتى لو وحدعند السائع في صغره وعاوده عند المسترى بعد الكبر وده لانه عن ذلك الاول وقيل لاتشترط المعاودة عند المشترى بل اذا ثبت أنه كان به حنون عند البائع رده وان لم يعاوده في بدالمسترى لانه قل امرول والصحير انه لا ردّه حتى يعاوده عند ده لان الله تعالى قادرعلى ازالته فلامدمن المعاودة ومقداره أن تكون أكثرهن يوم وليلة ومادونه لابكون عسا وقال بعضهم المطبق عس ومادونه لا يكون عساقال (والمخروالدفر والزناوواده في الحارية) بعني هذه الاربعة تكون عيدا في الحارية دون الغلام لانه عدل ما لقصودمنها وهوا لافتراش وطلب الولدلافي الغلام لان المطاوب منه الاستخدام وهذهالاشيا الانخلمه لانه يستحدمهمن معدوكونه أدفر أوأبخر أوزاسا أوولدز الاعتمه منه الأأن بكون فاحشا بحبث عنع القرب من المولى أو مكون الزناعادة له لان الفاحش من البخر والدفريكون من داء وهو عمب واتماع النساء تشغله عن الخدمة وذلك مان يتكر ومنه الزناأ كثرمن من تين والعبوب كلها لا بذلها من المعاودة عند المشترى حتى يرد الاالزنافي الجسارية فانه روى عن مجد في الامالي لواشترى جارية بالغة وقد

(قوله في آلم بن والجنون) وحكى عن الشيخ أبي بكر الاسحكان البلني أن الحنون أبضاء نزلة المول فى الفراش والاباق والسرقة فلاعكن المشترى أنرد بالحنون اذاحن عندده في سالة الكراذا كان الحنون عندالماتع فيحالة الصغر وانما شت حق الزد اذا كان الحنون عندالسائع في حالة الكبرأ يضاووحه ذلك أنسسه في الصغر الضعف الشامل على الاعضاءوهو بزول بالك بركافي ضعف ألمنانة وفي عالة الكبرلفساد أختص به محسل العقل والصيم ماذهب المهعامة المشايخ لانضعف الدماغ لاسوحب الجنون الرسوحد فبهمن العقل مقدره ولهذا الطهرآ ارالعقل في الصغار م رداد ذلك بريادة قوته فكان الحنون ماسالفساد فيه اها تقالى (قوله وعاوده

التحقة مع بعض تغيير أه

عندالمشترى بعندالكبريرده) أي محلاف الاباق ونطائره فانه لا يتنت حق المعاودة عندالمشترى بل ادا أندت أنه كان به حنون كانت عندالمائع برده اه (قوله لانه عين ذلك الاول) أى لان الجنون لا يكون الانفساد في محسل المقل وهو الدماغ في أى وقت ظهر فهو بذلك السبب اه انقافي (قوله في المتنوا المخروا الدفور الدفور الذي يتخر به من ذلك كذا في الجهرة والدفور الذي المنافع وهذا المخور الذي يتخر به من ذلك كذا في الجهرة والدفور الذي المخمورة الذي ويتم به المائل المنافع وهذا المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع والدفور الذي ودفور بسكون الفاء وقته او أما الذي الذال المجمة فهو حدة من طيب أو تتن ورعا خص به الطيب فقيسل معدول وقد المنافع المنافع والمنافع وال

اذا كن مستورات يكنين حفظ أنفسهن واذا شغاله المولى العمل عالا بتفرع الملك الاحمر فلذاك المعنى لا يكون غيبا فاله الانقافي نقد عن الفقيه أي الليث اله في فرع في السكاح عيب في الرجل والمراق جمعاو على بحدف الاصل بقوله لان فرح الجارية على بما الما المنافية و ولان العب ياتم فقة المراقة قال في الفتاق الصغرى وعدة الجارية عن طلاق رجعى عيب وعن البائلا اذا استرى جارية قدولات عند البائل لا من البائلا اذا استرى جارية قدولات عند البائل لامن البائع أو عند الجوابية المنافرة عند المنافرة و عيب المنافرة المنافرة المنافرة على من المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عيب في المنافرة المنافرة عيب في المنافرة المنافرة المنافرة عيب في في المنافرة المنافرة عيب لانم لان المنافرة عيب في المنافرة المنافرة عيب في المنافرة المنافرة و المنافرة عيب في المنافرة المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة المنافر

أىلان الاولى بالسرأن كانت زنت عنداليا تعرفلامشية برى أن بردهاوان لم ترن عنده للعوق العاربالاولاد وفي قواد رىشيرعن أف يسمستعيد الكافر وكأن بوسف رحل اشترى حاربة فأبقت عنده عموجدهاوا ستحقهامستحق بسنة فعمب الاباق لازم لهاأ مداوهذا السلف الصالح يستعبدون أص على أن الاباق أدضالا دشترط معاودته فعلى هذا برجع المستحق فقصات العس علم موان لم يعاودها العاوح والحواب أنهدا عنده وكذامن اشترى منه بردهاعليه بهمن غبرمعاودة عنده والاول هوالظاهر وقدد كرناوجهه وقال أمر راحم الى الدالة الشافعي وجهالله الزنافي الغلام عيب كالسرقة قلنالا تنقص قبمته بالزنا ولايعد عساعادة الااذا كثرمنه ولاعسرة به في المعاملات يخلاف السرقة فان المولى بشق علمه حفظ ماله عنه وكذا حمده أعظم وهوقطع المدمن حدال ناوهو اه اتقانی (قوله و يعرف الحلد قال (والكفر) معنى في الغلام والحاربة هوعمب لانطبع المسارينفر عن صعبته العداوة الدينية دلك بقول الامة) قال ولايحوزاعتاقه غن كفارة القتل فتحتل الرغمة فيسهولوا شتراءعلى آنه كافر فوجده مسلمالا بردّه لانه ذال العمب وقال الشافعي يرده لفوات الوصف المرغوب فسمه لان استعماد الكافر واذلاله مطاوب المسلم والمخمة الامام العتابي رجيه الله علىه ماذ كرناه قال وعدم الحيض والاستحاصة) لان ارتفاعه واستمرار الدم أمارة الدا وهذا لان ألحيض وغرهانما بعرف ذلك عند مركب في مات ادم فأذالم تحض فالظاهر أنه لداء فيما وذلك الداءهوالعمب وكذا الاستحاضة لداء فيما المنازعة بقول الامة لانه ولايسمع دعواه بانه ارتفع الااذاذ كرسمه وهوالنا أوالحمل شالميذ كرأحدهما لاتسمع دعواه ودمسرفي لادم فذلك غيرها ويحلف الارتفاع أقصىغا ماليلاغ وهوسيع عشرة سنةعندأى حندفة وبعرف ذلك بقول الامة لانه لايعرفه المولى مسع ذلك بالتهلقد غبرهاو يستحلف البائع مع ذلال ان كآن بعد القيض فتردّ بنيكوله وان كان فيله فكذلا في الصحيح وعن أبي سلها بحكم السع وملها بوسف رجه الله ودولاعين المائع لضعف البسع قبل القبض حتى علك المشترى الردولا قضاء ولأرضاو صير هـ ذا العب وان نيكل ترد الفسخ العقدالضعيف بحمةضعمفة فالوافي ظاهرالروابة لايقمل قول الامة فمهذكره في الكافي ولوادعي

الفسخ العقد الضعيف بحية ضعيفة المواق ظاهر الروابه الانقبل قول الامة فيمد (مق المكافي واواد عن المستخدمة الما كان بعد انقطاعه في مدة قصيرة الاسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عنداً العسالاي بوسف وأربعة أشهر القيض وان كان قيسل حنيفة وأي يوسف في مدة قصيرة الناساء في المسترى في الحال المسترى في الحال وهدا المحتول القيض عن مربح القيض على المسترى في المسترى في الحال في الما المتابع هي بكر في الحال فان القاضي مربح النساء فان قلن هي بكر ازم المسترى عارب المسترى المسترى في الما تعلق من مربح المسترى عن المسترى المسترى في بكر المسترى المسترى المسترى في الما تعلق الما تعلق المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى المسترى وان المسترى المستمرى المسترى المستمرى المسترى الم

وعشر عند مجدوعن أبى حندفة ورفز أنهاستنان وجلة الاحرف أنها فاادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ماذ كرنامال القائي الماثع فان أقرعا دعاء المسترى ردهاعلى البائع وان أنكر قيام العيب الحمال وهوالانقطاع لايحلف عند أبى حنيفة على ما يحيء سانه وانأقر بقيامه في الحالوا نكرانه كأن عنده يحاف فان حلف رئوان نكل ردعلم وان أقام المسترى المدمة على أن الانقطاع كان المائع قال في الكافى لاتفيل لأنهم لابعرفون انقطاعه فتمقن القاضي مكذبهم بخلاف مااذاشهدا أنهامستعاضة لان الاستحاضة درورالدم فيطلع علمه وذكرفي النهاعة معز بالى فناوى الفضلي أن المرجع في الحبسل الى قول النساءو في الداءالي فول الاطباء واشترط لثموت العب فهاقول عدلين منهم وقال بخلاف مالم بطلع علمه الرحال حدث شت تقول امرأه واحدة تمذكر بعده مثل ماذكر في الكافى وعزامالي الفوائد الظهيرية مُواذا ثنت العب مقول المرأة يحلف الباتع على أنه لم مكن عنسده لان المشترى لا ود بعب حادث عنده وأنما ترديعت كان عندالما تعوفلا يدمن المين قال (والسعال القديم) لان دوامه بدل على الداء وتنتقص ىسمىة قىمتە قال (والدين) لانمالىتە كمون مشغولا بەوبقدم الغرماء على المولى قال (والشعر والماء فى العين) لانهما دضعفان المصروبور ان العبي قال (فلوحدث آخو عند المشترى رحع بنقصانه أورد رضاناتمه) أى لوحدث عندالمسترى عب واطلع على عيب كان فسه عندالما تع فله أن ترجع بالنقصان [ولدير له أن مرده الا مرصااليا أمع لان دالر داخبر الرا مالياً ولا نه خرج عن مليكة سالماعن العمب الشياني ولا مد من دفع الصّر رعمه مافقة من الرحوع بالنقصاف الاأن ترضى السائع باخذه لانه وضي بالتزام الضر رفيخسر المشترى حينئذان شاءرده وان شاءرضي بهوليس لهأن برجع لنقصان بعد مارضي البائع بهلز والالموجب لذلك وهوامتناعه من أخذه مخلاف مااذا خاط الثوب قدصائح اطلع على عسحت سرجع علمه مالنقصان واسله أن ماخد الثوب لان امتناع الردهناك لحق الشرع كملا بلزم الريافلا بقدر على اسقاطه وهذا المتنع لحق السائع فبسقط باسقاطه ولابقال ان الاوصاف لا بقابلهاشي من الثمن فيكسف رجع علمه بالنقصان لاتانقول اذاصارت مقصودة بقابلها وتصرمقصودة باحدامين امابالا تلاف حققة كا اذاقطع المائع بده قدل القمض فانه دسقط من الثمن يقدوه وهو النصف واما بالمنع حكما كالذاامة نمع الردطقهأ ولحق الشرع مان نقص أوزاد لان الخزء الفائت صارحقا للشترى مالعه قدووجب علمه تسلمه فاذاع زصارما نعالذلك الجزء حكافيرد عليه المهدمان أمكن دفعاللضر وعنسه ولابر حع علمه وبالمقصان الاندفاع الضرربه وانالم عكن رجع علمه بحصته من الثمن فصارله حصة من الثمن ليكونه مقصودا بالمنع حكافاعتى الحكمي الضرورة عند تعذر دفع انضر رعثه نفره وطريق معرقت مأن نفغ مويه هذا العب ثم يقوم وهوسالم فاذاءر فالنفاوت بين القمتمن برجع علمه بحصته من الثمن حتى اذا كان عشر القمة مثلا رجع عليه بعشرالني وان كان ثلثافتلته وقال مالئ يردالمسترى المسيع ويردمه مه نقصان العدا لحادث عندهلان ودالدل عند تعذو ودالمدل كرده فصادوا دالنكل المبيع فيرجع عليده بكل الثمن ولنساأن حق الرد ثنت الشد ترى ليندفع به الضروعن نفسه على وحه لا يتضروه السائع وبعدما تعمي عندمه لوردا تضرريه البائع لانه خوج عن ملكه سلماءن العب الحادث عنه ويعود المهمعيدانه فلا ملزمه وضرر المشترى أمكن دفعه مالرجوع علمه بحصته من الثن فلايصار المسه أصلا عماورضي الماتع بأخذ المسع بعسه فقدا التزم الضرر باخساره وليس له أنبر جع على المشترى كالابوج ع المشترى بشي على المائع ادا ربني بأخذا لمعسولا يقال مراعاة حق المسترى أولى عند تعارض الحقين لماأن السائع داسي علمه وصارمغرورامن جهته فدرجح مراعاة حقداذلك لانا تقول ذاك معصمة منه والمعصمة لاتنافي عصمة مال العاصى ألاترى أنمن غصب ومانفاطه أوصغه لاتسقط عصمة صنعه قال ومن اشترى ومافقطعه فوجد معسار جع العيب) لان القطع عب حادث وقد مشاأنه عنع الردو يوجب الرحوع بالنقصان

(قوله وأحسن دعواه) أي بأت ذكرسسه وهوالداءأو الحمل اه (قوله مشغولة نه) الذي يخط الشارح مسمغولات اه (قوله الا أنروضي الدائع بأخده) أى العمال الحادث فله ذلك لاناانم أقلنا سعدرالرد لحق السائع فلما رضى أسةط حقه يخ لاف مااذا كان المسع عصرافتحمر فيد المشترى ثماطلع على عيب في العصد بروهي مسملة الجامع الكميرحيث لامكون المائع أن أخذ أنلي وردالفن وانوحد منه الرضا بالاخدلان الامتناع عة لج الشرعالا فيهم غليك الجروعلكها فلابقع سرائي المتعاقدين كالوتراضماعلى سعالجر ولكن بأخذ المشترى نقصان العصر أه اتقاني (قوله فلا يصار المأصلا) هكذا هو بخط الشارح رجه الله ووحههأن بقال فلابصار المهأى الى الردىعس قديم مع حدوث عس آخرعند المشترى وفي عمارة الكافي وغيره فمصار اأسه يدون قوله أصلا وهي ظاهرة المرادأى فيصارالي الرجوع علمه بحصته من الثن اه

(قول حيث لا يكون له أخذه) قال الانفاني رجه الله قال في شرح الطيعاوي انهمالوتراضيا على الرد فالقياضي لا يقضى بالرد اه (قوله فالمتنوان باعد المسترى لمير جع ) أى بعد العلم بالعب أوقبله اه عامة (قوله حمث لايطل الرحوع بالنقصان) (50)

أى سواء علم بالعيب وم السع أوبعده اه انقاني وكنب على قـوله حيث لاسطل بالنقصان مانصه لانامتناع الرد لسراحق البائع بلاؤ الشرع لحصول الزبادة فهه مالحماطة فكان الرد عشعاقيال البيع بالخماطية لا بالسع أه أنقاني وكتب أنضامانصه فال الاتقانى وكذلك الحكم فمالوكان المسع حنطة فطعنها أوكان لجافشواه أوكان دقيقا فيزه عرباعه رجع بمقصان العسالان المشترى ليس محابس للبسع بلامسع الردقبل البيعاق الشرع اه (قوله في هذه الصور) بعي لوقطعه وحلطه مُماعة معدرة به العب أوصنعه عماعه تعدرونة العد أولت السويو يسمن غ ماعه بعدرو به العسفانه برجع بالنقصان فيهدده الصور وكتب على قوله في هذه الصورمانصه أي بعد رؤية العب اه (قوله حسث لاعنع الردنالعمب في ظاهرالروآبه)أى اذارضي من إه الحق في الزيادة فأذا أبي المسترى الردوأراد الرحوع بالنقصان وقال المائع لاأعطسك نقصان العب ولكن ردعلي المسع حتى أرد علىك جمع المَّن قال حس أيس السائع ذلك وقال م فذلك أه (قوله فاصله الالزيادة توعاك مصلة الزيادة المتصلة المتولدةمن الاصل لأتمنع الفسخ عند مجد لانها تألعة للاصل اه غاية وعدادية (قوله والهذاقلنا) أي لاحل ماقلناوه وأن المسترى اذا

يخلاف مالذاا شبرى بعبراو تحره فوحد معاه فاسداحه ثلام جع مالنقصان عندأبي حسيفة والفرق له أن التحرافساد للالله للنه يصبر به عرضة النتن والفساد ولهذا لايقطع اسارق بسرقته فاختل قيام ماليته بفعل فصار كاتلافه كالذا كان عبدا أوطعاما فقتله أوأكاه قال (وانقبله البائع كذلا له ذلك) لان الامتناع لحقه وقدرضي به يخللف مااذا كان الامتناع لز مادة فمسه حيث لا يكون له أخله الأن الاستاع لحق الشرع على ما هذا قال (وإن باعدالمشترى لمرجع بشي) لانه صارحانساله بالسع اذار دغير مسع بالقطع برضاالهائع على ماسناف كان مقو تالار بخسلاف مااذاخاطه تم عاعه حيث لا يبطل الرحوع بالنقصان لاته فربصر حانساله بالبسع لامتناع الردقه إينا لخياطة من غيرعلم بالعيب وسعه بعد امتناع الردلانا ثيرله قال (فلوقطعه أوخاطه أوصيغه أولت الدويق بسمن فاطلع على عسد جع بنقصانه كالوباعه بعد درؤية العيب) يعنى لو ماعه في هذه الصور والمارجع النقصان لتعذر الردست الزمادة اذا لفسح في الاصل مدون الزيادة لاتمكن لانهالانتفاث عنه ومع الزيادة أيضا لاعكن لان العسقد لم يردعكم افكذا أنفسخ اذهولا برد الاعلى عنن ماورد عليه العقد والالماكان فسخاولوأخذه لكان رياأ بضاعلي مابيناه غاذا امتنع الرديسي الزيادة لاتأ ثمرالبميع للامتناع قبلها فلايصربه حابسا مخلاف القطعمن غبرخياط فعلى ماذكر فاويخلاف مااذا زادالمبيع زيادة متصلة كالسمن والجال حيث لاينع الردمالعيب في ظاهر الروامة ويصعر بالبيع بعدها حابساله لان الزيادة في مثلها تسع محض لكونها وصد فاله فلا يمنع الفسع فاصله أن الزيادة نوعان متصلة ومنفصلة فالمتصلة ضربان متولدةمن الاصل كالجال وغبرمتولدةمنه كالصبغ وقددكرنا حكرهما والمنفصلة أيضافوعان متولدة من المبسع كالولدوالثمرواللن وتحوذ لكفانه عنع الردّلانه لآوجه الحرالفسخ فيهاء عصودا لان العقد لم ردعلها ولا تبعالانفصالها ولاالى القسيخ في الاصل وحده بدون الزيادة لانه يؤدى الى الريالان المشترى اذاردالمبيع وأخذالتن نبق إلزيادة في مليكه بلاعوض والنوع الثاتي من هذاالنوع زيادة غير متولدةمن الاصل كالكسب فانه لاعذع الرد بالعمب والفسخ فاذا فسيزيسه الشترى مجانا لانه ليس عمسع بحمال مالانه متوادمن المنافع والمنافع ليست بجزء العين ولهذا لايتبيع الكسب الكاسب في الحسرية والكتابة والتديير والاستملادحتي لانكون أكسابهم مثلهم ولايلزم من حصولها المشترى مجانا أن يكون وبالانه ليس يحز قلب عالم مالمن الفن واغماماكه بالضمان وعدله يطسب الربح لماروى أنه عليه السلام قضى أنا الخواج بالضمان رواهمسلم والعفارى وغيرهما وفي رواية أن رحلا بتاع غلاما فاستغله ثم وجديه عسافرقه بالعيب فقال البائع غلة عمدى فقال ألمس فال النبي صلى الله علمه وسلم الغلة بالضمان رواه أحدوا وداود وإن ماجه فاذا ثبت هذا ففقولان كلموضع بكون المسيع فاتمافيه على ملا الشد ترى و عكنه الردبرضا البائع فاخراجه عن ملكه عنع الرجوع مالنقصان لكونه مفوتاله وكل موضع بكون المسع قاعاف ولاعكنه الزدوان وضي بهالبائع فأخواجه عن مليكه لاعتع الرجوع بنقصان العب لانعلم يصره غو تابالاخواج بل كان ممسعاقبله ولهذا قلناآن من اشسترى ثويا فقطعه لماسالولده الصغيرو خاطه شموجديه عسالا مرجع بنقصات العسب لانه صاريملكاله بالقطع قبل الخياطة في وقت لاعتنج الرد ولو كان الوادكير ارجع بالعب لانه لم يصر ملكاله الابقيضه اذلاولاية له عليه فصلت الخياطة من غيرعلى العب في ملك الاب فاستنع الردبه ثم حصل الملك بعددلك التسلم فلاء عالرحوع بالنقصان قال أومات العدد أواعتقه ) أى أخداطة ونحوها الاتمنع الرجوع بنقصان العيب كالايمنع البهيع بعسد الزمادة على ماتقسدم وكمالا يمنع موت العبيد واعتاقه أماالموت فاعمالاء مع فلان الملك يفتى به لان الملك في محسل الميماة ثبت باعتباره افينتهي بانتهام اوامتناع

كان حايساللبيع لارجع بنقصان العب قلناالخ اه

(قوله لان امتناع الرديفه له فصار كالقشل) قال الانقاني وأما الاعتماق بلامال فالقياس أن لا يرجع بقصان العدب وهوقول نفرذكره قاضيخان وهوقول الشافعي أيضا كذا نقسل قوله في شروح الجامع الصغيرلانه مديس المبسع بفعاله فسار كالاعتماق على مال وكالقسل (قوله لان الملائف الاردى بثبت على منافاة الدلسل) أى لان الانسان لم يتخلق النملة واغاوقع الملائف بسبعارض الحسيف وقع مراء للكفر الاصلى أه (قوله فيجعل كأن الملائف بيه باق) بمناف السبع فانه قاطع لملائد البائع الى غير علامنسه لملك في العبدوم بذا ما كذا المشترى أه (قوله (١٩٣٩) لنعد ذرالة فيه ما الامم الحكم) أعنى الردّامة في متعلم الشرع لايف على

رده على البائع حكى لا يفعل من المشترى فلا عنع الرجوع بالنقصان وأما الاعتقاق فالمرادبه اعتاق وجد منه قدل العلوبالعب وان أعتقه بعد العلم به فلايرجع بالنقصان لان قدامه على الاعتاق يدل على رضاء به والقياس فيه أنالا يرجع بالنقصان وان كأن قبل العلم بالعيب وهوقول الشافعي رحسه الله لان استناع الرد مفعل فصار كالقتل وحه الاستحسان أن الاعتباق الماء للان الملك فى الاكدى شنت على منافاة الدايل اليغانة العتق والشئ ننتهي عضى مدته والمنتهي متقرر في نفسه فصعل كان الملك فيه ماق فتعذر ردّه ولهذا ثبت الولاءله دالعتق وهومن أثنارا لملك فمقاؤه كمفاءا لملة والنسد بعروا لاستبلاد كالاعتباق انتعذرا لردفيهما بالامراك كمي مع بقاءا للك حقيقة ولوأعتقه على مال لمرجع بشي لانه حدس بدله وهو كنس المبدل وعن أبى حنسفة رجه آتله أنه يرجع لانهانها اللائوان كان بعوض ولان العوض والمعوض ملكه فسكان كالعتق بلاعوض واذكالةمث لالاعتاق على مال الصول العوض فيها كالسمع وان عزالمكاتب ينبغي أنيرده بالعب اروال المانع وهدذا كافانااذا أنق العددالمسيع ثماطلع على عمب لايرجع بالنقصان لان الرجوع خلف عن الرَّدْفلا بصارالي الجلف مادام حمالان رجوعه موهوم فعمكن رده فاراً رجع رده لزوال المانع ولواشترى الكاتب أباه أوابنه تماطع على عب لا يرده لانه تكاتب عليه فلا يتمكن من اخراجه عن ملكه ولا يرجع بالنقصان لانه خلف عن الردولم يقع اليأس عنه بخلاف التسد ببروا الاستملاد ولوعن المكانب ردهمولاه ويتولاه العمدلانه هوالذى اشتراه فكان حقوقه المه كالواشترى عسدائم بحزوا طلع المولى على العبيد عسافانه برده ويتولاه المكاتب لانه هوالعاقد فالر (فان أعتقه على مال أوقت له أوكان طعامافاً كله أوبعضه لم رجيع شيّ) أما العتى على مال فقدد كرناه وأما القتل فلان الردامتنع مفعله وهو مضمون عليه واغماسقط الضمان عنه ماعتمار أنهمل كدفصارمة تفعابهذا الملائمن حيث دفع الضمان عن نفسه فصاركا نه سلم المه الضمان معنى ألاترى أنه لولي كن ملكاله لوحب علمه ضما ته وعن ألى نوسف أنه يرجع بالنقصان لان قتل المولى عبده لا يتعلق به حكم دنسوى فصار كالموت حتف أنف فكوب النهام لللك وحوابه ماذكرنا وهذا بخلاف مااذاصيخ الثوب أوفعل فيه نحوه حيث رحمع مالنقصان مع امتناع الرديفعال لان هماك امتناع الردوسي زيادة المسع لحق الشرع على مايينا والعين عامم على حاله ولم محصل له عنهءوض فلم يوجدما يمنع الرجوع فصارتنف رالاستيلادوالتدبير والاعتباق وأماأ كل الطعام فالمذكؤر هذاقول أبى حسفة والقياس أن برجع بالنقصان وهوقولهما لأنه فعل فى المسع ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه فأشه الاعداق وحه الاستيسان أن الردقد تعذر بفعل مضمون منه وانما سقط الضمان عنه ا باعتباراً نه ملك فصار كالاحراق بالنار وقتل العبد وكونه مقصود الاتأثيراه فيه ألاترى أن المبيع مقصود بالشراء ومع ذلك عنع منه والاصل في حنس هذه المسائل أن الردمتي امتنع بقعل مضمون من المسترى كالقتل والتمليك سنغسره امتنع الرجوع بالنقصان ومتى امتنع لامن جهته أومن جهته بفعل غسر مضمون كالهللالة ما فقسماوية أوانتقص أوزادز مادةما نعةمن الردأوالاعتاق أوبوابعه كالتدبير

المشترى اه إقوله وعن أبي حنفة أنه رجع) لانه انهاء للل وهو قول أبي توسف اه (قوله والكّأنة مثل الاعتاق على مال أي وفمه خـ لاف أى يوسف أنضا اه (قوله أذاأنق العبدالسع) ثماطلع على عب لابرجع بالنقصان رواه الحسن سزيادعن أبي حنفة وروى الحسن سأبي مالك أنهر حم العال اه (قـوله وجوامه ماذكرنا) ولانسلم أن قتل المولى لاستعلق به حكم من أحكام الدنما ألاترى أنه تحب علمه الكفارة لوكان خطأ اه اتقانى (قوله والقماسأن ورجع بالنقصان وهوقولهما الطعاوى فى مختصره مقولهما وكذا الإلاف فما اذا اشترى تو مافلىسەفتىرق تم اطلع على عب عند البائع فعند أبى حسفة لسراه الرجوع ينقصان العيب خلافالهما وأجعوا أنه لوأتلف الطعام أوالثوب يسب أخر لس له حق

الرجوع كذا في شرح الطحاوى وجه قولهما أن الاكل تصرف مشروع بقصد المسيح لاجله وكذا الله سي قصرف والاستملاد مشروع بقصد المسيح لاجله ولا يعتدا تلافالانه استعمال العين الماطل في ملاصل التقليق فيقع الهد لا على ملكه ولا يكون كالزائل فلا منافع الرجوع بالنقصان كالاء تناق بخد القتمال في الفتماوى والفتوى على قوله وهوقولهم الماقصة قال في خلاصة الفتماوى والفتوى على قوله وهوقولهما الهاتقاني (قوله والمحلك الفتراء منافعة على المستفيد عوضا الهاتقاني (قوله والتمليك منافعة منافعة من المستفيرة المستفيدة منافعة على المستفيرة المستف

والذى يظهر أنالتفصل فمااذاو حده معسا منفع مه فدند في أن لذ كرهناك اه قارئ الهسداية اه (قوله لانه لا علوعن القلسل من الفاسد أى فصار كقلمل التراب في الحنطة والشعير فلارجع شئ أصلاوفي القماس يفسد وهوظاهر اه فتم (قواه فقيل ماطل عندانى حسفة ) أى كا الوجيع دبن حر وعسد اه (قوله له أن يرده على ما تعه) قال الكيال بعين له أن يخاصم الاؤل ويفعل ما يحب معه الى أن يرده عليه وقيده في السوط عل اذا ادعى المشترى الشاني العمب عنسدالما تع الاول أمااذاأ فأم السنة أن العس كان عندالمشترى الاول لمذكره في الحامع وانما ذ كره في اقرار الاصل فقال اس الشيرى الاون أن مخاصم مع باقعه بالاسماع لان المشـــترى الاول لم يصرمكذما فيما أقبريه ولم يوحد هذا قضاء على خلاف ماأقر عفق اقراره مكون الحارية سلمية الا شتله ولاية الرد اه فتم

والاستبلاد لايمنع من الرجوع بالنقصان وانأكل بعض الطعام فكذا الحواب عدده ولدرياة أنبرد الباقى ولاأن يرجع منقصانه لانه كشئ واحدفلا يرديعضه دون بعض كالذاباع المعض وعندهما يرجمع بنقصان العيب في البكل وليس له أن بردالبا في لان الطعام كالشيّ الواحد في عبب التبعيض وأ كل البكل لايمنع الرجوع فالبعض أولى وعنه مأأنه ردائياتى وبرجع بنقصان ماأكل لأن التبعيض لايضره وان باع بعضه ثما طلع على عب لا رجع بالنقصان لا في المزال عن ما يكدولا في الساقي لان امتناع الرد بفع له وهو مضمون عليه وعند زفر برجيع بنقصان الباقي قال (ولواشترى بيضا أوقشاء أوحوزا ووجده فاسدا بنتفع به رجع بنقصان العيب)لان الكسرعيب حادث الااذارضي به المائع لانه أسقط حقه وقال الشافعي رحه اللهاذا كسرمه مقدار مالاندمنه العلم بالعب برده لان البائع سلطه عليه فكا "ده فعله بنفسه فلنارضي بكسره فى ملائالمشترى لافى ملك نفسه فيحب رعاية حقه ما بالرحوع بقصان العدب على ما يسام قبل فصاركالوباع ثوبا فقطعه تماطلع على عيب ولوعلم بصفة هقيل الكسررده لامكانه قال (والانكل الثمن) أي انام سنفع به رحم بكل الثمن لأنه ايس عال فكان السم اطلا فالواهد استقيم في الميض لانه لافيدة لقشره وكذافي الجوزاذ الميكن لقشره قمة وأمااذا كان لقشره قعة مان كان في موضع بوقد فد وقشره كاف مواضع الزباح ينفقيل برجع بحصة اللبو يصح البيع في القشر بحصة ملانه مال مثقق مفسار محلا للمسع وقيل ودالقشر وبوجع بكل التمن لائمالمة ألجوذ باعتبارالك دون القشرفاذالم ينذنع بلبسه فات محل البييع فكان ماطلاوان كان لقشره قمة هذا اذا ذاقه فتركه فان تناول منه شأ معدماذاقه فلا يرجيع عليه بشي لانهصاريه كلاللبعض وينسغي أن يكون على الخلاف الذي ذكرنافي الطعمام هذا اذا كسره من غيرعابه ولوكسره بعدالعليه لايرده ولابرجيع بالتقصان لان كسره بعدالعليه دليل الرضاو قالواهذا اداوجده مادياوان كان قيه قليل البشيء أكله بعض الفقراء أو يصلح للعلف فهومن قبل العيب وحكمه ماذكرناه وعالوافي بيض المعامة اذا وحده فاسدا بعسدا لكسر برحمع بنقصان العسب لان ماليته باعتبار القشر بخلاف غبره مماذ كرناوان وحدالمعض فاسدا وهوة المرجاز المسع استحسانا لانه لا يخساوعن القليل من الفاسم دعادة فلا يكن النحو زعنه وذلك مثل الواحداً والاثنن من كل مائة فلدس له أن يخاصم البائع سببه وانكانأ كثرمن ذلك اختلفواف مفقيل باطل عندأبي حنيفة وعندهما يحوز بحصة الصحيح منه لانه بمنزلة مالوفصل تمنه لانه سفسم تمنه على أجزائه كالمكمل والموزون لاعلى قيتموقب المقد لايجوزعندالكل لانهام يفصل الثمن والاقل أصراساء رفسن قواعدهم قال (ولو باع المسع فردعليه بعيب بقضاء برده على باتعه ولو برضالا) أى لواشترى شأغم باعه فر دعليه بالعسلة أن برده على بالعم ان كان ردعلمه بقضاء لان الرد بالقصا فسيخف حق المكل فمكون كالعلم سعه وان كان الرد بالتراضي من غير إقضاءالفاضي لارده على ماتعه وقبل في عب لا يحدث مثله كالاصبع الزائدة يردّه لتسقن به عند البسع الاول والاصح أنهلا بردعلمه في السكل لان الفسيخ بالتراضي بيع حديد في حق غيرهما اذلاولا يه الهماعلي غيرهما

القدير (قوله لايرددعلى بالعه) أى وان ثبت أن العيب كان عندالبائع الآول اله ولوالحى (قوله لان الفسخ بالقراضى بيع جديدفى حق غيرهما) أى والبائع الاول النهما كان المشترى الاول اشتراء من المشترى الذاف ولواستراه المسترى الاول ون المسترى الذاق الدارشة مة فاسقط الشفسع حقه في ما باعثم رد بعيب بالتراضى تعدد على الاول فلا خصومة فكذاهذا ولهذا الوكان على المسترى الاول في الدارشة مة فاسقط الشفسع حقه في ما باعثم رد بعيب بالتراض تعدد الشفسع حق الشفعة كأن المسترى الاول المسترى أنياما ماع فلا يجوز له حق الحصومة فى الردولا فى الرجوع ما المقصان وقال الشافعي موداذا قيل بلاقضاء لان الرديالعيب عنده رفع العقد من أصام نص عليه الشافعي فلم تفاوت الرديال ضاوالقضاء اله فتح (قوله وهذا اذا كان الرد) أى بالعيب من المشترى الثانى اه (قوله بعد القبض) أى بعد قبض المشترى الشائى المبيع اه (قوله وان كان قبله فله) أى المشترى الثانى شرط اخدارله أو بعافيه خيار رؤية قائه قبله فله) أى كافوياع المشترى الاقل المشترى الثانى شرط اخدارله أو بعافيه خيار رؤية قائه اذا فسيخ المسترى الثانى بحكم الخيار كان المشترى الذانى المشترى الأول أن يرده مطاقا وعلت أن الفسخ بالخدارين لا يتوقف على قضاء اله كال فرفرع في قال الاتقانى ثما علم أن المشترى اذاباع المسيع ثريد عليه ومب فان كان ذلك قبل القبض كان المحتوان الرديان المردين المسلم أو خيار المسرط أو خيار المراد الموقعة المسلم المسترى الذانى ثم المراد المسلم و من الاصدل في حق الدكل فصاد المردين المنافية لردين المراد الموقعي بالمعمولة والمسلم الموقعة المراد المسلم المسلم المسترى الذاتى الموقعة المسلم ا

كلاف القائي لان له ولا ية عامة فيذفذ قضاؤه على الكل وهذا إذا كان الرديعد القيض وان كان قيله فله أنبرده على نائعه وان كان بالتراضي في غبرالعقارلات بسع المبسع قبل القبض لا يحوز فلا يمكن حعله مه لحديدا في حق غيرهما فوصل فسخافي حق البكل على مانسنسه في الا قالة ان شاءا لله تعالى وفي العقار اختلاف المشايخ على قول أى حندثة والاظهر أنه سع حديد في حق الما تع الاول لان العقار يجوز معه قبل القمض عنده فلمس له أنبرده على باثعه كانه اشتراه ومدماناعه وعند مجدف خلانه لايحوز يبعمقبل القيض عدده وعدد أبي بوسف سع في حق الكل على ماعرف من مذهبه ولاقرق بن أن يكون قضاء القاضي ببينة أوباقرار أوينكوللان قضاء فسيخى الكل وقال محدلا يردعني بائعهان ردعليه بينة لانه أسكرقمام العدسيه فمكون اقرارامه على أنهسلم قلناقد صارمكد باشرعافه ظل اقراره وكال زفررجه الله لابرده على بالمعهاذا كانالقضاء باقرار أو تكول لأناقر اره لا يقبل في حقى غـبره فلا يكون حجة على بالعه فلأ بصرفسخافي حقه كالفسخ بالتراضي وهذا لان القاضي مضطرالي القضاء من حهة ه فانتقل الفعل المهلات فعل المكرومنسوب آلى المكروقله الانتقل فعل المكروالي المكروالافهما يصلح آلةته كافي القتل فالمعكنه أن أخده ويضرمه وأمافهم لايصلوفلا للتقسل السه كافى الاكراء على الطلاق والعتاق لائه بوقعهما بكلامه والكره لايصل أن بكون آلة له فيه اذلا يقدر أن يتكلم بلسان غيره والقاضي لايصلح أن بكون آلة له فلا ينتقل اليه فأن قيسل لماشر سبب الفسخ وهو النكول أوالاقرار بالعب كانراضيا بحكم السنب فلابلزم بائعه فلنا المسئلة مفروضة فعمااذ أقر بالعيب وأبي القبول فرده علمه القاضي جبرا والفسخ لايست باقراره ولانكوله بل بقضاء القاضي فسنف فقضاؤه في حق الكافة فكان له أن رده على ما تعه لأنه لما فسيح العقد منهما عاد المه قديم ملكه فصار كأنه لم يخر حه عن ملكه وهذا بخلاف الوكمل بالبسع اذاردعله مالعب بقضاء القاذى حيث يكون راداعلى الموكل لان البيع فسه واحدوقد فسخ والموجودهنا بيعان فيفسخ أحدهما لاينفسخ الآخر فاذاعاد قديم ملكه كانله أن يرده اطهور الفسة فىحق الكافة على ما مناولاً يقال لو كان القضاء فسيما في حق الكافة ليط لحق الشفيع به في الشفعة واكان لابى البائع أن يدعى ولد المبعة المولود عند المشترى قبل الفسيخ أو يعد مفي الذا كان المبيع جارية حبلي ولبطات الحوالة بثمنه على المسترى لارتفاع العقدمن الاصل فكانه لم يمع لانانفول حكم الفسخ يظهرفه ايستقبل لافيمامضي وهدنه الاحكام وهي شوتحق الشفعة وسقوط دعوى الاب وبراءة ذمة المحمل كانت البة قبل الفسيخ بالمسع أوبالحوالة فلاته قط بالفسيخ ألاتري أن الواهب إذار جع في الهمة كان فسفافي حق مادست قبل من الاحكام لافي حق مامضي حتى لا يحب على الواهب زكاة مامضي ون السنين وعال شيخ الاسلامة ول القائل ال الرد بالقصاء فسيخ العقد وحعل له كالعلم بكن متناقض لان العقد

والاقسال بغيرقضاء فاص قلس له الرد ودلك لانهادا قدل مفرقضا القائم كان ذلك ردا باصطلاحهما وتراضهمافكان ذلك منزلة عقدمسية أنف واذاقمله بالقضاء باحد الاشماء الثلاثة بالسنةأوبالتكول أو بالاقرارف لدأن ردعلي السائع الاول لان السع الثانى أنفسخ بفسم القاسى فصاركا أن البيع الثاني لم يوحد أصدار وآكن المسع الاول قائم لم ينفسيخ بفسمة النانى فعلك الخصومة اه (قوله ولاقرق بين أن بكور قضاء القادى بيئة أُوباقرار) ومعنى القضاء بالاقرار أنه أنسكم الاقرار فاثت بالسنة الم هداية وكتب مانصه قال الاتقاني وفية ولزفراذا حدالعب فردعامه بالمنتة ليسرله أن يردعلى الاوّ**ل** كــذاذ كر الفقيه أبواللث في شرح الحامع اله عمر اه (قوله وقال محدلارد على العه) مكذا ذكر في الجمع أن

هذا قول محدود كوشار حاللهذا يه الاكل والقوام الانه الى أن هذا قول زفرواته أعلم (قوله كان راضيا محكم السبب) أى فلافرق اذا بين القضاء والرضافي وجوب كونه بيعافي حق الله هغم (قوله وهذا) أعالمذ كورف أقل المقالة اه (قوله حيث يكون داعلى الموكل) هذا اذا كان المقضاء بالدينة أو بالتنكول وان كان الرديق الماقوار الوكيل على المحتلف للمنعم الوكيل موكله حتى الوأوا المحتى المنافقة والمواطقة مع موكله حتى الواقة عند بالمعتمد كان الموقوب عائدا الى قديم المنافقة الموكل و تمامة في الولوا لمحتى المنافقة و المنا

الدارم تراعن مان الواهب كان له الاخذ بالشفعة واذاعرف هذا الاصل خرجت المسائل المذكورة عليه أما الشفعة فلان حق الشفيع كان ثابتا في المنافقة المن المسائل المنافقة المنافقة المسائلة المنافقة المنافقة وكذا المسائلة المنافقة المنافقة عند كانت أيامة قبل الرد فلا يظهر حكم الردفي ابطاله اولان صحتم الانستدى عند كادينا على المحال عليه الهفتي (قوله فلا يسائله المنافقة والمنافقة والمنافقة

استمان وحمه الحكمان فامت المدنة أوحلف المائح فنكل ردالمسع والاأحير المسترى على نقد الثين اه (قوله استعن حق المائع فيه) فالاتقانى لاندفع المن الماسعين على المسترى اذا تعين المسع اه (قوله تعين حق المسترى في السع) أى ولم تعدين المسع لأن حق المسترى في السلم لافي المسم اه اتقاني (قوله لاحتمال أنه حدث عُنده) أىان أنكرالمائع أن العيب كان موحوداً عنده أه (قوله قعلى قول أبى بوسف ومجدد عدافه) أىءل العلم لانهاءن على غبرفعله اه أفطع وكتب مانصه قال الانقانيرجه الله عاعلم أنالمسترى لاشتله حق الرديمـذه العموب مالم شبت حصولها عنده وفسعد ذلك لا تخاومن أحدالاص بن اساأن بقر المائح بحصولها عندالمشترى أو ممكرفان أقرشت حق الرد الشترى وان أنكر مقال للشترى أثنت أولاأن هذا بحصل عندلة فأنأنته

اذاحعل كانه لم يكن جعل الفسيم أيضاكا ت لم يكن لانفسخ العقديدون العقد لا يكون فاذا أنعدم العقد من الاصل انعدم الفسيم من الاصل فاذا انعدم الفسيم عاد العقد لانعدام ما شافيه فسيمكن في هذه الدعوى دور وتناقض من هذا الوحسه ولكن بقال يجعل العقد كان لم بكن في حق المستقبل دون الماضي قال رجهالله (ولوقيض المشترى المبيع وادعى عسالم يجبرعلى دفع الثمن ولكن سرهن أو يحلف بالعه) أى لم يجبر المشترى على دفع الثمن بعدد عوى العب لاحمال أن يكون صادقافه فلا يحب عليه دفع الثمن لانه لوأجبرا وأخسذ منه الثمن فرعها بثبت المشهري العيب فيستردمن الساثع فيكون اشتغالا عالا يفيدوفيه نقض القضاء فلايصار اليسمحني تسين حاله ولان المشترى منسكرو جوب دفع الثمن عليه حيث أنكر فعين حقه مدعوى العبب وكان وجوب دفع الثمن أولا استعن حق المائع فيه مازاء تعن حق المشترى في المبيع وقوله والكن بعرهن أي بقيم البينة لاثمات العب وكيفية إثمانه أن بقيم البينة أولا أن العب الذي مدعية وحد بالمسع عنده أىعند دالمشترى لاته اذالم وجدالعيب عنده لدس لهأن ودويالعيب وان كان يه عندالسائع لاحتمال أنهزال فأذا أقام المنة أنه وحدفه عنده محتاج الى اقامة الدنية على أن هذا العب كان معند المائع لاحمال أنه حدث عنده فلا يستحق عليه الردفاذا ثبت أنه كان فسه عندالما تع فسيخ العقد بينهما لنمونه فى الحالمن عنده وعنسد المائع وصورة التعليف أن محلف المائع أن هذا العس لم بكن فيه عندى وذلك بعدا قامة المشترى المنفأنه وحدفيه عنده أىعندالمشترى لان البائع لا بنتص حصماحتي يقم المشترى البينة على قيام العمب في الحال على ما يتناولولم تكن للشترى بينة على وحود العبب عنده وقمامه في الحال هل يحلفه المشد ترى فعلى قول أبى بوسف ومجد يحلفه لانهلوا قربه لزمه فاذا أكره محلف ولان الدعوى معتمرة حتى يترنب عليها المينية فيكذآ النحليف عندالعجز عنها فاذاحلف رئ وان أكل ثبت قيام انعب المصال ثم يحلف النماعلي أنهذا العمب لم يكن فيه عنده فان حلف برئ وان نكل فسح القاضي العقد منه مالشوت العيب في ألحالين على ماييناه في البينة واختلف المشايخ على قول أبي حدمفة فقال بعضهم يحلف لماذكرنا وقال بعضهم لاعداف وهوالاصر لان الحلف بترتب على دعوى صحيحة ولاتصر الدعوى الامن خصم ولا مسير خصمافيه الانعدقيام العس عنده ولا مازم من ترتب المنة ترتب المهن كافي الدودوالاشياء الستة وهذا لانالبينة الالزام فلايشترط فيها تقدم الدعوى والمين لقطع المصومة فلا بدمن الدعوى الصحيحة وذلا لقيام العب فيهلان التعليف شرع لدفع الخصومة المنحققة لالأنشائها ولوحلف البائع هنا لاتنقطع الخصومة بينهمايل تنشأ لانهاذا نكل ثت قمام العيب بدفي الحيال غ تنشأ خصومة أخرى فيحلف ثمانهاعتي أنهلم بكن عنده على ماديناو بردعلي هذا مسئلة الشفعة وهي أن الشفسع اذا تقييد مإلى القاضي يطلب الشفعة فأن القياضي بسأل المدع علمه عن التي يشفع مافان أقر رائم الملكم صار يحصم افيسأله هل بتاع أم لافان لم مقرولم مكن الشف عريدة أنهاملكه استعلف المشترى ما يعل أنهاملكه فان يكل ثت أشماملكه غنشأ خصومة أخرى فأن القاضي فسأله هل بناع أملاوهذا تحلف لانشاء الخصومة ذكره

بالمسة فقد ثبت له حق الردلكون المستحجة وان لم يكن الشسترى منة وأراد تحليف الدائع فله يحكيقه على العلم عندا في وسف و محدلاته تحليف على الغيروسف و المسترى ولا أبق ولاسرق ولا بال على فراش كذاذ كرف الجامع الكمير قوله المولم بذكرة ول أبي وسف و عملف أنه لم يكن في المسترى ولا أبق ولا المسترى ول يحلف أنه لم يكن و المسترك في المسترى ول يحلف النه لم يكن و المسترك ولي المسترى ولي المسترى والمناقبة المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك والمسترك ولي المسترك ولي المسترك المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك ولي المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك المسترك ولي ال

(قوله فى المننوان قال شهودى بالشام) أى مثلافا مهلى حتى أحضرهم أو آسك بكاب حكى من قاضى الشام الا يسمع ذلك بل يستحلف السائع و يقضى بدفع الثن ان حلف اه فتح (قوله استحلف البائع)فيه المهام الداريد كرعلى أى شى يستحلف أعلى عدم المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد الم

القدوري ولم يحد فيه خلافا قال (وانقال شهودي بالشامدفع ان حلف باقعه) أى ادا قال المسترى شهودى مالشأما متحلف البائع فانحلف دفع اليه الثمن لان في الانتظار ضروا بالبائع وليس في دفع الثمن اليه كسرضر رعلى المشترى لأنه على عنه منى أقام عليه البينة ردعلمه المسع وأخذ منسه الثن وان أسكل المائم لأم العسلانه حجة فيه مخلاف الحدود حيث لا بكون النكول حجة فيها ولهذا لم يحلف فيها وكيفية التعليف مايناه قال رجه الله (غان ادعى إياقال معلف بالمعمدة يبرهن المشترى أنه أبق عند مفان برهن حلف القهما أبق عندلة قط /أى أذا ادعى المشترى أن العبد الذي اشتراء أبق فأنكر الباثع وأراد المسترى تحليفه لايحلف البائع حتى يقيم المسترى بينة أنه أبق عند نفسه فان أقام البيد فحلف لماذ كرناأن الدائع لم ينقصب خصم احتى شبت المسترى أن العمب وحدفيه عند المسترى وهدا فول أن حنيفة وعندهما محلف وقدسناه انفا وقوله ماأبق عندك قطفه مرك النظر للسترى والاحوط أن يحلف مالله ماأنق قط أوباللهما يستحق علمك الردمن الوحه الذيذكره أو بالله لفد له ومامه هذا العسلامة يحتمل أنه ماعه وقدكان أبق عندغمره ومعرد علمه وفهاذكره ذهول عنه ولوكان الدعوى في اماق العبد الكبير يحلف باللهماأ بق منذ بلغ مبلغ الرحال لان الاياق في الصفر برول بالبلوغ فلا يوحب الردعلي ما يتناهمن فسل ولاعتلفه بالله لقدياعه ومايه هذا العيب لانهقد يحدث عدالمسع قبسل النسلم وهو يوحب الرد وكذا لايحلفه بالقدياعه وسلموما به هدا العيب لانه بوهم نعلقه بالشمرطين فسأؤه في العدين عندقيامه في احدى الحالتين وهي عالة التسليم وانماكان التحليف على المتأت هذا وان كان التحليف على فعل الغسر على العيلان الماتع مدى أسلمه سلما فكون مدعما العلم وفعلف على مايدى ألاترى أن المودع لوقال ان المودع قبض الوديعة يحلف على البتات لادعائه العلم فالذ وان كان القبض فعل غسره وكذا الوكيل لوادى أن الموكل قبض الثمن يحلف على الستات الفلنا وانما يحلف على العلم أن لوادعي أن لا علم له به وهذا فى العموب التي لا تطهر الفاضي ولا يعوف أهى حادثة عندا لمشترى أم لا وأعا العموب التي لا يحدُّث مثلها كالاصبع الزائدة أوالناقصة فان القاضي يقضى بالردمن غيرتحلمف السقنه بوحوده عنسدالسا تع الااذا ادى السائع رضاالمسترى به وأثبته بطريقه فاصلدأن العدوب أنواع أحددها أن يكون ظاهر اللحاكم فكمهمأذ كرفاو الثاني مالابعوفه الاالاطباء كوجع الكمدد والطحال فعوفته اذا أسكر البائع بقول الاطهاء فيقبل في قيام العس للعال وتوجه الخصومة قول واحدمنهم عدل تملاد من عداين لائسا ته عند البائع فيردعليه اذاله يدع الرضابه والشالث عسي لا يعرفه الاالنساء كالرتق والعفل فيقبل في قيامه الحال أقول آمراأه واحدة ثقة ثمان كان بعدالقبض لابرد بقولهن بل لابدس تحليف البانع وان كان قداه فكذلك عندمجدوعند دأبي يوسف ورقبقولهن من غيرين البائع والرابع عيوب غبرظا هرة القاضي والايخنص عدوة عاالاطباء ولا أنساء كالاباق ونحوه فيكهاماذ كرباء قال (والقول في قدر المقبوض القادض) الانهه والمذكرحي اذاردا لمشترى بعس مارية أوعمدا بعدالقمض فقال المائع كنت بعتل معه غيره وقال المشترى بعننيه وحسده فالقول قول المشترى لان القول القايض أمينا كان أوضمينا كانغاصب والمودع

(قوله وان تكل السائع لزم السع) قال الاتقاني وان أكل أبائع عن المين لزمه حكم العب لان المكول حجية فحالمال لانمعدلأو اقرارفمعدان جمعافمه اه (قوله لانه عهفه) أى في روت العب اله (قوله وعندهما محلف) أىوان لم قبرالترى سةاد (قوله لا نه يوهم تعلقه بالشرطين) أى فَكُون غرض السائع من هذا المنعدم وحود العب في الحالين جمعا اه كى فاذاوحـدفى مالة كان مارًالان المعلق بالشرطين اغمانتزل عنسد وحودهما اه زقوله وانما كان المعلف على المثات هنا) والالانقاني رجهانته وان لمعكن الشمترى منة على وجود العب عبد المائع محلف السائع على البتات وهذهالمين تسمي عسنالرد وذلك لانهمعني أوأقربه لزمه ويحلفعلي البتيات لانه تحدف على فعل نفسه وهوتسلمه صيحا فأن حلف برئ وأن أيكل ردعلمه بالعس اه (قوله

وأشة بطريقة ) أي بينة يعيمها أو شكول المشترى اه (قوله والعفل) العفل شيء دور يخرج الفرج ولا يكون ولان في الانكار وانما يصيب المرأة بعدما تلد اه مغرب (قوله والا يختص ععرفته الاطباء ولا النساء كالاباق) فال الانتقاف وضع المسئلة في الاباق والحكم في جميع العموب التي لانشاهد عنسد الخصومية كذلا شيحوا السرقة والبول على الفراش والجنون الاأن المعاودة في بد المشترى شرط في العموب الثلاثة والحالة واحدة اه (قوله كالغاصب والمودع) أي لانه أعرف عاقصد ألا ترى أن الغاصب وأنكر الزيادة في المقبوض كان القول قوله وكذل المودع اذا أنكر الزيادة اه اتقاني

قسل قبض المن أمااذا كان بعده انعكس الامراه (قوله وكذا لواتفقا على مقدار الممع واختلفافي المقبوض)أى كان القول قول المسترى أيضالنا قلنا كالذااشترى عددين أوجاريتسن واتفقاعلى مقدارالمسع والكن اختلفا فى المقدوض فقال المسترى قنضت أحدهما لاغسر وفال المائع قبضهما جمعا اله انقاني (قوله فأنه)أي لم مقل أحددان الامام زفر رجهالله محمررة أحدهما قسل القبض وعنعه بعد القبض وانماا ختلفت الروامة عنمه ففي السوط أنزفر لايحيز رد أحددهمالاقبل القبض ولابعده وعلممه مشي في الهددامة وهذا الشارح أيضافى أؤل كلامه آنفاوف مختلف الروامةأن زفر محنزرداً حددهماقال القبض وبعده وعلمهشي فى المنظومة وجمع المحرين فمنتذلاا شكال لاحتمال أنبكون عنهدواسان والله الموفق (قوله وان كان لانتقع بأحدهمادون الآخر كزوجي الخفالخ) تقول اشتريت زوجي حاموأنت تعنى ذكرا أونثي وعندى زوحانعال وقال تعالىمن كل زوحين اثنين اه جماح (قوله اذالحية الواحدة لست متقومة حتى لا يجوزيعها) أدنى القيمة التي بشترط لحواز البدع فلسولو كانت كسرة خبرلا يجوز اه فنية

ولاناله أعردي بقاء بعض النن في ذمنه وهو حصة الآخر والمسترى منكره فالقول قول المنكر مع عمله وكدالوا تققاعلى مقددارالمسع واختلفاف المقبوض لمابينا قال (ولواشترى عبدين صفقة فقبض أحدهماووحدبأحدهماعساأ خدهماأوردهما) يعنى ايسله أدبأ خذالسليم وردالمعب بل بأخذهما أو بردهمالان في أخد أحدهما تفريق الصفقة قسل الممام لان الصفقة تم بقبضهم اوالنفريق القمض كالنفر وتي في القبول لان القمض لهشبه العقد لكونه مفيدا ملك النصرف ومرة كدا لملك الرقمة وعن أبى يوسف أنهاذا وجدالعب بالمقسوض لذأن رده وحده لان الصفقة تمت فيه لتفاهيها في حقه قلنا تمام الصفقة تعلق بقبض المسع وهواسم لكله فلايقبل التجزئ في الاتمام ألاتري أن حدس المسع لماتعلق الطلانه وقدص النمن لا يسقط الا يقبض كالمدوسق يتقام زنه فكذاعام الصفقة الماتعلق بقبض المسع الانترسقاء تزمنه اذهى لانقبل التجزئ فيهذا المعنى فالرولوفيضهما ثموحد بأحدهما عسارد المعس وحده) وقال زفرليس له أن يرده وحدملان فيسه تقريق الصفقة ويتضررا المائع به لان العادة حوت يضم الحدالي الردى فأشمه ماقدل الفيض وخيار الشرط والرؤية ولنمأأنه تغريق الصففة وعسدالتمام لان الصفقة تتم بالقبض لان العمب لايمنع عمام الصققة فيكون الفسخ بعدها سداء في ملك المسترى من كل وجه فلا يمنع التفريق فيقتصرعلي ماوحدفيه علة الردألا نرئ أنة لواستحق أحدهما بعدالقبض لم يتخبر في الباقي لتمامه بالقبض وان استحق فيله كان له ذاك كيلا يتفرق عليه الصفقة فبل التمام يحلاف خمار الشرط والرؤية لان الصفقة لانتم معهماوان كان بعد القبص لعدم عمام الرضاؤ تضرر السائع من قسل تدليسه فلا معترفى حق المشترى كذاذ كرخلاف زفرفي المسوط وغسيره وذكرفي المختلف أناله أن مفرق قىل القيض اذا وحديا حدهما العيب عندزفر كالووحدبه عسابعد القمض فانه برده حاصة فكذاقسله وهذامشكل وفيه تفاوت كسرفانهاذا امسع التفريق بعدالقبض وفدتم العقدفسه كانقبله أولى لان الصفقة لم تترهذا اذاكان كل واحدمنهما يمكن الانتفاع بدعلى الانفرادوان كاللاينتفع بأحدهما دون الا تمركرو بي الخف ومصراع الباب ليسله أن بردا حسدهمادون الا تحر وان كان بعد دالقيض بالاجاع وعلى هد الواشنري زوجي أو رفوحد بأحدهما عسابعد القبض فان كان ألف أحدهما الاخر عمت لايمل دونه لاعال ردا المسوحاء فال (ولوودد بمعض الكملي اوالورى عسارده كله أوأخذه) بعني إذا كان من نوع واحد لان المكل والموزون إذا كان من حنس واحد كشي واحد حكما وتقدم اوان كانأشساء حقيقة لانالمالية والتقوم في الكيلات والموزونات باعتبا والاجتماع والانضمام أذالحية الواحدة انست عتقومة حتى لا يجوز بعهافاذا كانت المالية باعتبار الاجتماع صارا اكل في حق السع كشئ واحسد ولهذا يسمى باسم واحدوه وانكر ونحوه وكذا جعسل رؤية بعضه كرؤية كاه كالثوب الواحدفاذا كان كالشئ الواحدليس لدأن بأخذال مضسوا كان قبل القمض أو بعده كالثوب الواحد اذاوحد بمعصمه عسابح لاف العبدين على مابينا ولافرق بين مااذا كان في وعا واحمداً ووعامين وقسل اذا كان في وعادين يكون عنزلة عمدين حتى ردالوعاء الذي وحدفيه العسو حده قال (ولواستحق معضه لمعترفي ردمانة ولوثو ماحم) بعني لواستحق بعض المكمل أوالموزون لمخدر في ردالباف ولواستحق بعض النوب خبرفي ردماية لان الشركة في المكيل والموز ون لا تعد عسالان السعمض لا يضرهما والاستحقاق لاعنع تمام الصفقة لان العقدحق العاقد وتمامه برضاالعاقدلا برضاالمالك مخلاف الثوب حيث نثبت له المسارفيمان السنحق بعضه لان التشقيص فيسه عمب وقد كان وقت السيع فيرده وهذا اذا كان معد القمض وأمااذا استحق بعض المكيل أوالمورون فبل القبض فلهأن بردمايق التفريق الصفقة على المشترى قبل التمام قال (واللس والركوب والمداواة رضا بالعيب) لاته دايل استيقائه وامساكه وكذا الاحارة والرهن والكابة والعرض على السعوالسكني بخلاف حيارالشرطفان البس ونحوه ليسدليل اختياره

(٣- زيلي رابع)

الماق فيه فان الاختيارهذاك شرع الاختياروا لاس والركوب من يحتاج اليه الاختيار فلوحعل اخسارا الدجازة افات فائدة خدار الشرط وأماخدارا امي فليشرع الاختيار وانماشرع الرداء صل الحرأسماله عنسدا العجزعن الوصول الحالخر والف أتفاذا تصرف فسه تصرفا لاعسل بلامال وعل مسكالوحود دلسل الأمسالة والرضا قال (الاالركوبالسق أوالردا واشراءالعلف) أى لا يكونالر كوب أسقها الماءأوليردهاعلى البائع أولشترى لهاالعلف رضابالعب وهذا استعسان لانه محتاج البه وقدلا تنقاد ولاتنياق فلاركون دنيل الرضاالااذاركها في حاحة نفسه وقمل تأو بلهاذا لم بكن له بدمن الركوب مان كان العلف في عدل واحداً ولا منساق ولا شقاد وقبل الركوب الرداد يكون رضا كسفا كان لانه سب الرد ولغيره مكون رضاالاعن ضرورة قال (ولوقطع القسوض يسسعند البائع رده واسترد الثن) معناه واشترى عبدا ودسرق ولم يعلم افقطع عندا آشترى أن رده وبأخذا المن وهذا عندأ بي حنى فه وقالا ادس له أن رده لدوث العب عنده وهو القطع عاية الاحرانه قطع سبب كان عنده الكن القطع غير الوحوب فكان عنزلة عسادت عندالمشترى فتعذرالر دوتعين الرجوع بالنقصان كالواشترى مارية حملي أف انت في مدالسترى بالولادة فانه رحع ما نقصان فكذا هذا وهذا لان الموحود في مدالما أم سب القطع وأنه لاشافي المالية فسنقذ السع فمه الكمته متعس وقدحدث فمه عندا المشترى عسفر صع مقصاله وهو المارين قينه مداوقا الى غديرسارق وان يقوم سارقا وغيرساوق فيرجع وغضسل ما يشهما من الغرز وعلى هذا الخلاف اذافتل يسمب كانوحدفي مدالمائع من قتل نفس أوقطع طويق أوردة لان وحويه لاسافي المالية ولهذا يفع السع صححا ولومان في دالم ترى بتفر والفن عليه ولوتصرف فيه نفذ نصرفه ولابي حسفه رجمه المدان سعب الوحوب وحمد في مداله أمع والوجوب فضى الى الوحود فسكون الوجود مضافالي السدب السابق فصاركا أذاقنل المغصوب بعد الرديج نابة وحدت في دالغاصب وروى اس المنذرعن أبي حندفة رجهاللهأ لفاوا شترى مارية حيلي فولان عندالمشترى ومانت من الولادة برجيع محميع الثن ولمحك فيمه خلافا فلناان غنع ولترسم فالسعب الذي كان عندالبائع توحب انفصال الولدلاموت الام اذا اغال فى الولادة السلامة ولومات وسبب القطع عند المشترى برجع مصف الثن لان الميدمن الآدى نصفه فيجب علمه من مدله بحسايه لانهاهي المستحقة بالسرقة والنفس غير ستحقة في يدالسائع ألاترى أنها تحسر ولانقطع في البرد السديد ولا في الحرالشديد توقيا عن الهلالة فقبض المسترى لا منتقض في النصف وانسرى الى النفس بخلاف مااذاقتل عبده اسبب بوحب الفتل عندا لما تع لان النفس صارت المستحقة في مدالسا تعرف فقفض بعقبض المشترى ويرجع بالثمن ولواختار المشترى أن عسك العبدر جمع منصف الثمر الان القطع يسدب كان عنسد المائع كالاستحقاق فلاعنع الرحوع بالثمن عنسدا خسار الاخذ بخلاف العمدعلي مأنناه ولومات بعد القطع حتف أنف محيا أن برجع بنصف الثمن عند دلانه كالاستحقاق على ما مناولوسر ف عند البائع ثم عند الشبتري فقطع به ما رجع بالنقصان عند دهما على الوحه الذي مناوعنده لابرده بغبررضا السآتع للعب الحادث عنده ولكن برجع بربع الثمن لان السد برسمافر جع بقد مناهات بسب ما كان في داايا أم وان رضى السائم بأخده رجع شلائة أر ماع الثمن و مسقط الربع لانه فات مسكان في بدالمسترى ولا مرجع به على أحدولو تداولته الايدى فقطع عند الاخرأوقنل يرجع الماعة بعضهم على بعض عندالى حنيفة وعندهما يرجع الاخبرعلى بائعه بالنقصان عهولار جمع على بائعه وأصل الخلاف أن القطع أوالقتسل بسبب كأن في يد البائع استحقاق عنده وفيمه يريحه الماعمة بعضهم على بعض منى ينتهمي آلى الاول وعنسدهما عيب فيرجم من لم يفوت الرد بالبيع وهو الاخبر على بالعه ثم هولا برجع على بالعه لانه فوت الرد بالسيع فبالمساع الرد برضاه وغرةا كللف تظهر في هدا وفي الذااشتراه وهوعالم بوجوب القنسل أوالقطع فانه لايبطل

رضااه (قوله في المتنواسترد الثمن) أى وانشاء أمسكه ورجع بنقصان النمنكا سـمأتى في الشرح وكان ذكره هناأولى اه (قوله معناه لواشترى عمدافدسرق ولم بعلم ما) هذا يستقيم على قولهمالما أنهعندهما يحرى محرى العب فاذا كان عالما لابرجع على المائع نشئ وقد قدلانه في قول أي حسفة كذاك لانكونه مماح الدم أوكوته مستعتى القطع عيب لامحالة لكنه أجرى مجرى الاستعقاق ولامنافاة بين الاستعقاق والعس والعل بالعب وقت الشراء أو وقتالقمض عنع الرحوع وقال فرالاسلام في شرح الحامع الصغيروالصيم أن العلوالجهل سواءلانهمن قسل الاستعقاق والعسلم بالاستعقاق لاعنع الرحوع اه (قوله كالواشـــترى حاربة حملي أى وقد دلس البائم الحل اله عاية (قوله فسرحم سقصانه) وهو ماس قممه سارقا الى غـ سر سارق هكذا في أصدل مجد ان الحسن وصرح العناى أنه رجع بنقصان عي السرقة لانتقصان القطع وتعلمله مدسوط فى الغايداه (فوله بأن يقوم ارقا) أي واحب القطع وغير واحمه فبرجع عباسهما اهفرشنا ومصنى (قوله فصاركااذا قتل الغصوب بعدالرة بحثابة الخ) فان الغاصب يضمن قيمته كالوقتل في بدالغاصب اه (قوله ولتنسل النه) انها وفاقية في الرجوع بالنقصان فقط اه

﴿ راب السع الفاسد ﴾

لمافرغ عن بيان السع الصحيف وعده اللازم وغيراللازم شرع في بيان البسع الفاسد لان المحيد هوا لاصل لكوفه مشر وعاذا ناوصفة قال الشيخ أبوا لحسن الكريح في مختصر وجاة ما يفسد به البسع أن يكون المسبع مجهولا أوغمه أو يكون محرما أوغمه أو يكون في المسبع حافظ من المناس لا يوجها العقد أو يكون المسبع مما تعذر تسلمه حق لغير با أحمه لا يحون البائع فسخه أو أن يشتر طافيه منفعة لا حدمن الناس لا يوجها العقد أو يكون المسبع مما تعذر تسلمه أو يكون في المسبع عرض أوفى عنه فالمسع فاسد في ذلك كاه وكذلك سيع ماليس عند الانسان أو سيع ما يقيضه البائع وكذلك أن يسبع دينا في ذمة غير المسترى أو يشترى به من غير من هوفى ذمته وكذلك صفحتان في صفحة (ع ٢٠٤) وشرطين في سيع وكذلك سيع الاوصاف

والاتباع من الحموان ومالايتبعض من غير الحسوان الابضرروان تبعض من عدرالحدوان بغبرضر رحازيهه ولايعوز أنسيع بثن ميسـتره بأقل مماناعه قسلأن بقبض الثمن الى هذا افظ الكرخي رجه الله والمواد مرز الجهالة في المسعراو النمن جهالة مفت مةالى المنازعة الفضة الىالتسليم والتسلم يخلاف مااذا لم يتنع التسلم ست يصر العقد كهالة كمل الصرة وعدد الساب المعسنة وأماكون المسع أوثمنسه محرمافهو كالسع مالخر أوالخنزرأو سعهما وسمعيء سانداك وأماكون المسع حقالغير المائع فكالمرهون والمستأحر وقد اختلفت الروامات في ذلك قال في موضع فاسد

حقه عنده لأنالعلم بالاستمقاق لاتنع الرجوع وعندهما بيطل حقه لان العلم بالعيب رضابه وقما اذا أعتقه المسترى تم قتل أوقطعت يدمه فاله لا رجع عند دمشي العيدم فوات المالية به وعند هما يرجع النقصان على ما بنا من قسل ولايقال ينتقض قول أب حنيفه عااذا اشترى عبد امريضا ومات عنده وعااذا فطع عندالبائع ثماعه ومات عندالشسترى بدو عااذارني عندالسائع ثماعه وحلد عندالمشترى فاسبه حمث لارجع في هدد مالمواضع الابالنقصان عنده مثل قولهما وأن مات سبب كان عندالمائع لاتانقول المربض والمقطوع عندالمائع ماتائز بادةالا كلام وترادفها عندالمشترى وهي لمربو جدعندا لبائع وزنا العبد بوجب الحلدوا لقنه ل غيره فلا بؤاخذا المائع عمالم يكن عند دمخلاف مانقدم قال (ولوبرئ من كل عيب صحوان لمسم الكل ولابر دبعيب) وقال الشافعي رجه الله لا يصح الاأن بعسد العبوب وفي جواز السع بهذا الشرط له قولات وعدم صحة البراءة من كل عيب عنده ساء على أن الابراء من الحقوق المجهولة لا يصم عنده لان في الابراء معنى التمايك - في يرتد بالرد ولا يُصم تعليقه بالشر وطوة أيسك المجهول لايصم كسعه ونحن نقول هدذه الجهالة لاتفضى الى المنازءة فلا تمنع الصحة وكانا بنأبى لسلى يقول لاتصم البراءة من العب مع التسمية مالم ره المسترى وقد حرت بينسه وبين أبي حنيفة في مجلس أبى حعفر الدوانية مناظرة فقال له ألوحنيفة ألاترى أنهلو باعجارية في موضع المأتي منها عسأوغلامافيذكرهمسأ كان يحب على البائع أن برى المشديري ذلك الموضع منها أومنه ولم برل يعمل به هكذاحتي أفحمه وفتحال الخليفة وقال محمد رجسه الله لايدخل فيه العبب الحيادث فبرا القبض وهو قول زفر لان المراءة تتناول الثابت قلنا الغرض فمالزام العقد باسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث وهـ ذا لانه لاحق له قب ل المائع وقت السم لهلكمة ولسرته بل هذا بيان لا تحاد العقد على وجه لا يوحب استحقاق السلامة والعقد قابل اذلك كالواشترى معساوهو يعله وهذا بناءعلى أنه لوياعه بشرط البراءة من كل عب يحدث به بعد السيع قبل القبض لا يصير عند محدر جه الله لانه قب ل وجود سيه كالا راءعن كل حق قبله فاله يدخل فيد ما لحق القامُ لاغير وعندا ي يوسف يصمر لان غرضهم ايجاد العقدعلي وجهلاب تحق فيه سلامة المبيع عن العيب فالوشرط البراءة من كل عمر بهلم ينصرف الىالحادث في قولهم جمع الانه خص الموجود وقت العقد البراءة

## ﴿ ما السع الفاسد ﴾

وقال في موضع موقوف هن أصحابنا من جعل في المسئلة روايتن ومنهم من قال أن السيع موقوف وقوله فاسده مناه الاستلام أفكان فأسدا في حق الحكم وهذا هوالصحيح كذا في الايضاح نفسيرا أشراط المنفعة لاحد من الناس لا يوجه العقد كاشتراط المنفعة للبائع كانذا قال على أن أهب الكوقو من المنوع في كاندا قال على أن أهب الكوقو من المنوع في المنتجوب عن يسعون مرط تعتقمة أو تدبره وكاشتراط بالانسان آخر محوان قال أن تقرص فلانا والاصل في ما الني صلى المنه على موسلة بحرى من يسعون مرط أما أذا كان شرطا بقنص سماله قد لا يفسد مديدا اعقد كاشتراط حيس المسيع ومن جساتم المنافقة دي يسلمه يسع الرهن على احدى أمواذا كان شرطا بقن منافقة من المنافقة من المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وكذا يسع ما ليس عند الانسان القولة عليه المنافقة المنافقة والمنافقة وكانت منافقة وكانت منافقة وكذا يسع ما ليس عند الانسان القولة عليه المنافقة وكانت المنافقة وكذاك من خالات من المنافقة وكذاك وكذا يسع ما ليس عند الانسان القولة عليه المنافقة وكذا المنافقة وكذاك من خالات من غير من هو عليه المنافقة وكانته وكذاك وكذا يسع ما ليس عند الانسان القولة عليه المنافقة وكانته وكانته وكذاك وكذا يسع ما ليس عند الانسان القولة وكذات المنافقة وكلانته وكذاك وكذات المنافقة وكذاك وكذات وكذات وكذات وكذات وكذات وكذات المنافقة وكلانه وكذاك وكذات وك

عاجزعن تسليرما فيذمة الغيرو بيجوز بيعه تمن هوعليه وهوكبيع المغصوب يصيم من الغاصب ولايصيرمن غيرماذا كان الغاصب منتكرا ولاينةعليه لانالبائع عاجرعن التسلم وكذلا الصفقتان فصفقة نحوان قال أسعك هذاعلي أن تتبغي هذالانه نهيي وسول اللهصلي القه عليه وسلم عن صفقة من في صفقة وعن سعين في بسع وصورته أن يقول بعثلُ هذا بقفير بن حنطة أوبقفيز بن شعيرا وهذا سعان في سيع واحدوكذاك نهى رسوله القهصلي القه علمه وساعن شرطين في سع كالذا قال ان أعطيتني الثمن حالا فيكذاوان كان مؤجلا فيكذاو كذلك بيع الاوصاف من الحدوان كسيع الالية من الشاة الحسة لانها حرام قب لالذبح واليجاب الذبح على البائع ضرربه وكدا سع الاتباع كبسع نتاج الفرس واللبن في الضرع للنهي عن سع الحراه وحسل الحبلة و في اللبن غر رفيته مل انه انتفاخ وكذا بدع مالا يتبعض من غسر المهوآن الابضر ركبسع دراع من ثوب لان الضررمذفي شرعاوان له كن فعه ضرر جاد كسع قفزمن صدرة وكسع عشرة دواهم وبمراءماناع بأقل بماباع قبل نقدالنن فيمخلاف الشافعي وسجيئ سانه ثماعلم أن مصنف القدو رى رجه المدلقب الباب بالفاسدوان ابتدأ بالبسع الباطل بقوله كالسبع بالمستقوالدم لان الفاسد أعممن الباطل لان كل باطل فاسدولا يتعكس وهد ذالان الباطل مصمعل الاصل والوصف حمعا والفاسد مضمعل الوصف دون الاصل كالحوهر اذا تغير واصفر بقال فسد واذالم يبق صالحالشي بقال بطل فاله الاتفاني رجهالته قال الكال رجهالته موجه نقديم العجيع على الفاسدانه الموصل الى تمام المقصود فان المقصود سلامة الدين الني شرعت الهاالعقود ليندفع التغالب والوصول الى الحاجة الدنيوية وكل منهما والضحة وأما الفاسد فعقد مخالف للدين ثمان أفادا لملك وهومقصود ادلم ينقطع به حق السائع من المسع والاالمشترى من الثمن اذلكل منهما الفسيز فى إلحالمان لأبغد دعامه (22)

بل يجب علمه م افظ السععلى أربعة أقسام صحيح وهوالمشروع بأصله ووصفه ويفدا لحكم سفسه اداخلاعن الموانع الفاسدف قوله بابالسع وباطل وهوغيرمشر وعأصلا وفاسدوه ومشروع بأصله دون وصفه وهو بفيدا لحكماذا اتصلبه الفاسد وفى قوله أذا كان القيض وموقوف وهو يفيدالخكم على سيل التوقف وامتنع تمامه لاحل غيره وهو بسعمال الغسير العوضان أوكلاهمامحرما والرجمه الله (لمبحز مع الميتة والدم والخنز بروالخروا لخروأم الواد والمدبر والمكاتب) لعمدم ركن فالمسع فاسدمستعرف البسع وهومبادلة المال بالمآل وبسع هذه الاشياء باطل لماذكرنا قال (فاوهلا عند المشترى لم يضمن) لان العقد في الباطل غيرمعتمر في ق القيض باذن المالك وقيل يضمن لا نه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقبل الاول قول أبي حسفة والثاني قولهما والاصل فيه أن سعماليس عال عندأحد كالحروالدم والمسة التي ماتت حثف أففهاو المدير وأم الولدوا لمكانب باطل وان كان مالاعشدا لمعض كالخروا خنزر والميتة التي لمتمت حتف أنقها منسل الموقودة فان هذه الاشماء مال عنسدا هل الذمة فان بعت بدين فى الذمة فهو باطل وان سعت بعين فهو فاسد فى حق ما يقا بلها حتى علا و يضمن القيض باطل فى حق نفسها حتى لا تضى ولا تلك بالقيض لانها غير متقوّمة لما أن الشرع أمر باهانها وفي تمكمها ولاشك أنه بصدق على غسر بالعقدمقصودا اعزاز لهافكان باطلاوذلك أن يشتريها مدين في الذمة لان الفن من الدراهم والدفانبرغير

غسيرمشر وعوصفه وهذا يفتضي انهيقال حقيقة على الباطل ايكن الذي يقتضيه كلام الفقه والاصول مقصودة أنه ساينه فانهم قالوا ان حكم الفاسدافادة المالينطر يقدوا لباطل لايفيدأ صلافقا يلويه وأعطوه حكاسا بن حكه وهوداسل تباينهما بتبايه ماوأ بضافاته أخوذفي منهومه أولازم انهمتمر وع أصداه لاوصفه وفي الماطل غسرمشر وع بأصاه فينهما تماين فان المشروع بأصادوغى المشروع شباسان فكمف يتصادقان اللهم الأأن يكون لفظ الفاسدم شستركا بن الاعم والاخص المشروع بأصاد لاوصفه في العرف لكن نحم الدمجازا عرفها في الاعم لانه خرمن الانسسراك وهوحق يقة فسه ماعتبارا لمعنى اللغوى ولهذا وحسه بعضهم الاعمة بأنه بقال العماد اصار بحث لا ينتفع به للدود والسوس بطل اللعم وادا أنتن وهو بحمث ينتفع به فسسد اللعم فاعتبر معنى الغة ولذا أدخساه بعضهم أنضافي السع الفاسد الشمولة المكروولانه فائت وصف السكال بسب وصف مجاوره اه (قوله في المستن لم يجز بسع المبتة الخ) عال الاتقاف فأما البسع بالمية والدم باطل وكذاك سيع الحروداك لانعدام حقيقة البسع لانهام بادلة المال بالمال على التراضي وهدنه الاشماءليست بمال عندأ حديمن له دين سماوى فسطل السع ولا يفيدالمل بخلاف السع بالخروا المستزير فانه فاسدلا اطل ويفسد الملك اذاا تصل به القبض باذن الساقع صريحاأ ودلالة بأن يقهضه المشترىء قبب البسع ولايتها مالسائع وهذا لان الخر والخنزير مال متقوم عندأه الذمة والكن الشرع أسقط النقوم بدليل حل الانلاف بلاضمان فنحيث انهمال ضلح فمناومن حبث انه ليس بعثقوم لم يصلح ثنا فكانمشروعا بأصله غسيرمشر وعبوصفه وهوالفاسدله يكتب الحشى وقوله حتى علك أي فابوكان المشترى بهاعبد افعتقه المشترى أفذعتفه

الاعممن الفاحدوالاطل

فالشارحون على أن ذلك

الفاسد أعم من الباطل

لان القاسد غير الشروع

لوصفه بل مأصله والماطل

غبرالمشروع بواحد لمتهما

المشروع بواحدمتهماانه

حواب على مارد على أصلنا من أن التعلُّم التعالم الست مأسيماب في الخال فقال ألم كان مادهـد الموت زمان اطلان الاهلية العقدالتديير سسسافي الحال اه إقوله وخرج من مدالولى) أى وحوازالسع بففءلي اليد المالا تقوالغصوب اه (قوله صحفى الاظهر) احترازا عن روالة النوادر اه ق (قوله لانهم دخاون فى العقد) أى بخلاف الحر فانه لاندخل أصلافسطل السع فسه وفعاضم المه اه (قوله على أنه باطـل في حق أفسنه أىحتى لارفيدالمال معدالقيضكا تفيدسا ترالساعات الفاسدة الماك معدالقيض اه اتقانى (قوله وقالعلمه فمتهما) وهوروالةعنه اه هدالة (قوله عل المثنت حكم الممع فعماضم الهمما) بعمق لو اشترى انسان مال نفسه لا يحوز ولوض معدع د الماثع صفقة واحدة فأن عمد مند حل في شرائه لشت الملك فيحق عسد البائع وهدامعنى قوله اشتحكم السع فماضم اليهما كال الشيرى اه (قوله ليس احرازله إسسأتى في القالة الا تمة ما يحالفه نقلاعن النهاية اه (قوله فأن احتمع السمائ في الخطيرة سفسمه

مقصودة وانماهي وسائل والمقصود تحصلهافكان باطلااهانة لهاوان لمتكن مقصودة بانكانت دينافي الذمة كان فأسد الان المفصود يحصيل مايقابلها وفيدا عزازله لالهالان أئن سع لماذكرنا والاصلهو المسعوكذا اذا كانت معينة وبمعت بعن مقايضة صارفاسيدافي حق مايقابلها بإطلافي حقها وحلد الميتة كالجرفهماذكره صاحب المحيط لانه مرغوب فمه بين الناس فصارمالامن وجه كالجرونح وهاوجه له البزدوي كالميتة لانه جزء نهاو حعل صاحب الهداية وغيره سعرأم الواد والمدير والمكاتب من الباطل لان استعقاق العتق قدنت لام الواديقوله علسه السلامة عتقها وادهاوسب الحرية انعيقد في حق المدير المطلق في الحال لبطلان أهلية المولى بعد موته والمكاتب استحق بداعلي أفسه وخوج من بدالمول ولوثنت فمه الملك البطل ذلك كالهولو بسع المكانب برضاه صحرفي الاظهر وتنفسين المكابة اقتصاء لانم اتفهله بخلاف المدبروأم الولد وغال فى الايضاح إذا كان أحداث مدابن مدبرا أومكاتبا أوأم وإدماك بالقبض لان الملك فاخ بالمحل واعلا يصح البسع لحقسه في نفسه فاعتبرذ كره في حق ما بقارله فانعقد العستدوهسذاهو الصواب لانهم يدخاون في العقد حتى لا ببط في المسع فيماضم إلى واحدمنهم و سع معه ولو كان كالحر البطل ويؤول ماذكره صاحب الهدامة على أنه ماطل في حق نفسه لا في حق ما مقامله ولومات المراوام الواد فىدااسترى فلاضمان عليه عندأبي حنيفة وفالاعلمة قمق مالائه مامقبوضان يحهة البدع وهمامال احقيقة والهذاعات ماضم الممافى البيع فيضمنان بهضرورة كسائر الاموال مخلاف المكاتب لانهفى مد انفسه فلا يتحقق فمه القبض وهذا الضمان يحسبه ولهأن شهة البسم انما تلق يحقيقته في محل يقبل الخميقسة وهمالا بقبلان حقيقة البيع فصارا كالمكانب وليس دخولهماف البيع في حق أغسهما بل المثمت حكم المسع فماضم البرما كال المشترى لاندخل فسموحده ويدخل في حق ماضم المه وقبل الايدخل ويفسد المسعويه كان يذي ظهمر الدين والاول أصير لان دخوله فيه في حق ماضم المه حتى ينقسم التمن عليهما لاغتر وروى المعلى عن أبي حنيف قائبه يضمن قعة المدير دون أم الولد كافي الغصب والفرقاه على الظاهر أتَّ جهة البيع هي المعتِّبرة هنا فاذا بطلت لعسدم محله بق القبض باذن ماليكه فلا يجالفهان فلاف العصب قال (والسمك قبل الصد) أى لا يجوز بيع السمال قبل الاصطبادال روىأنه عليه السلام تهيئ سع الغررواه أحدومسه وألوداود وغيرهم وعن ان مسعود أنه علسه المسلام قال لاتستروا السمك في الماء فأنه غرد وواء أحد ولانه ما عمالم ذلك فلا يجوز شهوعلى وجهسين فاماأن يمعه قبل أن بأخذه أو معده فان ماعه قبل الاخذ لا تحوز أيامنا وان أخذه ثم ألفاه في الحظيرة فان كانت الحظيرة كمبرة يحمث لاعكن أخذه الاجملة لايحوز لأناهما عمالا بقدرعلي تسلمه فلوسله بعددلا ينبغي أن يكون على الروايتين اللتين في بسع الا بق بناء على أنه باطل أوفاسد وان كانت صغيرة بحيث يمكن أخذه بغبرحيلة حازلانه باعملكه وهومقد ورالتسلم ويثبث لاشترى خيارالرؤ يةعند التسليماه ولا يعتدبرو بته وهوفي الما الان السمك يتفاو " في الما وخارجه وكذا لودخل السمك الخظيرة باحساله بأن سدعليه فوهة التهرأ وسدموضع الدخول حتى لايمكنة الخروج على هذا التفصيل لانهلاا حتبس فيسه ماحساله صارآخذاله وملكم عترلة مالوألقاه فمه وقمل لاعجوز لانهدا القدرلس ماحوازله فصاركطس دخل البيت فأغلق عليه الباب وهذا الغلاف فمااذاله عي الخط مقالاصطياد فان هيأهاله ملكه بالاجاع فيكون على ماذكرنامن التفصيرل فان احتم السمان في الظهرة بنفسه من غيرصنعه ولم يسمد علسه المدخل لا يحوز يبعه سواءاً مكنه الاخذ بغير صلة أولالانه لم يما . كم قال (والطبر في الهواء) لانه غيراً علوك له قبل الاخذو معده غرمقدورالتسلم وهذا اذا كان اطبرولا وحعوان كاناله وكرعنده بطبرمنه فىالهواء تم يعودالسه حاربيعه لانه يمكن أخذه من غير حلة وعلى هذا أو ياع صيداقه ل أخذه لا يجوز الخ) قال الانقاى أمااذا اجتمعت بنفسه امن غسيرا حسال لاحدها فالسع باطل اعدم الملك والنام يستطعن الخروج كالذا أفرخ الصيد

فَي أَرضهمن غيران يتخذلهمكانافاذا المخذلهمكانا كانملكالصاحب الأرض اه

(قوله في المتن والحل والمناج) قال الانف في رجه الله عند قوله في الهداية ولا يسع الحسل والنتاج والما بطل هذا النوع من السع لمعنى الغرر لانه لايدرى هدل أنيج تلك الناقة أم لاننج ان بقيت فر عماهلكت قبدل أن أنتج وتلك اه (قوله فيختلط المسع بغسر المسع) اذاباع دقيقاني هذه الحنطة أوزينا في هذا الزيتون أودهنافي السمسم أى محسث لاعتاز عنه فلا محوز وكذا (27)

ويعده يحوزان كانفى دهأو محبوسافي مكان تكنه أخذه من غرحملة وانام تكن أخده الابحمل لابحوز العدم القدرة على التسلم ولوأخذه وسله شغى أن يكون فيه رواسان على محوماذ كرفى الا تق ولواحتم في أرضه الصدفهاعهمن غمرأ خذه لامحوز لانهم علكه ولهذالو ماض فهاسضاأ وتشكس الصداوتكسر مكونان أخذه لعدم ملكها ماه بخلاف مااذاعسل فمه العمل حمث علكه لان العسل قاعم ارضه على وجه القرار كالاشحار واهذا وحب في العسيل العشر إذا كان في أرض العشر كالثمار وهذا أذالم يهي أرضه الذاك فانهاها فأنحفر فها أرالاصطادأ ونصب شكة فدخل فمهصدأ وتعقل بهملكه لات التمئة أحدأسباب الملك الاترى أتهلوحط طسنالمقع فيه المطرفوقع فسهمل كمالوقوع فيه وكذالو اسط ذيله عنداللثاراء معرفيه الشئ المنثور ملكه بالوقوع فمهوفي النهاية لودخل الصمنداره فأغلق عليه الساب كان الصيدله ولمحت فبه خلافاوعلى قياس ماذكره في الكافى في الطيرلا بكونه وقدذ كرناه من قيل و يحوز أن يكون في المسئلة روامًان والافلافرق منهما قال (والجلوالنتاج) فالجسل ما كان في البطن والنتاج ما محتمله هذا الحل انهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سيع حبل الحيلة رواه مسلم وأحد وأبو داود وحب ل الحبسلة أن تنج الساقه مافي مطنها عم تحب ل التي تحبث رواه أوداودونهي رسول الله صلى الله علمه وسلم عن شرا مافي طون الانعام حتى تضع وعن سعما في ضرعها الابكم ل وعن شرا العبد وهوآبذ وعن شراء المغنانم حتى نقسم وعن شراء الصدقات حستى تقبض وعن ضربة القيائص دواء فاضيفان في فقاواه في المسع أحمد وانزماحه والترميذي ولان فيه غررا وقدتهي عليه السيلام عن سع الغرر على ما متاوالغرر مأتكون مجهول العاقسة لاندرى أتكون أم لاوالمسلة هوالحميل وهومصدرهمي بهالجنين كإسمي المل وهومصدروا تمادخلت علمه النا والاشعار بالانوثة فسملان معناه أن يسعما سيحمله الجنينان كاناأنثى وكافوافي الجاهلية شايعون ذلك فنهاهم عنه عليه السسلام قال (واللهن في الضرع) لماروينا ولمار دىأنه عليسه السيلام نهبى أن بهاع عُرحتي بطير وصيوف على ظهر ولين في ضرع وسين في ذين روا الدارقطي ولانه يدرساعة فساعة فيختلط المسع بغسم المسع ولائهم مختلفون في كيفسة الحلب فمؤدى الى النزاع ولانه يحمل أن يكون انتفاخا من الريم وليس فيدار قال (واللؤلؤ في الصدف) الأنفسه غرراوقدم يعنه علمه السدلام ألاثري أنه تجهول لايعلم وحوده فيه ولافدره ولانه لاعكن تسلمه الابضرر وهوكسرالصدف وعزأبي وسفأنه يحوز سعبه لانالصدف لانتقع بهالا بالكسرفلا بغسدضر راقلناه ومجهول بخلاف مااذا ماع تراب الذهب والمبوب في غسلافها حمث بحوز الكونهامعلومة ويمكن تجربتها بالبعض أبضا قال (والصوف على ظهر الغنم لماروينا) ولاندقب ل الجز امس عال منقوم في نفسه لانه عنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر أطرافه ولانه مزيد من أسفل فيختلط المسع بغبره كأفلنافي المن بخلاف القوائم لانهائز يدمن أعلاهاو بعرف ذاك بالخضاب ويخلاف القصيل لانه يقلع والصوف بقطع نشازعان في موضعه وعن أبي نوسف أنه يحور بعده لانه مال متقوم منتفع به مقدورالتسليم كسائر الاموال يخلاف أطراف الحيوان لانهلا يكن الانتفاع بهاا لابعدالذج فصارمالية اللحمقيها متعلقا بفعل شرع ولهو حدقساه وكونه مقطوعا لانأ ثبرله كافي الكراث وقوائم الخلاف والحجة علمه مارو يساوما بنامن المعنى والتعلم ل عقابلة النص مردود وانساأ جميز في الكراث وقوائم الملاف التعامل اذلانص فيسه فلا يلحق به المنصوص عاسمه قال (والخذع في السقف وذراع من أوب) لانه

أوعصرا فيالعنب أوسمنا في اللُّــ من وليحو ذلك اه انتاني (قوله فيؤدي الي النزاع) أى فلا يحوز السع لادائه الحاقلب الموضوع لان وضع الاستباب القطع المنازعات فاذاأ فضي البسع الى داك ارم ماقلنا اه أنفاق (قوله في المتناز اللؤلؤ فى الصدف أى ولواشترى لؤلؤة في صدف قال أبو وسف بحوز السع وله المارادارأى وفأل مجد لا محوز وعلمه الفتوى اه الفاسد (قولة لانه عائزلة وصف الموان) أى لاله تسع للعموان فلماكان تمعا أيحز حعادمقصودانارادة العقدعليه اه اتقاني (فوله بخلاف القوائم لانها ترمدمن أعلاها) أيوكل مارزداد منها رزاد على ملك الشرترى فلا مختاط المسع اغيره اه اتقاني (قوله واعما أحمر في الكراث) أىوان كان ينمومن أسفله اء اتقانى (قوله في المان والحذع في السقف قال في الهدامة ولولم ك متعينا لابحوز لماذكانا والعهالة أرضا فالالاتقاني

يعنى هدا الذى ذكرالمن عدم جواز يع مدغ من سفف فعدادا كان الحد عمتعينا أمااذا المكن لأعكنه الحذع متعينا فلاعتوز البسع للعسن أحدهما ماذكرنافي الحذع المتعسن وهوأنه لاعكن تسليمه الابضر روهوا الرادبقوله لماذكرنا والمعنى الناني المهالة لانه غيرمنعسن اه (قوله ولا يقال هو منفسه الترم الضرو) قال فوالاسلام البردوى في شرح الجامع الصخير ولا يلزم انه رضى لان ذلك لا يلزم فله أن بر حبع عن ذلك في مطل البيع الأن يقطه انفا فافسله في نقل البيع في قلب البيع صحيحا قال في شرح الحجاوى ولو ياع حد عامن سقف أو آجر امن حائط أو ذراعا من كرياس أومن دبياج فلا يحوز بعد لا حل المضرة اه انقاني (قوله ولوفك البائع الجذع أوقطع الثوب وسله عاد صحيحا) أى و يحبر المشترى على الاحد اه انتاني (قوله و يخلاف ما اذاباع بدرافي بطيخ و يحور) قال في الفناوى الولوالجمة رجل باع النواة في النم في المستمون ترعمه الابتضار و أمااذا باع حب هذا القطن فالبيع حائز هكذا اختار الفقيم أو الليث لا تم لا تماني في فرعه الم المناول المنا

وهومن القنص بقال قنص مقنص قنصااذاصادوروي فى تهددس الازهرىءن ضرية الغائص بالغين المعجة والماء آخراطروف بعيدالالفوهوغوص الصائد فيالماء أوغوص الرحل في المحر لاحل الاؤلؤ اه عمني وكتب على قوله وضربة القائص مانصه قال الكال وهو يسع ماطل لعددم ماك السائع المسع قيدل القيض فكان عررا ولجهالة ما يخرج اه (فوله وهوما يخرج من الصديد بضرب الشبكة) أى وهو على هذامن القنص بقال قنص يقنص قنصاا داصاد النه ي عن الغرر) أى لانه

الاعكنه التسليم الابضرر بازمه سواءذ كرموضع القطع أولم يذكر ولايقال هو بنفسسه التزم الضرر لان الالتزام مدون العقد غيرلازم والعقدم يوحب الضرر فيكنه الرجوع فيتحقق النزاع بخلاف مااذا باع العضامة الومامن نقره فضهة حدث محو زلان التدميض لايضره ولوقاع البائع الخذع أوقطع الثوب وسله عاد صحيحاان كان قبل فسخ المشترى البسع لزوال المانع من الفساد بخلاف مااذا باع حاد الحبوان وذبحه وسله حيثلابعود صححا لان الفسادفيه لعدم المالية لما يناه في أطراف الحيوان ونظره مالو ماعخرا ثم تخللت ويحلاف مااذاباع نررافي بطيخ ونحوه حمث لايجوز وان شقه وسله لان فساده لاحتمال العدم فلامود صححابغلاف البوب فيأغلافها حيث يجوز بيعها وانكانت مستورة لان وجودهامعاوم ولهذاسي بمفيقال هذا باقلى وهذه حنطة ولايقال البطيخ هذا بزروه والفارق وهذافى ثوب بضره القطع كالمهمالانس وإن كانلا بضرهالقطع حازبيع ذراع منه كالقفيز من الصبرة قال (وضربة القانص)وهو مايخر جمن الصدوضر بالشدكمة أو وغوص الصائد في الما المارو ينافعه مفصلاو مجلا وهوالنهبي عنَّ الغُرِّدُ ولَّانه عَجْهُول القَدْرُ والصفة فلا يجوز قال (والمزابنة) وهو بيع الثمرعلي رأس الفخــل بتمر إمجدودمثل كيله خرصا لحديث أنس أنهءانه السسلام نهيى عن المحافلة والمخمآضرة والمنامذة والملامسية والمزابنة رواه التفادى والمزاينية ماذكرناه والحاقلة بسع الخنطسة في سنبلها بحنطية مشل كيلها خرصا والخاضرة سعالة ارقبل أن تنته ولانه فاع مكملا عكمل من حنسه فلا يجوز بطريق الخرص كالوكاما موضوع ينعلى الارض وكذا بسع العنب العنب خوصا لايجوذو قال الشافعي وحده انته يحوذ فعماءون خسةأوسق لماروى أنه عليه السلامني عن سع المزائسة بيع الثمر بالتمر الأعجاب العرابا فانه قدأذن لهمرواه المضارى والترمذي وزادفيسه وعن سع آلعنب بالزسب وعن كل تمريخ وصمه وإننامار وساوقوله عليه السلام الذهب بالذهب والقضة بالفضة والبربالبر والشعبر بالشعبر والتمر بالتمر والجربالمغ مثلا بشل لدا سدفن زادا واستزاد فقداري الاخذوالعطى فبمسوا وواه العارى وأحد وأمثاله من النصوص

يحتمل أن محصل من من الضربة ومحتمل أن لا يحصل ولانه سع ما ليس علكه الا نسان لا يما كان مالكا وقت العقد الما يحتصل من الضربة وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك وهذا الوجه على من الضربة الفراد وله ولا تعلقه ولا القدد أي كذا قال وجه التهد (فوله لا القالى وقوله القدد) أي وجهالة المبيع تفسد البير عامة الي وكذا على المنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية والمنازية وكذب على وقوله في المنازية والمنافعة من الزين وهوالدقع الهر (قوله وهو سع المرفول المنازية المنازية والمنازية والمن

الاتعصى كلهامشهورة وتلقتها الامة مانقسول فلا يحوزتر كهاوهذا لان المساواة واحبة بالنص والتفاصل محرم بهوكذا النفرق قبل قبض البدلين فلايحو رأن يباع جزافا ولااذا كان أحدهما منأخرا كالوكان أكثر من خسة أوسق دهذا لاناح الله المناصل المتفاصل المتفاصلا بقين أو كاناموضوعين في الارض ومعنى العرابا فعار واه العطا باوتفسسره أن يهس الرحدل عرضاته من سمانه م يشق على المعرى دخول المعرىاه في بستانه كل ساءة ولا برضي أن يحلف الوعد فيرجع فيه فيعطم مه قدره تمر المجذوذ ا بالخرص لداهوهو حائز عندنالان الموهوباه لمعلك الثمرة لعدم القبض فصار باتعامل كدعا مكهوهو حائز لانطريق الماوضة وانماهوهمة مبتدأة وسمى ذلك معامجاز الانه في الصورة عوض عما أعطاه أولافكانه اتفق في الواقعة خسمة أوسق أودونه فظن الراوي أن الرخصة مقتصرة عليه فنقل كاوقع عنسده وسكت عن السد كذافسره أهل الفقه والحديث فكان الجلء أولى كيلا بكون مخالفاللشاهرو يحتمل أن الراوى ظن أنه مع قال (والملامسة وانقاءا محر)وهذه من السوع التي كانت في الحاهلية وهوأن يتساوم الرحلان فاذالمسما المشترى أونبذها اليه البائع أووضع المشترى عليها حصاةلزم السيع فالاول بيع الملامسة والثاني سع المنامذة والثالث القاءالحر وقدمي عليه السلام عنماعيارو ساوعن أبي سعيداً فه علمه السلام نهيى عن الملامسة والمناندة في السعوا لملامسة لمس الرجل ثوب الاسخر بيده والمناندة والمناندة والمناندة والمنامذة أن المبذالر حل شويه وينبذالا خرشو بهو يكون ذلك بيعهمامن غير نظر ولاتراض رواه المخارى ومساوأ جدولان فسه تعلمقاللتملك بالخطرفكون قارافصارف المعنى كأنه قال الشترى أى وو ألقمت علمه الخرفقد بعتكموفي المغرب سع الملامسة واللماس أن يقول اصاحيه اذا لمست أو بك أولمست أو يى وفقدوج المهدع وفي المنتق عن أى حنيفة هي أن قول بعنك هذا المناع بكذا فاذا استك فقد وحب المديع أويقول المشترى كذاك والمنائدة أن يقول اذا نبدنه اليث أويقول المشترى اذا نبذته الى فقدوجب المسعوالفاءا لخرأن يقول المشسترى أوالباتع اذا ألقيت الخروجب البسع وفي سنن أبي داود الملامسة أن عسه مده ولا ينشره ولايقلبه قال (ويوب من فوين) علهالة المسع هذا أدالم يشترط فيه خيار التعين وان اشترط فيه بان اشترى أحدهما على أن بأخه أيهما شاعبار وقد بنيا أنه يحو زاني ثلاثة وحكمه أذا قمضهما قال(والمراعى وأجارتها) أىلامحوز يسع المراعى ولااجارتها والمراديه الكلادون وقبية الارض الان بسع الارض واحارتها حائزاذا كان مالكالها واعدالا يحوز بسع الكلا واجارته لانه ليس عماوك الداد الاعلكة انسانه في أرضه مالم حرزه لقوله عليه السلام المساون شركاء في ثلاثة في الماءوالكلا والناررواه أجدوأ بوداودورواه اسماحه من حديث استعماس وزادفيه وغنه حرام وهو محول على مااذالم محرزه وقال علمه السلام لاءنع الماءوالنار والمكلار واءاس ماحه ومعناه أن الهم الانتفاع بشرب الماءوسة والدواب والاستقامين الآبار والحياض والانهار المعالئ كة وله أن عنع الناس من الدخول في أرضه واذاطلب أحد الماء المزمه أحدا أمرين اماأن يخليه ودخل فيأخذ الماء بنقسه أوينخرج لههوف ارتظير مالووقع وبانسان الفدارغبره بهبوب الريح فيسه وكذالهم الاحتشاش من الاراضي المماوكة فانمنعهم من الدخول في أرضه فهوعلى ماذكرناني المامين المسكم فاذاكان مباحافلا يحو زسعه ولااحارته وانكان في أرضه لعدم المال فسه ولانهاستم لالة العين والاحارة لاتحوز في استم لالة العين المملوكة فغيرا لمملوكة أولى وأجيزت في الظائر والصبخ الكونيا الةللم لي معاوضه اوكم من شي محورضه أوان المحرق مداوا لحياة فيه أنّ يست أجرالارض الايقاف الدواب فيها أولمنفعة أخرى بقدرما بريدصاحب ممن الثن أوالاجرة فيحصل بدغرضهما هدا اذا نبث الحشيش بنفسه وإنأ نبنه صاحب الارض بان سفاها أوحدق حولها أوهيأ هاللا نسات ملكه وجاز

الشارح مقتصرة اه (قوله في المان وتو مسمن توون) ملهالة المسعأى وحهالة المسع مانعسة من صحة العقدادا كانت تفضى الى المنازعة وهذه تفضى البها لان الساقع لالدرى ما يسلم والمشترى لابدرى مأيتسلم فتتع المسازعة مخللف حهالة القمية وحهالة الصرة المسعة فأنهالاغنع من النسليم والتسلم ولو قال ومت أحد الثو منعل أن مأخدذ المشترى أيهماشاء معشرة فقمل حازاستحسانا والقساس أنلا يحوزوهو قول زفر والشافعي رجهما الله وقدمضي سان المسئلة مستوفى فىأواخر خمار الشرط اه اتقالى (قوله واناشترطفيه ماناشتري أحددهماعلى أن أخد أجهماشا جاز) أىالانهاذا شرطا لحمارار تفعت الجهالة فى السانى بفعل أحسد المتعاقدين فصاركسع قفزمن صرة واذالم بشرط اللمار ستافهالة وكثرت ألارى أنهلس للشيتري اخسار أحدالله منالا وللمائع أن يعمن الاخر فاذا شرط الحمار تعين السع بقسعل أحسدهما فقلت الحهالة فلرتؤثر اه أقطع (قوله وانمالا يحوز سع الكلا واحارته) أي

نوله وقدل لاعلمك) قائله القدورى اه (قوله فلا تنقطع مدون الحيارة) أى وسوق الماه الى أرضه لس بحيارة والا كثر على الاول الاأن لى هـ أنا القائل أن يقول ينهغي أن حافر السُّر علا بناءها و يُكون شكافه الخور والطبي التحصيل الماع ولك الما كالال الكلا سكافه سوق المال الدرض لينبت فله منع المستني وان لم يكن في أرض مماوكة اه كال (قوله وقال محدوالنسافعي يجوز ببعه اذا كان محرزا) أي نهمعنا دفيحوز للعاجة وبهقالت الثلاثة وبهبفتي وقال صاحب المجمع بحوز بسع النعسل نبعاللكوارات عندهما وعندمجد يحوز مطلقا قال الكرخى في مختصره ولا محوز بيع الحل عندأ في حنيفة قان كان في كواراتها عسل فاشترى الكوارات عافيها جاز اه عيني فوله منى لوباعه مع الكوارة صحى الكوارات معسل العمل الناسوى من طين وهي بضم الكاف والتشديد كذار أيت في أساس الملاغة تجعيرا الطرزى وروى بالتخفيف أبضافي التهد يب و روى أبضا كواروكوارة بالكسروالتخفيف فيهما اه اتفاني (قوله وذكر الكرخي أنه لا يحوز بعمه مع العسل) وقال الكرخي أيضاو أجعوا أن سع هوام الارض لا يحوز الحمات والعقارب والورغ والعظامة القنافذوالجعل والضوهوام الارض كلهاو قالوالا يجوز بع من فى البحر من ( ٩٠) الضفادع والسرطان والسلاحف وغيرذاك

الاالسمك وقال في الاحتاس قال محدين الحسن اذاكان الدودمن واحدوورق التوت منه والعل من آخرعلى أن تكون القرسنهما نصفن أوأقهل أوأكثر لايحوز وكذلك لوكان العلمنهما وهو سهمانصفانلاموز واغما يحوزاذا كانالسض منه\_ماوهو سنهما أصفان وأما اذاكان المذرسهما على الثلث والثلث مالا محور وقال الولوالحي في فتاواه امرأة أعطت لذرالقزوهو مذرالفياق بالنصف امرأة فقامت علمه حتى أدرك فالقملق اصاحمة المذرلانه حدثمن ذرهاولهاعلى صاحمة المذرقعة الاوراق وأحرة مثلها وعلى هذا اذا

سعه وقمل لاتملكه حتى لايحوز سعه قبل الاحواز لان الشركة "ماسة بالنص فلاتنقط مردون الحمازة ذكره فى النهاية ويدخل في الكلاجميع أنواع ماترعاه المواشى رطبا كان أويابسا مخلاف الأشحار لان الكلا اسم لمالاساق لهوالاشحارلهاساق فلآتدخ لرفيه حتى جازييعهااذا نبتت في أرضه لانه يلكها بالسات فيهأ والكاة كالكلاولذا اهمأن ينتفعوا يضوءالناروالاصطلاء باوالا يقادمن لهيها يدون رضاصاحها ولدس لهمأن أخذوامن الجرشأ الابرضاصاحبه فالروالنحل وهذا عندأبي منيفة وأي وسف وفال مجمد والشافعي يحوز بيعهاذا كان محرزالانه حيوان سنتذعبه وان كان لايؤكل كالجارولهما أنهمن الهوام فلابصير سعه كالزنبور وهوام الارض والانتفاع ماتخرج منه لابعينه فلايكون منتفعا بموالشئ اغا دهـ مرمالالكونه منتفعايه حتى لوياعه مع الكوارة صوت عالهاذ كره القدورى في شرحه وذكر الكريي أنهلا يجوز يبعه مع العسل وفال الشي أنمايد خدل في المقد تبعالف مره اذا كان من حقوقه كالشرب والطريق قال(وَبِياعِدودالةزوسِصه) أي يحوز بعهماوهذاعند محدوَّعندأي حسفة لا يحوز سعهما وأبو يوسف معه في الدودومع محمد في مضه وقبل فيه أيضامعه لابي حنيفة أت الدود من الهوام و سضه لانتقع به فاشبه الخنافس والوزعات وسضما ولمحمد أن الدود ينتفع به وكذا بيضه في الما ل فصار كالحش والمهرولان الناس قد تعاملوه فست الضرورة اليه فصار كالاستصفاع والفتوى على قول محمد لماذ كرنا قال والا بني) أي لا يحوز بعه وهومعطوف على مافيل دودالقز لمارو بناولانه لا يقسدر على تسلمه وهو شرط لحوازه مخلاف العسد المرسل في حاحة لشوت القددة على التسليم وقت العسقد حكم لان الطاهر من حاله عوده الى مولاه ولا كذلك الاتبق ولوباعه بمن زعم أنه عنسده حازلان النهبي وردفي الاتبق المطلق وهو أن مكون تقاعند المتعاقدين وهذاليس ما تق في حق المشسترى اذهو في يده فلا يتناوله النص المطلق اذهولدس بعاجزعن تسليمه وهوالمانع تملانصه برقاب عابي المعقد داذا كان في بده أن كان أشهد عنسد الانحذ أنه بأخذه لبرده على صاحبه لآنه أمانة عنده وقبض الامانة لاينوب عن قبض المبدع لان قمضه مضمون على المسترى ألائرى أن المفهوض على سوم الشراء مضمون بالقية ولكن وجوب الثمن في السيح الدورالي انسان بالعلف

( V - زيلعي رابع) ليمكون الحادث بينه ما بالنصف فالحادث كله حديثة المقرولة على صاحب المقرع والعلف وأجرالمثل وكذا اذا دفع الدجاحة لمكون البيض بالنصف اه اتقاني (قوله وأبو يوسف معه في الدود) أي الااذا ظهر فيه القر فجيزة تبعاللقر اه (قوله وفيل فيه أيضامعه والف الهدامة وقبل أبو يوسف مع أن حميفة كافي دوده اه (قوله والفنوى على قول مجمد الماذكرنا) أى التعامل اه (قوله في المتروالا تَق) قال الاتفاني وصورته في الجامع الصغير مجمد عن يعقوب عن أي حنيفة في عبدار جل أبق فجا ورجل الي مولاه فقال ان عبدك قدأخذته وهوعندى في الست فيعنيه فياعه منسه قال السع جائزوان قال أخذه هذا الرحل وهوعنده فيعه مني فصيدقه الرحل عاقال فماعه المولى منه فسمعه باطل الى هذالفظ أصل الجامع اه (قوله بحلاف العبد المرسل في حاحمه) عال في الدوامة وأما العبد المرسل في حاصته فعور سعه كذا في المحيط اه ( وله فلا بتناوله النص الطلق) أى لان النص المطلق لا بتناول القيدولان النص معلول بعلم المجرعن التسليم فاذا كان عند المشترى زال المعنى الموحب الفساد اه أنقاني (قواه ان كان أشهد عند الاخذ أنه بأخذ مايرده) أي حتى اذاهاك في يده قبل تتجديدا القبض هلائمن مال البائع لانه أمانة عندا اشترى وقبض الامانة أسكونه أدنى حالالا ينوب عن قبض البسع اه انقانى (قوله ولولم يشهد عند الاخذ يصير فارضا بمعرد العقد عندهما) أي لانه حينتذ يكون عاصبا وقبض الغصي قبض ضمان فينوب عن قبض ألبسع وهوقيض ضمان اه اتقانى (قوله اذلا يقدرعلى تسلمة) أى لان البائع لا يقدر على أن بسلم ماليس في يده اه انقاني أقوله لم يعد صيحا لوقوعه ماطلا قال الكال رجه ألله ولوعادس اماقه وقدماعه عن ليس عنده هل يعود البسع مأثرا اذاسله فعلى ظافر الروامة لا يعود صحيحا وهومروى عن مجدد كااذا ماع خرافتخالت فسل التسليم أوراع طهرافي الهواء ثم أخذه لا يعود صححاوهذا بفيدأن السيع ماطل وهومخنار مشايخ الإنوالتلح لان وحود الشرط يحب كونه عندالعقد وفيرواية أخرى عن مجدوهوروا به عن أبي حنيفة بجوزلق المالية والملك فى الآبر والداصم عتقه فكان كبيع (٠٥) المرهون اذا افتسكه فيل الخصومة وفسم القاضي البسع وبهأ خذا لكرخي وجاعقمن

المشاخ حتى إذا المنع البائع المانع عن وجوب القيمة فقيض الضمان أقوى من قبض الامانة لنأ كدفيض الضمان اللزم والماك فات المسترى لواستع عن قبض المسع أجبر علمه والضمان توجب اللائمن الجنانيين على ماهوالاصل عندنا بخيلاف فدمق الامانية فانهلا يحبرعلم ولايو حسالماك فيكان أضعف فلاسوب والاقوى ولولم بشهدعندالاخدىصر فالضاعمر والعقدعندهما خلافالاى يوسف فعيادا لمرأخذه انفسه بل ليردمعلي صاحبه وهلذا لباعظي أف الاسهاد لدس نشرط لكونه أمانة عنده وعندهما شرط وقد سناه في القطبة ولوياعه من قال هوعند فلان فم يحز لانه أبق عندهما وهوالمعتبر اذلا بقدر على تسلمه ولوياعه تم عادقيل الفسخ فم بعد صحيحالوقوعه ماطلالعدم الحلية كسيع الطبرق الهواء قبل الملك بخلاف مالذاماعه تمأنق قبل التسليم ثمعادحيث يجوزلان احتمال عوده يكثي أبيقا المقدعلي ماكاندون الابتداءوعن ألىحنيفة أنه يعود صحيحالان المالمة فيه قائمة فكان محلاللبيع فينعقد غيرا ندعا بزعن تسلمه فمفسد فاذا آب قبل القسم عاد صحيح الزوال المانع فحيران على التسليم والتساف الكاوأيق بعدالسع وكسع المرهون م افتمكه قبل الخصومة ويه أخذا لكرخي وجاعة من أصحابا رحهم الله وبالاول كان مفتى أوعيدالله الثلجي وجماعة من مشايخنارجهم الله ولوأعتقه نفذعتقه لعدم اشتراط الفيض فيه ولوع إحيانه في وقت العنق أجرأه عن المكفارة ولووهيه من الشه الصغيراً وليتم في حروط زيخلاف مالذا ماعه منه لان ما بقيله من البد بكني في الهبة دون المسع قال (الاأن يسعه عن ترعم أنه عنده )أى الا تق اذا راعه عن دعي أنه عند ماز وقدد كرناء قال (ولين أمرأة) يعني لا يحوز سعه ومر ادواذا كان في وعاء وقال الشافعي رجه الله يحوز بيعمه منحرة كان أومن أمهة ويضمن بالاتلاف لانه مشروب طاهر كسائرا لمائعات الطاهرة وعن أبي | توسف أنه يجوز بسع لين الامة لانه يحوز الراد العقد عليم افكذاعلى بزئم اولهماأ نه مزء الآدي مداس أته تأبت به حرمة المصاهرة ععنى البعضية وهو مجميع أجزاته مكرم مون عن الاسدال والامتهان مالسع الاماحل فيه الرق وهولا يحل الاسن لانهضعف حكى فتمعض عصل القوة الني هي ضده وهوالي لان الضدين بتعاقبان في موضع واحدولا حياة في اللين وكونه مشرو باضروري لاجل الاطفال حتى نواسة بني عند الا يجوز ونظ يروه الدالنكاح فاله ضرورى لاقتضاء الشهوة وابقاء النسل فلايدل على أن البضع مهان مبتذل ولان ابن الا دمسة في حكم المنفعة حتى حازاستحقاقه بعقد دالا حارة وسع مسله لا يحوز بخلاف لن المقرة ونحوها حسث يحوز سعم لانه ليس له حكم المنفعة حتى لابستحق مفقد الاحارة وهو مستذل أيضا قال (وشعوا لخستريرو ينتفع بدالخوز) أى لا يحوز سع مسعره ويحوز الانتفاع بدالخرزلانه نجس العين فلا يحوز سعه اهالةله كالخروهذا لان حواز سعه بشعر باعزازه في غيرالا دي ويجاسه

قموله أحسرعلى ذلك لان صعة السع كانت موقوفة على القدرة على التسلم وقد وحدقسل الفسيز بخلاف مااذارجع يعدأن فسيخ القاضي السع أوتخاصما فانه لانعود صححااتفافا وهدذا بغنضي أناليه فاسد فالحق أن اختلاف الرواية والمشاع فيسهناه على الاختلاف في انه ناطل أوفاسد فانك علت أن ارتفاع المفسد في الفاسد رد صحيحالان السع قائم مع الفسادوا رتفاع المطل لأترجع لانالبسع أبكن تاعابصفة البطلانبل معددومافوحه البطلان عدم القدرة على التسليم ووحه الفسادقيام المالية والملك والوحه عندىان عددم القدرة على التسليم مفسدلاميطل اه وكتب مانصه قال الولوالحيف

فتاواه ولوماع الاتن تمسله في المجلس قبل الافتراق لا يجوز لانه ماع ما لا يقدر على تسلمه فكان ماطلا اه انفاني رجه الله (فوله فى المتن ولين امرأة) قال الفقيه أبو السفى شرح الجامع الصنغير بمعت الفقيه أباحه فريقول بمعت الفقيه أبالفاسم أحدين حم قال قال نصر بن يحى سمعت الحسس بن سيموب يقول سمعت محدين الحسن بقول حوازا ما زالل المردليل على فساد سع لينها الانهال جازت الاجارة ثنت أن سيله مسل المنافع وليس سيدله الاموال لانه لو كأن مالالم تحزاجارنه ألاترى أن وحلالواسناج وموء على أن لشرب فبنهالم يحزالا جأرة فلماجأزا جأوة الظائرتيت أن لبنها اليس عمال وذكرفي اجارة العيون لوأن رجلاا سنأجر شاة لنرصع حديا أوصدا فاله لايجوز لأن اللبن ليس له قيمة اه انقالي (فوله حتى لواستغنى عنه لا يجوز) أي شريه والاستفاع به يحرم عنى منع بعضهم صبه في العين الرمدة وبعضهم أجازوا ذاعرف دواء اله فتح (قوله لانه نجس العين) أى فلا يكون ما لا وسيع ما ليس عال لا يجوز وعلى ذلك انعقد الاجماع اله انقانى

مُليل أن شعر المستة طاهرو الهالا اه انقاني (قوله لا نه نوحد مباح الاصل) أي غالبا اه انتقاني (قوله ولا بأس الدساكفة أن إصاد المن فالمالكمال وماذكره في بعض المواضع من جوازُ صلاة الخرازين مع شمع والخنزير وانكاناً كثرمن قدرالدرهم بنبغي أن يخرج على القولُ بطهارنه فيحقهمأماعلى قوليأ فيوسف فلاوه والوحه فان الضرورة لم تدعهم الى أن يعلق بهم يحمث لايقدرون على الامتناع عنه ويتصمع في المهم هذا المفداد اه إقوله لأنا طلاق الاتفاع دليل طهارته) أي والصدير قول أبي بوسف لان حكم الضر ورة لا تعد اهاوهي في الخرز فيكون النسبة اليه نقط أه كالرجه الله (فوله لماروي) أنه عليه الصلاة والسلام ميعن عن الانتفاع بحلد الميتة وعصها) مجدعن رمقوب عن الى حسفة في حاد السة وعظامها الداديغ وعصم اوعقبها وصوفها ووبرها وقرب قال (١٥) لا بأس الانتفاع سلك كله و سعه الى هنالفظ أصل الجامع الصغير اه اتقانى (قوله ولان نحاسته من الرطو مات المتصلة) فان قسل نحاستهاأى حاود الستة لس الالما يحاورها مسن الرطويات المحسمة فهسي متنصية فكالارسع أن بحوز سعها كالثوب النحس أحس مأن النحس منها باعتدارأ صل الخلقة فالم سرايله (٢) فهي كعن الحلد فعلى هذا تكون الحلد نحس العين بخسيلاف الأوب والدهن النعس فان النعاسة فمه عارضة فلابتغير حكم الثوب بهافه وهذاالسؤال ليسفى تقر برالمصنف مابرد علمه أوّلالعتاج الي الحواب عنه فانهما علل المنع الادمدم الانتفاع بهواعارد على من علل النحاسة ولا منسعي أن يعلل مايط الان سع أصلا فأنطلات السع دائرم عرمة الانتفاع وهىعدم المالية فأنسع السرقسين حائز وهونحس

تشعر بهوان الحسل واعلجازالا نثفاع بهلاسا كفة لان خوزالنعال والاحشاف لايتأتى الابه فسكان فسه ضر ورةوعن أبي نوسف أنه بكره لان الحرز بتأتي بغيره والاول هوا لطاهر لان الضرورة تنبير له و فالشيعر أولى غلاحاحة الىشر الهلامور حدمهاح الاصل وقال الفقيه أبوالليث ان كانت الاسا كفة لا يجدون شعر الخنز والانالشراء ينبغ أن يحوزلهمالشراء لان دال حالة الضرورة فأما المسع فمكره لانه لاحاجة المه المانع ولانأس الاساكفة أن يصلوامع شعرا لخنز مروات كان أكثر من قدر الدرهم ولو وقع في الماه القلسل أفسيده عندأبي وسف لان الاطلاق الضرورة فلايظهرا لافي حالة الاستجمال وفي غسرتاك الحالة بقاعلي الاصل وعند معدلا يفسده لاناطلاف الانتفاع دليل طهارته والقه أعلى قال (وشعر الانسان) يعنى لابحوز سعشعرالانسان والانتفاع بالانالا تدىمكرم فلا يحوزان بكون حزومهانا وقال علمه السيلاملعن الله الواصيلة والمستوصلة واغيالعنا للانتفاع بهليافيه من إهانة المكرم وعن مجمدرجه الله أنه أحازا لانتفاع بشمعرالا دى استدلالاعاروى أنه عليه السلام حن حلق رأسه قسم شعره بن أصحابه فكانوا منركون بهواو كان نحسا لمانعه ل فانه لا متعرات بالنحس ألا تُرى أن أماطسة رضي الله عنسه حين شرب دمالني صلى القه عليه وسلوعلى فصدالتبرك بدئم اء أن دهود الى مثلافى المستقمل فلناحر مقالا نتفأع هلكرامته لالنحاسته حتى لووقع فحالما القلمل لايفسد مقبطل الاستدلال مواويرخص فعما يتحد من الوبر فيزاد على قرون النساموذواتهن قال (وحاد الميتقة بالدينغ) يعنى لا يحوز بيعه لماروى أنهءا مالسلام نميءن الانتفاع بحاله المستة وعصم الفهار واهأ يوداود وغيره ولان نحاسته من الرطويات المتصابة مأصل اللقة فعار كأعم المنة بخلاف الموب المحس حمث يحوز سعه لان نحاسته ليست بأصل الخلقة فلاعنعن حوازالسع قال زو بعده ساعو ينتفع به كعظم الميتة وعصبها وصوفها وقرتها وورها) يعنى المدالدناغ بجوز سعه كايجوز يسع عظم المشةالي آخره لانه ظهر بالدناغ والعظم ونحوه طاهر بأصل الخلقية على ماذكرنافي كاب الطهارة فجاذ بيعيه ولحوم السباع وشعومها وحاودها بعد الذكة كحلودالمتسة بعيدالدباغ حتى يحوز بيعهاوالانتفاع بهاغ سرالاكل لطهارتها بالذكاة الاجلد المائز رفائه نحس العن فلابطهر بالذكافو محوزيه عظم الفيسل والائتفاع بهعندا بي حندف وأب وسف وعنسد محدلا يحوزوه وكالازرعنسده وعندهما كالسماع قال (وعلوسقط) أى لا يحوز سع علوا تعمد ماسقط لانامح التعلى لاغبر وهولدس بمال ومحل البسع المال وهوما تمكن أحرازه وقيضه والهواء لاعصن احرازه وفبضه وانتابه عيبعه فبسل الانهدام باعتبار المناءالقائم ولمبيق بخلاف الشرب العين الاتفاع بملاذكنا وأماحواز بعها بعد الدباغة لحل الانتفاع بهاشرعاوا كمرم طهارته ازيادة ثبتت شرعاعلي خلاف قول مالك

الشرب وماأو ومن حتى تزداد نويته اه

رجهالله اه كال إقواه اطهارتها) أى اظهارته الالد كاذفدم السارح في الاسا رأن الصحر أن اللهم لايطهر بالذ كاذفر احعماه (قوله لانعله حن النعلي)وقدصر الانفانيوالزبلي على ماسياتي بأن حق التعلى لا يحبوز سعه في جسم الروايات اه (قوله بخلاف الشرب)هذا حواب عن سؤاله مقدّر تقديره ان الشرب حق الارض فعد من أن لا يحوز سعه فأحاب بهذا اله وكنب مانصه تمحواز مع الشرب مع الارض اتفاق الروايات فيماأذا كان الشرب شرب تلك الارض أمااذاباع الارض معشرب أرض أخرى اختلف المشايخ قيسه قال في الفتاوى الصغرى والصيح الهلايحوزاه غامة فالدالكال أمااداناع أرضامع شرب غيرهافق صحته اختلاف المشايخ والصيح الهلا يحوز مفرداكبيع

(قوله لان الضرورة تبيح له) فال تعالى فن اضطرفي مخصة غير منجانف لائم (قوله فالشعر أولى) أى عند الضرورة لان الشعر أخف منه

(توله ومة صودا)أى بىعەمنفردا عن الارض اھ(قولە فى رواية)أى فى غيرظاھرا ارواية اھغاية(قولە وھواخسارمشا يخزلج)أى كايمبكر الاسكاف ومحد ترسلة لانأهل ولي تعاملوا فالتسلم احتمهم المه والقماس بترك للمعامل كأجؤ ذالسكم للضمر درة والاستنصاع لنعامل اهتكال قال الانقاني مشايخ يلم كأني بكر الاسكاف ومجدس سلمته يحق زون سيع الشرب ومأا ويومين حي ازداد في قالمسرى لان أهل بلغ تعلماوا ذلك الماحتهم الى ذلات آهر قوله حتى لوستى بدرحل أرضه يضمن قيمته) أي وكذا الذااستد الشرب مطل حصمه من النمن اه عامة وكنب ماتصه فال الكال وأماضاف فالاتلاف فهو أن سسق أرضه بشرب غيره فهورواية البردوى وعلى رواية شيخ الاسلام لا اضمن وقعل يضمن افاجع الماءثم أتلفه ولايضمن قبل المع وحمنشذ فالالزام بممن ردالختلف فيه الى الختلف فيه فلا بازم الخالف وعن الشيخ حلال الدين ان المصنف انه قصر ضمانه بالانلاف على مالذة كان أشهديه لا خر تم رجع بعد القصاء وقال لاوجه الضمان بالاتفاق الاجذه الصورة لاملوضمن يغرها فاما بالسق أوعنع حق الشرب لاوحه للاول لان الماءمشترك من الناس بالحد شولا الى الثانى لان منع حق الغرابس سمالاضمان بل السب منع ملك الغبرولم بوحد وأمااته حظ من الما وهوعن أوشي متعلق بالعن ذؤور دعله انعلو كانتعبنا بنيني أنالا يحوز سعه انالم مكن فيه ما وأحبب بأنهائه أحذر (٧٥) للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلموا لاستصناع تم ينفد برأنه حظمن الما فهومجهول المفدار

قلايحوز سعه وهذاوحه

قالوا وتعامل أهل بلدة

واحددة لس هوالتعامل

الذي مرازعه القماسيل

ذلك تعامل أهسلي الملاد

والسلم لابقاس علمه

والضرورةفي سعالشرب

مفرداعلى العوم منتفية

ىلان تحقق خاحة يعض

النباس في بعض الاوقات

وبهذا القدر لايخالف

في عُن الأرض } أى لان

بعض المن يقابل الشرب

بخارى العهالة أي لا

حيث يصم بعدمة تبعما فانقاق الروايات ومقصودافي رواية وهواخسارمشا يخط لاه نصيب من الماء منعمشا يزانخاري سعهمقردا وهومال والهد ذيف عن بالاتلاف حتى لويسق بمرحل أرضه بضمن فيته وكذ المحصة من المين حتى لوادعى ويحسل شراءأرص مشربها ألف فدمد شاهدد فك وسكت الا توعن الشرب اطلت شهادتهما الاختلافه مافى عن الارض وانمال يحر سعمه في روامه وهوا خسار مشام ماري العهالة وانسقط العلويه مدااسع قبل القبض بطل المسع كهلاك المسع فبل القبض ولا يحوز بسع المسل وهبته ويحوز إسم الطريق وهيته والمسئلة تحمل وجهن أحدهما سعرقية الطريق والمسل والثاني سعحق المرود لمصراحاعا كالاستصناع وحق تسييل الماعقان كان المرادره الاول فالفرق منهماأن رقة الطريق معاوم الطول والعرض فيعوز اسعه وأمارقية المسمل فيعهول لانمقد ارمانشغله المامن الارض مختلف بختلف فالفالما وكثرته حتى لوس حدوده ماز وكذالو ماع رفة النهر من غمراعت والسمل أوماع مزأشا تعامنه مازلانه معاوم والكذف المراديه الثاني فغي يسعحق المرور روايتان في رواية الزيادات لايحوز وفي رواية ابن مماعة يحوز والفرق منسه ومن التسميل على روامة اسماعة أنحق المرورمه العموهوالطريق على ما ساأ ما التسميل فعلق بحمول لانهمتعلق رقبة المسل وهوججهول على ماساووجه الفرق بناحق النعلى حث لابجوز سعمه بانقاق الروايات وبن حق المرور في المطريق حيث تحوز سعه في رواية ان معاقة أن حق المرور متعلق القماس اه (قوله لاختلافهما موقسة الارض ورقسة الارض مال وهوعين فالعاق به كاناه حكم المال وحق النعسلي متعلق بالهواء [والهواءايس بعين مال ولاله حكم المال فلا يحوز قال (وأمة تميناً له عبدو كذا عكسه) أى لواشترى اهزانوله وهواخسارمشايخ أو باعشخصاعلى أنه أمة فتبين أنه عبدأ وعلى أنه عدفتين أنه أمة لمعوالسع وهذا استحسان والفياس أنه محور وهوقول زفررجها لله اختلاف الوصف أذالذ كورة والافرة وصف في الحبوان وهو وجب

لانهاس عال نخلاف بيعهمع الارض لانهسقط اعتبارا لجهالة بمعاللارض قاله الاتقاني (قوله والثاني سعدة المرود) أى الذي هوالنظرة اهفتم الخيار (فوله فاك كان المراديه الاقل الخ) قال الكمال فان كان المراد الاول وهو سعرقه والمسيل أكامع اعتبار حق النسيل فوجه الفرق منهماأت الطريق معاوم لاناه طولاوعرضامه اوما فان منه فلا اشكال في حق نفسه وان لمسته جازاً مفاوهوا لمراد بالسيمة هنا فانعت على مقدار باب الدار العظمي وطوله الى السكة الناقذة أما المسبل فيعهول لانه لاردى قدرما نستغاه المدومن هناعرف أن المراد فالمسطة مااذالم بنين مقدا والطريق والتسعل أمالو بين حدا مايسدل فيه الماءأو باع الارض المسيل من فرزأ وغرومن غسراعتبارحق التسييل فهوجاً تربعداً ثن يمن حدوده اه (قوله فالفرق منهما) أي حمث جاز سع الطريق وهيتمدون المسلّ اه اتقالى (قوله في روا بة الزيادات لا يجوز) فال الفقيه أ نوالليث في شرح الجامع الصغيره قده الروا به هي الصحية لانه حق من الحقوق وسعا لحقوق بالانقراد الا يجوز اه غامة (فوله أما التسميل) أى قان كان على السطير فهو نظير حق النعلى وسع حق النعلى لا يجوز ما نفاق آلر والأنوان كان على رقبة الارض فلا يجوزاً يضالجهالة قدر مايشغله الماه اه عاية (قولة في المتن وأمه سن آنه عيد وكذا عكسه) قال الكمال اذ الشرى عذه الجاربة بألف فظهرت غلاما فالبدع باطل اعدم المسع وهذه وأمثالها تمتنى على الاصل الذي نقدم في المهرأ له أذا اجمع تسمية واشارهالي وي كاذ كرنامن هذه الحارية حيث أشاراني ذات و ماها جارية اه (قوله والانوثة وصف في الحيوان) ي فلا ينبذل بها معنى الذات اه غاية (قوله فان المقصود من العبد الاستخدام ما رج الحار) أى كالرزاعة والتجارة والحرائة اله فتح (قوله ومن غيره) أى من غيرى ادم اله (قوله فان النشارة المستحدام المستحدات المس

قال في مسئل الحامع الصغير فلاسع سنهمافمكون تنصماعلى الطلانلان منسل عدد االنو بدل على الماطل لاالفاسدفكيف تعم بعد عدا قوله اختلفوا في أنه ماطل أوفاسد وأسا الثاني فلان الكرخي صرح في مختصر ورأن اختلاف الصفة اذاأوحا خنلافا فاحشا كان ذلك عسنزلة الاختلاف في النسم في اختدالف الخنساناماع فصاعلى انه ماقوت فكان زجاجاأ وباع هدناالثوب على أنه فو فاذاهو مرعزى قال فالسع باطـــل اه والعجب منهذا التعيب لانقوله فلاسع سنهما يحتمل في الصمرو يحتمل النبي مطلقا وقول الانقاف انهسذاتنصصعل المطلان منوع وتعلله مصادرة فعل انسع عاسدا لهوجهعلى تقدير الاحتمال الاتخ وانكان مرجوما

الخبار لاالفساد كإفي الهام فانه اذااشترى كمشامثلا فاذاهو تعمة أوبالعكس لايفسد السع وانما يثبتله الحارافوان الوصف الرغوب فسه كااذا اشترى عسداعلى أنه خماز أوكاتب غاذاهو يحلاف ذلك وحه الاستعسان أن الذكر والانتي من بني آدم حنسان مختلفان لتفاحش التفاوت في المقاصد فان المقصود من العبدالاستخدام غارج الدارومن الامة الاستخدام داخل الدار كالطبخ والكنس والاستقراش والاستبلاد فصارت حنسا آخر غيرالذ كورةومن غسره حنس واحدائقارب المقصود فان المقصود منسه المحموالحل والركو وغوذلة فالذكر والانفي من الحموان يصلحان اذلك فكالاجنسا واحسدا واختسلاف أخنس مكون انمتلاف القاصد ألاترى أن الخل والديس جنسان لماقلنا وان اتحد أصلهما غمى مختلفي الجنس تتعلق العقدبالمسنى إذا اختلف فيعالمسجى والمشاوا ليعلان التسمية أباغ في التعر بف من الاشيارة لان الاشارة لتعريف الذات فافه اداقال هدا صارالذات معيشا ولايساركه فمه غيره والتسمية لاعلام الماهسة وهو أمرزائدعلى أصل الذات فكان أبلغ فى التعريف ويحتاج فى مقدام النعريف الى ماهوأ بلغ مسه فكانت الاشارة أولى بالاعتبار في متعدى الخفس لان المسمى موجود في المشار السهداتا والوصف يتبعه فأمكن الجمع ونهما بأن نفعل الاشارة التعريف والتسعمة الترغيب فيثبت له الخمار عنسد فوات الوصف المرغوب فيه يخلاف مختلفي الخنس لان المسمى فيعمثل للشساراليه وليس بناسع له فلاعكن أن يجعل أحدهمانيعالا توفيعتبرالاعرف عنسد تعذرالجع يننهما وهسذا هوالاسل في العقود كالها كالاحارة والسكاح والصليءن دم العدوا لخلع والعتق على مال عمادا كان المعتبره والمسمى عنسدا ختلاف الجنس بفع السعماطلا عنديعض الشايح لانه معدوم وبيع المعدوم لايحوز الافى السلمو قال بعضهم انه فاسدوهو اخسارا الكزخ لانهماع المسمى وأشارالى غبره فصاركا نهباع شمأ بشرط أن يسلم غيره وداك فاسدوا لاحارة مثل السع لانها نبطل بالشرط الفاسدوا لنكاح وأشباهه لايفسد بالشيرط الفاسيد وأبكنه سظران كان المسمى عكن ضيطه كالشاب والحموان الموصوفة أوالممك لأوالمو زون يحسالمسمى و يجعل كانه مماه ولم بشراكشي والامكن ضطه عسمهرا لشل كانه لم يسم شيألانه لايصل أن شت فى الدمة قال وسراء ماباع بالاقل فباللقد) ومعناه أندلواع شبأ وقبضه المشترى ولم يقبض آلبا تع الثمن فاشتراه باقل من الثمن الاؤللا يحوز وفال الشافعي رحمالله يحوز وهوالقياس لان الملاف فدتم بالقبض فيحوز سعه بأى قدر كان من الفن كالذاباعهمن غدرالسائع أومنه بمدل الفن الاقل أوباً كثر أوبعرص أدبأ فل بعد النقد ولناماروىءن أبىامحق السبعىءن آحرا أتم أنهاد خلت على عائشة رضى الله عنها فدخلت معها أمواد زيدن أرقه فقالت اأم المؤمن الى بعت علامامن زيد بثما عائة درهم نسيئة والى استعتدمت بستمائة

على وجهالنسلم وأمانصر بحالكر خوبائه مثل مختلق النسفه ومثل في الاختلاف من حيث عدم أنصد لا في أن كل واحدمهما باطل و يكون الوقوف على كلام المكرخ فانسفه من المكرخ فانسفه المكرخ فانسفه من المكرخ فانسفه المكرخ فانسفه المكرخ فانسفه المكرخ في المكرخ في المكرخ في المكرخ و من عسدا القدير وى عن زير من أرقم اله (قولة أم ولدزيد من أرقم) قال الاتفاف زيد من أرقم من المكرخ في المكرفة من المكرفة في الموقع وقيل أو عرو وقيل أو المكرخ في المكرفة من الكرفة من المكرفة من المكرفة من المكرفة من المكرفة من المكرخ في المكرفة من المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة المكرفة من المكرفة المكرفة

(قولان فقي التالهاعائشة بنسما ماشريت و بنسما ماشري) مامغى دم السيع الاقل وهو جائزا جماعا اعاد مقسه لكونه سينالسيع المغلف وكالسفر القلم المقافي المتعاد (قوله ولان الفن أميد خل الحزل المقافي المقافي المتعاد ولانه يلزم مندري عالم يضمن لان المسيع حرجمين شمان السائع بالنسلم والفن أم يدخل في شمانه لعدم القبض فاذا الشرى بالافل لزم درجما أم يضمن لاخلاق وذلك لا يجوز المحدث صاحب المسنى باسناده الى عبد القهن عرفة الى فالوسول القوصل القهمية وسلم لا يحل المعالم والمن في سبع ولا شرطان في سبع ولا رجم ما يضمن ولا يسعم المس عند لذ فان قلت يحتمل أن عائشة مون القهم بالقائم أغلظت القول همذ الان المسلم المناف الموسول المسلم على أحل مجهول المسلم في المسلم المناف المناف المسلم المناف الموسول المسلم المناف الموسول النبي عن سبع وسلمان أن يكون وومذه من على أبل ويسع وسلمان أن يكون المسلم المناف الموسورة الشرطين في بيع عبده بألف درهم الى المسلم المناف القرطين في بيع عبده بألف درهم الى المسلم المناف المناف القرط المناف المناف القرط المناف المنافق المناف المناف المناف المنافق المنا

سنةأو بألف وخسائة

الىسنة من ولم يسنا العقد

على أحدهما كذافي شرح

الطحاري اه (قوله ولواشتراه

من لا تحوزشهادته ) قال

الكمال وأو اشترى ولده

أووالده أوزوحته فكذلك

عنده وعنده ما محوز لنماس

الاملاك وكان كالواشتراء

اخروهو مقول كل منهسم

عنزلة الاتح ولذالاتقهل

شهادة أحدهماللا تر اه

إقوله وقال أبو يوسف ومحد

يجوزفى غيرالعبدر) قال

الكرخي فيمخنصره ولايحوز

أن يشسترى ذلك وكسل

الماتع ولامضارب ولاشريك

فى تلك التصارة ولامدر

البائع ولامكاتب ولاعسد

السائع مأذون المفالمارة

في فولهم حدما فان اشتراه

والد للسائع أوولد أوولد

انقدافقال الهاعا أشدة بنس السري وبأسما شرى ان حهاده معرسول الله صلى الله عليه وسار قديطل الاأن يتوب رواهالدارة طنى فهذا الوعمددل لعلى أن هذا العقد فأسدوه ولامدرك مالرأى فدل على أنها والتسه سماعاولا بقال قدروى أنها قالتاني بعتبه الى العطاء فلعلها أنكرت على الذلك لانا نقول كأنت عائشة رضى الله عنها ترى السع الى العطاء ولان الثمن لم مدخل في ضمان المائع قبل قسفه فأداعا دالمه عن ماله بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصابيعض بق له عليه فضل بلاعوض فكان ذلة ربحماله يضمن وهوسوام بالنص بخلاف مااذا اشتراه عثل الثمن الاؤل أوأ كثرلان الربح فعه حصل الشترى بعدمادخل المسع في ضمانه ولواشتراهمن لاتحوزهم ادنهاه كولد دووالد موعد في ومكاتسه فهو عنزلة شراءالمائع منفسم وغال أنو توسف ومحمد يحوز في غسرالعمد والمكانب لان الاملال منبايسة بخسلاف لماولة لان كسبه لسددهوله في كسب مكاتبه حق الملا فكان تصرفه كتصرفه وله أنشراءهؤلاء كشراء البائع بنفسه لاتصال منافع المال سنهم وهو نظيرالو كسل في السع اذاعقد مع هؤلاء ولواشة ترى ما سع له أنباع وكدله لم يحزأ بضالانه لما اع باذنه صار كسعه بنفسه م أشدتري فالاقل وكذالو وكل رحلا بسم عدده بالف درهم غياعه تم أرادالو كدل أن يشترى العبد أقل مماياع لنفسمة ولغبره بأحمره قبل نقمد الثمن لم يحزأ ماشراؤه لنفسم فلا تنالو كمل بالسع بالم لنفسه في حق الحقوق فكالناه لمذاشراءالبائع من وجهوالثابت من وجه كالثابت منكل وجه في باب الحرمات وأما لغبره فكلا ناشراه المأمور واقع امن حسالحقوق فكان هذاشراء ماماع لنفسه من وجه وكذالوا شترى من وارت مشتر به بأقل ما أسترى به المورث لم يحزلفه ام الوارث مقام المورث يخسلاف مالوا شترى وارث المائع بأقل مماماعه مورثه فانه يجوزوعن أبي بوسف أنهلا يحوز كالفصل الاول والفرق على ظاهر الرواية أنالوارث بقوم مقام المورث فمارث لافصالا رثووارث البائع لم يقم مقام البائع في عدد الشرا ولانه المعالم الشراء وطريق الارث لأنه كان علا الشراء انفسسه حال حمامه ورثه فكان كالاحسى في ذلك وأما وأرث المشترى فقائم مقام المشترى في هذا السيع لان ولاية السيع لعمن أحكام ملك المورث فأنمما كان علك السع حال حياة مورثه لانهمال مورثه ولما قام وارث الشترى مقامه في سع هذه العين محكم الارث صار

(قوله ثم المستراء المائع الاول من ذلك الرحل يحوز) أي ولوعاد الى ملك المشترى الاول علك مستأنف حازا ما تعمير الومم ما قل ماكان باعماه أؤلا اه مبتغي وكتب مانصه قال الاتقاني ويحوزاذا اشترامين غيره الامن وارثه لان شدل العاقد تشدل العن حكا فأماوارثه فمنزلته فالمخلف فصارشه والشهة في باب الحرمات ملحقة بالحقيقة أه (قوله جعل النقصان عقابلة المب الحادث عندالمشترى) يقدرذاك العب أودونه اه فتم (قوله لان تغير السعرغير معتبر) أى لانه فتورقى رغيات الناس فيمه ولنس منه قوات جومن العن اه كال (قوله لم يحراستعسانا) قال الكمال رجمه اللهوجه الاستحسان أتر ماحنس واحدمن حنث كونهما غنا ومنحت وحبضم أحده\_ماالىالا تخرفي الزكاة فيبطلاليع احتماطا وألزم أناعتمارهما حنسا واحدا بوحب النفاضيل سهما أحساطا والحواب أنمقتضى الوحه ذلك والكن في التفاضيل عندسع أحدهما بالاتو اجاع اه (قوله حتى لا يحرى ريا الفضل بينهما) فال الاتقاني وحسم الاستحسان انهمامن حث الثمنسة كالشئ الواحس فتثنت سهة الرج اه (قوله في المن وصيح فعاصم المه) وهذه فرع السئلة السابقة وهي الشراء ماماع من المسترى اقل عماماعه مه قسل تقدالمن لا يحوز اه كمال (قوله الى المسترى عقم الراء

اه فتم (قوله جازالبيع

أى فلا يتحقق الرج اه اتقانى وكنب مانصه سواء كان ذلك النقصان (00) سع الوارث وسع المورث سوا وكالا يحوز سع المشرى لا يحوز سع وارثه وشرطنا أن يكون الشراء من مشتريه أومن وارثه لانهلو باعه المشترى من رجل أو وهبه لرجل أو أوصى لزحل ثم اشتراء البائع الاوّل من ذلات الرحل يحوزلان اختلاف سب الملك كاختلاف العين أصله حددث ررة حت قال علمه السلامه ولهما صدقة ولناهديه وشرطناأن بكون المسع على حاله لم ينتقص لانه اذا تعتب في دالمسترى فهاعهه من المسائع بأقل من الثمن الاوّل جازلان المانع ربح مالم يضمن وانما يظهر الربيح اذاصاراله المسع كاخوج عن ملكه فاذالم يعسدالسه كاخرج عن ملكه حعل النقصان عقاءاة العما الحادث عند المشترى فكانتمشتر باماناع ثالالثمن الاؤل معني وشرطناأن يكون النقصان من حث الذات لاته لو نقصت قمتسه متغيرا لسمعرا يحزشراؤه بأقل مماماع لان تغسيرا لسعر غيرمعتبر في حق الأحكام كافي حق الغاصب وغيره فعاداليه المسيع كاخرج عن ملكه فيظهر الريح وشرطنا أتحاد الثمنين حنسالانه أذا اشتراه بجنس آخرغ سرحنس المن الأول يجوزوان كانالنمن الثاني أقل لان الربح لانظهر عنداختلاف الخنس والدنانبر جنس الدراهب هناحتي لو كان العقد الاول عالد راهم فاشتراه مالد نانبر وفيمتها أقل من الثمن الاوّل لمعزا سدهسانا وحارقماسا وهوقول زفرلائه ماحنسان حنى لايحرى ر باالفصل بنهما ولناأتهما جنسانصو رةوحنس واحدمعنى لانالقصودم ماواحدوهوالثنية فبالنظرالي الاول يصيرو بالنظرالي الثانى لا يصوفغلمنا المحرّم على المبيح القواه علمه السلام مااجمع الحلال والحرام الاوقد تخلب الحرام الحلال وحسلان باعاعمدا يبنهما بالف فقالا بعناكه بالفكك أصف بخمسمائة ثم اشتراه أحدهما بخمسها أة قبل النقد فسيدفي نصفه لانه شراءما باع باقل عماناع قسل نقد الثن وصيرفي نصب شرمكه نصف خسمائة لانهماماع ولاسع اولوقالا بعناك تصب فسلان بخمسمائة تمقالا بعناك نصب فلان بخمسمائة ثماشترى أحدهما كالم بخمسما ألة فسدفى نصيملان أصفه وهوالرسع باعه بنفسه ونصفه وهوالريع سعله وأمانصيب صاحبه فيفسدني نعفه وهوالر يعلانه باعدهاه وصعفى الربع الا خوفىدفع ثمنه لأنه ماماع ولاسع له واناشتر ماه معافي هذه الصور صير شراء كل واحدمتهما في ثمنه بثمن الثمن لانهلواشتراءأ حدهم ماصير شراؤه في الربع فاذا اشترى كل واحدمنهما نصفاشا تعاصير شراء كل واحدمنه مافي نصف ذلك وهو الثمن ضرورة ولو ماعاه مالف ثما تسترياه بخمسه مائة صع شراء كل واحدمنهمافي ربعهلان كل واحدمهماا شترى اصفاشا تعانصفه قعماناع فمفسد ونصفه فعماماع شريك فيصهفى نصفه الذى لم يبعدله بل باعه لنفسمه ولو باعه مع وكيله بالف ثم اشتراء الموكل بخمسما أقالا بصم لان أحدالنصفين ماعه بنفسه والنصف الاستريب عله ولواشتراه الوكيل فسدفي النصف الذي ماعه هووصي في النصف الا خرلانه ماباع ولا بيع له وآو باع الوكيل كله تم استراه أحدهم الا يصيم أما الوكيرة لنه اع وأما الموكل في لانه سِيع له قال (وضي فيماضم البيه) أى صح البيع فيماضم الى المسترى بان استرى مثلاجارية بالف عرباعها وأخرى معها بالقصن البائع قبل نقدالفن حاوالسع فى الني لم يشترها من البائع ويقسد في الاخرى لا نه لابدأت يجعل الثمن عقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا اللاخرى باقسل عماماع وهوفاسدولا بنسم الفساد لانهضميف فيها أكونه مجتهدا فسمحتي لوقضي فى التي لميشترها) أي بحصتها اه انقاني (قوله فيكون مشترياللا ّخر باقل مماباع وهوفاسد) أي ولااشكال هناعلي قوله حاوانما

الاشكال على قول أبي حديقة لانمذهمه أن السع ادافسد بعضه فسد كله اذا كان الفسادمقارنا وحل أن يقال ان الفسادقها عت أولاضعف لانها ختلف العلما في فسادها فل سراضعف الفسادالي صاحبتها كااذا اشترى عمدين أحدهما مدبر حث لا يفسد

السعيل تصراليع في القن بحصته من الثمن فكذا هذا يه حالسع في المضمومة بحصته امن الثمن اه اتقالى

(قولة أولانه باعتبار شبهة الزما) أىسلامة الفضل للبائع الاقلمن غيرعوض ولاضمان بقابادا حساطالا مرالرا فلم بسرالي المضمومة لْقصورسيب الفساد اله انقباق (قول ولانه) أى ليس عقارن لانه أيس في صلب العسقد بل هوال اله عايه (قوله طائ) أي لاتهمالم يذكراني البيع مايوجب فسأدالب مع وأنما القساد بأعتبار سبهة الرباوهي أمريخ في ظهوذاك بعد العقد اما بأنفسام الثمن على قعتهماأ وبالفياصة أعنى مقاصة الثمن في البيع السابيء قد ارذلك من الثمن في البيع الاول فيسق من الثمن الاول فضل من غدم أن يقامله عوض فكيفما كان يظهر الفصل البائع الاقل فيكون مشتر ياماناع باقل منه والفساد الطارئ لايسرى كمن باع عبد بن صفقة واحدة ويبزغن كل واحدمتهما ثم الحقالاحل الحوقت الحصادفي عن أحدهما فسدالبسع فيه ولا يتعدى الحالا خرق كمذافع المحن فيه اه اتقاني (قوله في المزو ذيت) قال الانقاني هداء من خواص الجامع الصد غير وصورته فيه مجدعن بعقوب عن أبي حنيفة في رجل رطل على أن رنه نظر وقع فعطر ح عنه مكان كل طرف خسس وطلا فألهذا اشترى من رحل هذا الزيت وهوألف فاسد فان قال عملي أن

اطر حاي وزن الظرف

فهو حائر ودلك أن المسع

في الصورة الاولى مجهول

وحهالنه تفسدالب عرلان

و زن الظمرف يحتمل أن

مكون أقل من خسس أو

أكثرفان كانأفسلمسه

يخرج يعض الزيت من أن

اكون مسعاوذ للاجهول

وان كان أكثرمنه ولام

الحيالة أبضا لان القدر

الزائد عسلى الحسسان من

لابقنضسه العقد فأنسده

قدرالوزنشرط مقتضمه

الفاضي محوازه صح أولانه باعتبار شسمة الربا ولانه طارئ لانه نفهر بانقسام الثمن أوالمقاصة فلابسري الىغىرها قال أوزيت على أن مرته بظرفه و يطرح عنسه مكان كل ظرف خسسين وطلاو صحاوشرط أن بطرح و زن الظرف) أى لا تحور سعر يت كل وطل مدرهم على أن رته نظر فه و يطرح عن الزيت المو زون مكان كل ظرف خسب من رطلا و يجوزان شرط أن يطرح يوزن الطسوف لان الشرط الاول الارقة فسيه المسقد والثاني مقتضه وهدالان مقتضى العسقد أن يخرج عنه وزن الظرف فأذاطرخ لخسب نمثلا بحقل أن مكونا كثرمن الظرف أوأقل الااذاعرف أناو زنه خسون رطلا فمنشذ يحوز الانه بقتضيه العقد قال (وان اختلفافي الزق فالقول الشترى) الانه المنكر سانه انه الواشترى سمنافي رق فردالمشترى الزق وهوعشرة أرطال فقال البائع الزق غسرهذا وهوكان خسة أرطال لافه ان اعتبر اختسلافاف الزق فالقول قول القابض ضمينا كأن أوآمينا كالغاصب والمودع وان اعتسر اختسلافافي السهن فهوفي الحقيقة اختلاف ف مقدارا أنن فكون القول المشترى لانه سكر الزيادة ولا يتعالفان وان كانالاختسلاف فالتمزلان الاحتلاف فالتمن يشت تبعالا خنلافه مافي الظرف والاختلاف فى الظرف لا توحب التعالف لاته لدس عقصود بالعقد ولامعت ودعلسه أصسلافكذا فعما شنت تمعاله اذالنه ولا تخالف الاصل ولان التحالف و ردعلي خلاف القماس فعما أذا كان الاختلاف في موحب الظرف لسجسع فانكان العقد قصيدان مرورةأن كل واحدمن مارعي عقداغيرالذي مدعيه صاحبه والاختلاف في الزقالس كذلك كأناطر حالليسان ا في معناه فلا يلحق به قال (ولوأ مردّميا يشراء خرأو ببعها صير) وهــذاعند أبي حنيفة رجه الله وقالا وزن كل طسرف شرطا الايجوزوعلى هسذا الخلاف التوكيل ييسع الخنز روعلى عذاتق كيسل المحرم الحلال بتسع صسده لهما أثنالو كمل مستفمدالولاية مزااوكل ولاولاية لأوكل فدهذا التصرف فكذاوكياد كسلموكل مجوسما يخللف الصورة الثائسة مان رقحه مجوس مقحت لا يحوز بالا تفاق ولان ما يشت او ينتقل المه فصاركا نه ماشر ومنفسد مولانه حث مازامقد لانطرح ابين أو كيل والموكل بحرى حكم المدادلة حتى يحمل الو كيل عنزلة السائع والموكل عنزلة المسترى ألاترى أنهجيس المسع بالفرزو ردالموكل علسه العيب ويجرى التعالف ينهما عنسد التعاحدولاي حنيفية العقدلان الظرف الس وحسه الله أن الوكيل أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرُّف الاترى أنه علامًا الحسرُ والحسرُ و

عمسع فعدرج وزيه والشرط لانر بدالاتا كدا لحكم العقدو وضع المسئلة فماذاباع كل وطل منه بكذا كذا قالوا اه (قوله و يطرح عنّه) أى يطرح المبائع عن المشرى اه انفاني (قوله يحمل أن يكون أكثر من الظرف أواقل) أى فعكون المسعجه ولاوجهالته تفسد السع اه (قوله في المتن وان اختلفا في الزي النز) هذه من مسائل الحامع الصغير وصورته في مناع يعمقوب عن أبي حنيفة فى رحل أشترى من رحل السمن الذي في هذا الزي كل رطل مدره مدفور زناه السمن والزق فسلغ ما ته زطل و قبضه المسترى ثم جاء فقال وحدت الثمن تسعين رطلاو الزق هذاو زبه أرطال لم يكتب الحشى وكتب ما نصومسة له الاختلاف في الزق ذكرها الشارح في الدعوى فراحع الحاشسة التي ف خيار الرؤ مة عند قوله وللشر ترى لوفي الرؤمة فانه اللمن برز المحل وهي نقلاعن الكال اه (قوله نقال المائع ولاى منيفة الغالو كبل أصلال ولاي حنيفة أن الشراقوا أسع وجدا من النصر افءوه وأهل لناسر ودائنا عامة مافي الساب أن حكم النصرف وهومال الثن أوالسيع بست الوكل مكالتصرف الوكيل لاقصد الان التوكيل بالشراء والسع الم المكتب الحشى

(قوله ثم يتصدّق بين الجران باعه الوكيل له الخ) فال الكال وقدر وى عن أبي حنيف أن هذه الوكالة تكره أشدما يكون من الكراهة وهي ليس الاكواهة التحريم فاى فائدة في العجة اه (قوله منها أن رجلالوبو كلى عن غيره نشراه عدالخ) وفي الخياز به المريض مرمض الموتور عام عيان في منه وعلمه ديون مستمت عرق الايمور ومن وصلة متحوز ذلك يعدمونه وكذا لا تسمح الام عروض الولد و وصيها يسمع العروض التي هي من ميراثها اهدرا به وقد ما لوالا يجوز بسع العبد (٧٠) الا تقويم من ميراثها الهدر الموقد من الوالد يجوز بسع العبد العروض التي هي من ميراثها المدرا به والموقد من المورد المو

اه سراح وهماج وقسوله ويجوزالتوكك لسعه ولايسعه الوكس الأنشرط اه (قوله كاشتراط التدوير والاسـ تسلادالخ) قال الاتقانى رجمه الله قال في سرح الطعاوى اذاكان الشرطمنفعة للعقودعليه وهومن أهل الصومة غعو أن ينسع عسدا أوجاريه اشرط أنالا المعه ولايهم ولايخرحه عن ملكه فان هدا الشرط فسهمنفعة العبسد لانتداول الاردى يشمق على العمدوالحارية وكذلك ان اشترط الندسر والاستبلادأوشرط العتق فالسع لايحوز واكن المسترى لوأعتقه لزمية الثمن في قول أبي سنسف وعندصاحسه تحسعلمه القمية وأجعوا انهادهاك في مده قدل الاعتماق لزمه القمية وكذلك لوماعهمن رجل أووهمه لرحل وجمت عليه القمة ثموحوب الثمن عـ لامة الحوازووحوب القمية علامة الفساد والحاصل عندأى حنمة أن العقد في الاسداء شعقد عملى الفساد ثم سقل الى

بالارث مأن كانالذى فاسلم فالقبل أن يسدب الخينر برو يخلل الحريرته ورثته المسلون وكذا اذا تخصر عصيره بيبق على ملسكه بمخلاف بو كسل المسسل المجوسي أن مرقحه المجوسية لانه سيفعر ومعمرفيه فمكون مضافا الى الوكل ويخللف مااذا أتهب كافرلمسلم خرالانه سفركا تزويج فمقع الماك فمعالسلم المداء وحقوقه واجعة المه تمينصد قابفن الخران ماعها الوكيل الملتكن الحبث فيه لقوله علمه السلام ان الذي حرم معها حرم شراءهاواً كل تمنهاو في التوكيم لينسراء الجريملكها حكما فيخللها لانه منع عن الانتفاع بمتهاولة أنبتصرف فيهاعلي وحه يتوصل يهالى الانتفاع بها كالذاور ثهاأ وتخمر عصره وعلمه تنسه مدفعها ليالو كمل لانتقال المائي المهمن حهته حكمافيلزمه المدل وان كانخفز برا يسمه وقولهما الولاية للوكل في هدا التصرف فكذاو كيله منقوض بسائل منها ان رحاد لوتوكل عن عبره شراء عد بعينة لاعلا أن مستريه لنفسية فلووكل من مشتريه اهفاشتراه المملكة ومنهااذا مات ذمي وخلف خرا بأمر القاضي دمياسعها وان لمعلل سعهاهو ومنهالو كان مسلموص سالذي وللمت خورا مرالوصي المسلم ذمها مدمعها وانام بملكه هو وأمانكا حالجوسية فلا نالمسلاعلكها بنداء ولايقاء فلاعكن إثمانه له حكالتصر فه بخلاف ما نحن فسه على ما مناولات المقصود من البيع المات والمسلم أهل للكهما والمقصود من النكاح الحل ولا بقيد الحل فيلغو قال (وأمة على أن يعتق المسترى أو مديراً و مكاتب أويستوك أى لا يجوز سع أمته على أن يفعل بالشترى شيأمن هذه الاسما النهم علمه السلام عن سعوشرط والاصل فيه أنكل شرط لايقنصسه العقدوهوغيرملائم لهولم ردالشرع بحواز والميحز التعامل فيه وفيه منفعة لاهل الاستحقاق مفسدلمارو بنافان شرط فيه مايقتضيه العقد كشرط الملك للشستري أوشرط فيسه الملام للعقد كالرهن والكفاله حازلانه ماللتوثق وإلتأ كمدلجانب الاستيفاء والمطاابة لان استيفاه الثمن مقتضى العقدومؤ كدمملا يمله اذا كان معادمامان كأن الرهن والكفالة معينين أوشرطافسه ماوردااشرع يحوازه كالخمار والاحدل أوشرط فسهما حرى التعامل بين الناس كشراء المعلى على أن محددوها السائع أو اسركها أوشرط فيهما لامنفعة فيه لاهل الاستعقاق وأهل الاستحقاق هوالبائع والمشترى والمسع آلا وجي والاجنى لايفسد المسع لورود الشرع بهأوا لتعامل أولكونهما لإنجياوما عيداذلك من الشروط مفسد الفيه من زيادة عربه عن العوض فيفضى الحالريا ولانه بقع سلمه المنازعة فيعرى العقد عن مقصوده لان المقصود من شرع الاستباب في المعاملات قطع التزاع لنختص هالماشر للسنب وقال الشافعي يحو زالبسع بشرط الاعتاق وهو رواية الحسن عن أى حنيف ةلان سم العيدنسم قمتعارف في الوصابا ونفس تروما فلنا ولنا انه لا يقتض مه العقد اذهو مقتضى الاطلاق وأي تصرف شاء لاتصرفامعننا فاستراط مثله فمه مقسدله كاشتراط التديير والاستملاد والكتابةفيه وتفسير سعالنسمة أنسعه عن بعرف أنه بعتقه كالداباعه عن بطلب قمة للاعتاق عن كفارة أوندر وقيل تفسيره أن يعده المشترى قبل الشراء عميشتر مه من غيرشرط في العقدولو أعتقه المسترى جازالسيع عندأى حنيف ورجه اللهو يحب علسه الثمن وفالا محب علسه القمة وهوا القياس لانشرط الاعتاق مفسد فتعقيقه تقر برالقسادلارفع له كسائر الشروط المفسدة فصار كااذا

( ٨ - زبلجى رابع ) الجواز العنق وعندهمالا ينقلب وعليه القيمة الى هنالفظ الآمام الاسبيحابي وقال في القعفة لواً عنق مهد لواً عنق من المنفذ والأعتقب على والما والمنفذ المنفذ والمنفذ وا

(قوله في المتن أوالاحلها) قال الاتفاني والاصل هناما قال في شرح الطحاوي انهاذا استثنى من المعقود علمه ما يحوزا فراد العقد علمه عازالمه عنى المستثني منه واذا استذى مالا يجوز علمه العقد مفردا بطل البيع في المستثنى منه بيانه أنه اذا قال بعت منك هـ فد الصيرة الاقفنزا متها درهم فالبسع مائر فيجمع الصبرة الاقفيزافانه استني مايحوزا فرادا اعقدعله لانهلو باعقه بزامن الصبرة يحوز ومثله لوقال بعت منك هذا القطيع من الغم الاساقمنها بغيرع بتهايما تقدرهم فالمسع فاسد لانه استذى مالا يحوزا فراده بالعقد لايفلو باعشاقهن الجلة بغبرعمهالم يحز ولوقال بعت منك هدف القطيع الاهدف الساة بعينها تأتف البيع جائر لانها متثني ما يجو ذافر اده بالعقدو كذلك الحكم في حسع العددى المتقارب والعددى عرالمتقارب ولنالو باع حيوانا واستثنى مافي طنه الايحوز السع لانه استثنى مالايحوزا فراد العقد علسه لأن سعما في المطن لا يجوز كذا في شرح الطحاوى واعمام يحزا فراد العقد على ما في البطن لأنه عليه الصلاة والسلام نهيي عن سع الحدل وفدم اه (قوله لانه عنزلة الاطراف) أى لانه منصل بالام حسلة ألاترى أنه يتغذى بغسذائه او ينقلب بانقلابها كسائر العقد كالاطراف اه اتقاني (قوله والاستثناء كالبع والاجارة) أي (A) الاطراق فكانتمعافى الدخول تحت

أى كانب عدده على جادلة

الاحلهااه (قولهوالرهن)

اه (قـوله ما يتمكن في

صلّ العقد) صلب

العقدما كان واحعالى

الدلوالمدللاتصلب

الشي ما مقوم به ذلك الشي

وقسام البسع بالعوضسن

اه (قوله فلاسطل المقد

وسطل الاستثنام) أي

لانهان العقود لاتبطل

بالشروط الفاسيدة اه

هدامة (قوله حي لوأوصى

بحاربة لانسان الاجلها

صير) أى وكان الحلمرانا

كم آجرداره عسلي جارية أتلف موحه آخروجه الاستحسان أن اشتراط الاعتماق من حيث ذاته لايلايم العقد على ما مناولكن الاحلها اه (قوله والكثابة) من حمث حكه بلا عُمه لانه منمه المكدوالشي بانهائه بتقرّ رفاوجود صورة الشرط فلمنا بفسد فأذا محقق العتق حكسا بجوازه لتحقق الملاعة وهوالانهاء فيكان الحال قساله موقو فالمخلاف الاستملاد والتسديير حيث لا بعود صححاب مالانهما ليساعنهم بن للك وكذا إذا أتلف موحه آخر ولوماع جارية بشيرط أن أىرهن جاربت والاحلها يطأها المشترى أوبشرط أنلابطأها فسدالبيع عندأبي حنيفية لانالعقدلا يقتضيهما لان قضيته اطلاق الانتفاع لاالخ رمنسه ولاالالزام وقال أنو توسف صحف الاقل لان العيقد يقتضه وفسيدق الثانى لانه لايقتضيه وعند محد وصرفهمالان الشانى الترقيق مااه قد فلار حريم نفعه الى أحد ا فكان هذا شرط الامط الب له فلا يؤدي الى النزاع فلا بفسد قال (أوالاجلها) أي لا يجوز سع أمة الاحلهالان مالابصم افراده العقد لايصم استثناؤه منه والحسل لا يحوزافر ادوبالسع فكذا استثناؤه الانه عنزلة الاطراف فسكان شرطافا سداوفيه منقعة للبائع فيفسد السعثم استثناء الجلف العقود على ألاث مراتب في وجه بفسد العقد والاستثناء كالبسع والاجارة والكتابة والرهن لانهدة العقود تسطلها الشروط الفاسدة غيرأن المفسدف الكائما تمكن في صلب العصد من الشروط أي ما مقوم به العقد حتى لو كان شرط أن لا يخرج من الملد لا يفسد وله أن يخرج لان المكاية تسم السع من حث ان العمد دمال في حق المولى وتشدمه النكاح من حث اله ليس علل في حق نقسم فعملنا الشمين في الحالين وفي وجه العمقد حائز والاستثناء باطل كالهمة والصدقة والنكاح والخلع والصلع دم المدف اليبطل العقد ويبطل الاستثناء ويكون الحل تابعاللام فهدنوه العقود ويصر هوحت صارتهي وفي وحمد محو والعقدوالاستثناء وهوالوصية معي لوأوصي بحارية لانسان الاحلهاصح وكذالوأوصى بحملهالا تخرصح لان الوصسة أخت الميرات والمراث يحرى فسه فكذا الومسية تحسلاف الحدمة وفي العتق يتبعها الحسل ولواعتق الحل وحده لصع قال رأو يستخدم المائع سهرا أوداواعلى أندسكن أويقرض المسترى درهماأوي مدىله أوسمله الى كذا

والحاربة وصبة الوصيله اه (قولة تتخلاف الخدمة) بعنى إذا قال أوصت مهذه الحاربة لفلان الاخدمة الانصح استناه الخدمة بل بيطلحي تكون الحادية وخدمتها جمعا للوصي لهذان قلت يصح افرادا لخدمة بالعقدبان أوصى يخدمة هذه الحارية تصم الوصيمة فيصم أستنداؤها أيضا وأحبب بان هذا عكس للقاعدة لاطر دلها ذلا يلزمنا ولتنسسلم فالوصية غيرعقد اه ألاترى أن القبول بصهمن الموصى أوبعدموت الموصى فلوكانت عقدا لم يصهر لان العسقد لايصيح الابيناشين وكذائ يدخسل الموصى به في ملك ورثة الموصى لا قبول إذا مات الموصى ثم مات الموصى له قبسل القبول اه غاية وكتب مانست قال في الهداية بخد لاف مااذا استنى خدمة الان المراث لا يجرى فيهالانهامنه عة واندا يصح الارث في الاعيان اه (قول أو يقرض المسترى درهما) قال الولوالحي في فتاواء ولوقال بعدك هد والدار بالف على أن يقرضني فسلان الاجنبي عشر قدراهم فقبل المسترى ذلك البسع لايفسد أليسع لانه لايلزم العشرة الاجنبي لانه لولزمه اعما تلزمه اما بطريق الضمان على المشترى أو بطريق الزيادة في الثمن لاوجمه الى الاقلالان هذه المشرقليست في دمة المشتري فكمف يتعملها الكفيل ولاوجه الى الثاني لانه لم يقل على أفي ضامن فاذا لمنازم الاجنبي لايفسد السيع ولاخم ارالبائع لان الحيار لوثبت اعاشبت اذالم يسلمه ماشرط في البيع على المشترى وهناقد سلم اسماط في السع على المشرى اله عامة (فولة أولو اعلى أن يقطعه) قال الكال قولة ومن السترى و باعلى أن يقطعه السائع و مخيطه شيصا أوتيا فالسع على المشرى الذي يقطعه المنافق من المن ولانه به سير صفقة من قي مام من امناع المفقة بن في صفقة الأن فداعلى تقدير واحدوهوكون الخياطة بقا بلها شي من المن فهو شرط اجارة في سع وما تقدّم كان كذلك على ذلك النقد بروعلى تقدير علم المفارة بكون اعارة في سع اله وكنب ما نصوق الفي الفقاوى الصغرى اذا قال لا تربع عبد للمن من فلان على أن المن على والمعدلة المنافقة على المنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنافقة بكون اعتراق على المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة بالمنافقة بالمنا

بالسائع من غيرنفع للشترى اه كال (قوله في المن وصر سع نعل الخ ) قدمشي القدورى على أن البيع فاسد فالصاحب الهدانة ماذ كره بعسى القدوري حواب القياس اه وكتب مانصه قال الكال المراد اشترى أدعاعلى أن يععله المائع نعلاله فاطلق علمه اسرالنعل ماعتمار أوله المه وتمكن أن وادحقمقته أى تعارر حل واحسدة على أن يحذوهاأى يحعل معهامثالا آخواستراعلاالرحلينومنه حدوت النعل بالنعمل أي قدرته عثال قطعتمه ومدل علمه قوله أو شركه فحله مقابلالقوله تعلاولامعتى لان شـ ترى أدعاعلى أن

أوثو باعل أن تقطعه السائع و يخطه قيصا) لان عده الشروط لا يقتضها العقد وفيه منفعة لاحدهما فمفسدولانهان كان مصر المن عقالة العل المشروط فهوا حارة مشروطة في سعوان في مكن عقابلته شئ فهواعارة مشروطة فيمه وتمي الني صلى الله علمه وساعن صفقة في صفقة ولان الاحل يختص بالدبون لانهشر عالترفيه حتى يتكن من التحصيل بهدون الاعمان اده بي حاصلة متعينة بالعقد فلاحاجة فهاالىالناحيل فيكون اشتراطه مفيداله قال (وصح سنع نعل على أن محذوه أو يشركه) وقال زفر رجه الله لايحوزوه والقياس لانفسه شرطا لايقتضه والعقدوجه الاستحسان أن الماس تعاملوه وعشاه يترك الفياس ولهذا أجزنا الاستصناع واستتحار الصسباغ والظثر والحسام وان كأنت اجارة على استهلاك الاعبان قال (لاالسعالى السرو زوالمهسر جانوصوم النصارى وفطر الهودان لميدر المتعاقبدان ذلك بعني لايحوز السعالوهذ والاتحال لانها مجهولة فقفضي الى المنازعة وقالوا اذاباع الى فطرالنصارى بعدما شرعوا في صومهم مازلان مدة صومهم بالايام وهي معلومة قال (والى فدوم الحاج والحصادوالقطاق والدباس) أى لا يجوز السيع الى هسدة الاستجال لانها تنقد قدم وتتأخر فتسكون مجهواه وهدالان هده الانساء أفعال العباد فتأنت بحسب ماسدولهم والا كالشرعت بالاوقات قالها ته نعمالي يستلونك عن الاهماة فل هي مواقيت للناس وكذا الى الجزار أماذ كرنا وهو جزا اصوف وكذا الى الجذاذوهو مالذال المعجمة عام في قطع التمسار وبالمهسماة خاص في النحسل والحصاد بفتح الحساء وكسرهافطع الزرع ومثله القطاف وقرئيهمافي قوله تعالى وآنوا حقمه يوم حصاده والقطأف قطع العنب من الكرم والدماس أن وطئ الطعام الدواب قال (ولو كفل الى هذه الاوقات صح) لان هذه حهالة سيرة وهي معملة في الكفالة لكونها نبرعا فيعسرى التساع فيها بخسلاف السع فأنه مبادلة المال مالمال فمكون مسناء إلماكسة والمضافة فاذاكانت بسيرة أمكن دفعها مافصاها بخلاف مااذا كانت فاحشمه كالكفالة اليحبوب الربح لان الكفالة تشمه النمذرا بتدا ولكونها التزاما محضا

يجمل المشراكافلاد أن ردحقيق النعل اعرقوله ولهذا أجرنا الاستصناع) أي مع انه سع المعدوم اله فتح (قواف المن الالسيع الماليو وزوا الهرمان) قال الكالم و وفي المتعنه فقال كل وم المناسب الماليو و المالي

على الساهلة ولهذا صحت انكفاله والجهول بان غالر ماذاب الدعلى فسلان فعلى فهالة الاجل فيها أذا كانت بسوة مست المولة الانفع صحة الاجلولوك كانت غير مست دركة كانكفاله الى هدوب الربح أوالى أن تقفر السما صحت الكفالة ولا يصح الاجل و يكون حالا اله غاية (فولالا ف فأحذا لعوض سن) وروى (و) عسلاما الميز العالم في طريق الخطاط الموضف) وروى (و)

من غسران بقابله شئ وفي النذر تتعمل الجهالة وان كانت فاحشة وهي معادضة انتهاء عاعسار الرحوع على المكفول عنسه ولاتحمل الجهالة في العاوضات وان كانت يسرو فعلنا بالشبهين في الحالين ألاترى أث الجهالة في الكفالة تعمل في أصل الدين حتى لوتكفل عادًا سله على فللان صوف الوصف وهو الاحل أولى مخلاف السع حتى لا يصم بنمن مجهول أصلاف كذافي وصفه قال (ولوأسقط الاحل أقيسل حلوله صع) أى أو ماع الى هدده الا حال مُ أسقط المسترى الا كال قبل أن بأخد الناس في الحصاد والدماس وتسل فدوم الحاج حازالسع وغال زفروالشافعي رجمه الله لا يحوزلان العمقد انعقد فاستعافلا يتقلب صحيحا باسقاط المقسد كالذائد فط الدرهم الزائدة ن سع الدرهم بالدرهمين وكااذا تزوج امرأة الى عشرة أمام مأسقط الاحل واناأن الفسد شرط خارج عن صلب العقد وهو يسير ولهذا اختلف العمامة فه فسنقلب صحاعنه دازالته أونقول انعقدمو قوقاف الاستقاط تبين اله كان مأتراعل ماقالمه شايخناه والصيرلان فساده ماعتبارأنه يفضى الى المنازعة وقبل مجيئه لامنازعة فلا يفسدوالاول قول مشايخ العراق وعلى هذا الخلاف كلعقد شفل صحيحا مازالة المفسد يتعقد أفاسداء نسدهم وموقوفا عندمشا مخنا يخلاف الدرهم الزائدلان الفساد فيمفي صلب العسقد لانه في أحد العوضدن ويخلاف الاحلف النكاح لاه عقد غير لنكاح وهوالمتعة والعقد لاينقلب عقدا اخر وقوله ولوأسقط الاحل قبل حلوله أى لوأسقطه من له الحق قسه وهوا استدى لان الاجل حقه فينفر داسقاطه ولايشه برط قمه التراضي وقول القه دورى في مختصر وفان تراضياه سمقاط الاجل وقع الفاق لا مخرج الشرط لان رضامن له الحق مكم ولو ماع مطلقا غما حسل النمن الحده فده الاوقات جاز لانه فأحسل الدين والجهالة في تأحيل الدين مقدماة خلوالعقد عن المفسد بخلاف مااذا كانت في العسقد لان الجهالة مقارفة الهفية سمد قال (ومن جعين حروعبدأ وبين شاةذكمة ومبتة بطل السع فيهما والجمع بين عبد ومديرا وينعده وعسدغره أو من ملذ ووقف صرفي القن وعسده والمات كأما الاول فالذكور على اطلافسه قول أي حنيف أوعندهما ان بن ثمن كلوا حنمته ما جاز في العبدوالذ كمة والافلالانه اذا سنفتهما صارات فقتس فستقدرا الفساد مقدرا الفسد مخلاف مااذا فيسم لكل واحد فنالانه بيق يبعا الملصة اسداءوهولا عوزوله أنالصفقة متعدة فلاعكن وصفها بالصة والفسادق يطل وهذالان الحر والمنة لامدخملات في العقداع دمشرطه وهوالمالمة فيكون قبول العنقد في اخر والمنتقشرطا الجوازالعدقد في العيدوالدكية فسطل وأماالثاني فهوقول علائداالسلائة وقال زفر الإصم لان محل العمقدالجوع ولايتصور ذلك لانتفاه المحلمة في المديرونحوه كام الوادوالمكاتب وقد وحسل فبول أالعسقد فدمشر طالصحة العسقدفي المال فمفسد كالفصل الاؤلوا لفرق من المفصلين لاي حديقة مطلقا ولهمااذالم يفصل الثمن أن المدرو نحوه يدخل تحت السع ثم ينقض فحقه فينقسم الثمن عليهما حالة البقاه وهوغسيره فسدوفي الفصل الاول المر ونحوه لايدخسل في السع أصلافا وجاز السع فماضم البعلكان بيعامالحصة ابتداء فسلايحور لجهالة الثمنء بدالعقد يتفلاف التكام حث بيجوز فكاح المحالة فميااذ ضمالهما المحرمة فعقد عليهما جله لان المنكاح لاسطل الشعروط الفاسدة ولا بحجالة المهر أفيكون صحصا والدلسل على أن المدير وأم الولد والمكاتب وعبد الغسر بدخل في السبع أن الفاضي لوقضي

ألدرهم بالدرهمين والققيز بالقفرين فاسدمند لالك عند داتصال المسرم كالسع بثن مجهول والسع الىأحل مجهول اه عامة (قوله واو ماعمطلفائم أحل المين الى هما فمالا وقات جاز) غال الكيل مخلاف مااذاباع مطلقاأى عنذكر الاحلمة العقد صحيحاثم أحل الفن الحدم الاوقات فاله يحوز التأحسل بعيد العصه كالكفيلة بعمل الحهالة المسبرة لانه حنثلا الحسل دين من الدون بخملافه فيصل العقد لاقه سطل الشرط الفاسد وقمول هذعالا مال شرط فاسد اله (قوله في المنن ومنجدع بناسر وعبد أوسنشآةذ كسةومسة الخ والصاحب الهدامة ومترول التسمدة عامدا كالمته الم فان قلت متروك الشمسة عامدا يجتودفسه لايه يحل عنسد الشافعي فكالاستعرأن مكونحكه كالمدر قلت ذالسن لم بعت واحتهادا لكونه مخالفالنص كأسالله وهوقوله تعالى ولاتأكاوا عمالمنذ كراسمالله علسه

فكان متروك النسمية كالمنة أه انقاق (قوله وله انها صفقة متدن) أى دليل انه لاطان السمية كالمنظمة المستخواذ المقوضة المنظمة المن

القائق بحواز سع المدرنف فعاقولان فضاء القاضى سفدادالم يكن ته نص أواجها عضلافه أما ادافقى القاضى بحواز سع أم الوله فهل شف أم الوله فهل شف المسدر الاول وكان عرب سعها وكان على يحتر سعها وكان على يحتر سعها مأجمع النامون على عدم حواذ السع فها فاذ افضى القاضى وعدد النامون على عدم حواذ السعاد فها فاذ الفضى القاضى وعدد النامون على عدم المساوق ولا يتعقد هذا الاجماع وعندنا معقد هذا الاجماع ورنفع الخداف السابق وقد السعن المربع على هذا يقوله وقد وى محدن الحسن عنهم جمعا أن القاضى اذا الاجماع ورنفع الخداف السابق وقد السعد الاول الان الخلف وهذه المحدود ولو يق قول الماضى معتمراكا تعص فقى بسع أم الولالم محرود ولو يق قول الماضى معتمراكا تعدى النفذ في الما المنافقها النفول النفول النفول في فصول (١٠) الاستروشي وفي الفضاء بحواذ سع

أمالولدروامات وأظهرها أنه لاسفذوفي فضاءا لحاسم أندمتنوقف عدلي امضا قاض آخران أمضى ذلك القاضي تفد وان أبطل بطلوهداأوحه الاهاويل الدهنالفطالفصول اه انقالي (قوله وقدروي محدد الحسنعمم)أى عن أى حسفة وأصحاله اه ﴿ فصل ﴾ لماذكر الممع الفاسدذ كرحكه عقسه لان حكم الشئ أثره وأثرالشئ يتبعمه وحودا فكناتبعه ذكراطاسا الماسة الم عامة (قوله وكل من عوضه مال ملك المسمال ومع اوماذالم مكن فعده خدمارشرط لان مافيسه من الصحير لاعلا بالقدض فكمف فالفاءا ولا يخدق أنازوم القمدة عناانعاهو بعدهدلاك المسع في دوأمامع قسامه

يجواز سع المدير وأم الوادينف و في المكاتب منف درية اعنى الاصحوفي عسد الغيريا جازة مولا ، ولولا المستحقاقهم أنفسهم في العقد لما الفند كافي الحسر والميتة واعلين سرحون من العقد بعيد الدخول المستحقاقهم أنفسهم في المدر وأم الولولئكا تسوفي عدم الغير لاحل مولاه فلا دكون بعيال خصسة اسذا ، بن في المتابكة و فالما الفند وفي عنين مو وعيد دفي الملك لان السيع لا يتعدم الواقعة المنافق والمائة في والمتابكة وعيد مدد كما المقتمة أوالله والاصم أنه يحور في الملك لا نام المنافق والمتابكة وفي المنافق والمائة وفي المنافق والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة ومنافق المتحد حيث يبطل الحسادة وتعاقبه وفي المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة والمنافق

المساجدوالله اعلى في في وقس المسترى المسعى الفاسد واحم الساقع وكل من عوضه مال مراق المسعى المقتل المسعى الفاسد واحم الساقع وكل من عوضه مال مراق المسعى المقتل المقتل والمستركة والمستركة المستركة المستركة والمستركة المستركة والمستركة والمرادمانية لا يقتل المستركة والمرادمانية لا يقتل المستركة والمرادمانية لا يقتل المستركة والمرادمانية لا يقتل المستركة والمرادمانية والمرادمانية للا يستح المستركة والمرادمانية والمرادمانية المستركة والمرادمانية المستركة والمرادمانية والمرادمان المرادمانية والمرادمان المرادمانية والمرادمانية والمرادمات والمرادمانية والمرادمات المرادمات والمرادمات والمرادمات المرادمات المراد

فيده فالواجب رده بعينه اله كال (قواه لا ته قبله لا يقد الملك) أى الا تفاق اله عاية (قواه والمراد به اذبه) عمالان قد مكون صريحا وقد يكون درواية المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المرد الم

ولوقال بعت منافه منا العدة بقيمة فكذلك و قال صاحب الايضاح لوفال أبعد البالكعبة أو بالربيخ في علث بالقبض لانه في سم ما لا اله انتفى (قوله ما المسلم بقيمة المناف و فوله كان الفيلات المناف المسلم بالمناف المناف و المناف ا

وفوله ملك المسع بقعتسه يعنى فمنسه بوم القبض لانه بهدخسل في ضعماته وعند محد تعتبر فعته يوم أتلقه الانهبة بقورعاب اذاكان لمبيع من دوات الفيم وان كان من دوات الامثال ملكه بمثل اذهو الاعدال الكونه متلاله صورة ومعي فلا يعدل عندمع امكانه كافي الغصب وهدذا على قول مشايخ بإوقال مشايخ العراق لاعلا العين واغماعات فيها التصرف خامية بحكم تسليط الماتع علمه استدلالاعماقال مجدرجه الله واغامار سعه لان البائع سلطه على ذلك وقال أيضامن السبرى دارا شراء فاسد افلادهمة الشفسع قبها ولوملكها المشترى لاخه ذهاالشفسع وكذالوا شترى حادية لايحل له وطؤها ولووطم التحب علسه ألعقر اذارفع الفسادوودهاالى الماقع ولوملكها لحسل واست العسقر الصادفة مملكه كالامسة الموهوبة يحلله وطؤهاولا يجبعليه العقراذ ارجمع الواهب فها وكذالو رمح المشترى فيها لايطب له الربح واوملكهالطاب وكذالا يحلاله أكل طعام استراء شراء فاسداولوملكه طل وحدالقول الاولوهو الاصران الاب أووصيه لوباع عبد اللصغير بعافات دافاعتقه الشيترى نقذ عتقه وكان الولاماه ولولم عالكها اغدنالان الابوالوسي لاءاكان الاعتاق ولا تسلط علسه وكذالوا شترى داراشر اغاسدا فسعت يحتسادا وأحذها المشرى الشفعة ولواعلكها السحق الشفعة وكذالوا شترى مارية وردها على السائع بحب علمه الاستنبرا وولول مخرج عن ملكه لماوحب واعمام تحسل له النصر فات من الوطء والاكل وأبقح الشفعة فيهالان الانستغال بالوطء ونحوه اعراض عن الردوهو واحب شرعاوفي فضاه القاضى بالشيفعة تأكيدالفسادونقر موه وماذكره مجدر حسه اللممن التسليط لابدل على إنه لاعلكه الذالمسترى بتصرف في المسع بتسامط البائع سبب علكما ماه وقال الشافعي رجه الله لاعاك والفاسد العين ولاالنصرف وان قبضة لانه محظورا بكونه منهياء نسه والنهي يقتضي التحرس والمال نعمة أيكونه إذريعة الىقضاء لما رب ووسيلة الى تحصيل المطالب فلا ماط به إذلا ولا عهوا لملاعة شرط وبن الاثر والمؤثر ولانالتي اسط الشروعة التصاديين كونه مشروعاويين كونهمنها عنسه لانالنبي يقتضى اقتعه والمشروعيت تفتضي حسنه وسنهما تناف فكاث باطلا ألاتري أته لايقيده قيسل القيض وبهترداد

أعصمة فاشتغاله باوط اعبراض عن الردفله ذا العن لمتعز وطؤها لالعدم اللك وانمالم نحب فيها الشفعة لانحق المائع فم ينقطع عنها اه رقبوله والنوجي بقنضي التصريم والملك أحمدة المن عال الكال رجه الله قوله نعية الملك لاتنال بالحظو رقائها عنو عيل ماوضعه الشرع معا يحكم ادانهي عنده على وصع ماص فقعل مع ذاك الوضع رأينامن انسرع أنه أستحكه واعمأصله الطللاق وضمعه لازالة العصمة ونهيءنه بوضع عاص وهوماإذا كانسالم أة عائضا غرأساه أستحكم طلاق المائض فازاله العصية حتى مرانع

الموصة المحالفات المستمالة والمحلق واتم المطلق فصارهذا أصلافي كل سيسسرى نهى عن مباشرته الموصة الموصة على الوحه الفلاني والمستمالة المستمالة والمحالة المحالة المحالة

السعالتيم المجتبع اله كال (قوله فساد كالمسة) أى السعائيروانفان بركالسع بالمسة أوالدم أو سع الجربالا راهم اله القانى (قوله والماك كالسع صدر من أهله المنه والماك المنه عنها المسترت بريم وشرطت الولا علولاها وقبضة افاعتقم افا عافره الدي صلى الله عليه وسلم المستع المجروا لخبر برمنعقد الدي صلى الله عليه وسلم المنه وسلم المنه وسلم المنه وسلم المنه وسلم المنه والمنه وسلم المنه والمنه والمنه

الوصف المشرالتهي لايفيد لانهاذافعلهذا المنصور يقع غيرمشروع وانأرادوا تصورا شرعيا أىمأذونا فيهشرعا فمنوعفان فالوا نريدتصورهمشر وعأماصل لامع هذا الوصف الذي هو مثمرالنهي قلنا المناه ولكن الثابت في صورة النهيي هو المقرون الوصف فهوغير مشروعمعه والمشروع وهوأصله ععمني البيع مطلقاعن ذاك الوصف غبر الثابت هنافلافائدة في هذا الكلام أصلااذنسيلانه مشروع بأصلاأعي مالم بقرن بالوصف وهومفقود فللمحدى شسأوحنثذ

المرمة والفسادفاني بثبت له الملاء فمسه فصار كالمسة وسم الجر بالدراهم ولناأن ركن المسمع صدرمن أهله مضافأالي محله فوحب القول بانعقاده ولاحفاء في الاهلمة والمحلمة وركنه ممادلة المال بالمال وفسه الكلام والتهي عن الافعال الشرعية بقر والمشر وعية عنسدنا بخسلاف النهي عن الافعال السيمة لان النهى يقتضي التصور واهذالا يقال للاعي لانبصر ولاللانسان لاتنظر لعدم التصور منه فاذا كأنمن شروطه النصو دفتصو والافعال الشرعيسة بالشرع فاذالم تبكن مشروعة لم تبكن متصورة فسطل النهي انحقيقة النهى تصرف في المكلف بالمنع مع قدام المنهى عنه وهوالحل على حاله فاقتضى وحوده و وحوده بالشرع فصارت مشروعة ضرورة صغة النهي والافعال الحسسة متصورة بذاتها فسلاضر ورةالي حعلها مشروعة وهذا بخلاف النسخ فانه تصرف في الحل بازالته من غسرتعرض للكلف فكانا في طرف نقيض فلاعكن حلأحدهماعلى الآخراو تحقيق هذا أنالنهي عن العقود الشرعمة لا يخرجها من أن تكون مشروعة وانما يحرم مباشراته اوتحصيل الحبكم مذلك السبب مع بقائه سياله عندنا كااذا كان النهي لمعنى فى غيره كالسيع عدد أذان الجعة فالممشروع على حاله مفيد لحكمه غيراً به مخطور ولايقال السيع عندالاذان منهى عنه لغبره وفهما ثحن فمه لعني في نفسه فلا يقاس علمه مالتس في معناه لانا نقول النهج فممالعني في غسره أكن ذلك الغيرفي المستشهديه منفصل عنه مجاورله وفهما نحن فسه متصل به وصفا فكان النهى فهما لعني في غيره ألاتري أنه لولا الشيرط الحازال قدعامة الامر أن الوصف أقوى انصالامن الجاورة وذلك لانوحب عدم المشروعة فكان مشروعا نذاته غسرمشروع بوصفه وظهرأثر القوة في انعقاده فأسدا لارفعد الملك الاراتقيض وهذالانه لوأوحب الملك قداه لثبت للاعوض اذالمسمى لايحت الفسادوضمان القمسة لايحب الابالقبض ولانه واحب الرفع بعد المقبض للفساد المتعسل به قوحوب الاستناع عن المطالبة أولى وذلك لعدم الملا ولان شوت الملك به قب ل القبض يؤدّى الى تقرير الفساد من

فقوله فنفس المسعمشروع ويه تنال نعمة الملك يقال عليه ماتريد شفس البسع الذي ليس فيه الوصف أالذي هومتعلق النهى أو مافيه ان فلما المسعمشروع ويه تنال نعمة الملك لمن المسبع الذي ليس كذلك وهوما فيه الوصف المنولة بي فلا تنال به نعمة الملك في شاح الدي المساح المناطقة على المناصب المناطقة ا

(فوله لان البسع الفاسد لا يفددا الله قبل القبض) أى فكون الفسط قبل القبض المتناعا من الحكم اه انفاني (فوله الك كان راجعا الى المدان البسع الفاسدان اقتصل الفيض المدان الفسط أى بعضرة صاحبه عندهما وعندان وسف بنفسط بحضرة صاحبه و بغير حضرة نظيره بسع درهم بدرهم بدرهم بن و بخصر اه اتقاني (قوله وان كان الفساد) أى غيرقوى بان كان ذلك الخ اتفاني (قوله في المتن الاأن بيسع المسترى أو يهب الخ) قال القدوري في مختصره فان باع المفسوض باقتال المناقب والمناقب والمناقب المناقب المناقب

ميث كالامنهما يجب عليه تسليم ملات غبره وبالقبض يتقرر العقد وقوله وينهما تذاف قلنا لاتنافى اذا جعل مشروعامن وجهدون وجهعلى ما منا والميتة ليست عال في حق أحد فانعدم الشرط وإذا باع الجر بالدراهم فقدجعلها مثناوهي لاتحب العقد فلوا نعقدلو حبت فيتهالتعذر تسلمها والقمية لاتصر مثنا واتمأتكون ثنااذلاعهدلنافي الشرع أن تكون القمة مسعافي صورة من الساعات قال رجعه الله (ولكل منهمافسخه ) بعني على كل واحدمنهما فسخه لان رفع الفساد واحب عليهما واللام تكون ععني على قال الله تعالى والأأمأ تم فلهاأى فعليهاو يتمكن كل واحدمنه مامن الفسخ قبل القبض بعرصا حيملان البسع الفاسدلا بفددا لملك قبدل القبض فكان عنزلة البسع الذى فيمه الخدار فكان كل واحدمنه مابسسل من فستفهمن غسير رضاالا مخولكمنه شوقف على علمه لآن فيه الزام الفسيرله فلا يلزمه مدون علسه وأما بعد القيض فان كاتبالفسادفي صلب العقد بأن كان راجعاالي أحد السدلين كالبسع ما لخرا والخنز بوفسك ذلك ينفردأ حدهما بالفسخ لقؤة الفسادوان كان الفساد نشرط زائد بأنعاع الى أحل مجهول أوغره مافمه منفعة لاحدالة عاقدين بكون لن إمنفعة الشرط الفسخ دون الاترعند محدلان منفعة الشرط اذا كانت عائدة اليه كن قادرا على تعديده بعدف الشرط فكمان في حقه بنزلة الصحير لقدرته علمه فلوفسيز الا تنولانطل حقه عليسه وعندهمالكل منهما فسخه لانهمستحق النقض حقاللنسرع فانتق الازوم عن العقدومن له النفع فادرعلى تصحيحه مالحذف أوالكلام على ماقبل التحصير فيفسحه يعلم صاحبه في الكل وعندأى بوسف لآيشترط عله قال (الاأن بسع المشترى أو يهب أو يحرر أوبيني) إى اذا تصرف فيه هذه التصرفات اليس لواحدمنه ماأن يفسيزلان المسترى ماك المسع بالقبض فينفذ فيه تصرفاته كاهاو ينقطع به حق البائع في الاسترداد سواء كان تصرفا يقبل الفسحة أولاً بقيل الاالاجارة والذكاح فانه ، الا يقط «أن حق البائع فى الاسترداد لان الاجارة عقد ضعيف يفسخ بالاعذار وفسادالشراء عذر فيضمخ والنكاح لاعنع فسخ ألبيع فيفسخ وبردعلي السائع والنكاح على حاله وماء داهمامن التصرفات يقطع حق الاسترداد لانة تعلق به حق العبد والفسيخ حق الشرع ومااجمع حق الله وحق العبد الاوقد غلب حق العبد لحاجته

له ومفتى الردولا بقضى به ولو 📊 باعدصم سعسه ولانطس أنضالمسترى كالانطس للاول معلاف البسع الفاسد أولو كانالمسع عبدا فأعتقه المشترى أودبره صم عتقمه وتدسره وكذلك آو كانتجارية واستولدها صارتأم ولدله وبغرم القهة ولايغسرما عمقرفي روابة كاب السوع واحدى الرواشن في كاب الشرب وفي روالة أخرى في كتاب الشرب علمه العقر ولو كأتب صحت السكابة واسس للمائع الطاله ولكنه اذاأدى الكآمة عتق وتقير رعلي المشترى ضمان القمة فأن عزوردرقىقاسظرانكان العزقيل أن يقضى بالقمة على المشترى ودالعمدعل

البائع وان كان اعدماقضى عليه مالقمة فلاسيل الدائع على العبد وكذائ و كان المسترى رهن وان فكه بعدماقضى عليه مالقمة فلا المبيع صحالرهن وليس المدائع الطاب وان فكه المسترى قبل أن يقضى عليه مالقمة فلا مدرو على البائع وان أجره المسترى صحت الاجارة عبرا أنه المائه أن يسطل الاجارة ويسترد المبيع لان الاجارة عماقض عليه مالقمة فلا صارع ندا في المسترى صدر المبياوى اله اتفاقي وكتب مانصه قال الاتفاقي و ينبغي لك أن تعلم أن تصرف المسترى وان كان نافذا يكره وبه صرح الكرخي في مختصره وذاك لان الفسية مستحق حفالله تعمال لان عدم الفساد واجب والتصرف فيه تقرير الفساد الهاد القريب وان كان نافذا يكره وبه والمنافذة والمنافذة المنافذة المنافذة ولا تعلق المنافذة ولا يتعلق المنافذة ولا يتعلق المنافذة ولا تعلق المنافذة ولا تعلق المنافذة ولا تعلق المنافذة ولا تعلق المنافذة ولا المنافذة ولا المنافذة ولا المنافذة ولا المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة ولا المنافذة والمنافذة و

إقهاة ولان تصرف المسترى فدحصل بتسليط البائع فلا ينتقض) فان فلت هذا المعنى وهوا التسليط وجد قبل سع المسترى أيضاومع هذا لكل واحدمن المتعاقدين فسيخه اعدا ماللفساد فانتقضت العلة أذا قلت معناه حصل بتسليط من حهة البائع وقد تعلق به حق الثالث فيطل السؤال اه غامة (قوله لانه يعود اليه قديم ملكه في الوجهين)أى وعليه الاستبرا ولان بالرجوع والقبض استعدت ملك الوطء اه أويىني)لفظ مجدفي الحامع الصغر مجدعن يعقوبعن أبي حسفة فيرحل باع رحلا دارا معا فاسدا فقيضها المشترى فمي فمها قال لس المائع أخددها ولكنه بأخذقهما ثمشك فيهذه المسئلة مدذاك وقال يعقوب ومحد سقض السناءوتردالدارعلى صاحمها الى هنالفظ محسد قال الكرخي في مختصرهان كان المسع أرضافيني فها الشترى فهذا استملاك عنسدأبي حسفه ولس للبائع نقض البيع وفال أبو بوسف ومحدالبائع نقض البيع اه (قسوله أقوى من حق الشفيدع) أى في الشراءالصيم آه انقاني اقوله وشاك بعيقوب في حفظ الروامة عين أبي حنيفة) قالوافي شروح الحامع الصفير وأماشك يعمقوب فى الرواية فالمراد أنهسمع سهأملاحتي قال مشايخنالاخلاففسه ولكن ذرا للاف في كاب الشفعة وغبرمن غبرشك وقال سمس الأعة السرخسي رجهالله وهذههي المسئلة

آخر بيوع فناوى الولوالجي اه (قوله وبالرّد بالعيب)أى قبل القبض أو بعده بقضاءلان (٦٥) به يعود قديم الملك لايغيره اله (قوله وغناءالله يخلاف حق الشفعة حمث نتقض فيه تصرف المشترى لانهحق العبدفكان أولى بالشفعة ولانه بالعتق قدهاك فيحب فمته والسع الناني مشروع بأصله ووصفه والاول مشروع بأصله دون وصفه فكان الثاني أولى بالاعتمارو كذا الهمة مشروعة بأصلها ووصفها فكانت أولى ولان تصرف المشترى قد حصل بتسلمط البائع فلا بنتقض بخسلاف الشفيع حيث ينقض تصرف المشترى لعسدم التسليط منه والكنابةوالرهن نظيرا لبسع لانهما لازمان الاأنه اذاعز المكاتب أوفك الرهن يعود حق الاسردا دلزوال المانع وكذالور حمع في الهية عادحق الاسترداد سواء كان بقضاءاً و بغيرقضا الانه يعود المهقديم ملكه في الوحهين وبالردبالعب بعودحق الاستردادا باذكرنا وهذا كاهاذا عادالمسع اليملك المشترى عاكمون فسخاقيل قضاءالقاضي بالقمة على المشترى وان كان بعسده لابعود حق الاستترداد لانه قدتم لزوم القمة بقضا والقاضي فلاينة تض قصاؤه بعدداك كالعبد المغصوب اذاأبق ثم عاد بعد ماقضي على الغاصب بالقمة وتعلق حق الوارث يهلا عنع حق الاسترد ادلان ملا الوارث خلافه فكان في حكم عن ما كان المورث ولهذا بردىالعمب فهما اذاا شتراء المورث وبردعليه بخلاف ماك الموصى له على ماعرف في موضعه وقوله أوسي أي تنقطع حتى الاسترداد بنناءالمشترى في العقارالمشترى شراءفاسدا وهذاعندأبي حسفة وعندهمالأسقطع وعلى هذاالخلاف الغرس لهماأن حق البائع في الاسترداد أقوى من حق الشفيع في الاحذ حتى يحتاج في الاخذ مالشفعة الى القضاء وتبطل بالتأخر ولاورث بخلاف حق البائع ثمحق الشفعة مع ضعفه لا ببطل مالمناء والغرس فهذا أولى وله أن الساء والغرس حصل بتسليط البائع وهويما يقصد به الدوام فسقطع حقه في الاسترداد كالبسع بخد لاف حق الشفسع لانه لهو حدمنه التسليط ولهذا الايسقط بسح المشترى وهمته فكذا شاؤه وشك يعقوب فيحفظ الروامة عن أي حسيفة ونص محمدرجه الله أن الشفيع أن مأخذ العقار المشترى شرا فاسدامال شفعة اذاني المشترى فيه عنده والبديم الفاسد لا يحب فيه الشفعة مادام حق الاسترداد ما قما فلما وحمت فعه الشفعة عنده علم أن حق المائع في الاستردادة دانقطع عنده وهمذا ظاهر فاذاأخذه الشفمع بأخذه مالقمة كالذاباعه المشترى فانه بأخذه بالقمة ان اختار الأحد بالسع الاول ونقض الثاني وانشاءأ خسده مالسع الثاني بثمنه لانه بسع صحيح فأمكن ايجاب ثمنه فاذا أحسذه هنسآ بالشيفعة نقض البنيا والغرس كايف للفي السيع الصحير ولايقيال اذا فقض المسترى البنا عادحق الاستردادلزوال المانع لانانقول ينقضه بعدمادخل في ملكدوملكه مانع من الاسترداد ثم الاصل فيه أن المشترى متي فعل بالمسع فعلا يدقطع بهحق المالك في الغصب يدقطع به حق المائع في الاسترداد كمااذا كان حنطة فطعنها ولوصيغ الثوب روىءن محمدأن البائع بالخيادان شاءأ خذه وأعطى مازاد فبه الصبغ وانشاء ضمنيه قمتيه كافي العصب قال (وله أن عنع المسع عن البائع حتى يأخيذ الثمن منه) يعني اداً تفاسخا بعدفيض العوضين كانالش ترىأن يحبس المسيع حتى يرد البائع الثمن الذى قبضه لان المبسع مقابل به فيصر محموسابه كالرهن وأقرب منه المسع وان مآت البأنع فالمسترى أحق بهحتي يستوفي الثمن ( ٩ .. ذيلعي وابع ) السادسة التي جوت المحاورة فيها بيناً بي يوسف وحجد فة ال أنويوسف مارويت الثعن أي حسفة اله بأخذ

قيم اواعمارويت الدُّأن ينقض الساء وفال محديل رويت لى أنه يأخذ قيمة ا اه عاية (قوله فيصر محبوساته كالرهن) أى لكنه يفارقهمن وجِه آخروه وأن الرهن مضمون بقدرالدين لاغيروهنا المسعمة ونجميع قمته كافى العصمة أه أكل (فوله وان مات البائع فالمشترى أحق به)أى الذي الحارية فيهده اه عاية (قوله لانه يقدّم عليه حالحياته) أي ولومات المسترى فالبائع أحق عالية المسعمن غرماه المشترى فان فضل عي يصرف الى الغرماء اه خلاصة (قوله وعلى هذا أرباب الديون والورثة) أي يقدّم المشترى علمه اه

(قوله فهوأحق بما في مده أى المسترى وأخواه اه (قوله له أن بسترد العبد قبل إيفاء الاجرة) أى الدين الذي حعله أجرة اه (قوله يخلاف العجير) بعنى أوكان البيع صحدا والاحارة صحيحة عانفسخ العقد بينهمانوحه كان للشيترى أن يحيس المبيع حتى يستقوف الدين الذي كانتهاعلى البائع اه عمادي (قواه في المتنوطاب البائح مار بح الخ)قال الاتقاني رجه الله وصورة المسئلة في الحامع الصغير مجدين يعقو بعن أبي حنيف في رجل اشتري من رحل جارية بيعاغا سداياً لف درهم وتقايضا و ربح كل منهما فهما قصل قال متصدّق الذى قيض الجاربة بالريحويط سبالر بح الذى قبض الدواهم وهولفظ مجدو الاصل فيه أن لسال وعان نوع لاية من في العقود كالدراجير والدنانبرونوع بتعين كغيرالدراهم والدنانبروالرادمن عدم التعين فيحق الاستحقاق أمافي حق القدر والحنس والوصف فمعشان واللت وهوعدم الطب أيضا نوعان أخدهما ناعتما دعدم الملك كافى المغصوب والوديعة بوحب حقيقة اللث فيما يتعين ويوحب شبهة الخبث فيبالا بتعن عندأى حنيفة وحجد لان سالا يتعن بالنعب من لا يتعلق العقد به بل يتعلق بما في الذمة واعباه ووسياة من وجه فمو حسنسهة الخست والشربة معنى وقلاح مأن عدم الطمسلعدم المال في المالين جمعا أعنى فيما سعين وقيما لاسعين والحست الفساد المُلانورالشهة فهما بتعين لان الخبث (٦٦) لفسادا الله أدنى من الخبث لعدم الملك و مورث شهة الشهة فيما لا متعين وشهة الشبهة لست ععتمة فلهذا

متصدق الذى أخذا لحارية

مالر بحلوحودشمة الخث

ولم يتصددق الذي أخذ

الشهة فمالا يتعن وشهة

الشبهة لستعمرة فلهذا

بتعدق الذى أخذ اخارية

بالزيح لوحودشهة الخنث

ولم متصددق الذي أخدد

حقيقة وشمة وانماهي

(قوله لوائسترى شايتعن

بالنعسن كالحاربة والعمد

السنأجراحارة فاسدة ونقدالاجرة أوارتهن دهنافاسدا أوأقرض قرضافاسدا وأخذبه دهناله أن يحسس مااستأجر وماارتهن حتى بقص ما فقداعتبارا بالمقدالجائراذا تفاسخا لانمامعاوضة فتوحب النسوية من السدلين فان مات المؤجراً والراهن أوالمستقرض فهوأ حق بما في مده من المقيوض من سالر الغرماء وكواشسترى من مدينه عبدايدين سابق له علمه شراء فاسداو فبص العبد باذن البائع فأراد البائع اسسرداد الدراهم بالربح لعدم الخمث العسد يحكم الفسادليس للشترى أن يحنس العبد لاستيفاء ماله علمه من الدين بخلاف العصير وكذالو حقمقةوشهة وانماهي شهة كانت الاحادة مدين سابق عليها وقبض المستأجر العدد ثم قسخ المؤجر الاجارة محكم الفسادلة أن يسترد العمدة وبايف الاجرة وليس للسة أجوالحيس بالاجرة مخلاف الصحيو وكذا الرهن الفاسدلو كان مدين سانق علمه قال (وطاب المائم ماد بحولا المشرى) أعلوا شرى شأ شعن التعمين عمالا بمعين كالدراهم والدفانعرور بح كل وأحسده ماسا ماساله أعمارج في التمن ولم بطب للشيرى ماريح في المسيعلان العقد متعلق عماية عسبن فيتمكن الخبث فيه ولايتعلق الهفد الثاني بمالايتعين بل يحب مثله في الذمة فل يتمكن ألخبث فيسه فلايحب التصدقويه هسذافي الخبث لفسادا لمال وان كأن الحبث المسدم الملاك كالمغصوب الدراهم بالربح لعدم الحبث والامانات اذاخان فيها المؤتمن فالديشمل مايتعين ومالابتعينء ندأبي حنيفة ومجدلتعلق العقدعاك الغير فمايتعن حقيقة وفيمالا يتعين شهقمن حيث انه يتعلق علك الغيرسلامة المسعونقر والمن وعند فساد شمهة الشهة فلاتعتمر الملك تنقلب المقيقة شبهة فتعتبروالشبهة تنزل الحرشبهة الشبهة فلا تعتبر قضاء فألحاصل أن الاموال نوعان ما تعين العقدومالا يتعين والحرمة نوعان حرمة لعدم المائ وحرمة لفساده وقدد كرناهما فتأمله وهل يتعين ودالمقبوض من الثمن بعيشه في البسع الفاسدام لاقبل يتعين لاته قبض مضمون بالمثل فصار كالغصب وقيل والفرساء (قوله كالدراهم الابتعين لانه ملكه بالقبض فصباد كالوملكه ماله مدكافي السيع الصييح والاول أصع وهوروا به أبي سليمان

والدنانير)أى وتقايضا فياع المشترى الحارية واشترى المائع بالثمن شيأ اه (قوله ولا يتعلق العقد الثاني) أي في الشراء الثاني اه (قوله وانكان الخبث العدد ماللك كلغصوب) أي بأن غصب شدياً و باعه بعد ضمان فيمد فرج فيه أوغصب دراهم وأتى ضمانها وانستريهما السماوياعه وربح فيسه اه ألمه (قوله العلم العقدة لل الغيرفيم المعين حقيقة) أي فيتمكن فيه حقيقة الخيث وفيما لأينة من تقكن شبهة الخبث من حيث الهبته أق به سلامة المبسع بأن نقدتُ من الدراهم المغضوبة أو تقدير الثمن بأن أشارا في الدراهم للغصوبة ونقدمن غيرها فصاره لأالغير وسبلة المتالرج من وجه فيتمكن فيه شهة الخبث أماالخبث لفساد المالك فيعمل فعما يتعين لافعيا لانتعسن لانفساد لملائدون عدم لملك وتنقلب حقيقة اللبث فيما بتعين تمشمة هنا فتعتبر وشهةا تلبث نجيا لابتعين تقينقلب شهة الشهبة هنافلا تعتبر بالحديث وهوماروى أنفعليه الصلاة والسلام مهى عن الرياوالر يبعد على انشبهة اه (قوله من حيث انه بمعلق علل الغمرسلامة المسع وتقديرا لثمن )أى بأن يشمرالى الدراهم المغصوبة وينقدمن غيرها اهاتقاني وقوله والشبهة تنزل الى شمهة الشبهة فلا نعتبر) اذلواعتبرت شهة الشبهة لاعتسبرما دونها فيؤدى ذاك الدسسدىاب التجارة وهومفتوح أه (قوله والاقل أصح وهو رواية أبي سلمان قال الانقاق رجمة الله وقال فوالدين قاضيفان في شرحه للمامع الصمغيرة أن كان البائع استمال الثن يردّمنا ولان المقبوض بالبسع الفاسدمضمون بالمثل انكان مثلبا وأماانا كان الفن الذي أخذ مالباتع فائحاقهل يتعين للرز فيمروا يتان في رواية كاب الصرف

يتعينوالسه دهب فرالاسلام والصدرالشهيد وذلك لانالسع الفاسد في حكم النقض والاسترداد كالغصب وفي رواية لا يتعين كاف السيع الخائر قال علامالدي العمالم في طريقة الخسلاف والمختار عدم التعيين يعنى في العقود الفاسدة اله فقوله والمختار عدم التعيين عنى في العقود الفاسدة اله فقوله والمختار عدم التعيين عنى في المعاركية والدنائية والدنائية والمعاركية والمعاركية في المعاركية في المعاركية والمعاركية و

المستعنى مماول ملكافاسدا والخبث لفساد الماثلاأثر لهفما لانتعسن لانهشهة الشهة فلهذا طابله الرج ولم يحب التصمدقيه اه عامة (قوله ومدل المستحق) أي والمستحق هو الدن والمدل الدراهم المقبوضة اه غامة (قوله عاوكا)أى ملكا فاسدا اه (قوله في المتن وكره النعش والسوم الخ) قمل لما كان المكروء أدنى درحية من الفساد ولنكنه شمعمة منشعب الفساد ألحقيه بالفساد وأخره عسه اه انقاني وكتب مانصه فال الانقاني والمعني في كراهية النعش الغروروالخداع اه (قولة وهولا بريدشرادها بللراء

والسانى روامة أي حفص وفسل على همذ الابطيب لهماريح في النمن عندهما كافي المغصوب قال (ولوادعى على آخردراهم فقضاءا ماهام تصادقاأنه لأشى له علىه طابريحه) أى رجعه فى الدراهم لان ألخمث لفساد الملك هنالان الدين وجب مصادفهما أؤلا فلكدثم استحق بالتصادق أنه لادين علمه وبدل المستحق محاوك ألاترى أندلو باع عدا يحاريه فأعتقه المشترى تم استحقت الحارية لابيطل العتق في العمد ولولاأنه عادلة لمطل لانه لاعتق فهما لاعال اس آدم وكذالوحلف لادفار فغر عسم حتى يستوفي منه دينه فباعه عبدالغمر بالدين فقبضه الحالف وغارفه ثماستحق العبدمولاه والمعجز البيع لايحنث الحالف لآن المدين ملائما في ذمت بالبيع وهو يدل المستحق فلا يحنث الحالف بالاستحق فاذا كان ماوكاوهو بسبب حبيث الكونه عاو كأعلا الغبرلا يعل فتالا يتعن ويعل فعايتهن على ما ينامن قبل قال (وكره المحش والسوم على سوم غبره) والنحش يفتحتن ويروى بالسكون وهوأن بستام السلعة بأزيد من غنها وهولاير بدشراءها بل الراء غيره فيقع فيه وانحيا كوهالميار ويعن ان عررضي الله عنهما أنه عليه السلام نهرى عن النحش وعن أبي هر برة رضي الله عنه أنه علمه السيلام نهي أن بسع حاضر ليادو أن يتناجشوا رواهماأ حدومسام والمخارى وقال علمه السلام لا يخطب الرحل على خطبة أخمه ولايسوم على سوم غيره وفي افظ لابسع الرحل على سع أخمه ولا يخطب على خطبة أخسه رواه أجدومسلم والتخارى والمراد بالسع الشراءوروي أجدعن انعرائه علمه السلام قال لايسع أحدكم ولا يخطب على خطبة أخمه الأأن يأذنه وروى النسائي أنه علىه السلام فاللاسم أحدكم على سع أخمه حتى يتماع أوبذرولان فى ذلانا عاشاوا ضراراه فسكره واغمالكر والنعش فعاادًا كان الراغب في السلعة بطلها بنين مثلها وأمااذا طلم ابدون عنها فلابأس مان مريدالي أن تعلق فيتهاوكذا السوم اعما يكره فعما اداجي قلب البائم الى السيع بالثمن الذى سمساه المشترى وأماأذا لم يجنح قلبه ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيد لان هذا بسعمن ربيد وقدقال أنس انه علمه السلام ماع فد حاو حلساقين مزيدرواه أحدوا اترمذي ولانه سع الفقرا والحاجة

غيره) قال في شرح الصحير التحقيل الرحل المن السلمة وهو لا يدخسرا ها والكن للسمه عند مره نبريد المواقد اله اتقانى (فوله وقال عليه الصلاة والسلام لا يخطب الرحل المن قال التقانى قوله لا يستام ولا يخطب نفي أريد به النهى لا أسرا كهما في دلالتها على العدم ولم يردحق مقالنهى لا شرك النهى النهى كائن اخبار المعدم ولم يردحق مقالنه في لا معرف النهى كائن اخبار السارع أداخ من الامر الهرف الهرف المعرف النهى كائن اخبار في المجهورة الحلم تعلق وكتب ما نصوروى الترمذى من حديث أنس في الجهيرة الحلم تعلق وكتب ما نصوروى الترمذى من حديث أنس وضى المعنف قال أفي رحل من الانصاديب ألى وسول التم على الته عليه وسلم ألى المنافق قال بلي من المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وكتب ما نصوروى الترمذى من حديث أنس حلس للمس بعضه وبسط بعضه وقعب شرب في المائي بقتال "منى مما فاتا مهما أخذه ما صلى الته عليه وسلم وقال من نشترى هذين على المنافق المنافق

بعضهائو باو ببعضهاطعها فقال الدسول النصلي الله علمه وساهدا خيراك من أن في المسئلة نكته في وجهك بوم القيامة ان المسئلة لا تحل الاندى فقر مقطع أولدى دم موجع اله تحير بدالاصول البارزى قوله قعب القصيا لقصيعة اله (قوله في المتن وتاقي الجلب) عمى الجلوب اله اتقائى فال الامام الاسبعابي في شرح الطيباوي في بان تلقي الجلب وصورته أن واحدا من المصر أخبر بجميء قافلة عظيمة وأهل المصرف قبط وحدب فتلقي ذلك الواحدو بشدة بي من مجمع ما يتارون و بدخل المصروبيعه على ما يريد من المن ولاترك كهم فأد خلوا مديم بانفسهم (٦٨) و باعوه امن أهل المصر بتفرقة توسع أهل المصر بشائفاذ كان الامركا وصففافه و

مكروه وانكان أهل المصر الامتضررون مذاك فلامكره وقال بعضهم صورتهأن يلتقيه رحل من أهل المسر فيشترى منهم بأريخص من سمعرالمصروهم لايعلون سعر المصرفالشرأ مجائزني احكم ولكنه مكروه لانه غررسواه استضربه أهل المصرأولم ستضروانه اه اتقانى رجمهالله (قوله ولاسم ماضرلياد) الحاضر المقيم فحالمدن والقرى والسادى القسم بالسلامة والمنهىءنه أنءأتي المدوى البلدة ومعسمة قوت يبغي التسارع إلى سعسه وخمصا فمقول له الحضرى اتركه عندىلا غالى فى معه فهذا الصنبع محرملا فيسهمن الاضرار بالغسروهذا اذا كانت السلعة عماتم الحاحة اليها كالاقوات فان كانت لاتع أوكثرالقوت واستغنى عشه فغي التعريم تردد اه ان الائمررحمه الله (قوله وتفسسترهماذ كرناعن ان عباس) قال في شرح الطحاوى ان الرحدل اذا

ماسةالمه وكذاالنهم عن الخطمة محمول على مابعدا لانفاق والتراضي قال (وتلقي الجلب) أي كره تلقى المجاوب وصورته أن واحداء في أهل المصريتلق المترة فيشترى منهم ثم يسعه عياشا من المثمن وانحياكره لقول النمسعودرضي الله عنمانه عليه السلام نهيى عن تلق المسوع رواه أحدو المعارى ومسلوعن أف هررة رضى اللمعنه أنه علىه السلام نهرو أن مثلق الخلب الحديث وواه أحدوا لتضارى ومسلم وغيرهم من أتمَّة الدرث هذا أذا كأن بضرباهل المادمان كانوافي قيطوان كان لا يضرهم فلا مأس به الا اذ أدس الشعر على الواردين فالدجهالله (وسع الحاضر البادي) لماروى عن اس عباس رضي الله عنه ما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا سمح حاضرابا دفقيل لا يرعماس ماقوله لا يسع حاضراباد فال لامكونه مساوار وأماليف ارى ومسلم وأحدوغمرهم وعن حائرانه علمه السلام قال لأيسع حاضراباد دعواالناس رزقالله بعضهم ونعض رواءمسا وأحدوا وداودوغيرهم وقال أنسرضي الله عنه نهستا أن يسع حاضر لمادوان كان أخاه لا يه وأمهر واه المخارى وأجدومسلم وقال ان عررضي الله عنهماني النبى صلى الله علىه وسلم أن يبدع ماضرابيا درواه العفارى والنسائي وتقسيره ماذكرناعن استعماس رضى الله عنهماوفي الهدامة هذااذا كان أهل البلد في قط وعوز وهو يسعمن أهل البلد طمعافي الثمن الغالى لمافيه من الاضرار بهم وأملاذا لم بكن كذلك فلا بأس به لا نعدام الضرر وفي شرح المختادهوأن يحلب البادى السلعة فدأخ فالخاضر ليسعهاله بعدوقت بأغلى من السعر الموحودوقت الجلب قال (والسع عندأذان الجعة) لقوله تعالى ودروا السع ولان فيها خلالا بالواحب على بعض الوجوء وهوالسعى مَّانِ قَعِد اللِّهِ عِلَّهِ وَوَقِفَالُهُ وَذَكُرِ فِي النَّمَا مُأْمَنِهِ الْمُنْ الْعَقِيمِ الْمُنْ الْمُقَه لابى السروه فامشكل لان الته تعالى قد نهى عن السع مطلقافن أطلقه في بعض الوجوه بكون تخصيصا وهونسخ فلا يحوز بالرأى والأدان المعتبر في تحريم السبع هوالاول اذا وقع بعد الزوال على الختار وقد إيداه في كتاب الصلاة قال (لا يسع من تريد) أي لا مكره بديع من تريد وقد بدناه قال وجه الله (ولا بفرق بن صغيروذي رحم محرممنه) سواء كان الآخر صغيرامناه أوكسرا لقوله عليه السيلام من فرق بن والدة وولدهافرق الله ينهو بن أحبته ومالقهامة رواه أحد والترمذي وعن على رضي المدعنه أنه قال أمرني النبى صلى الله عليه وسلمأن أبيع عظلامين أخوين فبعتهما وفرفت بينهما فذكرت ذالله فقال أدركهما فارتجعهما ولاتبعهما ألاجيعار وامأجدوف رواية وهباى الني صلى المعليموسلم غلامين أخوين فبعث أحسدهمافقال لىماقه ل غلاماك فأخدرته فقال لى ردورده رواه الترمذي والنماحدة وعن أك موسى قال العن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدو والدهو بين الاخوا خسه رواه ابن ماجه والدارقطني وعزعلى رضي الله عنه أنه فرق سنحارية ووادها فنهاها لنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيعرواه أبود اودوالدارفطني ولان الصغير يستأنس بالصغير والكبيريتعاهده ويشفق عليهو يقوم بحواتجه باعتبار الشفقة الماشئة من قرب القرابة وفى التفريق بينهما ايجاش الصغيروترك المرحة عليه

كانه طعام وأهل المصرف فحط وهولا بيعه من أهل المصرحتي بنوسع واولكن بيعه من أهل البادية وقال في المنافقة وقال بثمن غالوا وأهد المصربة من المسالة والمسالة وال

والاخت مسن الرضاع واحراة الاب أه (فوله والكفار غير مخاطبان والشرائع) الصحيح أنهدم مخاطسون بالمحرمات اه (قوله ونفذ السع في الكل) أىفى كلالصور المتقدمة من قوله وكره النعش الى هنااه (قوله وفرق علمه السلام بين مارية وسسرين) أهداهماله المقوقس ملك الاسكندرية ومصر وكانت مأرية سصاء حعدة جملة فوطئها بالملك فوالدت لهامراهم فتوفى وهوان عاسة عشرشهر اووهب أختماه سيرين لحسانين ثابت وهي أمولدحسان ان مایت ولم مکن عصر أحسن ولاأحل منهما وهسمامن أهل حقن من كووقانصنافلارا عماصلي الله علمه وسلمأ عشاه وكانت احداهما تشمه الاخرى فقال اللهمم اخمرانسات فاختاراته امارية وداك أنه قال لهما قولانشهدأن لاالدالاالله وأنمجدارسول الله فدورت مارية فتشهدت قسل أختها ومكثث أختها ساءة مُتُم دت وقال صلى المدعليه وسلمويق الراهيم ماتركت قبطما الاوضعت عنمه الحزية وقددانقطع أهلها وأقاربها الاست واحمدا ماتتمارية سنة ١٥ وصيلي عليها عدر ودفنت البقسع اهمن المصاح المني وقوله يكره الشفيد أي تنفيذ السع في الام اه

وقالعليه السملامين لم يرحم صغيرنا ولم يوقركم يرنافليس مناولابدمن اجتماعهما في مليكه حتى لوكان أحدهماله والاستولابه الصغيرله أن يبهع أحسدهما لانا لملك متفرق فلا متناوله النهبي عن التفريق أثم المنع معلول بالقرابة المحرمة النكاح حتى لابدخسل فيه قريب غسيرمحرم ولامحرم غسيرفر بب ولوكان التفرية بحسق مستحق عليه لايكره كدفع أحدهما فالجسانة وبيعه بالدين ورده بالعب لان المنعءن النفريق ادفع الضررعن الصغير فلاعكن من دفع الضر رعنه على ويحه بلحق الضرر نغيره وهوالمولى وهذا لانه بتضر ربآلزامه الفدا ولى الجنابة والزامه انقمية للغرما والزامه المعسيمن غيرا خساره وكذا لابأس بالتفريق إذا تعذرا خراج أحدهما مالتد بمرأ والاستبلاد أوالكامة لباذ كرناوله أن بعثق أحدهما وان كأن فمه تقريق لاته أنفعه من إيقائه على الرقة ولانه ليس متفريق معنى لان الحريف در أن يدور معه حيث دار وكذاله أن يدع أحدهما عن حلف بعقه ان اشتراه أوملكه الذكرناق الاعتاق ولوكان الولد مسل وأمه كافرة أن أسام أبوه وتبعه فيه ومولاهما كافر يؤمن بيبع الولدود دهلانه خسراهمن ابقائه فيذل السكافر وفى النهامة هذا كلماذا كان المالك مسلما حرا كان أومكاتها أومأذ وناله في التحارة وأمااذا كان كافرافلا يكرهالنفر يق لائمافيهمن الكفرأعظم والكفارغ برمخاطيس بالشرائع ولوكان الصيغير قر سان مستو مان في القرب فإن اختلفت حهسة قرابتهماله لا غرق ولا يماع واحد منهما دونهما وذلك مثل الابوالامواخت لاب وأخت لام أولانوين أن ادعاه رحلان معاأوعه وخاله لان ايكل واحدمنهما شفقة ليس للا كنروله بكل واحدمنه مااستئماس خلاف الاستئناس الاكروان اتحدت حهة فرابهما كالاخو ينأوا خالين أوالعمن لاب وأمأ ولاب أولام بكتني بأحدهمامعه لانحق الصغير مرعى به فيدمه أو يتركهم مرالوا حدمنه مالانه نستأنس به ومقوم بحواثيحه وانكان أحددهما أقرب من الاستركالو كان مع الامأوا بجدة عمة أوخاله أوأحدالا خوة أوالأخوات أوكان مع الاخت لاب وأم أخت لاب أولام لا بعنسد بالابعد لان شقفته مع شفقة الاقرب كالمعدوم ونف ذالبسع في الكل لان النهبي اغد برموهو مافيسه من التحاش الصغيرا والاضرار بأهل المادأ وبالواردين اذالمس السمعر عليهم ونحوذ للعلى مليشافلا بوجب الفساد وعن أبي بوسف أنه يفسدالسع في قرابة الولادو يجوز في غيره وعنداً نه يفسد في الجسع لماروينا أنهعليه السلام ردالسع في الولادوأ مربالردفي غيره وهولا يكون الأفي الفاسدوا ع مأن ركن البسع صدر من أهداه مضاغاالي محدله فسنفذ والنهد لعني مجاوراه غد مرمة صل به فلابوحب الفساد كالميدم عنسد الاذان وكشراءمااستامه غيره والمروى محول على الاقالة أوعلى يبيع الاتنويمن ماع منه أحدهما قال ( يخلاف الكبيرين والزوجين) حيث بجوز نفريقه مالان النصور دعلى خلاف الفياس في القرامة المحرمة للذكاح اذا كانصغمرا فلايحق مدغره لان الكبيرين أوالزوجين وان كاناصغرين نيسافي معنى المنصوص عليهوذ كرسلة سالاكوع رضي اللهعشه أنهم أصابوا من فزارة سيبا وفيه احرراة ومعها بنتها فنفله أبو بكرا بنتهاوكان عليهم أميرافل اقدموا المدينة فالله رسول اللهصلي انه علىه وسلم باسلة هسل المرأة فذكر أنهاأ عييته وليكشف لهاثو ما غقال هي لك بارسول الله فيعث بما علمه السلام الى أهل مكة وفى أيديهم أسارى من المسلمن فقداهم سال المرأة والحديث فيه طول رواء أحدومسل وقرق رسول الله صلى الله علمه وسلومن مارية وسيرين وكانتا أمتين أحتين ولو كان مع احر أه مسيمة صي ادعت أنها بنها لا منت نسبه منها لانم التحمل النب على الغيرولا فرق منسه و منها الان قول الواحد مقبول في الدمانات لاسماف موضع الاحساط وفدوجدفيه أمارة الصدق ولو ماعالام على أنه ما خسارتم اشسترى الولد يكره التنف ذلانهما احتمعا في ملكه فيعتر مفرقا بالتنف ذولو كان في ملكه صبى واشترى أمه بشرط الحيارلة أت ردها بالاتفاق أماعندا ورحسفة فلاعرمال مجتمعاف ملكه فليكن مفرقاو أماعندهما فلانه لولم يكناله الردائض ريدلان الفسيخ حقه فلاعتعمته والدأعل

مناسبة الباب بباب البيع الفاسدمن حيث ان في كل منهما رجع المبيع الى البائع أونقول لما كانت الاقافة فسخاالسيع وهو يقتضي سابقة السيع والسع الفاسد سع ناسب أن يذكر الاقالة عقبيه فاله الاتفانى وقال الكال مناسبته الخاصة بالبدع الفاسد والمكروه أنهاذا وقعالبيع فاسدا أومكروهاوجبعلي كلمن المتعاقدين الرجوعالى ماكائله من رأس المال صونالهماعن المحظورولا يكون ذلك الا بالأقالة الى آخرماذ كرفي النهابة ومعمفره وهومصرح بوجوب التفاحزفي العقود المكروهة السابقة وهوحق لانرفع المعصية واحب بقدرالامكان وأبضاالا قالة بيان كسف وفالعقد وهو يقتضى سابقة تبونه وأبواب الماعات السابقة كالهامع البيع الفاسد والمكروه به ان كمف يثمت فأعقب الرفع معظم أنواب الاثمات اه (قوله ولو كان من القول اقبل قلته بالضم) ولانه ذكر الآفالة في الصحاح من القاف مع الما الامع الواو اه كمال (قوله وفد فالوا قاله السع قسلا أي وأقاله قسيمه اه فتح (قوله لفوله عليه الصلاة والسلام من أقال نادما ببعته الخ) أخرجه أبوداودوا يزماحه عن الاعش عن أي صالح عن أي هو يرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسالب بعته أقاله الته عترنه زادان ماحه بوم القمامة ورواه اس حمان في صحيحه والحاكم وقال على شرط الشيخين وأمالفظ نادمافهند البهق اه فتح وكتمانصه ولأن الاهالة رفع العقد والعقد من المتعاقدين وقدا نعقد بتراضيهما فكان الهمار فعه دفعاللعاحة اها تقاني قوله دفعاللحاجة أى الني الهاشر عالبيع وغيره اه فتح (قوله بأن ولدت المسعة بعد القبض) قال الانقاني بخلاف ما اذاولدت قبل القسض حيث تكون الافالة صحيحة عنسد (٧٠) أى حنيفة وحاصلة أن الحاربة إذا ازدادت تم تقايلا فان كان قبل القبض صحت الافالة سواء

كانت الزمادة متصدلة

كالسمن والجال أومنفصلة

كالواد والارش والعقر الاأن

الزيادة قبل القبض لاغنع

الفسخ منفصلة كانت

بعدااقمض فان كانت

منقصلة فالاقالة باطلةعند

أى حسفة لانه تعسد ذر

﴿ ماب الاقالة ﴾

قمل الاقالة مشتقة من القول والهمزة السلب أي ازالة القول الاول وهوما حرى بينهما من السع كأتشكي اذاأ زالبشكواه ولايكاد بصع هذا لانهم فالواقلته البسع بالمكسر فدل على أن عينه يامولو كان من القول لقسل قلته بالضم وقد قالوا قاله السع قبلاوهذا أدلهن الاول وهي مشروعة مندوب اليم القوله صلى أومنصادوان كانت الزيادة المقاعليه وسلمن أغال نادما بيعنه أغال الله عثرته يوم القمامة فالرجدالله (هي فسخ في حق المتعاقدين مع قصحق الث وهذاعند أى حسفة الأان لاتمكن حعلها فسخامان وادت المسعة بعد القيض أوهاك المُبسِع في غيرا لمَّه الصَّهُ فتبيط ل الأقالة ويبقى السبع على حاله لتعذر الفسخ إذ الزيادة المنفصلة المتولدة من المسم تمنع الفسخ لماذكرنا في ماب الرد العيب ولا شصور الفسخ بعد هلاك المسيع على مانيين فسيطل هذا اذا تقاً بلا بعد القبض وان كانت قبل القبض فهي فسي في حق الكل في غير العقارات في رحماها بمعا

تَعِيهِ عِلْ الْسِيدِ عِلْ وقال أبو يوسف هي يدع الاأن لاعكن حعلها بيعامان كانت قب ل القيض في المنقول أو كانت بعد هلاك الز بأدة لان الزيادة المنفصلة مانعة فسن العقد حقالتسرع وأبوحندفة لابصح الافالة الابطريق الفسيخ وان كأنت الزيادة متصلة فالاقالة صحيحة عنده لانآلزيادة المنصلة عنده لاغنع الفسيزمتي وجدالرضام نادألحق فيآلزيادة ببطلان حقه في الزيادة وقدو جدالرضاء بانقا بلافأمكن تجيههافستخاعنده كذاقال فيالذخبرة أه واعرأن المبيعة اذاولدت بعدالقبض فالاقالة حينئذ باطلة عندالامام كاذكر وأماعندهما فتحمه وتجعل معاحمديدا أماعنمداي يوسف فظاهرلان الافالة عنده سع وأماعند مجدفلانه تعذر جعلها ههنا فسحافتهعل سعا حديدا نتنيه اه (قوله اذائر بادة المنفصلة المتواد من السيع تمنع الفسخ الخ) قان قلت ادا تعذر الفسخ بنبغي أن يحمل على السيع المبتدا مجمأزالان اللفظ يحتمله ولهذا حعلت الاهالة سعافي حق الثالث قلت انمالم يحمل اللفظ على المجاز للتعذر لمصادة بين العقدور فعسه واللفظ لا يحوز استع اله مجاز الصده وفي حق الثالث اعتبار معنى السيع لاباعتبار استعمال اللفظ مجازا بل باعتبار معنى السيع وهو حصول الملك بمدل فأطهر ناهذا الموجب في حق الثالث لعدم ولا يتهما على غيرهما اه اتقاني رجه الله (قوله هذا اذا تقايلا بعد القيض) قال الانقاني رجه الله وجله القول فيسمأن الاقالة فسيخفى حق المتعاقدين في جسع الاحوال منقولا كأن المسع أوغير منقول مقبوضا أوغير مقبوض عندأبى حنيفة رجمة الله سعفى حق غيرهما حتى لاتصح الزيادة على التمن الاقل ولاالنقصان عنه ولأخلاف للنس ولاالاحل الااذا تعدر جعلها استفاق ينتذ سطل الآقالة ولاتقعل سعا كااذاولذت المبيعة في يدالمسسترى فال الاقطع وعن أبي حنيفة رواعة أخرى أنها بسع بعد القبض وفسي قيله اه (قوله لنعذر جعلها سعا) أى اذب عالمنقول قبل القبض جائز اه (قوله وقال أبويسف هي سع الاأن لا عكن جعلها بيعا) قال الأنفاف الأأن في المنقول قسل القيض لوحلت على السيع كان فاسدا فعلتُ على الفسيخ - الالكل منه ما على الصحة حتى لو كان المسعداراونقا بلاقبل القبض بكون سعاء ندأى وسف لان سع العقارف ل القبض جائز عندابي وسف وأبى حنيفة اه

(قولة أو بعسدهلاك السلعة في غيرالمة ايضة) أي كالو كان المسم عرضا بالدراهــم فهلك العرض اه انقاني (فوله وقال مجمدهي فسخ) أكسوا كنالمسع منقولا أوغرمنقول لانرسع لمسعقب لالقبض بأطل عنده فالمذقول وغيره فلمالم يصح البسع حلاعلى الفديخ أه اتقىانى وكنب على قوله هي فسخ مالصه في حق المنعافدين بع في حق الشكلسياني فويها اه (قوله فكذا المآسك عن البعض) قال الانقساني أمااذا كانت الافالة مالنقصان عن الثن الاول تحعل قسيفالا ولج مذكر في الاقالة بحد ع الثن جعث الاقالة في كمذا ذا أم يذكرالبعضوكذا الداوقعت الاقالة على تأحيسل النمن صحت الاقالة ويضل الاجل ﴿ وَفِهُ بِقَالَ الهِـــَّمُ أَقَلَى عداقي) أي ارفعها اله (قواه وادا تعذر) أى دايعلى المقيفة كمن على السع مجاز الانه محمل ونهدا كانت سعافى حن النالث واغيا محمل على السع صدمانة لكلام العاقل عن الالغاء ادانفاني وقوله ولاي ومف أنها على فأن لجانب ينعوض مالى الخ) قال الانفاني ولكن لم شسترط نسمية الخن لاتهمهاوم كسع النوامسة وأخذالدار بالشفعة واهذا حصل معافى حق الذال محث وحبت الشفعة وبطلت الافافة بعنده لا المسع ووجب الديالميب كافي السع اه (قوله فجعل فسخا) تنافي حق المتعاقدين (٧١) وأمافي حق الثالث فبسع بالانفاق اه (قوله ولاي حنىفة رجهالله أشراتني عن الفسيخ) قال الاتفاني وحمه قول أبي حسفة أن الاقالة رفع العقدوس العقدورفعيه مصاده فلابحو زأن محمل واحدافكانت فسعما اه (فوله وكونه بيعا في حق الثالث أمرضرورى الخ) قال الانقاني وحعلها سعا حدددا فيحق السالث لاماعسار الصعة بل اضرورة وقوع الحكم فأن حكم الاوالة وقوع المك بدل وهذالاناهاما ولامعل أنفسهم الاعلى غيرهما فاعتبر الحڪم في حق الثالث لاالصغة اه ووله في المستن وشرط الا كُثر أو الاقل بلاتعب وحنس أى وشرطحنس (اخر)

خلاف النمن الأول (لغو) أي

أحدالعوضين فالمقايصة فيمعل فسخاالاأن لاعكن حعلها سعاولا فسخامان كانت قبل القمض في المنقول مأ كثرمن الثمن الاول أويا قل منه أو يحنس آخر أوبعد هلاك السلعة في غير المقايضة فتبطل وبهذ السبع الاول على حاله لان بيع المنقول قبل القيض لا يحوز والفسخ مكون الثمن الاول وقد سهما خلافه و قال مجد هى قسيخ الااذا تعذر بحعلها فسخابان نقايلا أكثرمن التن الاول أو بخلاف حنسه أو واست المسعة بعد القمض فيحعل بيعاجد وهاالاأن لاعكن حعاد فسخاولا يبعامان كانت قدل القدض مأكثرمن الثمن الأول أوجنس أخر فسطل ويبقى البيع الاول على عاله لان الفسخ لا يكون على للذن الثن الاول والسع لايحوزقبل القبض ومأقل من التمن الاول مكون فسخاعنه في مالثمن الاول لانهسكوت عن معض الثمن وهولوسكت عن المكل كان فسخاف كذا اداسكت عن المعض لمحدأن اللفظ موضوع للفسخ والرفع بقال الاهم أقلني عثراتي فيعمل مقنضاه واذا تعذر يحمل على محتملة وهوالسع ولهذا صاربه عافى حق ثالث لعدم ولايتهماعليه ولانى بوسف أنها عليك من الخاسين بعوض مالى بالتراضي وهوالمسع والعسرة العالى دون الالفاظ المجردة كالكفالة بشرط براءة الاصمل حوالة وبالعكس كفالة ولهذا يبطل علالة للمسع وبرد بالعسو يتعدد بهاحق الشفعة الشفيع وهذهأ حكام السيع الااذا تعذر فيعل فسيخا لاتهاموضوعة له أوتحتمادولاي حنيفة أتهاتني عن القسيخ والرفع والاصل في الكلام أن يحمل على حقيقته ولا يحتمل اسداء العقد أصلا أعمل علمه عندالمعذر واهذالوأواده اسداء العقد لابصح ولوكان محملاله لصح وانحالا يصولانه ضده واللفظ لايحتمل ضده فصار بإطلاوكونه سعافى حق الثالث أمن ضرورى لانه شته منل حكم السعوه والملك لامقنضى الصغة فول عليه فيحق غرهما اعدم ولابتهما عليه فالرجه الله (وتصيرعنْ الأون الأول وشيرط الاكثرأوالاقل ملاتعب وحنس النولغ ولزمه النمن الأول وهذاعند أمى حنمقة لانهلكا كانت الافالة عنده فسنحا والفسيخ بردعلى غيرما يردعليه العقد كان اشتراط خلاف الثمن الاول باطلاوشرط لعدم جوازاشتراط الافل عدم التعيب عندالمشنرى وأمااذا تعيب عنده أيحوز بالاقل فيحمل الحط بازاءمافات بالعمب واهدا بشترط أن يكون النقصات بقدر حصة مافات العمب والايخوزان

باطل اه وكنب مانصه فال الانقاني جه الله وفي شرط الزيادة والنقصان والخنس الاسم اطل الشرط ولم شطل الافالة لانم الاسطل بالشروط الفاسدة بخلاف البيع لان الشرط الفاسد في معى الرباوالزيادة عكن اثباتها في البيع فيتحقق الربابخ لاف الأقالة فأنها دفع ماكانورفعها كاننزائداعلىما كأن لايتصورفلهذا لهيؤثرانشرط الفاسدفي الاقالة فالفي شرح لطحاوى وعند دأي يوسف في الموضع الذى يجعلها معاحديدا مطل بالشروط الفاحدة كابعطل المعروا لخاصل أن عندأ بي حسفة لا يصيشرط الزيادة والنقصات فققع الاقالة بالثمن الاقل الااذاحدث بالمبيع عيب عندالمشترى فيصح شرط الاقل من الثمن الاقل فتعمل الزياد فيازاء الخرو المحتس عندالمشترى وعند أبي بوسف ومجدا ذاشرط الزنادة مكون معا أماعندأي بوسف فظاهر لان المدع هوالاصل عنده وأماء مدمج دفان الفسخ لمالم عكن حل على السعلامكانه واذاشرط الاقل مكون سعاأيضا عسدأى يوسف لما فلنامن الاصل عنده و تكون فسعنا عند دمحد والثمن الاوللانه لوسكت عزالا فالةعن جسع التمسن كان فسخافكذا اذاسكت عن البعض وعند دفر الا فالة فسنرفى حق المتعاقدين وغيرهما اه ﴿ فرع كِه الوباع صاوفارطَها مُ تقابِلا بعد ماحف فنقص و زنه لا يجب على المسترى شي لان كل المسع باق قاله الكمال وجه الله إدوله ولو كانت الاقالة بلفظ المفاسخة أوالرد أوالمتاركة لا تكون الى هذالفظ الشارح (١) وقوله بيعاوان أمكن جعلها بيعا بل تكون الخ هذااللمق لاممنه ليصو قوله فسنفا اه (قوله ولمردّ) لعله يستردو وحدفى بعض النسخ كذلك وهوظاهر اه وفى شرح الاتقانى وغيره يسترد اه كمن الذي وجد بخط الشاوح برد (٧٣) اه (فوله حتى باعه منه)أى من المشترى اه (فوله لانه بسع جديد في حق غيرهماً)

مقص أكثرمنه ولا يحوزا لا قالة الالفظائ بعمر بأحدهماءن الماضي والا خرعن المستقبل كالسكاح وعند محديش ترطأن يعبر بهماعن الماضي ولوكات الاقالة بلفظ المفاحفة أوالردأ والمناركة لانكون افسخام فالدة كون الافالة فسخافي حق المتعاقد بن تظهر في جسمسائل احداها أنه يحب على المانعرد االهن الاول وماسمها بخلافه يكون باطلا والناسة أن الافالة لا تبطل بالشروط الفاسدة ولو كانت سعا افى حقهمالفسدت والثالثة اذا تقابلا ولم يرد البائع المسع حتى ماعه منه النياحاذ ولو كانت بيعالفسد اككونهاعه قدل القمض ولوياعهمن غبر المشترى فمبحزلاته سيع جديدفي حق غبرهما والرابعة اذاوهب المسعمن المشترى دودالافألة قبل القيض جازت الهية ولوكأنت بيعالانفسيزلان السعرينفسيز يهيسه المسع المانع قسل القيض والخامسة لوكان المسع مكملا أوموز وناوقد باعهمنسه بالسكمل أوالوزن ثم تقابلا واستردالمسعمن غبران بعيد الكمل أوالوزن حارقيضه وقوله بسعفى حق غيره الظهر فائدته فى خس مسائل احداها وكان المسع عقارانسام الشفسع الشيفعة عُرْتقابلا بقضى له بالشفعة الكونه سعاديداف حته كانها شترامنه والثانية اذاباع المسترى المسعمن آخر غ تقايلا غراطلع على عب كان في مداليا مع أراد أن يرده على البائع ليس له ذلك لانه به ع في حقَّه فكانه اشترامهن المشتري والثالثة اذا اشترى شيأ فقيضه ولم منفدالنمن حتى ماعهمن آخر ثم تقابلا وعاداك المشترى فاشتراه منه قبل تقديمنه باقل من الثمن الاوّل حاز وكان في حق الباتع كالمعاولة مشراء حديد من المشترى الثاني والرابعة اذا كان المسعموهو بافعاعه الموهوب لهشم تقايلاليس الواهب أن يرجع في هيته لان الموهوب اه في حق الواهب عنزلة المشترى من المشترى منه والخامسة اذا اشترى موروض التعارة عمداللغدمة بعدما مال علمه الحول فوجدبه عسافرة وبغبر فضاءواستردالعروض فهاكت في يده فانه لابسقط عنه الزكاة لانه سعر حديد في حَقُّ النَّااتُ وهوالفَقَيرُلان الردّ بالعيب بغيرقضا ﴿ قَالَة وقُولَه بِيعٍ فَحْقُ الشَّجْرِي عَلَى اطْلَاقَه وقُولُه فسيزفى حق المتعاقدين غسرمجري على اطلاقه لائه اندائدات وتسخافها هومن موحسات العقدوهو مانشت سفي العقدمن غسرشرط وأمااذالم تكن من موجبات العقدوا غلص مشرط زائد فالافالة فسه تعتبر بيعاحد مدافى حق المتعافدين أيضا كالذااشترى بالدين المؤحل عسناقبل حلول الإحل ثر تقابلا وعودالدين حالاكأنه ماعهمنسه وكالذاتقار لاغمادى رحدل أن المسعمل كدوشهد المشترى مذلك فرتقيل شهادته كالمه هوالذى باعه مشهدأ فه لغيره ولو كانت فسخالقيلت ألاترى أث المشيرى اوردا لمبيع بعيب بقضاء وادعى المسعر حلوشهد المشترى فالانقال شهادته لانه بالقسيرعاد ملكه القسد عفار مكز متلقما من جهةالمسترى لكونه فسحامن كلوجه وكذالوباع عبدابطعام بغسرعسه وقيض تمتقا يلالاستعين الطعام المقبوض الردكانه باعمه من البائع بطعام غيرمعسن وكذالوقيض أردأمن الثمن الإول أوأحود منه يجب ددمثل المشروط في البيع الاول كانه باعه من البائع بمنال الثمن الاول وقال الفقسة أبوج عفر محب عليه ردّمثل المقبوض لانهلو وحب علمه مشيل المشروط الزمه زيادة ضرر سيب سرعه ولوكان توم سعاق حواصلة النفسخ بخدار رؤية أوشرط أو تعب بقضاء حدير دالمقبوض اجماعالانه فسخ من كل وحد ميخد الاف تظهر في مواضع وساقها الافالة والرقدالعب بغيرف المناقبة وذكر منه أن الداخلة على المناقبة والرقدالعب بغيرف المناقبة وذكر منه أن الداخلة المناقبة وذكر منه أن الداخلة المناقبة المناقب الاقالة قدام المقدلانها رفع المقدوالعقد بقومهه وهومئل فلاسق بعدهلاك مخلاف هلاك الثمن حث

أى ولوكان المسع غمر منقول جاز سعه منغسر المسترى أيضافي ذول أبي حنفة وأبي يوسف اه انقالي (قوله حازفيضيه) أى ولوكان سما لما حاز قمضهمن غبرأن نعمدالكمل والوزن اه (قوله تظهر فائدته في خس مسائل) ساقهاالقوام الانقاني وتمعه الكال أربعة فاسقطامن المسائل التي ذكرها لشارح الثائمة والخامسة وزادا مسئلة عالوكان البسع صرفا التي تقلم افساراً في عند قوله والرابعة الح اه (قوله لوكان السع عقارافسلم الشفيع الشفعة) أي في أصل أأسع اه (قوله ثم تقابلا) أى فعناد الى ملك السائع (قوله حاذ وكان في حق السائع كالماولة بشراء حددال) وهذه حيلة في جواز شراءماماع مأقل بمالاع فسانقدالثن (قوله والرابعة اذاكان المسعموهو باالخ) قال الاتقالى رجمه الله وغرة كونها سعافى حق غسرهما أربعة وذكرمنهاأن البيع اوكاتصرفا فالتقابض في

كلاالخانس شرط في محقالا والدفيح على عن الشريعة كتسع جديدو تبعه الكالرجه الدفي ذكرها أربعة منها مسئلة الصرف المذكورة آنفاوا ذاريدت على ماذكرها السارح تكون المسائل سنافتنيه (قوله في المتنقبل قوله وهلاك المبدع المتوهلاك التمن لاعنع الاقالة) هومن المن وقدأ سقطه الشارح

<sup>(1)</sup> قول الحشى وقوله بعاهكذاف الاصل وليس هذا الملق في شي من نسخ الشارح التي بدنا اله مصحمه

لما أوغ عن سان ايفاع البيوع الازمة وغير الازمة كابسع اشرط الخيار وكانت هي بالنظر الى جانب المبيع شرع في سان أتواعها والنظر الى جانب الثمن كالمراجحة والنولية والرياوالصرف وتقديم الاولى على الناقى لاصالة المسيع دون الثمن اه فاية وكتب ما نصه قال العبني وهي مصدر ولى غيرة أي حداد البادق الشرع ماذكر والمصنف اه قال صاحب التحققة المسيع في حق البدل سفسه خسة أفسام يسع المساومة وهو المسيع بأى ثمن اتفق وهو المعتاد وسيع المراجعة وهو تمليك المسيع عشر الثمن الاول وزيادة ربح والشاات سيع التوليسة وهو عليك المسيعة فرائل الاول من غير زيادة ولا نقصان والرابع الاشتراك وهو سيع (٧٣) التولية في بعض المسيع من النصف

لا عنع من صحتم الان الثمن ليس عمل المعقد فلا يسترط قسامه وهذا الانه يشت له حكم الوسود في الدمة بالعقد فكان حكالم المسلطة وحكم التي تعقيم فلا يكون محلاله الان المحل شرط والشرط يسبق فكان ينهما تناف ولهذا يبطل السيع بهلاك المسع قبل القض لا بهلاك الثمن عالرجه الله (وهلاك بعضه بقدره) أى هلاك بعض المسيع عنع صحة الأوالة بقدره لان الجزء معتبر بالكل في تقدر يقدره ولوثقا بصاعب المحادية فهاك أحدهم المحت الاوالة في الله في الفي مناول المنافق المسلطة وكان المسيع فاتحاب لا في مانولها في أحدهما حيث تحوز الاقالة بعد هلا كهد عالان المعقود عليه في العرف المورف حيث تحوز الاقالة بعد هلا كهد عالان المعقود عليه في العرف ماور حدمتهما في دمة صاحب وذلك لا يتصور هلا كهد المنافق وتقابلالا يلزمهما رد المقبوض عسيره فلا يعتبر في المنافق المنافق وتقابلالا يلزمهما رد المقبوض المنافق وتقابلا لا يلزمهما رد المقبوض المنافق المنافق وتقابلالا يلزمهما وتمالات المنافق المنافق المنافقة لا تعلق المنافق المنافقة لا تنطق في معافق المنافقة لا تنطق في معافق المنافقة لا تنطق المنافقة النافقة لن القرائق المنافقة لا تنطق المنافقة لا تنطق المنافقة النافقة للنافقة لا تنطق المنافقة لا تنطق المنافقة النافقة لا تنطق المنافقة لال

﴿ التولية ﴾

وهي أن يحمل غرره والمافكان الشرى معمل المشرى منه والماع الشراء م أنواع البياعات محسب الفن الذي يدر كريمة المفالة السلمة أفواع أربعة المساومة وهي التي لا يلتفت فيها الحالة السلمة أفواع أربعة المساومة وهي التي لا يلتفت فيها الحالة السلمة أفواع أربعة المساوق والمراجعة به والموسعة وهي البيع النقص من التقل والمراجعة به و بريادة في وهذا أحسن من قول بعضه مدافة مل ما ملك بالعقد حتى لوضاع المغصوب عنذ الفاصب وضمن فيه من عمر يادة في التي يعدم المحتمة وقولية على ماضمن وان المركن فيه نقل ما ملك بالعقد وضمن قيمة من المحتم الملك بالعقد من المسلم الموادنة في وحده منافية والمحتمد على معلم المستمومة الحيادة من المسلم الموادنة والاحتمادة من المستمومة الموادنة على ما المستمومة الموادنة والاحتمادة من المستمومة الموادنة والاحتمادة من المحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمستمانة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المتحمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتم

اونحوه والحامس سع الوضعة وهوغلىك المسع عثل الثمن الاول مع نقصات منه يسير اء اتقاني (قوله والمرايحة والنولية) أى لم يفسرهما اكتفاء عما في الممتن اه (قوله والوصيعة) قال في المستصفي ولماذ كرالقسم لان ذلك لا يقع الانادر الان الغمرض من المايعات الاسترياح اه وقوله ولم مذكرالقسم الشانى المراد منه سع الوضيعة اه (قوله التولية بيع بمنسابق)أى وهوالسع بالثمن الاول من غمرز بآدةولانقصان اه عمني (قوله وهذا أحسن من قول بعضهم) منهدم صاحب الهدامة والقدوري اه (قوله والأحسراز عن الخمانة وشهتها) أي حتى الواشترىشاً مؤحلالس

( • 1 - زبلى رابع) له أن سعه مرائحة الااذابين التأحيل اله عابة لان الاحل معنى رادفى الثمن لاحلافكان فيه شبهة الخيانة اله الاعتياض عن الاحسل قانوناعه مرائحة بسب ركاه اشترى شبئين بثن فياع أحدهما مرائحة على جسع الثمن فكان فيه شبهة الخيانة اله رقوله ولما أراد عليه السلام الهجر تالخي أخذه من الهداية قال الكال وحديث أن بكر والذى ذكره المصنف في المخارى عن عاشة وفيه ان أبلكر قال الذى صلى القيمله وسلم خذا في أن وأى احدى راحلتى ها من فقال صلى انته عليه وسلم بالفن أخر حدفى بداخلتى وقى مستدأ حد قال صلى القه عليه وسلم اخذته بالفن وفي الطبقات الان سعد وكان أنو بكر قد السيرة قال فيها في القيمان أنه بين قشير فأخذ المداود المنفي بسيرا له المنافق وقي السيرة قال فيها في القيمان المواقع المواقع المواقع المواقع القيمان المواقع ا

السهيلي عن بعض أهل العارائه سسئل المهيقد الها النائم وقد أنفق عليه أو يكر أضعاف ذلك وقد دفع اليه خير ابن بها أشه التي عشرة أو يقد من عضرة الموجدة المه المعالم المعال

قال أسعدال دمازده فأنه وانسلام ولني أحدهما فقال امهواك بغيرشي فقال أما يغيرشي فلا قال رجهالله وشرطهما كون النن لامحوزلان تسمية دمازده الاقرار مثلها) لانه اذالم مكن مثله الم بعرف قدره فلا تتعقق التولسة ولاالمراجعة فلا يحوز الااذاماء ومذلك أوأحد عشر مقتضىأن المدل عن عذكمة أو به ويزيادة ريح معلوم فينتذ يحوز لا تتفاء الجهالة ولوياعه بهو بعشر فعمة أوعمة الانحوز نكون الربح من جنس الاند باعد مذاك و سعض قعة ذلك المدل وهو مجهول فلا محوز ولو كان البدل مثل افساعه مو يعشروان رأس المال لانه لا يكون كان المسترى بعلم حسلة الثمن صدوان لم يكن عالما به فانعم في الجلس جازوا الخيار والافسد كالوياع أحدعشر الاوأن بكون التوب رقه ومن شرطهماأن لا مكون صرفاحي لو ماع دنالبر مدراهم لاتحوزف المراعمة ولاالنوامة الحادى عشرمن حنس لانهده افي الذمة فلا يتصوّر فسه المراجحة والمولسة والمقبوض غيرما وحي العقد فالرجعانة (وله العشرة فصاركاته ماع أنيضم الحارأس المال أجرالقصار والصبغ والطراذ والفنسل وحل الطعام وسوق الغنم لان المعرف بالئمن الاول وهوالثوب حرى بالحاق هذه الاشماء رأس المال وهو المعتبرولهذ الابعد ذلك صانة اذانهناه والاصل فسه أنكل وبحزه من حنس الاول مان يدفى المسع أوفي قعمته يلحق به فهذاه والاصل وماذ كرنابهذه الصفه لان الصيغ والفت ل والقصارة والثوب لامثل أحمن حنسه والطواز يريدف العين والجل والسموق تريدان في القمة لانها يختلف اختلاف الاماكن وعلى هذالة أن غرفى بسع المراجسة يعتبر بضيف السه أجرة الغسل والخماطة ونفقة تجصيص الدار وطي الستر وكرى الانهار والفناة والمسناة رأس المال وهوالنن الاول والكراب وكسيح الكروم وسقيها والزرع وغرس الاشحار فانفه لشأم ذلك سدولانفه وذكر الذي ملك المسع ده و وحب فالحيط أله يضم طعام المسعوكسونه وكراموا مرة الممساران كانتمشر وطه في العقدوالافا كثرهم بالعقد دوت مأنقيده بدلا

عن الاول سانه انااسترى و با بعشرة دواهم ثم أعطى عنها دينا والوقعة معشرة دواهم أواقل أواكم فان وأسلما لهو على العشرة المسماة في العقد دون الدينا و والتوب لا نهذا بحب عقد آخوه والاستبدال كذا في انتها اه الوف فلا بحوالا اذا اعتذاله العلمية المسمونة و برع درهم جاذ اله غاية (قوله في المستب في السياب و المائة التوب و ممائة ذات الشوب غيره يسبب من الاسماب و المائة التوب يسترى هذا اللعد الموب يشرى هذا العد الموب يشرى هذا العد الموب يشرى هذا العد الموب يشرى الاسماب و المائة الموب يسترى هذا العد الموب يشرى و الموب و برع درهم جاذ اله غايد (قوله لا تمانة الشوب عنه الموب يشرى المائن أن النوب و برع درهم جاذ اله كال (قوله لا تمانة الموب المائن) عالى والموب الموب المو

أوالبسة واداوه خداجره فالهر بجمع صرماأ تقق عسه لان لغاه است متودة من العمل وكداد حاحد أصاب من مضم الحمس ماناله وعما نفر ويضم ليدني اله ما قال الكال وقوله في المنزو بقول قام على مكذا ولا بفول اشتريته تكذابن وهـ في المخلاف ما ذا اشترى لرجل مناعاتم رقمه أكترمن تمه ترماعه مرامحة على رقه فهو جائز وهي مستثلة الاصل حيث لا يقول فأبعلي بكذ ولا اشتريته بكلالاه كذب واعما غواردة كداوكذا فأأسعه حرامحسه على ذلك فالعجدق الاصل وكذاك لوكان أصله مرا الأوهسة أوصدفة ا في نسخ المستن وكرى مت الحفظ أه إقوله العسي في تفت ) أي في نفس للعلم اه ( دوله وهود کاؤه و دهنه ) أى فايكن ماأنف شه على المعالم موجباللز مادة في لاشال في حصول الزمادة بالتعار ولاشكأته مسمعن التعليرعادة وكونه عساعدة القابليك فيالمتعلفهو كقابلت أأثو بالمسغ فلاتمنع نسيته الى المعلم كما لاغنع أسنته الحالصسغ فاعداهوشرطوالتعليم علة عادية فكمف لابضروني المسوط أضاف ننيضم المنفق في التعلم إلى أنه السرفهعرف قال وكذا في أطم العناء والعربسة قالحمية إو كان في ذلك ا عرفظاهر بلعقه وأس

أووصة نقوه مغمنه تماعه مراجعه على مال الغيمكان والشيائوا اه عامة ( اوله وكذا (٧٥) ست الحفظ ) كذا بعط السارح والذي على تمالاتضمولا بضم أجرةالدلال دلاجماع وكذاماه وسمب لمقياعه اليروقت كالطعام وفي الخزن يضم لانه يزداد قبينه من حيث الهيدفع عنه ضرر الحروالبرد قال رجه الله (ويقول قام يلي بكذا) ولايقول الترينة بكذالتحرفاءن الكذب قال رجه الله (ولا يضم أجرة الراعي وألتعلم وكواء سب الفظ) لعدم العرف الحاقه رأس المال ولان الرع حفظ وهولا تريد في العسن ولا في القيلة شسماً وشوت الزيادة في انتعليم لمعنى في نفسه وهوذ كاؤه ونعنه ولايضم حقر المترو بضيراً حرة من مذَّع الحسوان ويسلخها والتحاذ الخشب أنوانا ونقب الازاؤ واورزح العمد لايضم المهرالي رأس المال ولا يحطمهم الامة لزوحها ولايضم المالية ولا يخفي مافيه اذ أجرة الطبب والرائض والسطار والحامة وحعل الاتق ونفقة نفسمه وكرائه وأجرة اختمان والفداء في الذابة لأن التمار لا يضمون هذه الاشامالي رأس لمال ولانها لاتريد شما في العين ولا في القمة فلا يجوز الحافها برأس المال والذي يؤخذ في الطرق من الظلم لابضم الافي موضع جرت العاد تقيسه ينهم بالضم والرجماة (فانخان في مراجمة أخذه كل عنه أورده وحط في المولية )وهدًا عندا في حسفه وقال أو بوسف يحط فبرحاوفال محسد يخبرفه مالانهما باشراء عقدا باخسارهما يثمن معساوم فينعقد بالمسمى فيه كأ أوباعه ممساومة وكذا المراجحة والتولحة للزوج والمشرغب فجرى مجرى الوصف فأذافات الوصف الرغوب فيه يتخدر كافي سأراا وصاف وكالذاوح المعمدا ولاك بوسف أن الاصل فسه هوالمراجحة والتواسة وليغا بتعقد بقوله واستك الثن الاول أومعتك مراجسة على الثمن الاول اذا كان الثمن الاول والرجومه لومن وذكرالثن عارجيري النفسر فلاهدمن مناءا الهقد النساني على الاول في حق الثين وقسدر الحالفة مكن المذفي العفدالاول فلاعكن المأهافي المقد الشياني فعيط ضرورة غيراً دم في التولية يحط قدر الخيانة من الخر الغروق المراجعة محط والمثالف وص وأس المال و يحط من الربح أيضاً بحسابه لان الرمح نقسم عليهما فماأصال اللمائة سقط معه وماأصاب عبره ثبت معه ولايي حسفة في الفرق منهماأت التوكسة بنامعلى العقد الاول من كل وحد فلارد من تتسد مره بالتحر الاول ولا يثبت فيسه مالم يكن المساق ألغفدالاول والمرائحة عقدمندأ باشراه باخسارهما وامس عميى على الاول فينعقد بالمن المحميقيه أوهذالا يحتاج في النوامة الى ذكر التي وفي المراجحة لا مدن ذكر الثن ليتبين قدر الربح في معتدي اسميا المال وكذالا بطين أجوالطس والرائض والسطار وحعل الأبق لانه فادرفلا بلحق بالسابق لاند لاعرف في النادر اه كال وواه في المن فان

خُلالة) تُظهورا لخالفا ما فراراله أو أرالينة أو النِكول عن الهن اله غالة وكتب على قوله فان خاناني آخو ما تصمورة المسئلة رحل الذرى مسعة دراه مشأوقيفه تم فالرحل اشتريته معشرة قوليتك ما اشتريته أوباعه مها بحة بريح زبانقدوهم اه مسكلات (قوله وقال أنوبوسف عطفهما) أى ولاخيا والشترى اه عامة وكذا قال الشافعي وأحد اه (قوله ولاني يوسف أن الاصل أسه) أى في عقد البسع اه (قوله هوالمرابحة والتولية) أى لا القسمية كما قال حجد اه (قوله أو بعتلةٌ مرابحة على النمن الازل) أى وانْ لم بسم النين الاول أه وفوالوماأمال غروات معه على أى كالذاأشترى تو ما معشرة على ربح خسة تم ظهر أن السائع استراه بمسانية محط فدرالحانةم الاصل وهودرهمان وبحطمن الرع درهماو أخذالثو ببعائني عشر درهما اه غاية وكشب مانعه قال الكال نحمدان الاعتبارفيم ماليس الأنتسم سألان النمن به يصير معلوما وبه ينعقد البسع والاخبار بأن النمن الاول لا يتعلق الانعقاد به المعاهورو يج

ورغد فكوروم فامرغو دانيه كوصف الكانة والخياطة فيفواته نظهو رأث المن لسي ذال يتعبر اله كال

البراكة لاتضم لافالا جأوعلي المسرا لاتصهالا بيان المقدوحه ظاهرار والخالعرف فمدوض ان كانت مشروطة فيالعقد نضموض أجوقادان لانضم كله هذا المتحرعاة التحار ولابضرغن الحلال وخدوهافي الدواب وتضر النساب في الرقدق وطعامهم إلاما كالمسرفا وزياده ويضع علف الدواسا لاأن بعود علسه منى منواد كالمائع اوصوفها وسعنها فيسسقط فدرمانال ويضع مازاد بخلاف مااذا أجرالداية

ولاندلولم عط في النولسة لم من توامة لانه مزيد على النمن الاول فيصرم المحة فستغيره التصرف ولولم عط فالمرابحة يبغ على حاله الاأن الربح أكثر مماطنه المسترى فلم بتغيرا التصرف فمه فأمكن اعتمار التسممة فهدو ببت لا انظمار لفوات الرصاولوهماك المسع فبل أن برده أوحدث به ما ينع الردازمه يحمسع الثمن المسمى وسيقط خياره عنسدأبي حنيفة وهوالمشهورمن قول مجميد لانه مجرد خيار فلايقابله ثبئ من الثمن كغيار الرؤ مة والشرط بخلاف خيارالعيب لان المستحق فيه للشسترى الحز والفيائت وعند والعجزين سلمه يسقط مانقاطهمن الثمن وعند مجدان المشترى ودقعة المسع ويرجع على البائع عبادفعه المه من الثمن مناءعلى أصله في اقامة القيمة مقام المسع في المتحالف وعلى قول أني يوسف يحط كيف كان وكذاعند أبي حنمفة فى التولمة لانه لولم مكن له حاز الرد والاخذيه وانعالنهمه الأخذيالثين الاول ولووجد المولى بالمسع عدائم حدث معتده عسلا برجع بذقصان العيب لانه لورجع يصدرا فن الذاني أنقص من الاول وقصْمة التولمة أن مكون التمن مثل الاول قال رجه الله (ومن استرى تو باقياعه ربح تم استراه فان ماعه بربح طرح عنه كل ربح قبله والأحاط بثنه لم راجع إيعني إذا ماعه بربح ماتسا بعد ماأشتراه مانساطر عنه كل رم كان قبل ذلك اذا ماءه من اعمة وان استغرق الربع الثمن لا يسعه من ابحة وهداعدا في احسفة وعندهما يسعه مراجة على الثمن الاخبر مثاله اذا اشترى ثو بابعشرين ثم باعه مراجحة بثلاثين عماشتراه اعشمر ينفاله يبعه مراجحة على عشرة ويقول قامعلى بعشرة ولواشتراه بعشرين وباعه بأر بعين مرابحة ثماشتراه بعشرين لايسعدمرا بحة أصلا وعندهما يبعه مراجحة على العشرين في الفصلى لان الاخسرعقد متحدد منقطع الاحكام عن الاول فعود ساء المراجعة علسه كالذا تخلل الت أن ماعه المشترى من أحنى ثماءه الاحنى من البائع ثما شتراه الاقل منه فانه يسعه مراجعة على الثمن الاخير وله أنشهة حصول الريح الاول بالعقد الناني ناسة لانه بتأكديه بعدما كان على شرف الزوال بالظهور على عب والشهة كالحقيقية في سع المرابحة احساطاواهد الانحوز المراجحة فصارح فد مالصر لشهة المطمطة فمه وكذافه بالشتراءمن أصوله أوفروعه لماله من التوسع فعالهم ألحق بملكه فيصير كأنه اشترى عشرة وثوبا بعشرين في الفصل الاول فيطرح عشرة لانه بالعقد التآني تأكد وأمن بطلانه والتأكد حكم الاصول ألاترى أنشمود الطلاق فل الدخول اذار حعوا يضمنون نصف المهرانا كدهم ماكان على شرف السقوط مخلاف مااذا تخلل الثلان التأكد حصل مغروو بصرف الفصل السانى كأنه اشترى ثو باوعشر بن دهشر بن درهمافصار العشر ون بالعشر بن ولمسقى مقابلة الثوب شي فلا يبعه مراجعة ولأبقال على هذاوجب أن يفسيدالمسع لعبدم مابقابل الثوب من الثمن لانانقول الربح الاوّل فم يصر مقابلا بالثمن في العسقد الثاني حقيقة وانحاأ عطى له حكم المقابلة احترازا عن الخيانة فيما بني على الامانة وهوحق العبسدولابنهض ذلك لافسادالعقدلان المنع في مأب المراجحة لحق العبسد لا لحق الشرع ولا يلزم مااذا باع مساومة والمسئلة تحالها حث محوز بالاجاع لانهالمست عبدة على الامانة فال رجعالته (ولو اشترى مأذون مدنون أو بالعشرة و باع من سده بخمسة عشر يتمعه مرا يحة على عشرة وكذا العكس) أى وكذالواشترى المولى تو ما بعشرة غماعهمن عسده المأذون الحق التحيارة المستغرق بالدين بخمسة عشر سعه العمد من اجمة على عشرة لان العقد الذي حرى منهماوان كان صحت الافادية مناك العين أوالتصرف له شبهة العدم لان العبد ملك وما في مد ملا يحالو عن حقه فاعتبر عدما في حق المراجعة لا بتنائج اعلى الامانة فبق الاعتبار الشراء الاول فصاركا فالعدداشتراه الولى بعشرة فى الفصل الاول وكانه ببيعه الولى في الفصل الثاني فيعتبر النمن الاول لاغدرلان الزائد عليه دائر بين المولى والعدد فليتم خروجه عن ملك من كانه وهذالان المراجحة بسع أمانة القبول قوله من غير بيئة ولا عين فتنتقي عنها كلتهامة وشبهة خيانة والمسامحة بينهماظاهرةلكل أحدفتكون مازادعلى الثمن الاول بإقياعلى ملكه فلا بعتبر حارجاهذا

المراجمة اله عاية (قوله وعشدالعيزع وتسلمه سقط ما بقادله) أى سقط ماقابل العيب من التمن عند عزالمشترى عن الردم الال المسع أو يحدوث ماعنع الفُسَّحْ إِ اهْ عَالِمَ (قُولَةُ ويرجع على السائع بما دفعه المعمن الثن أى ان كانت القمية أقل دفعيا للضر رعن المشترى اه الـ (فوله واناستغرق الرجح الثمن لايسعه مراجعة )أى الاأنسن اله كال قوله وهذاعندأبي حسفة) أي وهومذهب أحد اه فتم (قوله وعنسدهما سعه مرايحة) أى وقول الشافعي كقولهمأكذا فىالاسرار وغبره وأخلذأ بواللمثفي شرح الحامع الصغير يقولهم اه عامة وأيضا هو تول مالك اه عيني (قوله نم اشتراه بعشرين) أي عن باعدمته بعدالتقائض اه كال (قوله ويقول قام على بعشرة) أى ولا يفول اشتربته لئلابصر كاديا اه عاية (قولة لان المنعرفي ماب الراجة لقالعيد) وأبضا الخمالة حق الشرع اه (قوله في المن ولواشـ ترى مأذوناخ) قال في المسوط واذااشترى الرحل من أسه أوأمه أومكانه أوعيده أوعددمن موالمهأومكاتب من موالسه مناعا بمن قد (فوله واشتراط الدين على العبد كأنه وقع اتفاقا) قال الاتقاف وقدا ختلفت فيضر وح الجامع الصغير فقد قد فد قد ولد أوله العبد بالما والعبد بين الا من على وجه ولكن فسر الفقية أبو السن في شرح الجامع الصغير فقال فان كان العبد لا ين عليه فالشراء المنافى الما نوا العبد الما يون العبد الما يون العبد الما يون العبد الما يون في هذا الشراء والمنافية بالمولى المنافية والمنافية والمنافية بالمولى المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية بالمنافية والمنافية وال

عشرة فلذاعكنت شهة الوكلة لان الشهةملفة بالحقيقة في سع المراعة واذااشترى من مولاه يجعل العسد كالوكسل بالشراء عن مولاهفاو كانت الوكالة المنة حقيقة لمسعالولي الاعملي عشرة فتكذا اذا عكنت أهمة الوكالة اه (قوله في المـتن ولوكان مضار بايبع من ايحةرب المال الخ) سيأتى فى اب المضارية في كالام الشارح ما يخالف هـ ذاقسل قوله معهألف بالنصف فاشترى معسدافعتسه ألفانالخ والمندهب ماذكره في المنن فتنسه والله الموفق اه (قوله

أذالم يبسن وان بن أنه انسترامهن عبده أومن سيده جازلزوال المهمة واشتراط الدين على العمد كانه وقع اتفاقالانهاذا كانلايجوزمع الدبنأن يبعهمرا بحقفع عدمالدين أولى لوجودماك المولى فيه بالاجماع وذكرفي المسوط هذه المسئلة ولم يقدمه من العمدوالمكاتب في هذا كالعمد المأذون له لوحود التهمة بنهما قال رحمه الله (ولو كان مضار بالبيع مرابحة رب المال باثني عشرونصف) أي لو كان من عل هذا العمل مضاربابأن كان معه معشرة دواهم مضاربة بالنصف فاشترى ثو بالعشرة و باعه من رب المال يخمسة عشرفانه سعه مرائحة انتي عشرونصف لان نصف الربح وهود رهمان ونصف المراب المالولم يخرج عن ملكه فعط عن الثمن فسيق إثناء شير ونصف خارحة عن ملكه عشرة منها دفعها المضارب الى باتعه ودرهمان ونصف نصب المضارب من الذي دفع المه رب المال يحكم أمه الثن فتم ماخرج مهدفي تحصيل هذا الثوب اثناء شردرهما ونصف فسمعه مرابحة عليها وقال زفر لايحوزهذا السع من رب المال لانه سعماله عاله فالمايستفندكل واحدمنه مابهذا العقدماك اليدوالتصرف وانكات لايستفيد ملك الرقبة فكان صحيه الافادته ولادارم من حواز السع افادة ملك الرقسة ألارى أن المكانب تجوز تصرفاته ولانفه دملك الرفسة وانما بفيدملك السدفه لريذلك أن السع بنسع الفائدة لاالملك عينا وقدو حدت الفائدة هناأما فيحق المضارب فظاهر وأمافيحق رب المال فانه علك التصرف فعما اشتراممنه مالشراءولا علكمة ولوان كان ملكه لان المصارب تعلق له محق ولهذ الاعلاث رب المال وطوالها و ما التي السيراها المضارب وانالم يكن لفنهاد بح وكذالاعلك فيهعن بيع العروض والكلام فيه لكنه مع هذا فيهشبهة العدم لان المصارب وكيل عنه في السيع الاول من وجه فاعتبر السيع الثاني عدما في حق اصف الربح

فانه بييعه من المحة بائن عشر ونصف) قال في شرح الطحاوى وكذا الواشترى رب المال سلعة بألف درهم تساوى ألف درهم موضعة باله وباعهامن المضارب المنافق وشهر المضارب المعلم المراجعة وباعهامن المضارب المنافق ومنه وهذا المائد ومنه وهذا المائد والتصرف المنافذ بين الامراعلى وجهه وهذا المائد والمنافق من المراجعة وتعلق المنافق عن من المنافق عن من المنافق عن من المنافق ال

(فوله اذا تعب المسع من غيرصنعه) أى إن السنرى حارية فأعورت ملا اه (قوله لايم المتحتدس عنددشي عقارة التن) أى لان المستوفي لنسر عمال فلر مقالله السدل فكان كالاستخدام اله عامة (فوله وهوقول الشافعي وزفوالج) وفي قول زفواذا اعورت ما فغة سماورة لاسعها مرابحة من غيريبان لانها ود تغسرت عن حالها التي استراها قال الفقيمة الواللث وقول وقرأ حودثم فالدو به أخذ اه بفعلها ويفعل غره وأخدذ أرشه ) هذا وقع اتفا قااذ يجب لسان وان لم أخد عامة السان (قوله سواء كان ذلك

قال رجه الله (ورا مج بلاسان بالتعس روط الثيب) أى اذا تعس المسعمين غرصنعه أووطئ الثدب سمعه مرائحة مى غيران يمن لائهم محتبس عنده شي عقابلة المن لان الفائت وصف وهولا يقابله شي من النمز يجدروا امقدلكونه تبعاوله فالوحدث بالبيع عيب قيدل القبض لايستقط شئ من النمن غيران المشترى بتغير بينأ خذي بحصه عراثمن أوتر كدوكذا منافع البضع لابقابلها النمن اذالم ينقصها الوطء ومعني أداءالامانة بالصدق وهوصادق اذانق جمع مايقابل اآفن وعن أفي نوسف فحالت مسانه لا يسعمن غير بيان كالذاحصل بفعله وهوقول الشافعي وزفرعلى اختلاف يخريجهم أفان زفريو حب الممان باعتبارأت المشترى لوعلم أنها شبتراه غيرمعيب فمرص به مذلك الثمن بعسد مادخه لها لعب والشافعي بوحب المسان باعسار أن الأوصاف لها حصة من الثمن عنده ولا فرق قيها بن أن يحصه ل يفعله أو ما فقه مهاوية ومنحن أنقول مأيقابه التمن كامقام فسلايمالى بذهاب مالايقابله ألفئ ألاترى أنه لوبوسيخ النوب لا يحب عليه السان فصاد نفليرما ذاتقص سغيرالسعو وفي فواد وهشامذ كرمجد فقال هذا ذاتقصه العبيب شيأبسيرا والنفص فدرمالا يتغان النباس فسمالكور بيعه مهاجمة فالرجعانة وبيمان والتعميب ووط المبكر) أى يديعه مرابحة بشرط أن بيين العيد اذا كان داد المالتعمد منه سواء كان ذاك مفعله أو يقعل غيره وأخذأ رشه لانه صارمقصودا بالاتلاف فمقا بإدشي من الثمن ووطء أأمكر تعسب لان العدرة يزمين العمنفار تتمانعيب اوافيقا الماثن وانتعب يفعل المسع في نفسه كالذا فقاعين قديه فهو مثرية مالو تعسا فقسماويه فالأنسيعه مراعقهن غسرسان لان فعل في نفسه هدر فلا يعتسر عماعلم أنالمراد بقولهم بيبعه مماجحة منغبر بيانأى وغسر بيانأنه اشتراه سلم أنكذامن المتن ثمأصله العب عنده بعدداك وأماسان نفس العب فلامدمنه بأن ببن العب والثن من غيران بين أنهاش مراء سلهما تم حدث والعيب عنده لان سان مافعه من العيب واحب شرعالقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فلمس منا فلا يحوزا خفاؤه تمفى كل موضع ليس له أن سعم عن انجة الإبسان فاربين فالمنسترى أن يرد، علمه اذاعا خيانته وعلى هذالواشترى ثوماة أصابه قرص فارأ وحرق نار سعسه مراجحة من غسر سان ولو تكسر فشره وطمه لاسعه مراجحة حتى سينالما بشامن العنى فالرجه الله إولواشترى بالف تسيئة وباع بريح ماته ولم بين خيرالمستمى إلاته رادعلى النمن لاجل الاجل فكان له شهمة بالسيع والشهدف هذا الباب ملحقة بالمقمقة فصار كله اشترى ششن وماع أحدهما مراحة على تنهما فيشت له الخيار عشدعله عاله فداخياته أواقول النالفن المؤجل أنقص في المالية من الحال ولهذا حرم الشرع النساء في الاموال الروية فككون ماأخذمن المسترى أزيدفي الحكم فمشت لهالله ارعندعل مذلك وكذافي النواسة إذا عمامأن النمن كان مؤحم الابنستان الخيارلان الخيانة فى النوام مثلها فى المراجحة لانم مامينيان على المن الاول فالرحسه الله (فان أتلف فعلزم ألف ومائة) أى اذا أنلف المسترى المسع في هذه الصورة انم عسلم أن الثمن كان مؤ حلا لزمه ألف ومائه لان الاحسل أيس عمال متقوم فلا يقابله شي من المهن واعما فيسه ترفه فبزدادالثهن لأجله فسيسله الخيار فهاأذاك ان المسع فأعمانظ والهسذاا لجانب لان اقدامه على المراسحة بقدضى السلامة عن مئل هذه الخدافة قاذا هلا أواستهلك المسترى إمين المال يان) أى لان الاوساف تابعة لايقابلها أي من التمن اه غاية (قوله لايد ممر ايحقسي سن) أى لانتصار مقصودا

وْدَالْ حرام بحب الأحَمرازعنه فَكَذَاهذا اه أَتَصَالَى (قوله فيشبت له الخيارعندعله عِثل هُدُه الخيانة) أي كاف العب اه همداية (فوله فاداهاك أواستهل كمالمشترى) أى بوجه بأن باعداً وبعداً خر اه عاية (قوله لم يبق له انفيار) أى ولم يرجع بشي إه اتقاني

الارش وله\_ندا ذكره في المسوطمن غمرقيدأخد الأرش اه رقوله لانهصار مقصودا بالاالف) أي واهدذا لوفعل ذاك بعد المقدقسل الفيض تسفط حصته من الفن لانه حس ح أصار مقصودا أوحس مدله فلا يحوز يسع الساقي مراجعة على ذلك آلمن اله اتقانى إقوله فازالتها تعسب لهافه قابله المن أى وكدا لوحس غماؤه كألتمرة والولد والصوف أوهاك بفءل أويفعل الاحنى والاهاك القية سماورة حازيعيه مراجعة من غيرسان الم زاهدى وذكرفي شرح عيون المائل ولوأن رحلا اشترى حاربة والهالمن فأجرهالترضع فله أنسعها مراجة لان عقد الاحارة مأوردهم العن واتعاورد على المتافع فلم بأخيد العوص عن عسن ملكها بالشراء واعاأخذالعوص عن المنافع الحادثة على ما که اه (قوله قرص فار) القرض بالماف والفاء اه من خطالشارح (قوله يديعه ص المحسة من غسار بالانالاف اله غاية(قوله ولم بيين خبرالمسترى) أى فانشاءرده وانشاق ل اله هداية (قوله و باع أحده ما مراجحة على تمنهما) أى

أقواه نظرا المانس عدم المالية في الاحل حقيقة) قال الانقاني والاحل لا يقابله شي من النمن حقيقة ولكن فيه شهة المقابلة في اعتبار شهة الخيانة كانه أن يفسخ السيعان كانالمسيع قائما فاما أن يسقط شي من النمن بعد الهلاك بقابلة الاحل فلا اهر قوله بل بلزمه حسيم النمن أى حالا كافي المرابعة اهم القاني (قوله وعن أبي يوسف أنه يردقيمة له ويسترد النمن النمنة قامت مقامه وهذا على أصله مستقيم أواليث في شرح الجامع الصغير روى عن محمد أنه قال المسترح أبي وسف في النوادرانه قال بردقيمة العين ويسسترد النمن وهو نظير كافي التعالق والتراد أن القيمة قامت مقامه في كذلك ههذا وروى عن أبي وسف في النوادرانه قال بردقيمة العين ويسسترد النمن وهو نظير ما قال في المنابع المنافع على ال

انظرالحانب عدم المالمة فى الاحدل حقيقة أونقول تعدر الرد بالهلالة فيطل خياره كسائر إلخيارات منخمارالشرط أوالرؤية فالدجهالله (وكذا التواسة) أىالتولمةمشل المرابحة فعماذ كرنامن اللب أرمادا مالمسع قائما ويعبدالهلاك أوالاستهلا ألاخها ولهبل ملزميه جسع الثمن بأباذ كرناوعن أي بوسف أنه بردقمة الهالك ويستردكل الثمن كاقال فمااذا استوفى عشرة زيوفامكان عشرة حماد وعرامدالانفاق ردمسل الروف ورجع بالحساد وقال الفقيسه أوجعفر الخسار الفتوى أن بقوم المسعوبين حال وبنن مؤحل فبرجع عليه بفضل ما منهما التعارف وهذا اذا كان الاحل مشروطا فى العيقد واناليكن مشروطافيه ولكنه معناه ممتعارف سنهم أن يؤخذ منه في كل جعية قدرمعاوم قسل لامدمن سائه لان المتاد كالشروط والجهور على أنه يمعه مراجسة بلاسان لان الثن حال واعما سامحه المائع واستوفى منه الثن منحما وقد قالوا في المغمون عمنا فاحشاله أن برده على بالمسم يحكم الغسن وقال أبوعلى النسؤ فدوروا يتأنعن أصحابناو مفتى بروامة الردر فقامالنساس وكان صدرا لاسسلام أوالسريفتي ان البائع ان فالالشترى قمة متاعى كذا أوقال متاعى ساوى كذا فاشسترى بناء على ذلك وظهر بخسلافه لا الربيحكم أنفزه وإن لم يقل ذلك فليس له الرد وقال بعضهم لا يرديه كيف كأن والصيرأن فقى الردان غرموالافلا قال رجه الله (ومن ولى رجلا شبأعاقام عليه وفريعلم المسترى بكم قام عليه فسد السعى طهالة الثمن جهالة نفضي الى المنازعة قال رجه الله ( ولوعلم في الجملس خر ) لانحهالة الثمن فسأدفى صلب العقد الأأنه في مجلس العقد غبرمتقر ولان ساعات ألجلس كساعة واحدة دفعاللعسر وتحقمة اللسرفصارالنأ خمرالي آخر المحلس عفواكا أخمرالقبول الى آخرالمحلس رتبط بالايجاب وانتخلات ينهم ماساعات فكذا العلم الحاصل في آخر المجلس كالعلم الحاصل في أقله فيصرعلى تقدىرالا بتداءوأما بعدالا فتراق فاصلاح لاابتداء لتقرر الفساد بالافتراق وهذا فساد لايحتمل الاصلاح ونظمره سعالشي رقه فأنالسع فيده فاسد فأن أعله المائع في الجلس صووالافلا واعما يحبر خلل في رضاءلان الرضامالشي لايترقيل العلميه

﴿ فَصَـلَ ﴾ قال رحمه الله (صم سع العقارفيل قبضه) وهذا عنداً في حنيفة وأبي نوسف وقال حجد لا يحوراة وله عليه الصلاة والسلام اذااشتر بتشم أفلا تبعد حتى تقيضه رواءً حسد ولانه لا يقسد رعلي

الفتل اه اتقانی (قوله بعلامه أعلمهاالسائع علی الثوب أن تمنسه كذافانه معلوم عندالبائع ومجهول فاسد الجهالة الثمن اه اتقانی (قوله وانمایضی خلال فی رضاه الخی فالرضالان الرضا لا یکمقی قبل الرفیه الشهال التوانی عمل الموقع قبل الرفیه الشهال الشهال التوانی عمله الموقد و رد الثمن كالا یکمقی قبل الرفیه الشهال الشرع فی خیار الرفیه الشهال الشرع فی خیار الرفیه و هسذا فی معناه فكان الشرع اله و معناه فكان

و فصل و قال الاتفاق رحما الله مسائل هذا الفصل لما كان السع فيها مقسدا و وصف زائدا شبه من حيث ان فيهما قيدا زائدا على أصل السع والكناب الست والكناب الست والكناب الست والكناب الست والكناب الست والكناب الست والكناب السناب والتحدة والاقوامة في على المناب المناب السناب والتحديد والاقوامة في على المناب المناب المناب والتحديد والاقوامة في على المناب المناب

والشافع كذا قال في شرح الطعاوى وصحة القيض بأحد الا مرين اما بالتخليسة كافي المنقول وغسيرة أو بحقيقة القيض كافي المنقول والشافع كذا قال في شرح الطعاوى وصحة القيض بأحد الا مرين اما بالتخليسة كافي المنقول وغسيرة أو بحقيقة القيض كافي المنقول وحمة ووجه وهوماروي أنه عليه الصلاة والسلام في عالم يقيض وهو بمومه يشمل المنقول والعقار جمعا ولان يستال القيض لا يحوز فكذا غسير المنقول الانعسام المنقول الانعسام المنقول الانعسام القيض المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول المنقول والمنافع والمبارنة والمنافع المنقول الم

(قوله ويدل الصاع عن دم العد) أى فان التصرف فيهاجا روبل القيض اه (قوله وهذا الانهلاك العقار نادراخ) قال الانقاني ولذا أن ركن السع صدرمن أهله مضافاالى خله فجاز وانمالم يجز سع المتقول قبالمتوهم انفساخ العقلبم لاك المعقود عليه قبل القبض وهذا المعنى لا يوجد في العقار لانه لا ودعليه الهلاك الانادر العلية الماء والرمل أو تحريب الفار والنادر لا يعتديه اه (فوله بان كان على شط النهرونحوه) أي ،أن كان على طرق المغارة الغالب علىها الرمل اه اثقالي وكنب ما نصوكذا اذا كان المسع علوالأ يحوز يبعه قبل القيض لتصوره لاكم a محمط وقوله ومار واحمعاول الن قال الاتقاني والحواب عن الحديث فنقول المرادمنة بع المنقول وما عكن قبضه والعراحم لانعهو القمض في ألحقمقة بدل علمه ماروى أنه علمه الصلاة والسلام نهي أن تباع السلع حيث ماع حقى تحوز داالتحارالي رجالها لان الحوزال الرحل لأيكدون الافي المنقول ولانه عام مخصوص الاترى أنه محو زالاعتاق قبل القبض والوصية قبل القبض فيختص بالمنقول لانه هوالمراد اجاعاوفى غمره خلاف ولان القياس أن يحوز بع المنقول قبل القبض أيضا لدلائل جواذ السعمن الكتاب والسنة والاجاع الأأدمزلة القماس بالحدمث فليحز ببعه قبل القيض وعلل الحديث بغررانفساخ العقد بهلاك المسح لان العام اذالم عكن اجراؤه على العوم حل على أخص الحصوص عُ فال الاتفاني ( ٨٠) فان قات في العقاراً بضايتوهم انفساخ العقد بأن يرد بالعب قلت الايستقع ذاك الانه حين

يصرالسع ملكا الشترى

السانى فيعدداك لابقدر

المسترى الاول على رده

بالعمب فزال بؤهم انفساخ

العقدمو حود بعدالقيض

أنضا بظهور الاستعقاق

فكف لميلافت المقلت

لان الحديث معاول بغرو

انفساخ العقد فماقيل

القص لان المرادية أخص

المصوص لماقلنا علىأنا

القول بلزم حينتذأن يكون

ماب السع مسدودا وهو

حازالسع فمهقسل القبض اتسلمه قبل قبضه فلايجوز ببعه كالمنفول ولهذا لاتبحوزا جازته قبل القبض ولهماأله لايتوهم انفساخ العقدفه بالهلاك وهومقدورالتسليم فصار كالهرويدل الخلع والعنق ويدل الصلوعن دم العمدوهذالان هلاك العقارنادرولاعكن تعسيه المصيره الكاحكاحتي لوتصورهلا كمقبل القيض قالوالا يحوز سعه وذلك أن كان على شط المهرونحوه ومادواهم حلول بغررا نفساخ العقد والهلالة قب لالقيض وذلك الانتصورفه الانادرا والنادر لاحكم له فصار كاحتمال غررالا نفساخ بالاستحقاق بعدالقبض فسه وفي العقدفان تلتغر وانفساخ المنفول والدامل على أنه معاول بهأن التصرف في التمن قبل القبض حائر لانه لاغر رفيه وكذلك التصرف في المهرونحوه جائز قب لالقبض لماأمن منه والفقه فيمه أن المطلق لاتصرف وعوا لملائقد وجد لكن الاحترازين الغررواجب ماأمكن وذلك فعما يتصور فيما الغرر والاحارة قبسل القبض قسل على هذا الخلاف فلناأن غنع وقيل الهلايحوز بلاخلاف وهوالصحير والفرق لهمأأن المعقود علمه في الاجارة المنافع وهلا كهاغرناد ولانهاعنزلة المنقول فالرحسه الله (لابسع المنقول) أى لا يجوز بسع المنقول قبل القيض لماروينا ولقوله عليه الصلاة والسلام اذاا بتعت طعاما فلاتبعه حتى تستوفيه رواهمسلم وأحدولان نسمغورا نفساخ العقد على اعتبارا لهلالة قبسل القبض لانه أذاهاك المبيع قسل القمض منفسخ العقد فمتمنز أهماع مالاعاك والغرر حرام لمارويناوفي المحيط لوباع غير المنفول قبل القبض انكان المسترى الاول نقد القن فالبسع الثاني فافذلاته فادرعي التسليم انليس للبائع منع المبسع عنده وان لم مقدائمن فالمبيع الثاني موقوف وهوالاصل كبيبع المرهون ولوكأتب العبد المبيع قبل القبض وقفت مفتوح مدليل حوازالسع كَا بِيِّهِ وَكَانِ لِلبَّاقِعَ حِيسِهِ الثَّمْنِ لان الكِّمَالِيةِ مُعْتَلِمُ للفِّهِ خِيفِهِ تَنْفُذُ في حق السائع نظر اله وان نقه والثمن اه (قوله في المستن لا سع النفات الكتابة لزوال المانع ولودهب المسيع قبل القبض أوتصدّ قبه أو أقرضه أورهنه من غسر البائع الم

التمولان فى المنقول غررانفساخ العقدالا ول على اعتبارهلاك المسع قبل القبض فيتبين حينتَدَّ أنه باع ملك الغير بغسيراذيه وذالتُ مفسد العقد وقد روى في السن مسند اللي الاعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نمي عن سع الغرر والغرو ورماطوي عنائ علىه وحله القول فيمما قال صاحب الايضاح أن كل عوض ملك يعقد ينفسخ العقد فيمها لأكتفيل القيض لم يحز التصرف فيسه كالمسع والاجوناذا كانت عيناومل لصلحاذا كان معيناومالا ينفسخ العقديها كقفالقصرف فسمحا أرقبل القيض كالمهر وبدل الخلع والعتقءلى مال وبدل الصياعن دم الممدوعلل الكرخي في مختصره بقوله لان هلاكة لا ينقض العقد ومكون على الذي فه له عميمه اه إقوله ولان فيه غررانفساخ العقد) أي العقد الاول وفسره بعض الشارحين بقوله أي العقد الشاني وكا تعسم والقلم أوغلط في الاصل اه عامه ﴿ قُولُهُ وَفُسِرِهِ مَعْضُ السَّارْحِينُ أَرَادِيهِ صَاحِبِ النَّهَامَةُ اللهِ ﴿ قُولُهُ وَفَا لَحِيطُ وَنَاعَ عَمِرا لَمْ عَوْلًا لَحَ إِنَّ فَالسَّحْنَاصِلاحِ الدِّينَ رجمه اللَّهِ فَ حواشي امن فرشنا بعسدأن ساق مانفله الزبلعي عن المحيط ما فصه الظاهر أن الفظة غسر في قوله أو ناع غير المنقول وائتدة لان صاحب المحمط فالوججوز بسعاله فارقبل القبض الخثم فالرئموان كان المشترى الاقل نقد الثمن فالبسع الشاني نافذالج وهذااعا بتأني في المنقول اذبيع العقارجا ترمن غسير وقف على نقد التمن لكن لكذكره عقيب دغريغ العقارية هم الشارح أن ذلك في عسيرالم نقول وليس الامركذات والله أعلم (قوله واو وهب المسع قبل القبض ال) قال في شرح الطف اوى ولوا وصى لرجل قبل القيض ثم مات قبل القبيض صحت الوصية الاجاع لانالوصدة أحت المراث ولومات قبل القبض بكون مورو اللورنة فكذلك الوصدة اه انقافي (قوله ولووهب المسعمن البائع المواهدة المنافع لا ولورهند من البائع المنافع لا المنافع لل المنافعة لل المنافعة ال

ي عن سع الطعام حي يحرى المسام على المسابع وصاع المسترى فلما المد المحدد حكم المكيل أبت حيث المسابع والمسابع وا

المتوالا بعد القدس وغيرالبائع بصلى ناساعن المسترى في القدس في صدور في الأمور في المتصرفات المتوالا بعد القدس وغيرالبائع بصلى ناساعن المسترى في القدس في مروق من الأمور في مناه أولا بحكم النبيات تم يصبر واضالنفسه بالتمليك في السيع لانه يفيد الملك قبل القيض و علمان المسيع قبل قبضه في المستور المسيع قبل القيض لا تعوز العدن المستور المتعوز بسيع الاجواليين المنافق المستور العدن المستور المعتوز العدن المستور المستور المتورد المتورد المتورد المتورد المستورد والمستورد والمستو

الريادة وانتمرق فيه بعد القيص قبل الكيل والوزن وان كال البائع قبل البيع بحضرة المسترى أوغيته لا بعتبرذال لانه ليس صاع والمسرق فيه بعد القيص قبل الكيل والوزن وان كال البائع قبل البيع بحضرة المسترى أوغيته لا بعتبرذال لانه ليس صاع السائع ولا صاع المسترى والشرط أن وحد الصاعات منهما المحدث وان كاله أو وزه بعد العقد بحضرة المسترى وانسرط أن وحد الصاعات منها المحدث ولا العامة لان الغرص من المكيل أو الوزن اعلام المسع وافرازه وذلك بحصل بالواحد فلا حاجة الى الاعادة فالوالملدث و رد في العامة لان الغرص من المكيل أو الوزن اعلام المسع وافرازه وذلك بحصل بالواحد فلا حاجة الى الاعادة فالوالملدث و رد في الناق من المكيل والوزن اعلام المسع وافرازه وذلك بعصل بالواحد فلا حاجة الى الاعادة فالوالملدث و رد في الناق و المعامل والوزن على حدة قلنا اذكاله البائع بعد العقد بغيبة المسترى فلا يعتبر ذلك على عددة قلنا اذكاله البائع بعد العقد بغيبة المسترى فلا يعتبر ذلك على من حال المناق والمناع المناق والمناع المناق والمناع المناق والمناق ولا المناق ولا المناق ولمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق والمناق ولمناق والمناق ولمناق ولا والمناق ولمناق والمناق والمناق ولمناق والمناق وا

(قوله وفى المحيطاوكان المكيل والموذون ثمنا) أى بأن باع شيأ بمكيل أومو ذون فى الذمة وأما اذاكانا مشارا اليهسما فلا يجو زالنصرف فيهما قبل القبض اه (قوله (٨٣) والمديث مجمول الخ) قال في المستصفى ومحمل الحديث اجتماع الصفة تين بشرط

الماثع وصاع المشترى رواه اسنماجه والدارقطني وعن عثمان أنه قال كنت أبناع التمرمن بطن من اليهود مقى اللهم شوفسة ماع وأبيعه مربح فبلغ ذلك وسول الله صلى الله علمه وسلم فقال باعثمان اذا ابتعت فاكتلوا ذا بعت فكل رواه أحدولان الكيل والوزن والعدمن عام القبض فاصل القبض شرط لحواز التصرف فمه على ما منافكذا تمامه ولانه يحتمل أن يزيد على المشروط وذلك للما تعرف المقدرات والتصرف فى مال الفــــ برحرام فيحب التحرز عنه مجلاف مااذ آياء مجازفة لان الزيادة له آذا وجده أكثر من كيل الياتع بان كأن كاله قيدل البيع و بخلاف مااذاباع الثوب مذارعة ولم يسم ايكل ذراع تمنالان الزبادة لهاذ الذرع وصف فيه يخلاف مااذ آدين ليكل ذراع ثمنالانه بذلك المحتى بالقدر في حق ازدياد الثمن على مارينا فصار المسع في هذه الحالة هوالنو بالمقدروذاك يظهر بالذرع وهذالان القدرمعقود علمه في المقدرات حتى يعب علمه وردالز مادة فهمالا يضروا التبعيض وتلزمه الزمادة من الثمن فعما يضروو يتقص من تمنه عند أنتقاصه هذا إذا كأنالم وزون غيرالدراهم والدناتيروأ ماالدراهم والدنانير فيحوز التصرف فيهما بعدالقمض قىل الوزن لان الوزن فيهماأ خذمتني تعيين المسخيق بالعقد وفي غيرهما أم بأخذه كذافي الانضاح وفي المحيط لوكان المكدل والموزون ثغلج وزالتصرف فيعقب لاالكيل والوزن لان الكدل والوزن من تمام القيض ويحوزالتصرف فيالثن قبل القبض فلان مجوز قبل تمامه أولى فصار كالمهرا لمكيل فاذاكان كيل المبسع شرطا لحواز التصرف لايعت مركيل البائع قبل البيع وان كان بحضرة المشترى لانهليس بكيل البائع والمشترى وهوالشرطولا كياه بعدالبسع مع غيبه المشترى لان الكيل من تمام التسليم لان المسع به بصرمعاوما ولاتسلم الابحضرته ولوكله البائع بحضرة المشترى بعدالبسع قبل لايكتني بهاظاهر المديث فانه اشترط فيسه صاءين والتحيير أنه يكتنى به لان المسع صارمه اوما بكسل واحدو تحقق معنى التسلم والحديث محمول على ماأذا اجتمعت الصففتان على ما بيشه في باب السلم انشاء الله تعالى وجعل في الختصر المعدود كالمكر لروالموزون وهومروى عن أبى حنيفة واختاره الكرخي وعنسه أنه كالمذروع وهوقول أى بوسف ومحدلانه ليس عقدراً لاترى أنه يحوز بيعه بحنسه متفاضلا كالذروع وحه الاول أن المعدود المتقارب يساوى المكيل والموزون فيماتعلق به الفساد وهوجهالة المبسع لاحتمال الزيادة فان من اشترى حوزاعلى أنه ألف فوجده أكثر يرد الزائدوان وحده أنقص سقط عنه الثن يحصنه يخلاف الريا لانه مبنى على المماثلة بدليل بوجها وهذأأظهر ولواشترى المكيل أوالموزون شراه فاسد افقيضه متماعه نغير كيل أووزن فالبسع الشانى جائزلان الملائ في البيع الفاسد يثبت مالفيض فصار المملوك قدر المقموض لاقدرالمذ كورفيه فصارتطيرمن استقرض طعاما بكيل ثماعه مكادلة لايحتاج الى اعادة الكدل كذافي الايضاح وهذا الاستشهاد يستقيع على قول من شرط الكيل مرتين في المسع قال وحسه الله (الاالمذروع)أى الايحرم التصرف في المسع المذروع بعد القيض قيل الذرع وان اشتراه وشرط الذرع لان الذرع وصفله وليس بقد دفيكون كله للشترى بالازبادة غن ولانقصان ان وجده زائدا أوناقصاهدا اذالم بسم لكل دراع غناوان سمى فلا محلله التصرف فبه حتى مدرع وقد بينا من قسل قال رجمالله (وصم المتصرف في الثن قب ل قبضه لان المطاق التصرف المال وقد ثبت له فد ما الملك والنهي ورد فى المسع لاحمال غرر الانفساخ ولا يتصور ذلك فى المُسن لانه فى النمسة ولا يتعسن بالتعسن ولان المن ماوجب في الذمة والقبض لا يردعله حقيقة وإنما يقيض غيره مشله عيشافيكون مضور فأعلمه فلنقمان قصاصاوه فاتصرف فمه ولابت ورخلاف ذلك ولافرق فىذلك بن أن بكون المقبوض من منسه أومن خلاف حنسمه ادالكل معاوضة وقدروى عن ان عرائه قال كانبيع الابل باليقسع فتأخذ

مكان

المكمل وصو رتهرحل أسلم في كرِّ فلما حل الأحِل اشترى السياليه من رحل كرا وأمررب السلم أن يقبضه قضاءلم مكن قضاءوان أمره أن رقيضه له غيقيضه لنفسيه فأكله ثم اكال انفسه حازكذا فيالحامع الصفر والمسوط أه فروع كا استقرض قضّاه فقدض المقرض من غبركمل حله التصرف ملاكيل يخسلاف السع اه مشة (قوله في المـ تن لاالمذروع) قال الاتقاني رجمهالله وأماللذروعات كالنوب والعقار ونعوذلك فاناشرى محازفة أويشرط الذرع بأن اشترى على انه عشرة أذرع مسلافقيضه يجوزله النصرف فيهقبل الذرع لان احتمال خلط المسع بغسره ليسيثابت لان الدرع صفة علا علا الاصل لايقابله شيَّمن الثمن اه (قوله في المنوصيح التصرف في الثمن الخ) اعلم أن التصرف في الأعان وسائر الدون من المهسر والاحرة وضمان المنافات ونحوها سسوى الصرف والسلم جائر قبل القبض لان الملك مطلق وكان القماس أيضاذلك فىالمبيع المنقول الاأنه ترك ذلك

إقوله في المــتن والزيادة فمه والحط منه والزيادة في المسع)ذكرالمستفرحه الله الر أدة في النين والحط منمه والزيادة فىالمسع وسكتءن الخطمنه وآم أرمن تعـــرض له من الشارحة لكن قالف المحط اشترى ففرحنطة بعشه فطءن المائعربعه قدل القدض لم يحز لانه عن واسقاط العسن لايصيع ولواشةري قفيزامن مسرة غ حط عنه ربعه قبل القبض حازلانه دس واسقاط الدس يصير اه وكتبمانصه وسترط القبول في محلس الزيادة ولولم بقسل حتى افترقا بطلت وكذا الزيادة في المهر اه طرسوسي (قوله بنسليم مابق منه) أى الثن بعد اه اتقانى (قوله وتظهر أيضا فماأذا أستحق المسعمة يرجع برجع على البائع بمابق تعدالط الم مستصفى

مكان الدراهم الدنانير ومكان الدنانيرالدراهم فكان بحق زورسول الله صلى الله عليه وساريخلاف السلم حث لا يجوزاً ن يأخ ف خلاف جنسه لانه وان كان ديناجعله الشرع كالمسع المعسن في حق التصرف وكذا مدل الصرف لماءرف في موضعه والمراد مالتصرف في الثمن تمليكه عن علسه الدين بعوض أو بغير عوصّ حتى لا يحوزأن عالى كه من غرمن علىه الدين قال رجه الله (والزيادة فسيه والحط منه والزيادة في المسعوبة على الاستحقاق بكله) أي بحوز للشبري أن يزيد في الثمن و بحوز للبائع أن يحط من الثمن وأن بزيد في المبدع ويلتحق بأصل العقد ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك حتى لا مكون الشترى أن يطالب بالمسع حتى بدفع الزيادة والمائع أن يحسه حتى يستوفى الزيادة وعلان المسترى المطالبة بتسليم المسع كله بتسليمانة من الحطاو قال زفر والشافعي لا يصحان على اعتمار الالتعاق را على اعتمارا بتداءالصلة لانه لاعكن تصحير الزيادة ثمنا اذبه بصرملكه عوض ملكه لانه ملاث المبسع وكذا الحط لان جمع الثمن صار مقاملا يحمسع الكسع فلاعكن اخراحه فصبار يراميتدأ ألاترى أن الزيادة في المهرلا تلتحق بأصل العقد حتى لايتنصف بالطلاقة والدخول ولهذاحط الكل لايلتحق بأصل العقديل هوبرمية دأفكذا لعض اعتباراللعزء بالبكل ولذاأ تنهما مالحط والزيادة يغسيران العقدمن وصف مشروع الى وصف مشروع وهوه كونه خاسرا أورا يحاأ وعد لاولهماولا بهذاك ألاترى أن الهماأن يحعلاه لازما باسقاط الخمار أوغيرلازم ماشة تراطه بعدة أن وقع العقد على خلافه وهذالان الهماولاية الرفع بالدكامة بالتقابل فأولى أن تكون لهدماولا بةالنغيد مرلانه دونه لكونه وصفاله فاذاصح التحق أصل العقدوارم كازومه لان وصف الشئ يقوم به لا شفك ولل عليه قوله تعالى ولاحناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أي في فريضة بعد الفريضة وهذانص على أنحكم الزيادة المفروضة بعدالعقد كحكم المفروض في العقد الاما قام الدليل علمه وقدقام الدايد لءلى أنه لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول الاما كان مسمى عندا العقد ولهذا اولم يسم فىالعقدشسأ ثماتفةاعلى تسممة لابتنصف به وان كان وإحماو على اعتمارا لالتعاق لاتكون الزيادة عوضأ عن ملكه ولاالحطوط عناء عرفارج عن العقد مخلاف حط الكل لانه تسد مل لاصله لانه سقلت هسة أو سعاملا غر فنفسد دوقد كان من قصدهما التحارة بعقدمشر وعمن كل وحه فالالتحاق فمه يؤدّي الى تبديله فلا يلتحق به ثمالة قالالتحاق تظهر في التولية والمرامحة حتى محوز على الكل في الزيادة ويعاشر على الباقي في الحط ويظهر أيضا في الشفعة حتى مأخه في عابق بعد الحط وانما لا يلزمه الزيادة لان فيمه الطال حقه الثالث بالمدع الاول وهمالاعلكانه ألاترى أنه فتقض جمع تصرفات المشترى حتى الفسيخ ويظهرأ يضافعهااذا استحق المسع حتى رجع المشسترى على البائع بالزيادة ولوأ حاز المستحق البسع كأت له ان بطالب الزيادة و بظهراً بضاً في حق الفساد في الصرف حتى لو ما عالدراهـم بالدراهم متساوية ثم زادأ حسدهماأوحط وردالمحطوط وقسل الآخر وقبض المزيد فيالز مادة أوالم دود في الحط فسيدالعقد كأنهماء قداء كذلك من الابتدا وهداعندأ بيحشفة وقال أبويوسف لاتحوزاز بادة ولاتصيرهمة مبتدأة وكذلك الحط لايصرولا يصبرهية مبتدأة حتى يجب عليه أن بردالحطوط وقال محدف الزيادة الشترى أى وكذا إذا استحق مثل قول أبي بوسف وفي الحط مكون همة ممتدأة و نظهر أيضافها إذا زادعلى المسبرحتي بصرابه حصة من الثمن العال حتى لوهلكت الزيادة قدل القبض تسقط حصتها من الثمن يخسلاف الزيادة المتوادة من المسع حث لانسقط شئ من الثمن بهلا كها قبسل القبض والفرق أن الزيادة المشروطة صارت تيعا للاصل في حق الشوت ضرورة الصحة فأذا صحت زالت الضرورة فزالت التبعية وبقت الاصالة في حق الالنحاق بأصل العقد كأثها كانت وحودة وقت العقد فأمكن تقديرو رودالعقد على افصار كان العقد وردعلى الاصلوعلى الزيادة جيعاوأ ماالزيادة المتوادة فعدومة وقت العيقد فالاعكن الحاقها بأصل العقد فصارت مملوكة بحلك الاصل لامالعقد فاذاقيضه اصارت أصلامالقيض لان للقيض شهاما لعقد فيصه

(قوله ثمال بادة الاتصفاط) والنصرانان اذا ثما يعاخرا ثم أسلم تعزال بادة في النمن الله الله الله الله المسلم اله اتفاني (قوله بشبث ثم يستند) أى والنصرانان اذا ثما يعافر وقوله وعلى هذا الخلاف في الزيادة على مهرا لمراة ويعدونها) أى وكذا يعدا الطلاق الرحيي اله أنفع الوسائل (قوله في المتنوناً حيل كل دين غيرالقرض) قال في المستصفى فان تأجيله الاصح حتى بشت له ولاية المطالبة في الحال اذا حديث مدالا فراض مدة معاومة أو يعدد اله وكتب ما نصمه قال الطحاوى في مختصره في باب المضادية ومن كان عليه دين ( 62) من غير قرض فأخره الى أجل لرمه النا خير فصار كانه كان في أصله مؤجلاوان كان من قرض

لهاحصة من الثن حتى لووجد بأحدهما عسارده بخصته من الثن بقسم الثمن على قمة الاصل يوم العقد وعلى قيمة الزيادة ومالقيض ويظهرأ يضافه بالداروج أمنه ثمأ عتقها ثمزا دالزوج على مهر هاده دالعشق تكون الزيادة لأولى ثم الزيادة لاتصر بعد هلاك المبيع على ظاهر الرواية لان المبسع أييق على حال بصم الاعتماض عنه والشئ بثن ثم يستند بحلاف الحط لانه اسقاط محض فلا يشترط لصحته قيام العقد وقال في المحمل وفي روامة النواد رتحوز الزيادة بعد الهلاك عن زلة الحظ لان الزيادة حال موتها لم يقابلها عوض واعما بقابلها ابعدالنحاقها بأصسل العقدف عتبرقيام المسع حالة الالتعاق لاحالة الشبوت وذكرمتمد فالمنتق لواشترى ماريه وقبضها فباتت فزاده السائع مارية أخرى مازلان هدنده الزيادة تثدت مقياملة بالثمن والثمن فاتمولوزا دالمشستري في الثمن لم يحز لان الزيادة في جانبه تشت مقابلة بالمسع والمسع هالك وهلاك المسع عنع الزيادة فى المن والهلاك الحكى ملى الهلاك الحقيق ودلك ان ماع المسع ماشتراه نمزادف الفن لايحو زلانه بتبدل سسالال ارتفع العقدالاول وصارا لمعقود علمسه هااكاحكم ولوأعتى المسع أوكانيه أوديره أواستولدالامة أوتخمر المصرأ وأخرحه عن ملكة ثمز ادعليه جازعند أبي حشفة خلافالهماوعلى هذا الخلاف في الزيادة على مهرا لمرأة اعمد موتها وانما يلحق الحط بأصل العقمد اذالم بكن المحطوط تبعاووصفاأ مااذا كان تبعافلا يلمق بأصل العقد حتى لواشترى دارا بألف جياد فنقدر عوفا أونهر حةورض الماثع بذلك فأن الشفسع لا أخذه الامالحاد وكذالو اشترى دارا بعيدفاء ودورضى به المائع فان الشفيع أخذالدار بقية العدد صححاولا تحوز الزيادة فى المسلم فيه لانه معاوم حقيقة واتماجعل موجودافى الذمة لحاجة المسلم اليعوالز بادة في المسلم فيعلا تدفع حاجته بل تريد في حاجته فلا يحوز وكذا لاتحوز الزيادة في المنكوحة لان الشرع ماورد بتملك لزيادة المتولدة من المملوكة بالسكاح تسعاللنسكوحة قال رجهالله (ونأجل كل دين غيرالقرض)أى عورتأجيل كل دين غيردين القرص لان المطالبة حقه فله أن يؤخره ألاترى أنه علك اسقاطها بالاراء فأولى أنعاك اسقاطها مؤقة ابالتأجيل ولوأ جله الى أحل مجهول يتطرفان كانت الجهاله فاحشمة كهموب الريح لايصيروان كانت سسرة كالتأحسل الى الحماد جاز كافى الكفالة وقدذ كرناهمن قبل وفيدين القرض لايحوز التأحيل خلافال الله هو بقول انه حقه فيحوز تأخير المطالبة فيه كافى سائراك ون ولناأن انقرض اعارة وصانا متداء والهذا يصعر بلفظ الاعارة ولاعلكه من لاعات النبرع كالصى والولى والمكانب والعبد المأذون افي التحارة ومعاوضة انتهاء حتى يلزمه ردمثاء فعلى اعتماد الابتسداء لابلزم التأحيل فسه كالاعارة فان المعسراذا وفت ادأن وحعفه فيل الوقت وعلى اعتبا والإنتهاء لايجو زالتأحيل لاناملنس باذمرا بمصرما انساه لاسمااذا كملت العانو حرما اتفاصل بهاولان الاجل لوارثع فهااصارالتبرع ملزماعلى المنبرع وهولاء وزلقوله تعالى ماعلى الحسنين من سسل مخلاف مااذا أوصى بان بقرض فلان من ماله ألف درهم الىسنة حيث محوز من الثلث ويلزم ولانطال حتى عضى المدة لانه وصمة بالتبرع والوصمة بتسامح فيهامالا بتسامج فى غسرها نظر اللوصي ألا ترى أنها تحوز بالخدمة والسكني وتلزم

لمعز ذلك حالا اه وكتب أنضامانه\_مقال في شرح الاقطع قال زفر لايلتحتى الاحل بالعقد وبهقال الشافعي لانهدين حال فلا متأحل كالقرض اه اتقاني (قوله فان كانت الجهالة فأحسة كهموب الريم)أى وهجي الماج وقدوم رحل من سفره اه اتقانی (فوله مازكما في الكفالة) أي مخلاف السع الى الحصاد والدباس والحذاذ فانه بفسد السع لافضائه المالمازعة وقد سناذات في آخرالبسع الفاسدوهوالمراديقوله وقد ذكرنامن قدل اه انقاني (قوله فان العراد اوقت) أى الى سنة اهمستصفي (فوله أن برحع فمه ) أي من ساعته اه مستصلى وكشب مانصه والحيالة في صحة تأحسل القرض أن يحدل المستقرض القرض على آخرىدينـــه ويؤحل المقرض ذاك الرحل مدة معاومة وانه يصر اه فصول العمادية وذكرهمذا الشارح رجه الله تعالى في ماب الكفالة من هذا الشرح أنهاذا تكفل بالمال الحال

مؤجلاالى شهر بنا حلى على الأصل أيضا اه ومثله في الكافى ولكن الشارح أبد كره حداد في تأجيل القرض وكذا في الكافى اه اب و (قوله وعلى اعتبيل الانتهاء الايجوزائن) قال في السخص وعلى اعتبار الانتهاء لا يصير بسع الدراهم بالدراهم نسبته والتأجيل اعما يكون في حالة المنظمة والتأجيل المنطقة والتأجيل المنطقة والتي يكون في حالة المنطقة والتي والتي والتي والتي والتي المنطقة والتي الرباسم من رباالذي تربواذ ازاد والمسدوريا اه عنى ذكر الرباوه ومنهى عنه بقوله تعالى لاناكاوا الربايعد ماذكر أبواب البسع وهو ما مور به يقوله تعالى والمتعلقة الما الفائد المنافذ النهى يقفوالا مراكان الامرطلب الا يحاد والنهى طلب الاعدام واعدام الذي يقتضى سابقة وجوده لا يحاله الفائد والمتعلقة الما انقائي وكتب ما نصه الم إلى الربا العن على الدين في المكين والموزونين الهائد والشري وهوالكيل والوزن عند المحاد في المنافذ والمنافز المعالى المنافذ والمنافز المنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافز والمنافذ ووله والمنافذ والمنال المنافذ والمنافذ و

# **باسب**الز.

قال رجهالله (هوفضل مال بلاعوض في معاوضة مال عال) هدا في الشرع وفي الغية هوه طلق الزيادة في الله تعالى وما آندتم من ريالي فوله فلا يروع خدالله وسمى المكان الرقفع ربوة لريادته على سائر الاماكن او تفاول الله وما المكان الرقفع ربوة لريادته على سائر وحرم الربا وأما السنة في الروى عن النمسعود أن الذي طلامة أما السكاب فقوله تعالى وأحسل الله البسع وكانبه و والمرال وأما السنة في الروى عن النمسعود أن الذي السلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والمرال بوالموالدة والمرال والموالدة والموالدة والموالي والمرال والموالدة والموالدة والموالدة والموالية بالموالة عبوا الله عنوا الموالدة والموالدة والموالدة والموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالدة والموالدة والموالية بالموالية بوالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بالموالية بول الموالية بالموالية بالمو

الم وأخصر لكنه بشمل مالدس بعمم اذ يشمل الذرع والعية ولسامن أحوال الربا اه وكتب مانصه م اعلمأن الخرالمروى عنأبي سيعمدوعمادة معاول أملا قال القائسون بأجعهم انه معاول آسكنهم اختلفوا فى العلة فقال أصحا ساالعلة القددرمع الجنس وعذوا هدذا الحكمالى كلمكسل أومورون قوبل منسهحتي أثنتواهذا الحكم فيالحص والنورة ونحوهمالوحود الكمل وأنستوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو أذلك لوحود الوزن اه انفاني

رجه الله وكتب الصامانصة وقال داود بن على ومن العه من أصحاب الظواهران المجرع معلول ولا يحرى الر بالافي هذه الاساء السته المذكورة في الخبر اه اتقاني قال الكمالة وله والحكم يعنى حرمة الريا أووجوب النسو بقمعاول باجماع القائسين وجوب القياس عند شرطه يخلاف الظاهرية وكناء غان البق فان عندهم حكم الريامة تصرع لى الأساء الستة المنصوصة المتقدم كرفاة ما الظاهرية فلائم من سفون القياس وأماع غان البقى فلائه يشترط في القياس أن يقوم دليل في كل أصل أنه معاول ولم يظهرها ولائه يبطل العددولا يحوز كافي تقلهر في موضعين أحدهما في يعجم طعوم بحنس غرمقد ركميه عالم الفائق رجعا لقد ثم فائدة الخلاف في الفضل على ماقال في المعقد وغير مطاعوم كبيع قفيز حص يقفيزي حص أومن حديد عنوى حديد لا يحوز عند الموجود عند الموجود علي الموائد في سعم هدر غير مطعوم كبيع قفيز حص يقفيزي حص أومن حديد منوى حديد لا يحوز عد ما في المعالم والمنافق ويما أنه الموائد والموجود الموائد والمؤسلة الموائد الموائد والمؤسلة الموائد والمؤسلة الموائد والمؤسلة الموائد والمؤسلة الموائد الموائد والم

(قولة أبي سعيد الخدرى) لفظ الخدرى ايس فى خط الشارح اله (قولة استجل رجدلا) يقالة سوادين غزية اله (قولة فقال لا تفعل بما لجدم) قال في المغرب والجمع (٨٦) الدقل لا يعتبع و يخلط من ترخسين تخلة وقيل كل لون من الخال لا يعرف اسمه

السرقة والزناولان قوله علىه الصلاة والسلام فمارواه المخارى ومسلم لاتبيعوا الذهب بالذهب الامثلا عشل الحديث مدل على قضيق تحصله لان الاستداء النهى مشعر مان حرمة السع أصل فيسه والجواز معارض وهوالتقايض والمساواة مخاص اذلواة تصرعلي قوله لاتبيعوا الجاز بيعه وتعليق جوازه بشرطين بدل على عزته وخطره كال البضع ضيق تحصيله باشتراط الشهود والمهرلعزته وخطره فيعلل بعلة نماسب العزةوهم الطعرفي المطعومات ليقاء الانفس موالثمنية في الاثمان ليقاء الاموال التي هي مناط مصالحها بجاولاأ ثرالعنسية والقدرفي زيادة العزة والخطراوجودهمافى حطيروحقيراكن الحكم لايثبت الاعدل اتحادا لجنس فعلناه شرطاوا لحكم يدو رمع الشرط كالرجم مع الاحصان والفرق بن الشرط والعلة أن العلة موثرة في الحكم دون الشرط فأنه يضاف وحوده الى العلة عندو حود الشرط الالى الشرط وقال مالك العلة الاقتمات والادخار لانه عليه الصلاة والسلام خص بالذكر فعمار ويناكل مقتات ومدخر ولان العزة والخطرية كمل فكان أنسب وأولى الاعتبار ولناماروي عن عبادة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماوزن مشل عثل اذاكان نوعا واحمداوما كيل فشل ذلك فاذا اختلف النوعان فلابأس بهرواه الدارقطني وجهالتمسك هأنه علىه السلام رتب الحكم على الخنس والقدر وهذانص على أنهما علة الحكم لماعرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق بذئ عن علية مأ خذ الاشتقاف الذلا الحسكم فيكون تقسد مره المكيل والموز وتعملا عمل سدب المكيل أوالو زنمع الجنس والذى بدل عليه حديث أي سعيد وأبى هر يرة فماروا البخارى أن رسول الله صلى الله علمه وسلم استعل رجلاعلى خيير فجاءهم بترحنب فقال أكل ترخير هكذافقال انانأ خذالصاع من هذا مالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال لا تفعل دع الجمع بالدراهم ثم ابتبع بالدراهم جنبيا وفال في المزان مثل ذلك أى في الموزون اذنفس المزان ليس من أموال الرباوهوأ قوى جهة في عليه الفدروهو بعومه بتناول الموزون كله الثمن والمطعوم وغيرهما فيكون حية عليهمافي منعهماذلك وكذافي حديث انءعر رضى الله عنه سماأنه علىه الصلاة والسسلام قال لاتنمعوا الدرهم بالدرهمين ولاالصاع بالصاعب المرادما يحل الصاع اذلا يحرى الربافي نفس الصاعوه وعام قسايحله فيتناول المطعوم وغيره فمكون حجة علهمماولايقال المجماز فلاعوم لالكونه ضرور بالانانفول العوم كالحقيقة وهدذالان الحقيفة انماتم لامرزا تدعليها لالكوئم لحقيقة والمجازيشاركهافي هذا المعنى فيع ولان المقصود المائل اذالبسع بنئ عن النقاول وذلك بالقدائل واعتبره الشارع فأوجبه صيانة لاموالهم عن النوى وتميه اللفائدة بالتسليم من الجانسين فسكون الزائد عليه قدراتا و ماعلى صاحبه بلاعوض وكذا الخال خيرمن المؤجل فتفوت بهالتسو بة وفائدة ألما يعة الفوات القدرة على التصرف في المؤحل وهوالمراد بقوله عديه الصلاة والسلام مثلا عثل فعند فوانه تلزم الحرمة وهوالمرادبة ولمصلى الله عليه وسلم والفصل ربا فمعلل بعلة تؤثر في ايجاب التماثل فسعين القدر والحنس اذلك لانهما بوحيانه اذالتماثل بن شدين بكون باعتبارالصورة والمغنى لان كل محدث موجود باعتيارهما فالمعمار نسوى الذات والجنسمة تسوى المعمني لاستوائم مافى المقصد ألاترى أن كيلامن بريساوى كبلامن أررأ وشعير في الصوره ولامعتبر به لعدم ماقلنا ولامعة بربالتفاوت في الوصف لانه لا بعد نفاو تافى العادة ولائه قل الوحد فيه غيرمة فاوت فاشتراط النساوي فسمه وودى الحسدباب الساعات وهومفتوح والطعرو الاقسات والثمنية والادتمار من أعظم وجوء المنافع والحاحة اليهامن أشدا لخاجات وأهمها فسنة الله تعالى في مثله المتوسعة والاطلاق دون النصيق ألاري أنالمية أباحهاعندالخصة للحاجة وكذا أحازالانتفاع بالغنمة قيرا القسمة فيدارا لحرب لظنة الحاجمة

فهو جمع ثم غلب على التمر الردىء ومنه الحديث بع الجع بالدراهم ثماسع بالدراهم منساوالحنب من أحود ألتمر اه وقال في المغر بأيضاالدقل من أرد أالتم اه (قوله قال لا تسعوا الدرهم الدرهمين) أي ولاالدسار بالدسارين اه غامة (قوله الراد مامحمل الصاع) أى ويحاوره محارا اه اتفانی (قوله ادلا محری الربافي نفس الصاع) أي لان سع المكال عكالسن محوزيالاجاع اه اتقانى (قوله فستناول المطعوم وغيره) والدامل على فسادعلته أنه يحوزب عالحبوان الحبوان متفاض الامع وجودالطع و محوز، دهم سع الرطب على رأس النحــ ل القرعلي وحمه الارض فمادون خسمة أو سق وال كان مطعومامتفاضلا اهغاية (قوله وهذالان المشقة انماتم لامرزائد) وذلك اما الألف واللام أو لفظ الجمع أوالحنس اهمن حط الشارح (فولهولان القصود) أىالمقصود من قوله علمه الصلاة والسلام الحنطة بالخنطية اعجاب التماثل لاا يحاب السع اه (قوله صمانةلاموالهم عن التوي)

لان أحد البدان اذا كان انقص من الآخر بكون الرئد خالياعن العوض وفيه تلف الرائدة السيرط المماثلة حتى اصان عادة أموان الناس والمه أشار النبي صدلى القه عليه وسلم بقوله والفضل رباأى الفضل على المتماثل رباأى ان الذي نطق به القران بقوله وحرّم الربا المراد به هذا الفضل اله اتقانى (قوله والعام والاقتيات) هذا جواب عن متست الشافعي أه (قوله ولانسام أن حرمة المسيع الحل انقوله تعالى وأحل الته المدة وله واذا عدم الوصفات المنس والمعنى المضموم السه حل التفاضل والنساء لان الاصل في المسيع الحل انقوله تعالى وأحل الته البسيع وانحا الحرمة بعادض على الرباو هي القدر والحنس فاذا انعدمت على المحرمة كان حلال الحل الاسلى اله (قوله كالحفية من الحفية من الحفية المالي والحسدة فات المنافق المسلع اله (قوله في المنتوزية المنافق المنتوزية والتحديد في المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق وون المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق وون المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق وون والمنافق و

(قوله كالهروى بالهروى) قال الكال وكذا اذاماع عبدا بعبدالى أحلاوحود الجنسمة ولوباع العدد بعبـــدين أو الهروي بهروس حاضرا حاز اه وكتب مااصه قال في شرح الطبعاوى اله اذا باع أويا هرو با شوب هروي أو مرواء وىنسئة لايحوز عندناو يحو زعنده وكذا لوباع حسوانا بحموان فهوعلى هـذاالاختلاف وأجعوا أن التفاضيل يحل وكذلك اسلام المسلات في الكلات والمو زونات في المو زونات

عادة يخلاف سأتر الاموال المشتركة ولماكات حاجة الحدوات الى الهواء والما والتراب والنفس أشديعله الله أوسع من غيرها وكل مااشندت الحاجة اليه كانت النوسعة فيه أكثر فتعلم له عانو حب النوسعة على التضييق من فسادالوضع لان معيى فسادالوضع أن بفسد وضع ذلك الحكم على ذلك الدار لكونه يقتضي خلاف ذلك الحكم فمضاده ولانسلم أن حرمة المسع أصل مل الاصل هوالحل وإلحر مة اذائمت انماتئت الدامل الموجب لهاوهذ الانالا ووال خلقت للإبت ذال فيكون اب تحصيلها مفتوحا فيحوز مالم يقم الدليل على منعه بخلاف النكاح لان المال فيه يردعلى المضع وهو محترم فيناسب المتضمق اعزازا لهلشرف الا دى فعسام مذلك أن قوله المساواة مخاص ماطل واستن كأن مخلصافه ومخلص في حالة التساوى وعلة الحرمة في حالة التفاصل والشئ الواحد يقضمن حكمن متضادين في محلسن مختلفين كالنكاح بثبت الحل فى المنكوحة والحروة في أمهافكذا القدر والجنس بوجيان الحرمة عند التفاضل والحل عند التساوى وهوالمراد بقولناهما علةالربا والقاطع للشغب أنفصل الله عليه وسلمشرط التماثل تقولهمشلا عثل والمماثل يكون الوزن أوالكيل لاغمر فعلم ذاك أن مالا مكال ولانوز فالأمكون من الاموال الريوية وأنالاموال الربوية هي التي تسكون من ذوات الأمثال ومالا مكون من ذوات الامثال ليست من الاموال الربوية اذالحكم لابثيت مدون محله والهدذا فالوالا يجرى الريافم الامدخ ل تحت المعيار كالحفندة من الحفطة والشعبرو كالذرّة من الذهب والفضة لعدم ماقلنا قال رجه الله (فرم الفضل والنسام مما)أي بالجنس والقدر لما مناأنه ماعلة الربا قال رجه الله (والنسا فقط بأحدهما) أي حرم النساء وحل التفاضل توجودأ حمدهما أماالقدردون الجنس كالخنطة بالشعيرا والجنس دون القدر كالهروى بالهروى لقوله

عوالحديد والرصاص وما أشده ذلك يحوز عنده و يردعله المطعوم في المطعوم نسبته لا يجوز كالحفطة في الشعير و جوابه أن التقائض في بيع الطعام نبرط عندى و في يوحدا التقائض في بيع الطعام نبرط عندى و في يوحدا التقائض في في الله المنافر اده لا يحرم النساء ماروى عن عبدالله من عندى و بن المحاص أن الذي ملى الله المفعود و بين المستوفيل الشافعي في أن الجنس الفراده لا يحرم النساء ماروى عن عبدالله من و بين والمروى بالمروى المنافر و بين والمروى بالمروى المنافر و بين والمروى بالمروى المنافر و بين والمروى بالمروى الموادوق المنافر و بين والمروى بالمروى المنافر و بين والمروى المنافر و بين المنافر و بين والمنافر و بين و المنافر و بين و

والحواب عن الحديث قبل الله كان في دارا لحرب وقد أخذه عبد الله من أهل الحرب ولاريا منهما عندنا وقبل اله كان قبل تحريم الزيا اه اتفاني (قوله ولان احتماعه ماحقيقة) أي الفدر والحنس اه (قوله فيحرم بحقيقة العلة) وذلك وحودوص العلة اه (قوله و يحرم يشمة العلن وهي أحدوصفي العلة اه (قوله فلا بلزم المحظور) أي وهو قوز يح أجزا الحسكم على أجزا العلة اه (فوله اذالنقدات بوزنان مالصفحات أى والمثاقيل والزعفران وأمشاله بالامنا والقيان وهذا اختد لاف الوزن منهما صورة والنقود لا تتعين بالتعسين والزعفران ونحوه بتعين بالتعيين وهذااختلاف بينه مامعني والتصرف في التقود قبل القيض جائر بخلاف الزعفر ان ونحوه ولهذااذا اشترى دنانعر أودراهم موزونة وقيض كانله أن يبيعه موازنة بدون اعادة الوزن وفي الزعفران ونحوه بشترط اعادة الوزن اذاا شترى موازنة وهذا اختلاف ينهما حكم اه اتقاني (قوله فكانا مختلفين صورة ومعنى وحكم) هذا على طريق اللف والنشر فقوله صورة يرجع الى أن القطن بوزن بالامناءوالنقدين بالصفحات وقوله ومعني يرجع الىقوله يتعينان بالتعيين وقوله وحكا برجمع الىقوله ويحوز النصرف فيهماقبل الوزن اه (قوله فى المتن وحلابعدمهما) كالذااختلف النوعان بمالا يكال ولانوزن حيث يجوز التفاضل بأن بماع اثنان بواحد كالموب الهروى المروى والجوز بالبيض والحيوان بالنياب ويجوز (٨٨) نسينة أبضا اه غاية (قوله وصيم سع المكيل كالبروالشعيرالخ) اعلم أن ما كان مكيلا أوموزوناعلى عهدرسول اللها

قسه التساوى بالكسل

ولا لمنفت الى النساوى في

الوزندون الكيل حتى

لوتساوى الحنطة بالخنطة

وزنالا كلالمعز وكذاك

الشعير بالشعيروالتمر بالتمر

والملم بالملوما كانموزونا

فيعهده بعشرمو زوناأبدا

ولا التفت الى التساوى في

الكمل دون الوزن حتى

لوتساوى الذهب بالذهب

كسلالاو زنالم يحز وكذلك

الفضة بالفضة وذاكلان

طاعة الني صلى الله علمه

علمه الصلاة والمسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبروالشعير بالشعبروا أتمر بالتمروا ألح بالملج صلى الله علمه وسملم لا بغير مثلاعثل سواء سواءفاذا اختلفت هذه الاصناف فسعوا كمف شئتم اذا كان بدا يدرواه مسلم وأحد أمداعي ذلك مل معتمرما كأن وغيرهمامن أتمة المدرث ولان احتماعهما حقيقة العلة فيكون لاحدهماشهمة العلة فيحرم بحقيقة العلة مكملافي عهده مكملا و يشترط حقمقة القضل وهو القدرلانه تفاضل حقمقة ويحرم شبهة العلة شبهة الفضل وهوالنساء لانه يشب الفضل فلدس بتناضل حقيقة اعالالدليل بقدره ولايقال أحدهما جزااعلة وبهلا يثنت الحكم ولاشئ منه فكمف بثنت بأحدهما حرمة النساء لانانقول أحدهماعلة تامة لهذا الحكم وهومرمة النساء وان كان بعض العملة في حق ريا الفصل حقدقة فلا ملزم المحظور ويشترط أن يجمعهما الوزن من كل وجهوان المحمعهما حازالنساء أنضأ كالنقدين مع القطن ونحو ملائعه فقو زنهما مختلف اذالنقدان نوزنان بالصحات ولايتعينان بالتعيين ويجوز التصرف فيهماقيل القيض ويعددقيل الوزن بخلاف غيرهمامن الموزونات فكانا مختلفين صورة ومعنى وحكافلا يحرم النسا والذي يدلك علمه مأنه صلى الله علمه وسلم عال من أسار فلد الفي كمل معلوم ووزن معلوم الحديث أحاز السار بالوزن مطلقامع ان الدراهم هو الغالب في رأس المال وأولم يجزا كانرداله بالرأى وهولا يجوز قال رجه الله (وحلا بعد مهما) أى حل التفاضل والنساء بعدم الخنس والقدر اعدم العلة الموحمة للعرمة اذالاصل الحوازعلي ماسنا والحرمة تعارض فعحوز مالم بثبت فيه دليل الحرمة ألاترى أن الله تعالى أباح البسع بقوله وأحل الله البسع فيحرى على اطلاقه فما المهوجسد فيه دليل الحرمة على ما يذامن قبل فالرجه الله (وصح سع المكمل كالبروا الشمعروالتمر والمح والموزون كالنقدين وما نسب الى الرطل يحنسه متساو بألامتفاضلا) أماسع المكيل والمو ذون غير المنسوب الى الرطل فقدد كرناه وسناأ حكامه وأماما ينسب الى الرطل منه فالمرادية كل شي وقع عليه كيل

وسلم واحبة علمناولان النص أقوى من العرف لكونه ابتا بالنص فالعليه الصلاة والسلام مارآه المؤمنون حسنافهو عندانته الرطل حسن قال القدوري وماله منص على فهومج ول على عادات الناس وهذا لمارو منامن الحديث وروى عن أبي وسف أن العرف يعتبر على خلاف المنصوص علمه ووجهه أن النص اغماورد بالممل أوالوزن لجربان العادة في زمان وسول القه صلى الله علمه وسلم كذلك واذا تمدّلت العادة بؤخذ بهاو تتراثانك العادة في زمان رسول المدصلي الله عليه وسلم حتى لوداع الحنطة ما لخيطة مع التساوى في الوزون دون الكمل لم يحز عندهماخلافاله وكذلا لواع الذهب مالذهب مع التساوى فى الكيل دون الورن لم يحزعندهما وانككان العرف يجرى يوزن الخنطة وكيل الذهب اه اتقانى قواه ولان النص أقوى من السرف قال الكاللان العرف جازأت تكون على اطل كتعارف أهل زماننافي اخراج الشموع والسرج الى المقابرا الى العسد والنص بعد شوته لا يحتمل أن مكون على ماطل ولان حية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والمنص حة على الكل فهوأ قوى ولان العرف انماصار حجة بالنص وهو قوله علمه الصلاة والسلام ماراه المسلون حسنا فهوعندا لله حسن وفي المجتبي أيت بهذا أن ما بعتاده أهل خوار زم من سع الحنظة الرسعية دالخر مفسة موز ونامتساو بالا يحوز اه وقوله ولان حسة العرف الخفيسه تأمل يجب تحريره اه اق (قوله وأماما نسب الى الرطل الخ) قال في الهداية وكل ما نسب الى الرطل فهووزني معناه ما يباع بالاواقى لان افدرت بطريق الوزن حتى مسب مايياع بماوزنا بخلاف سائر المكاسل اه

( فوله فيكون مجازفة فيبطل) أى المساواة فى الاموال الربوية شرط جواز العقد فاذا عدمت المساواة يثبت العقدو يثبت الملك المسترى المقبض الهكافي في الأكاف المواقى ( م م) دفعاللم رج فتوهم الفضل بالوزن لا يعتبر

المخلاف الكل المحهول فأنه لاضرورة قمه اه (قولهولو اعتبرلانسدباب الساعات) وهومفتوح لان الحنطة لاتكون مثلا لحنطة أخرى من كلوجه اه اتفاني (قوله الاهاءوهاء)على وزن هاع بمعنى خذمنه والقصر خطأ اه اتقانى قال الكال وهاء مدودمن هاء وألف وهمزة يوزنهاعمى على الفتح ومعناه خذيعني هو رباالافعانقول كلمنهما الصاحمه خدد اه (قوله بخـ لاف الصرف) لاه لانتعن الابالقيض فنشترط فيسملسعن فال الاتقاني رجهالله ومعنى قوله علمه الصلاة والسلام مدايد عسالعين بداسل ماروى الطيعاوى مستداالى عمادة ان الصامت أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لاتبع الذهب بالذهب ولاالورق بالورق ولاالسر بالمرولاالشعير بالشعير ولاالتمر بالتمر ولاالل بالمل الاسوا بسواء عشابعسن فعلم أنالموادمن المدلالمد التعين الاأن التعين في الصرف لا يتعقق قبل التقايض لمامر أتفافلهذا

الرطل فاله يعتبرموز ونالانه مقدر يطريق الوزن وذاك مثل الادهان فالهموز ون غيرانه الماستمسك الافى وعاديشق عليهم وزنه بالامناء والصنحات فى كل وقت بالوعاء فقدر الوعاء بالارطال وألامناه فاكثرني به دفعا المحرج فسق موز وناعلى حاله ثم قال في الهداية واذا كان موز ونافلو بسع يمكسال لا يعرف وزنه بمكسال مثله الاعتو زلتوهم الفضل في الوزن عنزلة المحازفة معناه أنه اذاماع ما يماع بالأواقي تكمل غسرأواق سواء بسواء المحزلانه باع الموزون مجنسه بكيل لم يقدر بالاوافي فيكون مجازفة فسطل لحواز التفاضل بالوزن وهذا مشكل لان الشيئن اذا استويافي كمل وحث أن يستويافي كمل آخر أيضاولانا ثيرا كون المكمل معاوما أومجهولا في ذلك اذلا يختلف ثقله فيهما وفي النهامة قال الأسبيحابي فائدة هذا أنه لو ماع ما مسب الي الرطل بحنسة متفاضلافي الكيل متساويا في الوزن يحوز وهذا حسن وهوفياس الموز ونات فالهلا بعتبرفيه الاالوزن غيرانه يؤدى الى أنه لا يجو ز بالاوافى أيضا اذلافرق بين كيدل وكيل على ما بينا ولايندفع هذا الاشكال الااذامنع الجوازفي الكل قال وجه الله (وجيده كرديثه) يعنى جيد مال الرياورديثه سواءحتى لايجوز يبع أحدهما بالا تنرمتفاضلا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فصار وينامن حديث ألى سعيد وأبى هر برة حين قال الرجل الانأخذالصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة بقواه لا تفعل معالجيع بالدراهم الحديث ولان تفاوت الوصف لا يعدد تفاو ناعادة ولواعتبر لانسد باب الساعات على ما منا قال رجهالله (ويعتبر التعين دون التقابض في غير الصرف) وعال الشافعي يعتبرا لتقابض قبل الافتراق في بيع الطعام بالطعام كالنقد بالنقد لمادوينامن حديث عبادة بن الصامت فانمشرط فعه أن يكون بدا سد ولحديث عرن الخطاب رضي اللهعثه أنهصلي الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب رباا لاهاءوهاء والورق بالورق رباالاهاءوهاءوالبر بالبر رباالاهاءوها والشعير بالشعير باالاها وهاءوالتمر بالتمررباالاهاءوهاء رواه التخاري ومسلم وأحدوم مناه أن هذه الساعات لا تحوز الااذا قال كل واحدمته مالصاحب هما أي خذوالمراديه وبقوله مدابيدق الحديث الاول القبض وأهذا يشترط القبض فى الذهب والفضة بالاجماع وان كان ما يتعن بالأشارة كالمصوغ منهما ولان قوله علمه الصلاة والسلام بدا سدلفظ واحد لا يحوزأن براديه القيض فيحق النقيدين والتعيين فيحق غيرهما لانه اماحقيقة فيهما أوحقيقة في أحدهما ومجاز فىالا خروأيهما كانفلا يجو ذالجع شهمالماعرف أنالمشترك لاعوبله وأنابله عيين المقيقة والجياز لا يحوزولانه دؤدي الى تعاقب القيض بأن بقيض أحدهمادون الاخوفاشيه التأجيل وهذالان القيوض من به على غيره فيفوت به النساوي وهوالشرط ولناأنه مسعمتعين فلا يشترط فيما لقبض كالنوب وتحوه اذا يع محنسه أو مخلاف حنسه لصول مقصوده وهوالتمكن من التصرف مخلاف الصرف لاندلابته من الابالقيض فيشترط فيه ليتعين وتعاقب القبض لابعد تفاوتاني المتعن بخللف الحال والمؤحل والمراد عاروى التعيين غبرأن مابتعين مختلف فالنقدان يتعسنان بالقبض وغسيرهما بالتعيين فلايلزم الجيع من معنى المشترك ولامن الحقيقة والمحاز والماشرط الفيض فالمصوغمن الذهب والفضة باعتباراصل خلقته وهوالثمنية لانالثمنية لاتنعين بالتعسن فيشترط فبضه ولايسقط اشتراط القبض بالصنعة ليقاء شبهة عدم التعين باعتبار الاصل اذالشبهة في المرمات محقة بالحقيقة قال رجه الله (وصربيع الحفنة بالخفشين والتفاحة بالنفاحتين والسصة بالسصتين والجوزة بالجوزتين والتمرة بالتمرتين الان هذه الاشياء

(۲۲ - زيلعي دارع) اشترط التقابض اه (قوله وتعاقب القبض الا يعد نفاوتانى المتعين) هذا جُواب عن قول الخصم والانهاذا لم يضف المحلس بتعاقب فأجاب أن النجار الا يفاضاون في المالية بين المقبوض في المحلس وغير المقبوض بعد أن يكون حالا بمخلاف الحال والمؤجل وادالم يتمكن فضل خال عن المعاملة كان العقد حائزا كافي سع العبيد والدواب بحنسه و بغير حنسه اه (قوله في المناوص بسع المفنة بأكوه عن ما المكفين اهم صباح وعند الشافعي المتجوز سع المفنة بالحفنة بأكوم ودالطم وعدم المخلص وهوالمساواة اها تقانى.

وسأتى فى كالرم الشارح عدناه اله وكذب على قوله والحفقة مانصه قال فى المحداح الحقية من والكفين من طعام أوغيره ومنه المحافظة مختلة من كلافيق حقيقة من حقيقة من حقيقة من حقيقة من الشيئة المباس كلافيق والرمل ولمحود اله وفى النهاية لا ترفي حديث أفي بكر وضى الله عنائة عندا كانت حقيقة من حقيقة الدائمة والمرافقة والمحتودة المنافقة والمحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة والمحتودة والمحتود

لمست عكمل ولاموز ونفلم تدخل تحت المعمار فانعدمت العلة بانعدام أحدشطر يهاوهوالقدر ولهيذا يضمن بالقمة عندالاتلاف عندناومادون تصف صاع عسراة الحفنة لاته لا تقدر فده في الشرع عادونه فلربكن من ذوات الامثال هـذا اذا باعمادون نصف الصاعمادون نصف الصاعوان باعمادون نصف الصاعبنصف صاعأوأ كثرا يجزالامثلا عذل وجود المعيارمن أحدالجانسن فتحققت الشهة وعلى هذا لو ماع مالاند خل تحت الوزن كالذرة من ذهب أوفضة عبالاندخل تحته جازلعدم المقد برشرعا الدلاندخل تحت الوزن وعند الشافعي لا يحوز جمع ذلك لان العلة عند مالطع أوالثمنية وقدو جدت قال رجمالته (والفلس بالفلسين بأعيانهما) أى البدلان بأعيانهما بان كان الفلس معينا والفلسان معينين وهذا غنسدهماوقال محدلا يحوزلان الفلوس الرائحة أثمان والنمز لابتعسن بالنغمن ولهذا اذا قادل الفلوس بخلاف حندمالا بتعين كالدراهم والدنانبرحتي كاناه أن بعطى غيرها ولا نفسد السعيم لا كهاوهذالان أغنيتها تثبت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما كالدراهم والدنا نبرفاذالم بتعين دؤدي الي الرياأ ويحتمله بان أخسذ بانع الفلس الفلسين أولا قيردأ حسدهما قضاء بدينه وبأخذا لاسنو يغيرعوص أو بأخذ مائع الفلسين الفلس أولاثم يضم اليه فلساآ شرفيرده ماعليه فيرجيع اليه فلسهمع فلس أخر يغيرعوض بقابله وهور بافصار كالوكان بغيرا عبائهما أوأحدهما دمنه والاتنز بغيرعينه ولهما أن الفلوس ليست أثمان خلقة وانما كان ثمنا بالاصطلاح وقد اصطلحا مادهال الثمنية فتبطل وان كانت ثمنا عندغ يرهما من الناس القاءاصطلاحهم على ثمنيم اوهسدا لانه لاولاية للغسرعليهماة لايلزمهما اصطلاحهم بخسلاف الدراهم والدنانم لان تمنية الصل اخلقه فلا تبطل بالاصطلاح فاذا بطلت المنية تتعمى بالنعمين فلا يؤدى الى الريا

التفاريق فالرواية في الحفنة بالقفيزواللب بالحوز والصير سوتالر باولابسكن الخاطر الى هذا بل يحب بعد التعليل بالقصدالي صيانة أموال الناس تحريم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنين أماان كانت مكايل أصغرمنها كافي دبارنامن وضعرب القدح وغن الفدح المصرى فلاشك وكون الشرع لم يقدّر دعض المقدّرات الشرعية في الواحيات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لايستلزم اهدارا لنفاوت المسقن بل لايحل بعدته فن النفاضل مع تدقن تحريم اهداره ولقدأ عجب غامة الجعب من كالرمهم هدا و بالقه التوفيق اه قوله لانه لانقد و و فيه في الشرع عدادونه و جاء التقدير بنصف صاع في صدقة الفطر قال في الفتاوي الصغرى أدنى مآبكون مال الريامن الحنطة نصف القفيزوا لمرادمن القفيزصاع اهغاية (قوله في المن والفلس بالفلسين بأعمانهما) قبسل الضمير يرجع الى الفلسين لات الفلس الواحد مسع وهومتعن ضرورة اه (قوله وقال مجدلا عوز) قال الكال وأصله أن الفلس لا يتعين بالمدسن مادام را يحاعد مجدوعندهما يتعين حتى أوهاك أحدهما قبل القبض بطل العقد اه (قوله بخلاف جنسها) كانذا اشترى فا كهة بفساوس اه اتقاني (قوله لايتعين كالدراهم) فكذا اذاقو بل يحتسم اه اتقاني (قوله ولايفسدالسيع بهلاكها) هذا لا يازم أ باحتيقة لان البيع مفسدعتده واعما يمشى على مذهب أبي بوسف اه شخمنا (قوله فلا تبطل باصطلاحهما) لانه نسخ الأجماع بالاكادفلا يجوز اه اتقاني (قوله فيرجع المه فلسهمع فلس اخر بغيرعوض يقابله) وهذاعلى تقديراً نيرضى بتسليم المسع قبل قبض الثمن اه فتح (قوله والهماأن الفاوس ليست بأعمان والاصل في الفلس أن يكون متمالانه فعاس اه اتقاتي (قوله بخلاف الدراهم والدنانير) لان عميم ما بأصل اللقة

حوم الحفنة والنفاحة

بثنتن وقالوامادون تصف

صاع في حكم الحفقة لانه

لاتقدر في الشرع عادونه

فعرف أنهلو وضعت سكاسل

أصغر مرزاصف الصاع لانعتار

التفاضل بهاوهذااذالم يبلغ

كل واحدمن المدلين نصف

صاع فأن بلغ أحدهما

نصف صاغ لم يجزحني

لايحوزيع نصفصاع

فصاعدا مجفنة وفيجع

قال الانقاق رحمالته وأما سع الفلس الفلس نقه وعلى وجوه اماان كالادين أوعدى أو أحدهما دينافان كان أخذهما دينالا يحوزلان الجس صحرم النساء وكذلك أذا كالدين لهذا المه في ولان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدين بالدين بالدين وان كان كل منه ما عينا حاز عند أي حنيفة وأبي وسف استحسانا و قال محدوالشافعي لا يحوز قالواهذا ساءعي أن الفلوس هل تتعين بالدعين أم لا فعنده سما تتعين بالنبي من المعقد من المعقد ولوا راد أن يعطى غيره لا يحوز وقال محدلا شعن اه واستفيد منه أن صور سع الفلس بالفلسين أربع الاولى أن يديع فلسا يغير عنيه بقلسين بغير على على المائية أن يسع فلسا يعينه بفلسين بغيرا عيان الشائلة أن يسع فلسا بغير عنه الرابعة أن يديع فلسا يعينه بفلسين بغيرا عالم الشائلة أن يسع فلسين بأعيام ما بفلسين بغيرا على الشائلة أن يسع على المائلة والمورالثلاثة لاخلاف في عدم حوازه او الله المؤلف والمورالثلاثة لاخلاف في عدم حوازه او الله المؤلف والمؤلف المنائلة من المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤل

لهدمانقصها فأداعادممنا ماز سع الواحدالاثنن لأن العددي إذالم مكن عنا مازسعه كذلك كالنوب بالنويين والحورة بالجورين اع هدا به وشرحهاالانقاني (قوله لانالعلة المستنطة لاتعتبرفي محل النص لان القياس يحقضزو ريةصدر المه عند تعذر العلى الذقول الىشمته فى الفرع ولاحة السه في الامسل لوحود النص فمه كذا مخط الشارح اه (قوله ولهذا اذا كانت العل السيتسطة قاصرة) ومعي القاصرة أثلا تتعدى العدلة الى الفرع مأن الارة حدالالالعدلة الافي الاصل كتعلل الشافعي بالمنية مسلا اله من خطالشارح رجه الله

بخلاف مااذا كالمابغ وأعيانهما أوأحدهما يغسر عشه لانه يؤدى الى الرباعلي ما مذافان قسل اذاطلت الثمنية وحب أنالا يحوز سع بعضها بمعض متفاصلالان النعاس موزون واعياصار معدودا بالاصطلاخ على الثمنية فاذا بطلت الثمنية عادالي أصله موزونا فلايجوز يبعه يجنسه متفاض لاقلنا لايعودموزونا لاناصطلاحهما على العدماق ولاملزم من بطلان الثمنية بطلان العدوكم من شئ معدود لا يكون عمّا ألاترى أنالاواني من المحساس أونحوه غيرالدهب والفصة محوز سع بعضه اسعض متفاضلا إذا كانت فياصطلاحهم معدودة وهذالماعرف أنالمشرفي كونهموزوناأ ومكتلا فيغبرالمنصوص علمهالعرف بخلاف المنصوص علمه كالاشاء الستة لان العلة المستنبطة لاتعتبر في عجل النص الاستغناء عنها بالنص ولهذا اذا كانت العلفا لمستنبطة فاصرة لاتعتر أصلابخسلاف المنصوص عليها فاذا إيبطل اصطلاحهما على العدلم يعدون ما فاز سعه متفاضلا ولا بقال اذا كسدت الفلوس با تفاق الكل لاتكون عنا باصطلاح المتعاقدين حتى لاتحرى فهاأحكام الاثمان في حقهما فكذالا تكون عروضا أيضا باصطلاحهما لانانقول الاصل فها أن تكون عروضا فاصطلاحهما على الثنية بعدد الكساد مخالف الاصل ولزأى الجاعة فلايصيم بخلاف اصطلاحهماعلى حعلهاعر وضالانهموافق الاصل فيصيروان كان فيه خلاف رأى الكل قال رجه الله (واللحم الحيوات) وهذا عند أبي منفة وأبي يوسف وقال محد لا يحوز بسعه بالحيوان من جنسه الااذا كان اللحم المفرزا كمثره في الحيوان ليُكُون قدره مقايلا باللهم والزائد بالسقط لنهيه صلى الله علمه وسلم عن سع اللعم ما لحمواث رواه في الموطاولانهما جنس وإحسد ولهذا الايجوذ بسع أحدهما بالا كرنسيته فكذامتفاضلا كالزيت بالزيتون ولهماأنه سع المعدود بالموزون فيجو زمتفاضلا لاختلافهما حنسا وهذالان البوان الست فسهمالمة اللعم اذهى معلقة بفعل شرعي وهوالذكاة ألاترى أنه لاينتفع بها تنفاع اللعم فصارحنسا آخرغ سراللتم ولهذا فال الله تعالى فكسونا العظام لحائمأ نشأناه خلقاآ ترأى بنفج الروح فاذا كان حنساآ خوجاز بمع أحده هامالا خومتفاضلا بخلاف الزيتمع الزيتون لانهما حنس واحداذالزيت موجودفيه للحال واعاهومست رواعالا يجوز

(قوله وقال محد الا يجوز بعدالحيوان من حنسه) أن باع لم الشاة بالشاة اله أمااذا كان بلم من حكرف جنسه وازكيفما كان بعدان يكون عنا بعين عندنا اله اتقاني وقوله من خلاف حنسه بأن باع لم البقر بالشاة وما أشبهه اله وقوله وازأى بالاتفاق اله (قوله والزائد بالسقط) قال الكال والمراد بالسقط مالا يطلق عليه الميالات المحرف والمحدال كارع اله (قوله الله المحرف المحدود بالسقط مالايك ورسيعة المحده ما الاسترفيات المحدود والسلام عن يع المجموبا لحيوان فعلى هذا ينبغي أن لا يحوز مطلقا اله (قوله ولهذا لا يحوز بسع المحمود الاسترفيات المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود والعدم وروا بعدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود والمحد (قوله لان المتأخر منه مالا عكن ضبطه) أي سواء كان الليم أو الحموان اه (قوله ولو كان المذبوح غيرمسلوخ الخ) قال في شرح الطعاوي وكو كانت الشاة مذنوحة غيرمساوخة فاشتراها بليم الشاة فالجواب في ذولهم جمعا كافال مجمد وأراد بالمذبوحة غيرا لمفصولة من السقط ولواسترى شاةحية بشاةمذ يوحه يحوزني قولهم جمعا أماعلى قوله مالايشكل لانه لواشتراها بالجميحور كيفما كأن فكذلك اذاا شتراها بشاةمذبوحة وأماعلي قول مجد فانما يحوزلانه لم بلمم وزيادة اللحم في احداه مامع سقطها بازا سقط الأخرى فلا يؤدى الحالريا فيحوز أه اتقاني رجمالته (قوله ولو بأع القطن غزله) قال في الهداية واختلفوا في القطن بغزله والكرياس بالقطن يجوز كيفما كالناالاجاع اه قال الانفاني قوله واختلفوافي القطن نغزله أي اختلف المشايخ في سع القطن بغزل الفطن منساو ياوزنا فال بعضهم يجوزلان أصلهما واحدوكلاهماموزون وقال بعضهم لايجوزوالمه ذهب صاحب خلاصة الفتاوي لان القطن ينقص اذاغزل فصار كالحنطة مع الدقيق اه (قوله ولو ماع المحاوج بغيرالحاوج جازاذاعلم أن الخالص أكثر بما في الاتنو )لمكون الزائد مقابل الحب اه وأماالرط بالرط فعو زمتماثلا كملاوكذا العنب بالعنب يجو زعندنا وبهقال (قوله والعنب الزسالخ) (97) مالك وأحد والمزنى خلافا

الشافعي اله فتم (قوله

فالمد كورهنآ قول أبي

حنيفة بالقول بالحواز اه

فتم قالعلاء الدين العالم

في طريقته قال أبوحسفة

سع الرطب بالتمومتساويا

كملا يحوز وقال الماقون

من أهسماالعلم لايحوز

وأجعوا أن سع الرطب

بالتمرمتفاضلالا يحوز اه

اتقانى (قوله وقالالا يحوز)

والشافعي ومالك وأحمد

اه فتم (قوله وهومانعد

الحفاف) ولم وحددلك في

سع الرطب بالتمر اه (قوله

والرطب تر ) فعوز سعه

والتمر بالتمر مثلاء شل كيلا

بع أحدهما بالا تنونسدية لان المتأخرمنه مالاعكن ضبطه على ماعرف في باب السلم لالانهما جنس واحدألانرىأنه لايحورذال اذاسع بغسرهمن خلاف الخنس أيضاولو كان المذبوح غمرمساوخ وحب أن يحوز عنده أدضاعلى وحه الاعتبار مان معدل لحم كل واحسده مواعطد دالا تحركا فالوافي شاتين حسفة) وقدافرد أنو مذبوحتىن غبرمساوختين بيعت احداهما بالاخرى فالرجمه الله (والكرياس بالقطن) وكذا بالغزل كيفا كان لاختلافه واحنسالان الثوب لالمقض فعهود غزلا أوقطنا وكذا القطن والغزل موزونان والتوبليس عورون ولو ياع القطن بغزله قال محد حاز كميف كان لاختلاف الجنس منهما لان الغزل لاسقض فمعودة طناوقال أبو يوسف لاحجو زالامتساو بالانغيزل القطن قطن لان القطن غزل دقاق وقول محد أطهر ولوباع المحلوج بغسرالح لوح مازاد اعلم أن الخالص أكثر عمافى الاحروان كان لاندرى لا يحور واو باع القطن غيرا له أو جعب القطن فلا بدأن بكون الحب الحالص أكرمن الحب الذي في القطن حتى بكون قدره متقابلان والزائد بالقطن وكسذالو باعشاة على ظهرها صوف أوفى ضرعها ابن بصوفأو بلمن بشد ترط أن بكون الصوف أوالان أكثر بماءلى الشاة لماذ كرنامن المعنى وهو نظسر سع الزيت الزيتون على ما يحيء قال وجه الله (والرطب الرطب أو بالتمر متماثلا والعنب الزيد) يعني متماثلاً أنضاأ ما الرطب التمر فالمذكورهنا قول أبى حندفة وقالالا بحو زلقوله صلى الله علمه وسلم حسن سئل عنسه أينقص اذاحف فقيل نع فقال صلى الله عليه وسلولاا ذافا فسيد السيع وأشارالي العلة وهي النقصان وفيهاشارة الى أنه يشترط لحواز العقد الماثلة في أعدل الاحوال وهوما تعدا لفاف لافى الحال فصار نظمر سيع الدقيق الخنطة فاله لا يجوز للنفاوت بعد الطين وله قوله صلى الله عليمه وسلرفى الحديث المشهور النمر مالتمر مثلا بمشل والرطب تمر فيحوز بيعه بالتمر متماثلا والدلسا على أنه تمر ماروى أنه صلى الله عليه وسلرحين أهدى اليه رطب قال أوكل عرخيرهكذاوروى أنه عليه السلام نهي عن بيع الثمرحى مزهى فقيل ومامزهى قال يحمروهوا سمامن أول ما ينعقد الى أن مدرا والانهان كان تراحار يسعه به مأول

مكسل حائز وكذا الرطب بالتمر الأأن الرطب اختص باسم حاص كالبرف اها تقاف (قوله حين أهدى المه رحاب الح) قال الانقافي فيه نظر لان الهدية كانتقرا ألاترى الى ماحدث مالك في الموطاعن عبد الجمدين سهيل عن عبد الرحن بن عوف عن مسعيدين المسمي عن أي سعيد الخدرىءن أفي هر برة أن رسول القصلي الله عليه وسلم استعل رجلاعلى حسير فاء بتمر حسب فقال له رسول القهصلي الله عليه وسلم أوكل عَرخى رهَكذا فَقال لاوالله بارسول الله انالنا خذالصاع من هذا بالصاعن والصاعن بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاتفعل يعالج عالدراهم ثما بتع بالدراهم حنيا قال صاحب الفائق الجمع صنوف من المرتجمع والجنيب لون منسه حسدو كافوا ستاءون صاعبن من الجع يصاع من الجنيب فقال ذلك تنبيها الهم على الربا اه (قوله قال أوكل تمر خمير هكذا) فسم اه أي الرطب تمرا اه فتح (قوله و روىأنه عليه السلام نهيى عن سِع الثمر ) فيه نظراذ ألثمرة أعهمن النَّمر اه (قوله ولانه آن كان تمرا الخ) هذا اللفظ يحكى عنَّ أورحنيفة أنه دخل بغدادو كانوا أشداء عليه لخالفة الحرفسألوه فقال الرطب اماأن بكون عراأولم يكن فان كأن عرا حارالعقد عليه القوله صلى المقعليه وسلم التمر بالتمر والماليكن وازلفواه صلى الله عليه وسلم اذا اختلف النوعات فيمعوا كبف شئتم فأورد علم والحديث فقال هذاأ فديث دارعلى زيدبن عياش وزيدن عياش من لايقبل حديثه وأبداه الصنف بقواه صعف عندالنقاة اه (قوله وان كان غير عرفه الترى أنه) أعالوصى اله (قوله و سع العنب النصم لكن الحفالاتم به لحواز أن يكون ثم قسم الخراه من خط المسارح (قوله ألاترى أنه) أعالوصى اله (قوله و سع العنب الزبيب على هذا الخلاف قال الاتقاني بعنى التساوى كيد لا وعنده ما لا يجوز اله كال قال فال فال فالف الهداية وكذاك العنب الزبيب عنده اذا تساويا كيلاو عندهما لا يجوز سع العنب الزبيب عنده اذا الساويا كيلاو عندهما لا يجوز سع العنب الزبيب عنده اذا الساويا كيلاو عندهما لا يجوز سع العنب الزبيب عنده اذا الما الطياوى اله (قوله وقيل لا يجوز بالا تقافى المراب وقدد كراالر وابه قبل هذا والاختلاف عن شرح الطياوى اله (قوله وقيل لا يجوز بالا تفاقى كالمنطقة المقلمة بغير المقلمة و كرأ وجعفرات الفائق اله ابنورشتا (قوله وأما سيع الرطب الرطب) قال الكاب وأما الرطب فالرطب فا

وهذاالاسمأعنى التمرلهمن أول ماسعقد صورته لاقداد ويهذا استدل بعضهم لابي حنىفة من بيع الرطب بالتمر فوردعلمه أنهاؤ حلف لأمأ كل عبرا فأكل رطما لأيحنث فكان غيره فأجاب بالمنع بل يحنث وليس بصحيم بل المسئلة مسطورة في الكتب الذهبية المشهورة بأنه لا يحنث وكذا ادعى أنه يحنث فمااذا حلف لامأكل غرا فأكل يسرا ولمنكنيه حاحة الى هذا اذبكف أن الاعان مشة على العرف وكالامناف لغمة وهمامد

الحديث وهوقوله صلى الله عليه وسلم التمر بالترمثلا عن وان كان غريرة واستره وهوقوله صلى الله عليه وسلم اذا احتلف النوعان في الحال المنظم المستو بان في الحال وانحا بنفاوتان في الما للاهاب خرة منسه وهوالرطو به بخطة بالدقيق النهاسة بالدقيق النهاسة المنافق الحال وانطهر ذلك بالطيمين ادا الحيد والمن وهوضعيف عنسد النقلة والتن صحافة والمنوع في المنافق المنافق المنافق المنافق والمن المنافق المنافقة ال

فلك مطالبون بتصير أن اسم التر بلزم الخارج من حسن سعقدالى أن نطب تم يحف من اللغة ولا سكر صحدة الاطلاق باعتدار بحاز الاول اه ما قاله الكال رحماته وقوله من أول ما تنعقد صورته لاقيله) ولهذا وحاف لأيا كل عرافا كل رطبا يحنث في عنده مع أن سبى الاعمان على العرف ذكره علاء الدين العالم في طريقة تقالف في غلاف ما اذا كل كل علما المدين المدي

المرالمة عقد المفاق الارول عنه اسم المعقود علمه فكان الشفاوت في المهقود علمه اه (قوله على الاسم الذي عقد علمه) أراد به مقااسم المنافق اله القاني رقوله في المنافق وجه المنافق وجه المنافق على المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وجه المنافق ولمنافق المنافق ولمنافق المنافق المنافق المنافق ولمنافق المنافق المنافق المنافق ولمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمن

ونحوذات اه قال الاتقاني

وأماصوفالشاةمعشعر

المعز حنسان مختلفان لان

منافعهما مختلفة ولوياع

بعضها سعض متفاضلا

محوز ولايحوز نسئةلان

الوزن يحمعهما اه (قوله

لانه بالتسدل تختلف

المقاصد قال الكالومن

الاختلاف في الصفة

ماقسدهنا من جوازبيع

اناءىصفرأوحد سأحدهم

أثقل من الاسم وكذلك

ققمة بققمتن والرقائرتان

وخودة مخودتين وسيف

وسيفين ودواة بدواتين مالم

مكن شئ من ذلك من أحد

الملول وتحوه عشدله حيث أحاذ بيع الرطب الرطب ومنع غسره جيعه أن التفاوت فيها يظهر معريقاء الددلن على الاسم الذى عقد علمه العقد وفي الرطب التمر مع بقاء أحدهما على ذلك الاسم فيكون تفاوتا فيعتن المعقودعلمه وفي الرطب بالرطب مكون التف اوت بعدر والدلك الاسم فلم يكن تفاو تافي المعقود علمه وأبوحنه فة يعتبرا لساواة في الحال وكذا أبو يوسف لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالخنطة مثلاعثل الحديث وهو باطلاقه يتناول المنطة والتمر والشمعبرعلي أىصفة كان الاأن أبانوسف ترك اهذا الاصل في سع الرطب التمر حتى منعه عارو بنامن حديث زيدين عماش على ما يتنامن قبل قال رجهالله (والليموم المختلفة بعضه ابمعض متفاضلا وابن المبقر والغنم وخسل الدقل يخل العنب) وقال الشافع لايحوز لانه حاس واحسد لاتحاد الاسم والصورة والمقصود ولناأن أصولها أجناس مختلفة حتى الايضم بعضها الى بعص في الزكاة وأسماؤها أيضا مختلفة باعتبار الاضافة كدقد في البروالشعبروا لقصود أيضا مختلف فبعض الناس رغب في بعضها دون بعض وفد بضر والمعض وسفعه غيره والمعتبر في الاتحاد فالمعنى الخاص دون العام ولواعتبر العام اجاز بعشى بشي أصلا عظلاف طم الجاموس والمقرأ وليتهما أولحم المعزوالصأنأ وليتهماأ ولحم العراب والبخاتي حسث لايحوز يسع أحدهما بالا خرمتفاضلا لانهما حنس واحدحتي بضم أحددهما الى الاخرفي تسكمل الفصاب في الزكاة فكذا أجزاؤه مامالم مختلف المقصودكشعرالمعزوصوف الصأن أولم تسدل بالصنعة لان بالتسدل تختلف المقاصد ولهذا حاذ سعانفين بالحنطة متفاضلا وكذابيع الزيت المطبوخ بغيرالمطبوخ أوالدهن المربي بالبنفسير بغيرالمربي منهم تفاضلا وانماجاز بسعالم الطير بعضه يبعض منفاضلاوان كانسن حنس وأحدول يتبدل بالصنعة لكونه غسيرا موزون عادة قلم بكن مقدوافل توجدالعله فاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أوالمقصود أويتبدل

النقدين فيمنع النفاضل المورون عاده المتعدول المورة اله (قوله أوالنهن المرى البنفسية فيسرالمرنى الصنعة وان اصطفوا المساعة على ترك الوزن والاقتصار على العد والصورة اله (قوله أوالنهن المرى البنفسية فيسرالمرنى الصنعة منه منه منه السيئة كافي الجانسة المعلمة والمنهن المرك المنهنة والمنافضة والشيخة والمنافضة والشيخة والمنهن والمنهنة والمنافضة والمنهنة والمنافضة والمنهنة والمنافضة والمنهن المنهنة والمنافضة والمنهنة والمنافضة والمنهنة والمنهنة والمنهنة والمنافضة والمنافضة والمنهنة والمنافضة والمنهنة والمنهنة والمنهنة والمنهنة والمنهنة والمنافضة والمنهنة والمنافضة والمنافضة والمنهنة والمنهنة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافقة والمنهنة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنهنة والمنهنة والمنافزة والمنافزة

(قوله في المن و شعم البطن بالالية أو باللهم) فال الاتقاني نقلاعن شرح الطيباوى ولو باع طوم الشاة بشعومها أو باليم الوله الموقه المحورة الله المستمة الله المستمة المستمة المستمة النافر و تعديم المستمة المستمة بالمستمة المستمة بالمستمة بال

عـداولم لذكرالوزن وان كان لا يحوز السلم عنده لاوزنا ولاعددا قال الولوالحي وكان مجمداتوك القياس فىحواز استقراضه عددا لتعارف الناس كا رك القياس بالعرف في حواز الاستصناع اه (قوله وقال أنوبوسف يحوز بألوزن دون العدد لان أحاده تذغاوت) قال الكال ومحديقول فدأهدرالحران تفاوته وعنهم مكوناقتراضه غالما والقداس بترك بالتعامل وحعل المتأخرون الفتوى على قول أبي وسف وأنا أرىأن قول محداً حسن اه إقوله في المتن لاسع البر الدفس أى لا يجوز سع الخنطة مدقمق الخنطة ولا بسو يقها أع اتقالى وقوله ولانسو بقها أما بسويق

الصنعة فالرجهالله (وشحم البطن بالالسة أوباللهم) بعنى يحوز بسع بعضها بمعض متفاضلاوان كانث كالهامن الضاد لانهاأ حناس مختلفة لاختلاف الاسماء والصور والمقاصد قال رجه الله (والخيز بالبرأوالدقيق متقاضلا) وعن أى حنىفة أنه لا يحوز معهمة صلالان بمهما شهة الجانسة في الحال ولا يعرف التساوى بينهما فصاركسم القلمة بغير المفلمة أوالدفيق بالخمطة والاول أصغ لان الخبر بالصنعة صارحنسا آخرحتى خرجمن أن بكون مكملا والبروالدفه قمكمل فايجمعهما القدرولا الحنس حتى جاز سع أحدهما بالا خونسيشة اذا كانت النظة هي المتأخرة لامكان ضبطها وان كان الخزهوا لمتأخراً والسلم فمه فلايحو زعندأى حنيفة لانه يتفاوت بالطهن والهجئ والنضير وأماعنده مافقدذ كرفي النهامة معزيأ الى المسوط أنه لا يحفظ عنه ماخلاف ذاك ومن أصحابنا من يقول لا يحوز عندهما ومنهم من يقول يجوز على قياس السلم باللحم ويه يفتى للتعامل وفي الكافي ان اس رستم ذكر في نوادره أن على قول أي حنيفة وتحدلايصح السافي الخميز وعلى قول أبي وسف يصح وزناولا يحو زاستقر اضه وزناولا عدداعنسد أمي حنيفة لماذكرنا في السلم بل أولى لان باب السلم أوسع حتى حاز السلم في الثماب دون القرض وهو القياس وقال محمد يجوز بالوزن والعمد دجمعالل تعامل وبه بترك القياس كالاستصناع وقال أنو يوسف بحوز بالوزن دون العددلان احاده تقاوت بالعددون الوزن وعلمه الفتوى قال رجمه الله (لاسع البربالدقيق أوبالسودق) بعنى لايجوز سع الخنطة بأحدهما لامتفاضلا ولامتساو بالانه حنسه من وحه وان اختص ماسم آخو فيحرم اشهة الريالان أحدهما روالا خو أحزاؤه أوأحدهما دقيق والا خرأجزاؤه وهدالانه بالطحن لم وحدالا تفريق الاجزاءوالمجمع بالنفريق لابصر حنسا أخرفيقيت شبهة المحانسة وثبوت الشبهة تبكني لنبوت حرمية الربا كإفي دهن السمسم مع السمسم غييران المعيار فيهما السكيل وهوغير مسواهما ألاترى أن البراذ اطعن مزيد علب موذلك الزيادة كانت موجودة في الحال وظهرت بالطعن بخلاف بسع دهن السمسم بالسمسم حث محوز لان المعمار فيهما الوزن وهومسو لهمافا مكن النساوى منهمما ويحوز بمع الدقيق بألدقيق منسأويا ولايجوز متفاضلا لاتحاد الاسمؤا اصورة والمعنى وبه تثبت المجأنسة منكل

لسعبر فيجوز أه فقر (قوله والاخراق) عبارة الكافى وفي الآخراج اؤه أه (قوله غيران المعبار فيهما السكيل وهوغير مسقلهما) قال المكال فلا تتعقق المساواة الاختمال وحرمة الرباا أعلى كانت المناطع بالمساواة الاختمال وحرمة الرباا أعلى كانت منتهدة بالعلم بالمساواة الاختمال اعتبار بهمثل أن يتفق كدس في كيل هذه الخلطة المتفق قدره سواء في الحقطة الاخرى فاذا لم يتحقق العلم بالمساورة والمناطقة وإن كان كيلا بكيل مساورة من المناطقة وإنا كان كيلا بكيل مساورة من والمناطقة المنطقة والمعتبر في الحقيق المنطقة والمناطقة وإنا المناطقة وإنا المناطقة وإنا المناطقة وإنا المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وإنا المناطقة والمناطقة والمناطقة وقال في شرح المناطقة والمناطقة والمن

تما بعا صنطة مقلمة عقلمة أودقيق حنطة بدقيق حنطة أوسويق حنطة بسويق حنطة وتساويا في الكيل فانه بحوز وكذلك حكم الشغير بالشعير على هذا وكذلك أذا تبايعا عرابتم كلاهماعسق أوكلاهما حدث أواً حده ماحد بشوالا خرعسق وتساويا في الكيل فانه بحوز بالاجماع وكذلك أذا تبايعا عنداده نب أوزيبا بن بسوكذلك حكم ما أشبه ذلك من المكيلات اذا بسع بحنسه وأما الوجه الذي لا يحوز تساويا في الكيل أوتفاضلا فه وأنهما اذا تبايعا حنطة مقلمة بغير مقلمة أو باع الحنطة بالدقيق أو الحنطة بسويق الحنطة أوتحرا مطبوط تمر غيره طبوخ أو حنطة مطبوحة محنطة غيره طبوحة فلا يحوز تساويا أونفاضلا وأما الوجه الذي اختلفوا في سدفه وأنهما اذا تبايعا تحرا برطب أورضا باسر أوغنا بزيب (٩٦) قتساويا في الكيل بحوز في قول أبي حنيفة وعنده ما لا يحوز تساويا أونفاضلا وسع

وحهولا بعتبرا حمال التفاضل كافي البربالبروقال أنوبكر يحدين الفضل اتما يحوز بسع الدقيق بالدقيق اذا كانامكموس ينوان كاناغبرمكموسين أوأحدهما لامحور وانعاع الدقمق بالدقمق موازنة فضمه روامثان ولايحوز يسع الدقيق بالسو يقمتفا ضلاولامتسا وباعندأبي حنيفة وقالا يحوز كمغما كان لانهما حنسان يختلفان لاختلاف الاسروالقصود ألائرى أن أحدهما يصل لمالا يصلفه الاتروهو آبة الاختلاف غير أنه لا عوزأن ساع أحدهما الا خرنسته لان القسدر يحمهما ولاي حنيفة أنهما جنس واحدمن وجه الانهمامن أحزاءا لخنطة ولهذالا يجوزأن يباعابا لخنطة لاتحادا لجنس وعدم المسوى وكذالا يجوز بسع أصلأ حدهما بأصلالا تنو وهوالمقلمة بغىرالمقلمة لمباذكرنا وكذاا لجزآن لايجوز بيع أحدهما بالاتنج اذالمز الانخالف المكل وبفوات بعض المقاصد لايخرج من أن يكون حنساله كاصل أحده هامع أصل الآخ أومعهماعلي ماديناو كالبرالعلك مع المسوس حتى لا يجوز بسع أحدهما بالانوالامتساو يأومجرد المتسلاف الاسم لامدل على اختسلاف آلجنس ألاترى أن بعض الانسان يختص ماسم كالشاب والشيخ والطفل ونحوهمع اتحادا لحنس وبيع المقلمة بالمقلسة والسويق بالسويق متساو باجائز لاتحادا لحنس قال رجه الله (والزينون والزيت والسمسم والسسرج حتى يكون الزيت والشسرج أكثرها في الزينون والسمسم أيلا بحوزالسع حي يكون الدهن الخالص أكثرهما في الآخر ليكون قدره بمله والزائد والثمير لاتحادا كنس بينهمامعني باعتبارهافي ضمنهماوان اختلفا صورة فشت مذلك شهة الجانسة والرياشت بالنسهة فلولم بكن الدهن الخالص أكثرمن الذي في الاخركان التجبر بلاعوض يقابله فيصرم ولولم بعلم أن الخااص أكثر لا محور خلافالز فرهو يقول ان الاصل هوالجواز والفساد طارئ عندو حود الفضل الخال عن العوض فلا بفسد ما لم يعلم ذلك قلما المنوه سم في الربا كالمحقق ألا ترى الى ما روى عن حامراً فه صلى الله علمه وسلمنهى عن سع الصرة من التمر لا يعلم كملها مالكيل المسمى من التمر رواه مساروالنساق وروى عنه صلى ألله عليه وسلم أنهنهي عن الرياوالريبة وهي شبهة الريا وفال ابن مسعود كالدع تسعة أعشار الملال مخافة المرام وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم ولا بقال أن السميم مكمل والدهن مورون فكمف يحرم التفاضل بينهمالانا نقول المقصودمنه دهنه وهوموزون والخرمة باعتباره فانقل على هذا ينبغي أن يجوز بسع السمسم بالسمسم متفاضلا كملاعلي وجه الاعتبار بأن يصرف كل جنس الح خلاف جنسه قلنا ذلك بتأتى في المنفصل خلقة دون المتصل وكذا بيع الجوزيدهنه واللبن بسمنه والتمر ينواه وكل أشئ الشفاه قعة اذا بسع بالخااص منه لا يحوز حتى بكون الخالص أكثروان لمبكن الثفاه قعة كتراب الذهب إذاب عالذه فأوتراب الفضة أذاب عالفضة لايشترط أن يكون الذهب أوالفضة أكثر ممافي التراب الان التراب لاقيمة له فلا يجعل باذا ته شئ حتى لوجعل فسدلر باالفضل قال رجه الله (ويستقرض الخير

الكفرى النسرأ والرطب أوالنم يحوزكمفاكان بالاجاع لان الكفرى عددى اه مع حذف (قوله انما يحسوز سع الدقيق الدقيق إذا كانامك وسين) قال الكال وهوحسن اه (قوله ولا يحوز سع الدقيق بالسويق) والمرآد منه دقيق الخنطة دسويقها اه اتقانى وأما دقمق الحنطة مسويق الشمعروعكسه فلاشد فيحوازه اه كال (قدوله وقالا محوز كمف كانلانم ما حسان أى دقمق المنطة وسويقها اه فتم (قوله مختلفان) أي وأن رُحعا الدأصل واحداه فتمز قوله لاختلاف الاسم) أي والهيشة اه غامة (قولەوكىدا لايحوز سع أصل أحدهما بأصل الآخر وهو القلية) أي فانالقلية لاتصل للزراعة ولا للهر دسمة ولا تطيفن فستخذمنها خبزاه في (قوله وكالبر العال مع المسؤس)

قال الاتقاني والمنطقة العلكة الجيدة قال ان در يدطعام علك من المضعة والخنطة المسوّسة أى المدوّدة بقال سوّس الطعام وزنا الذارق دن السوس وهوالدودوقال الكال العلكة أى الجيدة السالمة من السوس ومسوّسة وحسسرالواو كانها هي سوّست أى أدخلت السوس فيها اه (قوله و بسيح المقلمة بالمقلمة فالمقلمة فالمقلمة فالمقلمة فالمقلمة فالمسوط ووجهة أن الناوقد تأخذ في أحددهما أكثر من الا تحروالاول أولى اه قال الاتقانى مقال حنطة مقلمة من قلى مقلوقة من قلايقادة من قلايقادة من طعن على مقال حداله المقلمة المقلمة المقلمة من قلي ومقلوقة من قلايقادفهما اذن لغنان ذكرهما أهل اللغة كصاحب المجلوعيم فعلى هذا عدّ من طعن على أصحاب المجلوعيم فعلى هذا عدّ من طعن على أصحاب المجلوعيم فعلى هذا عدّ من طعن على السحاله من المادة على المتعالمة على المتعالمة على المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المتعالمة على المتعالمة المت

(تولهوان كانعليه دين لا يجوز )أى لا يجوز البسع متفاضلا فيمافيه الربااذا كان على المبددين اه اتقاني (فوله وعندهما) وان كُان المولى علائما في مده ولكن تعلق الخ أه (قوله الأأنه اذا أخذ) أى السيد اه (قوله وكذلك اذا ته ايعا بيعا فاسدًا) المسلم الذي دخل داوالحرب المان اذاباع درهما بدوهمين أو بأع خرا أوخنز براأ ومستة أوقام هم وأخذا لمال يحل عدد أبي منسفة ومحد خلافالاى نوسف اه غاية (قوله ولانمالهمماح)أى أهل الدرب اه

### ﴿ بَابِ الْحَقُوقَ ﴾

وزنالاعددا)وهذاعندأبي بوسف وعند محديستقرض بهماوعندأى منهفة لاستقرض بهما وقد مذاهمن قبل قال رجه الله (ولاربايين المولى وعيده) لانه ومافي مدهماتكم فلا يتعقق الرياه فاالذالم يكن علمه دين مستغرق برقبت ومافى يده وان كان عليه دين لا يحوز لان مافى مده ليس علك الولى عنداً ي حندفة فصادكالمكاتب وعندهما تعلق بهحق الغبرفالإ يعرى عن الشهة وفي المحمط في كتاب الصرف لارما منهماوان كان عليه دين لاناله أن يأخذ كسب عبده المدين بعوض بعدله استخلاصا بغير مراجعيل أخذا إبذا الطريق الأأنه اذا أخذمنه درهمين بدرهم بردالدرهم الزائد على العبد لانه أخذ ونغبرعوض لالار ماستى لوأخد نمنه درهم من يدرهم لا يجب على العبد الردّعلى المولى عنادف المكاتب لان حق المولى لانظهرف مق كسب المكانب والمتفاوضان لاربا يتهمالان الكل مالهما وكذاشر يكالعنان اداتهايعا من مال الشركة وان كان من غيره لم يجز قال رجه الله (و بين الحربي والمسلم عَهُ) أي لارما منهما في داوالحرب وكذلا إذا تبايعا سعاغا سدافي دارا لحرب فهوجا تروه ذاعندأبي جنيفة ومحمدوقال أتو توسف والشافعي لايجوزلان المسلم التزم بالامان أن لا يملك أموالهم الايالعقد وهد العقدوقع فاسدا فلا يفيد لللك الملال فصاركما أذاوقع مع المستأمن منهم في داريا والهما قوله صلى الله علمه وسلم لار ماسن المسلم والحربي فداوالر بولانماله مساح ويعقدالامان لم يصرمعصوما الاأمالتزم أن لا يغدرهم ولا متعرض لمافي أمديهم بدون رضاهم فأذاأ خذه برضاهم فقدأ خذمالامباحا بلاغدر فعلكه بحكم الاباحة السابقة اذتأثير الأمان في تحصل التراضي دون الملك فكان الملك في حق الحرى را ثلا بالتعارة كارضي بعوفي حق المسلم واسالاستسلاته على مال مباح بخلاف المستأمن منهم في دار فالان ماله صيار يحظو وابعقد الامان ولوأسلم المربي في دارالحرب ولم يهاج البناف كذلك الحكم عند أبي حنيفة لان ماله غير معصوم عنده على ماعرف

#### وباب الحفوق

قال رجه الله (العاولا يدخل شراء مت بكل حق ويشراء منزل الابكل حق هوله أو عرافقه مأو بكل ذليل وكشرهونسه أومنه ودخل بشراءدار كالكنيف) أى لايدخل العاو بشراءيت وان قال بكل حق هوا مالم ينصعليم ويشراء منزل لايدخل الاأن ية ولبكل حق هوله أوبمرافقه أوبكل قليل وكثيرهوفيه واحديصا المبتونة والعلوماله والشئ لايكون سعالماله ولايكون من حقوقه فلايد خل بدون الشصيص

أومنه ويشراءالداريدخلالعلووان لبيذكرشمأمن ذلك كالدخل الكنيف لادالبيت اسملسقف هنالفظ شمس الاغفرجه الله والحواب في ذلك أن العاو (١٣ - زيلعي رابع) لايدخلف شراء البيت وانذكر الحقوق الااذاذكراسم العاوصر يحالان الست اسم لخاص اسقف واحد سأت فمه والعاوفي ذلك مثل السفل والشيئ يستتبع دوله لامثله أوفوقه والعلويدخل في شراء المترك اذاذكرا لحقوق أوالمرافق أوكل قلل وكشرأوا مها اخاص والافلا وذلك لان المزل استم ليينين أوثلاثة ينزل فيهاليلاونها راوالعلوفى النزول كالسفل الاأنهدونه في احتمال السكني فكان أصلامن وجه نابعامن وجه فانذكره أوذكراسم التسع دخل والافلا وعادالدار يدخل من غسرنص ماسمه الخاص ومن غيرد كرالمقوق لان العاومن جاية ما أديرا لحوائط اه (قوله الأاخ) أي الاياحدي عبارات ثلاث اه (قوله وأن قال الخ) هذه احدى العمارات الثلاث اه (قوله لان البيت اسم لسقف واحديصل البيتونة) فنهم من يقتصر على هـــ داومنهم من يريد له دهليز اه كال (قوله والشي لا يكون تبعالماله) قال المكال أوماهودونه وأورد المستعبرة أن يعيرما لا يختلف اختلاف المستعل والمكانب بكانب عسده

أى مقوق المسعاه قال الكال محل هذا الباب عقيب كاب البيوع فبل الخياد (٩٧) قال الانقاني ولكن المصنف لم التبع وضع الجامع الصغيرا لمرتب وفيه وقع الوضع هكذا بعدد كر مسائل السوع وضع هكذا أيضااه (قوله في المن العاو لامدخل بشراء مت مكل حق الخ) قال في الهدامة ومن اشترى منزلافوق ممنزل فلس له الاعلى الاأن يشتريه بكل حقاله أوعرافقه أو بكل قلسل وكثيره وفسهأو منهومن اشترى سنافوقه مت مكل حق لم مكن له الأعلى ومن اشترى دارا بحدودها فله العماو والكنيف اه فالالقالى فالشمس الاعة فىشرح الحامع الصغير المزل فوق الستودون الدار والبيتاسم لمدقف واحد لهدهلم والدأراسيل ايشتمل على العمن والسوت والصفة والمطيخ والاصطدل والمنزل اسمل الشمال على سوت ومطمخ وموضع قضاء الحاحه والكن لامكون فسه صعن الي

وأحيب بان دالدا يس بطريق الاستباع بل المائ المستعمر المنفعة كان له أن علائه ماملك والمكاتب بعقد الكتابة المصارأ حق عكاسه كان له ذلك لان كابة عبد ممن اكتسابه اهم (قوله والمترابين الدار والبيت) منزلة بين المسترات بوهي الدورة الصغيرة فيها بيتان أو ثلاثة وهو وهم بشتا على مرافق السكن وليكند في المسترات المواقية السكن وليكند في الدين كالمواحد الهم اتقانى (قوله والمائين الفي الهداية وكا يدخل العلوق المهالان في عن المائد والمترك كامواحد الهم اتقانى (قوله والمائين المنافية الهداية وكا يدخل العلوق المهالان في عن المنافية وكالمنافية المنافية المنا

عليه والداراسم المأد برعلمه الحدود من الحائط ويشتمل على بيوت ومنازل وصحن غسرمسقف والعلو من اجزائه وتوابعه فيدخل فيهمن غيرذكر والمنزل بين الدار والبيت لانه اسم لمايشهمل على سوت وصحن مسقف ومطيخ يسكنه الرحل بأهادمع ضرب فصورفسه فأنه لدس فيسه اصطبل فكاناله شسبه م مافلشم ه بالداريد فل تبعاعند ذكر المواجع ولشمه بالبيت الاحض غيرد كريو فيراعلى الشمين حظهما وذكرفي الكافيان هفاالخواب على هذا التفصيل بناءعلى عرف أهل الكوفة وفي عرفنا مدخل العاوفي الكل سواءماع ماسم البدت أوالمنزل أوالدار لان كل منزل بسمى حانه سواء كان كمراأ وصغيرا فكانه بقول يتناول العلووالمدنل والاحكام في مثل هذا تنبي على العرف فيعتبرفي كل افلم وفي كل عصر عرفأهاه واغامدخل الكنيف لان الداراس لماأد يرعلب والحائط والكنيف منه فمدخل مذكرالدار من غسرافراده بالذكر كالعاو ولوكان خارج الداوم تساعلي الظلة بدخل لانه بعدة من الدارعادة ومدخل برالماءوالا محارفي صحنها والسستان فهالم أذكرنا وان كأن الدستمان خارج الداران كان أكر منهاأ ومثلها لامدخسل الامالشيرط لانهشار جءن حدودها وان كأن أصغر منهامدخل لانه بعدمن المدار عرفافصار معالها قال رجه الله (الظله الأبكل حق) أى لا تدخيل الظله في سع الدار الاادا قال بكل حق أو نحوذلك مماذ كرناوه في أعند أي حنيفة وعندهما تدخل من غيرد كرشي مماذ كرنااذا كان مفتحهافى الدارلانهامن توابع الدار كالعلو والكنيف ولابى حنيفة أنهامار حمةعن الحدودمنسة على هواءالطريق فصارت كالطريق ولانها تابعة الدارمن حست انقر ارأحدطر فيهاعلها والست سابعة الهامن حيث ان قرار طرفها الآخر على شئ آخر فصادت تأمية من وحه دون و حده فقد خل ان ذكر الحقوق ونحوه والافلاعلاما اشهن قال رجهالله (ولابدخل الطريق والمسمل والشرب الابنعوكل حق مخلاف الاجارة) أى لاندخل هذه الاسساء في بيع الارض أوالمسكن الانذكر كل حق أو تعوه

فى الدار لا تدخل الطلة في به عالدار في قولهم الالذكر الطالة أه (قولة لانهامن توأسع الدار كالعاووالكنسف ولهذالوحلف لامدخل الدار فدخلها يحنث اه محيط (قوله من حدث ان قرار طرفهاالا خوعلى شي ٱخر ) اماحدارالحارأ واسطوانات اه (قوله في المن ولايدخل الطر دو والسمل) قال العيني وهوموضع حرى الماء من المطر وغدره والشرب بكسرالذين وهوالنصيب من الماءاه (قوله الابنعو كلحقالخ) أوبمرافقه أوتكل قليل وكشرهوفيه أومنهاه (قولهالابذكك حقأونحوه) قال الكمال

فان القصود في الاصل منه ملك الرقية لا الانتفاع بعيم اعتبا الى المالذاك أوليتحرفها أو بأخذ بعضها فلم تعين فائدة السيع فلا مخطف يلزم ولهذا جار المستفقط المست

بغير حقولكن له أن يرد بالعيب وكذال أو كانت حذوع داراً خرى على الدارا لمسعة فان كانت المنافع يؤمر بوقعها وان كانت لغيره كانت عنواة العيب و كذاك وظهر في الدارا لمسعة لاده ماعها عنواة العيب و كذاك وظهر في الدارا لمسعة لاده ماعها من غير استثناء وان كانت لغير البائع على الدارا المسعة لاده ماعها من غير استثناء وان كانت لغير البائع كانت بغيرة العيب اله قال الكلارجه الله قوله ومن اشترى بنافي داراً ومنزلا فيها أومسكما فيها لم يكن أنه الطريق الخاص في ملك الشيري بنافي داراً ومنزلا فيها أومسكما فيها أنه المداود الاأنه من التوابع وفي الحيط المراد الطريق الخاص في ملك انسان فا ماطريقها الى سكة غير الفنة والى المطريق العام فيدخل وكذا ما كان المرابعة عبرا فندة والى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان المريق الماء أو القاء النبل في ملك انسان خاصة وقال في الماء المراد الماء في الاستراد منافية وله لا تعليم من هذه الدار يقتضي أن الطريق الذي كراحة وقالا أن تعليم عنها الدين المواد الماء والمنافقة الماء ولا الماء عنها وقوله والماء الماء ا

## هِ باب الاستحقاق ١٩٩)

بخلاف الاجارة حيث تدخل فهامن غيرشرط لان هذه الانسياء تابعة من و جهمن حيث انها تقصد للانتقاع بالمسيع دون عنها أصل من و جهمن حيث أنه يتصور و جودها بدون المسيع فكانت تابعة المسيع من و جهدون و حه فكانت تابعة المسيع من و جهدون و حه فكانت ابعة المسيع الدر أن المسيع المسيع به ولا يتمال المسيع بخلاف الاجارة الا بأن المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع المسيع بعد بدولها فيها تعجيم الما أن في ملائد على المسيع بعد المسيع بعد المسيع بعد المسيع بالمسيع بعد المسيع بع

#### ﴿ باب الاستعقاق

قال رجهانله (البينة حقمت قدية لاالاقرار) لان البينة لا تصبر حقالا بقضاء القاضى ولا قاضى ولا يقامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة والاقرار حقة بنفسه لا يتوقف على القضاء ولا يقول يقطى نفسسه دون غيره فيقتصر عليم قال رجمه الله (والتناقض عنع دعوى الملك لا الحرية والنسب و الطلاق) لان القاضى

عقب باب الحقوق لظهور التناسب بينهما لفظاومعنى التناسب في الفظاومعنى البيات التناسب التناسب المقوق المناسب المقوق (قوله في المناسب المقوق (قوله في المناسب المقوق متعدية المناسب المقوق متعدية المناسب المقوق متعدية المناسبة المناس

هوطلب الحق اهع قال

الاتقاني ذكرهمذا الماب

ظهرله مستحق بالبينة فاندر جع على البيانع بالثمن الانديث بها الملائم الاصل فيتعدى الى الكل ولوا قر به المستمى لبط الدرسة فله الدرسة والمستحق المستحق ا

السُّاقض دعوى الحرية قال العيني كالمكاتب اذا أقام منة على أنمولاه أعتقه فيل الكاية قاله تغيل منته فالشاقض لاعنع صحة الدعوي فى العنق لأنه أمر يحرى فيه الخفاء لانه أمر ينفر دبه المولى فر عما لايعلم العمد اعتاقه تربعلي بعد ذلك ولا ينبغ أيضادعوى الطلاق كالمرأة اذا اختلعت من زوجها م أعامت بنه أنه كان طلقها ألا افيل الخلع فانه تقبل منه اولها أن تسس ترديدل الخلع وان كانت مسافضة لاسفقلال الزوج ابقاع الثلاث عليهامن غمرأن بكون لهاعلم ذلك وقاس على هذافي الفتاوى الظهير بةمسئلة وهي أن وجلا اشترى دارالابته الصغيرمن نفسه وأشهدعلى ذلك شهودا فمكيرالاس ولم يعلى عاصنع الاب ثمان الاب ماع الدارمن رجل وسلها البيه ثمان الابن استأجر الدار من المشترى ثم علم عاصنع الاب فادعى النارعلي المشترى و قال ان أبي اشترى هذه الدار لي من نفسه في صغرى وهي ملكي وأقام بنية على ذلك فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعى الما متناقض في هذه الدعوى لان استَجَارِك الدارمني اعتراف منك أن الدارليست آك فدعواك الدار بعدذلك يكون منك تناقضا قال الصحيم أنهذا لايصار وفعالدعوى المدعى وأن كان هذا تناقض الان هذا التناقض لاعنع صعة الدعوى لمحافيه من الخفاء فان الاب يستمقل بالشهراء الصغير ومرا اصغيرلنفسه والابن لاعلمه بذلانم قال آلاترى أن المرأة اذا اختلعت من زوجها الحاآ تحماذ كرناه ولاعنع دعوى النسب كالرحل ماع عداواد عنده وباعه المشترى من آخر ثم ادعاه البائع الاول أفه اسه تسمع دعواه ويبطل البسع الاول والثاني وذاك لان النسب منبئ على العاوق فيفني عليه فيعذر في التنافض اه ماقاله العيني رجه الله تعالى (فوله في المتنمسعة ولدت فاستحقت)هذا هوالنابت في نسيخ المتن ( . . ) وفي خط الشار حميمة استحقت اه وقوله ولدت أى في يدأ الشترى لامنه اه

(قوله وانأقربهالرحللا)

فاوأقام المسترى وتقيعد

ذاك عملى اقرار الماتع مان

العبدد للستحق ريدنداك

الرحوع بالمن هسل تقبل

سته ينظرف كالام الشارح

عندقوله ولو باع عدغيره

مغبرأ من ونقلاعي الزيادات

فلتراجعاه إفواه والفرق

أنالسنة حقمطلقة) أي

المالمة في حق جيع الناس

غسرمفتصرة على القضى

لاعكنه أن يحكم بالكلام المساقض اذأ حده ماليس بأولى من الآخر فسقطا غيران الحربة والظلاف أوالنسب مسناءعلى الخفاء فيعذر في التنافض لان النسب يندى على العلوق والطلاق والحرية ينفر بهما الزوح والمولى فيخفى عليهم والرجه الله (مسعة ولدت فاستحقت سنة تبعها وادها وان أقربها لرجل لا) والفرقان المينة حجة مطلقة ميينة كاستهافشت بهاالملاء من الاصل واهذا رجع المسترى على البائع بالثن عنسداستحقاق المسع بالدمنة والافرار يحققاصرة شت به الملك في المقر يهضر ورة صعة الملير وقد اندفعت الضرورة باثبانه بعدالأنفصال فلانظهر الاستعقاق فيحقه ولهذا لاير حبع المشترى مالثمن على البائع عنسداستحقاق المبسع بالاقرار ولان المالك بقدرعلى انشاه الملك للحال فيحمل افراره به على ذلك بخلاف الشهودفانع ملايقدرون على اثبات الملك يشهادتهم بهلكستحق انفيكن مالكاله قبل ذلك فيكون اظهارالله كدمن الاصر فيستعقه بروائده تمقيل مدخل الولدفي القضاء بالام لانه تسعلها فكتني به وقسل يشترط القضاءله بالوادوهوا لاصم لان محدار حداتله قال اذاقضي القاضي بالأصل وقم بعرف بالزوائد المتدخسل الزوا متعت الممكم لانه منفصل وقت القضاءوذ كرفي النهامة أن الواد اعالا يسعها في الاقرار اذالم بدعه المقرلة أمااذا ادعاه كان الان الطاهرانه له قال رجه الله (وان قال عبد المستراشترف قافاعبد علمة اه فتح (قولهمبينة) افاشتراه فاذاهو حرفان كان انسائع حاضرا أوغا باغسة معروفة فلاشيء على العبدوالار جع المسترى أي الماكان ماسافي نفس

الاحرفيل الشهادةيه اه فتير (قوله فينست بها الملاز من الاصل) قال الكيال فالولد كان متصلافي الزمان الذي يسحب علمه اظهار المهنة الملاني فيكونيلة أماالاقر ارفحية قاصرة على المفرحتي لانتعدى اليغيره لانه لاولاية لوعلى غيره والهذالا يرجع المشتري على الماقع ماأتهن فيالاستحقاق بالافرار وأنماحعل ججة اضرورة تصميم خبره وذلك يحصل باشاته فيالحال وألولدنى الحال منفصل عنها والافراراتمك هو مافقط فلا بتعدى المه وهذا التوجيه يقتضي أنه لوادعاه المقرلة لا يكونله وذكر القرناش أنه اغما أيكن للقرلة اذالم دعه فلوادعاه كان الان الفاهر أنه له ١ ماقاله الكال وجها لله (قوله ولهذا رحع المشترى على البائع بالثمن) وترجع الباعة بعضهم على بعض فيمااذا اشترى واحدمن آخر واشترى والاخرآخر وهكذائم ظهرالاستحقاق بقضى بالبينة لاته شيت قضاعلى الكل ولاتسمع دعوى أحدهمأنه ملكدلان البكل صار وامقضا عليهم بالقضاء على المشترى الاختر كالوادعت على الاخترأ نهاحرة الاصل حيث مرجعون اله فتح (قوله فلا رظهر الاستحقاق في حقه إلى في حق الولداه (قوله تمقيل) أي في صورة الاستحقاق أه قال الكمال واذا قلنا أن الولد للسبحق بالبينة فقضي القائدي بالام هل مدخل في القضاء فعصد مرهوم قضامه اه (فوله لم تدخل الزوائد تحت الحكم) وكذالو كان الولد في يدرجل آخر عالب فالفضاء بالام لا تكون قضاء بالواد اه انقائي قال الكال وكذاك اذا كانت الزوائد في بدغائل في شخل فيث لم يدخل القضاء على الغائب في ضمن القصاء على الحاضر وهوأ من ما ترعرف أنه يسترط القضاء بالواد بخصوصه اه (قوله في المتن وان قال عبد المستر) أي الرجل بطاب شراعمد اه (قوله فاناعمد) أىلفلان اه (قوله فاشتراه) أى ناعملي كلامه اه (قوله فاذاهو حر) أى بينة أقامها اه كال وقوله فاذاهو حرقال الانقاني غيرمنون لانهااذا المفاح أمعناه أن العبدوجد حرالاصل بمينة أفيت عليه اه (قوله أوغا ساغيية معروفة) يعني يدريما أين هو اه (فوله فلا شيء على العبد) أي لوحود من عليه الـق وهوا لبائع اه (فوله والارجع) أي وان لم يدرا لما أي أ

هو اه عيني (قوله والعب دعلي البائع) واغمالا ترجع على العبداذا كان المولى حاضراللفكن من الرجوع على الفائض أه (فوله وعر أبي نوسف أى في غرظاه رالرواية أه (فولان ضمان الثن بالمعاوضة) أي بالمبايعة أه (فوله أوقال أناعبدولم ردعلي ذلك) فاله لارجيع بالنمن على العبد كذاذ كره الامام الترتاشي في الجامع الصغير فالرجوع (١٠٠) مقيد بقيد ين قوله اشترق وقوله اني عبد اه القوله لا يختلف بن أن مكون حاضرا) أى المضمون عا علمه اه (قوله أنه لم يوحد منه)أىمن العبداه (قوله كااذا كان ذلك من الاحسى } ان قال الاحنى استره فأنه عمد فظهر حوالا بازم الاحتى شي اه (قوله والهذاقلنا) أىلاحل أن الاخدار كاذا لابوحب الضمان اع (قوله رحعواعلمه بقمته) أي بقمة العمداه فتم (فوله مخلاف الرهن لأنهاس وماوضة أى فالمقتض سلامة العوضاء اتقانى فالاالكال بخلاف الرهن فأنهلس عقدمعاوضة ال عقد وثبقة لاستمفاء عين حقه حتى جازالرهن بدل الصرف والمسافيه فاو هلك مقع استمفا الدين ولو كانمعاوصة كاناستمدالا بالمسلم فيه فبل قبضه وهو حرام واذالم بكن عقدمعاوضة لاعدهل الاس بهضمانالانه لسر تقدراني عقدمعاوضة ولهدذا فالوالوفال رحدل لأخووقد سأله عن أمن هذا الطريق فقال أسلكه فانه آمن فسلكه فنهب ماله لايضمن وكدالوقال المكل هداالطعام فالهليس عسموم متبرعاالن) قال الكال يخلاف من أدى عن آخر د سأأ وحقاعلمه بغيراً مره وليس مصطرافيه فاله لا يرجعه اه (قوله والساقض فيه

على العبدوالعبد على الباثع بخلاف الرهن) بعنى إذا قال ارتهى فانى عدد فارته نه فاذاهو حرحت لارجع الرتمن على العبد بحال سواء كان الراهن حاضراأ وغائبا وعن أبي يوسف اله لارجع في الفصل الأول أتضالان ضمان النمن بالمعاوضة أوالكفالة ولموحدوا حدمنهما فصار كمسلة الرهن وكااذا فال السترى أوقال أناعيد ولمرزدعلي ذلك وهيذالان مانوحب الضمان لا يختلف بن أن يكون حاضراأ و غائبا كالرهن يحققه أنه لم وحدمنه الاالاخبار كأذبا والامر بالشرا وذلك لاتوحب الضمان كااذا كان ذلك من الأحنى ولهد أقلنافهن قال لغيره أسلك هذا الطردة فانه آمن أو قال له كل هذا الطعام فانه الس عسموم فكأن بخلاف ذلك لايحب علمه محمان ماعط وسس ذلك لماقلنا وجهالظاهرأن المقر بالعبودية ضمن سلامة نفسه أوسلامة الثمن للشسترىء نسدتعذ راستمفائه من الماقع لانه أعا أقدم على الشيراءمعتمداعلى كلامه فصاريذاك عنزلة الغرورمن جهته والغرور فالمعاوضة يجعل سبباللكمان دفعاللضررعثه وقدرا لامكان لان المعاوضات تقتضى سلامة العوص فأذ اظهرت حرمة الاصل وأهلمة الضمان وتعذرا لاستمفامين حهة المائع بؤخذه ويذلك كالمولى اذاقال لاهل السوق هـذاعبدى وقد أذنت له في التحارة فيا يعوه فلمقه ديون تم ظهر أنه سرأ واستحق رجعوا عليه بقمته محكم الغرورد فعاللضر رعن الغرماء فعدل المولى كأنه ضمن لهم سلامة المالية منه والبدع عقدمعا وضة فأمكن أن يجعل الاحربه ضانا السلامة بخلاف الرهن لانه لدس معاوضة بله وحدس من غرعوض بقايله وبصر بعاقبته استنفاء لعبن حقسه من غسران يحعسل مبادلة ألاثرى أن الرهن يحوز في موضع لانتجوز فيه المبادلة كثمن الصرف ورأس مال السار والمسارف سه فلاعكن أن يجعل الامن بهضما فالأسلامة اذهوفي ضمن عقد دالمعاوضة وبخلاف المستشهديه من الامر مالأ كل والسلوك أوكان الاحر مذاكمن الاجنبي لانه لدس بعقدمع اوضة وأمرالاجنبي لادعبأ به ولايلتفت الميه وبمخلاف مااذا فال اشترفي أوقال أفاعبد ولمرزدعله ولان الحريش ترى تخلصا كالاسمر وقد لا يجوز شراء العبد كالمكاثب فلم وجدمته ماسل على الضمان ثماذا ضمن القر بالعبودية وسع بذلك على المائع لأنه قضى دينا عليه وهوم فطرفيه فلأمكون متبرعا كمعترالرهن اذاقضي الدين لتتقلمص الرهن فان قدل لا تتصورها والمسئلة على فول أبي حنيفة فان الدعوى شرط عنده لقبول الشهادة بالحر مةلكون العتق حق العيدوالتساقض فمه عنع صعة الدعوى فكمف نقبل سنته على الحرية بعداقرار ماالرق فلناقدأ حاب عنه بعض مشايخه ابأن الوضع في حو مة الاصل والدعوى فيهاليست بشرط عند ملتفه بها تعريم الفرج لان الشهود يجب عليهم تعيين أمه فيحرية الاصل فتمرم على المولى وحرمة الفرج حق الله تعالى وفي حقوق الله تعالى الدعوى ليست تشرط كافى عنني الاممة فمسلا يكون التناقض مانعاحق لوخلت حرية الاصل عن تحريج الفرج كولد المغرور تكون الدعوى فيسه شرطا والساقض مانعمن معتهامن حيث انه يعدم الدعوى وعامتهم على اندعوى العمد شرط عنده في الحرية الاصلمة والطارقة لانها حق العيد وهوالصحير لكن الساقض لاينع صحة الدعوى وقدول الشهادة فيهما لفاء الحال علمه فعوفي الساقص فسه أماأ لحر مة الاصلية فلان الصغير فديحل من دارالحر ب ولا يعسل بحرية أبو يه أو يحرية أحسدهما بأسلامهما أواسلام أحدهما فيها وبعتقد أنه رفيق فيقر بالرق ثم تسيناه الحال بعدد للذفيدي الحر يدفعه ذرفي التناقض وأماف العتق هُ الله في التخير أنه يستحق عندالله عند الله عند الله على المائع) هوالصواب وفي خط الشار حملي الآمر اه (فوله فلا يكون

يمنع صحة الدعوى) وقولة أناحر بعد قوله أناعبد تناقض لامحالة أهم انقاني (قوله بان الوضع) أى وضع المسئلة أهم (قوله والدعوى فيها

لبست بشيرط عنده) أى كقولهما في دعوى الحرية مطلقًا اله كمال (قولَه لتضمنها) أى الدعوى أله

(قوله كالمختلعة تقيم البينة أن زوجها طلفها ثلاثاقبل الخلع) يقبل ذلك منها لان الزوج ينفرد بالطلاق فر بما لاتعلم المرأة بذلك ثم تعلم اه عًاه وقوله طلقها أثلاثا الماقد مالثلاث لان هما دون الثلاث يمكن أن يقيم الزوج البينة أنه قدتر وجها بعد دالطلاق الذي أثبتنه المرأة ببينها قبل بوم أو يومين وأمافى الثلاث فلا عكن اه (قوله وكالكاتب اذاأ قام سنة أنّ مولاه أعتقه قب الكتابة) أي تقبل مع أن أتفاقه ماعلى سؤال الخلع والكتابة اقرار رقيام العصمة والرق ولميضره ماالتناقض للخفاء فترجع المرأة والمكاتب يدل الخلع ومال الكتابة وذكرهنامسناة الحامع الكبروهي أصلفي الاستعقاق وهي رحل اشترى من آخرنو بافقطعه قيصاوخاطه وحامستعق فالهذا القيص لى وأثبته بالسنة فالشسترى لأبر حبع بالثمن على المائع لان الاستحقاق ماورد على ملائه المائع لانه لو كان ملكه في الاصل انقطع بالقطع والخماطة كمروغص ثو مافقطعه وغاطه منتقل ملك المغصو بمنه الثوب الى الضهان فالاصل أن الاستحقاق اذاوردعني ملا البائع الكائن من الاصل يرجع عليه وان وردعلي المشترى بعد ماصار الى حال او كأن غصما ملكه به لا يرجع على المائع لا به مسقن الكَّدب والهذا لواشتراهامندشهرين فأقام رحل سنفأتهاله منذشهر يزيقضي للبهاولابر جعهوعلى الدموعرف أن المعنى أن يستحقه باسم القميص ولوكانا فام المينة أندله قبل هذه الصفة رحم المشترى بالثمن وعلى هذا الحواب اذا اشترى حنطة فطحنم اثم استحق الدقيق ولوقال كأنت قبل الملعن في رجع وكذا اذاا شترى لمافشواه ولواسترى شاة فذبحها وسخهافا فام البينة آخران الرأس والاطراف والعمروا لحلدله فقضى بهارية عالمسترى على العه (١٠٢) لانهذا استحقاق عن الشاة اله كال قال الناطة في كان الاحناس وحل اع غلاما وهرساكت تأفال

بعد السع مععله بالسع

أناحرلا بقدل قوله وهوعمد

د كره في اقرار الاصل وقدراد

في مختصر الطعاوى وقدل ا

بعد السع قم مع مولاك

فقام فذاك اقرارمنه مالرق

الى هنالفظ الاجناس في

السوعاه انقانى رجهالله

رحل اشترى حادية وياعها

منغرهفداولتهاالابدى

الثالث يقولهاوالثالث على

أالطارئ فلانالمولى يستبذيه ويخفى على العبدف عدرفي الساقض كالختاعة تقيم البينة أن روجها طلقها الاثاف لا الخلع وكالمكاتب اذا أقام منة أن مولاه أعتقه قبل الكتابة قال رجه الله (ومن ادعى حقافي ادار) أى مجهولًا (فصول على ما لة قاستحق بعضم الاسرح عشى) لان دعواه بحوزاً ن تكون قما بقر وان قل فادام فيده شي الأبرجع علمه يخلاف مااذا استحق كلها لأنا ته قناأنه أخذعوص مالاعلك فبرد ودنت المسئلة على أن الصلم على معلوم عن مجهول جائز لانه لا يفضي الى المنساز عقو المنع ماء تساره فالداخلا عنه ماز وقدد كزناه في الاراءعن كل عد وذكر الخلاف فيهودلت أيضاعلى أن صحة الدعوى لست بشرط اصدة الصلح لان دعوى الحق في الدارغ برص يحملها الدعى حتى لوا قام البينة على هذه الصورة لاتقبل ينته الأأذااة عياقرا والمدعى علمه مبذاك فمنثذ تقبل ينته لان الاقرار بالمجهول صحير بخلاف البينة وقال بعض المشايخ لايصح الصل الافي دعوى الافرارأ ودعوى المقدرين الدار لانه معاوضة أو الافتداء الممن والمعاوضة لاتحوزني المحهول وكذا الممن لانهالانثو حه الابعد صحة الدعوى فلنا قدتكون الدغع السغب والمصومة وذلك بحصل به وهدااذالم بقدراطق بشئ وان قدره مجزء معاوم ربع مثلا فا عت عند المسترى الرابع ا أونصف لا رجع علم ممادام في دود لك القدد روان بقي أقل منه وجع عليه محساب مااستحق منه قال رجه الله (ولوادعى كلهارجع عليه وقسطه) لان الصلح على مائة وقع عن كل الدارفاد ااستحق منها شئتين أن المدعى لاعلا فالالقدر فيرد بحسبانه من العوض فالرجد مالله (ومن باع ملا غيره

الثانى وأبى البائع الاول أن مقبلها فألوا انكأت الجارية ادعت العنق فله أن لايقبل من الجارية قولها وان ادعت انها سرة الاصل وقد انقادت المبسع فللمالك والتسليم بان بيعت وسلت لأشترى وهي ساكتة فللبائع أيضاأ فالايقبلهالان انقدادها على هذا الوجه يمنزلة الاقرار بالرق ولوأقرت بالرق غادعت العتق لا يقبل قولها الابينة وان أسكرت البيع والتسليم ليس البائع أن لا يقبل لانه اذالم نقر بالرق كان القول قولهافي الحرية وكانالشترى أن برجع على البائع بالثن كاستباطرية بالسنة وقال بعضهم اذاادعت الحرية لم يكن له أن يردهاعلى البائع بقولها لكن منعى له أن يترو جها احساطاحي يحل له وطؤها إماعال العين ان كانت أمه أو عل النكام ان كانت وه وكذا كل من اشترى حارمة ينه إله أن يتروَّ جها حساطا اه قاضيخان رجه الله تعالى (قوله واستحق بعضها) أي بعض الدار اه ع (قوله لا مرجم ع شي) أي لاير جع المدعى عليه على المدى اله (قوله في ادام في بده) أى في دالمدعى عليه اله (قوله على معاوم عن مجهول) هذا هوالصواب والذي هِ السَّارِ حَوْرَ مُعلوم على مجهول أه (قوله حتى لوأ قام المينة على هذه الصورة) أى في الذال دى حقامجهو لافي دار اه (قوله في المتن ولوادع كالهارجع علمه عليه ابت في خط الشار حوارس شابت في المتون اه (قوله في المتنومن باعمل النز) في بعض نسيخ المن هنافصل ووقع ذال العيني رجه الله وترجم لدبيع الفصولي اه قال الكال رجه الله مناسسة هدا الفصل مع الاستحقاق ظاهرة لان دعوى الاستحقاق تنضن دعوى الفضولي على أحسن الوحوه لاند بتضين إمادعواه أن بالتعالى عاملكي بغيران تعصبه أوفصوله وأحسن الخمارج الملتمسة فيه فضوله والفضول جمع فضل غاب في الاستغال عالايعنيه ومالا ولايهة فيه فقول بعض الجهلةلن يأمر بالمعروف

أنت فضولى يخشى عليه الكفر اه قال الانفاني مناسبة هذا الفصل بداب الاستحقاق طاهرة جدا فان المال في الصورت بجعافي يدصاحب المدود اذن المالك ثم ترجمة الفصل بدين المستورين ترجمته بداب يسع عبد العدر كاوقع في الجامع الصغير المرتب ثم الفضول بضم الفاء وفق الفاحة فقل المرتب ثم الفضول بضم الفضل بعني الزيادة وقد غلب جعه على ما لاخيرفيه حتى قبل فضول بدا عرض بلاعرض بلاعرض فضول بلاغضل وسن بلاسنا بوطول بلاطول وعرض بلاعرض

اه كذا في المغرب و يسمى من يستغلى الا يعنب وقصولها وفي اصطلاح الفقه ا هومن يتصرف في حق الغير بالا اذن شرعى كالاحنبي برقح أو يسمع في برد في النسبة الحيالوات دوان كان هوالقياس الا نه صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى فسار كالانسارى والاعرابي اه (قوله في المنفق المتعاقدات) وهما البائع الفضولي والمشترى منه اه ع (قوله والمعقودية) أى والمعقودية المعقودية والمعقودية والاعرارة والمعقودية أن كل تصرف صدر من الفضولي والمعقودية والمعتمودية والاعرارة وضوه ما يعقد من الفضولي و يتوقف نقاذة على اجازة المالك فالمنافق الا تتعقد تصرفات الفضولي و المقدولة المنافق المنافق المنافق الا تتعقد تصرفات الفضولي كالمنافق المنافق المنافقة المنافق المنافقة المن

لانها بالملك أو باذن المالك وقدفقد اولاا نعقادا لامالقدرة الشرعمة ولناأنه تصرف علىك وقدصدرمن أهلافي محادفو حب القول العقاده اذلاضررفه للمالكمع تخبر قال الكال وقول المصنف تصرف علىك من اضافية العام الرائلاس كركة الاعراب والاضافة في مثله سانية أى تصرف هو عليك وحركة هياعراب ولاحاحة الى ميذا القسيدهذا لأن تصرفات الفضولي تروقف عندنااذاصدرت والمنصرف معيزأى من مقدر على الاحازة سواء كانقلكا كالسع

فالمالك أن يفسخه و محرروان بق العاقدان والمعقود علمه والهو به لوعرضا) أى للالك أن محرر العقد اشرط أنبيق المتعاقدان والمعقود علمه والمعقودله وهوالمالك عالهم والاصل فسهان كل تصرف صدرمن الفصولي واوجيز حال وقوءه انعقده وقو فاعلى الاحازة عندنا وان فمبكن اومجيز حالة العقدلا شوقف ويقع باطلاوالشراءلا يتوقف على الاحازة اذاو حدنفاذاعلى العاقد وانام يحدنفاذا يتوقف كشرا العد والصغيرالمحمور علمهما وعندالشافعي لاشعقد تصرفات الفضولي أصلاولا تحوز باحازة المالك لانها وقعت باطالة فلوهاعن ولامة شرعمة اذهى بالملاأو بتوكمل المالة ولم يوحدوا حسدمته سمافتلغو لان التصرفات الشرعمة تتوقف على الولاية كاتتوقف على الاهلمة والمحلمة ولناحديث عروة ن أبي الجعد المارقي أن النبي صلّى الله علمه وسلم أعطاه دينار البشتري له بهشاة فاشترى له بهشاتين فياع احداهما بدينار فاءد مناروشاة فدعاله بالعركة في سعه في كان لواسترى التراب لرم فهد و واء المحداري وأحدوا بوداود وحديث حبيب سأني ثابت عن حكم من حزام أن النبي صلى القه عليه وسلم بعثه ليشترى له أضحية بدينار فاشترى أضحمة فأرع فمهاد مارا فاشترى أخرى مكانها فاء بالاضحمة والدسأرالي رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالديداررواه الترمذي وهذارسول التهصلي القه عليه وسلم أحاز سعه ولوكان باطلالرده وأنكر عليه ولانركن التصرف صدرمن أهله مضافاالي محله ولاضررفي انعقادهم وقوفا قنعفد وهذالان الاهلية بالعقل والتمييز والحلمة بكون المال متقوما وقدو حداوليس فيهضرر على المالك لانه مخبرفاذارأىالمصلة فمهنفذه والافسخه بالله فمهمنفعة حمث يستطعف ممؤنة طلب المشترى وقرار الثمن وسقوط رجوع حقوق العقداليه وفيسه نفع للتعاقدين لصون كالامهماءن الالغاء فتثبت القدرة

والاجارة والهبة والتزوج والتزوج أواسفاطاحى لوطلق الربل المرأة غيره أواعنق عيدة أحاز طلقت وأنعتق وكذا سائر الاسفاطات للدون وغيرها في كان الاحسن أن يقول تصرف شرع اله و قوله ولا انعقاد الا بالقدرة الشرعية قال الكال وقول الا بالقدرة الشرعية الدار المسلمة في المسلمة المسلمة في ال

إقوله قلنالانسلم انه لا بقدة الملت النزع الكال الكال فلنا الايان من عدم ترتيه في الحال عدمه مطلقا بل هوم مو فلا يازم عدمه وكون متعلق العقد مرحوا كاف في صحة التصرف وعن هـ ذاصر تعليق الطلاق والعتاق بالشرط والافلاوة وع في الحال ولا يقطع بوقوعه فكان منبغى أن بلغي لكن المعيشر بوصه وانعقد سيافي الحال مضافاً وعند الشرط كقولنا هذا اه (قوله ولان السب اعلى لغوالز) اذاأ منرسع الفضولي يستحق المشترى الزوالدالمنفصلة والمتصلة مخلاف مااذا دى الغاصب الضمان حست علك المتصلة لاالمنفصلة اه كال (قوله ولايلزم على هذا اعتاق الصي وطلاقه الز) قال الكال وعدم وقف طلاق الصي ولوعمال لق الشرع فأنه أنزله كالمحفوث فمما نحن فيه وان كان أهلاا ذصريق كما بدلك عن غره وطلاق المرأة ضررط اهرفان عقد النكاح شرع للتراحم والمعاون وانتظام المصالح فلذا لم سوقف ذلك منه لاعلى اجازة وليه ( ٤ . ١ ) ولاعلى اجازته بعد البلوغ يخلاف مااذا استرى أوترزة جأوزة جأمته فان هذه التصرفات

تنوقف منهعلى احارة ولمه الشرعمة احوارالهاف المنافع على أن الاذن ابت دلالة لان كل عاقل برضي سصرف يحصل الديه النفع أاذلابو جدمثل هذا التصرف النافع في حال غيبته عادة الامن صديق متفضل نصوح برى لأخيه مثل مارى لنفسه فان فيل المقصود يوضع الاسباب الشرعمة أحكامها لاعجرد السب فأذالم تقدا لحكم لانعتبر وحكها وهوالتملك لا تصورمن عبرمالك فملغوقلنا لانسم أنه لايفمدا لملك بل يفسد ملكاموقو فالانه اللائق بالسيب الموقوف كإيضدا اسبب المات الملك البات لانه هو اللائق به ولهد ذالواعة في المسترىء أجازالمالك السعنف نعتقه ولان السب اعادلغواذا خلاحكه عنه مسرعا وأمااذا تأخوفلا لان العاة قدنثا خرحكه العارض كالسعالذي فسهالخ ارالتعاقدين أولأ حدهما وكالراهنين اذاتبايعارهنا برهن بغسراذن المرتهنين انعقدويونف الحكم لحق المرتهنين وكذا الطلاق المضاف الىشهر شت المال و تأخر حكمه وكذالهم رمضان سب او حوب الصوم و متأخر الوحوب في حق المسافر والمريض ولايلزم على هـ نـ ااءتماق الصبي وطلاقه وهبته و بيعه بالغين الفاحش حيث لا تحوز لوأ جازها الولى أوهو منفسه بعد وواوغه لان هذه العقود لامحيزلها حال وقوعها أتمعهم اضرراعا مدألاتري أن الولى لاعلت انشاءها فيطلت فبعددلك لاتعود صححة حتى لوباشرالصي عقداعلكه عليه الولى كالنكاح والاحارة والبسعمن غسرغ بنوقف حتى لوأحاره الولى أوهو بعد بلوغه حاز فان قبل نهسى رسول الله صلى الله علمه وسلمون سعماليس عندالانسان أى مالاءلك كانهي عن سع المسع قبل القبض وعن سع الاتن ثماذا باع المبسع قب ل القبض أوالا بق لا يحوز النهى الواد في و تكذا هـ ذابل أولى لان الآبق والمبسع ملكه وهومع همذالا بجوز ببعه فعندعدم الملك أولى قلنا كالامنا في انعقاد العقدو سع المبيع قبل القمض خعقدعند فاوان كان فاحداو كذاالا تن في رواية حتى لوسله بعدد لل صوفلا بلزمنا والمراديما روى أنه عليه الصلاة والسلام بى عن بيع ماليس عندالانسان أن يسع سالاعلكه تم يشتر به و يسله مدلسل قصة الحديث فأن حكم ن وامقال مارسول الله إن الرجل لما تدي فيطلب من سلعة لست عندى أفأسعهامنه مأدخل السوق فأشترج اقاسلها المفقال صلى القعلمه وسلم لاتبع ماليس عندا لرواه ألوداودوأ حدواعا شرط اصمة الاجازة مقاءالمعاقدين والمعقودله والمعقود علسه لان الاجازة تصرف فى العقد فلا بدَّمن قدامه وذلك بقيام هـ ذه الاشهاء ولايشترط بقاء الثمن الااذا كان عرضا لان العرض بتعين بالتعمين فصار كالمسع فيسترط بقاؤه واذاأ جازه المالك كان الثمن على كاله أمانة في بدالفضول عثراة الوكمل حتى لايضمن مالهملالا في مده مسواء هلك معد الاحازة أوقيله لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

واتبارته بعدالماوغ اه ﴿ فرع ﴿ قال في الحامع الصغيراذا سعمتاع انسان المنادله وهو لنظر لادصح لانسكونه يحتمد لالرضا ويحتمل السغط وقال ان أى ليلي سكونه يكون احازة قالدائر بلعى في مسائل آخر الكذاب عندقوله ماع عقارا الخ اه ﴿ وَعِي رَجِلَ ماعجار بة نعدم إذن المولى وزوحهارحل آخر نغير اذنالمولى وأعتقهافضولي فاخترالمولى قال أجزت جسع ذاك عال الشيخ المولى أبو بكر مجدىن الفضل رجه الله نفذ العتقى وسطل ماسواءذكره واضفان فيالسع الفاسد اه (قوله واغماشرط أصعة الاحازة بقاء المتعاقدين والمعقودله الخ) قال الكمال وفي الايضاح عقد الفضولي في عق وصف المؤازموقوف على الاجازة فأخدث الاحازة حكم

الانشاء ولايد في الانشامين قدام الاربعة وبالتفصيل شرط بقاء المعقود عليه لان المالتُ في متقل فيه وانها منتقل بعد الاحازة ولاتمكن أن نتقل بعدالهلاك والمشترى لمازمه الثمن وبعد الموت لايلزمه مال يتكن لرمه حال أهلسه والما تعلانه تلزمه حقوق العقد بالاحارة ولاتلزم الاحياوالمالك لان الاجازة تبكون منه لامن وارثه اه (قوله ولايشترط بقاء الثين الاادا كان عرضا) فينتذ يشترط بقاء خسة الاربعة السابقة والخامس فيام العرض اه (قوله لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وألى من حدث انه صادبها تصرفه بافذاوان لميكن من كل وجه فان المشترى من المشترى من الفصول اذا أحاد المالك لا مفذ مل مطل مخسلاف الوكسل وهذا بسب أن الملك البات اذاطراً على الموقوف وهوملك المشترى من الفصولي ببطل الموقوف والهذالوتز وحث أمة وطئه امولاها بغيراذ نه فدات قبل الاجازة توقف المنكاح على اجازة الوارث لانه لم يطرأ ملك بات الوارث في البضع فيبطل وهذا توجب تقييد الوارث بكونه من الولاد بخلاف نحوا بن الع اله كالدرجه

المتعالى (قوله والفضول أن يفسخ) قال الكهال والفضول أى في البسع أن يفسخ قب ل اعازة المالك حتى أوا عازه الا يشدل وال العقد الموقوق والما المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية ا

آ ينقد عن مالشراه من ذلك المرض من ماله كانه قال وانقد عنه من مالى هذا قرضا عليك فان كان مثل افعليه مثله وان كان مثل افعليه أو يارية يصيم مشقوضا للجارية أوالثوب والقرض وان لم يحزف القيمات لكن وان لم يحزف القيمات لكن ذلك إذا كان قصدا وهنا اعلى يشت ضمنا مقتضى لعجة الشيراء قراعى قسعة شرائط

والفضول أن يضبخ قب للا حازة دفعا الحدوق الضررعن نفسه مخلاف النصولي في الشكاح لا ومعسر عصر فلا ترجع المقوق البه وكذا الابشترط في الشكاح بقاء العاقد الفضولي عند الاجازة حتى لوأجازه و يعدما هلك العاقد حازوهذ الذي ذكر نامن أن الثن يكون المالك في الذاكان ديناوان كان عرضا معينا كان الثن العرض الفضول مذكا له واجازة المالك المجازة المالك العاقد على المائن العرض الفضول مدكا لوائد في المنظمة على المائن الموالد و باجازة المالك لا ينتقل المديد بل تأثيرا جازته في النقد لا يقلم على الفضولي مشيل المبيع ان كان مثل اوالا فقيمته لا نه المال المنظمة واستقراض غير المنفية على الفضولي مثيرا المنفية والمنفقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمنا

والمسروعة المسروعة المسروعة المسروعة المستوقف وهوالشراء للمستوي المسروعة ا

عن سؤال بان بقال م جعدل شراء ولم يحصل سعامع أن سع المقايضة شراء من وجه فأجاب النظر ووله لا ينفذ باجارة الوارث في الفصلين أى في الناف الذي المناف وحمد المناف المنا

الفرعصر يحاوأقل ماهنا

أن يكون في المسئلة هذا

روابنان عنأبي حنيفة

قال الحاكم الشهدد قال

أبوسلمان انهدد مروامة

مجدعن أبي يوسف وغين

سمعنا من أني توسيف أنه

لاعورءتقه وسعوء اه

وقوله مازعتقه أى استحسانا

اه هداية (قوله والمطلق

منصرف الى الكامل)

واستوضع على ذاك بفروع

أرىعةاه إقوله حتى ينفذ بسع

العاصب اذاأدى الصمان)

هذااذاأدى قمته ومالعصب

أمااذاضمن قمته تومالسع

لانفذ سعمه اه عادية

في آخرار بعسة وعشرين

(قوله أن السع أسرع نفاذا

من العنق) أى فاذالم سفد

سعه لم سفدًا عناقه بالطريق

الاولى اه (قوله وكذالو

ماع)استنضاح الالكون

السع أسرع نفاذااه (قوله

الوك لاالسع لانانقول اطلاق الوكلة بالبسع تشاول البيع بالعين والدين فيحرى على اطلاقه في غسر موضع التهمة ولومات المالة لاينفذ ما جازة الوارث في الفصلين لانه يتوقف على اجازة المورث لنفسسه فلا ينتقل الىغمره بحلاف الوصي أوالاب ادانوقف على اجازتهما في مال الصغير تم بلغ الصغيرفانه منتقل الى الابن لانه لم بترقف على احازته مالنفسه وانما بنوقف له فينتقل السهو مخلاف ماآذا تروّجت أمة بغسر اذن مولاها وكان ووطئها شمات المولى حث تنتقل الاجازة الى ابنه لان عدم الانتقال الى الوارث كان لمعنى وهوحدوث حليات على موقوف فأبطله وقدعدم تلك هذا يوطء أسه فلاسطل حتى لوقدرف الشمراء أيصامت لذلك بإن باعها لمولى عن لا يحل له وطؤهاوا لنكاح موقوف كان الحبكم كذلك ولوأحاز الملك ق حمانه ولا بعلم حال المبيع حاز البيع في قول أي يوسف أوّلا وهوة ول محد لان الاصل بقاؤه عُر حمع وقاللا يصرحتي يعلفهامه عنسدالا جازة لوقوع الشت في شرط الاجازة فلا يثبت مع الشك فالرجه الله (وصرعتق مشترمن عاص باجازة سعه لاسعه) معناه لوغصب رجل عبد او باعه فأعتقه المشترى فأجازا لماك المسعجاز عتقه ولولم بعتقه المسترى ولكن ناعه لمجز بيعه وهذا عندهماو قال مجدلا محوز عتقه أيضاوهوالقماس لانها علمك وقدقال علمه الصلاة والسلام لاعتق فمالاعلك اس آدم وهذا لانعقد الفضولي موقوف على ما منا والموقوف لا يفدد الملك اذلانف أذفد موعث اللجازة ان بت الملك نطر نق الاستنادفهو ابت من وجهدون وحه فالابصار شرطا الاعتاق لان المصح الاعتاق ملك كامل لماروينا وهنذالانهصلى اللهعلمه وسيارذ كرفيه المالت مطلقاوا لمطلق منصرف الحيال كامل واهذالوأعتقه الغاصب ثمأدى الضمان لايصم العتق مع أن الملك الشابت المالصم مان أقوى من الملك الشابت للشديرى حتى منفذ بسع الغياص اذا أدى الضمان ولاينفذ بسع انشترى اذا أجازا المالك السع الاول وكذ لوأعتقه المشترى والخبار للسائع ثمأ جازاله سع لاينف ذعتقه وكذا اذاقيض المسترى من الغاصب أنماعه ممأ حاذا لملائ البمع الاول لهنق ذالشائي مع أن البيع أسرع نفاذ امن العذق حتى صعربيع الكاتب والمأذون لهدون عتقهما وكذالو ماع الغاص المغصوب ثمأدى الضمان نفذ ببعه ولوأعتقه أغ أدى الضمان لاستفذ عتقه لماذكرنا وكذالو ماعه الغاصف فأعتقه المشديرى منه فأدى الغاصب الضمان صيرسع الغاصب ويطل عنقه لماينا ولهماان الملك ثدت موقوفا متصرف مطلق مفد لألك الوضع ولاضر رفيه على ماحر فسوقف الاعناق مرتباء لمه وينفذ سفاذه وصار كاعتاق المشترى من الراهن فأنه بتوقف وينفذ باجازة المرتهن البدع وكاعتاق المسسرى من الوارث والتركة مستغرقة مالدين وفأحازث الغرماءالبيع أواعداق الوارث عبداتمن التركة وهي مستغرقة بالدين فقضي الدين أوأبرأ الغرماء

لا تقدّ عتقه لماذكرا) أى الواحداد العرص البيا واعداق الوارت عبد امن البرك وهي مسعوده والدين وهني الدين اوابرا الغرماء ان البيع أسرع نفاذا اه (قوله وكذالو باعدالغاصب الخ) قال الكال وكذالا لصماعتاق المشترى من انغاصب اذا أدى الغاصب الفعال ولا الطلاق والعتق في الحاجة الحالم المناعل السواء ولذا الغاصب الفعال وفوله و يقل المراة وكل من الطلاق والعتق في الحاجة الحالم المناعل السواء ولذا المعافق والمناع من المناع عقل المراق يده افعالمة تنفسها تم أجاد الأوج لا تطاق بل بنعث التقويل البعض والاصبح أن عقم بأى بطلاع عقل المناق والمناق والمناق

الشارح المشرى اله (قوله بخلاف اعتاق الغاصب منفسه) جواب عن الاول اله (قوله و بخلاف مااذا كان في السيع الخ) جواب عن الثاني اله (أوله و المشترى من الغاصب الخ) جواب عن الرابع (قوله ثم الله) أى الغاصب اله (قوله والاصح أمه ينفذ) كذاذ كوهلال الرابع بين يحيى البصرى في وقف وقف وهومن أصحاب أي يوسف فالهذكر فين غصب أرضاف باعها فوقفها المشترى عرادي الغاصب ضمانها حتى ملكها قال ينفذو فقه على طريقة الاستحسان فالهذي أولى اله كال رجعه الله (قوله واغما يبطل سع المشترى) حواب عن الثالث اله وقوله واغما يبطل سع المشترى من الغاصب الخ وكذا لووهم مولاه للغاصب أوقصد فيه علمية أومات فوريه فهذا كله ببطل الملك الموقوف لا تعلى واحد على وجه يطرأ فيه المات (٧٠٧) والافقد كان فيه ملك بات وعرض الموقوف لا تعلى بين المناسبة على واحد على وجه يطرأ فيه المات (٧٠٧) والافقد كان فيه ملك بات وعرض

معماللك الموقوف اه كأل إقوله لانه بالاجازة أرت المترى) قال الاتفاني رجمه الله وفرق الزاهد العتابى مناءناق المشترى من العاصب حيث ينفسد بالاحازة وبين السع الثاني حث لاسفذ باجازة السع الاول وقال المالعتين متهيي الملك والمنتهج متقررحكم وماكان مقرراللثبئ كان من حقوقه فستوقف سهقفه بخلاف السع لانه غر مقر واللك لانهازاله الملك لااتهاء الملك فسلم بكن من حقوقه ولاشوقف شوقفه وحقىقة الفقه فذاك أن زوال الملك صدّاللك والشير لانتوقف شوقف ضدّه أما العنق فقرر لالأومقررالشئ جازأن يتوقف بتوقفه والدلمل على القرق منهما أنالمشترى لوأعتق ثماطلع علىءسارحعيةمان العبب ولوماع تماطلع على عيب لابرجع باقصان العب اله (قوله والملك

منه فانه ينفذ عتقه وهذالان العنق من حقوق الملك والشي اذانوقف توفف محقوقه واذانفذ نفذ بحقوقه بمخلاف اعذاق الغاصب بنفسه لان الغصم لم يوضع لافادة الملاث لكونه عدوانا محضاوا عاءلك ضرورة أداءا فيمان لثلا بجمع البدلان في ملك رحل واحد فأردك والغصب مثنا لللك في الحال ولاسداله لسوقف هوويتموقف العتق سوقف وحكاله وسنب لهضر ورةعند أدا الضمان والعتق وحذقماه ويخلاف مااذا كان في المسع خيار البائع لانه ليس جعلاً قي والكلام فديه وشيرط الخيار عنع من انعقاده في حق الحكم أصلا فكان الملك فيه غسرمو جودلو جود الخيار المانعمنسه فلم يصادف الاعتاق محله وهو الملك وهناالسع مطلق والاصل في الاسساب المطلقة أن تعمل في حق الحكم ملاتراخ والتراخي اعائبت هناضرورة دفع الضرر ولاضررفي وقف الملك والاعتماق فوحب الفول باظهار السعب فيحقمه ونعمي بتوقف الملك آنهمو حودفى حق الاحكام التي لا يتضر والمالك بهما والمشترى من الغاصب اذا أعنق ثم ملك المغصوب باداءالضمان لايفذاعتاقه عندالبعض لانملا المشترى ثبت بناءعلى ملك الغاصب وملك الغاصب لابكني لصحة الاعتاق فكذاما ثنت ساءعليه والاصرائه سفذ لان ملك المسترى ثبت مطلقا يسد مطلق وهوالشراء فاحتمل العتق عنسدالا حازة مخلاف الغياصب لانهملكه بالغصب وهوست ضرورى لامطلق لمام فكان الملك فيه نافصا والمناقص لايكني الاعتاق ويكني لحواز السع ألاترى ان ملك المكانب يكفى لجواز السيعدون العتق واعما يبطل سع المسترى من الغاصب عندا حازة المغصوب منه البسع الاول لانه بالاجازة ثنت الشرى الاول وهو الباقع الشاني ملك مات فاذا طرأعلى منك موقوف الغسرة اطله لاستحاله اجتماع الملك المات والملك الموقوف في محل واحدولا بقال لو كان هذاما نعاما أنت الملك الموفوف للشترى من الفضولي لوحود الملك المات فسه لماله كمه مل كان هذا أولى مالامتناع لان المات فيهمو حودعند شوت الموقوف فاذا كان رفعيه بعيد شوته فأولى أن عنعه من الشوت لان المنع أسهل من الرفع الافائقول المنع والرفع انما وحكونان عند التعارض ولا تعارض ثم لان الملك الموقوف لميظهرف حق المالأة وانمايظهر في حق المتعاقد ين لان السع قائم بهم مافاذا أحازا المالة سع الفضولي فالملك السات يئت الفضولي والملك الموقوف ظاهر فيحقه لان الفضول عاقد فوقع التعارض فعرفع السات الوقوف ولايقال ان الغياصب إذا أدى ضميان المغصوب بعدما باعه ينقذ بيعه وقد طرأ على الماك الموقوف الملك السات لاناتقول ملك الغياص التضرورة اذليس الغصب بسبب موضوع لللك فلا يجعل نابتاني محللس فيسه ضرورة فلانظهر في انطال التوقف وحاصل الخلاف راحع الى أن عند محمد بيع الفضول لا يتعقد في حق الحكم لا تعدام الولاية فكان الاعتاق حاصلا في ملك الغسر وعندهما ينعقدني حق الحكم ويوحب الملائعلي سيل النوقف لان الاصدل في السم المنعقد تعمل الحكم

الموقوف في محل واحد) وفي صورة إعتاق المسترى من الغاصب لم يطر أ المائ الدات على الملاث الموقوف فنفذ أعتاق المسترى وكان الولامه له انقانى (قوله لان البات فيه موجود النه) هذه مغالطة بيانها في العناية اله (قوله ثم) أى في المغالطة المذكورة اله (قوله فاذا أجاذ المائك بيع الفضولي) أى بيع الغاصب الفضولي اله (قوله فالملاث البات شعقد في وهوالمسترى من الغاصب اذهو فضول أيضا لبيعه ملك غيره اله وقوله فالملك المائل المنازلة عند المعالمة عند المعلم عند المعالمة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة عند المعاركة عند المعاركة المنازلة الم

(قوله الفرر) أى عن المالك اله فتح (قوله والضرر في النفاذ) أى الافي توقفه اله فتح (قوله في المتنولوقط عتيده عند المشترى فأجيزا لم) عالم أن قطع الدلاعنع الاجازة اله فقح (قوله والضرر في النفات المعالمة في معالمة من المعالمة ودعامه بخلاف ما ادامات العبد أوقتل بطلت الاجازة اله (قوله والمعالمة العدم اعتبار ضرورة) أى في المتحد الهات الفاف وحده قال في الدين قاضيحان فان كان المسترى أعتق العبد فقطعت بده ثم أجاز المولى بسيع من يقد على المعالمة والمعالمة والمعالم

والتراخى الى وقت الاجازة لدفع الضرر والضررف النف اذلاف شوت الملك على وحد النظهرا ثره في التصرفات الضارة قال رجه الله (ولوقطعت بده عند المشترى فأحير فأرشه لمشتريه) أي لوقطعت مذعهد دماعه الفضولي ثمأ جازمال كما المدع بكون أرش المد المشترى لان الملك ثبت الممن وقت الشراء فتبين أن الفطع وردعلي ملكه وعلى هـ قد كل ما يحدث من المبيع من كسب أوولد أوعقر فبسل الاجازة فهوالمشترى آباذ كرناوهو حجةعلى محدوالعبذرله ان الملك من وحديكني لاستحقاق الزوائد كالمكاتب اذاقطعت مده فأخذا لارش مردف الرق بكون الارش للولى وكذا اذاقطعت مدالم مع والحمار للباثع فأحاز المسع بكون الارش للشبتري إباذ كرنامن استناد مليكة بخلاف الاعتباق لافتقاره آلي الملأ المكامل ومع الخيار للماثع لاشدنا لملك للشيترى ومخلاف مااذاغصب عددا فقطعت مده عنسده غضمن قمته حمث لاتكونالارشاكه لانالغصب ليس بسعب موضوع لللث واغياشت الملث لهضرورة على ماسنا فلايظهر فى حق استحقاق الزوائد قال رجه الله (ونصدق عازاد على نصف الثمن) لان فسه مشهمة عدم لللك لانه غسرمو حودحقمقة وقت القطع وإغاثيت بطريق الاستناد فكان بالتأمن وجمع دون وجه ولانهان كان قب ل القبض لم يدخل في ضمانه فيكون ربح مالم يضمن ويطب له قدر نصف الثمن لان ارش البد قاممقام نصف النمن وهذا لان ارش اليد الواحدة في المؤنصف الدبة وفي العيد نصف القيمة والذي دخل فى ضمانه ماهو كائن عقابلة الثمن فازاد على نصف التمن يكون وبح مالم يضمن أوفيه شبهة عدم الملك لأن الملك لابثيت له نوم قطع المدحقيقة قال رجه الله (ولو ما ع عبد غيره بغيراً من فيرهن المشترى على اقرار الباقع أورب العبدأنه لم يأحمره بالبسع وأرادرة البسع لم يقبل البطلان دعواه بالتنافض اذا قدامهماعلى العقدوه ماعافلان اعتراف منهما بصحته ونفاذه لات الظاهر من حال العباقل المسلم مباشرة العقد الصعيم النافذوالينة لاتنبى الاعلى دعوى صححة فاذا بطلت الدعوى لاتقمل وهذانسكل عاذكر في الزيادات أئنالمسع اذااتعامر حل فصدقه المسترى في دعواه فأخذه المستحق ماقراره ثم أقام المشترى البينة على اقرارالسائع بأنالعبدللمستحق ريدبذلك أن شناه حق الرجوع بالنمن تقبل بينته وفرقوا منهما

المشترى حصما لانه بدعها المستح اذاا تعاه و حل فصد قه المستحق واذا بطلت الدعوى لا تقبل وهدا يسكل عاد كرفي الزيادات المفسسه فان أقر بها الله على المسترى المستحق بريد بدلك أن يثبت له حق بالمن تقبل بينته وقرقوا به معالم المستحق بريد بدلك أن يثبت له حق بالمن تقبل بينته وقرقوا به معالم المستحق بريد بدلك أن يثبت له حق بالمن تقبل بينته وقرقوا به معالم بينته وقرقوا به معالم المناع بين وابق المامع المعتم البائم وكذالو جدع والمناف المناف المن

على السع أوالشراء دليل

اعترافه بالعجة وقدنافض

مدعواه عدم الاس بخلاف

الا خر وإذا لس له أن

يستعلفه لانالاستعلاف

مترتب على الدعوى الصحيحة

لاالساطلة ذكره فيشرح

الزيادات اه (قوله فعرهن

المشرى أى أفام سنة اه

ع (قوله أورب العيد) أي

أو برهن المشترى على أقرار

رب العبد أنهل أحرالبائع

السع اه (قوله وهـدا

مشكل عباذكرفي الزمادات

الخ) صورة مسئلة الزيادات

اشترى حارية وقيضم أونقد

النمن ثم ادعاهامستحق كان

م عالى البائع ان صاحبه لم يأمر في به وقال المسترى بل أمر به فأن القول قول الذي تدى الامر لان المعاقدة بيم ما دليل على نفاذه وصمته فاذا ادى أحده ما خلاف دلله بطل المنافض ولا نهسي في نقض ما أوجه في طل فان أو دالله عن منه ما القسخ بان يقيم البينة على افر الاصاحب المال لم يأمر بالبيع أوارا دعين صاحبه على ذلك لم يكن له شيئ من ذلك لان الدعوى بطات المافية في المستى على ذلك اه وقول الشار حرب القهوفر قوا بين ما المخهد الفرق ذكر في الهداية واقتصر علمه قال الكال وهد اهوفر في المصنف وهو منظور فيه بان وضع مسئلة الريادات أيضافي أن الحارية في دالمشترى كا أسمعتك والاولى ماذكر في الفوائد الظهيرية عن بعض المشايخ أن مسئلة الجامع محولة على أن المسترى أقام المنافق دعوا مافرار البائع بعد الامر قبسل السبع فذ قبل لان اقدام المسترى على الشراء ساقض دعوا مافرار البائع بعد الامرقسل السبع ولا يناقض دعوا مافران بعدم الامر بعد المسترى المنافض والزيادات على الأفرار البائع بعد الامرقس المسئلة المنافض فقيات وعمانا سائلة المنافض فقيات وعمانا السبع المنافض فقيات وعمانا السباله المنافض فقيات وعمانا السباله المنافض والزيادات على الأفرار المنافض فقيات وعمانا السباله المنافض فقيات وعمانا السباله المنافض فقيات والمنافض والزيادات على الاقرار بعد المنابع فلم ينزم (٩٠٠) التنافض فقيات وعمانا السباله المنافض في المنافض والزيادات على الاقرار بعد المنابع فلم ينزم (٩٠٠) التنافض فقيات وعمانا المسالة المنافض في المنافض والزيادات على الاقرار بعد المنافض فقيات والمنافض فقيات وعمانا السباله المنافض فقيات وعمانا المنافض فقيات وعمانا المنافض فقيات وعمانا المنافض في المنافض في المنافض فقيات وعمانا المنافض في المنافض في المنافض في المنافذة والمنافذة وقبل مسئلة المنافذة وقبل في المنافذة والمنافذة وقبل في المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة وقبل في المنافذة والمنافذة والمنا

ماععدعسره بلاأمره ثم اشتراه من مولاه عما قام المائع المينة أنه اشترى العمد منمولاه بعد سعه أوورثه معدالسع قال محدتقيل يدتته وسطل المسع الاول اه (قوله في المسئلة الاولى) أىوهى المذكورة فى المتن وهىمسئلة الجامع الصغير اه (قوله في المن ولوأقسر المائع) قال الكال بخلاف مالوأ فرالبائع عندالقاضي بذلك حدث يحكم بالبطلان والردان طلب المشترى داك لان الساقض لاعمم صحة الاقرار ولهسذاص أفراره بالشي وبعدانكاره الأهالاأن الاقراريحة قاصرة بعسى اغاشفذفي حق المقرخاصة فأذاوافق المسترى نفد علهما فلذا شرط طل

بأن العبدق بدالمسترى في المسئلة الاولى وفي مسئلة الزيادات في دالمستحق وشرط الرحوع مالثمن أنلا تكون العين سالمة للشرترى فلذلك لم رجع في مسئلة البكتاب ورجع في مسئلة الزيادات وقيل اختلف الجواب لاختلاف الوضع فوضوع ماذكرهنا فمااذاأ فام البينة على أن المائع أقرفيل المسعرا أناللم علامستحق وإقدامه على الشراميني ذلك فيكون متناقضا فلاتقمل ينته وموضوع ماذكرفى الزيادات فعمااذا أعام البينة على أن البائع أقر بعد البيع أنه للسحق فلايصر متنافضا فتقبل مينة قوله (ولوأقرالباتع مذلك) في مسئلة الكتاب (عندالقاضي) مان دب العبد لم يأمره والبيع إبطل المبيعان طلب المسترى ذلك) لان الشاقض لاء تع صحة الاقر العدم التهمة فالمشترى أن يساعد فق فيتمقق الانفاق ينهسما فينتقض في حقهمالاف حق رب العبدان كذب مماواتى انه كان أحره فاذالم ينفسح ف حقه بطالب السائع بالمن عندهما لانه وكيله وليسله أن بطالب المسترى لانه بري بالنصادق وعنداً بي يوسف له أن يطالبه فاذاا دّى رجع به على المائع وهندا بناء على أن ابرا الوكيل المسترى عن الفن صحيح عندهما ويضمن للوكل وعند الابصح ولوكان بالعكس بأن أنكر الماللة التوكيل ونصادقاأنه وكلهفان أقام الوكيسل البينة لزمه والااستحلف المالك فانحلف لم بازمه وان سكل أزمه لائ النكول كالاقرار ولوغاب المالك معدالانكاروطاب البائع الفسيخ فسيزالقياض السع سنه مالانه ثبت عند القاضي أن السع كان موقوقافان طلب المشترى تأخير الفسيخ ليحلف المالك العام، لمدؤخر لانسد الفسعزة متعقق فلاعور تأخيره لاحدل المن فاوحضر المالك وحلف أخذا العبدوان مكل عاد السيع ولو كان المالك حاضرا وغاب المسترى فيأخد ذا العبد لان السيع صح ظاهر افلايصم القضاءعلى الغائب بضحمه والدائع أن يعلف رب العبدانه ماأمره بمعه فان نكل ثبت أمره وان حلف ضمن المائع ونفذ بيعه كالغاصب أذاماع المغصوب عملكه باداء الضمان ولومات المالك قسل حصوره فورثه البانع وأقام منة على اقسرار المالك بأندلم أمره لم تقدل فاستامن الشاقض ولوأ عامهاعلى اقرار مستريه بدال بعد موته تقبل بخلاف مااذا أقاماعلى هذا الوجه حال حياة المالك فانها لانقبل لانه

المشترى حتى يكون نقصا با تفاقهما لا بحردا قرار البائع والمرادمن فسخ القاضى أنه عضى اقراره ما أما أن الفسخ يتوقف على القضاء فلا اهر قوله لا يمنع صحة الاقرار لعدم التهمة المن فانسن أنكر شنائم أقربه صحاقراره مخلاف الدعوى اه (قوله فللمسترى أن ساعده) أي يوافقه في القضافي على القضافي المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والم

(قوله ولغانو كيل بائعه) أى وكيل الا مرفهو من اضافة المصدر الى مفعوله أى وكيل رب العبد بائعه أى لغاأن وكل رب العبد بائعه الم وغول والعبد بائعه الم وغول الغضب المحالة والم المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة والمنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة المنظمة والمنظمة المنظمة ال

## ﴿ باب السلم ﴾

لمافر غمن بيان أنواع السوع التي لا يسترط فه الاقيص لا في العوضين ولا في أحدهم المرع في بيان مايسترط فيمه القبض وهوالسلم والصرف لان السرط في السيامية والصرف لان السرط في السيامية والصرف لان السرط في السيامية وصلى المسلم والمسلم على الصرف لان الشرط في السيام والمسلم على المسلم والمسلم و

أحدد العوضي في الجلس

وفى الصرف قمضه ماوالترقى

مكون أمدا من الادني الي

الاعلى قالصاحب التعفة

السعأر بعةأنواع أحدها

سع العين للعين كسع

السلع بانواعها نحو سع

الثوب بالثوب وغسيره

ويسمى هذا سعالقادضة

والشانى بيع المعين بالدين

نحوبيع السلع بالاثمان

المطلقة وسعها بالفاوس الرائعة والمكيل والموزون

والمعدود المتقارب دسا

والشالث بسع الدين بالدين

وهو سع التمن المطلق مالثمن

المطلق وهوالدراهم والدنانير

وانه يسمى عقد الصرف

يعرف في كلمهان شاءالله

تعالى والراسعيسعالدين

بالعين وهوالسلم فأت السلم

فيدمسع وهودين ورأس

المال قد مكون عشا وقد

قى المسترة أصل فسه فعيست بالساقض و بعد مونه نائب عن المت والمت اوات عين فسه حان حمالة الانكون مناقضاف كذانا أبه و لوور فه البائع وغسره فان ادعى غسره جود المالك تسمح لانه المسترق منه الماست منه الماست على المسترية و المسترية أن يحلفه بالله ما يعلم أن المولى المسترية و النسترى على البائع بنصف المن وحمد في المسترى على البائع بنصف المن المناقب والمسترى على المسترى على البائع بنصف المن والمناقب والمسترى على المسترى على المسترى على المسترى على المسترى على المسترى في بنائه المسترى في المسترى المسترى في بنائه المسترى والمسترى والمس

## و باب السلم

وهو ععنى السلف لغة فاله أخذ عاجل بآجل وسمى هذا العقد به لكونه مجلاعلى وقده فان أوان السع المسعد وحود المعقود عليه في ملك العاقد والسلم بكون عادة عاليس عو حود في ملكه فيكون العقد مجلا وسعود وريف المسلم في خلاف القياس فلا يحوز و بغود بلغظ السلم على خلاف القياس فلا يحوز بغيره وفي رواية الحسن معقد وهوالا صح لانه بسع آلاترى الى ماروى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سع ماليس عند الانسان و رخص في السلم وهوم شروع بالكتاب والسيمة واجماع الامة قال ان عباس رضى التمعن مما أشهد أن التما حل السلم المؤجل وأثرال قيداً طول آمة وتلاقوله تعمل ما أيها الذن أمنوا الناسم المناسم عند الانسان ورخص في السلم المؤجل والناب المسلم المؤجل والتمال على عن سعم المس عند الانسان ورخص في السلم والمؤلفة المناسم المناسم المؤسلة والمناسم المؤسلة والمناسم المناسم المناسم

بكوند سأولكن قبضه سرط قبل افتراق العاقدين بانفسهما فيصبر عينا اه اتقانى فال الكمال وخص باسم السلم (ما أمكن المحقق قبل المسلم ال

لمعارأنمن حق الاحل أن يكون معلوما اه انقاني (قوله لا يجوز السابغيه لانه) أى المسابغيه اه (قوله في المتز المثمن) المثمن صفة لقول والمورون فقط اه (قوله حتى لوأسا فيهما لا الصر سل) أي الا تفاق لان السام فسه لا يدّ أن يكون متم اوالنقود أعمان فلا تكون مـ لمافيها اله كمال (قوله وقال الاعمس الخ) واعلم أن مأقاله أبو بكر الاعمس اختاره الكيال في الفتح قال وهو عندى أدخل في الفقه وعلله فيهما) أىفالدراهم والدنانير اه إقوله روى الطياوى عن أصحالناأنه محوز) وعلمه الفيوى لتعامل الساس أه مان وقوله في المن والعددي المتقارب كالحوزالز) قال فىشرح الحامع الصغير اقاضيفان أماالسلم في الماذ تحان عددالم ذكر فحد وذكرالشمس السرخسي أنه يحوز وألحقم بالحوز والسص هـ ذالقظـه اه انقانى (قوله لاصطلاح الناسعلى أهدار النفاوت) أى فلاترى حوزة بفلس وحوزة المسسن يخلاف البطيخ فالك ترى بطيعة مدره موأخرى بفلس اه (قوله مخالف البطيخ والرمان) قال الاتفاني وأماالعددي المتفاوت وتفسم ومأنقل عن الن توسف ما اختلفت آحاده في القمية وانفقت أحناسه فلامحوز السلم قده ودلائ كالدر والحواهر واللا لئ والادم والحازد والخشب والرؤس والأكارع والرمان والمطيخ والسفريل وتحوهاالااذارين من منس الحاود والادم والخنب

فلمنظرتُمة اه (قولُه وأعما يصمح العقد في محل أوجما) أي أو حب المتعاقد ان اله ( ١ ١ ١ ) (قوله وهذا الخلاف فيما اذا أسلم (ماأمكن ضبط صفنه ومعرفة قدره صح السلم فيه) لأنه لا يفضى الى المنازعة وقد قال رسول الله صلى الله علمه وسلمن أسلم في عرفايسلم في كمل معاوم ووزن معاوم الى أجل معاوم رواءمسلم والعضاري والضمط مكون ععرفة قدره وقد شرطه عليه السلام فالرجه الله (ومالافلا) أى مالا يضبط صفته ولا يعرف مقدار ولا يحوز السارفسه لانهدين وهولا يعرف الابالوصف فاذالم عكن ضطمه بكون مجهولا حهالة تفضى الى المنازعة فلا يحوز كسائر الدون قال رجه الله (فيصح في الكيل والموزون المثمن) لماروينا ولما منامن المعنى واحترز بقوله المثمن من الدراه موالدنا نيرلا توماأ تمان وليساء ثمن حتى لوأسلم قيهما الانصوسل الان السار تعمل الثمن وتأحمل المسع ولوحازف ولانعكس فاذالم بقع سل ايكون باطلاعند عسى من أبان وقال الاعش مكون سعابتن مؤحل تحصيلا لقصود المتعاقدين بحسب الامكان والعبرة فى العةود للعانى وفول عسى أصرلان المعقود علمه في السمار السلم فيسموا عما يصحر العقد في محل أو حيا العقد فسهوذاك غيرتكن ولاوحه الى تصحيحه في على آخر لا غرمالم بوحيا العقد فيه وهذا الخلاف فيمااذا أسلفهماغىرالاثمان وأمااذا أسلم الاثمان فيهما كالدراهسم فى الدنانيرأو بالعكس فلاعتوز بالاجماع لما عرف أن القدر ما نفراده محرم النساء ولوأسافي المكيل وزنا كالذاأ سلم في الخنطة والشعير مالمران روى الطحاوى عن أصحابنا أنه يحوزلان الكدل والوزن اغدا بشد ترط لمصرم عادم القدر لاانع الريا لاتعلا بقابل محنسه لان المؤدى عن الواحب حكافي ماب السلم فمكون مدلاعن رأس المال ولارما منهما وروى المسين عن أجعامنااله لا يحوز لان المسلم فسهدين في الدمة والمؤدى عين والعين غير الدين حقيقة فيكون المؤدى مدلاعن الواحب فالذمة حقيقة وان كانعينه حكافيكون مستريا الخنطة بالخنطة فلا يجوزالا كملا وعلى هـذا الخلاف اوأسلم في الموزون كملا قال رجه الله (والعددي المتقارب كالحوز والمص) لانه معاوم مضبوط مقدورا لتسليم فأشبه المكيل والموزون ويسترى فيه الكبر والصغيرلا صطلاح الناس على اهدار التفاوت ولهذا تستوى قمتهما فصارابذلك من دوات الامثال بخلاف البطيخ والرمان لان آحاده ممامتفاوتة ولهذا تمختلف في القمة وبم ايعرف التفاوت والتساوى وعن أبي حنسفة أمه لايحوز في بيض المتعامة لتفاوت آحاده في المالية وبيجوزا أسامي هذه الاشداء كملا أيضاو فال زفررجه الله الابصير كملالانه عددى ليس عكيل فلا يصح إذ المعتبرفع الانص فيه العادة وعنه الهلا يصير عددا أ بصالانة ودي الحالنزاع فى التسليم والتسلم بسبب أنتفاوت وان كان يسدرافصار كالسفر حل والفثاء ولنا إن المقدار بعرف بالكيل تارة و بالعد أخرى فتنقطع المنازعة بنهمايذ كراحدهما أيهما كان اذا كان يعرف قدره بهما قال رجهالله (والفلس) لاندعد دى يمكن ضبطه فيصيح السلم فسه وقمل عند محمد لا يحوز السلم فمه لأنه عن مادام روج والسلم فسهمسع فالا يصم فيه كالنقدين وادا كسدصار قطعة نحاس فالا يحوز السلم فسهعددا ولناماذ كرنااته عكن ضبطه به فيصح كسائر المعدودات وهدده المسئلة مبنية على أن اصطلاح الناس على الثمنية لاسطل باصطلاحهما عندده وعندهما سطل على ماذكرنافي سع الفلس بالفلسين وذكرنا الفرق هناك بين الفلوس والنقدين قال رجهالله (واللان والآجران سمى ملتن معلوم) الان آحاده حمالا تختلف اختلافا يفضي الى المنازعة بعدد كرالآلة أقال رجه الله (والذرعي كالنوب والحذوع شسأمعلوماوطولامعلوماوغلظامعلوماوأتي بجميع شرائط الساروالحق بالمتقارب يحوز اه قال في الظهير به ولا يحوزفهما

لامثل له كالحموان والعدديات المذفاوية الافي الساب عاصة آه (قوله وعن أبي حنيفة أنه لا يحيوز في بيض النعامة) قال الاتقاني شمعندنا يحورالسلم في سن النعام أيضافي ظاهرالروايه لانهمعاوم مضبوط اه (قوله في المتن والذرعي كالثوب الز) قال الاتفاني وأماالذرعي فيحوز السلفية كالنياب والبسط والبوارى ونعوها أذابين الطول والعرض والصفة والنوع قال في الانضاح والقياس أن لا يجوز السلف النياب

لانهااهست من ذوات الامثال ألاترى أنه لا يضمن مستم الكها المثل وانحدو زياه استحسانا لان الثمال مصنوع العبدو العبد يصنع بالة فاذا اتحدالصانع والاكة يتعدالصنوع فلايمق بعدذاك الاقليل نفاوت وقديمتعل قليل التفاوت في المعاملات ولا يتعمل في الاستملاكات ألاترى أن الابلوناع بغين بسركان متعملا ولواستهلك شسا وحب علمه الضمان اه (فواد فى المنزان بين الذراع) أى دورد كرا لخنس والنوع اه (قوله والصفة) أى بانه قطن أوكيان أو مركب منهما وهوالذي يسمى ملحما أه (قوله والصنعة) أى بانه على الشأم أوالروم أونحوهما أه (قوله وان كان ثوب مربر بياع الوزن) قال في الايضاح و يحتاج الى بيان الوزن في ثباب الحربر والديباج اذا كان بيق التفاوت بعدد كرالطول والعرض لانها (١١٢) تختلف ماختلاف الوزن فان الديماج كلنا ثقل وزنه ازدادت فعنه والخرير كلماخف

وزنهازدادت فعته فالامتامن

سانه اه (قوله لايدس سان

وزنه) قال ظهر الدين اسعق

الولوالحي في فتاواه ولوعين

الذرعان ولم يعمى الوزن هل

يحوزالسلم فيالحر واختلف

المشايخ فيهمنهم من قال ليس

بشرط ومنهممن قال بشترط

الاعمة أنوبكر محدس أبي

يخلاف سائرالساب فانه

الوزن كالمخنلف بالختلاف

الطول والعرض ولاكذاك

الكر ماس اه اتقاني (قوله

في المتن لافي الحموان) قَالَ

الاتقائى اعلم أن السلم ماطل

فى الحيوان عندنا اه وقالت

السلالة بحوز اه عيني

(قوله فادا اتحددت الاله

والصانع يتعدالصنوع)أى

وأيس ألحموان كذاك لان

مايحدث فسم يحدث باحداث

الله من غيرصنع العداد بلا

إن بن الذراع والصفة والصنعة) لانه يصرمعاومايد كرهذه الاشميا فلا يؤدى الى النزاع وان كان ثوب ح ترساع بالوزن لاندمن بيان وزندمع ذلك لانه يصمرمعاومابه قال رجمه الله (لافي الحيوان) وقال الشافعي رحمه الله يحوزا اسلم فسه اذاين الجنس والسن والنوع والصفة الروى الهعليه السسلام استقرض مكراورد رباعباولأن يعدسان ماذكرنامن الاوصاف الجهالة تقل فلاتفضى الى المنازعة كمأ فى النياب وانامار وى انه علمه السلام نهى عن السابق الحسوان ولانه تنفاوت آحاده تفاوتافا حشا بحيث الامكن ضيطه ألاترى ان العبدين يستقونان في الجنس والسن وتتفاوت فعتم الاختلاف المعاني الباطنة كالكناسة وحسن الخلق والخلق والسبرة والفصاحة والامانة والشدة قال قائلهم

ألارب فرديعدل الالف زائدا \* وألف تراهم لايساوون واحدا

والمه مال الشيخ الأمام شمس وكذاسا ترالحبوان يختلف اختلافا ووتى الى اختلاف المالية قلاء وزالسلوفيه كافي الخلفات والحواهر بخلاف الشباب لانهمصنوع العبادوالعبدا غيابصنعبآ لةفان اتحذت الأآلة والصانع يتعد سهل السرخسي وهوالصيم المصنوع والنفاوت السير بعده لانضر وماروى انه عليه السلام استقرض بكراورة رياعنا فالمراديه انه علمه السلام استعل في الصدقة ثم في عب الزكاة على صاحم افردهار باعدا أواستقرض لست المال لانه لادشترط فيهاالوزن معالذرع يحوزان سنت حق محهول على ستالمال كاحساه حق محهول وماروى أنه علمه المدام أسترى معرا لان المرير يختلف باختلاف يبعدين الى أحسل كان قيسل نزول آمة الريالات الجنس ما نفراده بحرم النساء أو كان ذلك في دارا لحرب أذ الايحرى الرباين المسلموا لحربى فيدارا لحرب على ما سنامن قبل ويدخل فمه جمع أفواع الموانات حتى العصافيرلان النصلم يفصل قال رحمالله (وأطرافه) يعنى لا يحوز السلم في أطراف الحموان كالرأس والاكارع للتفاوت الفياحش وعدم الضابط تمقيل هذاقول أبي حنيفة وعندهما يحوز كأفي اللعم وقبل الايجوز بالاتفاق والفرق الهسما ينمو بين اللحمأت المسلم فيسه هو اللحم دون العظم والعظم في الرؤس وفي الاكارع أكثرمن اللعمأ ومساوله فلايمكن أن يحعل شعالهم فيق معتبرا ولايدري قدره فيصر قدرالسلم فسموهواللعم مجهولا وأماالعظم الذي في اللحم فقليل فأمكن جعله تمعاللحم لقلته كافي عظم الالية ولو أسلم فيه وزنا أختلفوافيه قال رحمه الله (والجاودعددا) أى لا يحوز السلم فيه وكذا في الورق لا يحوز النفاوت الفاحش فيهما الأأن بين فيهماضر بامعاوما وطولا وعرضا وصفة معلومة من الجودة والرداءة فنشذ يجوزالسا فيهمالامكان ضبطهما وكذاآذا كانا ساعان وزنايجوزالسا فيهما بالوزن فالدجمالله (والحطب خرماوالرطبة جرزا) لانه مجهول لا بعرف طوله وغنظه حتى لوعرف ذلك بأن بين الحسل الذي استبه الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لايؤدى الى النزاع جاز قال رحه الله (والجوهر والخسرر) لان آحادهامتفاونة نفاوتافاحشا وفي صغارا للؤلؤاللي تباع وزنا يحوزا لسلم فيها بالوزن لانه

آلة ولامثال فظهر الفرق اه اتقانى (قوله وماروى أنه علمه الصلاة والسلام اشترى بعيرا بعيرين الخ)فان قلت قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدمة عالمة من الاول وفي الجنين بغرة عبدا وأمة فثبت أن الحيوان يثبت في الذمة فلت قد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاأن بسع الحيوان الحيوان الحيوز نسيئة فعلمأن الحيوان لايمت في الذمة فلماورد أصلان متعارضان وفقنا منهمافقلنا ان ما كالأسدلاعن ماللابئيت الحيوان فيهدينا فى الذمة كالسل قباساعلى بيع الحيوان العيوان اسيئة ومالا يكون بدلاعن مال يثبت الحيوان فيهدينا في الذمة كالتزو يجأأوا لحلع على عبدوسط أوأمة وسط قياساعتي إبل الدية وغرة الجنين اها تقانى (قوله فى المتنوا لحطب وماوالرطبة بعرزا الخ)ونقل في الملاصة عن شرح الشافى فقال ولابأس بالسلم في القت وزنا اه اتفاى (قوله في المتنوا لموهو والمرالخ) والاصل أن كل معدود تشفاوت آحاده في المنالية لا يجوز السلم فيسه كالبطيخ والرمان والجواهر واللا آلئ بهنده المنابة لانكترى بين الواؤنين تفاونا فاحشا في المنالية وان كان بينهما التفاق في العددوالوزن اله انقاني (قوله المحين الحل) والحل يكسر الحاصصدرة والأحل الدين الهفاية (قوله في المتن والسمك الخ) وفي شرح الطيف وى السمك لا يخلوا ما أن يكون طريا (١١٣) أو ما الحاولا يخلوا ما أن يسلم فيه عددا

أووزنا فانأسل فسمعددا طريا كانأومأ لحا لا يجوز لانهمتفاوتوان أسلرفمه وزنافاله سطران كان محاوحا محوزوان كانطر باان كان العقدفى حشه والأحلف حسنه ولاسقطع فعمامين ذلك فأنه يحوز والافلا اه عدى (قوله وقالا محوز) وال الاتقالي فعندهما يحوزالسلم في اللحم أذاس الجنس بأن قال لم شاة والسن بأن قال أي والنوع مأن قال ذكروالصفة مأن قال سمن والموضع رأن قال من الحنب والقدر مأن قال عشرة أمناءاه (قوله ولهذا يضمن المثل عند الاتلاف) يعمني انعاصب اللحم اذا أتلفه يضمن المثل وزيا اه (قوله بخلاف لحم الطمور) أى فانه لا يحوز السلم فسه اه اتقالى (قوله فانه لا يقدر على وصف موضع منه)أى لقلة لجه اه عامة (قوله وتضمنه غيرمقصود) أي تضمن اللحم شدأغر مقصود وهو حواب عن شئ ردوهو قوله ولانه يتضمن عظاما اه والالتفاني رجه الله ولابي حسفة رجه الله وحهان أحدهماأنه تختلف بقلة

تماساع بالوزن فأمكن معرفة قدرومه قال رجمه الله (والمنقطع) أى لا يجوزا المسلم في الشيّ المنقطع الان شرط جوازه أن مكون مو حودامن حن العقد الى حين الحل حتى لو كان منقطعا عند العقدمو حودا عنسدالهلأ وبالعكس أومنقطعا فماس دال لايحوز وحدالانقطاع أنلابو حدفي الاسواق وإنكان فىالسوت وقال الشافعي رحه الله يجوزني المنفطع اذا كان مو حوداء تدالحل لوحود القدرة عند وحو بهولامعنى لاستراطه قبل ذلك ولنامار ويعن أنس رضى اللهعنه أن الني صلى الله عليه وسلمنهي عن سَع المُرة حتى تزهى قالوا وما تزهي قال تحه تروقال اذامنع الله المُرقفيم ينسته ل أحدتُم مال أخسه رواهمسلم والحفارى وعنانع وأنالني صلى الله عليه وسلمهي عن بيع الثمارحي بيدوصلاحها نهيى البائع والميتاع رواءمسام والبحاري وجهاعة أخر وفي لفظ حتى تبيض وتأمن من العاهة وهذا نص على انه لا يحوز في المنقطع في الحال ادالحديث وردفي السلم لان سع الثمار بشرط القطع حائر لا عنع أحد سعمال معين منتفع به في الحال أوفي الما ل وقوله عليه السلام فيم يستحل أحدكم مال أخيه وهو رأس مالالسلم يدل عليه لان احتمال بطلات البسع بهلاك المسع قبل القيض لا وقر في المنع من السع ولان القدرةعلى التسليم عال وحويه شرط لحوازه وفي كل وقت بعد العقد يحتمل وحويه عوت المسلم اليه لان الدون تحل عوت من علمه الدين فيشترط دوام وجوده لندوم القدرة على التسليم لان حواره على خلاف القماس فعتب الاحتراز فسهعن كلخطر عكن وقوعه لان المحتمل في ماب السلم كالواقع ولان القدرة على التسلير بالنحصل في المدة ولا يدّمن استمر ارالو حود فيها لميتكن من التحصيل ولوا نقطع عن أبدى النياس العدالحل فمل أن موفي المسافمه فرب السالم بالخماران شاء فسخ العقد وأخذرا سماله وان شاءا تنظر وجوده وقال زفر رجه الله يبطل العقدو يستردراس ماله المجرعين تسلمه كاادا هاك المسع قبل القبض فلناانالسا فدصو وتعذر تسليم المعقود عليه بعيادص على شرف الزوال فيخيرفيه كالذاأبق العبد المبيع قبل القبض بمخلاف هلاك المبعقبل القبض لانه قدفات لاالى خاف ومخلاف مااذا أشستري بالفاوس شيأو كسدت حيث يبطل البمع بهالانها تفوت أصلاولا مرجى ذواله ولود بحى لابعلمتي تروج بخلاف ماغين فيه فان لادراك المر والقدرة على التسليم أوانامعلوما فيتغير قال رجه الله (والسمك الطرى) أىلا معو زالسه لم في السمك الطرى لانه ينقطع عن أيدى الناس في الشناء لا نحما دا لمياه حتى لو كان في بلد لانقطع فمه السمك أوأسلوفه فيحمنه جازو زنالاعددا وعن أبي حسفة رجه الله انه لايجوز في الكار التي تنقطع كالسابي اللعم لأختلاف الناس في نزع عظه هاوا ختلاف رغباتهم في مواضعها والدرجه الله (وصروز بالومالا) أى ان كان السمال مالحا حاز السلم فسدوز بالاعدد الان المالم مسدوه والقديد لاينقطع عن أمدى الناس وهومعلوم يمكن ضبطه بيمان قدوه بالوزن و بيان نوعه وذكر في النها به معز باالى الايصاح أن الصحير في الصغارمنه بحور و زناوكيلاو في الكارر وابنان قال رحب الله (واللحم) أي لامحو زااسه في العموه في اعتدابي حنيفة وقالا يحو زاك بن حنسه ونوعه وسنه وموضعه وصفته وقدره كشاة خصى ثنى عمن من الخب أوالفخذ ما تذرطل لانهمور ون مصبوط الوصف والهمذا يضمن بالذلء ندالاتلاف ويصيرا مقراضه وزناوه ولايصرالافي ذوات الامثال ويحرى فمه رياالفضل معلة الوزن فصاركالالية وشحم البطن بخلاف لمم الطيور فالهلا بقدرعلي وصف موضع منه وتضمنه غيرمقصود

( 0 1 - زيليي عابع) العظم وكثرته فنشت الجهالة وهي تؤدى الى المنازعة فلا يصح السلامح الجهالة لافضائه الى المنازعة فعلى هذا يجوزا السلاف منذوع العظم فال صاحب المختلف وهي رواية الحسن بن زيادعن أني حنيفة والثانى أنه يختلف باختلاف السمن والهزال القائد الكلا وكثرته على اختلاف الوقات في فندى الى الحيالة المفضية الى المنازعة فلا يصح السلام على هذا لا يحوزا السلاف منزوع العظم قال صاحب المختلف وهورواية ابن الحيام عنه وهذا الوجه هوا لاصح اه

(قواهوالته عن بالمثلث منوغ الح) قال الانفاني وقوله حاان الغاصب يضمن المثل فلناذال ممنوع على مذهب أبي حنيفة رجه الله بل على مذهب أبي حنيفة وجه الله بل على مذهب أبي حنيفة وجه الله بل على مذهب أبي حنيفة وجه الله بل على السبحة والمناف والمنطقة والمنطقة المن المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وال

مضمون الثل واغمايضمن

بالقمة اذاانقطع عن أبدى

الناس فنقول ذاك ماعتمار

أن المثل أعدل من القيمة لان

الاصل في ضمان العدوان

المثل والمماثلة في مثل الشي

مورة ومعنى فكون أعدل

من القعة لانهامسل معنى

لاصورة وليس استقراض

اللعم كالسلفيه لانالسلم

لايكون إلامؤ حالا فعند

حلول الاحل لا يعلم الحموعلى

أى حال مكون من السمن

والهزال يحلاف الاستقراض

فان القيض فيه حال معاين

فلاتقع المنازعة فيمخلاف

السارفطهر الفرق اه (قوله

مخلاف السعريه حالاحث

محور) أى فانهاذا قال دهت

منك من هـ نمالصرةعلء

هذاالاناءيدرهم ولايدرى

كم يسع الاناء فالسع حائر

وروى الحسن بنزيادعن

وهوالعظم لاعتع الحواز كتضمن التروالمثعش والخوخ النوى وكتضمن الالمة العظم ولايحسقة أناالحم مختلف ماختلاف صفته من سمن وهزال و يختلف باختلاف فصول السنة فعا يعدمهمنا فى الشتاء يعدمهز ولافى الصف ولانه يتضمن عظاما غمرمعاومة وتحرى فيه الماكسة فالشسترى بأمن بالنزع والساقم يدسه قيه وهذاالنوع من الجهالة والمنازعة لاترتفع ببان الموضع وذكر الوزن قصار كالسلم فىالحدوان يخلاف النوى فىالثمارأ والعظم فى الالية فانه معساوم ولهدنا لاتجرى فيسه المماكسة وفي مخاوع العظم لا يجو زعلى الوجه الاول وهوالاصح لان الحكم اذاعال بعلتين لا ينتفي الحكم بانتفاء احداهمالماعرف في موضعه والتضمين بالثل عنوع فالهمن ذوات القيم في رواية سوع الحامع وكذا لابحو زاستقراضه والتنسافيهما فهومعاس عندالاتلاف والاستقراص فمكن ضبطه بالمشاهدة مخلاف الموصوف في الذمة وقدل لاخلاف منهم فحواب أى حسفة فهما إذا أطلق السلم في اللحم وهما لا يجوزانه فمه وحوابهما فمااذا بين موضعامنه معاوماوهو يحقزه فيه والاصيران الخلاف فيه المتقال رجهالله (ومكال أوذراع لم يدرقدره) أى لا يجوز السلم بذراع معين أوبحكال معين لا يعرف قدره لانه يحتمل أن يصيع فيؤدى الىالنزاع علاف السعيه مالاحث بحوزلان السليم فيه يحب في الحال فلا موهم فوته وفي السل يتأخرا لتسليم فيخاف فوته وووو وذكرناه في أول البموع وفي الهداية ولابقة أن يكون المكال ممالا يتقبض ولاينبسط كالقصاعم شلاوان كان مما ينكدس بالكبس كالزنيل والحراب لا بعو ذلانا زءة الافي قرب الماءللتعامل فيه كذاعن أبي بوسف وهذالا يستقيم في السام لانه أن كان لا يعرف قدره فلا يحو زالسليه كيف كان لماذ كرناوان كان يعرف قدره فالتقدير به لبيان القدر لالتعينه فكدف يتأتى فده الفرق من المنكبس وغبرالمنكدس أوالتجو بزفي قرب الماءواغا يستقيم هذا الشفصيل في البيسع إذا كان يحيب قسلميه فى الحال حست مجوز بانا والا يعرف قدره ويشترط فى ذلك الاناء أن لا سكبس ولا ينسط ورقد دفيه استثناء قرب الماماً يضاقال رحمه الله (وبرقر به وغر نخلة تعسه) أى لا يجوز السام فيهما لاحتمال أن يعتربهما أقفظ وقدرعلى تسلمهما والمهأشارعليه السلام بقوله اذامنع انقدالتمرة فعريستحل أحدكم مال أخمه ولوكانت النسسة لسانا لنوع بأن كان الفظير فلابأس بموكذا اذانسبه الحاقلم لايتوهما نقطاعه كالشام والعراق فالدحه الله (وشرطه بان الجنس والنوع والصفة والقدر والاحل) كقوله حنطة سقية حدة عشرة أكرارالى شهركان الحهالة تتقي فكرهذه الأشماء وقال الشافعي رجه الله الاحل لدس بشرط لحوازها روى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سع ماليس عند الانسان و رخص في السلم مطلقا واستراطه

المسعة اندفال لا محور الرق المعلمة الصلاح المنطقة إعام عن سع ماليس عند الانسان و رحص والسلم مطلقا واستراطه السعة أيضالانه سع لدس عدارفة ولا مكايلة و سع المنطقة إعام عن سع ماليس عند الانسان وحوله في المتنبعينه الاجل كذا بخط الشارح والذى في نسخ المتنبعينه العرب السبقة الموقول كانت النسمة المقالية الشارع والذي المستقالية والمناس بعلى ما قالوا ألى المدارة ولو كانت النسمة المناس بعلى ما قالوا أى على ما قال المناسخ كالمنسرماني بعارى وهو توعمن الحنطة مسمى بذلك عمد والدساخي بفرغانة وهو أيضاف عمن الحنطة عندهم وكذا اذا كرانسية في المناس بعدال المناسخ كالمناسخة في المناسخة والدسية في المناسخة والمناسخة على صفقه على صفقه على مقالوا المناسخة والمناسخة والمناسخ

السافعي رجمه الله محور السلمالحال مأن مقول مثلا أسلت هاده العشرة في كر حنطة صفتها كذاوكذاالي آخوالشروط ويهقال عطاء وأوثوروان المنذرلاطلاق النص وهو قوله ورخص فىالسلم والظاهر أنهم لايستدلون لانهماهل حددث وهدذا لأشت إلامن كالام الفقهاء وانما الوجهعندهم أنهلادليل فى اشتراط الاحل فوجب نفيه اه وقوله ومارواه حكامة حال) والحوابع روى أنه عليمه الصلاة والسلام رخصفالسلم فنقول ذاك مدلء ليحواز السلم بطريق الرخصة والضرورة ونحن نقول مه ولكن لاضرورة في سلم الحال لانه ان كان قادرا انتفث الضرورة وانالم بكن فادراانتني الغرض والقصود اه انقانی (قوله رواه الطيداوى عن أصحاما اعتمارا بشرط الحيار) أى وليس بعصر لانالثقدر عمة مالثلاث سان أقصى المدة فأماأدنا فغبرمقدراه فتم وغامة (قوله وعن الكرخي أنه سطرالى مقدارالسالخ) قال المكال وقال الصدر الشهدالصيرماروىعن الكرخي أنهمقدارماعكن تحصدل السلمفه وهو

الاحل فيه زيادة على النص ولانه سعمافي النمة فيصير حالا كالمعين والمعني فيسه انهمعاوضة مالعال فيكون فيهالأجل وأثراتر فيها الأسرطاك غيرومن أثواع السوع والاحارات ولان الظاهران العاقل لايلتزم مالايقدرعليه فكان قادراعلى تسلمه ظاهرا وذاك مكفي لحواز العقد ولولم بكن قادراعلى التسلم كان قادرا عمايدخل في ملكه من رأس المال تواسطة التحصيل بهوا لهذا أوجينا تسليم رأس المال على رب السلم أولاقبل قبضه المسلم فيه بخلاف الكاية على أصله فانه يخرج من بدمولاه غيرمالك الشي فلا بقدر على الاداق الحال فيشترط فيهاالتأجيل ليتمكن من التحصل ولناقوله علمه السلام من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معاوم الى أجل معاوم فشرط فسماعلام الاحل كاشرط اعلام القدرف كان لازما كالقدر وهذالان المشروع بصفة لابو حديدون تلك الصفة كالصلاة شرعت يوضو وفلايو حديدونه والرهن شرع مقبوضافلانو حدددونه وهواظيرمن قالمن دخل دارى فليدخل غاض المصرلا يحورله أن مدخلها الاوهو كذلك وكمن فالمن أدادأت يصلي فليتوضأ ومارواء حكامة حال فلاعموم لهالاحتمال أن يكون المرخص هوالمؤجل ولان القدرة على تسليم المعقود عليه تسرط اصحة العقد فيابه تثبت القدرة وهوا لاجل الذىفيه يمكن من تحصيله يكون شرطاضر ورةوهذالان الواحب في الاصل هو تعمن المعقود عليه ايكون قادراعلى تسليمه أبلغ الجهاتحتي اذاكان لايقدرعلي تسليمهمع تعيينه كالآبق ونحوه لايجوز بيعهقعلم بذلك ان البسع من غير تعمين المسع أوعند عدم القدرة على التسليم حوام وانحا أحيز في السلم من غير تعيين المسع رخصة لاحل المفاليس لماروينا والرخصة اسم لمااستيع مع فدام النليل المحرم والحرمة لعدر نسيرا على العباد والعذرهماهوا المجزعن التسلم لعسرته والمجز يستب اتعدم لاير تفع الايالتمليا والامهال الى زمان التحصيل أوالصادفا سقط التعسن لحاحة المفاليس وعوض الاحل لتقوم القدرة على التحصيل مقام القدرة على التسامر حقمقة بخلاف الكانة لان المدل فيهامعقو دبة لامعقود علمه والشرط ان بقدّر على تسليم المعقود عليه لانه كالتمن حتى جازا ستبداله قيسل القيض والنعيين فلا يجب تعيينه حتى يقام الاحل مقام التعسن ولابدخ لمرخصة لانعدمه أصل وابس يعارض للعذر ولان الكنابة عقدار فاق فيصير عليه المولى ظاهرا ولايضيق عليه بالطالبة بالبدل اذلوأ رادالتضييق عليه الكاتبه أصلااذ العبدوكسبه له وأماالسلم فعقد تحيارة وهومسى على المماكسة والمضابقة فالطاهر آنه بطالبه به عقب العقدوهوعاجز عن تسلمه فيؤخر بالتأجيل ليتمكن من التحصيل ولايكون اءعلمه سيل والالزم أن يكون العوضان فيه محت تسلمهما في المحلس كغيره من البياعات ولاعكنه من التحصيل بالمطالبة والحدس وهدنا ينافي معنى الرخصة لأحسل الفقر والمسكنة وماكان شرعيته الانفعاله سمفانقل ضرراعام سم ولايقال لوكان مشر وعالدفع حاجة المفاليس لماجاز نغيرا لمفلس لانانقول الشئ في السلم لايباع عادة الأبأقل ولايقسدم على مسله الآالحتاج فدلنا اقدامه على هـ ذا السع على انه عتاج فأقيم ذلك مقام الحاجة لتعذر الوقوف عليها كاأقيم السفرمقام المشقة والنوم مضطحعامقام الخروج لنعذر الوقوف عام ـ ما وشرط أن يمكون الاجل معاومالمار ويناولانه اذالم يكن معاوما يقضى الى المنازعة قال رجه الله (وأقله شهر) أى أقل الاجل شهرروى ذلك عن مجدلان مادونه عاجل والشهروما فوقه آحل ألاترى أن المدين اذاحلف اليقضين ديسه عاجلا فقضاه قبسل تمام الشهر رفي عينه فاذا كان مادون الشهر فى حكم العاجس كان الشهر ومافوقه في حكم الآجل وقيل ثلاثة أنام رواه الطعاوى عن أصحا بنااعتيار ابشرط الخيار وقيل أكثر من نصف وم لان المعول ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجس مايتًا مُوفيضه عن المحلس ولايمة المحلس ينهماعادةا كثرمن نصف موم وعن المكرخي انه ينظر الى مقدا را لمسابقيه والى عرف الناس في التأجيل في مثلهفان أحلفيه فدرما يؤجل الناسرفي مثله جاز والافلاوالأول أصمو بهيفتي قال رحمه الله (وقدر حدىرأن لابصح لانه لاضابط محقق فسه وكذاماعن الكرخي من روامة أخرى أنه ينظر المهمقد ارالسار فيه والى عرف الناس في تأجيل مثله

كُل هَذَا تَنفَعَ فَيه المَازعات بحلاف المقدار المعن من الزمان اه (قوله والاؤل أصم) أى تقدير الاحل بشهر اه

رأس المال فى المكدل والموزون والمدود) أى شرطه سان قدر وأس المال اذا كان العقد متعلق على مقداره مثل المكمل والموزون والمعدودوه مذاعندأى حسفة وقالالا يحتاج الى بيان قدروأس المال اذا كانمعسالانه صارمعاوما بالاشارة فلا بشترط اعلام قدره كإفي الثمن والاجرة والمذروعات والمعني فسه انمعر فةالعوص اغاتشترط احترازاع المنازعة وحهالة قدره مدالتعمين بالاشارة لا تفضى الى المنازعة كهالذالقمة فلانشترط معرفته كالابشترط معرفة القمة ولابي حسفة رجهالته انجهالة قدر رأس المال قد تفضى الى حهالة المسافعه بأن سفق بعضه عدمالما في عسافير دولا يتفق له الاستبدال فى على الرد فينفسخ العقد في المردودو بدق في غيره ولايدرى فدره اسق العقد يحسابه فيفضى الىجهالة المسلفية فتحب النحر زعن مثسله وان كان موهوما ألاترى انه لايحو زيكمل معن أو يوزن معمن لم يعرف مقداره لتوهم علاكه ولانهر عابجزعن تسليم المسلم فيه فيحتاج الى فسيخ العقد بعدماأ نفق رأس المال فيفسخانه ولأمدرى كم مرتف فضي ألى المنازعة أوالى الريا فتقب التمر زعن كل موهوم لشرعه مع المنافي اذهو سع المعدوم ألاترى انه عليه السلام قال اذامنع الله الثمرة فعر يستحل أحدكم مال أخيه يحلاف مااذا كان رأس المال ثوبالان الذرع وصف فسه فلا يتقسم الثن علمه ولا يتعلق العقديه على ما يسامن قبل فهالته لانؤدى الىجهالة المرفيه ومن فروعه إذا أسام في حنست ولم يمن رأس مال أحدهما بأن أسلمائة درهم في كرحنطة وكرشعبر ولم يمنحصة واحدمنهمامن رأس المال لأنه ينقسم عليهمما باعتبار القيمة وهي تعرف بالزرفلا بكون معاوماً وأسلم ونسمن ولم بيين قدرا حدهم مارأن أسلم دراهم ودنانيرفي مقدارمعاوم من البرفسن قدرأ حدهما ولمسن الأثولان رأس المال لا مكون معاوما ععرفة بعضه اذلا يعلم مهما يخصه من المسلم فيه والمراد بالمدود هنامالا تتفاوت آحاده لانه حمنتذ بتعلق العقد يقدرو لانه من المقدرات قال رجه الله (ومكان الادفاء فعماله حل ومؤنة من الاشماء) أى شرط حوازه سان مكان ايفاء المسارفيه إذا كانله حل ومؤنة وهذا عندأنى حنيفة رجهالله وقالاليس بشرط ويوفيه في موضع العقد لان التسليم وجب العقد فيتعين له موضع وجوده كافي السع واهذا وحب تسايم رأس مال السلم في ذلك المكان فكذا البدل الآخراذ العقديو حب المساواة لانه السنب الموجب الاحكام المتعلقة بهوالتسليم من حلتها فيتعن لهموضع وحوده دلالة مالم بعساله مكاناآ خريالنص فستعين له ذلك المكان لانه بفوق الدلالة بخسلاف البسع حيث يبطل باشتراط تسليم المسع فى غسرموضع العقد لان المشترى ملك المسبع بالعقد فأنستراط النقل على السائع شرط فاسداد العقد لايقتصه أو يكون احارة فيسع فيكون مفسد اللنهي المعروف عن صفقة في صفقة و رب السلم لاءال المسلم فسه قبل التسلم فاشتراطه لا يكون اشتراط العل في ملسكه بلفى ملك البائع وذلك غيرمف والانه لايزاجه مكان آخر فيت من ضرورة كا ول أو قات الامكان فىالاواممالمطلقة وصاركالقرض والغصب والانلاف ولابى حشفة أنتعن مكان العقداما بالنعين صريحاأ وضرورة وحوب التسليم عليه في الحال ولم وحداد السيالا يحوز الامؤ حلاف كون التسليم متأخراضرورة بخسلاف السعوالا تلاف والقرض والغصب لانه واحب التسليم في الحال فتعين موضع وحود السدب ضرورة ولانه لوتعين مكان العقد الماجاز تغييره مالشرط ككان المسع في سع العين ولتعين مكان العقد فعما اذاعقد دافى لحة المحروفساده لايخني فاذالم سعين ولم يعسنامكانا آخريق مجهولا حهالة فاحشة فمؤدى الىالمنازعة فمفسد كاختلاف الصفة لان فمدماله حل ومؤنة تنحتلف باختلاف الاماكن كاتختلف اختلاف الصفة ألاترى اناطط في المدن أغلى منه في القرى ولهذا قيل ان الاختلاف في سان مكان الانفاء وحب التمالف عنده كالاختلاف في الصفة وقبل على عكسه لان تعيين المكان قضة العقد عندهما حتى لاعتاج فمه الىذكره فكان احتلافا في موحب العقد فمتحالفان كما

كالمتعقق لاناالاصلعدم الحوازيكونه سعمعدوم وانماحؤز اذاوتع الامن عن الغردمن كل وجه وإذا بق نوع غرريق الامرعلي ماكانوهوعدم الحوازاه انقاني (فوله فيحب التحرز عن كل موهوم اشرعه) أىلشرعااسلم اله (قوله مع)أى الدليل اه (فوله فلأسقسم المن علمه) أي عن الثوب الماضية اه (قوله ولا تعلق العقديه) أىعلىمقداره اه (قوله ومن فروعه ) أيومن فروع الاختلاف في معرفة مقدار رأس المال اه اتقانى إقوله فاشتراط الثقل على الدائع شرط فاسد) وال الكالوفي سعالعن لوشرط على البائع في المصرأن وفعه الىمنزله والعقد في المصر جازعندالى حسفة وأبي بوسف استحسانا وعندمجد لا بحوزه فااذالم مكن بين حوانب المصرمسافة بعمدة فان كان لا يجوز السع أه (قوله كاول أوفات الامكان في الاوامر الطلقة) معنى أن الحزء الاول من الوقت ليتعين لنفس الوجوبوان لم يتعين لوحوب الأداء العدم من اجة جزء آخر اه وُكتب على قوله المطلقة مانصه هذا اغما يتشيعلي قول الكرخي اه (قوله

(توله فصاركالاختلاف في شرط الخيار والاجل) أى فلا يتعالفان و بكون القول قول المسلم الية اه (قوله لانجهاله مفضيمال المنازعة)ذكره في الحيط اله فتح (قوله لان ماأية لا تختلف باختلاف الاماكن) (١٧٠) قال الكال اذالمالية لا تختلف باختلاف

الاماكن فعمالاجل الدولا مؤنة بل بعر ةالو حودوقلته وكأثرة رغبات الناس وقلتها مخلاف ماله مؤلة اه فتم (قوله وهوالاظهرمن قولهما إقال الكال ولوعن مكانا قسل لاستعن ولانه لانفيدوا اشرط الذي لايقيد لايحوز وقسل سعن لانه بفددسقوط خطرالطريق وهوالاصهذكره فىالتمفة اه قوله لأبه لا بفداً ىلان مالىتەلاتختلف باختلاف الأماكن أه وقوله وهوروالة الجامعالصغير والسوع) أى من أصل المسوط اه فتم (قوله كالمسك والزعفران) أي والكافوروصغاراالؤلؤ بعني القلمل منه والافقديسلم في أمناءمن الزعفران كشرة شلغ أحالا اه كالرحه الله (قوله ولهذاقلنالا يحوز اشتراط اللمارفيه) أى فى رأسالال أه وقوله لانه غيرمفيد)أى اذفا تدةخيار الرؤية رد المسع والمسلم فيدرن في الذمية فاذارة القبوض عاددينا كأكان الانهام ردعين ماتناوله العقد فلا بمفسم العقد برده بل دعودحقه في مثله اه فتح (قوله و يخلاف الاستمقاق) مستحقاللغير اه (قوله ولوأسقط خيارالشبرط قبل الافتراق حازاذا كان رأس المال قائما) قال الكمال وأعما فيديقوله ورأس المال قاتم

لواختلفاني البدل وعنده قضسة الشرط حتى احتج فيهالىذ كره فصاركالاختلاف في شرط اللبار والاجسل وعلى هذا الاختسلاف الثمن والاجرة والقسمة اذا كان الهاحسل ومؤنة وهي دين في الذمسة مؤحلة بأن اشترى شيأ أواستأجره يحنطة فى الذمة موصوفة أواقت اشاأ وحملالا حدهما مكملاموصوفا فى الذمة الى أحسل فعند ويشترط بيان مكان الايفاء فى الصير حتى يفسد ادا لم يبين وعد مدهما لايشترط فيسلمق مكان البسع ومكان تسليم العين المستأجرة وفى موضع القسمة ثم اذاء ين مصراح از لانه مع تماين أطرافه كمقعة واحدة فيحق هنذا المكم لان قبته لا مختلف المخلاف المحلة من مصر واحد ولهنذا لواستأجردا بهاليمل عليها بالمصرفلة أن يمل عليهافي أى مكان كان وكذا لودفع ماله الى رجل مضاربة ليعل فى الصرفله أن يعل فى أى مكان شاه وقيل هذا اذالم يكن المصرعظم افان كان عظم العلغ بين نواحمه فرسخالا يحوزمالم بمينانا حيةمنه لانجهالتهمفضية الىالمنازعة ولوشرط أن يوفيه في منزله حارًا ستحسانا والقياس أنالا يجوزلان المتزل مجهول وقد يتبدل فألايعلم وجها لاستعسان أفه راديه المنزل حال الول الاحل عادة والظاهر بقاؤه في منزله المه ولوشرط الحل الى منزله قبل يجو زلانه استراط الايفاء فيه وقيل لايجو زلان الحل لا يقتضيه العقدو غما يقتضي الايفاءوهو ينصق ريدون الحل فيكون اشتراطه مفسدا وانشرط أن يوفيه في موضع تم يحمله الى منزله لا يحوزلانه علىكه بالا يفاء ثم اشتراط الحل يكون اجارة في بسع فلا يحوز قال رجه الله (ومالا حلله يوفيه حيث شاه) وهذا على اطلاقه قول أبي حسفة سواء سنا مكآن الايفاءأ ولم يبينا لان ماليته لا تختلف الختلاف الاما كن فلا يفيد تعمدته فسلغوو قيل ان لم يبين فيهمكان الايفاء يتعين موضع العقد عنده وهوالاظهرمن قولهمالائه موضع الالتزام وهوروا ية الجامع الصغير والسوع وان من شعينة قال الانه قد مفهداً من خطر الطريق فيتعين فياصله أن فهما لاحساله ولا مؤنة كالمسك والزعفران وماأشبهه مالا يحتاج فيمالى نعيين مكاث الايفاه يالاجماع وان احتلفت رواياتهم فسه في التحريج في أى مكان يجب تسلمه على ما سنا قال رجه الله (وقيض رأس المال قبل الافتراف) أي شرط جوازال لم قبض رأس المال قبل أن يفترقا والمرادشرط بقائه على الصد قلانه يتعقد صحيحاتم ببطل بالافتراق لاعن قبض وانماشرط قمصه قبل الافتراق لان السلم فنئ عن أخذعا حل بآحل وذاك بالقبض قب لالافتراق لكون حكمه على وفق ما دهتضمه اسمه كافي الحوالة والكفيلة والصرف ولافرق في دلك بين أن يكون رأس المال بما يتعمن أولالماذ كرنا ولانه فبمالا يتعسن بازم الافتراق عن دين مدين وهومنهي عنه ولانه لابدمن تسلمه اليه ليتصرف فمه فيقدر على تسليم المسأر فيه ولهذا فلنا لا يجوزا أستراط الحيسارفيه لانهيمنع تمام الفيض اذالقبض لايترالااذا كان مينماعلى الملك وخساوالشرط بمنع ببوت الملك لانهينع انعقاد العقدفى حق الحكم فعنع عمام القبض والافتراق فيه قيل عامه ميطل العقدو كذالا شبت فالمسلم فمه خمار الرؤية لانه غيرم فسدلانه دين في الذمة في كان ارده عليه بعمار الرؤية أعطاه غيره لكونه لا يتعين فلا يفد بخلاف خسارالعيب في رأس المال وخمار الرؤية فيه حيث تنتان فيهاذا كان مما بتعب في النعمين لاتهما فيدان الفسخ بالرد ولان خمار العيب لاعنع عمام الصفقة بالقيض و يخلاف الاستعقاق لان الاستحقاق لامنع تمآم القبض حتى أو أجازا لمالك ألعقد بعمد الافتراق عن قبض جازلان السبب قيسه مطلق وامتساع المحكم فسهليس عقتضي السبب بلطق المالك فاذاجازا المعقت الاحازة بحسالة العقد بخلاف خيار الشرط لانه عنع انعقاده في حق الحكم وهوفوق الافتراق قبل القبض فيكون مبطلا ولو أسقط حياراالشرط قبل الافتراق جازاذا كان رأس المال فأعاء نداسه فاط الخيار والافلالان الاعمام

لانهمالوأ سقطاه بعدانفاقه أواستهاد كدلا بعود صحيحا اتفاقالانه بالاهلاك صاردينا فيذمة المساليه فلوصح كالأبرأ مسمال هودين وذلك

لا محوز كالا محوزفي ابتداء العقدولانه الآن في معنى الابتداه العقد اذقيل الاسقاط لم بكن العقدو جود شرعا اه

(قوله وفعه خلاف زفر) وقول الشافعي ومالك كقول زفر أه فتح (قوله وجلة الشرط جعَّوها الني شع فيه صاحب الهداءة رجه الله قال الكال فاعلام رأس المال بشتمل على سان حنسه وعنفته ونوعه وقدره ونتحمله يتمده خسسة واعلام المسار فسمه يشتمل على مثلها خلا المنتجيل وتأجيله وبيائه كان الابفاءتم احدعثس وأماالقدرة على تحصيله فالفاهرأن المرادمنه عدم الانقطاع فان القدرة مالفعل فى الله الست شرطاع نداومه لوم أنه لواتفق عزه عندا خلول وافلاسه لابطل السلم وقديق ماقذمناهمن كون المسلم فيسه بما يتعين بالتعيين فلايجوز في النقودوأن لايكون (١١٨) حيواناوا سقادرأس المال اذا كان اقداعند أبي حسفة خلافالهماوأن لانشمل

امعتبر بالابتداء وفيه خلاف زفروهومبني على فاعدتهان العقدمتي وقع فاسدالا يعود صحيحاء نده على ما منامن قمل وحلة الشروط جعوها فيقولهم اعلام رأس المال وتعمله وأعلام المسافسه وتأجمله وسان مكان الارشاء والقسدرة على تحصياء و مدخل تحت قوله اعلام رأس المال اعلام حنسه ونوعه وصفته وقدره وكذافي المسافعه والمراد بالقدرة على تحصله أن يكون موجودا من حين العقد الى حين الحل قال رجهانله (فانأسا مائتي درهم في كر رمائة ديناعلم ومائة نقدافالسلم في الدين ماطل أي في حصة الدين لانهدين بدين وصفرف حصة النقدنو حودقيض رأس المال في المحلس بقدره ولا بشسم الفسادلانه طارئ اذالسلم وقع صيحافى الكل ولهذالونقدما شن قيسل الافتراق صولان الدين لابتعين في العقد اكنه يبطل بالافتراق قبل قدالمانة الاخرى فلايسيع البطلان الطارئ كالذاباع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيهدون الآخر لماقلنا يخلاف مااذا جمع منح وعيد فياعهما حث يبطل فيهمالات البطلان فسمه مقارن فيكون في العبد بيعارا الصة ابتدا ولا يجوز الهالة عنه ولان العقد الواحد لا يمكن وصفه بالصحة والبطلان ولافرق فى ذلك بن أن يضيف الهما كأذكر في الكتاب أو يضيف الى مائنين مطلقاتم يجعسل المائة من رأس المال قصاصا بماني ذمتهمن الدين في الصحير لان المعنى يجمعهما وهو كون الفساد إطارتا الدين لا يتعين بالمسافة المقداليه ألاترى أمه وراع مسايدين ترقصاد وأفلادين لايبطل المسعولو تعين لبطل بخلاف مالوسايه اعيذا لدين وهما يعلان أن لادين حسث بيطل البسع لانه سع الاغن ولا بقال لوقال أسلت المرك هذه المائه والمائه التي لى على فلان سطل العقد في المركز والنفقد المركز لا فانقول اشتراط تسليم المن على غيرالعا قدمفسد العقد وفساد مقارن العقد فيتعدى يخلاف ما نحن فسه على ما ساولو كان ألعين والدين مختلفي الجنس مأن كان له على آخر ما له درهم وأسلها المهمه وعشرة د نانبرعين في اكرار معادمة لامحوز في المكل اماحصة الدين فلهاذ كرّ اوأماحصة العن فلحهالة ما يخصه من المهافيه وهذا عندأبي حنيفة وعندهما يجوزني حصة العن وهي ممنية على اعلام قدررأس المال وقد مناه وعن زفرأن السلم في الحكل باطل في اختس الواحداً يضا لانه لما بطل في حصة الدين وحداً ن بيطل في حصة غيره لانه جعل القبول فيه شرط الصحته في الا خرف فسد في الكل وجواله ما سنا أن المقدوقع صحيحا العدم تعين الدين ثمفساده في البعض لا متعدى على ما تقدم وامامنا فسيه ابن عباس رضي الله عنهما وال رجه الله (ولايصم النصرف في أس المال والمسافيه قبل القبض بشركة أو تولية) لان المسافية مسيع مدليل ماروى الهعلمة المسلامني عن سعماليس عندالانسان ورخص في السياد والتصرف في المسع المنفول قبل القبض لايجوزعلى ماعرف في موضعه ورأس المال مستحق الفيض في المحلس والتصرف فيه يفوت القبض المستحق فلا يجوزأ لاترى الحقوله علىه السلام لاتأخذ الاسلك أورأس مانشفهذا يمنع التصرف التصرف المتمانعه وانما

البدلين احدى على الريا وعدم الحمار فظهرأن قوله وجاة الشروط لميتم تمفرع على اشتراط القبض في السذأنه لوأسارما تتمنى كر حنطة اه (قوله وصفته) أى ومن صفته أن لذكرمن النقدالفسلاني اذا كانفي الملانقود مختلفة المالسة متساو به في الرواح فأن لم تختلف وتساوت رواجا معطمهمن أيها ولوتفاوت رواحا انصرف المغالب تقدالبلد كافي السع اه كالدجهالله (قوله في المتن ولابصم التصرف فيرأس المال آلخ) ونحوز الموالة والكفالة بالمسرفسه لانه دين مضمون كسائر الدون وقيضه من الملم المدينية اس بشرط اه شرح تكالة قال في المحيط وتصوالموالة والكفالة والارتهان رأس المال ثمان وحدقهض رأس المال أوهلك ألرهن في مجلس المتعاقد بن عاروالابطل اه وكنبعسلي قوله ولابصيم

لم يجز المصرف في رأس المال قبل القبض لان قبضه قبل الافتراق بالابدان شرط لعندة عقد السلم حقالله تعالى لمثلا بلزم اكللئ بالكالئ فاذاجازالتصرف بالبيع والهية ونحوذنك يفوت الشرط فيفسد العقدوه فرامعني قوله لمافسه من تفويت القبض المستحق بالعقد اه اتفالى (قوله والمسلم قيمة بل القيض) أى واعماقيد بقوله قبل الفيض احدازا عما بعد القبض ولهذا قال ف شرح الطماوى ولابأس أن يسع رب السام سله بعد قبضه اماه مر ايحة على رأس المال وان يسعه تولية وأن يسبع مواضعة وأن يشرل فيسه غيره كالواشترى عينالان المقبوض بعقد السام يحمل في الحكم كعين ماورد عليه العقد فصار كالواشترى عينا مرأس المال (١) (وراد في المتن النقايلا المن هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه مجدعن بفقوب عن أبي حنيفة في رحل أملم الى رحل عشرة دراهم في كرحة طة فتقاد لا السلم فأراد رب السلم آن يشترى برأس المال شساً في المنافسة فالديس له ذلك ولا يجوز شراؤه أعلم أولا الا المالة المنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة والمنافسة المنافسة المنافس

أخرى لنفسه صارمقتضا مستوفياحقه وهمذالاته احمعت صفقتان لشرط الكمل فلابدمن الكمل مرتيز لنهي الني صلى الله علمه وسلم عن سع الطعام حتى بحرى فيمه صاعان صاع البائع وصاع المسترى وهذاهو محل الحدث على مامر فالفصل الذيبلي ماب المراجعة حث قال المسنف ومجل الحدث احتماع الصفقتين والفقه فسهأن المستمعق العقد ماسمي فسمه وهوالكروهو اغبايتحقق بالكمل فكان الكمل معشاللستعني بالعقد وهـذانعقدان فلادمن بوقيره قنضي كلءقدعليه

فلايحوز ولان رأس المالية شبه بالمبيع حتى لايجو زنفويت القبض فيه بالتمليك أو بالابراء كالمميع فأخذحكه قال رحمالته(فان تقايلا السلم يشتر) رب المال (من المسلم اليه يرأس المال شيأ) يعني قبلً قمضه يحكم الاقالة القوله علمه السلام لاتأخذ الاسلك أورأس مالك أي الاسلك حال قمام العقد أورأس مالت النف اخه فامتنع الاستبدال ولان رأس المال أخذشها مالمسع لان الافالة سع في حق غيرهما ولاعكن حعدل المسلم فسمميعا اسقوطه فنعس أن يجعل رأس المال ممعاوات كان دسافي النمة لان كونهد سالاسافى أن يكون مسعا كالمساوقيه قبل القيض فصاروأس المال بعدالا قالة بمزلة المسار فيه قبلها فأخذ حكهمن حرمة الاستمدال بغمره ولان الاقالة الماصارت معاجديدا من وحه كان حكم رأس المال فها كحكم في المسع الاول وهو السار تنزيلا الغاف منزلة الاصل فعصر ماستبداله بعد الاوالة كاكان عرم قملهاالاأنهلا عسقيضه فيالحلس بعدها كاكان يجب قملهالان الاقالة لست بيمع من كل وجه ولهذا حازا راؤءعنهوان كانلايحوزقيلها وقال زفروالشافعي رجهما الله يحوذ سعه بعدالاقالة وهوالقساس لأنمل انطل السلريق وأس المال دينافي ذمته فيصح الاستبدال بهكسا ترالدون ووجه الاستحسان مابناه قال رجه الله (ولواشترى المسلم المه كراوأ حررب السلم يقبضه قضاءلم يصيح وصيح لوقرضا أواحره يقبضه لهثم لنفسه ففعل معناه أن يكمله لنفسه بعد القبض السالانه اجتمع هناصفقتان صفقة بين المسلم البه وبين المسترى منه وصفقة بين المسلم اليه وبين رب السسلم كالاهما بشرط المكمل فلاندمن الكمل من تمن قصاء الصففتنن وفر يوحدفى الاولى وهومااذا أمرالسلم البهرب السلم بقبضه من البائع قضاء يحقه فلي يصحر ووحد في الثانية وهومااذا أمن المساراليه بقيضه له مان مكمله عريقيضه لنفسه مالكمل ما سافلهذا حاز والاصل فيمه مادوى أنه عليه الصلاة والسلام تهي عن سع الطعام حق يجرى فيه صاعات صاع البائع وصاع المشترى وتجلهعلى مااذا اجمعت الصفقتان فيه وأماقى صفقة واحدة فكتني بالكدل فيه مرة في الصير

لاترى أن الناني لوكاه فراد امتوبه الزيادة ووجيردها حتى لوكان المسترى كاله لنقسه بعضرة المسترى الناقي فقيضه الناني لا يتمن المبيرة المسترى المتعدد المتعدد والمنطقة التقديرية التي اعترت بين المسلم اليهورب الساعند وصد الله الما المعدد وبينا الما المعدد وبينا المسلم المعدد وبينا المعدد والمعدد والمعدد والمعدد وبينا المعدد وبينا المعدد وبينا المعدد وبينا المعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد والمعدد وبينا المعدد والمعدد والمعد

(قوله فلم بكن المسلم المعمال عالر بالسلم بعد الشراء) أى فلم تجسم الصفقتان اه فتح (قوله فقبض المسلم فيعلاحق) أى الشرائه من بالعه وأنهأى فيض المسأرالمه عنزلة استداء السبع لان العين غسرالدين حقيقة واعتباره عينه في حق حكم خاص وهو صحة فيضه عن المسلوف م كملا بلزم الاستيدال به قبل فيضه لا يستلزم اعتبارها ياءمطلقا فأخذ العين عنه في حكم عقد جديد في صقق سع المسام البه بعد شرائه من عاتمه والدلهل على هذا الاعتبار ما قال في الزيادات لوأسلم ما نه في كرثم اشترى المسلم السه من رب السلم كر حنطة بما أتتى درهم الى سنة فقيضه فلماحل السراعطاه ذلك الكرم معزلانه اشترى ماماع بأقل عماماع قبل نقدا اغن ويدأن رب السلم استرى ماماعه وهو الكرقبل نقد الغن أقل عماناعه وانماينزم ذلك اذاحعلا عندالعقد كانهما حدداعقداومثل هذافيمالوأسلم في موزون معين واسترى المسلم المهموزونا كذلك المز لا يحوز قبض رب السام بخلاف مالوا شرى المسلم المه مختطة بجازفة أوملكها بارث أوهمة أووصية وأوفاه رب السلم فمكاله من ة وتحوّز ممكنة بكدل واحدلانهم نوجدالاعقد بشرط الكدل وهوالسلم ولواشترى المعدودعداأ وأسامي معدود فعلى الروامتين فيوجو باعادة المدفي سع المعدود بعد شرائه عدا اه كال رجه الله (فوله فأم المفرض بقيضه قضاء بحقه) أى ولم بقل اقيضه في ثم اقبضه المفسك (٠٢٠) كالرحه الله (قوله فكان المقبوض عين حقه) أى فلم تعتمع صفقة ان فلم يعب الكملان فقيضه مان اكاله من معار اه لانهذا الاعتبارفي القرض

فأن قيل بيع المسلم اليه مع رب السلم سابق على شراء المسلم اليه من باثعه فلم يكن المسلم الميه باقعال ب السلم رعد دالشمراء فلايد خل تحت النهي قلنا الساروان كان سابقا فقيض المسلم فعه لاحق والمقبوض مدلءن المازفيه حقيقة وان كانعينه حكااحترازاعن الاستبدال فكان يبعاحقيقة ولاناسفيدال المسارفيه قبض فيموهور با ولهذا يحنسه مائراً لاترى أفلوقضاه أجودهما شرطاه جازولو حرم الاستبدال بفسه مائراً لاترى أفلوقضاه أجودهما شرطاه جازولو حرم الاستبدال حقيقة وحكافثيت أنه بمع جديد بعدد الشراء فوجب الكيل انيالاجله بخلاف مااذا كإن الكرؤرضا لانه سع يحتسه نسئة وكذا فاشترى المستقرض كرافأمم المقرض بقبضه فضاء طقه معوز وانام بعدال كمل لان القرض اعارة حتى لو كان آلدين الاول سلما فلما ينعقد بلفظ الاعارة فكان المقبوض عين حقه تقد وافل يكن استبدا لاولوكان استبدا لاالزم مبادلة الجنس بحنسه نسيئة فلم تحةق الصفقتان فكتني بكيل واحد للشترى فيقيضه له ثم لنفسه من غيراعادة كيل قال رجه الله (ولوأ مره رب السلم أن يكيله في ظرفه ففعل وهوغائب لم يكن قضاء بخلاف المسع) يعني لود فع رب السلم الى المسلم اليه ظرفاه مل الغوائر وأمر المسلم اليه أن يكيل الطعام المسلم فيه ويجعله في الظرف ففعل المسلم المهورب السلم غاثب لم يكن قبضاولو كان مكان السلمسترى بان أشتري برامه سناود فع المشترى الحالبانع ظرفاوأمره أن يكيله ويجعله فى الطرف ففعل البائع والمشترى عائب صع وهوالمراد بقوله بخلاف المسع والفرق اندب السلم حقه في الذمة ولاعلك الامالقبض فلم يصادف أمره ملك فلا بصح فمكون المسلم السعمكا الأأومواز لةولهذا ستعمرا الظرف فعل فمهماك نفسه كالدائن اذادفع كسأالى المدين وأمن وأن يزند سه و يعادفه لواستقرض من آخر حنطة فاله لايصم فالشترى علك الطعام بنفس الشرا وفيصح أمره لصادفته ملكه فيكون فابضا محعله فى الظرف على أنهاعشرة أقفزة جازله وبكون البائع وكملافي امساكه الظرف فمكون الظرف في مدالمشترى حكاف كان الواقع فمه واقعافى مده حكا أن يتصرف فيها قبل الكمل ولهذاا كنفى بذلك الكيل فى الصير ألارى أندلوا مر وبالطعن أو بالقائد فى البحر ففعل يكون على الآمر

اه كالرجهالله (قوله لم بكن قضاء) هذا اذاكم يكن فى غرائروب السلم طعام بلاتر ددفان كان قيل لا يصبر فابضا لما قرر ماان أحمره مجتلط طعام السلم (فوله ولو كان)أى ولو كانت الحنطة مشتراة والمسئلة بحالها اه (فوله بان اشترى برامعينا) أي على انه كرمثلا اه (فوله والفرقان رب السام حقه في الذمة) يعني أن رب السلم حقه في الدين لا في العين وحُعل الدين وهووصف ما نت في الذمة في غرا تررب السام عال وحقه في العين الما يتحقق بالقبض ولم نوجه اله من الاتقاني (قوله فلريصادف أمره ملكه) أى لانه تناول عينا ملوكة السائع اه اتقاني (قوله فيعل قيمملك نفسه) حتى إذا هلك الكروها عن مال المسلم اليه وبق الدين في دمته كما كان اه اتفاني (قوله فانه لا يصرم) أىلايكمون فايضالدينه بوضعه الدراهم في كيسه اه (فوله فيكون) أي كيله في غرائره ككيل المشترى بنفسه اه (قوله ولهذا كنو الز) أى واعدة الامراكني فلا أذاكاله بحضرة المسترى فهو استيضاح على عدة الامر لمصادفته الملك اه (قوله ألاترى أنه الح) قال الاتقاني رجه الله ولوأ مرالمشترى البائع بالطحن كان الدقيق للشنرى لصعة الامر لانه تناول ماك نفسه وفي السام كان الدقيق للسام المهامعدم صعة الامهافان أخذرب السلم الدقيق كان وامالكونه يدلاعن المسلم فيهوالاستبدال في السلم ولوأمم المشترى أن يلقيه في المحرهات من مال المسترى وفي السلم من مال المسلم اليه أه قوله أسكونه بدلاء في المسلم في قبل قبط اله فتر

لولى كن ماسالزم علك الشور

يحنسه فسيئة أوتفرق للا

لابلزم التأحمل في القرض

حلاقترض الملم المه من

رحل كرا وأمررب السلم

بقيضه من القرص ففعل

حاز لماذكرنا وهدذا لان

عقدالقرض عقد مساهلة

لانوحب الكمل مخلاف

(قوله بصيرفابضا) أى سواء كانت الغرائرلة أوللمائع أو كانت مستأجرة اله انقاني وكتب على قوله يصير قابضا ما أنصه بالانفاق اله فقح (قوله ولواحقع الدين وانعين الخ) بان أسلافى كرفل حل الاجرا استرى رب السام من المسلم المه كرا آخر معينا ودفع اليه ظرفاليك للهمافيه اله رقوله فازيداً) أى المسلم اله وقوله فازيداً) أى المسلم اله وقوله فازيداً أي المسلم الله فقط (قوله وأما الدين المنافية الاصراب) في الدين فلائه المسلم المسلم

في غسته عاد وصارالا من مانخلط فانضاله اه (قوله واندأ) أى المسلم السه مكىل الدين اھ (قوله لم يصر قانصالهما) أىربالسلم اه (قوله فلافكاد كرنا)أى من عدم صحة الامراه (قوله فلانه)أى رب السلم اه إقوله لماخلطه علكه فقد استولكه الخ) قال الاتقاني واندأ بالدين عمالعين لم يصرفا بضاأما الدين فاعدم صحة الامروأ ماالعين فلائه خلط حنطة المشترى محنطة نفسسه يحبث لاعتار فصار مستهلكا والبائع اذااستهلك السع قبل القبض منتقص السع وهذاعدا أيحسفه وبحهالله أماعندصاحسه فالمشترى الخادان شياء شاركه في الخلوط بقدر حنطته لان الخلط لدس ماستهلاك عندهما وان شاء تركه فينتقض البيع اه (قوله فبننةض السع)أى لهلاك المسعقبل القبض لايقال هذاالخاط ليس لتعد المكون بهمستهلكالانه باهرهأحاب المسنف عنعادته فيدعلي

في الشراءو يتقرر الثمن عليه وفي السلم على المأمور لماقلما فان قبل البائع لا بصلح أن يكون وكم لا للشترى في القيض حتى لووكله بالقيض أصالا يصع توكياه ولايكون فابضاله فكيف تتصوران بكون وكسلاله هنافلنا الصرامره لكونه مالكاله صاروكيلاله ضروره وكمن شئ شات ضمناوان لم شت قصداولو كان رااسا عاضر اوكاله المسلم المه بحضرته وخلى منه ويين الطعام بصير فابضالان الضلمة تسليم ولوأحره في الشراءأن وكمداه و محعله في ظرف المائع ففعل لويصر قايضا لان المسترى صارمستعمر الظرف من المائع ولم يقيضه فلا تصير العاربه لانهالا تتم يدون القرض فلامكون الواقع فيه واقعاني يدالمشترى فصار كالوأصم أن محعله فى احمة من مت البائع ولواحتم الدين والعين وكان الطرف الشيرى وأحرره أن يحملهما فيه فان مدأ العين صارقالصاللكل أماالعن فلعتمة الامربه وأماالدين فلانه خلطه بماله فالمكه الاتصالبه كن دفع اصافع فضة لمصنعها خاتما وأمرءأن مريد علمه من عنده فضة قرضا وكمن استقرض من رحل حنطة وأمرءأن مزرعه فيأرضه قبل أن بقبضه فأنه يصيرها بضاله بالاتصال علكه لانه عين ماله والخلط باذنه بخلاف الصباغ اداصم الثوب مس لانصيرصاحيه فانضا ناتصال الصبغ بثويه لان العقود عليه فيه الفعل وهو الصبغ لاالمين والفعل لا يعاوز الفاعل لا نمعرض لا يقبل الانتقال ولم يتصل بالثوب فاهذا لم يصر عابضا وإن مدأ بالدين لم بصرفا بضالهما أما الدين قلماذ كرفاوأ ما العين فلا نهلما خلطه علمه فقسد اسستهلكه قبل التسليم عندا في حنيفة فينتقض البيع وهدذا الخلط لمرض به فوازان يكون مراده البداية بالعين فلرتمة في رضاه به حتى بكون شر بكاله وعدابي بوسف بصرة انصالهما جمعا كالذائدا بالعن لانها كان الذبن أولالم يخرج عن ملكه ولم يصرانها ثع فايضاله لماقلنا والماكان العين بعسده وخلطه فمسه صارفانضا للعمن لماذكر باوالدين أيضاضرورة اتصاله علكه فصار كالويدا بالعين وقال محديصير فابضالعين دون الدين لانهابانة بالدين لمعلكه المشترى بلهو باقعلى ملك السائع وصارمستعيرا اظرفه ولماكان العين بعده وخلطه بمصار خالطاملك المسترى علاقفسه ومستهلكاله باذنه فنشتر كان فيه ولم يعراعن الدين لعدم القضاء يخلاف مااذا بدأ بالعن لانه صارصالم المسترى يوضعه في ظرفه ثم الدالدين ما نصاله علك بعده وهكذاذكره قاضخان وذكرصاحب الهدابة أنالمسترى بالخمار عندهما انشاه نقص انسع وانشاه شاركه في الخلوط لان الخلط ليس باسته لاك عندهما فال رجه الله (ولوأسام أمه في كروق بضَّ الامة فنقا ملافات أوماتت قبل الاقالة نق وصع وعليه قمما) يعنى مانت الامة بعد الافالة قبل أن يقيضها رب السلم بحكم الاقالة أوماتت قبل الاقالة تم تقاولا بعدموتها بقيث الاقالة على حالها ولم تبطل عوتها في الاولى وصحت الافالة بعسدموتهاني الشائمة ويحبءلي المسلم المه فهمة الحسارية فيهما يوم قسضه الان شرط صه الاقالة بقاء العقدوهو سق بيقاء العقود عليه والمقود عليه فى السلم هو السلم فيه وهو باق في دمة المسلم المه عده لالماليا الحارية فصحت الاقالة ابتداء وكذاسق بعد الهلاك لات البقاء أسهل من الابتداء فاذاانفسم العقد يجب عليه ودالجارية وقد عزعوتها فيجب عليه فيمالتي إمهامقامها كالوتفايضا

(٢٦ - زبلعى رابع) هذا الوجه لحواز كون مرادة أن يفعل ذلك عَلَى وجه بصح وهو أن سداً بالعَين اه كال رجه الله (قوله وهذا المنابع) وهذا المنابع المنابع وصوابه المشترى اه (قوله وهكذاذكره قاضيخان) أى في شرح الجامع الصغير اه (قوله في المنابق المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع من المنابع من المنابع من المنابع من المنابع المنابع

(قوله ولانبق) أى بعدهلاكها اه (قوله مخالف سع المقايضة حدث تصوالخ) قال الانقاني رجه الله تم فعما صف الافالة اذا اختلفا فى القيمة القول قول المطلاب والبينة بينة الطالب وهورب السلم ألاترى الى مانص محد في الاصل بقوله إذا تنار كاالسلم ورأس المال توب فهال الثوب عنسد المطاوب قبسل أن يقبض الطالب فعلى الطاور فيمته والقول في ذلك قول الطاوب وعلى الطالب البينة على مايدى من فضل القيمة الى هذا لفظ الاصل وذكر في موضع آخر فيه أن القول قول المطاوب مع عينه الاأن يقوم الطالب منة على مايدى اه (قولة أوكارهما) كذا بخطالشار حوالظاهر (١٢٢) كايهما (قوله مخرج النعنت) قال الكمال وهوأن يذكر ما ينفعه اه وكذب على

عمدا بحاربة ثم تفايلا بعدهلال أحدهما فانه يصح لبقاء أحدهما ويجب ردالباق منهما ويحب على الآخر قيمة الهالك ألماقلنا قال رجه الله (وعكسها شراؤه الألف) أي عكس مستلة السلم شراء الحمار به مألف وان الحكم فيهالوما تت الحارية بعد الاقالة في للقيض بطلت الاقالة ولو تقايلا بعد هلا كها شداء لايصيم لانا المعقود علمه فيهاهي الحاربة فلاقصر الاهالة بعدهلا كهاا شداء ولاتمة ولانعدام الحل فكانت عكس الاولى بخلاف بدع المقايضة حيث تصر الاقالة ابتداء بعد دهلاك أحدهما ولاتمطل مدلان كل واحدمن العوضن فمهمعقود علمه لكونه مسعامن وحه فسق العقدسقا وأحدهما فيأصله أنهيذا الجنس منقسم الى أربعة أقسلم أحدهاالاقالة في السام والشاني الاقالة في بيع المقايضة والثالث الاقالة فيسع العين بالنمن وقدذ كرنا حكم الثلاثة والرادع الافالة في الصرف وحكمة أنم ما اذا تفاملا فيه بعد هلاك أحدالبدان أوكلاهماأ وهلك البدلان أوأحدهما بعدالا فاله قبل التراد صحت الاقالة لان المعقود علمه في الصرف مأوجب ليكل واحدمنه ما في ذمة الا تنووذلك غسرمعين فلا يتصوّرها لا كدوا لمقسوض غسره فلايمنع هلاكه صحةالا قالة وهذا لان الفسيخ بردعلي مابردعلمه العقد فلابردعلي المقبوض والهذالو كان المقبوض قائمًا كان الهماأن ردّا غبر عد التقامل قال رجه الله (والقول لدعى الردانة والتأحيل لالنافي الوصف والاجل بعني اذآا ختلفافي اشتراط الوصف في المسلم فيه مان قال أحده ماشرطنارد أ وقال الآخر إنشترط شسيأ أوقال أحدهما شيرطنا الاحل وقال الآخر أنشترط شسيأ كان القول قول من يدى اشتراط الوصف والاحل لانهيدى العجه ادالسل لا يعوز الامؤ حلاموصوفافكان الظاهر شاهداله لان الفاسد حرام والظاهر من حال المسامأت يتجنب الحرام و ماشر الماح ثم الاصل في حنس هدنه المسائل انهمااذااختلقافي الععة فانحرج كلام أحده مامخرج النعنت كان ماطلا وكان القول قول من مدعى العمةوان خرج نخرج الخصومة فكذلك عنداي حنيقةان اتفقاعلي عقدوا حدوعنده ماالقول للنكرغ تفاصيل المسئلة أن نقول لوأسلم دراهم الى رحل فى كرحنطة فقيال المسلم المه شرطنارد مأوقال رب السلم أشرط شيأ كان القول قول المسلم اليه الان رب السلم متعنت في افتكاره الصحة اذ الظاهر أن المسلم فسمع ددانه مزيدعلى رأس المال وكلام المتعث مردود وفي عكسه مان ادعى رب السلم شرط الردىء وأنكرالساليه الشرط أصلا كانغلقولار بالساعنداك حسفة لأنه دي التعة وعندهماالقول السلم المه لانه منكر ولوقال المسلم المه لمكن له أحل وقال دب السلم كان له أحل كان القول رب السلم عندهم لان المسار المهمتعنت في اسكار ما ينفعه وهو الاحل وهو حق أه فكان ماطلا فان قبل المساراله الدس عممة من الانه يدعى فسادا العقد وفيد الفعه لانه لا يازمه المسلم فيه وسيب فساد العقد بل يحب عليه رد رأس المال وهوأقل من المسلم فيسه عادة فوجب أن يكون القول الانكاره قلنا الفساد بسب عدم حردود) أى فبق قول الا حل الاجل مختلف فعد من العلما أفلم يقدةن بالفساد فلا بعتبراً لنفع في سقوط المسلم في معند معظلاف عدم

قوله مخرج النعنت مانصه لامخرج الخصومة اه اتقاني (قوله وكان القول قول من يدعى العجة) أى لان كارم المتعنت مردود فاذارديقي كالام الاتع بالمعارض فكان القول قوله اها تقانى (قوله وانخرج مخسرج المصومة) قال الكمال وهو أن ينكر مايضره اه (قوله فكذلك) يعنى القول لمدعى العجة أه (قوله كان القول قول السااليه) أي بالاتفاق وهوقول الشافعي لان رب السامة عنت لانه بانكادالعدة منكرما يتفعه وهوالسافيه لانهعلىكل سال يو يوغلى وأس المال في العادموان كانرأس المال تقداوالملففه تسشة لان العقلاء فأطسة على اعطاء هذاالعاحل بذالاالاحل ولولاأنهر نوءلمه والتكان آحلام تطمو آراؤهم علمه اه كال (قوله أن السافيه) لسهدافي خط السارح (قولة وكلام المتعنث

بلامعارض اه فتم (قولهلانهيدعي الصحة) أي وان كانصاحبه منكر اوكلامه خصومة اه كال (قوله لانه منكر) أي وأن أنكر الحمة اه فتم (قوله قلنا الفساد بسبب عدم الاجل مختلف فيسه بين العلم أي فان عند بعضهم السلم يدون الاحل عائز وهوقول الشافعي اه أتفاني تم الاختلاف في الاحل على ثلاثة أوحه أحدها في أصل الاحل ففيه القول قول المدعي للاحل معتينه طالبا كان أومطاورا وعنده ماالقول فول الطالب سواء كان مدعم اللاحل أومنكرا والثابي في مقدار الاحل مثل أن يده أحده مأأنه شهر وقال الاخرانه شهران ففيه القول قول الطااب مع بينه لانه يتكرالز يادة فان قامت لاحده ماالمينة يقضى ببينته وان قامت لهما يقضى ببينة المطاوب لانها تثبت الزيادة والثالث في مضى الاجل قال الطالب كان الاجدل شهرا وقد مضى وقال

المُطاوب كانشهراولهع فالقول قول المطاوب مع عند الأنه يذكر توجه المطالبة قان أقام أحده والبينة يقضى بينته وان أقاما البينة يقضى بينته وان أو المالكات المقدى عند المؤلف ال

فحادشو بوادعي أنهحمد وأنكر الطالب فالقاضي رى ائنن من أهل ثلاث الصنعة وهمذأأحوط والواحديكني فان فالاحدد أحبرعلى القدول اه (قوله لانه شكر حقاعلسه) أي لاندبالسلم يتكرحقا على نفسه وهوالاحل فلم رسكن متعندا اه (قوله شرطت لك نصف الربح الاعشرة دراهم) وفي الهدا مانصف الربح وزمادة عشرة وقال فى النهامة هـذا لس بصير لانه على تقريره كان القول المضارب كذا بخطالشارح اه رقوله وشونه) أى شوت الشي المشروط هذا اه (قوله واما الاستصناع فللرجاع) قال فى الهدامة وان استصنع شسأمن ذلك بغسرا جسل حازاستمساناقال الكال الاستصناع طلب الصنعة وهوأن بقول اصانع خف أومكعب أوصفار اصنعلى خفاطوله كذاوسعته كذا أودستاأى رمة يسع كذا ووزنه كذا على هشة كذا بكذا ويعطى الثمن السهي

الوصف عندهما لان الفسادفيه قطعي فيعتبرانكار السيراليه لانهادس عتعنت لان فسه نفعه يسقوط المسلفه عنه وردرأس المال مخلاف امكاررب المسلف مه لانه متعنت حيث يسكرو حوب حقه وهو المسارف ملائه بريدعلى رأس المال عادة واذا جعل القول أرب السام و جدع في مقدا را لاحل المه أيضا وفى تحكسه بإن ادعى المسلم اليه الاجل وأنكره رب السسار فالقول للسلم المه عنسد أي حنيفة وعندهما القول لرب السلم لانه يتكرحفا عليه وهوالاحل فكان القول الوان أنكر العجة كرب المال يقول المضادب شرطت الشنصف الربح الاعشرة دواهم وفال المضادب شرطت لى نصف الربيح ولم تزدكان القول لربالمال وانكان فسه فسادا لعقد لانه منكر لاستحقاق الربع علمه ولايي حندة قرجه الله أنهما اتفقاعلى عقدالسلم واتفاقهماعلى العقدا تفاق على شرائطه لان شرط الشيئ تسعله وثبوته بثبوت الاصل فانكاره الاجل بعد ذلاث رجوع منسه عاأقربه فلايقيل كالمتنا كحين اذا ادعى أحدهما السكاح بغير شهودوالا تنر بشهود كانالقول أن يدعى الذكاح بالشهود بخلاف المضاربة لانهدمالم يتفقاعلى عفد واحسد لان المضاربة اذاصحت تسكون شركة في الربح واذا فسدت تسكون احارة والن المناأنه ما اتفقاعلي عقدواحدفالمضاربة غسرلارمة لان كلواحدمنهما بمكن من فسخه بهدالعقد فبرتفع باختلافهما فاذا ارتفع بالانكار بغ مجرد دعوى المضارب في مال رب المال فكان القول للنكر وهورب المال وبخلاف مااذا قال الزو جلام أنه تزو حمد وأنت صغيرة وقالت هي ترو حتى وأنابالغة فان القول قوله وان كان فيمه فسادا احقد لانعلم وقر بالعقد بل أنكره حمث أسنده الى حالة منافية الصحة لعدم الاهلية قال رجه الله (وصح السلم والاستصناع في محوخف وطنت وققم) أما السلم فلا ته عكن ضبط صفته ومعرفة قدوه فوحب القول بجوازه اذاا جمعت فسمشرائطه على ما سنمن قبسل وأما الاستصناع فللاجهاع الثابت بالتعامل من لدن الني صلى الله علمه وسلم الى تومناه فداوه ومن أفوى الجيج وقد استصنع النبي صلى الله عليه وسلمناة اومنبرا وقال عليه الصلاة والسلام مارآه المؤمن ونحسنا فهو عندالله حسن وهذا استعسان والقياس أن لا يحوز لانه سع المعدوم وهومنهي عنه ولكن ترا المهل به عاذكرناوالقياس يترك عاله كتخول الممام والاحتمام باجرة وطلب شرية ماءمن السقاء بفلس كل ذلك مائر المتعامل وان كان القماس بأ باه الحهااة لا تعرف كم قدر ما يقعد في الجمام وكم قدر ما يستعمل أوبشرب منالماء وكم قدرما مخرج من الدم ادلا يعتبرا اشام وهما بلة الاجاع أوالنص وفد قال عليمه السلام لاتمجتمع أمتى على الضلالة ولايشكل هذاعلى قول أبى حسفة في المزارعة فان التعامل فيه موجود ومع هدأ لم بأخذته وأخذ بالقياس لان الخلاف فيها كان موجود افي الصدر الاول ولم محر القعامل فيها من غدرتكمر بخلاف مانحن فيسه ثمانما يحوزاذا برى فيه تعامل ومالاتعامل فيه لا يجوز الاستصناع فمه وبكون سلمااذاا جمعت فسه شرائطه غمى الصحيرة نالاستصناع بجوز بيعاوقال الحاكم الشهدانه وعدوليس ببيع وانما يتعقد بيعااذا أتى به مفروعاً بالتعاطى ولهذا بيت فيه الخيار لكل واحدمنهما وجه قول الجهورأن مجدارجه الله سماه سراءوذ كرفيه القياس والاستحسان وفصل

أولا يعطى شأف عقد الآخرمعه حاذا ستحسانا شعالا عين والقياس أن لا يحوز وهوة ولدفر والشافعي أهم ووله وقال الحاكم الشهيد) أى كان المصاد ومحد من سلة وصاحب المنشور اه فتح (قوله ولهذا) أى كان المصانع أن الا يعل ولا يجبر عليه يخلاف السهو المستصنع أن لا يقبل ما يأقي به و برجع عنسه اه فتح قال في الفقاوى الصغرى اذا استصنع لا يحبر الصافع على العمل ولا المستصنع على اعطاء الاجروات شرط التحيل وان قبض الصافع الدراهم ملكها اه (قوله وهو العمل وشبهها بالسيع من حيث ان المقصود عين المستصنع فيه) هذا الملحق ليس بثانت في خط الشارح ولكن لا مدمنه اه

بين مافيه تعامل ومالانعامل فه وأ ثنت فسه خمارا لرق بة ولوقيض الثمن ملكه والمواعدة تحو رقياسا تحسانا فيمافيه تعمامل ومالا تعامل فسهولا بثعث فيه خمارالرؤية ولاعلك بهالمدل في الحال فيطل مأقاله والمعدوم قد يعتبرمو حود احكاللعاحة كطهارة المستماضة وعكسه الماء المستحق بالعطش وقد تحققت الماحة هذااذكل واحدلا يحدخفا مصنوعا بوافق رحله ولاخاعا يوافق اصبعه وقد يحوز سع المعدوم للعاحة أصلابسع المنافع والمعقودعلمه هوالعين دون العمل عنسدا لجهوروقال أنوسعمد العرذي المعقود علمه هوالعمل لآن الاستصناع استفعال من الصينع وهوالعمل فتسهمة العقديه دلسل على أنه هو المعقود علمه والادع فمه عنزلة الاله العمل ولهذا سطل عوت أحده مماوا لاول أصرولهذا لانشترط أن بعله بعد العقدح في وعادم في وعالامن صنعته أومن صنعته قمل العقد فأخذه حاذ وكذالوعل بعده و باعدالصانع قدل أن راه المستصنع حازولو كان المعقود علمه العل الماحازه فدا كله وكذا محدر حدالله قال اذاجاء بهمفروغا فللمستصنع اللماد لانهاشترى مالم روسما مشراءوأ ثنت فسه خمار الرؤمة وهوا لاشت الافي العن واغلامطل عوت أحدهمالان الاستصفاع شهامالا حارقه وحث ان فعه طل الصفع فلنسمه بالاجارة قلناء مل عوتأ حدهما وانسمه بالسع وهوالمقصود أجر منافسه ماذكرنا من أحكام البسع وفيل معقدا جارةا متداءو بمعاانتهاء قبيل التسلم لان السع لايبطل عوث أحدهما بل يستوفي من تركيته والاحارة لا شت فهاماذ كرنامن أحكام السيع فيمهنيا منه ماعلى التعافب لتعذر جعهما في حالة واحسدة كافلنا في الهمة مشرط العوض همة ابتداء سع انتهاء والمعني فسه أن المستصنع طلب منسه المعين والدين فاعتبرنا هسما جمعا توفيراعلي الاحرين حظهما فان قبل ادااعتبرتم فيهمعني آلاجازة ومعنى السعوح بأن محمركل واحدمنه ماعلى المضى ولا يخترقلنا الاحارة تفسيز بالاعدار وهمذاعذر لان الصائع بلزمه الضرو يقطع الصرم فساعتساره كان الصائع فسحته وكذا السع شنت فسه خسار الرؤمة فباعتباره يكون للسنصنع القسح لانهاشترى مالم روعلى قول من قال بالتحسر ولآن الحواز الضرورة فيظهر في حقه ولا ضرورة في حق اللزوم فلا نظهر في حقه قال رجه الله (وله الحاراد ارآه) أي الستصنع الخمار اذارأى المهنوع لانه اشترى مالمهر متحلاف السار لانه لافائدة في أشات الخيار فسه لانه كلياو تدعليه أعطاه غسره أسكونه غسرمتعين اذالمسار فيسهدين فى الذمة فسق فيهاحتى بقيضه وهذا نفيدالفسخ لانه شعين بالاحضار ولاخبار للصانع لانه باعمالم رموعن أي حشفة أناه الخيارا بصالاته يلحقه الضرو بقطع الصرم وعن أي يوسف أنه لاخبار لواحسد منهما أما الصانع فلماذكرنا وأما للستصنع فلان في انهات الماراه اضرارا بألصانع في عالا رغب فيه عروو العمير أن السيتصنع الخداردون الصانع لانه المسترى لما في موالصافع بائع قال رجه الله (والصافع سعه قبل أنراه) لانه لا متعن الاباخسار المستصنع وقبل أن براء كان له أن يمعملعدم تعمنه واذار آه ورضى مهلس له أن يبعه لانه بالاحضار أسقط خماره ولزممن حانبه فاذارضي به المستصنع ثنت اللزوم في حقه أدضا قال رجمه الله (ومو حله سلم) أى اذاأحل بنع صارسليا وهيذاءندأي حنيفة رضي التدعنه وقال أبو يوسف ومحمدان ضرب الاحل فهما فهه تعامل فهواستصناع وانضرب فعالانعامل فعه فهوسار لان الاستصناع فعالاتعامل فعه كالشاب وتحوه لابحوزا جباعانتعن حله على السيلرتحر باللعواز وأماقها فسيه تعامل كالخف وغتوه فصتمل الوحهن اكرز لفظ الاستصناع حقيقة فسعفكان عافظة قضعتها أولى وعمل الاحل على الاستعمال لانه تحتمل يحتمل أن مكون ذكر ملتجمل ويحتمل أن مكون الاستمهال وافظ الاستصناع محكم فيه فيحمل المحتل علىمولان الاستصناع عقد حائز غيرلازم فمذكر الاحل لا تكون لازما كعقد الشركة والمضاربة ولان الاحل للترفيه ومأخيرا لمطالبة فلايخر جهه العقد من حنس الي حنس آخر ولو كان الاستصناع بذكر الاحل بصبرسل الكان السايدون دكر الاحل استصناعا ولانه لوكان فدكر الاحل سلسالكان فاسدالانه

(قوله الصرم) قال فى المصباح والصرم بالفتح الجلد وهو معرب اه (قوله الانه اشترى مالميره) أى فرده ينفسخ المعقد و بعود السه رأس ماله اه (قوله اذا أجسل المستصنع صارسلا) حتى قبض رأس المال واستقصاء الوصف اه اتقالى (قوله اقتالى المعالمة المعالم

## ﴿ باب المنفر قات ﴾

(قوله وقال الشافعي رجه الله لا يجوز بسع الكلب أصلا) أى سواء كان الصيد أولم يكن وأما اقتناؤه الصيدو حراسة الماشسة والسوت والزرع فيصوز بالاجاع لكن لا يفهي أن يتخذه في داره الاان خاف الصوصا أواعد الحالفة بين التي كلب الله كاب صيداً وماشسة نقص من أجره كل موقع اطاط اه كال رجما لله قال الاتقاني وجه الاستدلال أن (٢٠٥) الذي صلى الله عليه وسلم أياح الانتفاع

> شرط فيهعل رجل واحد والدمفسدالسلم كاشتراط طعامقر به بعينها ونحوه مخلاف مالاتعامل فيه لانه الولم عهل على السلم لفسداً لا ترى أنه يفسداذ الم بضر سلا أحل فعلناه علم مما أمكن لماذكرنا ولابي حنىفةأنه يحتمل السيافكان جارعامه أولى وهنذالان حوازهماعلى خلاف القياس الحاحة لكن حوازالسام ثعث بالكتاب والسنسة المشهورة واجاع الامة فعنافيه تعامل دون مالا تعامل فيسه وحواز الاستصناع تت لتعامل الناس والسنة العربة في تعض الاشساء فكان جله على الدلم أولى فعما احتملاه لكونهأقر بالى الجواز ولهدنا حل علمه فعمالاتعامل فمهادا ضربله أحل لتكونه أتي بحكم السملم وصرحته فيكان هوالمقصود والترجيم بألمقصوداً ولي من الترجيم باعتبارا للفظ ألاتري أن الحوالة نسر أنالا يعرأ الاصسيل كفالة والكفالة بشرط براءة الاصسيل حوالة وكذالوما عالمنافع كان احارة ولان ضرب الاحسل لتأخيرا لمطالبة وذلك اللزوم واللزوم في السيادون الاستصناع وذكرالمستعة لسان الوصف فيمه لاللتعمين ولهذالو حاءبه وهومن عمل غيره حاز ويحبرعلى القبول فيمالا تعامل فيه ولأبازم من كونه سلمانذ كوالاحل أن مكون السار استصناعا يحذفه ألاترى أن النكاح بد كرالاحل مكون متعة ولاتبكون المتعقبحذف الاحل نكاحا ثمالم إدمالا حل مابصلح أن بكون أحلافي الساروة وسناقد رمهن قمل وان فيصلوفهوا ستصناع انجري فمه التعامل والاففاسد وهذااذاذ كرالاحل على سيرل الاستمهال وانذكره على وحه الاستعال مأن قال على إن تفرغ منسه غدا أو بعد غد مكون استصناعا لانه الفراغ لالتأخيرالمطالبة وقيلان ذكرأدني متتي تتكن فهامن العمل فهواستصناع وانكانا كثرمن ذاك فهو سلمو يختلف ذلك باختلاف العل فلاعكن تقديره بشئ وعن الهندواني ان ذكرالاحل ان كان من قبل المستصنع فهوالاستعمال فلا يصبرسل وان كانمن قبل الصانع فهوللا سفهال فمكون سلبا وفائدة كونه سلاأن يشترط فعه شرائط السلمن قبض رأس المال قبل الافتراق وعدم خدار الفسيزاهما الى عردال من أحكامه على ما سنا

> > وباب المتفرقات

قال رجه الله (صي بسع الكلب) وعن أي يوسف أنه لا يصم بسع الكلب المقور لا نه لا منه عيه فصار كالهوام المؤذية وقال الشافع رجه الله لا يجوز بسع الكلب أصلا انهمه عليه الصلاة والسلام عن يسع الكلب وقال عليه الصلاة والسلام ان من المحت مهر البني و عن الكلب ولانه نحس العين فصار كالخلز بر ولنا ما روى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام خصى في يسع الكلب الا كلب صد أو ما شعة و عن ابن عروضي الله عنه سعا المحالمة والسلام قضى في كلب بأو يعن درهم والانهمال متقوم آلة الاصطادة وصع بعد كالباذي الاترى الشرع أباح الانتفاع به حراسة واصطادا فكذا بعاولانه يجوز عليك بغير عوض كالهبة والوصية فكذا بعوض بخلاف الخزير لانه نحم العين كالمينة الاترى الدين المعاولة المواح المؤدية لانه الانتفاع به شرع الكلب المستعمل وما دواء

وكاب الصيد والماشية والزرع ورخص فى ذلك فعل أنالنهي كان قدل الاماحة ومابحوز الانتفاعيه بيجوز سغه والكاسعكن الانتفاع معلماكان أوغيرمعلماما اصطمادا أوحراسة لانكل كاستحفظ المنت ومخسر عن الحالى شاحيه أه وحددث أو مكر الرازى في شرحه الختصر الطعاوي باسشاده عنعبدالباقين قانع الى حاررضي اللهعنه فالنعى رسول اللهصلي الله عليه وسلمعن عن ألكاب والهرالاالكابالمعلم فدل ذلك على حواز سع الكلاب التي منتفعها من جهتين احداهما أنهاذا جازسع الكاب المعلم حاز يسع غيره من الكلاب لان أحدالم مفرق سمها والناسة أن ذكره للكلب المعدلاحدل ماقىدمن النفع وكل ماأبير الانتفاع بهمنها فهومشله و مدل الداك أن النهم اعما مناول الكلاب التي لانفع فهاوانماستغي فهاالهراش والقمار وحدث الطعاوى

ق شرح الا ترارعن ونس عن ابن وهب عن ابن جريج عن عرو من شعب عن أبيه عن جده عبد الله بن عرو أنه قضى في كل مسيدة تله رحل بأر يعين درهما وقضى في كل كاب ماشية بكش ويقية السباع شت حكها بالقياس على الكلب والجامع كونها حارجة ينتفعها اصطياد اوضوه اه انقاني رحمه الله (قوله البعي المزاية قال تعالى وما كانت أمك بغيا اه عامة (قوله والكلب ليس بنعس العين اذلو كان كذلك بميزالا تفاعيد أصلا كانفيزير اه انقاني (قوله و بخلاف الهوام المؤدية) أي من الحيات والعقارب والوزغ والشافذوالف وهوام الأرض جمعاقاله لا يحوز بعه القولة تعالى و يحرم عليهم الخيائث ولعدم الانتفاع بها اه عاية (فوا معين كان عليه الصلاة والسلام بأحر بقتل الكلاب) أى لاغ اكانت تؤدى الضيفان والغربا وفنه واعن اقشائها فشق ذلك عليم فأهر بقتلها ونهى عن يعها تحقيقا الزجرعن العادة المألوفة ترخص لهم بعددال اه (قواه ولافرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغيرالمعلم) فاله الاتقالي فال في الايضاح بسع كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطبر حائر معلما كان أوغير معلم في روا مة الاصل وفال الشافعي لايجوز بسع الكلب والنمر والاستدالي هنالفظ الايضاح ونقل الناطق في الاحتاس من مسائل الفضل بن عانم ثم قال أو يوسفأ جنزبيع كما الصيدوالماشية ولاأجنز سع الكاب العقور وقال مجدفي نوا درهشنام يجوز بيع الكلب العقوروفي الكَيسانيات قال مجمدومن قداه ضمن فيمته الى هنا افظالا حناس اه (قوله والصحيح الاقل)صحيح فى البدائع عدم الجواز قال لانه لا بشترى الذنة فاع بجلد مال التلهي وهو حرام فكان سع الحرام العرام وانه لا يحوز اه (قوله ومالا يحوز من الربا) أى فلا يحوز لهم سع درهم بدرهمين فعما ينهم ولاسلم في حيوان ولانسينة في صرف وكذا كل ما يكال ويوزن اه فتح (قوله لا يحوز لهم الافي الجرالخ) وذلك لانهم لم إقبارًا لجزية صاروا كالمسلمن فيما (٢٦) لهم وعليهم الاالحر والخنز وفائهم أقروا بعقد الامان على أن يكون ذلك مالالهم

فاول محرز تصرفهم خوج السافعي محمول على اسداء الاسلام حين كان علمه الصلاة والسلام يأمر بقتل الكلاب الانه روى عن ابراهم انه علمه الصلاة والسلام رخص في عن كلب الصيد فلفظ الرخصة بدل على الاستباح ولافرق فذلك بين جمع أفواع الكلاب المعما وغمرالمعلم وشرط شمس الاعقبلواذ بسع الكلب أن بكون معلما أوقابلالتعليم فالدرحهالله (والفهدوالسباع والطيور) لانها حيوان يجوزالانتفاع بهاشرعاو نقبل التعليم عادة فجاز بيعها والحرف ان كل منتفع بمشرعاني الحال أوفي المآل ولد قيمة نحو الحش والطفل جازبيعه والافلا والهذالا يجوز بسع حبة قح واقطة ماءوكف من تراب لانهالا المتفعيها اذلاقعة لهاوالفيل يجوز ببعه لانه منتفع به حلاور كو باوفي بسع القردر وايتان عن أي حنيفة في روآ به الحسين عنه أنه يجوز لانه يمكن الانتفاع بجلده وفي رواية أبي توسف عنه أنه لا يجوز لانه التلهي وهو يخطور والعجيم الاول والهر يحوذ بعه لانه مشفعه وكل ذي فاب من السماع وذي مخلب من الطيور يحوز بيعه لماذكرةا الاالخنز يرفانه نحس العين فلايجوزالا نتفاع به فكذالا يحوز سعه قال رجمه الله (والذمي كالمسلم في سع عُدرا المروا لخنزير) لقوله عليه الصلاة والسلام فأعلهم أن لهم ماللسلم ولانهم مكلفون فيمتاجون الى تبقية أنفسهم ليقعماوا أعباء التسكاليف كالمسلين فيشرع في حقهم الأسساب ليتسكنوا منتحملها بماشرة الاسسباب لتحصيل مأتبق به الانفس حتى لايبق لهم عذرفي تضمع حقوق الله تعالى فكل ماحاز السابن من الساعات كالصرف والسلم وغيرهممامن أقواع التصرفات مازالهم ومالاعجوز منالر بأوغسره لايحوزاهم الافي الحروا لخنز برفان عقدهم فيهما كعقد المساعلي ألعصير والشاة فيجوز فهماما جازفهمام سمدمن السلم وغسيره ولايجوز مالايحوز لانهماأموال نفيسة عندهم فسلحقان بظيرهما من أموالنا وهد الاناأ مرماناً أن تتركهم وما يعتقدون وما يذلوا الجزية الالذلك ولهد ذا قال عررضي الله عسه فياللرولوهم سعهاو مذوا العشرمن أعمام اوالصابه متوافرون ولم يعرف ادعنااف فصارا حماعا هالد والموقال بمع عبدل من ويد بألف على الى ضامن لك مائه سوى الالف فباع صير الف و بطل الضمانوان زأدمن المتن فالالف على زيد والمائة على الضامن) بعنى زادهده الكلمة بأب قال برع عمدا

نقض الامان والزيامستثني فى عهودهم لانه لم يقع علمه عقد الامان قال تعالى وأخذهم الرباوقدته واعنه وروى في الانصاح وغسره انالنى صلى الله عليه وسلم كتب في عهودهم ومن أربى فلاعهدله اه (قوله وخذوا العشرمن أثمانها) حدث أبو بوسف في كتأب المراج فى فصل من تحب علمه الجسرية عن اسرائيل عن الراهم بعدالاعلى قال سمعت سويدين غفلة نقول حضرعر سالخطاب واحتمع السه عاله فقال ماهؤلاءانه بلغني أنكم تأخـ ذون في الحزية المتهوا للنزيروا لجر فقال بالال أحسل انهسم

يفعاون ذلذ فقال عرقلا تفعلوا وأمكن ولواأر بابها يعها وخذوا الفن منهم الى هنالفظ كتاب الخراج وقال فى الاصل ولايجوز فعمايين أهل الذمة الرباولا سع الحيوان بالحيوان نسيئة ولايجوز السلم فيما ينهم فى الحيوان والدرهم بالدرهم من بدا بدولا النسيئة ولاالذهب بالذهب الامثلاء شليدا بيد وكذلك كلما يكال أو يوزن اذا كان صنفاوا حداهم في السوع كلها عنزلة الاسلام ماخلا الجروانفنز برولا أحيزفهما بنهم سع الميته والدموا ماالجرواخيز برفاني أحيز بيعهما بين أهل الذمة لانهما أموال أهل الذمة أستعسن ذاك وأدع القياس فيه من قبل الاثر الذي ماء في نحود المعن نحوع ررضي الله عند الى هنالفظ الاصل أه انقاني (قوله و بطل الضمان) أى لانه رشوة على السع اعدم المقابلة بالمسع اه (قوله والمائة على الصامن) أي لانه صير نفسه صامنا حيث قال من المن فيحب علمه اه وكتب على قوله والمائة على الضامن مانصه هذه من مسائل الجامع الصغير صورة السئلة أن بطلب انسان من آخر سراع عده بألف درهم وهولا يبيع الابألف وخسمائة والمشترى لايرغب فبعالا بألف فيجيءا خوفيقول لصاحب العبد بع عبدل هدامن هذا الرجل بألف درهسم على أنى ضامن الدن مسائمن الفن سوى الالف فيقول صاحب العبديعت كذا قال السدر الشهيدولول يوجدا باءولامساومة

أمتثال لذاك كقول الرحل لامرأته طلق نفسال ان شئت فقائت قد طلقت يحصل قبولا استعسانا فسكذلك هذا كذا قال فو الاسلام أه انقاني زقوله أحدهماأنالز بادة)أى في الثمن والمثمن اله عامة (قوله فان قال من التمن الخ وأوردااعتابي فيهدما لمسئل سؤالا وجوايا فقالفان قىل ادا قال من المَن كه يكون تمناولم يدخل في ملكه سيمن المسع وكدال هذا بسع بنمن على غيراالسترى وانه فاسمد قلناله الثمن متي وجب مقصودا يشترطأن يكون في ملكه شيء مين المسع وهساتشت الزيادة تبعا وصاركالز بادة في الثمن بعد السعولس هذا بسع الثمن على غدرالمشترى مقصودابل السعمقصودا بأانعلى المسترى وهذه زيادة شتتسعا علىغممر المشترى وهذاحا تزكالزيادة في النمن بعد السع اه انقالى فانقسل لوسنت الزيادة غناوالاحنى ضامن بهالزم جواز مطالبة المشتري موا كالكفيل قلنا لايلزم من صعة الكفالة توحمه المطالبة على الاصيل ألاترى من قال لزندعلي فلان ألف وأنا كفيلهما

مزز ندما أفءلى الحاضا من الشمائة من التمن سوى الالف قائه بصم و يكون الالف على المسترى والمائة على الصامن وقال زفروا اشافعي رجهما الله لا أصم الزيادة ولا تارتمه وهدامي على شيئين أحدهماان الزيادة تصيروتلحق بأصل العقدعند اوعنده ممالآت عيوقد مناوحه المذهبين من قبل والثاني أن أصل المن فيشرع بغيرمال بقاوله حتى لا بصحاف والمتعلى غيرالمسترى اذلا يستفد دازا أم مالا يقاراه وفصل الفن وستغنى عن مال بقادله حقيقة الاترى ان الزيادة تحوزمن المشترى وان لم سلم المتقابلة الشي فكذا تحوزمن الاجنبى اذالم يسلمه شئ فصادت نطيريدل الخلع فأنه يحوز اشتراطه على الاجنبي كاعجوز اشتراطه على المرأة ادلابسام اهماشي عصاباة المدل لان البضع لا تنقوم حالة الفروج فاستو يافيه فكذاهنا لكن من شرط صحة الزيادة أن نوجد القما ولة تسممة وصورة حتى تجب حسب وحوب الثمن واسطة المقارلة صورة وانام تقباله حقيقة ألاثري الهلوباع شيأ باضعاف قيمته يجوزوان لم يقبابل مازادعلي قيمة ممال حقىقة وانحا بقاباه صورة وتسمية فاذا كانامن شرطها المقابلة صورة فان فالمن الثمن فقدو حدد شرطها أفتصم وانام يقسل فهو حسد شرطها فلا تصمولانه بكون التزاماللال بندا وهور شوة لانه يمعه وعوجوام فلايصع فصاوالاصلان كلما محصل فيعة الاصيل عقابلته شئمن السدل لا يحوزا شراط الدل على الاجنبي وانام يحصل بجوزلاستواتهما في عسدم الحصول فاذا جازت الزيادة من الاحنبي لا رجعها على المشترى ولاتظهر في حق البائع وفي حق الشفيع والمرابحة حتى اذا أحذاله العرالالف من المشترى لايحيس المسع لاحل المائة ومرايح على الالف لانه قام عليه ويأخد ذالشفيع بالالف لان الزيادة لم تئت في حقه وان كانت من المسترى لعدم ولايتهما عليه ولو تقايلا السع فالدحني أن يسترد الزيادة لأنهامن الثمن وفى قياس قول أى بوسف لا يسترد لان الاقالة عنده سع حديد وكذالورد و بعيب بغيرقضاء وان كان بقضا وستردل كونه ف عامالا جاع ونوضين الزيادة ما مرالمسترى طهرت في مق الكل حتى برجع الصامن بهاعلى المشترى وبرائح عليها وعلى الالف ولايطالب المشترى بالزيادة وإن كان رأمن ولانه أانف ذت من جهته صارهو وكلم النبيا فترجع القوق البه أولانه لم يلتزمها واغا الترمها الاجنبي فيطالب بهاهوو حدده وهدذا كالوكيل بالشراء بطالب هوفقط عهو رجع به على الموكل فكذاهذا ولورده بعيب أوتقا بلايرة الزيادة على الضامن فقط لانه أخسذها منسه دون المشترى وذكر في الكافي أن الشفيع بأخذها بألف وماثة فيعملها ظاهرة فحقه أبضا ولايقال هف امشكل فان الزمادة اذا كانتمن المسترى نفسه لم تطهر في حق الشفسع حتى كاناه أخذه الأصل التمن من غسر زيادة في تكف تحسيمات الزيادة بزيادة الاجنبي والمشترى لم يلتزمها على ما ينالانا نقول هذه زيادة ذكرت في العقد فصارت من حلة الفن مخلاف الزيادة بعداالعقد ولولم وقبل سوى الالف أن قال بعد وبألف على الحي صامن لاز مائة من الثمن بصركفيلا بمائة من الثمن الذي هو الالف ولا تثبت الزيادة لائه يتعذر حعله زيادة على الالف حيث لم يقل سوى الانف و عكن أن يحمل من النهن الواحب على المشترى فعل منه ثم اذا أدّى رحم علمه ان كان بأحرره والافلاوقد عرف في موضعه فصارفي الحاصل المسئلة ثلاث صوراحداها أن بقول بعه بألف على أف صامن لك مائة سوى الالف من الثمن والثانية أن يتراء قوله سوى الالف والثالثة أن يتراء قوله من الفن وقدد كرناالثلاثة وحكها فافهمه وهذا كله فمااذا كانت الزيادة في العقد وأما اذا زاد الاحدى بعدالعقد فانه لانحوز الاماحازة المسترى أويعطى الزيادة من عنده أويضهم أأو بضيفها الينفسه وان زاده بأحرالمسسرى حازولا الزمهشي والمال لازم المسسترى لانه سفرف ومعرفلا الزمه الا بالضمان وهو الطيرا الحلع والصلي واغماصار سفيرالانه لاعطوعن اصافته الى المسترى بأن بقول زد مل على عن العن التي الشتراهامذا فلان ولاعكنه اضافته المه كالخلع فلايكون مباشروان كان بأمر مبل رسولا قال وجهالله فأنكر فلان طول الكفيل بهادون فلان فجازه فاكذاك وذاك لان المسترى لم مان مهاائ التزم هذا القدرس الفن لاجنبي والملكم

لايئت بلاسب أه كالرجه قدتعالى

(قوله لوحود الملك في الرقيمة على الكال) أي مخالاف مالوملكها لاعلى الكال كافي ملك إصفها لا يمك النزو يجيه اله كال رجه الله (قوله بخلاف السع) أي لورود النهي في ذلك والنكاح ليس بيم ولافي معناه فلا بشت حكم السع فيه ألا ترى أن السع ينفسخ بملاك المعقود عامه بخلاف السكاح اه اتفاني قال الكمال والسكاح لا ينفسخ بمهلاك المعقود علمه أعنى المرأة قب ل القبض أه (قوله كانه فعله بنفسه الز اولو وطنها المشترى كان قابضافكذاك الزوج أه كال أقوله وان لم يطأها لا يكون قبضا الز احتى لوهلكت بعد المزويج قبل القبض هلكت من مال البائع اه فتح (قوله والقباس أن يكون الن) وهوروا يه عن أبي نوسف اه فتح (قوله بنفس المترويج) حتى لوهلكت بعدذال هلكت من مال الشترى أه فتح (فوله لانه تعبيب) أي وبالتعبيب بصير قابضا اه انقالي (قوله فصار كنقصان السعر) أي بخلاف الفعل الحسى كانفقاء عنها مثلا أوقطع بدها فأنه انجابصر به فانضا أجه من الاستملاء على المحل واستشكل على هذا الاعتاق والتدبيروانه بهما يصمروابضا (١٢٨) وليس باستبلاء على المحل بفعل حسى والحواب اناقلتاد لك فيما يكون نفس الفعل

ضروري لدس بمانحن فعه

قايضا والدديرمن واديه

لانه شت حق الحسرية

صوالكاح فبالقبض

فسأوا نتقض السع اطل

النكاح في قول أبي وسف

الشهمد والمخشار قول أبي

قسلالقيض التقضمن

الاصدل فصاركان لمبكن

وصارالنكاح باطلا وقمد

الملان السكاح بطلان

قمضافالعتى أنالفعل الذي (ووطء زوح المستراة قبض لاعقده) يعنى لواشترى أمة وزوجه المشترى قبل القبض صح النكاح الكون قنضاه والفعل الحسي أوحود الملك في الرقسة على الكال مخلاف السيع لانه يبطل بالغررو يسترط فيسه القدرة على التسليم الذى محصل الاستملاء بحلاف انكاح ألاترى انتزو بجالا بق يحوردون سعمه ثماذا حاذان كاحفان وطثها كانقمضالهالان والعتق الحاصل بالعتق الوط من الزوج حصل تسليط للشسترى فصيار منسو بااليه كأنه فعله بنهسه وان فم بطأها لا يكون قيضا الهااستعسانا والقياس أن تكون بنفس التزويج لانه تعيب حكمي ألاثري الهلوو حد المستراة من وحة وذاك أنه انهاء لللك ومن بردها بالعمب فصار كالتدبير والاعتاق وكالوطء وجهالاستحسان أنه أمسل بهامن المشترى فعل بوحب ضرورة انواء الملك كونه نقصانافى الذات واعماهوعيب منطريق الحمام على معنى ان رغيات الناس تقل فيهافيذة قص الثمر ولاحله فصار كنقصان السعر بخلاف الوطء لانه فعل حسى اتصل بهافأ وجب نقصانا في ذاتم الان منافع البضع ملمق مالحزء ولهذا تضمن مالانلاف فصار كالوأ تلفء صوامنها مالقطع ألاترى أنهلوأ قرالمشترى مدين على للدرويشت الولاءهذا واذا العبدالمشترى قدل القبض لابكون قبضاوان تعيب من حهقه توجوب الدين عليه حكماوهذا مثله يخلاف التدبيروالاعتاق لانالمالية قدتلفت مشوت حقىقة الخرية أوحقه ومن ضرورته بصرفايضا قال رجهالله (ومن اشترى عبدافغاب فبرهن البائع على سعه وغينته معروفة لم بمع مدين البائع والاسع بدينه كأى أذا اشترى شخص عمدا فغاب المشترى قبل القيض وأقام البائع البينة أن هدا العيد كأن أه خــ الافالحد قال الصدر وماعهمن فلان وغاب قبل أن سفدالمن وطلب من القاضي أن سمه مدسة فأن غاب المشترى غسة معروفة لم سعه القاضي بدينه لأنه متوصل الى حقه بدون سعه بالذهاب المه فلا حاجة الى سعه لان فسه الطالحق يوسف لان السع متى انتقض المشترى فالعن وان لمدرأ بنهوأ جابه القاضى في المنقول ان أقام منة لان البينة هنا است القضاءعلى إغائب واغماهي لذفي التهمة وانكشاف الحال لان القاضي نصب ناظرا الكل من عجزعن النظر ونظرهما في اسعهلان البيائع يصل به الى حقه و يعرأ من ضمة له والمشترى أيضاً تعرأ دمنه من دينه ومن تراكم نفقته فاذا انكشف اخالعل القباضي عوجب افراره فلايحناج فيهالى خصم حاضر وانمايحتاج المهاذا كانت القاضى الامام أبوبكر المينة للقضاءوهذالان العيدفي بده وقدأقر بهالغائب على وحه بكون مشغولا بحقه فيظهر الملك للغائب على الوجه الذي أقربه ولايقد والبائع أن بصل الى حقه فيسعه القاضي احماء طقه كالراهن اذامات والمشسترى اذامات مفلساقيل القيض تخلاف مااذاغاب المسسترى بعدالقيض حث لاعدسه الحاكم

السعقبل القبض عااذالم مكن بالموت حتى إو مانت الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل الذكاح وان بطل السيع اله كال رجه الله (قوله في المتنومن اشترى عبد اللخ) واغماوضع المسئلة في العبدلاف الدارلان في الدارلا يتعرض القاضي اذائ ولا يبيعه فأن القياس أن لا يجوز في العبد الأأنه حوز في العبد استحسآنالتسقط النفقةعن الباثع ولايحتاج الى النفقة في الداركذاذ كرشيخ الاسلام وقال النمر تاشي وضع المسئلة في المنقول لان الة اضى لا بيسع العقار على الغائب أه (قوله لان فيه إيطال حق المسترى في العين) أي المسعة من غيرضرورة أه (فوله وان لم مدرأين هو) تبين أن الغيبة المعروفة أن يعلم أين هو اه فتح (فوله ونظرهما) أى البائع والمسترى أه (قوله وهذا لان العبد في مده وقد أقربه) قال الكال وقول المصنف في تعليل سع القاضي لآن لله الشترى ظهر باقرار مبعني باقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقريه وهوكونه مشغولا بعقه سين أن البيع من القاضي ليس بهد البينة لانها الاتفام لائبات الدين على الغاثب فياهي الالكشف الحال الجيب والقاضي الى السع نظر الغائب لالمنت الدين عليه فانه لوغيقها العيدالي ذلك اه (قوله الانحقه غيرمتعلق به) أى بل هودين في ذمة المسترى والمينة حنئة الاثبات الدين ولا يتبتدين على غائب فلا يتكن القاضى من البيع وقضاء الدين وهدا طريق الامام السرخوى وتقرير شيخ الاسلام وشعر مخالافه حيث قال القياس أن الاتقبل هده البينة الانبالاتبات حق على الغائب ونيس مخصم حاضر الاقصدى والاحكمى فهوكن أقامها على غائب الابعرف مكانه الاقبل وان كان الايصل المحقد وفي الاستحسان تقبل الان البائع عزعن الوصول الى التن وعن الانتفاع بالمسع واحتاج الى أن ينفق عليسه الى أن يحضر المشترى ورعاته والنافقة على الغن والقاضى فاظر الاحياء حقوق الناس فيكان القاضى أن يقبلها الدنع البلدة مخالف ما لوأ قامها الشنت حقاعلى الغنام المنافقة على الغن والماجعات في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع (٢٩٩) وليس فيها والاجماع في مثله الدفع البلدة عن البائع والمنافقة على الفراقية والمنافقة على المنافقة على المنافقة والمنافقة والمن

لانالبائع يسشوف حقه ممافيده اه كالرجسه الله (قوله في المن حتى ينقد شربكه) قال فىالعصاح نقدنه الدراهم ونقدتاه الدراهم أىأعطسه فانتقدهاأى تمضها ونقدت الدراهم وانتقدتهااذا أخرحت منها الزيف اه وعلى هدذا فنقد دالمعنى الاول بتعدى الى مفعولين أحدهما نفسه والثاني تارة بنفسه وتارة بحرف الحرفكون تقدركلام الصنف حتى ينقده شريكه الثمن محذف المفعولين أو ينقدله شريكه النمن والله أعلم اه (فوله قبل القبض) أىقبل اعطاءالنمن فالحاضر لاعلا قبض نصيبه الاسقد جمع الثمن بالانفاق لان الساقع الحسبكل المن اه (قوله وهوأحنى عن نصيمه) أىلاته لس بوكسل عنسه اھ (قوله فصارك عمر الرهن) أى أذا أفلس الراهن وهو

لان مقه غيرمتعلق بدولايقال هذا بسع قبل القيض وهوغير حائر فكيف يباع لانا نقول من مشايخ نامن قال ان القاضي يوكل من بقبضه ثم يسعه وقمه نظر لما فيه من ابطال يد البائع قبل ايفاء النمن والاوحه أن رقال ان السع هنالس عقصود واغما المقصود احماء حقمه وفي ضمنه يصم يبعه لان الثي قديه مرضمنا وانام يصح قصدا تماذا باع وأوفى عنهفان فضل شئ من دينه عسكه الشسترى الغائب لانهدل ملكهوان لمنف الدين و يق شي منه معه المائع الاطفرية قال رجه الله (ولوعاب أحد المسترين المعاضر دفع كل التمن وقبضه وحبسه حتى ينقد شريكه بعنى اذااشترى رجلان شيافغ اب أحدهما فيسل القبض مكون العماضرد فع كل الثمن وقبضه كله ثماذا حضرشر يكدفله أن عسم عند محتى سقده وهدذا فول أى منفة ومجدومه مااتله وقال أو يوسف اذانقد الحاضر الثمن لا يأخذ الانصيبه بطريق المهايأة وكان متبرعافها اتى عن صاحبه فصار اللاف في مواضع أحدها في قبض جسع المسع على تقديرا يضاء المن كاموالماني في حس نصب الغائب عند اذا حضر والثالث في الرحوع علمه عبد أدّى والرابع في احماراليائع على قبول ماأذاه الحاضرمن نصيب الغائب عندهما يجبروعنده لا يحيروا نخامس في أحبار المائع على تسليم نصيب الغائب من المسع الى الحاضر عندا يفاءالثن كله فعندهما يحبر وعنده الايحير لا بي وسف أن الحاضر فض د شاعل الغائب بغيراً من و بكان متبرعافيه ولاحير ولارحوع في التبرعات وهوأحنىءن نصيبه فلايقبضه ولهذالو كأن حاضرا بكون منبرعا بالاجماع ولوكان مضطر المااختلف منحضرته وغمته كالوكمل الشراء وكعمرالرهن وصاحب العاوفي قضاء الدين ويناء السفل ولهماأن الخاضرمضطوا تىأداء كل الثمن لاثالبائع حق حيس كل المسع الى أن يستوفى كل الثمن فلا يكون متبرعا مع الاضطرار الى قضا فصنت شريكه ليصل إلى الانتفاع بنصبية فصارك عبر الرهن وصاحب العاوو الوكسل بالشرا اذاأذي الثمن من ماله وانمااختلف بسحضرته وغينته لانه كالوكيل عن صاحبه من وجهمن حيثان ملا الغائب شت بفيول الحاضر لانامن باع مسأمن عضين لا ينبت الملك لكل واحدمهما الانقدول الاتنووليس بوكهل من وحسه من حدث ان كل واحسد من مالانطال عما مخص صاحبه من الثمن فأشب الاحنى والاصل أن الشئ متى ترددين شيئن توفر علسه حظه مافلشم ه بالاحنى بكون منبرعاعندحضو ردولشبه بالوكدل بكون مضطراء ندغيته وهذاأ ولىمن العكس لانه في حالة الحضرة عكنسه أن مخساصه الى الحكام فلا يكون مضطرا وفي حال غسته لا عكنه فحسل مضطر افترجع بالثمن ويحس المسعره كالوكيسل بخلاف مااستشهده من الوكيل وغسره لانه مضطر محض وايس عترددين استين فلا يختلف حكمه قال رحه الله (ومن باع أمة بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان) لانه أضاف

(١٧) - ذبلعى رابع) المستعيرا وغاب اه (قوله يمكنه أن بخاصه الى الحكام) أى في أن يتقد حصه ليقبض نصيبه اه (قوله في المتنوف ما المتنوف من المتنوف من المتنوف من المتنوف ا

(قوله أو أنفقها شمع العدب المنه هما خس مسائل احداها هذه الثانية كفل الحياد ونقد الزيوف وحع الجياد الثالثة اشترى المداد ونقد الزيون في يسعه مراجعة على الحياد الرابعة السيري الدار بالحياد ونقد الزيون غالشفعة بالحياد الحياد المسة حلف الا بقضين حقيه الميوم وعليه مسادفة ضمي زيوفا براها الميكال وفي الاحداس الشترى بالحياد ونقد الزيون تم حلف أنه الشتراها بالحياد قال أبو يوسف الزيون تم حلف أنه الشتراها بالحياد قال أبو يوسف هو الاستحسان اله (قوله وهذا عند أبي حسوف وقال أبو يوسف بردا لمن قال الانقائي وقوله ها هو القياس وقول أبي يوسف هو الاستحسان اله (قوله في المتنافقي في بعض ( ١٩٠٠) النسخ تسمرائي وقع في افتساد ولا يحتص ( ١٩٠٠) النسخ تسمرائي وقع في افتساد والمكاس و

يصاحب الارض اه كال

رحده الله قال الانقالي

رجه الله وأراد يقوله تسكنس

استتر اه وقال الانقاني

ونقل الفقمه أبواللث عن

الرقمات مسائل نحوهمذا

قال قال مجدلوأن رحداد

اتخذحظيرة فيأرضه فدخل

الماء واحمع فسهااسمك

فقيدملك السمك وادس

لاحدأن أخذه ولوا تخذ

لحاحة أخرى فن أخد

السمك فهوله قال وكذلك

لوحفرفي أرضه حفىرة فوقع

فهاصد فتكسرفان اتخذ

ذاك الموضع الصسدفهوله

وقدملكه وانام يتعذذاك

الصيد فهو إن أخده

وكذاك لوأن دحدادوضع

صوفاعلىظهر مت فحاء

المظرفات لثمان رحلا

عصره وأخوج منسه الماء

المتقال البهما على السواء فحسمن كل واحدمنه ما خسما تممثقال لعدم الاولو به فسصر كأنه قال بعثك المخمسما تذمذة الدهب وخسما تةمذهال فضية يخلاف مااذا اشترى حارية بألف من الذهب والفضة مث حب من الذهب مثافيل ومن الفضة دراهيم لانه أضاف الالف اليهما فينصرف الي الوزن المعهود ن كلواحدمنهما وعلى هذالوقال لفلانعلى كرحنطة وشعيرو مسم محب علمه من كل جنس ثلث الكروهذا قاعدته في المعاملات كلها كالمهروالوصية والوديعة والغص والاجارة ويدل الخلع وغيره من الموزون والمكمل والمد دود والمذروع فالرجمه الله (وان قضى زيف عن حيد وتلف فهو قضاء) ا وهني إذا كان له على آخر دراهم حماد فقضاه ذيوفا وهولا بعلم فهلكت أوا نفقها ثم علم بالعب فهوقضا فلا تكوناه غسرذال وهذاعندأني حنيفة ومحدوقال أبوبوسف بردمشل زيوفه ويرجيع بالجماد لانحق صاحب الدين من عامن حدث الوصف كابراعي حقومن حث القدر الأأنه شعدر علم الرحوع عجرد الحودة لانهاوصف لاقعام لهائداتها ولاقمة فهااذاقو بلت عنسهافتعين ردمشل المقبوض والرحوع بالجماد ولهسماأن المقموض من حنس حقه حتى لوتح وزبه في الصرف والسلم جاز ولواريكن من جنس حقه المازلكونه استبدالاا دهو حرام في الصرف والسلم فإذا كان من حسر حقه استدفاء فلرسق له الاالحودةوهي لاقمة لهاعند المقابلة نالجنس ولاعكن تداركها بالمحاب الضمان علمه لان القضاء علمه الماضمان حقاله عمنع ولان الحودة تسع فلاتنقض القبض في الاصل لاحل كملا منعكس فيكون الأصل تمعاوالتسع أصلا بتخلاف الراهن اذاآ ثلف الرهن أوالمولى اذا أتلف ملك عدده الماذون المدين حدث يجاعله ماالضمانوان كان المضمون ماكالهما لان ألضمان هناك لاحل حق الغسروهوالرتهن والغرماء فلربكن الابحاب عليه لحقه قال رجه الله (وان أفرخ طعرأ وياض أوتكنس ظهي في أرض رحل فهولن أخذه ) لانه مماح سبقت بده اليه فكان أولى به لقوله علمه السيلام الصيدلين أخذه والسض صيدولهذا يجبعلي المحرم الجزاء بكسره وشيه فال الله تعالى ليبلو كم الله يشئ من الصيد نثاله أبديكم ورماحكم أى البيض والفرخ وهذا إذالم تكن أرضه مهمأة لذلافان كانت مهمأة للاصطعاد فهوله لان الحكم لانضاف الى اسب الصالح الانالقصد ألاترى أن من نصب شبكة المحفاف فتعقل م اصدأ وحقر بتراللا فوقع فسهصد لاعلكه ولاعجب علمه الزاءان كان محرماوان قصديه الاصطماد ملكهوو حب علمه الجزاءان كان محرما وعلى هذاالنفصيل لودخل صيدداره أووقع ما تأرمن الدراهم في شايه مغلاف معسل الحال في أرضه محث عليكه وان لم تكن أرض معدة الذلك الآنه من أنزال الارض متى عليكه سه إنها كالاشحار السابة والغراب المجمع فيهالحر بان الماء وان لم تكن معدة ولهذا يجب في العسل العشراذا ا

هله أن سترد فال ان كان المسلم المسلمة والناب المستمدة والمناب المستمدة والمدايد والمستمدة والمدايد والمد

ألعيني اه وكتب على قواه والاجارة مآنمه قال الشيخ قاسم في شرح النقاية وفي تعليقها أى الاجارة بالشرط اختلاف المساع أيضا فال صاحب المحمط اذا قال اذاحا وأس الشهر فقدآ حرثات هذه الدار مكذا يحوز وانكان فيه تعلمي وعلمه الفتوى وهوقول أيي اللبث وأبي بكر الاسكاف وقال الصفارلايه عولانه تعلى النملك موص وهو اختسار طيم والدين اه قال في فذاوى قاصحان في أول كاب الاحارة رحل قال لغعره آجرتك دارى هـ نده رأس الشهر كل شهر عكذا جازفي قولهم ولوقال أذاجاء رأس الشهر فقد آجرتك هذه الدار كل شهر مكذا قال الفقمه أتواللث وأبو بكرالاسكاف يجوزنلك وعال الفقمه الصفار لايجوزلائه تعلمق التملمك بعوض فلابصير كالوعلقها بشرط آخر والذي بؤيد قولهماذكرفي الحامع رجل حلف أن لا يحلف ثم قال لامر أنه اداجاء غذفأ نت طالق كان حانما في عمله وهد فدا يؤ د دول والذي لو د دول حائزا قال ولسر هذا كقوله ان لم أفعل كذافقد أسلت خياري فانهددا لانصر لانهذاوفت يحم والاعطالة ولو آجر داره كلشهر مكذا ثم قال اذاحاء هـذا الشهو فقدأ بطات الاحارة وال الفقه أنوبكر البلنيكا يصيرتعليق الاحارة لجيء الشهر بصم تعليق فسحفها المحىء الشهر وغسمره من الاوقات ومسئلة المنتقى تعلمق الطال الخماريؤيد قوله وفال شمس الاعسة السرحسى رحمه الله وال بعض أصحانارجهمالله اضافة الفسخ الى الغدوغيره منالاوقات صحيم وتعليق الفسير لمحى الشهر وغدداك لابصم والفدوى على قواء

اه قلت وحاصل ماذكره

الفقيه أبى الليث مآذكر في المنتق رجل المخبار الشرط في البسع فقال أبطلت خيارى ( ١٣١) عَدا أوقال أبطلت اذاجاء غد كان ذلك أخذمن أرص العشر فالرجمه الله (ما يمطل بالشرط الفاسد ولايصي تعلمقه بالشرط المسعو القسمة والاحارة والاجارة والرحمة والصلوعن مال والاراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والاقرار والوقف والتحكيم والاصل فيسهأن كلماكان مسادله مال عال ببطل بالشروط الفاسدة لماروى انه عليه السدادمنى عن يسع وشرط وماكان مبادلة مال بغيرمال أوكان من التبرعات لابطل بالشروط الفاسدة لان الشروط الفاسدة من باب الر ماوهو يختص بالمعاوضة المالية دون غسرها من المعاوضات والتبرعات لان الرياعو الفضيل الخيالى عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة هي زيادة مالايقتف بهالعقدولايلائب فيكون فيسه فضل خالءن العوض وهوالر بايعسه ولايتصور دلافي المعاوضات غدم المالسة كالدكاح والطلاق على مال والخاع ومحودات ولافى التبرعات فسيطل الشرط ويصح تصرفه فسمه ألاترى أنه علىه المسلام أحاذا العرى وأبطل الشرط وأصل آخران التعليق بالشرط المحض لايجوز في التمليكات لانه من ماب القمار واله منهي عنه وماهو من ماب الاسقاط الحض الذي محلف مه يحوز تعلمقه مطلقاوذ الثمثل الطلاق والعتاق وماهومن ماب الاطلا فات والولامات يحوز تعلمة ممااشيرط الملائم وكذا التحريضات فالعلمه السلامين قتل فتسلافاه سلمه وأتمرر سول القدصلي الله علمه وسار ز مدىن حارثة في غزوة فقال ان قتل زيد قعمة, وان قتل حعمة فعمد الله من رواحة رواه الصاري فإذا عرفناً هذاحتناالي ماذكرفي الكتاب فنقول السيع معياوضة مال بحيال فيفسد بالشروط الفاسدة لمياروينا ولايجوذ تعليقه بالشرط مطلقاان كان الشرط بكلمة انوان فال بعت منسك ان كان كذاو ببطل البسع بهسواء كانااشرط نافعاأ وضارا الافى صورة واحدة وهوأن بقول بعت منكه فداان رضي فلان بهفاته يجوذاذاوقته شلا ثةأمام لانهاشتراط الخمار للاجنى وهو حائزعلى ماسناهمن قبل وان كان الشرط مكلمة على فان كان الشرط يما بقتضيه العقد أو يلاعم أوفسه أثر أوجرى التعامل به كااذا شرط تسليم المسيع أوالمن أوالتأجيل أوالخيار لايفسداليسع ويجوز الشرط وكذاا فااشترى النعل على أن يحذوها الماتع وان كان الشرط لا يقتضمه العقدولا يلاثمه ولا العادة جرت به فانكان في الشرط منفعة لاهل لاستحقاق فسدالبيع والافلا وقديناه من قبل والقسمة والاجارة تمليك أما الاجارة فظاهر لان فيها

(قوله في المتن ما يبطل الشرط الفاسدال) قال العبني أربعة غشر على ماذ كره الشيخ اه (قوله والا مارة والا مازة) كذاف المتن وشرح عليه

فيشرح النقامة أن الفتوى على صعة تعليق الاجارة كالذاقال اذاحاوراس الشهرفقد أجرتك هذه الدار بكذاوا ستفيد ماذكره فاضعان أن الفتوى على اناصافة الفسخ الى الغدوغ يره أصح وأن تعليق الفسم بجمي الشهر وغيرما لابصح اه (قوله وعزل الوكيل المخ) وأما تعليق الوكالة بالشرط فهل يجوز ينظر في الكنر قبيل كاب المكانب أه (قوله فيفسد بالشروط الفاسدة) قال العيني فاذاماع عبد اوشرط استخدامه شهر الوياعدادا على أن يسكنها فالسع فاسد كامي اه (قوله ولا يحوز تعليقه ما تشرط الن الانتعليق التمليك لا بصر اه (قوله أو بلامه) أي كارهن والكفالة لانهما الوثيقة والذأ كيد لجائب الاستبفاء والمطالبة لان استبفاء أغن مقتضى العقدومو كدهم لاعمله اذا كان معاوما بان كان الرهن والكفالة معمنين اهذكره الشادخ رجه الله في مال السع الفاسد اه (قوله لاهل الاستحقاق) وأهل الاستحقاق هو البائع والمشترى والمسيع الآدى والاجنبي اهذكر والشارح في السيع الفاسد أه (قوله والقسمة الز)قال العيني بأن كان المتدين على الناس فاقتسموا التركة من الدين والعين وشرطوا أن يكون الدين لاحدهم والعين الباقين فهذا فاسدوصورة تعامقها بالشرط بان اقتسموا الداروشرطوافيها وضافلان فهذا فاسداً يضالان القعدة فيهامعني المبادلة فصار كالسع فيسطل بالشرط الفاسد آه (قوله والاحادة) قال العيني بان آجردارا

ىشىرط أن يقرضه المستأجراً ويهدى السهأ وآجره الماهاان قدم زيد اه (1) وقوله والاجازة بالزاى بان باع الفضول عبد فلان فقال أجزته الشرط أن قرضني أو يهدى الى أوعلق احازته مشرط مان قال أحزت البسع ان رضى فلان الاجازة بسع معى (قوله والرجعة) قال العيني مان قال الملفقة الرحمة راجعتك على أن تفرضيني كذا أوان فدم ريدلانه السندامة المال فمكون معتبرا ما سداته فكالا محوز تعلق اشدائه فكذالا محوز تعليقهاأيصا اه وصورة أخرى لفسادالر حعة بالشرط الفاسد مان قال راجعتك ان انقضت عدتك فانها تفسد لانها لاتصح الافي العدة اجاعا (فوله والصلمء ن مال بحال) قال العيني بان قال صالحتك على أن تسكنني في الداوسينة مثلاً أوان قدم زيد اه وكتبء ووالموالصيرعن مال عال مآنصه كقوله اذاجاء غدفقد راجعتك وكذالا يجوزا ضافقه الان يقول راحعتك غدا اه وكتب مانصه صورة فسادالصلي عن مال مالشرط الفاسد مان ادعى على رجل مالامعاوما وأقر المدعى عليه أو أنكر فصالح المدعى عليسه بشرط أن يقبل المدعى عبدالمدعى عدمالا وولاحل ماادعي فقبل يكون الصلح فاسدا ساءعلى أن هذاشرط فاسد لكونه مخالفا لمقتضى العقداذ المصلوعين مال أعال سعف حق المدعى مطلقا والقدرة على تسليم المدل شرط حواز ، ولاقدرة هناف كون الصارفا سدا وتعليقه بالشبرط بات قال صاطنات على كذاذا حاوراً س المنهر وقيل الا حرفاله لا يحور لانه في معنى البيع اه (قوله والابرامين الدين) قال العيني بان قال أبرأتك عن ديني على أن تخدمني شهر اأوان قدم فلان اه وقال بعضهم صورة فساد الآبراء عن الدين بالشرط الفاسد بأن قال لمد يونه أبرأت دمنك عن دبني بشرط أنّ لى الخيار في ردّ الابراء (١٣٢) في أيّ وقت شئت وصورة تعليقه بالشرط بان قال المديونه أو كفيله اذا أدّيت الى ّ كذاأومتي أدّنت أوان ادّنت

غلمك المنفعة والاجرة والقسمة فبهامعني المبادلة فصارا كالسنع والرجعة استدامة الملك فمكون معتبرا الى خسمائة فأنت رىء بابتدائه فلايحوز تعليقه بالشرط كالاجوز تعلق ابتداءا لمال يووالصلوعن مال عال معاوضة مال عال عن الماقي فهو بأطل ولا على مايذ كرفي الصاران شاءالله تعالى فكون بيعاوالا راءعن الدين تملك من وحسه حتى يرتد بالرد وان سرأ وانأدى المخسمالة كان فسه معنى الاسفاط فكون معتبرا بالتمليكات فلايحوز تعلمقه بالشرط وعزل الوكسل والاعتكاف سواءذ كرافظ الصلية ولمهذكر ليساعما يحلف به فلا يجوز تعلىقهما بالشرط والمعاملة وهي الساقاة والمزارعة احارة لانمن يجبزهما لانهصرح بالتعليق فسطل لميجزه ماالاعلى اعتمارا لاحارة فكونان معاوضة مال عال فيفسدان بالشروط الفاسدة ولا محوز به اه (قوله وعزل الوكمل) تعليقهما بالشرط الماذكر باوالاقرار والوقف ليساعما يحلف بعفلا يحوز تعليقهما بالشرط وهذالان قال العبني مان قال او كمله الاقراراخبارمتردد بن الصدق والمكذب فان كأن كذبالا بكون صدقا بفوات الشرط ولامالعكس واتما عزلنا على أنتهدى لى التعليق فالايحامات المدين المليس بالقاع قسل وحودالشرط يخلاف مااذاعلق الاقرار عوته أوعمي شماً أوان قدم فلان اه الوقت فاله يجوز ويحمل على اله فعسل ذلك للاحتراز عن الخودأ ودعوى الاحل فيلزمه للحال على مانسته فىموضعه انساءالله تعالى والتحكم لابصع معلقا مخطر ولامضافا الى زمان وأن قال الحكمان اذا أهسل (قوله والاعشكاف) قال االشهرأ وقالالعبدأ وكافراذا أعتقت أوأسلت فاحكم سننا وهذاعنداي بوسف رحمالله وقال مجديجوز العمني مانقال عدلي أن تعليقه بشرط واضافته الى الزمان لانه ليس فيه الانفويض وتولية فصار كالو كالة والامارة والقضاءولالى مريضى أوان قدم فلان اهم المستعمل والمستعمل المستعمل المست فياعتمارانه صلولا يصح تعليقه ولااصافته وباعتمارأنه تولية بصير فلايصم بالشاك والاحتمال قال رجهالله

وقال معضهم صورة فساد الاعتكاف بالشرط الفاسد بان قال من علمه اعتكاف آيام نويت أن أعتبكف عشرة أيام تله بشرط أن لاأصوم أو شرط أنأ ماشرام مأقى فاعتكاف أوأن أخرج فأى وقت أشاء الماحة وغرها مكون الاعتكاف فاسدالان هذاشرط فاسدو تعليقه بالشرطيان قال نويت أن أعشكف عشرة أيام انشاءالله اه (قوله والمعاملة) قال العني بان قال سافستان شعرى أوكرى على أن تقرضني كذاأوان قدم فلان اه وقدل صورة فسادالمعاملة بالشرط بان وقتافيها وقتايع لأنه لاتخرج الثمرة فعه فيفسد لفوات المقصود وهوالبشركة فى الحارج اه (قوله والمزارعة) بان قال زارعتك أرضى على أن تقرضني كذا أوان قدم فلان اه وقال مصمم صورة فساد المزارعة مالشرط الفاسد بانعقداا ازارعة وشرطالاحدهما قفزاناسه اذأ وشرطاأ نيرفع صاحب البذر بذرو وكدون الدافي منهدما نصفت فهي باطلة كانه عسى أن لا تخرج الارض الاهدا المقدار اه (قوله والاقرار) بأن قال أفلان على كذا ال أقرضني كذا أوان قدم فلان أه عيني (قوله والوقف) بان قال أوقفت دارى ان قدم فلان أو أوقفت دارى علمان الأخراني بقدوم فلان اهع (قواه والتحكيم) بان والاحكماهذا ان كان كافرا أو محدود افي قذف فلا يصم الصكم لا مهما معلاه قاصيا يشرط عدم أهلمة القضاء وفرع على يحفظ ولو قال كلادخل تجموا تؤذفالا المال صووالمال بصيرحالا فيحيل شمس الأغة الحاواني كذافي الخلاصة في الفصل الخدامس من الهنوع اه

فالوكالة باقمة افساد العزل

أعتكف انشق الله

المائة بشرط أن تخدمي شهرامثلا اه عسى (قوله والهية) مان قال وهيتك هذه الجارية بشرط أن يكون حلهالي اه (قوله والصدقة) بان قال وهيتك هذه المائة على أن تخدمني جعة اه ع أوتصدّة ت علىك بهذه الجارية بشرط أن يكون حلهالى اه وكتب على فولة والصدقة مانصه ليس في خط الشارح وهو البت في المن أه (قوله والنكاح) بان قال تروّ ومنك على أن لا يكون التُمهر يصوالنكاح و نفسدااشمرط ويحسمهر المثل أوقال رحل لا توزوحنات منتى على أنتزو حيى منذك تشرط أن تكون تضع كل منهم ماصدا فاللاخوى فهذاشرط فاسد (قوله والطلاق) أن قال طلقتك على أن لا تنزق مي غبري (قوله والخلع) بان قال مالعتد على أن يكون الحمارلي مدة سماها الشرط ووقع الطلاق ووحسالمال (قوله والعيق) مان قال أعدة مَن على أن يكون الحيار لى الانه أيام أوعلى أن الاولاق في علمك أه (قوله والرهن) بان قال رهنت عبد لأهد العيد عائة درهم على أث لا يكون مضمونا علمك أوعلى أن لا تقبضه وقبل الآخر اه (قوله والايصاء) بان قال أوصيت المدعلي أن تروج إبني أوأوصي الى فلان وشرط أن لا يخرج سن الوصامة وان خان وتركب فط الامانة قالايصاء جائز والشرط باطل (قوله والوصية) قال العيني بان قال أوصيت السيلات مالى ان أجاز فلان اه أو بان قال أوصيت بخدمة عيدى هددالفلان على أن لايسلم العيد الى الموصى له ومات الموصى والعدد يخرج من الشاث يسلم الموصى له بالخدمة لان هذا شرط فاسد مخالفته القتضى الوصمة وهي لا مطل به أه (فوله والشركة والمضاربة ) بان قال شاركة ل على أن ترديني كذا أوضار بنك فى ألف على النصف فى الربح ان شاء فلان أوان قدم فلان فاله العيني وقيسل صورة ادخال الشرط الفاسد فى الشركة والمصاربة بأن عقدا الشركة لاحدهماأ أف والا تخر ألفان وشرطاال جوالوضعة فصفن فالشرط فأسدوالشركة صححة وعلى هـ ذا اد شرطاالوضيعة على المضارب بطل الشرط الاالمضاربة (فوله والقضاع) بانقال الخليفة وليتك قضاء مكة مشد الاعلى أن الانعزل أمدا قاله العيني وقيل صورة ادخال الشرط الفاسد في الفضاء مان قال القياضي لصاحب الحق أقضى لاحال على (١٣٣١) زيد شرط أن تحطمن دينال كذا

أوتؤحداد الى وقت كذا فهدذا الشرط فاسد اه دوله والامارة) قال العين بان قال الخليفة وليتك إمارة الشام مثلا على أن تركب فهذا الشرط طاطل ولا تطل

وومالاسطل بالشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنصكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والمالاسطل بالشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنصاء والوطاة والوكاة والاقالة والمكتابة والمناسبة والشركة والمكتابة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمنا

إحراه بهذا (قوله والسكفالة) بان قال كفلت عن عر عالمان أقرضتني كذا اه (فوله والحوالة) بان قال أحلنك على فلان بشرط أن لاترجع عنسدالتوى (فوله والوكالة) بان قال وكانك ان أبرأت دمتى عمالت على أه وكتب على فوله والوكالة ما فسمه مان قال وكانك بشرط أن لأأعز المنااو كاله ما ترةوله عزله متى شاء اه (فوله والافالة) بان قال أقلتك عن هذا السع ان أقرضتني كذا قاله العدى وقيل صورته بان أقال البائع مع المسترى السع بشرط الزيادة على الفن الاول فالاقالة صحيحة والشرط فاسد اه (قوله واذن العمد) بان قال لعيده أذنت إلى في التم أرة بشرط أن تتوقت الى نه مثلا أوعلى أن تجرفي كذافان اذنه بكون عاما في التحيار أت والاوقات الى أن يحجر المولى لان هدا شرط فاسد مناعلى أن الاسقاطات لا تتوقت (قوله ودعوة الولد) بان ادعى نسب أحد التوامين شرط أن لا تكون اسب الا خرمنه أوادى نسب ولديشرط أن لارثمنه ثنت نسب كل واحدمن التوأمين ويرث وبطل الشرط لانهمامن ما واحدفن ضرورة ثبوت نسب أحدهما أسوت نسب الاخر لماءرف وشرطه أنلارث شرط فاسد فخيالفته الشرعوا نسب لايفسديه كذافي بعض الشروح وقال العيني بان قال لامته التي وادت منه هذا الوادمتي ان وضيت احراقي اه ( قواه والصاعن دم العمد) بان صاخ والم المفتول عمدا القاتل على شئ بشيرط أن بقرضه أو يهدى البه شيافان الصابخ يحيع والشهرط فأسدو يسقط الدم لآنه من الاسقاطات فلايحتمل الشرط اه (قوله والمراحة) بان سير حلامو صحة خطافصالم شرط أن يعطى الشاج زيادة عن ارش الموضعة أوكان عدافصالح على خسمائة بشرطأن يقتص المشعو جمعدالشهر فالصاب أتر وشرط الزيادةفي الاول والقصاص في الثاني بعدالشهر باطل لمايذ كرفي باب الخنايات (قوله وعقد الذَّمة) قال العيني بان قال الامام لمورى يطلب عقد الدَّمة ضربت علىك المؤردة ان شاءة لان مثلا فان عقد الدَّمة صحيح والشرط باطل اه وكذلك لوشرط في عقد الذمة أن لا يعطوا الجرية نطريق الاهانة أوأن لا يظهروا الكسنيج (فوله وتعلق الرديالعب) أي كقوله ان وحدت معسا أردّ على انشا فلان اه عني (قوله أو بخيار الشرط) بان قال من له خيار الشرط في البسع ردت البسع أو أسقطت خيارى انشاء فلان فأنه يصح الردو ببطل الشرط فاله العدى (قوله الرؤية) كذا بخط الشارح والثابت في المتون الشرط اه (قولموعزل القاضي) بان قال المليفة عزلتان عن القضاءان شاءفلان فاله شعزل ويبطل الشرط فاله العينى (قوله و يبطل الشعرط) أى لانه شرط مخالف القتضى العقد وهومالكية المدعلي وجه الاستبداد وسوت الاختصاص يخالفه فلذا بطل الشعرط وصوالعقد اه (قوله فاضا تفسديه) (١٣٤) أى على ماعرف في موضعه اه (قوله الصلوعن جنابة العمل الذي في خط

الشارح الغصب مدل قوله العد أه (قوله ثمانسيخ وجمه الله ذكرهنا) أى ثلاثة أفسام اه (قوله ولم يذكرهذا)أى ثلاثة أقسام أخرى اله (قوله فهومختص بالاسقاطات المحضة) قال فاضحان آخركاب الوكالة رحل قال لغيره اذاتز وحت فلانة فطالقهائم تروح فلانة فطلقهاالوكل طلقتلان الوكالة تحتمل التعلمق والاضافة اه وهذاتعلىق لااضافة كالايخني (قوله والكفالة) اعلمأته لميكن فخط الشارح الكفالة والوصية مع أنه لايتم العدد الاندال أه (قوله على ماسينه) الذي محط الشارح على ما منا ( قوله الا محارًا ) أي عن الوكالة اه (قوله فتسعة) كذا مخط الشارح والطاهرأنه فعشرة كذامخط شهناالغزي رجه الله واعاعدها الشارح تسمعة نظرا الحأن السع واحازته كشيءواحد اه

﴿ كَابِ الصرف ﴾

وجه المناسبة مرّ في أول السلم اله غاية قال في المصباح صرفت المال المناسبة من المناسبة من هذا على من هذا المناسبة والمال المناسبة قال المناسبة قال المناسبة المناسبة قال المناسبة المنا

علمه الصلاة والسسلام أجاز العرى وأعطل شرط المعروكذا أبطل شرط الولاعلغسرا لمعتق بقواه صلى الله علمه وسلم لعائشة رضى الله عنهاا بتاعى فأعتق فاعالولاء لن أعنق قاله لهاحين أرادموا لحبريرة أن يكون الولاءلهم بعدماأعتقتها لكن الكتابة اغالا تفسد بالشرط المفسداذا كأث الشرط غيرداخل فيصل العقدمان كاتبهء لم أن لا يخرج من البلد أوعلى أن لا بعامل فلانا أوعلى أن يعمل في نوع من التحارة فأن البكنابة على هـ نداالشرط تصحو ببطل الشرط فله أن يخرج من البلدو بعمل ماشاء من أنواع التجسارة مع أى شخص شاء وأمااذا كان الشرط داخسلافي صلب العقدبان كان في نفس البعد ل كالكتابة على خر وبحوهافائها نفسدته واغيا كانت كذلك لان الكتابة تشبه السعمن حيث ان العيدمال في حق المولى وتشهدالنكاح من حدث الدارس بمال في حق نفسه فع لمنا بالشهر من فلا مهما بالسبع تفسيداذا كان المفسد فيصل العقدواشمها بالنكاح لانسطل بالشرط الزائد ومن هذا القسم أي من القسم الذي الايمطل بالشروط الفاسدة الصرعن حناية العدوالوديعة والعبارية أذاضمنهار حل وشرط فيها حوالة أوكفالة ذكره في النهامة في آخركاب الهية ثما اشيخ وجهالله ذكرهناما يبطل بالشروط الفاسدة ومالابيطل بهاومالابصح تعليقه بالشعرط ولربذكرهما مايجوز تعليقه بالشرط ولأمايجوزا ضافته الى الزمان ولا مالا يجوزا ضافقه المهونحن فأكرداك بتوفيق الله تعالى تكلفا اذكره من الاقسام وتمم ماللف أندة في موضعه وانعاثر كهالشيخ هنالانهذكر يعضهافي آخر كاب الاحارة فنقول أما الاول وهوما محوز تعليقه بانشرط فهومختص بالاسقاطات المحضة التي يحلفهما كالطلاق والعناق وبالالترامات التي محلفهما كالحير والصلاة أوالتوليات كالقضاء والامارة على ماسنا وأماالثاني وهوما يحوزا ضافته الي مانستقبل من الزمان فأربعة عشر الاحارة وفسحها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكنابة والكلفالة والوسسة والأبصاء والقضاء والامارة والطلاق والوقف لان الاحارة تنضمن غلست المنافع وهي لابتصور وجودها في الحال فشكون مضافة ضرورة وهومه في قول أصحابنا الاجارة تتعقد ساعة فساعة على حسب حسدوتها على ما يحجيء بيانه في موضعه ان شاء الله تعالى وفسخ الاجارة معتبر بالاجارة فيحوز بضافا ألاترى أنفسخ البسع وهوالاعالة معتبريه حتى لايحوذ تعليقه بالشرط ولااضافته الى الزمان كالبسع والمزارعة والمعاملة اجارة ألاترى أنسن محمزهما لامحمزهما الابطريقهماو براعي فيهاشرا تطهاوالمصاربةوالوكالة من ماب الاطلا قات ومن جلة الاسقاطات لأن تصرف الوكس قمل التوكيل في مال الموكل كان موقوفا حقائلياك فهو بالنوكيل أسقط ذلك فكون اسقاطا فيقبل التعلمق والكفالة مزباب الالتزامات فتحوز اضيافتهاالىالزمان وتعليقها مالشرط الملائم على ما منافى الكفالة يخيلاف الوكالة حيث يحوز تعليقها بالشرط المتعارف مطلقالماذكرنا والايصاء بالمال أو بافامة شخص مقيام نفسه في النصرف لا يكون الا مضافالان حقيقتها تمليك بعدالموت أوتوكيل بعدالموت فيحوز تعليقها واضافتها أماالا بصاءالي شخص فلانه يؤكمل وقد مناأنه يحوز تعلمقه بالشرط وأماالوصية بالمال فلان لفظها ننيءن التمليك بعدالموت اذلا سورأن تكون للعالما لامجازا والقضاء والامارة وتسويض عض فجازا ضافته وتعلمفه بالشرط وأماالشاك وهومالاتصحاضافت الىالزمان فتسعة البسع والمأزة وفسيخه والقسيمة والشركة والهية والنكاح والرجعة والصرعن مال والابراء من الدين لان هذه الانساء غليكات فلا محوزات افتهاالي الزمان كالايجوز تعليقها بالشرط لمافه من معنى القمار والله سحافه وتعالى أعلى بالصواب

﴿ كَابِ الصرف ﴾

قالىرجەاللە (هو سع بعض الاتمان ببعض) كالذهب والفضة إذا سع أحدهمما بالا خراو مجنسه

فارس الصرف فضل الدرهم في الحودة على الدرهم ومنه اشتقاق الصرفي اه وقال في المغرب صرف الدراهم باعها هذا بدراهم أو بدنا نيروأ صرفها الستراها وللدرهم على الدرهم صرف في الجودة والقيمة أى فضل وقيل لمن يعرف هذا الفضل و يمزهذه الجودة صراف وصيرف وأصدوف وأصله من الصرف النقل لان ما فصل صرف على النقصان والماسمي سع الا عان صرفا إما الانالغالب على عاد مطلب الفضل والزيادة أولاختصاص هذا العقد بقل كالاالمداين من يدالي يدفي بحلس العقد اه (قوله قاله الخليل ) قال الخليل في كاب العن الصرف فضل الدرهم على الدرهم في الفقية اه (قوله ومنه سمى النطق عالمن) قال الانقاني رجه النه وأماقوله سعت العبادة النافلة صرفا فقي ويرا المنظم على الدرهم على الدرهم في القرق في حديث العبادة عديد المنطق المن أحدث فيها حدث أو آوى عديد الفعليه لعنه الله المنافذة المنافذ

وفي الغريس عن يعضهم الصرف السافلة والعدل الفريضة كاذكر المصنف ولااعتراض علسه معأنه الانسب اه (قولهمن انتمى الى غسراً سه الذى فى خط الشارح من انتمى الى غسر الله (قوله ولاعدلا) المراد بالعبدل الفرض الذيهو مستمتى علمه ولاشك (قولەلانە ف (۱) لا شَفَع بعسه )أى لا فتقع معن الذهب والورق وانحا تتفع بغيرهما بمايقابلهما من تعوالله رواللعموالثوب في دفع الحوع والعطش ودفع ألحروالبرد وغيرذلك اه أتقانى (قوله وقال عمر رضى الله عنه الذهب بالذهب ام) روی محدقی کاب

إهذا في الشرع وفي اللغة له تفسيران أحده ما الفضل فاله الخليل ومنه سي النطوع من العبادات صرفالانه زمادة على الفوائض قال علمه الصلاة والسسلام من انتم الى غيراً مه لا يقبل الله منه صرفا ولاعد لأأى لانفلا ولافر ضاوسي هذا البسع بهلانه لا ينتقع بعينه ولايطلب منه الاالزيادة والشاني فى دلىمه من يدالى مدقيل الافتراق قال رجماته وفلو تحمانسا شرط التماثل والتقايض وان اختلفا حودة وصياغة والاشرطالة قائض) بغي إذا يسع حنس الاعان بحنسه كالذهب بالذهب أوالفضة بالفضة بشترط فمه التساوى والتقايض قسل الأفتراق ولاحتوز التفاضل فسه وان اختلفاني الحودة والصماغة وانالم كونامن جنس واحد دبان باع الذهب بالفضية بشيترط التقابض فيهولا بشيترط التساوى لديث عمادة من الصامت أنه علمه الصلاة والسملام قال الذهب بالذهب والفضية بالفضة الى أن قال مثلاء ثل سواء سواء مدا مدفاذا اختلفت هد فه الاصناف قسعوا كمف شئتم اذا كأن مداسد رواممسام وأحدوغ سرهما وغال عمررضي الله عنسه الذهب بالذهب مثل عثل والورق بالورق مثل عثل الى أن قال وإن استنظرك الى أن بدخل متموفلا تنظره ولايه لامدمن قمض أحدهما قدل الافتراق كملا مكون افترا فاعن دين مدين ولامدمن قبض الآخر لعبد مالاولو يه تعقدة الاساواة منهسما لان النقيد خسير من النسئة لانهاعلى عرض النوى دونه ولافرق في ذلك من أن مكوناها متعنَّ بالتعين كالمحوغ والتمرُّ أولايتعينان كالضروبأو يتعبئ أحدهمادون الآخر لاطلاق مارو يناولانهان كان بماينعين الثعمين ففيه شهه عدم التعمن لكونه من حنس الاثمان خلقة ثما ختلفوا في القمض هل هوشرط صمة العقداو شرط المقامحلي الصنة فقسل هوشرط الصمة فعلى هذا مذمغي أن دشترط القمض مقرونا بالعقد الاأن حالهما فبل الافتراق حعلت كمالة العقد تنسيرا فاذا وحدالقيض فسيه تتعل كأنه وحد حالة العقد فيصيروقيل هوشرط البقاءعلى الصحة فلا يحتاج الى هذا التقدير والشرط أن يقيضا قبل الافتراق بالايدان حتى أوناما

الصرف قال حدثنا عسد الله بن عروى نافع عن عبد الله بن عرب النطاب عن عراقه قال الذهب بالذهب مثل عمل اولوق بالورق مثل عمل لا نفضاوا بعضها على بعض لا يماع منها عائب بناجر فانى أحاف الرما وان استنظر الماليات ينخسل يتم فلا تنظر موالرما والمدهمة على الربا وقال القدورى في شرحه فتصرال كرخى وعن ابن عرافه قال الفضة المثنية وان كانا عمائية عن الزبا الحرف الموقعة والموقعة والموقعة والموقعة والموقعة والموقعة والموقعة والموقعة الموقعة والموقعة وا

وزهم والا ترعلمه مائة دينار فأرسل رسولا يقول الابعدال الدراهم التى لى عليك بالدنا نبرالتي لله على فقال قبلت كان باظلا وكذالونادى أحدهم ماصاحيهمن ورامحدارأ ومن بعد لانه مامفترقان وعن مجدلوقال الاباشهدوا أنى اشتريت هذا الدينارمن ابني الصغير معشرة وقام قبل نقدها بطل هذاو يجوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كافي رأس مال السلم اه فتح وكشب على قوله حتى لونا ما مانصه قال في شرح الطبعاوي ثموجودالتقائض في مجلس العقدانس بشرط احجة الصرف ولكن وجود آلتقايض قبل التقرق بالاندان شرط حتى المهمالوتهاقداول بتقائضا حتى مشسامدالأ وأكثرفل بفارق أحدهما صاحبه ولاغاب عنه ثم تقايضا وافسترقا جازا لصرف وكذلك المكرم فى أسليم رأس المال في باب السلم يعني أن قبض رأس المال قب ل النفرة بالابدان سرط وقال شمس الائمة البيهي في كفايته والافتراق المعتبرالأفتراق بالابدان دون المكان حتى لوقاما فذهبامعاأ وناماق المجلس أوأنخي عليهما أوطال قعودهما لايبطل لمامرا ن الدراهم والدالدرا يتمسان اه انفاني (قوله بخلاف خيار المخبرة) يعنى أن الصرف لا بيطل شهاب العاقد بن معاو خيار المخبرة يبطل وان مشت معرَّو جهالاناشتغالهابالمشي دليل (٣٦) الاعراض، العراض، اليمانسيط لنعيارها ان لم تفارق الزوج اه اتقاني (فوله ترعل تساويهماقسل الافتراق

صر) قال الانقاني فأمااذا

حعلت كساعة واحدة

دفعاللعسر وتحقىقاللسر

فكان العملم بالمماثلة في

المملس كالعمليها في ال

العقد اه وكتب على قوله

صومانصه وعن أبى حسفة

لايحوز اه كال (قوله

فسدسع النوب)أى وعن

الصرف على حاله نقيضه

منه و متم العقد الاول اه

غالة وكشعلى قوله فسد

سع الثوب مانصه ولا يعرأ

بالمه عن بدل الصرف اه

أأوأغى علمه مافى المحلس تم تقاضا قبدل الافتراق صر بخلاف خيار المخبرة لانه ببطل بالاعراض أوعا لدل عليه قال رجة الله (فلو ماع الذهب الفضة مجازفة صم ان تقايضا في المحلس) لان المستحق هو وزنافي الحلس فوحداسواء القيض قبسل الافتراق دون التسو مةلمار وينافلا بضرالجزاف وان افتر قاقيسل قمضهماأ وقسل قمض فكانالقاس أنلاعوز أحدهما بطل لفوات الشرط وهوالقبض والهذا لايصح فيسه شرط الخيار والاجل لان الخيار عنع لان المقدوقع على فسادفلا استحقاق القبض مادام الخسار باقمالان استحقاقه مبنى على الملك واللسار متعه وبالاحسل يفوت يصر بعدذاك وفي الاستصان القيض المستحق بالعقد شرعا الااذا أسقط الخيار أوالاجل في المحلس فيعود صحيحال وال المفسد قبل تقرره ولوباع الفضة أوالذهب بحنسه مجازفة عالماتساويهماقيل الاقتراق صع وبعده لايصير وقال زفر يصيح لان التساوى حق الشرع وقدو حد حالة العقد فلنا النسو مة شرط واحب علىنافيعت تحصيله بفعلة أأماو جوده في علم الله تعالى لا يصلح شرطاللجواز لان الاسكام تندي على فعل العباد تحقيقا المعنى الابتلاء قال رجه الله (ولا يحوز النصرف في عن الصرف قب ل قبضه فان ماعد سارا بدراهم واشترى بها تُو بافسد بيع الثوب)لان في تحور نر فوات القيض المستحق بالعقد ولا بقال ننبغي أن محورًا العقدفى النوب كانق ل عن زفرا ذا تنقود لا تنعين في العقود والفسو خدينا كانت أوعنا ألاترى أنه لوأسلاديناعلى المسلم اليه جازا اسلم حتى اذاسلم اليه وبالسلم قدرالدين فدل الافتراق تم السسلم ولوقعين الماصح لكونه كالشابكالئ لانانقول هوكذاك لابتعين لكن المانع اشتراط تسليم الثميء لم غير العاقدلان تعيين الدين يكون اشتراطاعلى من عليه الدين بأن يوفيه وهو شرط مفسد كمااذا أشترى شيأعلى أن يكون الثمن على غيره ألا ترى الهلو كان او ين على شخص فاشترى به شيأمن غيرمن عليه الدين لا يحوز لهذاالمعنى أونقول كل واحدمن بدلى الصرف مبسع فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه هذاإذاليكن امتعينا بالنعيين كالمضروب وأماانا كان عايتعين كالمصوغ والنعرفانه لايحور بالاتفاق لانه يكون بيع المسعقبل القبض وهولا يجوزعلى ماسنامن قبسل فالرجه الله (ولوباع أمة مع طوق قيمة كل ألف بألفين ونقد من الثمن ألفافهو عن الطووَّ وإن اشتراها بألفين ألف نقدُ وألف نسيثة فالالف عن الطوق)

(قوله كانقل عن زفر )أى ولا برأ ما تعمن الصرف عنده أيضا اه دخيرة (قوله فهو عن الطوق) قال الكال رجه الله و بن الفساد ترك القيض والفساد بالاجل فرقعلي قول أي حسفه في مسئلة وهي ما اذاباع حارية في عنقها طوق فضة زنته مائة بألف درهم حتى الصرف الطوق مائة من الف فيصر صرفافيه وتسعما نة للحارية بيعافانه لوفسد بترك القيض بطل في الطوق و سيع الحارية بتسعمائة صحيح ولوف دبالاجل بأن باعها بألف درهم الى أحل فسدفهم ماعنده خلافالهمافانهما فالايفسدفي الجارية وفرق ان في الاول انعقد صحيحا أمطر أالمفسد فعص محله وهوالصرف وفي الناني انعقدا ولاعلى الفسادفشاع وهذاءلي الصيم من ان القيص شرط البقاءعلى العمة وفي الكامل لوأسقط الاجل من له الاجل دون الاخوص في المشهور وليس في الدراهم والدنانيرخيار رؤية لان العقد لاينفسخ بردها لانهاعا وقع على مثلها بخلاف النبروا لحلى والاواف من الذهب لائه ينتقض العقد برد ولتعينه فيه ولووجد أحدهما أوكلاهما دون الافتراق ماقبض زيفا أوسسوفا فيكه في جيع أبوابه من الاستبدال والبطلان كرأس مال السلم اه (قوله فالالف) كذاهو بخط الشارح رحمالله والنعبايدينامن تسمزالت فالنقد اه

إقوله فتتقدرا لفساد بقدر المفسد/ أي كمافي المسئلة الاولى وهىمااذاماعهما بألفين ونقدمن المن ألفا وقال هيمن عن الخارية اه ( قوله يخلاف الفساد في المسئلة الاولى) أي وهي مااذا اشتراها بألف نسسة وألف حالة وتفسر فاقسل فمض الالف حت لا تعدى الفساد اه (قولهفنسما) كذا يخط الشأرح والتلاوة مدونالفاء اھ (قولەوقال علمه الصلاة والسلام) أي لمالك سالمو رتواس عمله (قوله مكون المقبوض عن ألحلمة) أي اذا كانت لاتخلص من السدمف الا يضرر كاسمأني آنفافي كلاممه وكلام المحسط اه (قوله لنعد فرتسله دون الضرر)أى ولهذا لا يحوز افراده بالسع كامر في جزعمن سقف اله كال

يعنى إوياع أمية في عنقها طوق فضة ورزه ألف مثقال معالطوق وقعتها ألف مألؤ مثقال ونقد منه ألفا كن المنقود ثمن الطوق وان اشتراها والف نسيئة وبألف حالة كان الحال عن الطوق وفي عمارة الشيز تسام فانه قال فعيه كل ألف أى قمة كل واحد من الجيارية والطوق ألف درهم ولا بعتبر في الطوق القمة وانما يعتبرالقدر عندالقا للة محنسه وكذالا محتاج فيهإلى سان قعة الحارية لان قدرالطوق صارمقا بلا بالطوق والماقي مالحارية قل قيمتهاأ وكثرت تحر باللحواز فلافاثدة في سان قيمتها ولا في سان قيمة الطوق الاإذ أقدرأن الثين خلاف حنس الطوق بأن كان فضة والثمن ذهبأ وبالعكس فسنتذ مفيد سان قيمته مالان الثمن منقسم علمهما على فدرقهتهما وكذا المرادفي فوله فالالف ثمن الطوق أى الالف الحال ثمين الطوف وانما كان كذاك لانحصة الطوق يحب قبصه في المحلس لكونه بدل الصرف والظاهر منهما الاتمان بالواحب لاند يهما وعفلهما ينعه مامن مباشرة مالا يحوز شرعافيصرف المتأخر إلى الحار به والمقبوض والحال الى الطوق لاحسان الطدن بالمسلم ونوكان كل التمن مؤحسلا فسد السع فى الجميع عندالي حنيفة وقالا بفسيدفي الطوق دون الحاربة لان القيض ليس بشرط في حصتها فيتقدرا افساد بقيدر الفسدعلي ماسنا ولاي حشفة رجه الله أن الفساد مقارن فستعدى إلى الجسع كالوجع بين حر وعيد في السع بخلاف الفسادف المسئلة الاولى فانه طارئ فلا يتعدى إلى غيره كالذا اشترى عبدين فهاات أحدهما قبل القمض أواستحق بعده قال (و إن ماع سفاحلته خسون بمائة ونقد خسين فهو حصم او إن لم يمن أوقال من عنهما) يعني يكون المنقود حصة الحلية وإن لم يبين أنه حصتها أوقال خذهذ امن عنهما أما إذالم يمن فلماذ كرناأن أحرهما يحمل على الصلاح وأما إذا قال خذهذا من غنهما فلان التنسة قد مرادمها الواحدمهما قال الله نعيالي أسساحوتهما والناسي أحدهما وقال تعيال يخرج منهما الؤلؤ والمرحان والمرادأ حدهما وفالعلمه الملاة والسلام إذاسافر تمافأذنا وأقمما والمرادأ حدهما فحمل علمه لظاهر حالهما بالاسلام ولهذا إذا قال لامرأ تسه إذا حضتما حمضة أو ولدتما ولدافأ نتماطا لقتان فولدت أوحاضت إحداهماطلقتا لانه رادمه إحداهمالا ستحالة احتماعهمافي ولدواحد أوحسفة واحدة بخلف ماإذا فال إنحضتما أو ولدتما فأنتما طالقتان حث يعتسبر وحوده منهماللا مكان وعلى هذالوقال خذهذا نصفهمن غن الحلمة ونصفهمن غن السهف لابيطل أيضاو يحعل التسوض من غن الحاسة لانه لوقال بأنالكل ثمن السدف بكون المقيوض ثمن الحلمة لان السيف مع الحلمة شئ واحد فيجعل المنقودعوضا مسه ولان مراده أن يسلمه كل المن ولا يسلمه الايهدا الطريق قال (ولوافتر قابلا فيض صحفى السمف دونها إن تخلص بلاضرر والانطلا) يعني بطل العقد فيهمالان حصة الصرف بحب قيضه قبل الافتراق وإذالم يقيض حتى افترقا بطل فسملف قدشرطه وكذافي السمف ان كان لا يتخلص الانضرر لتعذرتسلمه مدون الضررفصاركسع حذعمن سقفوان كان يتخلص مدونه جاز القدرة على السلم فصار نظير بيع الحار بةمع الطوق وذكرفي النهابة معزيالي المسوط فقال اوقال خذه فده الحسن من غن السيف خاصة و قال الآخرنع أوفال لاوتفرقا على ذلك انتفض البيع في الحليسة لان الترجيم بالاستحقاق عند دالمساواة في العقد والاضافية ولامساواة بعد تصريح الدافع فيكون المدفوع من عَنْ مف خاصة والقول في ذلك فوله لانه هو المملك فيكون أعرف بحهته قال آلراجي عفوريه نسغي أن تكون هذوالمسئلة كالمسئلة المتقدمة من أنه منصرف الى الحلمة على ما مذاومن انه على التقصمل المنقدم يعنى ان كانت الحلية تخلص بغيرضر رصح في السيف عاصة والافسط ل في الحل لماسنا وفي الحيط لوقال همذامن عن النصل خاصة منظران لمحكن التميز الانضرر يكون المنقودعن الصرف و بصحان جمعالانه قصدصة السع ولاصعة الابصرف المنقود الى الصرف فكناع وازه تعمد السعوات أمكن تسزها بغيرضرر بطل الصرف لانهصرح بفساد الصرف وقصد جوازا اسمع ومجوزا لبيع بدون جوازا الصرف

(قول فهدة الفدادمن وحهين) أى اذا كاناسواء أوكان وزن الفضة المفردة أقل وجهمة العدمة من وجه وهوأن كون وزن الفضمة الفردة أكثر اه إقولافتر حت من وحهين الكثرة والحرمة) أي وكذا اذا اختلف التصار فى قدرها فالسع باطل اھ عامة (قولهلانه طارئ)أي بعدد صفالعقد فيالكل بشاءعلى ماهوالمختارمن ان التقايض قبل الافيتراق شرط البقاءعيلى الصية لاشرط الانعقادعلي وجه الصية فيصم غ بمطدل والافستراق فلايشسع ولا يتغبر واحدمن المتعافدين لان عب الشركة حاء بقعلهما وهوالافتراق بلاقيض اه كالرجهالله (قوله فصار كالذا اشترى قلبا) أى من الفضة وزنه عشرة دراهم اه غالة (قوله ونويا) أى قمسه عشرة دراهم اه غامة (قـوله بصرف الالف الى المشترى) أىوالساقىالى العبدالاتر اه (قوله بطل ) الذى في الهداية فسد اه

فعلى هذاماذكره فيالمسوط محول على مااذا كانت الحلية تضلص من غبرضرر يوفيقا بنسهو مين ماذكر في المحيط هـ ذا إذا علم أن الفضة التي هم الثمن أكثر مما في الطوق والحلسة وان علم أنها مثله أو أقل منه لاعوزالر ماوان كان عهولا لاعوز وقال زفر محوزلان الاصل هوالحواز والفسد هوالفضل الخالي عن العوض فالم بعلم بكرون العقد محكوما محوازه وحالاول ان العلم بالماواة عند العقد شرط اصحة السعوه فاالانه تصورأن مكون أقلمه أومله أوأ كترفهة الفسادمن وحهين فترجحت من وحهين الكرَّرة والمرمة قال (ولو ماع الما فضة وقسض بعض عنه وافترقاص فماقبض والاناءمشسترك منهما) تعين إذا باعيد مفضة أوذهب لانه صرف وهو مطل بالافتراق قسل القيض فيتقدر الفساد بقيدر مالم مقمض ولأنشم علانه طارئ ولامكون هذا نفريق الصفقة أبضالان النفريق من حهذا الشرع باشتراط القيض لامن حهية العاقد ولا بثنت للشترى خدارا لعيب أيضانا لشركة لأن الشركة حصلت من حهيسه وهوعدم النقدقيل الافتراق يخلاف مااذاهاك أحدالعمدين قبل القبض حسث بثيث له الحدارفي أخد الماقى لانه لم يوحد منه الصنع و يخلاف مااذا استحق بعض الاماء على ما يحيء قال وان استحق بعض الاناءأ خدر الشترى مادق وتسطه أورده ولان الشركة في الاناءعب لان التشقيص بضره وهذا العبب كان مو حود اعتد المسعمقار باله يحلاف المشارة الاولى وهي مااذا اشترى المافضة وافترقا وقديق علمه وعض الثمن حسث لا ردلان التقريط حاءمن جهة المسترى على ماسنا قال واو ماع قطعة نقرة فاستحق تعضها أخذمان وتصطه ملاحمار ) لان الشركة فهالست بعس اذالتشقيص لا بضرها مخالاف الاناء الكرواناستحق قبل القمض بعضه شتله الخمار لنفرق الصفقة عليمه كااذا اشترى عبدين فاستحق أحدهماقسل الفيض أوهات مثنت الخماران فرق اصفقة عليسه فيسل التمام لامن فسلم يحلاف مااذا استحق بعدالقيض لان الصفقة قدتمت القيض قال (وصير سع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكرير وشعبراضعفهما )أى ان سعهمالكرى مروكرى شعبروا عامازلانه يععل كل حنس مقاللا يخلاف حنسه وقال زفروالشافعي رجهماانته لابصره ف العقداصلالان مقابلة الجلة بالجنة تقتضي الانقسام على الشموع لاعلى المعمن ففي جله على خلاف الحنس تغييراه فلا يحوز وان كان فسمه تعصير التصرف لان تغمر التصرف لاعتو ولتصير التصرف فصاركااذا اشترى فلمانعشرة وثو بانعشرة ثم باعهما مراجسة بخمسة وعشرين لايصر وان أمكن تعجمته عصرف كل الربح الى الثوب وكذالوا سترى عددا بألف نمباعه قبل نفدالتمن من المائع مع عبد آخر بألف وخسمائة لايصرفي المشترى بألف لانه اشترى ما ماع مأقل مما ماعوان أمكن تصححه مصرف الالف الى المشترى وكذالوجه عربين عبده وعبد غيره وقال بعمان أحدهما لابصح للسكروان أمكن تصحيحه يصرفه الىعسده وكذالو باعدرهماوتو بالدرهم وثوب غ تفرقا فل القصر بطل العقد في الدرهم ولا له صرف فيهما وان أمكن تصحيحه اصرف كل درهمين عان الهالثو ومن الحان الاخرولنا ان في صرف الحنس الى خلافه تصدر العقد والى حنسه فساده ولامعارضة والفاسدوا لصحيم لان التحيم مشروع باصله ووصفه والفاسد باصله دون وصفه ولان العقد يقتضي مطلق المقاطة من غمرأن يتعرض القيد لامقاطة الكل بالكل بطريق الشيوع ولامقابلة الفردمن حنسه ولامن خلاف حنسه لماعرف ان المطلق غرمتعرض القيدولكن مع هذا عندالوجود لانوحدالامقىدا لتعذر وحودذات دون صفةوان كان اللفظ غرمتعرض للصفة باللذات فقط على مأعرف في موضعه فيحمل على المقيد المصير عند تعذر العمل بالاطلاق ألاترى انه لوقال عند المقابلة على أن يكون الجنس بخلاف الجنس صحولو كان مناف اله الماصوف كان حام على المقيد المصير أولى من حداد على المقدد المفسد وهومقا لة السكل ما المكل شاوعاطله المتحقة ألاترى ان الكلام أصداد أن بكون مستعلا فى حقيقته ثماذا نعذرت الحقيقة حل على الجازالمكن إذا كان لايصح الاماخل عليه والن كان تغييزفهو

(فولدونسفه بغيرالمقبوض) قال في الاشارات الكلاممن حيث التحقيق راجع الى أن العدة مشرع بائرا والفسادا في آيكون عفد ومعارض وههنا متى حكما بالفساده على وجه العبة فقد أشنا مم اعارضا مفسدا لم يأن هو به ولم يعين فلا يجوز على أنا نقول اذا أربع به في الفساية مقابلة الجنس بخيلاف الجنس لا يتغير أصل المقابلة بل يتغير وصفها من اطلاق الى تقييد وكل مطلق بحوزان براد بالمقيد ولهذا صح النفسير كافلنا وقدار يدالمقيد هنا بدلالة حال النصرف في كان هذا صحيح التصرف على الوجه الله وقدار بدالمقيد مناف المنافع بين النصيبين الموسوف كل الرجه الله (قوله خلافه الهربة على المنافع بين النصيبين الموب والقلب جيعا الهربة المراجعة المراجعة المنافع بين النصيبين المنافع ال

مراجحة لانه حنئذ بكون بيع الثوب مراجة ويبع القلب تولية والعاقدقصد ببعهمام ابحة فيلزم تغسر تصرفه أصداد بخدالف مانحن فمه اه عامة (قوله وفى الثانية الن أراسها قموله فبماسمة وكذالو اشترى عدايالف شماعه قبل نقدا أغن من الباتع مسع عبد آخر بألف وخسمائة اه (فوله غير متعمن أى فسق المن مجهولا فمفسدالعسقد وهذا لانالوصرفنا خسمائة أوأقمل منذلك بدرهم أودرهممن أوالاثة ونحو ذلك الى العبسدالا خر لابلزم شراء ماماع بأقل مما ماع قبل قدالمر بخلاف مانحن فسه فانطريق التصيرمتعن وهوصرف الحنس الىخلاف الجنس اه عامة (قوله والنالثة) أىوهى مالوجم ين عبده وعسدع مر وقال بعنك تغي برالوصف لا تغسر لاصل القابلة اذهبي موحودة لانأصل المقابلة فيه افادة الماك في الكل عقابلة المكل وذلك أرتغير والدلدل على انه يحمل عليه عندالتعذر طلماللجحة انهلو ماع الحنس بالحنس بأن ماع ديدارين مدينارين مسلافقيض كلواحدمنه مادينارا عاف ترقاص البيع في المقبوض كلمولو كأن كافالاه نماصح الافي نصف كل وإحدمن المقبوض من لان مقابلة الشبوع نقتضي أن يكون نصد فه مقابلا بالمقبوض ونصفه بغد مرالمقبوض فتبطل حصية غيرالمقبوض وكذالو باع درهما يدرهمين ببطل العقد لان الدرهم بقابل الدرهم والدرهم الآخر سق فضلا فلذاك لم يحزفصار كالو باع تصف عدد مشترك منسه وبنغسره فانه ينصرف الىنصيبه تعجم الاسقدوكذالو باع عبدا بألف درهم وفى البلدنقود مختلفة فانه ينصرف الى المتعارف لماقلنا محتلاف مسئلة المرامحة فانه تصريو لمة فى الفلب تصرف كل الربح الى الثوب والتواسية تضادالمرامحة فكان ابطالاله أصلاوفي الثانية طريق المصحير غيرمت من لانه كأتيكن تصحيحه بصرف الالف الى العيد المسترى عكن تصحيحه أيضاب صرف الااف ومائة المه أوالااف وما تسن الى الحالد يناروالدرهم الحالدرهم والدينارالح الدرهم كاليجوزأن يصرف الدرهمين الحالديثارين والدرهمالى الدينار وجوابهانه أقل تغييرا فكان أولى والثالثة أضيف البسع الحالم فلاينصرف الحالمعين التضاد ينهسما اذالمنكر ليسع حلللسع وفى الرابعية بقع العية بصححاسواء كأن الحنس مقاسلا بالجنس أو بخلافه والفساد بعدالعجة عارض مالفراق لاعن قبض اذالقبض شرط البقاءعلى العجة وصرف الجنس الىخدلافه شرط لتعجير العقدا بتداء وهوصير بدونه فلاحامسة الى الصرف الى الحنس لان الفساديع دموهوم لاحتمال عدم التقايض وفي الابتدام تحقق فلايدمن الصرف الى الخنس لسعقد صحائم الاصل في هذا الماب ان أحد المدلن محب قسمته على المدل الاسخر وتظهر فائدته في الرد العدب والرحوع بالثمنء خدا لاستحقاق ووحوب الشفعة فهما محب فسه الشفعة ثمان كان العقد بمالار مافسه فان كان لا يتفاوت آماده فالقسمة على الاجزا ووان كان تتفاوت فالقسمة على القمسة وان كان مانسه الربائجي قسمته على الوحسه الذي يصوفه العقد لاغير قال (واحدعشر درهما بعشرة دراهم وديناد) بعسى يحو زفتكون العشرة بملها والدينار بالدرهم تصحيحا العسقدعلى مابيسا فال رودرهم صحيم ودرهم من غلة بدرهم من صحيحين ودرهم غلة) بعنى محور سعهمالا مماحنس واحد فعنرالنساوى فالقدودون الوصف والغلة هي الدراهم القطعة وقيدل هوما ردميت المال وتأخذه التحار ولاتسافى لاحتمال اناتكونهى المقطعمة قال (ودينا ربعشرة عليمة وبعشرة مطلقمة ودفع

أحده ما أه (قوله وفي الرابعة) أى وهي ما اذابا عدره مماور بايدرهم وقوب وافترقامن غيرة من اه (قوله دونه) أى يدون السرف الحالف الفند اه (قوله لاغير) أى لان القسمة اغمانط المستعجم أحكام العقد ولا يحتصل احكامه الامع صحته فل يحز أن يقسم قسمة مبطل العقد اه (قوله وقيل هو ما يرده بيت المال الغاية لازياف ما يالم أوله وقيل هو ما يرده بيت المال الغاية لازياف محيد لان الذي يرده بيت المال زيوف فلا بقال المنسد محيد لان الذي يرده بيت المال بيت يولي بيان المال المنافق المنسلة المنافق المنسلة المنافق المنافق المنافق المنسلة المنافق المنافقة والشافي المنافق المنافقة والشافي المنافقة والشافي المنافقة والشافي المنافقة والشافي المنافقة والشافية والشافق المنافقة والمنافقة والشافية والمنافقة والشافية والشافية والشافية والشافية والشافقة والمنافقة والشافقة والشافقة والشافقة والشافقة والشافقة والشافقة والشافية والشافية والمنافقة والشافية والشافقة والشاف

الدينار بالعشرة التى عليسه والثالث ويبعسه دينارا بعشرة في عدث لمسترى الدينار عشرة على باقع الدينار بالاعتسادة وبا بعشرة في منه المنهات والاقلام الدينار بالعشرة الى آخره في المناوالاقلى و دالله الدينار بالعشرة الى آخره والدينار والدينار بالعشرة الى آخره والدينارة المنافية المنازة الدينارة والمنازة الدينارة والدينارة والمنازة والدينارة والدينارة والمنازة والدينار والدين والمناز والدينار والدين والدينار والدينار والدين والدين والدين والدينار والدينار والدينار والدين والدينار والدين والدين والدينار والدين والدين والدينار والدينار والدينار والدين والدين والدينار والدينار والدين والدينار والدينار والدينار والدينار والدينار والدينار والدينار والدينار والدينار والدين والدين والدينار والدينار والدين والدينار والدينار والدين والدينار والدينار والدين والدين والدين والدينار والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدينار والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدينار والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدينار والدين والد

الدينار وتقاصاالعشرة بالعشرة) أي يحو زدلك ومعناه أن يكون لرحـ ل على آخر عشرة دراهم دين فباعسه الذي عليه العشرة دينا والعشرة الني عليه أو بعشرة مطلقة ودفع الدينا والمهثم تقاصا العشرة بالعشرة فكالاهما مامائزا مااذا فابل الدينار بالعشرة التى عليما تنداء فلانه حعل تمنه دراهم لا يجب فمضها ولانعمنها مالقمض وذلك مائزا جاعالان تعمن أحدالعوضم بالقيض في الصرف الاحترادعن الدين بالدين وتعسن الا منولا حترازعن الرياولار بافيدين بسقط وأعماالر بافيدين بقع الخطرف عاقبته بان بتوى علسه و بسلم المقبوض عن التوى ومعساوم أن السالم بية ين أزيد من الذي على خطر التوى فيتحقق الفضل ألاترى انهده الوتصار فادراهم دين بدنا نبردين يصير لفوات الططر اسكون كل واحدمنهما أبابناقبل السيع ويسقط بالسع وأمااذا باعه بعشرة مطلقة ثم تقاصا فالمذكو رهناا سخسان والقياس أنالا بجوز وهو قول زفر لانه مكون استمدالا بدل الصرف لان الذى وحب علمه بالصرف غيرالذي كانعلمه وهذالانهوحب الصرف دين حب تعدنه القص احتراناءن الرباوالدين الذي كانعليه لالمجدة مضمه فكاناغيرين ألاترى أنالمقهاصة لاتقع منفس العقد لعدم المجانسة فتكون التقاص بعد ذلك استبدالا بمدل الصرف لانه أخذما في ذمنه مدل ما وحساه علمه من عن الدينار فلا يحوز ولهدا لا يحوز في رأس مال السلم وجه الاستحسان المرمأ لما تقاصات ضمن انفساخ الاول وانعف ادصرف آخر غمرالاول مضافا الى العشرة الدين اللولاذ لك الكان استندالا بدل الصرف فشتت الاضافة اقتضاء كالونبايعا بالف مجدداه بالف وخسمائة فان البسع الاول ينفسخ ضرورة ثبوت الثاني اقتضاء فكذا هذاولافرق فيذلك بن أن يكون الدين مو حودا قبل عقد الصرف أوحصل بعده وقبل لا يحو ذالتقاص مدين حادث بعد الصرف لانه بكون تقاصا مدين سيعب والاولهو الاصم لان التقاص هوالذي يتضمن الفسخ الصرف الاول وإنشاء صرف آخرفكنؤ بوحود الدين عند دولانه مكون عقدا حديدامن ذلك الوقت من غدم استناد الى ماقساد فلاحاحة الى سنى وحو مه تخلاف رأس مال السلم حث لا يجوز جعله أقصاصابدين أتنومطلقامتقسدما كان أومتأخوالان المسارف مدين ولوصحت المقاصة وأس المال يصير افستراقاعن دين بدين وهومنهي عنسه ولان حوازا لسلم مخالف للقساس رخصة وهوأ خذعا حل بالسجل اللضرورة فاذالم يقتص شأفلاضر ورةفلا محوز ولهدالا تحوزا ضافته الى الدين ابتداءمان يجعل الدين الذى على المسلم المه وأسمال السلم يخلاف الصرف قال ( وعالف الفضة والذهب فضة ودهب حتى الايصم بيعاف المستبهاولا بيع بعض المبسأو باوزنا ) ولايصم الاستقراض بهاالاوزنا

الططرفى عاقبته والهذافلنا ان الدين مالدين حرام ومع هذالوتصارفادراهمدين مدنانسير دين صيم القوات معي الطرفيدين سيقط مخسلاف مااذالم مكن لكل واحدمهماعل الاخودن حستى تصارفادراهمدين بدنانسردين لميصم انتهى (قوله لانه يكون استدالا بيدل الصرف) أى قبل القبض ولهذالم تحزهده المقاصة ملاتراض ولهذالو أخذمكان الدراهمدنا نبرأو عرضالا محوزانته اتفاني (قسوله فشنت الاصافية افتضاء) وأى ذلك زفر لانه لابقول بالاقتضاء وحالفنا في ذلك كاخالفنا في قدوله اعتق عدلاءي بألف درهم انتهى غاية (فوله وقمل لا محوز التقاص دين حادث قال الاتقاني رجه الله وأمااذا حمدث الدبن بعد سع الدسار بالعشرة بأناع

مشترى الدينارتو بامن باقع الدشار بعشرة دراهم قسلم النوب ولم بقيض العشرة من تفاصا العشرة في المجلس الانهما فقصه روايتان في رواية أي سفص لا يجوز واختاره شمس الانكسة السرخسي وقاضيفان وفي رواية أي سفص لا يجوز المقاصة واختاره شمس الانكسة السرخسي وقاضيفان وفي رواية أي سفص لا يجوز المقاصة واختاره خوالا سلام والصدر النهميد والمحدور المقاصة في حدوواية أي سفو المنازي من المنازي والمنازي المنازي ا

بالاشارة وككن لاسعين العقد انتمى عالة (قوله في المن وغالب الغش لسفى حكم الدراهم الى آخره) اعلمأن الكرخي سمى هذاالنوع الستوق فقال التوق عندهم ماكان الصفرأو النحاس هـ والغمال قادا كان الصفر أوالنعاس هو الغالب كانتفى حكمالصقر أوالتماس حتى لاتساع بالصقر أوالنداس الامثلا عشل مدا سد ولكن اذا معتهده الدراهم يحاسما منفاض الاحاز وتصرف الحنس الىخلاف الحنس تحو واللعقدو يشترط القبض لكونه صرفا لانه مع فصة بفضة فلااشترط القبض في الفضة اشترط في الصفر أوالماس أيضا لان في تمديره مضرة انتهى اتقالى إقوال كان بأخذهااني الز) عان كان بقبلها المعض دون البعض فهي كالزيوف والابتعلق العيقد بعينها بل يحنسها زيوعا أه (قوله ولعدمه) الذى يخط السارح ولعدمها اه (قوله في المن والمنساوى الخ) قال في الصفية وان كأن الغش مع الفضة سواء فمكون حكم الفضة فيأنه لاساع الاوزنا ولا بحوز معه محازفة وعددا واذاقو الاالفضة الخالصة

فى السع براعى فيهطريق

الانها مالا يخلوان عن قلسل غش إذهما لا يطبعان عادة مدويه وقد بكون الغش فهما خلقة قد عسر التمسر بين الخاوط والخلق فيلحق القليل من الغش بالرداءة والردىءوالجيدمن ماسواءعند المقابلة بالخنس فجعمل الغش الذي فبهمامع دوماحي لايكون له اعتماراً صلابخ للف مااذا كان الغش هوالصالب علبهماحت تعتبرالفضية والذهب اللذان فسهعلى مابذكرمن الفرق من قريب ان شاءا لله تعالى فال (وغالب الغش ليس في حكم الدراهم والدفائير) لان العبرة الغالب في الشرع قال (فصر يبعها بجنسها مُنفاضً الله أى الغشوش مثلها عدا أووزالان الغش من كالواحد منهما مقابل بالفصة أوالذهب الذى في الا توف الإبضر التفاصل فيهما لاختلاف الحنس وبشترط التقابض قبل الافتراق لانه صرف في البعض لوجود الفضة أوالذهب من الجانبين ويشترط في الغش أيضا لأنه لا يغيراً لا يضرر بخسلاف سعدرهم وثوب بدرهم وثوب حيث لايشترط القبض الافي الدرهمين وكذا اذا سعت بالفضة الخالعة أوآلذهب الخااص لادأن يكون الخااص أكثرمن الفضة أوالذهب الدى في المغسوش حي يكون قدره بتسادوالزا تدمالغش على مثال سعرال يتون مالزيت والحادية وطوقها بالفضة فاعتبرالفضة أوالذهب المغملوب بانغش هناحتي لايحوز بمعه يجنسه الاعلى طريق الاعتمار والمعتمر الغش المغلوب مالفصة أوالذهب فعل كأنه كله فضة أوذهب فمنع معهمتفاف والفرق ستهما الالفضة المغلومة أوالذهب المغماوب موحود حقيق قحالامن حيث اللون وما لابالاذا بقفان الذهب والفضة يخلصان منمه بالاذابة فكأنامو حودين حقيقة وحكماحتي يعتسرمانسه من الفضية والذهب من النصاب في الزكاة أيضا بمخلاف الغش المغلوب بهما لانه يحترق أويهاك ولالون اه في الحال أيضا فلا يمكن اعتماره أصلا حتى لوعرف أن الفضية أوالذهب الذي في الغش الغالب محسرة ولا يخرج منسه شئ كان حكمه ككم النعاس الخالص حتى لأيكون الفضة أوالذهب الذى فيهاعندار أصلاولا يحوز ممه يجنسه متفاضلا ان كانموزوقالر ما ومشايخنارجهم الله لم يقتوا يحواز النفاضل في الغطارقة والعدالي وان كان الغالب فيهاالغش لانماأع زالاموال في دياره مرفى ذلك الزمان فلوابيج التفاصل فيمالانفتر بابالريا قال (والتبايعوالاستقراض عباير وجعددا أووزناأو بهما) لان المعتسير فمبالانص فسمالعادة وهدا الانهال آكان الغالب فيها الغش صارت كالفلوس فيعتبرفها عادات الذاس كالعنسبرفي الفاوس العدادة في المعامد لمنها حتى اذا كانت تروج مالوزن فبالوزن وان كانت روج مالعدد تعسير مالعدد وان كانت تروجيهما فبكل واحدمنهما فال (ولا يتعين التعيين لكونه أعمانا) يعنى مادامت تروج الاتهامالاصطلاح صارت أثمانا فعادام ذلك الاصطلاح موحودالا تبطسل الثمنية لقيام المقتضى قال (ويتعين بالتعين إن كانت لاتروج) لزوال المقتضى التمنية وهوا لاصطلاح وهذا الإنهاق الاصل هي سلعة واغماصارت أعمانا بالاصطلاح فاذاتر كوا المعاملة بمار حعت الى أصلهاوان كان بأخذها المعض دوناالمعض فهي مثل الدراهم لا يتعلق العسقد بعينها بل يحسماان كان الباتع بعسل يحالهاوان كان لايعم يحالهاوباعهماعلى ظن أمادراهم مسادتعلق حفه بالحيادلو حود الرضام افى الاولى واحدمها فى الثنانية قال (والتساوي كغالب الفضة في التمايع ولاستقراض وفي الصرف كغالب الغش) يعني الذى استوى عشه وفضنه أوغشه وذهبه حكمه في التماسع والاستقراض كم الدراهم التي علب عليها الفصة حتى لا يحوز السع بهاولاافراضها الابالوزن عنزلة الدراهم الردشة لان الفضة موحودة فها حقىقة ولم تصرمغاو بةفجه اعتبارها بالوزن شرعا كالخنطة في سقيلها الأأن بشيرالها في المبايعة فيكون ببانالقدرها ووصفها كالوأشارالي الدراهم الحيدة ولاينتقض العقديملا كهاقيل التسليم ويعطيه مثلها النماغ فارتبعن وفي الصرف حكم كم فضة غلب علم الغش حتى اداراء ها يعسم احاد على وحده

الاعتماران علمان الفضة الخالصة أكتر جازحتي تكون الفضة بازاء الفضة وزنا والزيادة بازاء الغش وان كانت الفضة الخالصة أقل من الفضة التي فى المغشوش أومثلها أولادرى لا يجوز الفسه من الريا اه اتقانى

(قوله في المثن وكسدالخ) قال الكال وماذكرناه في الكسادم له في الانفطاع والفلوس النافقة اذا كسدت كذاك هسذا اذا كسدت أوانقطعت فالولمة تكسدولم تنقطع ولكن نقصت فبمهاقب القبض فالبسع على حاله بالاجماع ولا يتخسرا الباذع وعكسه لوغلت قمتها وازدادت فكلك البيع على طله ولا يتغمرا لمشترى ويطالب بالف فال العمار الذي كان وقت السع اه قال في الاشارات اذا اشترى شداه هاوس فكسدت قدل القدم فسدالعقد عندنا خلافالزفر وقال فيشرح الطعادى ولواشترى مائة فلس مدرهم فقمض الفاوس أوالدرهم غافترقا عاذالبيع لاغهما افترقاعن عن دينفان كسدت الفلوس بعددلك فاله ينظران كان الفلوس هوالمقبوض فلا يبطل الميغ لأن كسادا لفاوس عنزلة هلاكها وهلاك المعقود علمه بعدالفيض لابيطل السعوان كان الفاوس غمرمقبوض بطل السعا - تعسانالان كسادالفارس عنزلة الهدلال وهلاك المعقود علمه قبل القيض ببطل العقد والقياس أن لا يبطل لانه قادر على أداءما وفع العقدعليه وفال بعض مشامخنا انما يبطل العقدادا اخذار المشترى انطاله فسخالان كسادها يمزله عيب فيها والمعسقود عليسه اذآحدث بدعب فبل القيض بثبت الشترى فيه الخمار والاول أظهر ولونقد الدرهم وقبض من الفاوس نصفها خسين ثم كسدت الفلوس قبل ان يتقد النصف الآخر بطل السعف أصفها وله أن يسترد نصف الدرهم أه انقاني (قوله بطل السع) ليسعلي اه (قوله وعلى هـ ذا اداماع شمأ بالدراهم إلى أخره) لماذ كرالمصنف حكم مقمقته بلالم دبالمطلان الفساد

العش إذاماع ماوكسدت

قبل القبض وحكم السع

الناس) قال الكال وان لم

الدراهم التي غلب علمها الاعتمار ولوياعها بالفضة إلحالصة لا يجو زحتى تكون الخالصة أكثر بما فيهمن الفضه لانه لاغلمة الاحدهماعلى الانخرفيجب اعتمارهما فصاركالوجيع بن فضة وقطعة نحاس فباعهما عملهماأ ويفضة فقط وفى فتاوى فاضحانان كان نصفها صفرا ونصفها فضة لايحو زفسه النفاض لوظاهره أنه أراد ما الفلوس ذكر السار حسكم المعتمل و معاوي على من المسلم من المسلم فضة في حق الصرف احتماطا قال (ولواشترى مه أو مفاوس نافقة شمأ وكسد يطل المسع) أى لواشترى (قوله اوانقطعت عن أبدي الدراهم التى غلب على الغشرة و بالفلوس وكان كل واحدمنهما الفقاحتي حاز السع لقمام الاصطلاح على الثمنية ولعدم الحاجمة الى الاشارة لالتعاقهما بالثمن ثم كسدت بطل المسع وكذااذا انقطعت عن يكن أى السع مقبوضا أينى المناس وعلى هذاا ذاباع شمأ بالدراهم ثم كسدت أوانقطعت عن أيدى الناس بطل البيع ويجب فلاحكم لهذاالسع أصلا على المشترى ودالمسعان كان قاعًا والافشاهان كانمن ذوات الامثال والافقمته وهدا عندانى اه ﴿ وَرع ﴾ أقسل في حنيفة وقالأبو بوسف ومحدلا يبطل لان العقد قدصح لبقاء الاصطلاح على الثمنية عندو حوده والما اللاصة عن الحسط دلال تعذرااتسليم بعده بالكسادوذاك لايوحب الفساد لاحتمال الزوال بالرواح فصار كالواشترى تسأ بالرطب باعمتاع الغبر باذنه بدراهم ثمانقطع عن أبدى الناص واذالم سطل المدع عندهما وقد تعد ترتسلمه يجب قهته لكن يعتبر قمته يوم معاومة واستوفى الدراهم البسع عندألى بوسف لان المن صارمهم ونامه كالمغصوب فانه بعت رقمته بوم الغص لانه مضمون به فقبل اندفع الىصاحب وعند مجد ديعتب وقعته وم الكسادوهو آخر ما متعامل الناسي الانه نوم الانتقال الى القيمة لان المسمى المتاع كسدت الدراهم كانواجب التسليم الى أن ينقطع فاذا انقطع انتقل الى القمة للتعك رفَّتُعُم يرقمته نومت ذر ولاي حتيفة لايفسدااسع لانحق أن الثمنية بالاصطلاح فتبطل الثمنية لزوال الموجب والمقتضى لهافسيق البسع بلاثن فيمطل ولايقال القيض له اه عالة (قوله

والانقيمة) أي كالمُفْبُوض على وحه السع الفاسد اه عامة (قوله وقال أنوبوسف ومجد لا يبطل) قال الاتقاني وجهة وله-ماأن الكسادلايؤ حل لفسادلان عاية مافي الباب أن التمليم يتعذر به وتعمد را لتسليم لا يوجب فساد العقد اه (قوله مُ انقطع عن أيدى الناس) أى لا يبطل البيع اتفاه اوتحب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الآتية فكذاهذا اه فتر فوله لكن يعتبر قمته نوم البميع) قال الكال قال في الذخيرة وعليه الفتوى اه (فوله وعند مجديعتبر نوم الكساد) قال في المحفة وهذا كالاختسلاف يبتهما فين غصب مثلما وانقطع قال أبو توسف تجب قمته وم الغصب وعنسد مجدوم الانقطاع اه غامة وكتب على قوله وعند محد يعتبر قيمنه وم الكساد مانصه قال الكال وقال محدوعله فيمة آخر مانعامل الناس بهاوعو وم الانقطاع لانه أوان الانتقال إلى القيمة وفي الحيط والمتمة والحقائق وبه يفني وفقايالناس أه (قوله فيسق السع بلاغن فسيطل) المرادمنه الفساد أيضا إذعاية أنه عنزلة من ماع وسكت عن الثمن ولو باع وسكت عنه يكون البسع فاسدا كاذ كروائن فرشتافي أول فصل البسع الفاسد نقلا عن الايضاح وقال في الكنزفي باب التحالف مانصه اختلفافى قدر النن أوالمسع قضى لن برهن وإن برهنا فلنت الزيادة وإن عزاولم برضيابدعوى أحدهما تحالفا ومدى بمن الشنرى وفسيز الفاضى بطلب أحدهما قال الشار ولانهما لماحلفا مشت ماادعاه كل واحد منها مانسق سع بمن مجهول أوبلابدل فيفسخ لان السع بلاغن أو بمن مجهول فاسدولا بدمن الفسخ فيد اه فهذا صريح بأن

البيع بلاغى فاسد لا باطل اذا لفسخ سندى وجود العقد وهومعد ومنى الياطل هذا ما طهر لكاتبه و القالموفق وعيارة الاشلان التي نقلتها عندة و المنها المنها المنها التي نقلتها عندة و المنها و المنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها والمنها والمنها المنها المنها والمنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها المنها والمنها والم

العقدعلى نفسه دينافي دمته ولايحه مركل واحد منهما أن يسلم السرط من العن انشاءاً عطى العن وانشاء أعطى مثلهاوليس الشترىمنه أن يحمره على تسليمالعن اليه والخياري دلك الحالبائع دون الشترى قال القدروى فيشرحه وذاكلان الفاوس النافقة لافائدة في تعسم انصارت كالدراهم والدنانيرواذالم متعدن فالعافد ماتكماران شاءسلم ماأشار المسه وان شاءسارعمنها وان هلكت المينفسط العقديهلا كهالانه فريقع عليها وهذا معلاف مااذا كانت كاسدة لانها مسعسة فالمسع لانصيم

إن العقد تناول عنها والعن باقسة بعد الكساد وهي مقدو رة التسلم لانانقول تناولها صفة المنه و الكسادة العدم الصفة بخلاف القطاع الرطب فاله يعود غالبا في العام القابل فه لم يكن هلا كامن كل وجهفل يبطل وفى النحاس وأمثاله الاصل هوالكسادلعدم الانتفاع بعيث فاذا كسدر حيع اني أصدله على وجسه يغلب على الطن أنه لا يعود لان الشئ اذارجه عالى أصله قلما يرول وحد الكساد أن تبرك المعاملة بهافى جسع البلادفان كانتروج في بعض السلاد لا يبطل السع لكنه يتعم ادالم ترجى بلدهم فبخفيرا لبالعان شاءأ خذه وانشاءأ خذقمته وحدالا نقطاع أنالا بوحد في السوق وان كان موجودا في دااصيارفة وفي البيوت فال (وصح البيع الفاوس النافقة وأن ا بعين) لانها أموال معاومة صارت عمنا بالاصطلاح فجاز بهاالسيع ووحف الذمة كالدراهم والدئائير وانعينها لاتمعين لانهاصارت تمنابا صطلاح المناس ولهأن يعطيه غمرهالان الثمنسة لانبطل بتعميم الان التعمين يحتمل أن تكون لسان قدرالواحب ووسفه كافي الدراهم ويحو زأن يكون لتعليق الحكم يعمنها ذلارمطل الاصطلاح بالمحتمل مالم يصرحانا بطاله بان بقولا أرد نأبه تعليق الحبكم بعينها فينشذ بتعلق العقد يعينها يحسلاف مااذا واع فلسا يفلسس ناعمانهما حيث بتعين من غسرتصر يح لايهلولم يتعين تفسد السيع على مامنامن قسل فكان فمعضر ورمقتم باللعواز وهنا يحوزعلي التقديرين فلاحاجة الي ابطال اصطلاح النكافة وهذا يتأتى على قولهماوعلى قول مجدلا شعين وان صرحابه وأصل الخلاف أن اصطلاح العامة لايطل باصطلاحهما على خلافه عنده وعندهما يبطل في حقهما اعدم ولاية الغسرعليهما فلا مازمهما قال ووالكاسدة لاحتى بعينها) أى اذا باع بالفلوس الكاسدة لا يحوز السيع حتى بعينها لانه اسلع قسلابد من تعيينها قال (ولو كسدت أفاس القرض يجب ردمنلها) وهسذا عند أى حنيفة رجه الله وفالا يجب علسه ردقهم الانه تعد ندر ردها كاقيضم الان المقبوض تمن والمردود ليس بثن ففاتت المماثلة فتجب القعمة كالواستقرض مثليا فانقطع عن أبدى الناس لتكن عند مأبي يوسف تعتسر فعته يوم القبض وعند معد موم الكسادوقول محدة تطرفى حق المستقرض لان قيمت وم الانقطاع أقل وكذا

يتعين اله انقابى وكتب على قوله النافقة ما ما مالنافقة الراتجة اله انقانى (قوله في المن ولو كسدت النه) واعداد ما الحساد المسلد المستدارة المستدارة

(توله وقول أبي يوسف أيسر) قال في الهداية وقول محدا نظر العانيين قال الانقاني أي الماس المقرض والمستقرض وهذا لان عكى قول أى منسفة يجدروالمثل وهو كاسدوفسه ضرر والمقرض وعلى قول أي توسف نحد القمة توم القمض ولاشك أن فمندوم القيض أكثر من قيمت يوم الانقطاع وهو نمر وبالمستقرض فكان قول محد أنظر لهدما جمعا أه (قوله معاومة) أى القرض والمستقرض وسائرالناس اله عامة (قولهو يوم الكساد لاتعرف) أى تشته على الناس و مختلفون فيها اله عامة (قوله وعنسد أبي وسف يوم الغصب) والذي يخط الشار حوم البيع بدل الغصب وفيه نظر اه (قوله في المتن ولواشترى شبأ بنصف درهم فلوس صح) قال في الهدا يه ومن اشترى شدأ منصف درهم فاوس جاز وعلم مما ساع بنصف درهم من الفاوس قال الا تقاني وحده الله هذا الفظ القدورى في مختصره فالصاحب الهدامة وكذا إذا قال مدانق فلوس أوبق راط فلوس ماز وقال زفر لا يحور في مسع ذلك كذاذكر وجهقول زفرأن الفاوس تعتبر بالعمدد وتقسدر بهلا بالدائق والدرهم اللاف في المختلف والمصر وغيرهما 155

في حق المقرض بالنظر الى قول أف حنيفة وقول أى يوسف أسير لان قعمد موم الفيض معاومة و يوم الكساد لا تُعرف الانحرج ولاي حسفة أن القسرض اعارة وموحه أردا لعَن معنى وذلك يتحقق مردمثمله والثمنمة زيادة فيسه لأن صحمة القرض لاتعقد الثمنية بل تعتمد المثل وبالكساد لميخرجهن أن مكون مثلها والهدد اصح استقراضه معدالكسادو صح استقواض ماليس بثمن كالحوز والبيض والمكمل والمورون وان لم والم والمنافرة في المعنى لما صور لانه يكون مدادلة الجنس الجنس أسبئة والدحرام فصارالمردود عين المقموض حكم فسلايشترط فسمالرواج كردالعس المغصومة والقرض كالغصاده ومضمون عشاله والاختلاف فسممنى على الاختلاف فمن غصب مثلما كالرطب مسلا غمانقطع عن أمدى الناس بجب علمه فهمته بالاجماع لكن عندأبي حسف قمته يوم الخصومة وعنسدأى بوستف بوم الغصب وعند مجدبوم الانقطاع ووحه السناء عندهما ظاهر وكذاعند أبى حنسفة لان قمتها كاسدة وعينها سواءفي وم الخصومة فلافا لدة لا يحاب القمة والعدول عن العين بل اعباب العب أولى لانه أعدل من القمة وانماعدل في الغصب الى القمة لشعذررد العين بالانقطاع قال رجه الله (ولواشترى شيئ منصف درهم فاوس صعر) وعليه فاوس ساع منصف درهم وعلى هدالوقال شلث درهم أو بربعه أو بدانق فلوس أو بقبراط فلوس وقال زفر رجه الله لا يجوز لانه بسع إما بقمة نصف مكون كذلك في بعض الملاد ادرهم فضة أو بفاوس وزنه نصف درهم وكلاهم الاعتوز أما الاول فلانه باعه بقمة غيره ولو باعه بقمة نفس المسع لا يحوز فيه مه غسره أولى فصار نظرمالو ماع حارية بقمة عسد وأمااله انى فلان الفلوس مقدرة بالعددلابالوزنواهذا لايحوزفي الكثيرمنه بهذا الطريق فكذافي القليل أوبكون اشترى بفضة على أن معطى بدلها فاوسافه فسدقانا التمايع بهذا الطريق متعارف في القليل وهومعاوم بن الناس لاتثفاوت قمة الفضة فهافلا بؤدى الحالئزاع بخلاف مااستشهديه لانه محهول فيفضى الحالنزاع ولواشسترى بدرهم فأوس لاميجوز عند محدلان الجواز العادة ولمو حدفي الدرهم وقال أبو يوسف يجوز في المكل لانه معاوم عند الناس ولانتفاوت فميمة الفضة من الفلوس فصاركالو بين عددالفلوس فلناأن نمنع قال رجه الله (ومن العطى صرفمادرهما فقال أعطني به نصف درهم فاوساو نصفا الاحبة صم لانه قابل الدرهم بنصف درهم

فاذالم سمن عددالفياوس كان محهولا فسلا محوز ولان العقدوقع على الدانق والدرهم تمشرط ايفائه من القاوس يكون شرط صفقة فيصفقة فلامحوز كالواشد ترعا بدرهم فاوس ولناأن كالامنافعااذا كان ماداع سفف درهم أو بدانق من القلوس معاوما عندالياس بأن مكون الدرهم أوالدانق عسارة عن قددرمن الفاوس كما فاذا كان قدرالف اوس معاوما كانكا تهصرح بقدرها فازلعدم الجهالة ولانسلمأن العقد وقععلي الدائق والدرهم بلوقع على الفياوس لانه أوضحه ملفظ الف أوس والفاوس

تستعل فى الكسور صونا للدراهم عن الكسروذ كرالدانق لتقدير الفلس الواجب بالعقد مخلاف مااذا اشترى مدرهم فلوس لان الفلوس لاتستمل مكان الدرهم فكان العقد واقعاعلى الدرهم ممسرطا يفائه من الفاوس شرط صفقة في صفقة فلا يحوز أه (فوله ولواسترى مدرهم فاوس لا يحوذ) وال في الهدامة ولو قال مدرهم فاوس أو بدرهمين فاوس فكذاعندا في وسف لان مايماع من الفاوس معاوم وهوالمرا دلاوزن الدرهم من الفاوس وعن محداً تدلا محوز و تحوز فما دون الدرهم لان في العادة الما يعقر الفلوس فمادون الدرهم فصارمعلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم فالواوقول أي يوسف أصير سمافي دبارنا اه وكتب على قوله في دارنا مانصه عاورا التهر لان قدرما يباع بالدرهم من الفاوس معاوم وإيراده فدالمسؤلة وهي شرآء الفاكهة بدرهم فاوس فى كتاب الصرف لإنه نشده مبادلة الدرهم بالفلوس وهمامن جلة الاثمان والصرف نوع سع يقع فى الاثمان اه اتقانى (قوله فحالمة نافصف دوهم فلوساً) بالنصب على أنه صفة النصف في قوله نصف دوهم و مح وزجر معلى أنه صفة الدرهم أى درهم هو فاوس أه القانى بالمعنى وقوله و مصف درهم الاحبة من الفضة) أى فيازدلك لان الدرهم لما كان عبارة عن قدر معلوم من الفلوس صاركا "مقال أعطني بهذا الدرهم كذا كذا فالوساون صف درهم الاحبة فلوصرح بهذا حازف كذا كرماهو ععناء فكان النصف الاحبة بازائه من الفضة من الدرهم والفلوس بازاء الماقى من الدرهم قال في الاصل ولوشرطه فقال أعطني كذا كذا فلوسا و درهما صغيرا وزنه فصف درهم الافيراطا كن كناهد المارة القادمة المنافقة المنافقة

الموس ومنصف درهم الاحبة من الفضة فيكون نصف درهسم الاحبة عقابل الفضة ونصف درهم وحبة عقابلة الفاوس ولوقال أعطئ بنصفه فلوساو سصفه نصفا الاحمة بطل في الكرعلي قياس قول أبى حنيفة وعندهماصم البيع في الفاوس وبطل فيها بقابل الفضة لان الفساد عندهما عندالته صيل يتفدر بقدر المفسد وعنده بفسد وأصل الخلاف أن العقد سكر رعنده شكرارا لافظ وعندهما مقصسل المن حتى لوقال أعطني منصفه فلوسا وأعطني منصفه نصفا الاحبة حازفي الفلوس وبطل في الفضة بالإجهاع وقد مر نظيره فعسالنا جمع بين حروع عبدونحوه غمان افترقافي هسذه المسسئلة قبسل أن يقبض الفاوس والنصف الاحمة بطل فى النصف الاحمة لان العقد فيسه صرف وقدا فترقاقسل قبض أحد البدلين ولا بمطل في الفلوس لان العقدفها بمدع فمكفي قبض أحدالبدلين ولولم يعطه الدرهم ولم أخذهوا لفأوسحي افترها يطل فى الكل لا نم ما افترقاعن دين مدين فشت بمعموع مامضى أن الاموال أنواع نوع ثن وسكل حال كالنقدين صبه الباءأ ولاقو بل بحنسه أو بغير حنسه ونوعمسع بكل حال كالشاب والدواب والعسد ونوع ثمن من وجه مبسع من وجه كالمحيل والموزون غيراانقد ين قانه ان كان معيشا في العقد كان مبيعا وانامكن معيناو صحيه الياءوقويل بالمبسع فهوءن ونوع تمن الاصطلاح وهوسلعة في الاصل كالفاوس فان كان رائحا كان ثمناوان كان كاسدافه وسلعة مثن وهسذالان الثمن ما يشت دينا في الذمة عند العرب كذاذ كره الفراه والنقود لاتستحق العقد الادساف الذمة فكانت عنابكل الوالعروض لاتستحق بالعقد الاعمذا فكانت مسعة والمكيل والموزون غسرالنقدين يستحق بالعقد عمنا تارة وديناأخرى فكان تمنافي حال مسيعا في حال ومن حكم الفن أن لايشترط و حوده في ملك العباقد عند العقد ولا يمطل العقديفوان تسلمه ويصح الاستبدال يفي غسرالصرف والسلم ومن حكمالمسع أن يشترط وجوده قسل العقدفي غسرالسام وأنلابصم الاستبدال بهقب فبضه ومن شرطهماأن لأيجوزالتفاضل عند المقابلة الخنس في المقدرات وان بحب تعيينهما فيما يتعين وقبضهما فيما لايتعين وفي غيرا لمقدرات يجب تعيينهمافقط وافقو بل مخلاف خسه فان كان البدلان من المقسدرات يحب تعمينهماان كانا يتعمنان بالتعيين انجعهما القددر كالمنطة والشعيروان كانالا يتعينان يجب قبضهما كالذهب والفضة وأنام يجمعهماالة دركا لنطة والفضة أوالفلوس مع أحدالنقدين أوكان أحدهمامقد راوالا توغيرمقدر كالثياب مع النقدين أوغيرهمامن المقدرات يعب تعين أحمد البدلين دون الاستوكيلا بكون كالنا بكالئ والله أعل

و كاب الكفالة ك

وهي مطلق الضم لغمة فال الله تعمالي وكفلها ذكريا أي ضمهاالي نفسه وهال عليه الصلاة والسملام أنا

﴿ كَارِ الْكَفَالَةِ ﴾

ذكركاب الكفالة عقيب البيوع من حيث ان الكفالة تكون غالبا في البياعات ولان في الكفالة اذا كان بأمر معنى المحاوصة انتهاء فناسبذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة إحاقاني قال الكال رجه النه أورد الكفالة عقيب البيوع لان غالبا يكون عققة عافي

قول أبى منسفة كقولهما اذا كرد افظ الاعطاء مأن يحوزالعقدني حصة الفلوس وسطل فحصمة الفضة ولىس كذلك فان محدادكر فى كالسرف من الاصل وفال واذادفع الرحلالي رحل درهما فقال أعطى شهدفه كذاكذا فسلوسا وأعطني شميمه الباقىدرهماصغيرا كمون فيه تصف درهم الاحمة فأنهدذافاسد لأنهصرف نصفه منصف الحمة وينمغي على قياس قول أبى حسفة أن مفسد في الفياوس والدرهم الصغرجما لانهماصفقة واحسدة فأذا فسدىعض افسد كلهاوفي قول أبي نوسف الفياوس حائرة لازمة لهوالدرهم الصغير بنصف درهم الاحمة ماطل الى هنالفظ محدقي الاصل فقدصر سأن الصفقة واحدة ومساحب الهداية قال اعمابيعان اه

(قوله حازف الف اوس الخ)

أىلان العقد تفرق بتكرار

الوحودعقم السع فالمقدلا يطمئن الماقع الى المشترى فحتاج الىمن مكفله بالغن أولا يطمئن المشترى الى المائع فحماج الىمن بكفله في المسع وذلك في السلم فلما كان تحققه افي الوحود غالبا بعدها أوردها في التعليم بعدها ولهامنا سبة خاصة بالصرف وهي انها تصير بالاخرة وعاوضة عاثيت في الذرة من الاعمان وذلك عند الرحوع الحالم كفول عنه غرازم تقديم الصرف لانه من أبواب السع السائق على الكفالة فلزمت الكفالة بعده ومحاسن الكفالة جليلة وهي تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطاوب الخائف على أفسه حسث كفسامؤنة ماأهمهماوقر حأشهماودلك نعة كسرة عليهما واذا كانت الكفالة من الافعال العالية حتى امتن تعالى بهاحث قال وكفلهاز كرمافي قراءة التشديدية ضمن الامتنان على مريم انجعل لهامن يقوم عصالحها ويقوم بهابان أناح لهاذلك وسمى ببيانك الكفل لما كفل جاعة من الانبياء لملك أراد قتلهم اه (قوله والاول أحم) فلايث الدين في ذمة الكفيل خلافالشافعي ومالك وأحد في روا يه فيثبت الدين فى ذمة الكلفيل ولا بسقط عن الاصمل ولم يرجح في آلمسوط أحد القواين على الا تحروما يخال من لزوم صيرورة الالف الدين الواحد ألفين أى على القول أنه ضردمة الى دمة في الدين (٢٤٦) كاذ كره بعض الشارحين قال في المسوط وليس من ضرورة موت المال في دمة

وكافل السم كهاتين في الحنة أى ضام المتم ال نفسه قال رجه الله (هي ضم دمة الحدمة في المطالبة) هذا فى الشرع وقسل هي ضم ذمة الى دمة فى الدين لأنه مطالب بالدين وألمطالبة به ولادين محال وهـ فـ ألان المطالبة بانفاء الدين فرع وجو بالدين ولا بتصورا فرع بدون الاصل والاحكام تشهدلهذا ألاترى العلووهب الطالب الدين من الكفيل صحوو مرجع به على الاصديل وهمة الدين من غدر من علسه الدين الاتصح وكخذالوا شترى الطالب مالدين شيأمن الكفيل صحوا اشراء مالدين لايجوز الامن عليه الدين ولا بلزم من وحوب الدين عليه ما أن تتكرو الاستمفاء لان الدين الواحد لايمكن استيفاؤه مرتن ويمكن وحويه على شخصين كالغامب وغاصب الغاصب فان الدين واجت عليهما ولايستوفيه الامن أحدهما أيهماشاءوالاول أصحرلانه يستصل أن يحب دينان ولايستوفى الاأحدهما وأماو حوب المطالبة بدين على غسيره فمكن ألاترى أن الوكيل بالشراء بطالب بالدين وهوعلى الموكل حتى لوأمرأ والسائع صعروكذا الولى والوصى بطالمان مدين على الصغير وليس عليهمادين والمولى بطالب بقضا مدين على عبده المأذون الاول غاصب والثاني غاصب أو معه عند طلب الغرماء معه ولادين عليه فاذا أمكن المحاب المطالبة علمه من غيران وم الدين فلاحاجة الحايجاب الدين عليه لانه محال في الحقيقة لما فيه من جعل الدين الواحد دينين فلا بصار المه الاعتبد الضرورة كااذا وهب الدين له أواشترى به منه شمأ فينتذ بقدر الدين على الكفيل ضرورة تعجيم تصرفه افصعل فيحكم دشن ولاضرورة قمام فلاحاحة الى هذا التقديروفي الغياصب وغاصب الغاصب لأعصاله الادين واحدعلى أحدهما غبرعين فلهذااذاا ختارا حده والدس له أن بطااب الآخر لتضمنه التملك منه وهدنا تفسيرا اكفالة وسنهام طالبة من إدالحق التوثق متكثير محل المطالبة أوتسير وصول حقه المه وركتهاالا يحاب والقدول عندهما خلافا لابي بوسف آخرا وشرطهاأت تكون الدين ابتاصح يحا بخلاف لا يى يوسف فى القبول و حكها المنابة على ما يحد فى موضعه وأن يكون المكفول به يمكن الاستمفاء من المكفيل وأهلها أن يكون المك الكفيل منأهل أنتبرع حتى لايصم عن لاءلك التبرع كالعبد المأذون له في التجارة والمكانب والصغير

حق الطالب لائن (١) (قوله وفي الغاصب الخ) قال الولوالحي رجلغصمن رحمل مالا فغصت ذلك المال غريج الغصوب منسه فالختارأن المغصو بسمه مانلسار انشاء ضمن الاول وانشاء ضمن الشاني لان الغاصب فانضمن الاول لم بهرأ الثانى وانضمن الثاني رئ الاول اھ ذكرہ في الغص (قوله وركنها الاعمال) والالقاني وركنها انحناب الكنسل وقبول المكفول المخلفا وحوب المطالسة على

الكفيل معربة الدفيذمة

الاصديل مابوحب راءة

الكفيل بماعلى الاصدل وعند الشافعي حكمها وحو بالدين على الكفيل أه وكتب مانصة قال الكمال وأماركنها فالاعتاب والقمول بالألفاظ الآنمة ولم يجعل أو يوسف في قوله الأخير القبول وكنافه على الكفالة تتم بالكفسل وحده في الكفالة بالنفس والمال وهوقول مالك وأحمد وقول اللشافعي واختلفوا على قول أبي توسف فقيل ان الكفالة تصيمهن الواحمد وحمده موقوفا على اجازة الطالب أوتصر مافذا والطالب حق الرتوفائدة الخلاف اغماقظهم فعمالذامات المكفول فعل القمول من بقول بالنوقف بقول لايؤخذيه الكفيلاه وقوله وشرطهاالز ومنشرطهاأ يضاأن كونالدين صحيحاسواء كانعلى الصغيرا وعلى العبدالمحمدوولانه يطالب معدالعتن اه غامة وكنسمانصه قال في المدا تعومنها الحر مةوهي شرط نفاذه في التصرف فلا تحوز كفالة العدم محمورا كان أومأذونا في التحارة لانها تبرع والعبد لاعلث التبرع مدون آذن مولاه ولمكنها تعقد حتى يؤاخذ به بعد العناق لان إعدام النفاذ ما كان لانعدام الأهلية بل الق المولى وقد ذال مخلاف الصي لاتها غيرمنع قدة منه لعدم الأهلية فلا يحتمل النفاذ اه (قوله كالعبد المأذون له في التحارة) قال الشيخ كال الدين فلا كفالة من صبى ولا عبد محمد و وفال في ماب كفالة العبد فلذا لا تصيم من الصبى غيرا لمأ ذون اه (قوله وقال الشافعي لا تحوزال ) قال الكال تم نقل عن النساقعي أن الكفالة بالنفس لا تحوز وهو قول له مخالف القول الاظهر عندهم وهوانم الهارة كقول المنظم على الفرارة كقول المنظم على الفرارة الفرارة كقول الفرارة المنافع على الفرارة المنافع المنافع المنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع والمناف

(قوله وفسه) أى الضرير موحودفى الكفالة بالنفس لانه الزماحضاره فستضرو يه اه (قوله في المن بكفات بنفسهالخ) شروع في ذكرالانف أظالتي تشتبها الكفالة وهي صم يحوكانا فالصريح كفلت وضهنت وزعم وقسل وحمل وعلى والى وال عندى هدا الرحل وعلى أن أوافعاله أوعلى أن ألق المأودعه الى وسعدل بالمهسملة ععنى كفيل به نقال حل به حالة بفتوالعين في الماضي وكسرهافي المضارعوروى فى الفائق الحسل ضامن وأماالقسل فهوأبضاءعني الكفيل ومقال قبل مفعالة بفقها فالماضي وضمها وكسرها في المضارع غم هـ د مالالفاط بوحساروم موحب الكفالة اذاأضفت الىحلة المدن أومايعيريه عن الحلة حقيقة في اللغسة والعرف ومالافلاعلى وزان الطلاق على مامر منسل كفلت أوأناحمل أوزعم مقسه أورقسته أوروحه أوحسده أورأسه أويدنه

وكذا لايصح من المريض الامن الثلث لافه لاعلك التمرع مأكثر منه وأنواعها في الاصل فوعان كفالة النفس وكفالة بالمالوالكفالة بالمال نوعان كفالة بالديون فتحوز مطلقااذا كانت صححة وكفالة بالاعمان أوهى نوعان كفالة ناعمان مضمونة فتصم الكفالة بماوذلك كالمغصوب والمهورو بدل اللمعو الصلوعن دم المدونحوداك وكفالة بأعيانهى أمانة غسرواحسة النسليم كالودا فعوالمضار بان والشركة وتحوذاك ماليس وواجب التسليم فلا تصيرالكفالة بها أصلاو كفالة تأعمان هي أمانة واحدة التسليم كالعمارية والمستأجرةأو بعين مضمونة تغيره كالمسعفان الكفالة بهالانصرو بتسليمها تصروألف اظهامذ كورة فى المتن قال رجمه الله (وتصيم بالنفس وان تعددت) أى وان تعددت الكفالة أن أخذ منه كفلا ثم كفيلا وكذاتجوزاذاتع ددت النفوس المكفول جراأبضا كانحوز بالدبون الكثيرة وقال الشافعي رجه الله لا تجوز الكفالة بالنفس لانه لاقدرة له على تسليمه اذلا ولا مة له علمه لا سيمااذاً تكفل بغسراً من الانفلا يتقادله ولا يلتزم طاعته وكذااذا كان يأمره لان أمر عالكفالة بالمال لا شت له ولا يه في ماله ليؤدي عنسه من ماله فالنفس أولى فصار كالوياع طهرا في المهواء محلاف السكفالة بالمال لانهان لم تكن له ولا ية على مال الآحر فله ولاية على مال نفسه فيؤدّى من ماله ولناقوله علمه الصلاة والسلام الزعم غارم من غسر فصل بين المكفالة بالنفس أو بالمال فدقتضي شرعمتها ولايقال الكفالة بالنفس لاغرم فيهافلا تتناوله الحديث لانا نقول الغرم عبارة عن ضرو بازمه قال الله تعالى ان عداجها كان عراما وفعه ذلك ولان الحاجة ماسة البهاضرورة إحماءحقوق العباد وقدأ مكن العمل عوجها مأن يعلهم كانه فعظلي منهو منه اذالخفلمة تسليم أويوافقه اذادعاه أو يكرهه بالحضورالي مجلس الحاحكم والتزامه لذلك ورضا حصمه به دليل على قدرته فتصروان لم يقدر علسه استعان مأعوان القاضي فيكانت مفددة ولانه التزم ماهو مستحق على الاصل اذتسلم النفس على المدعى عليسه واحب عمني انه يحب عليه والحيضو رالح محلس الحاكم فتصيم كالكفالة بالمال والدليل على انه يجب عليسه الاحابة اذادى أن الله تعالى ذم المستع من المحضور بقوله عز وبحل وادادعواالى الله ورسوله الآبه والذم يستحق بترك الواحب وعن الصعابة رضى الله عنهم أغم أحاروا الكفالة بالنفس وضمنتأم كاثوم بنفس على حين جرى سنه وبين عروضي الله عنهم مصومة وكفل وسول اللهصلي الله عليسه وسلم وحلابتهمة والسكفيل أخد فالكفيل بالنفس ولان شرط صعة الالتزام أن يكون الملتزم بمكاو حوده عقلالا حقيقة ألاثرى أنهاذا النزم ألف جه فبالنذر يصوو بارمهوان له سأت مسمحقيقة لقصرعره عادة وقدونه على احضاره بمكن فتصع واذاصحت تصم متعددة أيضا لانحكها استحقاق المطالبة وهى تحسمل العدد والالتزام الأول لاعنع الالتزام الشاني اذالمقصود منها التوثق فلاتنافي فالدحمالله وبكفلت بنفسه وبماعبرعن البدن وجيزه شائع أى تصر الكفالة بقوله كفلت بنفس فلان أوعما يعبر بممن أعضائه عن جمع البدن كرأسه ووجهه ورقبته وعنقه وحسده وبدنه بأن قال تكفلت برأسه أوبوجهه الى آخره أوتكفل بجزؤ شائع مسه بأن قال تكفلت بثلثه أو بر بعيه كل ذلك حائر لان هذه الاشساء بعير بهاعن جيسع المدن عرفا وقد بناه في الطلاق قال رجمالله

أووجهه لان هذه بعبر بهاحقيقة كالمنفس والجسدوالبدن عرفاولغة ومجارا كهوراً سوتحر يررقية وتفدّم في الطلاق ولم يذكر محدرجه القما اذا كفل بعينه قال البلخ في رجه القدلايصم كافي الطلاق الاأن سوى به البدن والذي يحب أن يصح في الكفالة والطلاق اذا لعن مما يعبر به عن الكل يقيال عن القوم وهو عن في الناس والعام لم يكن معروقا في زمانم أما في زمانما فلا شك في ذلك اله كالرجه الله وقوله لا تضرأ أو بربعه ) أى أو مجزء ممالان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تضرأ فذكر بعضها شائعا كذكر كالها اله كالرجه الله وقوله لا تضرأ بأن يكون بعضها كفلا و بعضها لا اله (قوله في المتنو بضمنته) قال الكمال رجده الله ووجه ضمت بأنه تصريح عوجه لان موجب الكفالة الوم الضمان في المال في أكثر الصور اله ومقتضاه أن ضمنته من ألفاظ الكفالة بالمال النفس وقد تسع الكمال في هذا الميذمة واسم فقال عند قول صاحب المجمع و بقوله ضمنته هدا في نقد راجعت بعوضا لله تقولا كثيرة المجمع و بقول المتنافي المنافية بالمال في نعي الافتحال المنافية بالمنافية بالمن

(و إضمنته) أى تصعر بقوله ضمنتها للانه تصريح عقتضى الكفالة لانه يصدر ضامما للتسليم والعقد ينعقد بالنصر يج عوجمه كعقد السيع منعقد بلفظ العلك قال وجمالله (وبعلى) يعنى تصريقوله على لان كلة على الوحوب قال الله تعالى ولله على الناس جالبيت من استطاع المهسيلا قال رجه الله (والى ) لانها معنى على في هـ ذا المقام قال علمه الصلاة والسلام من ترك كلا أوعمالا فالى قال رجه الله (وأنازعيمه) لانالكفيل يسمى رعما قال الله تعالى حكامة عن صاحب يوسف وأنامه وعيم أى كفيل فالرحمة الله ووقبيليه) لان القبيل هوالكفيل ولهدر اسمى الصائقبالة لانه يحفظ ألحق فيكون وثمقة كالكفدل قال وجمالته (لاباناضامن لمعرفته) أى لايصر كفيلا بقوله أناضامن لل ععرفة فلان وقال أهو بوسف بصمر صامنا للعرف لانهمر بدون به الكفالة وحمالا ول أنه الترم معرفته دون المطالبة فصار كالتزامه دلالته عليسه أوقال أوقفك عليه قال رجه الله (فانشرط تسلمه في وقت بعيشه أحضره فسه ان طلبه) لانه التزمه ما اشرط في الكفالة فيحب علم الوفايه ان طلبه في ذلك الوفت أو بعده كالدين المؤجل اذا طلمه صاحبه بعد حلول الاحل قال رجمه الله (فان أحضره والاحسما الحاكم) لامساء ه وزايفا ماوحب عليه ولكن لا يحسيه أول من ذلاحتمال انهماعرف لماذايدي فمهله حتى يظهراه مطاد لانه جزاء الطاروه وليس بطالم فبسل الماطلة عال العمد الفقير بنبغي أن يفصل كافصل فى الحبس بالدين فانه هذاك قيدل اذا بسالحق فاقرار ولا يعمل بحسمه وأحمره مدفع ماعليه لان الحمس بواء الماطلة فليظهر بأول الوهلة وانثنت السنة حسمكاو حسائطه ورمطله بالانكار فكذاها بأمغيأن مفصل على هـ خاالتفصـ مل وذكر في النهامة معز والى الابضاح وهذا اذا لم يظهر عزه وأما اذا ظهر عزه فلا معنى لمسه الاأنه لايحال سنهو بين الكفيل فيلازمه ويطاليه ولايحول سنهو بين أشغاله حمله كالفلس بالدين إذا بُتِ بالاقراراو بالبينة قال رجه الله (وانعاب أمهاه مدة دهابه وابايه) أى ان عاب المكفول بنفسه يؤحل الكفال مدة قطع المسافة ولايعدسه لانه لم نظهر مطاهده دوالحس للماطلة عال رجه الله (فانمضت ولم يحضره حسم) أى اذامضت المدةولم يحضره حسم لانه ظهر مطاه والحسر - واؤد قال رجهالله (وانعاب ولم يعمل مكانه لايطالب به )لانه عامر وقدصد قه الطالب عليه فصار كالمدين اذا بت اعساره وأناختلفافقال أكفس لأأعرف مكانه وقال الطالب تعرف يتطرفان كانت له خوجة معروفة إيخرج الى موضع معلىم النحارة في كلوقت فالقول قول الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب الى ذلك الوضع لانالظاهر يشهد الطالب وانام بعرف مسه ذاك كان القول قول الكفيل لانه متسك بالاصل

اذا أطلقت تحمل على الكفالة بالنفس واذاكان هنال قر سه على الكفالة بالمال فتتمعض حبئت لكفالة به (فوله في المتن لاباناضامن لمعرفته) أي وكذاءه وفنه وكذا أناضامن على أن أو قفك علمه أوعلى أنأدلك علمه أوعل منزله ولوقال أناضامن لتعريفه أو على تعريفه ففمه اختلاف المشايخ والوحمان يلزم لانه مصدرمتعة لاتنن فقد التزمأن يعرفه الغريم يخلاف معرفتسه فانهلا يقتضي الا معرفسة الكفيل للطاوب وعن نصر قالسال ان مجدمن الحدن أماسلمان الحور حانى عن رحل قال لأنر أنا ضامن لمرفسة فلان قال أوسلمان أمافي قول أبي مسفة وأسلك لايلزمهشئ وأماأنو نوسف فالهذاعلى معاملة أأناس وعرفهم قال الفقيه أبو

اللب فى النوازل هذا القول فى المنتقى قد قرائط هرماعن أى حنيفة ومحدوفى خزاية الواقعات و به يفتى وهو أى بنظاه را لرواية لكن نص فى المنتقى قد قرائط هذا القول في فتاوى النسقى أى بنظاه را لرواية لكن نص فى المنتقى قد قرائل وسف فيمن هال أناصله ن المحموقة فلان يلزمه وعلى هذا معاملة الناس وفى فتاوى النسقى لوقال الذى المناب على فالان أنا أدعمه المنافز وقوال المنتفزة والمنافزة والمنافزة ولوقال المنتفزة ولا من المنتفزة ولوقال المنتفزة ولائدة المنافزة ولوقال المنتفزة ولاقال المنتفزة ولوقال المنتفزة ولاقال المنتفزة ولوقال المنتفزة ولاقال المنتفزة ولوقال المنتفزة ولوقال المنتفزة ولوقال المنتفزة ول

ولم يفصل في الذهب بين السافة المعمدة والقرسة وللشافعي فما اذا كأنت مسافية القصر وجهان أظهرهمالايسقط الطاب كافى دونها والثاني سقط الحاقابالغسة المنقطعة اه (قولهمواعدة)أىموادعة اه و معمر الكاكل وقوله مواعدة كذا بخطالشارح رحمه الله (قوله في المن ولوشرط تسلمه في محلس القادى الخ) واوشرط أن مدفع البه عندالامبرفدفع عندالقياضي أوعزلذاك الوال وولى غيره فدفع المه عندالثاني ماز اله عالة نقلاعن الخلاصة إقوله لاسان حقوقه ) قال المكال وقولهماأوحه اه (قوله ولا مدفى الحيوس) نقل فى الفداوى الصغرى عن كفالة العمون اذا ضمن لا مو بنفسه فيس المطلوب فأتى به الذى ضمنه الى مجلس القساضي فدفعه قال مجدد لاسراً لانه في السعين وإن كان اغمانهنه لتفسه وهوفي السحن فدفعه السه في السحن سرأ وان كان ضمنه في السعن ثم خلي عنه عمدس السافد فعه المه قال ان كان الحس الشَّاني في أمر من أمور التحارة أونحوها فالهأن دفع المه في الحس وان كان في شر أخرمن أمور السلطان لاسراً الم عالة

وهوالجهل ومنكولزوم المطالب وقال بعضهم لاياتيفت الىقول الكثيل ويحدسه القاضي الى أن نظهر عزولان المطالبة كانت متوجهة عليه فلايصدق على اسقاطها عن نفسه يمامدي وان أقام الطالب سنة أنه في موضع كذا أحم الكفيل بالذهاب الى ذلك الموضع واحضاره اعتبارا الثابت بالبينة بالثابت معانة وكذالوار تدويلق بدارا لحرب لاتسقط الكفالة فمؤحدل الكفيل مدةدها موجسته ولايقال بعد اللحاق مدارا لحرب صار كالموق ولهذا بقسم ماله يمن ورثته فمنبغي أن بعرا الكفسل كالومات حقمقة لانانقول هنذالس كمونه حقمقة واعاهوموت حكمي فيحق قسمةماله سنورثت فأمافي حق نفسه فهوجي مطالب التوية والرجوع وأسليم النفس الى الخصم فيق الكفيل على كفالته هكذاذكره فى النهاية معز بالى المبسوط وفيسه قال في الذخب رقائه الدالحق بدارا لحرب من تدا ينظر فان كان الكفيل قادرا على ردّه بأن كان بيننا و ينهم مواعدة ان من لق بهم مرتدا ردونه المذااذ اطلمناعهل الكفل فدرذهابه ومجسئه وانالم مكن قادرا لأبؤا خسذبه ثمف كل موضع قلناانه دؤم بالذهاب السه الطالب أن يستوثق الكفيل بكفيلآ خوحتي لايغيب الآخرفيض عحقمه قال رجمه الله (فان سله بحيث القدد والمكفول أفأن مخماصمه كصريري) لانه أتى عاالتزمه اذام التزم اسلمه الامن وأحدد وحصل مقصود الطالب أبضا مذلك فلاحاحه الى ادهاء الكفالة فصار نظيرمالو تكفل عمال وقضاه سواءكان التسام غعرمشر وطفوقت أوكان مشر وطافعه فسلمفي ذاك الوقت أوقسله لان الاحل حق الكفمل فله أن وسقطة كالدين المؤسل اذاقصا مقبل حلول الإجل يجمر الطااب لان الأحسل حق المدين فله أن يسقطه ثمالنسليم بكون بالتخلمة منه وبن الخصم وذلك رفع الموانع فمقول له هذا محمك فأنت أعلم نشأنه فذه انسئت مُلا علو إماأن يسله بعد طلبه أولافان كان بعد طلبه رئوان لم رقل سلمه الدار يحمكم الكفالة لانه يتضمن اعادة فول الطالب وان سله بغسرطلب لا يعرأ حتى مقول سلته المث بحكم الكفالة أفالرجه الله (ولوشرط تسلمه في محلس القاضي سلة عُد) لان الشرط مقد فلزمه تسلمه على الوحه الذي التزمه فاذاسله في علسه برئ لماذ كرنا وكذا اذاساه في السوق الصول المقصود وقد للا مرأ وهوقول رفر ومه بفى في زمانالتها ونالناس في اقامة الق وانسله في مرية أوفى سواد لا يعر ألانه لا بقد رعلى مخاصمته ف ذلك المكان وكذالولم بشترط التسلم في مجلس الحا كم لا تعرأ عنل هذا التسلم لماذ كرناوان سله في مصر آخوغىرالمصرالذي كفل فمه برئءند أي حندفة رجه الله لان المعتبر تسلمه على وجه يتمكن من احضاره مجلس القاضي وقدوحد وعندهمالأبيرا لأنملم بسله على الوحه الذي التزمه وهوأن يسله في مصركفل فمهوه ومفدلا حتمال أن مكون شهوده فعه أويعرف فاضى ذلك المصرحاد تته فلا مرأ الامالتسلم فسم قلناالاحتمال مشترك فانه يحتمل أن كون شهوده في ذلك المصروكذا يحتمل أن تكون قاضي ذلك المصر يعلم حادثته فتعارض الموهومان فبق التسلير سالماعن المعارض فسرأ وقبل هذا أختلاف عصر وزمان لااختلاف محقورهان فأبو حسفة قال ذلك في زمنه حين كانت الغلمة لاهل الصلاح والجمال كانوا يتعاونونءلي البر ولاعملون الى الرشوة فلا يختلف الحال بين مصره ومصرآ خروهما فالاذلاك بعد ماظهر الفسادو تغيرت أحوال القضاة والعيال حتى لايقهوا الحق الابالرشوة فيكون على هيذا التقدير مصره أسهل لاشات حقوقه ولوسله في السجن وقد حسه غير الطالب لا يبرأ لات المقصود من التسليم عَلَكنه من احضاره مجلس الحاكم لشت على المق ولا يفد في المحوس قال رجد الله (وتبطل عوت الطاوب والكفيل الطالب) بعنى الكفالة تبطل عوت المكفول سفسه وعوت الكفيل ولاتبطل عوت المكفول له لان المطلوب عوقه برئه هو منفسه و مراء ته توجب مراءة الكفيل لانه أصيل والكفيل تسع فاذا بجزعن الخضور بالموت مقطعنه فكذاعن التسعل افلناو بعدموت الكفدل لا يتعقق التسليم منهوورثته لايقوموت مقامه لانهم يخلفونه فعماله لافعاعامه وماله لايصير لايفاء هذاالي وهواحضارا اكفوليه بخلاف الكفيل بالمال ادامات لانماله صاغراه وحكه بعدموته بمكن فعوفى من ماله عرجع الى الورثة

(قوله المكفول له) كذا يخط الشارح وصوابه المكفول عنه اه (قوله ادمو حب النصرف يثدت من غير تنصيص عليه) أى كالغاصب برد العن المغصو بقالى المغصوب منه بعراً بمترد التسليم مع أنه جان وهذا أولى لانه لم يو جدمنه الجنالية وكثبوت المائ بالشراط لاندمو حب النصرف وكل الاستمتاع (٠٠٠) يشت بمجرد الذكاح الصيح فانه موجمه اه عايه (قوله اذا لم بقل من كفالته) أى

على المكذول له إن كانت الكفالة نامره والاف لاشيءاله م كالذا أ دى هو بنفسه حال حياته وإذا مات الطالب يخلنه وصمه أووارثه فلا بمطل حقه اذهم فائمون مقامه في استمفائه قال رجه الله (وبرئ مدفعه اليه وأن لم يقل اذا دفعته اليك فاناً ربي ) لان موجب التسليم البراءة فتثبت به وإن لم مص علم الدموجب التصرف شدت من غد مرتنصيص عليه ولا مدمن أن يقول سلته المك يحكم الكفالة وان لم يقل لا يعر ألان االتسلم فديكون يحكم الكفالة أواستعانة أواجارة الااذكان بطلمه فمنشد لا يحتاج فعه الى أن سص علمه لنقدم مايدل علمه وكذا اذا أقراالطالب بالقمض لايحتاج فسهالي النص لان الظاهرأنه لايقر اللاماسستمفاءحقه ولوسي الكفيل الكفول بهالى الطالب فأبى أن يقيله محبر على القبول و يتزل قايضا التخلية لانهلولم يحعل فالضالنضروالكفيل فصار كالغاصب ردالعيس المغصو بةأوقعتها وكالمدين اذا قضى الدين مخلاف مااداسله غيره مغبرا مر الكفيل حيث لا يحبرعلى القبول لانه أجنبي فصار نطير قضاه الدين من الاحنى قال رحمالته (و بتسليم المطاوب نفسه من كفالته و بتسليم وكمل الكفيل و رسوله) بعنى بتسليم هؤلاء بيرأ الكفيل لأن المكفول به مطالب بالتسليم وواحب عليه أن يسلم نفسه فاذاسام فقد حصل المقصود فلامعني لمقاء الكفالة بعد ذلك ووكمل الكفيل يقوم مقامه ورسوله سفيرعنه فمكوث فعلهما كفعله وشرط براءته أن يقول كلواحسمن هؤلا مات المان يحكم الكفالة على ما بنا وفي لفظ المختصر مايشعر بذلك فأنه قال وبتسلم المطاوب نفسه من كفالته شرط أن يكون التسليم من كف المه فهذا دلسل على أنه لايبرأ اذالم يقلمن كفالته نصعليه فى الكفيل ووكساه ورسوله فى المسوط والمحيط وفى تسلم المكفول منفسه في فتاوى قاضحان ولوساء المدرجل أحنى بغيراً من وقال عند الدفع سلته المكءن الكفهل فانقسله الطالب رئ الكفهل وان سكت الطالب ولم بقل فعلت لم ميرأ الكفيل ذكره قاضخان في فتاواه قال رجه الله (فأن قال ان لم أواف به غدافهو ضامن لمناعليه فلريواف به أومات المطاوب ضمن المال) لان الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافاة فأذا وحد الشرط أرمه المال ولابسرأعن الكفالة بالنفس لانها كانت المبتقبل وحوب المال علمه فلا تنتني يوحودها ألاترى أنهلو كفاهما حاذفى وقت واحدصت ولوتنافيالم اصت وهذالان الكفالة للتوثق والتوثق بالكفالة بالنفس لاينافي التوثق مالكفالة المال كالانافي التوثق مكفالة نفس أخرى أوعال آخر وقال الشافع رجمه الله الكفالنان باطلتان أماالكفالة بالنفس فقمد سناقوله منقسل وأماالكفالة بالمال فلانهامعلقة بشرط علىخطر وتعلىق وحوب المال بالشرط غبرمائز كالمسعو نحوه وهذاهوا لقباس ولناأن الناس تعاملوه والقباس بترك بالتعامل كافى الاستصناع وغسره وبأب الكفالة أوسع لكونهامن التبرعات ولان الكفالة تشبه البسع انتهاءمن حيث ان الكفيل برجيع على الاصيل اذا كأن بامر ، وتشبه النذوا بتداء من حيث أنه التزام ابتسدا فلشمه مالسع منبغي أنالا يجوز تعلىقيه بالشرط أصلاو باعتبار النذروح سأن يحوز عطلق الشرط فقلنا محوز تعلمق مشرط متعارف ولا يحوز بغيره عملا بالشهين والمعلمق بعدم الموافاة متعارف ولا نسلم أنه تعليق لوجوب المال واغماهو تعلمي أوجوب المطالمة في الصحيح على ما مرمن قسل فيصح فاذا صح تعليقه بعدم الموافاة ولم يواف به مع قدرته أو ليجزه عونه أو يحدونه قصد و حسدا الشرط فيلزمه المشر وطلان عدم الموافاة لا يختلف باختلاف السبب فان قيل شرط وحوب المال عدم موافاة

لانه يحبءلمه تسلم نفسه فكون عن نفسه اه عامه (قوله في المتن فان قال ان لم أواف معدا الخ) ولوقال ان وافساله غدافعلي ماعليه ووافاءيدلم بلزمه المال اه صغرى في الوكالة وكتبءاله أنضا مانصه لان ألمتعارف هوتعلمق الكفالة بعدم الموافاة لاتعلىقها بالموافاة اه (قوله فهوضامن اعلمه انما قديمذالانهاذالم يقاللا علمه بلقال ادالم بوافيه الى وقت كذافعلت كذا لاتصم الكفالة عندمجد وسحيىء اه غامة (قوله لات الكفالة بالمال الزيلانه اذاأدى المال رئعن أحد الصابن فلابلام من راءة أحد الضمانان البراءة من الضمان الأخر فمازمسه احضاره لعسدم المتافاةس الضمانين لان الضمانين للتوثق فحوزأن دعى علمه دينا آخرفلاجرمأنهوحب الاحضار اه غامة (قوله وهـ ذا هوالقماس) قال الاتقانى واناقوله تعالى وأن طعه حل بعير وأنابه زعيم والزعيم الكفيل بيانهان الله تعالى علق الكفالة بالمال بالشرط وهوالجيء بالصاع فعمل أن تعلق

الكفالة بالشرط صحيح وهذا لانشريعة من قبلنا ننزمنا أذاقص الله تعالى من غيرا نكار اه (قولة من حيث) مستحقة أى انهامعاوضه انتهاء ألاترى الخ اه (قوله و باعتبارا الذروجب) أى اذا قال ان كلت فلانا فعلى أن أتصدق مذه الدراهم فكلم فلانا وجب عليمان يتصدق بها اه بدائع (قوله والمتعلق بعدم الموافاة متعارف) أى بين الناس لانهالتا كيد الكفالة بالنفس لان الغرض من الكفالة بالنفس الوصول الحاسلة وفى الكذالة بالمسل ذلك فصح فاذا صح التعليق ووجد الشرط يلزم للما اه انقاف رجه الله

(فوله ولافرق من أن بين المائه أولم بينها) قال تاج الشريعة في شرح الهذا بة معنى المسئلة رجل قدّم و جلال القاضي وادّى عليسة مائة دينارو بنهابان قال ركنية أونيسيانور وأولم بينهابان ادعى عليه مائة ولم يزدعلى ذلا أوادعى حقامطلقا أومالا مطلقاوفي حامع شمس الأعمة ومن ادعى على آخر مائة دسارو منها أولم يمنها أي وبين مقد ارالدعي به أولم سيز مقد اوالمدعى به وكذا في حامع فاضيحات اه (قوله بخطر) هو عدم الموافاة اله فتح (قوله عندعدم الموافاة به) وهذا الوجه لا ينع صحة الكفالة بالنفس اله كال (قوله وفي غيرهما الكفالة من شرح كاب الكافي أن من ألحدودلايجير) ذكر السيخ الأمام، لاء الدين الاسبيجابي في أول كاب (101)

الكفالة شفس منعلسه حد القذف وحدالسرقة ومن علمه القصاص في النفس ومادون النفيس تصمر انمااللاف فيالمسرعلى اعطاءالكفيل فيالحدود لابحبر بالاجاعوفي القصاص لايعسر عسدأبي حسفه وعندصاحسه بحروقال فى الشامل فى قسم المسوط وفى القصاص وحدالقذف والسرقة حارت الكفالة بالنفس ولاتحوز الكفالة بنفس الحدرقال فالشامل أبضافى أواخركاب الكفالة من قسم المسوط لاتحوز كفالة في قصاص وحد ويقول القاضي لمدعى القذف الزمه الى قمامى ان كانت سنتك ماضرةعندأبي حنيفة وعندهما اأخذ كفيلا ثلاثة أمام ثم قال والحلاف فأمر القاضي ماعطائه لافي الصمة فانهلو كفيل انسان صم وذكر أبوالحسن الكرخي أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص مالز في قولهم

امسحقةعليه وجوت المكفول به برئ الكفيل فلريجب علمه احضاره فكمف بلزمه المال بعدم موافاته ا بعد ما برئ ألا ترى آن الطالب اذا أرأه عن الكفالة بالنفس ولم محضره لا يحب علمه المال لفقد شرطه فكذا هناذلنا الابراء وضع الفدخ فتنفسخ به الكفالة مالنفس من كل وحه والموت لم توضع للفسخ واعابري الحزوعن التسليم المستحق بالمكفالة لانالمستحق عليه تسليم يقع ذريعة الى الخصام وهوعا جزعنه فكان ضرور بافيتقدر بقدرهافييرأعن التسليم ولاضرورة الى أنفساخه فيحق الكفيل بالمال فلاينفسخ العقد في حقه وانمات البكفيل فقدذ كرقاضيف ان في فتاواه أن وارثه كان عنزلة الكفيل ان دفعه الى الطالب رئوان لم مدفعه محتى مضى الوقت كان المال على الوارث بعدى من تركه المت ولومات الطالب فدفع التكفيل المكفول بهالى وارث الطالب في الوقت برئ وان لم يدفعه حتى مضى الوقت لزمه المال وهو ظاهر فالرجه الله (ومن ادعى على آخر ما تُقدما رفقال رحل إن الأواف مه غدافعلمه المائه فله بواف مه غدا فعلمه المائة) وهذا عندا في حنيفة وأبي نوسف آخراولا فرق بن أن بين المائة أولم يبنها بالناتعلق رجل على رحل فلزمه فقال لى علمات حق ولم يدع عليه مالامقدرا فقال له رحل آخر دعه فأنا كفيل بنفسه فان لم أوافك بمغدافعلي مائة دسار فأدعى المدعى وأنيتم الزم الكفسل وقال محمد رجعه الله ان لربيينها تم ادعى وينهما لاتلزمهوله فيسهوجه بانأحدهماما فالدأ يومنصورا لمباتريدي وجهالله وهوأن الكفيل علق مالامطاقا مخطر حمث لم يقل التي لل علمه فكانت هذه رشوة التزمها الكف له عند عدم الموافاة به فهذا يوحب أن الابصيروان سهاالمدعى لان عدم النسب المه هوالذى أوحب البطلان والثاني ماقاله المكرخي وهوأن المدعى لمالم ببين لم تصودعوا وفل محساحضاره الى محلس القاضي فلم تصورا لكفالة بالنفس أيضالعدم صحة الدعدوى ولم تصح الكفالة بالمال أيضالانهام بنية على الكفافة بالنفس فاذا يطل الاصل بطل الفرع وهمذا الوجهو حبآن تصوالكفالة اذاس المال عندالدعوى ولهماأن همذه كفالة أمكن تصييمها فقصير أمااذا بتن المال عند الدعوى فلان المالذكرمع وفا فسنصرف اليماعلي المدعى علمه لان العّادة حرت بالارسال والمرادماعليمه وأمااذالم من فلان العادت جرت بالايجام فى الدعوى فى غرجلس القضاء فيعملونها اجالاولا بيسونها الاعندالقاضي دفعاطمل المصوم وصونال كلامهم الى وقت الحاحة فصعت الدعوى والماد زمة على احتمال السان من جهمه فاذابين انصرف بيانه الى اسدا الدعوى فظهر مهأن الكفالة بالنفس قدصحت فنصح اآمكفالة بالمال أيضا لاخرامينية عليها ولانه لوجعل التزامالما عليه تصير والافلافحمل علمه أبحح النصر فهولو كفل رجل بنفس رجل على نهان ام يواف به يوم كذا فعليه مالاطالب على فلان آخر جازدُلكُ أستحسانا وهوقول مجدر جـ به الله وفي القياس لا يحبوز وهوقول أبي يوسف ذكره فاضعان وفي المحيط حمل الخلاف بالعكس وحمل أباحسفة مع أبى يوسف قال رجه الله (ولا يحبرعلي الكفالة بالنفس في حدوفود) وهذاءندأ بي حنيفة رجمالته وقالا يحمر في حدالقذف والقصاص وفي غيرهمامن الحدود لا يحبر ولوسمعت به نف من غيرطاب محوز بالانفاق لهماأن الكفالة بالنفس

ولكن هل للقاضي أن يأمره بالكفيل اذاطل الخصم فال ألو منيفة لا بأخذا القاضي منيه كفيلا ولكن يحسب متى تقام عليه الدنية أويستوفى كذاذ كرفي العفة تملا معسمه القاضى حتى بشهد شاهدان مستوران أوشاهد عدل يعرفه القاضي فيشهد أنفرني أوقتل فعسه القاضي حمن تذلشون التهمة بأحد شطرى الشهادة من العددوالعد الةحتى شهد علمه الشهود العدول اه عاية (فوله ولو سمعت أى لوتير عاعطا الكفيل وسام في ذلك نفس الطاوب و ذل الكفيل بنفسه في القصاص وحد القدف والسرقة صحت ألك الة بالاجاع لانه التزم تسليم النفس وتسليم النفس واجب اه غامة

(قوله وله قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حدمطلقا) رواء المبهق من حديث عبد الله من عرو اله وكتب على قوله في حدمطلقا يعني لم يفرق بين عدد وعلم المراح المن كلام شريح لامن كلام شريح المن كلام شريح المن كلام شريح المن كلام شريح المن كلام شريح والمال المنه والمنه المن المنه المنه عليه المن كلام شريح والمن المنه المنه المنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه المنه المنه المنه والمنه من عليه المنه والمنه من المنه المنه والمنه والمنه من المنه والمنه والم

أشرعت لتسليم النفس وتسليم النفس واجبعلي الاصيل هنافصت الكفالة به كافي دعوى المال يخلاف المدودا لخالصة لانها محضحق الله تعالى والكفالة شرعت وثيقة لصاحب الحق كيلا يقوت حقه والله تعالى غنى عنه و يخلاف نفس الحدوالقصاص حث لا يجوزيه اجاعالانه لا يمكن استىفاؤه من الكفيل فلا بشرع ولهقوله عليمالصلاة والسلام لاكفالة فى حدمطلقا ولان الكفالة الاستشاق ومناهما على الدرء فالاحمار على اعطاءالكفمل فعهما يفضى الى فسادالوضع يخلاف سأنرا لحقوق لانهالا تسقط بالشهات ولوأعطى نفسه الكفيل من عبرطلب فيهما جاز بالاجماع لان تسليم النفس مستعق على الاصيل فتصير الكفااة ته مخلاف غيرهم مامن الحدود وألحق المرتاشي حمد السرقة بهماف حق حواز المكفيل نفس من علمه بالاجاع وفى الاحيار عليه عندهما وانه جعل ذلك منه لان الدعوى شرط فعه كاهوشرط فيهما والمدعى محتاج الىأن محمع بن شموده ومطاويه فرعا يخفى المطاوية نفسه فيستوثق بكفيل بخلاف غيره من الحدود لان الدعوى آبس بشرط فيواولا يجب عليه حضور علس الحاكم سبب الدعوى اذلا يسمع دعوى أحدفها فلانحور الكفالة بهاأصلاوا نطابت بهانفسه وسمحت فأذا لم يكفل عنده يلازمه اليأن يقوم القاضي من مجلسه فأن أقام البيئة فهاوا لاخلى سداه وليس تفسيرا لجبر عندهماهنا أن عبريا لحدس وغبره من العقو بةلكن بأمره بالملازمة ومدو رمعه محبث دارواذا أراد دخول داره استأذنه فانأذن أه دخل معهوان لم بأذن له منعه من الدخول وأجلسه في باب الداركيلا يغيب بالخروج من موضع آخر قال رجهالله (ولا يحسن فيهما حتى يشهد شاهدان مستوران أوعدل) أى لا يحدس في الحدودو القصاص حتى يشهد شاهدات مستوران أوواحد عدل يعرف القاضي بالعدالة لان المسره فالتهمة الفساد وشهادة المستورين تصلم للعكم به فتصل لاثمات التهمة وخبرالواحد حقة في الدبائات والمعاملات فيثبت بشهادة العدل التهمة وآنهم بثبت به أصل الحق والحبس بتهمة الفساد مشروع لاته علىه الصلاة والسلام حبس وحلابتهمة بخلاف دعوى الاموال حث لايحيس فيهمالم شدت لانه نهامة العقوية فيه فلاشت الا محمة تامة كالحدنفسه وعنهما أنهلا يحيس في المدود والقصاص أيضا لصول القصود وهو الاستشاق بالكفالة قال رحمالله (وبالمال ولوجهولااذا كاندينا صححا كفلت عنه بألف وعالل علم وعادركات في هذا السع ومامايعت فلانا فعلى وماذاب التعليه فعلى وماغصال قلان فعلى) أي تصم الكفالة بالمال ولوكان المكفول بجهولا بقوله كفلت لان الكفالة مشروعة فيه عليه اجماع الامةوهي مبنية على

رحلابالتهمة فأخرج أبو داودو الترمددي والنسائي عن عن المناسكة عن حدّه معاوية ناحمدة أنرسول الله صلى الله علمه وسلم حسر رحلافي مقرادالترمذي والنسائى ثمخملي سيله وحسنه الترمذي وصحمه الماكم وروى عبدالرزاق في مصنفه عن عرالة بن مالك قال أقسل وحلان من يى غفارحتي تزلا بضععان من مياء المدينة وعندهاناس من غطفان معهم ظهرلهم فأصبح الغطفانسون وقد فقد والعبرين من ابلهم فاتهمواالعفار سفأ توامهم الى رسول الله صلى الله علمه وسارفس أحدالغفارين وعال للا خراده مالتمس فليك الابسيرحتى ماءيهما فقال الني صلى الله علسه وسلم لأحددالغفارين استغفرلى فقال غفرانلهاك

بارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام ولل وقت في سبله قال فقت بوم القيمة اله ما قال المكال هو مرع عفف في التوسع المكفس أمر الاصيل إذا أدّى المسال الما الذائن بعد ما أدّى الاصيل ولم يعلم به لا يرجع على الاصيل لا يشترى حكى فلا يفترى فيه العلم والجهل كم زل الوكيل ضماً قاله في القديمة المنافقة بالنفس اله (قوله لا نه نها به المنافقة ويقالية بالنفس اله (قوله لا نه نها به المنافقة ويقالية بالنفس المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة وكتب على فالمنافقة المنافقة الم

(قوله فالدليس بدين معيم) أى لان الدين المعيم لا بسقط الا بالاداء أو الا براء اه غاية (قوله في المتنوطلب) كذا بخط الشارح وعبارة المتن وطالب اه (قوله نسرط أن لا يعرب المسقط الا بالاداء أو التن وطالب اه (قوله بسرط أن لا يعرب المشاهد أن عالى على المدالة على رجل الطالب المطالب المعالف على الحوالة على المناف على المعللة فقد وعلى الموالة المناف المناف المناف المناف عدم براء المناف ال

لان الاستعقاق للوحوب وقسدومزيد قيدسمله الاداء بأنبكون مكفولا عنده أومضارته والكان الشرط بخلاف ذلك لمعز كقوله انهبت الريح أوحاء المطسوغموقع لشر سألحىذو انما يجوز أعلمق الكفالة اسس وحوب الحق فأما دخول الداروقدوم زيدليس من أسباب الحق فلا محوز تعلمق الضمانيه فالرجه الله الاأن الاصم ماذكره أبونسران يصعر بقدوم زيد وقدنصعليه في تحفية الققهاء اه (قوله كشرط) هذاهوالثابت فينسم المتن وفىخط الشارح كشروط اه (قوله كانقدم زيدال) لان قدوم المكفول عنسه سب الوصول الى الاداء اه (فوله كقوله ماغصال فلان فعلى) وقالق الاحناس أنضا ولوقالماقضي لأنه على فلان فعمل انهلا للزم

الغوسع فتتحمل فبهاالجهالة البسرة وغيرها بعدأن مكون متعارفا وعلى الكفالة بالدرك انعقدالاجاع معانه لابعل كمقدرما يستعق من المسع وكفي بهجة وشرطه أن يكون دينا صحصا كأذكر لانهاذا لم يكن الدين صحما كبدل الكنابة لانحوزالكفالةبه وتحو زالكفالة بالشحة وقطع الاطراف اذالم يكن موجيه القصاص لان الارش دين صير لا بسقط بالموت مخلاف بدل الكابة فانقليس مدين صير ألازى ان المكاتب علن اسقاطه قال رجه الله (وطالب الكفيل أوالمدمون الااذاشرط البراءة فينتذ تكون حوالة كاأن الدوالة بشرط أثلام رأبي المحمل كفالة)أى الطالب يخدران شاءطال الكفيل وان شاءطال الاصل وكذاله أن اطالهمامعالاتهموحب الكفألة ادهى تنيءن الضم وذلك بقتضي بقا الاول لاالبراءة الااذا شرط براءة الاصل فمنتذ تكون حوالة فلابطال الاصل كااذا أحال بشرطأن لايمرأ الحمل فلهأن بطالبه لماعرف ان العبرة للعاني لا لمحرد الفقط قال رجه الله (ولوط الب أحدهماله أن بطالب الآخر) لما ذكرفا يخلاف المغصو ممنه أذااختار أحدالغاص منلان اختماره أحدهما يتضمن التملك منه عندقضاء القاضي به فلاعكنه التملمك من الآخر بعد ذلك وأما المطالمة بالكفالة لا تقتضمه مالم بوحد منه حقيقة الاستيفاء فالرجعانة وويصونعليق الكفالة بشرط ملائم كشرط وحوب الحق كان استحق المسع أولامكان الاستمفاء كان فدم زيدوه ومكفول عنه أواتعذره كان غاب عن المصر )أى محوز تعلىق الكفالة مشروط ملاغة لاعطلن الشرط والملاحمة تشت بكون الشرط سيبالوجو به كقوله ان استحق المسعفعلي المن أوبكونه بمكامن الاستيفاء كقوله ان قدم فلان فعلى ماعليه من الدين أوبكونه سيما انتعذر الاستمفاء منسه كقوله ان غاب زيد فعلي ماعلمه من الدين فهده جلة الشروط التي يحوز تعليق الكفالة بما والاصل فممقوله تعالى ولمن ماءيه حل بعبر وأنابه زعيم فوحه التمسك بالآنه انه علق الكفالة نااشرط وذلك الشرط سبب اوسوب الحل على الجيء بالصاع وشريعة من قبلنا شريعة لنامالم تنسيخ ولايقال الكفيل من يكون صامناعن غيره وهذا التكفيل ضامنءن نفسه لانه هوالذى يحب علىه الابترة لانانقول أمكن جل الاكه على الكفالة بأن مكون رسولامن حهة الملك والرسول سفيرفلا تحيب علسه الاحكام كأنه بقول ان الملائة قال لمن حاء به حل بعسر ثم يقول هومن حهشه وأنابذاك الحل الذي على الملك كضل ولا بقال إن الآمة تدل على أن الكفالة المجهول ما أرة وأنتم لا تقو لون به ف لم تسق لكم حجة لا نا نقول ما رأن تنسخ من هـ أ الوحمه وتبق مع ولابهامن جهة التعليق لاجماع الامة على ان ضمان الدرا ما رواوك آن منسوعا الماجاز غالاصل فيدأن الجهالة في المال المكذول به لاعنع صعة الكفالة كقوله ماغصة الفلان فعلى

( • ٧ - ذيلعى رابع) الكفيل ما أقربه المطاوب حتى يقضى به عليه ولومات المطاوب قبل أن يقضى عليه في اصم الطالب ورئية أو وصومه فقضى له عليهم بحتى لزم الكفيل ولومات الكفيل طومات الكفيل طومات الكفيل طومات الكفيل طومات الكفيل طومات الكفيل طقه في تركنه في تركنه في تركنه الاصل وفي نوا درهة المعنى تحد لوقال الآخر ما غصب السائا معنى عبد المنافقة المنافقة والمل حتى يسمى السائا لعبيه الان تقديره ضمت المسائدة ما يعينه الان تقديره ضمت المنافقة المعنى في كفالة الاصل لوقال من با يعقل المنافقة على فيا يعه غلى فيا يعه غلى في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على فيان تقديره ضمت الواحد من الناس فل معنى والحدام المنافقة والمنافقة والمناف

أولا أعطيك فالمال يلزم الكفيل وفي نواد داين سماعة عن مجدلوقال ان تقاضيت فل يعطف فأنا اله ضامن فيات المطلوب قبل التقاضي بطل عن الضمان وقال في الحجد عن المناه على المورد ال

وحهالة المكفولة أوالمكفول عنه عنع حتى لوقال من غصمك من الناس أوبا يعك أوقتلك فأنا كفيل الت ءنهأوقال من عسنه أنت أوقتلته فأنا كفيل له عنك لا يحوز الااذا كانت الجهالة في الكفول عنه يسيرة مثل أن مقول كفلت الدعالات على أحده ذين فمنتذ معوز فالتعسن الى المكفول له لا مصاحب الحق قال ارجهالله (ولايصر بنحوان همت الريم فقصم الكفالة ويجب المال حالا) بعني لا يصر تعالى الكفالة بهدو بالريع ونحوه كنزول المطرفان علق يدتصح الكفالة ويحيب المال حالاهكذاذ كرفي الهدامة والكافى وهذاسه وفان الحكم فمه أن التعليق لا يصد ولا يلزمه المال لان الشرط غيرم الامم فصار كالوعلقه مدخول الدار ونحوه ماليس علائمذكره قاضيفان وغره ولوجعه لالحل فى الكفالة الى هبو بالريم لابصح التأجيل ويحسالمال حالا وكذا الكفالة بالنفس يحو زتعليقها بشرط ملائم كالكفالة بالمال فى جمع ماذكرنا ولا يحوز تعلىقها بشرط غرملائم ومحوز تأجيلها الى أحل معلوم والجهالة البسارة فيها متحملة كالتأحمل الىالقطاف وقدوم الحاج ولايحو زالى هبوب الريح أونز ول المطرفان أحله اليسه بطل الاحل ولزمه تسليم النفس حالا قال رجه الله (قان كفل عاله عليه فيرهن على ألف لزمه) يعنى اذا تسكفل رجل عائه على فلان فأقام اطالب البينة على أن العليمة ألف درهم لنم الكفيل لأن الثابت بالبينة كالثابت عماناوان لم بقم فلا محب علمة مئ لان قول الطال لا مكون حق على المطاوب وهوا المكفول عنه ولاعلى الكفيل لانهمدع فلايقيل قوله الابينة قال رجه الله (و إلاصدق الكفيل فما أقر بحلفه ولاينفذ وول المطاوب على الكفيل) يعنى اذا أفر الكفيل بشئ والمسئلة بحالها وادعى الطالب أكثر من ذلك كان القول قول الكفيل لانعمنكر ولوأفرا لمكفول عنه بأكثر من ذلا للا ينفذ قوله على الكفيل لعدم ولامته عليه لان الاقرار على الغيرلا يفذ الااذا كان عن ولاية وهذا بخلاف ما اذا قال ماذاب التعلى فلان فعلى

لان الخاطس معد الومون وغرهم مجهولون اه (قوله لاعوزالاادا كانتالهالة في المكفول) قال قاضيفان في كاب الاقرارقسل فصل افرادالمريض رحسل قال لغمره من العلايش فأنا كفال عناك بمنهام محز ولووالمنابعاتمن هؤلاء وأشارالى قوم معمنين معدودين فأنا كفيل عنك بمنه حاز اه (قوله في المتن ولايصم بفعوان هيت الريح) اعلمأن سيزالمن قداختلفت وعلها شرحالز يلعيرجه الله كاشاهدنه فيخطه هكذاولا بصمر بنعوان هت

الرج فتصر الكفالة ويحب المال حالا وعلى هذه النسخة بكون ما نسبه الزيلي من السموللهذا يقوا لكافى منسو با فأقر المبارة الكنز والذى في غالب نسخ المنزو برى عليه جمع من الشراح هكذا ولا يصع بحوان هبت الريح فان جعل أجلا قصع الكفالة ويحب المال حالا ولاسم وعجب المال حالا ولاسم وغيب المنال على فان خرال المعرف أنا كفيل اله ويحب المال حالا ولاسم وفي عبارة الكفال المنزعل هذا (قوله فان على بعن مع المنال المعرف أو المناف فانهذكر فيه التعلق وأراد به التأحيل وعصماف كل منه سماعدم أموت الحكم في الحالة التأحيل بعام أن في كل منه سماعدم أموت الحكم في الحال الهدارة ولوجول المعرف المناف الكفالة الى هموب الريح الابصري كالذا المال كفل كل منه سماعدم أموت الحكم في الحلم المناف ال

المالى بماذابال على فلان فهوعلى أومائيت أومائيت أومانه عامه فأفرا اطلوب على الزم الكفيل الاقوله مافضى علمه المرامه الاأن يقضى القاضى لانه القاضى لان قوله ماذاب أى حصل وقد حصل باقراره ولوقال مالك أوما أقرال به أمس فقال المطلوب أقررت العبار المنه المناه المناء المناه المناء المناه ا

والافلاو مصرحف اتحفة وكفامة السهق وغيرهما حتى انالصى المحدور اذا أمرر ولاأن كفل عند فكفل وأذى لارحع لان الاصل مسة قرض عن الكفيل معنى واستقراض الصيى لاشعلق بهضمان مخلاف استقراض السالغ وأماالعمدالمح ورلابرجع علمه الانعماالعمقلان دون مولاه أه اتقاني (قوله لانه قضى دسه ما مره) أي لانالكفالة اذا كانتأم كانت ععنى القرض كانه وال أقرضي كذاوادفعه الى فلان وداك حائر في كمذلك هـ ذا اه اتقال (قوله أوبألعكس وحمع بالمال المكفوليه) قال في التعقة ثمالكفيل وحعيماضين لاعاأدى لانهماكمافي دمة

فاقرفلان على نفسده بالفدرهم مثلافأ فكراك ففل ماأقر بهحث بلزمه ماأقر بهالمطاوب استحسانا والقياس أن لا الزمه شئ لما منا وحه الاستحسان أنه تكفل عا تقرّره عليه في المستقبل وقد تقرّر عليه ماقراره وهذالاتهمتكفل عماسيج بالمعليه فيشترط الوجوب علمه فهما بأتى بأي طريق كاناوف مسثلة الكذاب تكفل عاعلمه في الحال فاذا أخر الطالب أوالطاوب عاعلسه كان متهما فلا نصدق مالم يقم المنة وبصدق المطلوب فيحق نفسمه لاقراره علمه كالمريض اذاأقر يدين برداقراره في حق غرماء الصحة و نقىل فى حق نفسه حتى ادافصل شئ من غرماء الصحة كان الفرال قال دجه الله (فان كفل بأمر مربح عمااتى علمه كالمقضى دنه مأمره معناءاذااتي ماضمن وكان الكفول عنه غيرصي محجور علمه وغير عدمح ورعانه أمااذااتي خلافه بأن كان الدين المكفول به حمدافادي رديا أو بالعكس رجع بالمال المكفول بدلاعا أدى لاته ملك الدين بالإداء فنرل منزلة الطالب كالذاملكة بالهمة أوبالارث بأن مأت الطالب والكفدل وارثه أووهمه له حال حمانه وهي حائزة الكفمل وانكانت لاتحوز لغرمن علمه الدين لانه ينتقل الدين المه معقدضي الهدة ضرورة وله نقله مالحواله أو يحدل كدسمن الضرورة أو نقول موحو مه علمه الضرورة فلا عدر علمة أن وسامح الاصيل مخلاف المأمور بقضاء الدين حمث ترجع بما اذى أن أدى أرداً من الدين وان أدى أحود منه لا ترجع الابالدين لانه لم يلتزم ولم يجب علمه شي في دمسه واعما يتبت المحق الرجوع بالادا وبأمره ولهذا أووهب الدين لاعلكه فيرجع عليه بماأدى مالم يخالف أحمره بالزيادة أو باداء جنسآ خرو بخلاف مااذاصالح على أقل من الدين وهومن جنسسه حيث لا برجيع الابقد رماأدي لان الصلي على الاقل الرا مفكون الراءعنب لاعليكا الااذاصاله على أن يهيه الباقى ففعل فينتذبر جمع عليمه يحممه لانهملك الدين كاه بعضه بالاداء وبعضه بالهبة وأمااذا تبكفل بأمر الصبي أوالعبد المحعور عليهما فلان الامريالتكفالة استقراض منهمن المأمو رواستقراضهما لايصرولايو جب الضمان واغازم الكفيل المال بالترامه لان صحة الكفالة تعتمد الترامه باخساره لأمر الأسم بخسلاف المصدى والعبدا لأذون الهمالان أمرهمما بالكفالة بالمال والنفس صحيروان لمملكاأن بتكفلاعن احدلكونه ترعافير جع عليهما الكفيل قال رجه الله (وان كفل بغيراً مرهم برجع) لانهمنبرع بأدائه عنه وفيه خلاف مالكُرجه الله قال رجمالله (ولايطالب الاصيل بالمال قبل أن يؤدى عنه) لانه التزام المطالبة

الاصمارحي انهاذا كان علمه دراهم صحاح حماد فادى زوفاو حوز به صاحب الدين فانه ترجع بالحماد وكذا لوادى عنها من المكمل والموروض فانه يرجع بالدراهم صحاح حماد فادى زوفاو حوز به صاحب الدين فانه يرجع بالذراهم صحاح الدراهم مخلاف الوكرية شاء الدين فانه يرجع بالذراهم مخلاف الصياد المالك في الالف على خسمائة فانه يرجع بخصمائة لا بالالف لا نه السقاط البعض اله انقافي (قوله أووهم ) يعني اذا وهب الدين له أو تصدق المال المكفول به يوجع الكفيل على المكفول عند على الاصل كاذا أدى اله انقاني قوله ولووهب أى الطالب اله قوله له أى الكفيل علم على المال على مائه على أن يهم البياق فان الكفيل برجع حين أن الوكول في المتن ولا يول لا يرجع على المستقرض مالم يقرض فكذا الكفيل لا يرجع على المستقرض على المستقرض فكذا الكفيل لا يرجع على المستقرض مالم يقرض فكذا الكفيل كالمقرض معنى والمقرض لا يرجع على المستقرض مالم يقرض فكذا الكفيل عليه على المستقرض على المستقرض في المنابعة في المستقرض في المستقرف في المستقرض في المستقرض في المستقرض في المستقرف في المستقرض في الم

(قوله في المتنافان لوزم الازمه) اعلم أن الكفيل الامم اذا طول طالب الاصلى واذا حسس حسه واذا لدى رجع عليه اذا لم يكن على الكفيل دين مثله للكفول عنه فلاس للكفيل ملازمة الاصلى والاله أن يحسه اذا حس والاله أن يحسه اذا حس والاله أن يحسه اذا الدى ولكه أن يحسه اذا المحسولاله المن يرم عليه اذا المحدود والمناف المن عليه المالذا كانت الكفالة بغيراً مرفل عليه المالز وعوالمطالبة والحبس للاصلى الان الكفيل متبرع اله اتفاني (قوله في المنو وبرئ بأداء الاصلى الاتفال وحد المناف المناف وحلة القول هذا ما قال المناف وحلة القول هذا ما قال في من الدين وقبل ذات برئ الاصلى والكفيل المسلى والمناف المناف وحدود والمناف المناف وحدود والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف ا

وانحا مقلا الدين مالاداء فلا يرحم قب ل الفاك بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قب ل الادا والان الوكيل من الموكل ينزل منزلة المائع من المشترى فعمار جع الى الحقوق لما أنه ا فعقد ستهما مبادلة حكمية حتى لواختلف افي مقد ارالتمن تحالفا وكان للوكسل ولاية حدس المسع عن الموكل الحاف يوفي الثمن كما كان ذلك للماتع اذهواستفاد الملائمن حهده فكذاله أن بطالبه مالمن قبل أن يؤدى كاكان للشترى أن إيطال المشترى منه اذاما عالمسع قبل أن وفي الفن اليائع قال رجه الله (فان اوزم لازمه) أى ان الوزم المكفيل من مهدالطالب لازم هوالاصل حتى مخلصه وكذااذا حسله أن يحسب لانه هوالذى الدخله في هذه العهدة وبلقه ما لقه من جهته فيعامله عثله حتى بخلصه من ذلك اد تخليصه واحب عليه قال رجه الله (و برئ بادا الاصيل) أي برئ الكفيل بادا الاصيل لان الاصيل بعراً بالاداء وبراء به توجب برا ةالكفيل لانه ليس عليه دين في العجيم واعماعليه المطالبة فقط ويستحيل أن سبقي المطالبة بدون الدين قال رجه الله (ولوأ رأ الاصل أوأخرعنه رئ الكفيل وتأخرعنه) أي لوأ رأ الطالب الاصل أوأجل دمنه رئالكفك وتأجل الدين في حقداً يضالماذ كرفاانه ايس عليه الاالطالبة وهي تسع للدين فتسقط سقوطه وتتأخر متأخره بغلاف مااذا تكفل بشرط براءة الاصل بمدامحت يبرأ الاصيل وحدودون الكفيل لان الكفالة فمسه صارت عبارة عن الحوالة مجازا واللفظ اذا أريديه المحارسة ملت الحقيقة فصار الكفيل محالاعلمه وراء الحميل لانوسب راءته على أنه لا سرأ المحيل عن الدين فيها في رواية والاحكام تشمدية ألارى أنهلونوى برجع علسه وادامات الحسل كان الحتال اسوة الغرما ف المال الحتالية كأنه مات وعليسه دينله ولغسره محققه أن الدين فيهالم يسقط بالاتفاق واعما تحقل من ذمة الى ذمسة إما الدين أوالمطالبة على اختلاف الروايتن وذلك لاتوحب سقوطه ولاسقوط سعه فلاترد على أصلا فالرجه الله (ولاينعكس)أى براء الكفيل لا توجب راء الاصل ولا تأخيره عنه نوحب التأخير عن الاصميل لان الكفيل لسعلمه دين على ماسنا واسقاط المطالبة أونأ خرولا بوحب سقوط الدين ولاتأخره ألاترى

لاعتباج الحالقمول وفي الهمة والصدقة يحتاجالي القبول وفى الاصل بتفق مكما رائه في الهية والصدقة فصتاح الى القسول في الكل ولوكان الاراء والهسة والصدقة بعدموته فقبل ورثته صم ولوردورته ارتد ويطل الآراء عندأبي توسف لأنالارا معدالموت إراء للورثة وقال محدرتدردهم كالوأرأهم في عال حاله ممأت الحاهنا لفظ الامام الأسبعابي فيشرح الطحاوي اه (قوله و براه نه بوجب راءة الكفل) أىلان الكفالة لاتكون الافعيا مكون مضمونا على الاصمل وفسد سقط الضمان على الاصمل الاداء أوالاراء

فيسقط عن الكفيل أيضالا توجوب الضمان على الكفيل فرع وجوب الضمان على الاصيل ولم بيق ذلك فلا ان يبيق هذا اه اتقائى (قوله في المتن ولا يتعكس) قال الانقاني وجه الته قال في شرح الطبعا وى واذا أخراط البالدين عن الكفيل الى مد فقيل الكفيل المتكفيل المتأخرة عن الكفيل المتأخرة عن الكفيل المتأخرة عن المتنافل المتأخرة عن الامراء الكفيل المتأخرة الدين عن الاصيل أحيات الابراء الكفيل المتأخرة الدين عن الاصيل المتنافل الكفيل المتأخرة الدين عن الاصيل المتنافل المتأخرة عن المتنافل المتأخرة المتنافل المتناف المتنافل المتنافذ المتنافذ المتنافل المتنافذ المتنافل المتنافذ المت

(قوله بخلاف ما ذات كفل الخ) نص عليه في الكافى اه (قوله مؤجلا الى شهر مثلا) قال في المحيط ولو كان المال خالاف كفل به انسان مؤجلا بأم مراك كفول به وطلبه فانه يحوز و بكون تأجيلا في حقه ما استحسانا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محدر مهمها الله أنه على المحالي الموسيل كالوأجله بعسد المحلى الاصيل مؤجل في حق المحتمل المنافس الدين فتكون المطالبة عليه ابندا موجلة وان تكون المطالبة عليه مؤجلة ابنداء الكفالة ولي تكون المطالبة عليه مؤجلة ابنداء المحتمل والمحتمل المحتملة الم

طائرة وهوحال على الاصدل ومشله فيخزانة الاكمل وشرحالتكاة ولاملتفت الىما فاله العلامة الحصري فيالقعر مرمن تأحساه على الاصل فانه مخالف لعامة الكتب كذاقال الشيخ قاسم فى عاشية المحمع لاس فرشناذ كرمقسل فصل الريا اه (قوله مهدنالسئلة على أر دهـــة أوحه إماأن يذكرالخ) أى كان يقول الكفيل مثلا الطالب صالحنات عن الالفالي على على خسمائة على أنى والمكفول عنه يربآن من الجسمائة الماقمة برقاجها والطااب في الحسمائة التي وقع عليها الصلح والمسارات شاءأخلها من الكفسل والكفيل برجع على الاصل ان كان بأمره وإن شاء أخذها من الاصيل أه (قوله في المتن رجع على

انالدين وحودابدونها سداه فكذا بقاء يخلاف مااذا تكفل بالمال الحال مؤحلالي شهر مشلاحمث متأحلءن الامسمل أيضالانه لامطالبة على الكفيل حال وحودا تكفالة فانصرف الاجل الحالدين قال رجه الله (ولوصالم أحدهمار بالمال عن ألف على نصفه رئا) أى صالح الاصدل أوالكفيل الطالب على خسمائة عن الالف التي عليه برئ الكفيل والاصه ل أمااذا صالم الاصل فظاهر لانه ماأصل برئ هرو راءته يوجب را قالكفىل على مامنا وأمااذاصالح الكفيل فلان اضافة الصلوالى الالف أضافة الحماعلى الاصدر لان الكفيل لس علمه دين واعاعله المطالبة على ما سنافيراً الأصدل عن الدين ضرورة اضافة الصلي الحالالف ويراءته يوحب براءة الكفيل على ما بينا فاذا برناعن خسمائة بصلير أحدهماأيهما كانفان ادى الكفيل الحسمائة الماقمة رجع عنى الاصسل باان كان المره والافلا وجعلاعرف عهده المسئلة على أربعة أوجه اماأن ذكر في الصل براءتهما فسرآن جمعا أوبراءة الاصمال فكذاالحكم أولم يشترطشي فكذلك أيضاأ وشرط أندبيرا المكف للاغترف يراهو وحدهن خسمائة والالف على حاله على الاصدل قال رجه الله (وان قال الطال للكفيل برئت الى من المال رحع على المطاوب) أى الكفيل مرجع على المكفول عنه لأن هـ شااقر ارمنه بالفيض من الكفيل لان المراءة التى يكون أشداؤهامن الكفسل وانتهاؤهاالى الطالب لانكون الامالا مفاءمنه فصاركا ته قال دفعت الى أونقدت أوقبضته منك فعرجع عليه ولابرجع الطالب على واحدمنه مالاقراره بالاستيفاء من الكفيل قال دحه الله (وفي رئت أوا رأتك لا) أى في قوله لكفيل رئت أوا رأتك لا رجع الكفيل على الاصيل لاتمليقر بالأستيفا منه لان قوله ترثت من غيران بقول الى محتمل يحتمل أنه برئ ابرائه و يحتمل انه برئ بالادا وفلا بثبت له الرجوع بالشك وهذا عند مجدوقال أيونوسف رجع عليه لانه لا يحمل الاالبراءة بالقبض لانه أقر بعراءة ابتسداؤهامن المطلوب لانه نسب المراءة اليه ولايقسد را لمطلوب أن يبرأ إلا بالاداء بأن بضع المال سن مدمه ويخلى منه و بن المال فيمرأ بذاك وان لم يوجد من الطالب صنع ولهد الوكتب وقال مريح الكفيل من المال بكون اقرارامنه مالقيض إجهاعا فتكذاه بذا اذلافرق منهسما من حيث اللفظ وفرق محدر حسه الله منهماان الصك لامكت عادة الااذا كانت المراءة مالايقاءوان كانت مالا مراء لا يكتب وقوله أترأنك استداءا سقاط لا إفرارمنه بالقمض ألاترى أنه كيف نسب الفعل الى نفسه والكفيل لاعاك الدين بالابراء فلابر جعبه على الاصل بخلاف مااذا أدى أووهمه الطالب على مامرو يخلاف الوكيل بالشراء

المطاوب) أى والطالب بالخياران شاه أخذ جيع دينه من الاصدل وان شاء أخذ من الكفيل جسمائة و برجع الكفيل على الاصل عائدي المناصب عائدي الدين المنافظ الى لا نتهاء الغاية والمشكلم وهو رب الدين هو المنتهى هد ذا التركيب فلا بد أن يكون ثم ميتدا وليس الاالكفيل الفناطب فأفاد التركيب براء قمن المال مبتدؤها من الكفيل ومنتها ها صاحب الدين وهد أمعنى الاقرار من رب الدين بالقيض من الكفيل كأنه قال دفعت الى قلاير جع على واحد من الكفيل ومنتها ها مناه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة ولمنافقة والمنافقة والمناف

(قوله في المتنو بطل تعلق البراء من الكفالة النه) المسلم أن تعلق الكفالة بشرط ملا مُرصع عند ناوقد من سانه أما تعلق البراء من الكفالة المحدود من المكفالة المحدود من الكفالة المحدود من الكفالة المحدود من الكفالة المحدود من الكفالة المدروط المتعارف من الكفالة النسرط أى بالشرط المتعارف من الكفالة بالشرط المتعارف من الكفالة بالشرط المتعارف من الكفالة المحدود من المكفالة بعض أودفعت المعض فقد أرأ تلكمن الكفالة (قوله وقسل بصح) أى قبل تعليق البراء من الكفالة بصحيح اله (قوله في المتعارف المكالة بعن والكفالة بعدوقود ومسع) يعدى اذا تكفل عن المائع المسيم لم يصح الانعال المكالة المكالة المعارف المكالة الم

أزاذا أبرأهالهائع عن الثمن حث برجيع به على الموكل للايكه ما في ذمته وهذا كله فهمااذا كان الطالب غائبا ووان كان حاضر الرجيع اليه في سانه في الكل انه أوقاء أوا براه الرول الاحتمال و شت حكمه قال رجه الله (ويطل تعلق البراءة من الكفالة بالشرط) لان في الايرامعني التمليك كالايراء عن الدين وهـ فداعلي قول من يقول شوت الدين على الكفيل ظاهر وكذا على قول من يقول بشيوت المطالب فالاغسر لان فيها تذار المطالمة وهي كالدين لانها وسداه السه والتمليا لابقبل المعلمق بالشرط وقيسل بصح لآن الثابت فهاعلى الكفدل المطالبة دون الدين في الصير فكان استقاط المحضا كالطلاق والعناق والهذا لارتداراء الكفيل بالردلان الاسقاط يتم بالمسقط مخلاف المأخبرعن المكفيل حيث وتعبالرد لانه امس باسقاط بل هو خااص حق المطاوب فهر تدراً لر دو يحالاف الابراء عن الدين لان فيه معنى التمايات قال رجه الله إوالكفالة بحد وقود ومسع وص هون وأمانة) بعني الكفالة بهدفه الاشسماء باطلة أما الكفالة باستمناء الحداو القصاص فلات الكفالة اغمانه وعضمون تحرى السامة في ايفاته ولا تحرى السامة في العقو ماتلان المقصودمن شرعها ذجوالمفسدين عن الفساد فلاعكن اقامتها على غيرا لحاني لعدم الفائدة وأما الكفالة بالمسع والمرهون والامانات كالهافلان كمالة من شرط صحة أن تكون المكفول بمضمونا على الاصيل بحمث لاعكنه أن بحرج عنه الاندفعه أو بدفع بدله لان الكفالة التزام المطالبة بمباعلي الاصبيل فلابدأت يكون واحباعلى الاصميل ومفهوناعلسه حتى يحقق معنى الضم والمسعقب لالقبض ليس عضمون بنفسه واغاهو مضمون المن ألاترى انهلوهاك لايحب عليه شئ بل ينفسخ السع وكذاالرهن غيرمضمون علمه بنفسه واغما يسقط دينه اذا هلا فلاعكن اليحاب الضمان على الكفيل وهوليس بواحب على الاصل وكذاالامانةلىست بمضمونة على الاصدل لاعتنها ولاتسلمها وهي كالودافع والمضاريات والشركات فلاعكن حعلها مضمونة على الكفسل فلاتصر الكفالة بها قال رجمة الله (وصر لوثنا ومغصوبا ومقبوضاعلى سوم الشراء ومسعافات ابعى ان كأن عن المسيع بصحالة لان الثمن دين صحير مضمون على المشترى والمفتحون المشترى والمفتحون على مضمون على المشترى والمفتحون على مدخى اذا هدكت عنسده يحسال ضمان عليه اذالقمة تقوم مقامه فأمكن ايجابه على الكفيل بخلاف الاعسان المضمونة بغيرها كالمسع والرهن وبخسلاف الامانات على ما تقسعم و يحوذ في الكل أن سكفل تسلم العن سواء كانت مضمونة أوأعانة لان تسليم العين واجب على الاصيل فأمكن التزامه فصار تظيرا لكفيل بالنفس الانه مادام فأعا بحب عليه تسلمه وان ولائير أكالكفالة بالنفس وقدل ان كان تسلمه واحماعلي الاصيل كالعارية والاحارة حازت الكفالة بتسلمه وانكان غيرواحب كالوديعة والاحارة لاتحوزا لكفالة بتسلمه لان النسلم غسرواجب عليه فلاعكن المجابه على الكفيل قال رحمه الله (وحل دا معمنة مستأجرة

حق لأعكن استيفاؤه من الكفس لاتحوزالكفالته كالمدودوالقصاصها لفظ ألقدوري في محتصره فالصاحب الهدانة معناه منفس الحد لاسفس من علمه معسى أن الكفالة بنفس المد لاتحوزأماالكفالة بنقس من علمه الحد فتحوز لانالكفالة بسلمالنفس الى اب القاضي واحب مخلاف الكفالة شفس الحد فأنمالا تحوزلان العقومات لاتحرى فيهاالنداية لعددم حصول المقصودلان المقصود الزجروهولا يتحقق بالنائب اه انقاني (قوله في المن وصم لوعنا) قال القدورى واذاتكفل عنالمسترى بالثن وازقال الاقطع وذلك لأنهدين صيرعكن استمفاؤه من الكفيل فعمت الكفالة مه كالقرض اه (قوله أو مسعا) كذا يخط الشارح والذي في نسم المتن بالواو (فوله و يحوز في الكل أن يتكفل بتسليم) العن نحوان

كفلء الله تسلّم المسيح الى المسترى أو كفل عن المرتمن تسليم الرهن الى الهن أو كفل عن الاستر بتسليم المستأسر وخدمة الى المستأجر المستأجر المسلم المستأجر المستأجر المقالة الى المستأجر المقالة الى المستأجر المقالة المستأجر المقالة على المقالة على المقالة على المقالة على المقالة على المقالة على المقالة المسيخ أمون من المكفول عنده فلا الصحوليس كذلك إذا كانت الدامة عسر معينة الان تسليم الدامة دون الجل فاذا تكفل الحافظة من المكفيل فحدت المكفول عنده فلا الصحوليس كذلك إذا كانت الدامة عسر معينة الان الذي المناطقة عمل المناطقة على عبدا وعلى المناطقة المناطقة على المناط

على الكفيل شي لان الاجارة انفسخت وخرج الاصيل منأن بكون مطالبا بتسلم المسنواعاعلمه ردالاجر والكفيل ماكفل بالاجر اه وكسعلى دولة وحل داية مانصه بالحرعطف على قوله بحد وقصاص أى بطل الكفالة بحمل دامة اه عمى (قوله فى المستن وخدمة عد) بالحرائضا عطف على قـوله وحــل داية أى ويطل الكفالة أنضاعدمةعد اه ﴿ وَم ع الله وَاصْحَالَ رحل قال الماعة اسهدوا أنى قد صمنت الهذا الرحل بالالف الىله على فلان ثم انالمدون أفام سنةانه كان قدقضاء قسل أن يضمنه الكفال قملت منتهو سرأ المطاوبءن دين الطالب ولاسرأ الكفيل عندين الطالب لانقول الكفيل ذاك كأن اقرارا بالدين عند الكفالة فلاسرأ الكفيل ولوأقام المدون سة على الفضاء بعدد الكفالة رئ الكفيل والمدون جمعا (فوله ولوتكفل بتسليم الداية الن قال قاصفان رحه الله رحل كفل على رحل عال والطالب عائب والكفول عنهماضرفأحاز الغائب يعددلك لاتصم الكفالة في قول أبي حسفة ومحدد وتصيرفي قول أبي

بوسف ولو كأن المكفول

وخدمة عبداستؤ جرالمخدمية) بعني لاتحورًا لكفالة بالجل فيما إذا استأجردا بة معينة للعمل علما ولا مالخدمة فمااذا استأجرع دالغددمة لانمن شرطها ان مكون قادراعلى التسليروه فالانقدر لانه أستحق علمه الجلءلي دامة معسنة والكفيل لوأعطبي دامة من عند دملا يستحق الاجرة لأنه أتي مغسرالمعقود عليه ألاترى انالمؤجر لوجدله على داية أخرى لايستحق الاجرة فصارعاج اضرورة وكذا العبد للخسدمة يخلاف مااذا كانت الدامة غرمعسة لان المستحق على المؤرا لحدل والكفيل بقدر على ذلك بأن يحمله على دابة نفسه ولوتكف لبنسلم الدابة فمااذا كانت معسمة جاز لماذ كرنافي المسع فالرجه الله (و بلاقبول الطالب في مجلس العــقد) معنى لا تصير الكفالة بلاقه ول المَكنفول له في مجلس العقد وقال أكو توسف دحمه الله تصووا للاف في الكفالة بالتنس والمال سواء وقدل عنده بشترط القدول لكنه لانشترط في المجلس بل آذا بلغه بعد القسام من المجلس فأجاز جاز ذكر قولمه في المسوط في موضعين فشرط الاحازة فيأحده مادون الآخر وحبه قوله الاول أن الكفالة التزام مطالسة من غيران محب الطالب فيه فيتم به وحدده كالنذر وجه قوله الشاني انه تصرف للغير فيتوقف على رضاه كسائر العقود وعبارة الواحد عنده تقوم مقام عبارتين وان كان فضوليا كافي نكاح الفضولي فانه سعقد عندالاذن احدارة واحددة فكذاء ندعدم الاذن واعاتأ ثمر الاذن عنده في اللز ومدون الانعقاد ألاترى ان السع لمأكان منعقد عند مالاذن بعمارتين كان كذلك في الفضولي ولهه ماآنه عقد مقلمات فشرطه لاستوقف على ماوراء المحلس كسائر العقودولانه تبرع على الطالب بالالسترام وإنشاء سب التبرع لابتم بالتسرع مالم يقسله المتبرع علسه كالهسة والصدقة ولاعكن حماريه فاغتة مقام عبارتين حتى مكون كقبول الا خراف دمولايته علمه فتعن الالغاء ولانه قد بكون ضرراعلمه بأن وأفعه الاصمل الى من برى براءته من القصاة مالكفالة لان العلاء مختلفون فيها فمعود ضررعلمة فللا تصورون قموله بخسلاف الاقرار بالمال لأنهلا وبعقدوانماهوا خبارعن شئ واقع فيقبل منسه قوله فيحقى نفسه اذالم يَمْضَمَنْ اصْرارا بأحد قال رجَّه الله (الاان تتكفل وارث المريض عنه) يعني لا تتجوز الكفالة الابقبول المكفول له في المحلس عنده ما الافي مسئلة واحدة وهي أن يقول المريض لورثته أولىعضهم تكفلوا عنى عاعلى من الدين لغرمائي فنكفاواء مع عسة الغرما وانهما تراستحساناوان كان القساس مأماء على قولهما اذلا بتم الا يقبوله فصار كالوقال ذلك في مالة العجة وحه الاستحسان أنّ هذه وصدةمنه الورثت وبان يقضوا ديث ولهذا يصحوان لم يسم المريض الدين وغرما ولانالجهالة لاتمنع صحة الوصية ولهدذا فالوالاتصم اذالم مخلف مالا ولان المريض في هدذا الخطاب قائم مقام الطالب لمساحة ماليه تفريغالنمته بقضآ الدينمن تركته وهمذالانهلما تعلق فيمحق الغرماء والورثة عماله صار كالاجنبي عن ماله حتى لاتنف فد تصرفاته فعه وتوحهت المطالبة على الورثة بقضاء دمويه من التركة فقام المطاوب فيهذا الخطاب مقام الطالب أونائمه كأث الطالب قال اضمن عن فلان أوكَّأنه حضر وقسل وإنجاب صح بمبر دالطلب ولا بحتاج فمه الى القبول لان قوله تكفلواعني لا يراديه المساومة في هذه الحالة واعبار اديه تحقيق الكفالة فصار كآلام بالمكاح وقعما اذا فالبالم يض ذلك لأجنبي فضمن الاجنبي بالتماسه فقيل الايجوزلان الاجنى غبرمطالب مدسه مدون الانتزام فكان المريض فيحقه والعجير سواءوقسل يصير لأنالمر بص قصدية النظر لنفسه والاحنى اداقضى ديسه بامن مريو جعيه في تركته فيصيح هدامن المربض على أن يحعل فائم امقام الطالب لتضمق الحال علمه أيكونه على شرف الهلال ومثل ذلك لا يوجد من العجير فمؤخذ فمه بالقماس قال رحمه الله (وعن ميت مفلس) بعني لا تحور الكفالة عن مستلم يترك مالآ وعلمه ديون وهذاء داى حنيفة وقال أنو وسف وحمد يحوز لماروى أنه علمه الصلاة والسلام أتى بحنازة رجل من الانصار فسأل هل عليه دين فالوانع درهمان أوديناران فامتنع من الصلاة فقال عندعا تباوالطالب ماضرفا جازالطالب جاز بالانفاق اه

(قوله في المتنوبالثمن للوكل إلى آخره) وصورة المسئلة في الجامع الصغير مجدد غن يعقوب عن أبي حسفة في الرجل يعطى الرجل ثوبا ليسعه بعشرة ففعل ثم ضمن البائع (٩٦٠) الفن الاحمرة الله على المناقلة من البائع (٩٦٠)

صلواعلى أخمكم فقام أفوقتادة رضى الله عنه فقال هماعلى بارسول الله وفي رواية فال ذلك على رضي الله عنه فصلى على مرسول الله صلى الله علمه وسلم ولان الدين واحب علسه في حماته وهو لا بسقط الايالا نفاء أوالابراءأوانفساخسب الوجوب والموحدشي من ذلك فلم يسقط والهدذ ادسيق في حق حكم الآخرة ولوتهزعه انسان صوفلولم يكن علب مذين لماجاز للطالب أخذه من المنبرع وكذابية إذا كأن به كفسل أوترك مالا ولهانه كفل مدين ساقط لان الدين هوالفعل حقيقة بقال وحب عليه الدين أي أداؤه كما بقال وحب علسه الصلاة وبراديه الاداءوالاداءلا يقصة رمن ألمت فسقط سواء كان ايمال أولم بكن له مال في حق أحكام الدنما وصعة الكفالة تقتضي قدام الدين في حق أحكام الدنماليصير تحقيق معنى الكفالة وهوضم الذمة الى الذمة في حق وحوب المطالبة والمطالبة ساقطة عن الأصب ل فلا تمكن الحام اعل الكفيل تمعنا ذلابضم الموجودالي المعدوم الاانه في الحكم مال لانه يؤل اليه اذ الوحو بالاجله وفد عز عن الأدامنفسه وبخلفه من المال والكفيل ففات المقصود وهوالاستهفاء فلاسة والتبرع لا يعتمد قمام الدين لانه تسبرته فى حق الآخرة ولان الدين باق في حق الطالب لانه أمر ينهسما وأما الكفالة فأمريين الكفسل والاصدل لانه التزم ماعلى الاصمل وماروناه كان اقر ارامنه بأنه كان كفيلاعنه قسل الموت ويحتمل أن مكون وعدامنه لا كفالة فاصله انه حكامة حال فلاعكن الاحتماحيه ولا مقبال لوسقط الدين إبرئ الكفيل لأن مراءنه بوجب مراء فالكفيل فالمالم يمرأ علم أن علب مدينا فيحتوزا بتسداء الكفالة به أيضا لأنانة ولىالكفسل خلف عنه فلابعرأ أونقول الدين في حق الطالب لاسقط لان سقوطه ضروري فلا يتعدى المطاوب قال رجمه الله (و بالثمن للوكل ولرب المال) أى لا يحوز الكفالة بالثمن للوكل ولا لرب المال معناه اذا وكل رجل دبحلا ببسع شئ فباعه الوكيل ثم ضمن الثمن للوكل عن المشترى أوضمن مضار بالرب المال غن متاع باعهمن المسترى لم يحز لان مق القيض الى الوكيل والمضارب يحهسة الاصالة في السع ولهذا لا يمطل عوت الموكل أو عوت رب المال و بعزله ولو وكل الموكل أورب المال مقمض الثمن ثم عزله صحوعزله لانالثمن وحب للوكه ل أوللضارب على المشترى اذحقوق العيقد راجعة الى العاقد وكذاالتصارب لووكل رب المال بقبض الثمن العسرله لانه العاقد فترحه والمقوق السه والعاقد لغسره فيحق الحقوق كالعاقد النفسه ولهذا اختصت المطالبة به ولوحلف المشترى ماللوكل علمه شئ كانبارا في يسه ولوحاف ما الوكيل علمه شئ حنث فاذا تست ان الوكسل أصل في القيض فاذاضمن صار ضامنالنفسه فلا يحوز يخسلاف الرسول والوكسل ببيع الغنائم منحهة الامام والوكيسل بالتزويج حيث بصح صمانهم بالثن والمهسولان كل واحد متهسم سفر ومعرحى لونهاهم الامرعن قبض ألبسدل صحنهب ولانهما أمينان في الثمن شرعا واشتراط الضمان عليهما تغسير لحكم النسرع فلايجو ذفصار نظيمن سلمفي آخرالصلاه وبديه قطع الصلاه وعلسه سحود السهوفانه يردعليه قصده حتى جازله أن يسجد السهو ماليف على ماينا في الصلاة قال رجه الله (والشريك اذا يسع عدصفقة) أى اذا ماع رحلان عمد المشتر كالمتهمامن رحسل صفقة واحدة وضين أحسده مالشير تكونص سمومن الثمن لايحوز لانو بصيرضا منالنف ولانومامن حزء بؤديو المسترى أو الكفيل من الثمن الاولشر بكه فيه نصيب ولانه يؤدى الى قسمة الدين فيل القيض واله لا يحو زاذ القسمة عمارة عن الافراز والحمازة وهوان بصمرحق كل واحدمهمامفر زافي حبزعلى حدة وذالا بتصورفي أغبرالعين لان الفعل السي يستدعى محلاحسا والدين حكى فلا تردعلمه ألف عل السي فأذا لم تصير قسمت وبكون كلشي يؤديه الحشر بكهمشتر كابينهما فدرجع المؤدى بنصف ماأدى لكونه مشتركا بينهمائم يرجع أيضابنصف الماقى الحا أن لابيتي في يدهشي فيودى تنحو برما بتداء الحا يطاله انتهاء بخلاف

ضمانعلسه إلى هنالفظ عجدفي أصل الحامع الصغير اه إنقاني (قوا ولو وكلُّ الموكل أورب المال إلى آخره كذا بخطالشار حوهوصعي يعنى عن قوله بعدد وكذا المضارب إلى آخره (قوله ولانهما) أى الوكسل والمضارب وكتسعل قوله ولانهمامانصه تعلمل أان العدم معة الكفالة اه (قوله وأشتراط الضمان عليماتغسر لحكم الشرع) أى كالمودع إذا ضمن الودىعة للودع وكالمستعبر إذاضمن العارية للعمر بالشرط فانه عاطل أه اتقاني (قوله إذا ماع رحلان عسدامشتركا ينهمامن رحل) صورة المسئلة في الحامع الصغير محدعن يعقوب عنأبي حنىفة في رحابن باعامن رحلعبداصفقة واحدة فضمن أحدهما لصاحبه حصيته من المن قال الضمان عاطل وذلكلان المن مسترك بينهمافاوصم الضمان فلانخساواماان صرفي نصف التمر بمطلقا أوفى حصمة الشر مكفلا وحدالى الاول لانه بازمأن تكون ضامنا النفسه وهو ماطل لانهمامن جزءمن الثمن إلاوهومشترك ينهماألا ترى أنه لوقيص شأمن الثمن كانصاحب فشريكا ولا وحدالى الثانى لانه دؤدى إلى قسمة الدين فسل القيض

وذلك باطل لأن الدين في دمسة من عليه لا يقبل القسمية فلا يتمسير أصدب صاحبه لان القسمة افراز الانصباء والافراز ماادا لا يتحقق للافي العين دون الدين في الذمة فأذ الم يتميز نصيب صاحبه يقع الضمان عن نفس الضامن لنفسه وهو ياطل اه لم تقاني رجه الله (قولة فيطل الضمان الجهالة) أى قاما الدرك فقد صارمستعلافي ضمان الاستحقاق خاصة فوجب العل به كذا قال فرالاسلام وقال أو بكوالرازى في شرح الطحاوى العهدة هي كتاب الشراء وهو المشترى فهو عنز الممن ضمن لرحل ملكه وهذا باطل الانصحة الضمان إغمان على المنافع المنافع

أعدرأن ههنا ثلاثة ألفاظ ضمأن الدرك وهدو جائز بالاتفاق وضمان العهدة وهو باطل بالاتفاق على ظاهسرالرواية وضمان اللاص وهو بأطل عندأى حنيفية معناه لواستعق لمسع فعلمه شراؤه وتسلمه إلى المشترى وحدقول أبي حنمقة أنهلس بقادرعلي ماضمن ووجهقولهماأنه عينزلة ضمان الدرك وهو تسام المسع إن قدرعله أوتسام المنانع زعن تسلم المسعوانه صحيركذا قال العساني اله إتقاني اقوله في المتن ومال الكنامة) قال في كفالة الصغري مانصيه فأذاضمن بدل الكتابة أيصم فاوأدىمع ذلك الضمان يرجع انتهى وععناه في الذخيرة في الفصل السادس في تصرف أحد الشريكين اه

وفصل، (فوله ولوأعطى المطاوب الكفيل قبلأن يعطى الكفيل لمال خره)

مااذاباعه صفقتين بان يسمى كل واحدمنهما النصيه تمناحث يصح ضمان أحدهما فسهالا خو لان نصيب كل واحدمنه ماعمازعن نصيب الاخو فلاشركه ألاترى أن المشترى لوقيل نصيب أحدهما وردنصي الاخر صروكذ الوقب لالكل ونقد محصة أحده ماللنا فدقيض نصيه والهد ذالواستوفي أحدهمانصدمن المشترى أو بعضه لابشاركه الآخروفي الفصل الاول بشاركه ولوتعرع بالاداء في هذه الفصول من غيرضمان عاذلان التسبر علاستم الامالاداء وعند دالاداء بصرم سقطا حقه في المشاركة فيصم وامتناع الكفالة لادل على امشاع السبرع ألاترى أن الكفالة بسدل الكامة لا تحوزو يحوز النسرعيه قال رجه الله (وبالعهدة) أى لا يجوز الكفالة بالعهدة وصورتها أن يسترى عدامن رحسل مثلا فيضمن للشسترى رحسل بالعهدة واغسالا يتحو زلان العهدة اسم مشترك قديقع على الصك القديم لانهو ثيقة بمنزلة كتاب العهدة وهوملك البائع ولايلزمه التسليم فأذاضمن تسلمه الي المشترى فقد ضمن مالايق درعليه فلايصم ويطلق على العبقد لانهاما خودة من العهد والعقد والعهد واحدوعلى حقوق العقد لانهامن ثمرة العقدوعلى الدرك وعلى خيار الشرط فني الخديرعهدة الرقيق ثلاثة أمامأى خيادا اشرط فيه فتعد ذرالعسل جافيل السيان فبطل الضمان للجهالة بخلاف الدول فأن ضماله صحير لاته عبارة عن غمان الثمن عنسد سنحقاق المسع وهومعاوم مقدور التسليم ولايقال ينبغي أن يصرف الغاما يحو والضيان وهوالدرك تصحيالتصرف لانانفول فراغ الدمة أصل فلاشت الشغل الشك والاحتمال قال (والله الاص) أى لا يحو زالكفالة بالخلاص وهذا عندأى حسفة وقال أو وسف ومحسد تحجو ذلان تفسيره عنده مما تخليص المبسعان قدوعليه وردالثمن ان أبيقد رعليسه وهذا ضمان الدرك فى المعنى وأبو حنيفة بقول تفسيره تخلمص المسع لامحالة وهولا بقدر على ذلك لان المستعق لايمكنه منسه ولوضمن تخلمص المسع أوردالتمن جازلانه ضمن ماعكن الوفاء به وهو تسليم المسع ان أحاز المستحق السع أوردالثمن ان لميحز قال (ومال أكذاله) أىلانحوزا لكفالة بمال الكذابة لانهدين ثعت مع المسافي وهو دين المولى على عساوكه فلا بظهر في حق الكفالة ولانه مختر بين أن يعجز نفسه و بين أنوقي فلا مفد دايحاله على الكفدل على هذه الصفة لعدم الفائدة واثماته مطلقا بنافي معي الضم لانَّ من شرطه الاتحاد ولان على الإصل أداء ملك المولى من و حسه والكفيل لا يجده سذا المال وهسدا كالمكاتب اذاعتق بمرأءن بدل الكتابة لان علمه أدامه الهوملات المولى من وحمه ولا يحمد ذلك بميد العتق ولاعمكن امحاب الزيادة علمه فسرأ

منطق و يندن منها المستمد المواقع المطاوب الكفيل قبل أن يعطى الكفيل الطالب لايستردمنه )أي فوضى المكفول عنه الدين الكفيل قبل أن يعطى الكفيل المكفول له ليس الكفول عنه أن يستردمنه

( ٢٠ - زيلى وابع) وصورة المستاة في الجامع الصغير محدن يعقوب عن أي حني فه رجمه الله في رجل كفل عن رجل بالف درهم بأمر ، فقضاء الالف قبل أن يعطيه اصاحبها أله أن بأخذه المنه قال الاو إن ربح فيها ربحافه ولا يتصدق به وإن كانت المكفالة بكر حنيلة فقضاء الالف قبل التي يعطيه الاصل فباعه الكفيل فرج فيه فان الربح له إلا أنه أحب الى أن يدفعه إلى الذي قضاء الكرة المحدف أصل الحامع الصغير اعلم أن ولا أحبيره على ذلك في القضاء وقال أبو يوسف و محده وله ولا برده على الذي قضاء الكرة إلى هنالفظ محدف أصل الحامع الصغير اعلم أن يسترد رجلا إذا كفل عن رجل بألف درهم بأمره وقدى الأرسل المال الله المنالث من الكفيل المنالث عن وهو أن يقسير وهو أن يقسير ولا الكان الدفع كان المرض وهو أن يقسير الله المنالة المالية الما

(قوله بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة) قال الانقاني رجه الله قالواني شروح الجامع الصغيرهذا الفسسل على وجه بن فاما أن مدفع الاصسل إليه على وجسه الرسالة أوعلى وجسه الافتضاء وكل ذلك على وجهين إما ان كان المدفوع مما لا يتعين بالتعين كالنقود أو بما يتعين كالعروض فان دفع على وجسه الرسالة أن قال خسفه الماليات وادفع إلى الطالب لا يطب اله الرجه سواء كان المسدقوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبي حديدة وجسد وطاب له عند أبي يوسف وذلك لان الخيث لعدم الملك لان قصرفه وجدفى غيرم لمكم في الموديعة في المدالة في المديعة والمديعة والمناف في الموديعة والمديعة والمديعة والمديعة والمديعة في المديعة والمديعة في المديعة في المديعة في المديعة المالة المنافق المديعة في المديعة في المديعة في المديعة المنافق المديعة في المدينة في ا

أوالغصوب وريح فعندهما

لايطساله الرجح خلافالاي

بوسق وإن دفع على وحه

ألاقنضاء بأن قال الاصل

للكفيل إنى لا آمين أن

أخذالطالب مقهمناك

فأناأقضك قبلان تؤدى

طاب له الرج إذا حكان

المدفوع عالابتعمن

كالنقودلانهملكها بالقبض

لماقلناغامة مافى المابأن

لاسبل الرجوع على الكفيل إذا أدى الاصيل

مقسه وبالرجوع لابتسن

أنه لم علك لانه لا يتعين و إن

كان المدفوع بمانتعمان

كغيرالنقود فالأبوحسفة

فيروالة هدذا ألكتاب

مستحب أنبرده على الاصل

وقال في كاب الكفالة من

الاميال متصدق مه وقال

في كتاب السوعمنه لانطب

لدوعت دأى بوسف وعجد

بطساله اه قوله وفي رواية

هذا الكمابيعي الحامع

لانه تعلق به حق القابض على احتمال فضائه الدين فلايسترجع منه مادام هذا الاحتمال باقعا كن عسل الزكاة ودفعهاالىالساعي وكمن اشسترى شمأ تشرط الحمار ونقد الثمن فسل مضي مذةالخشار ثمآ رادأن يستردنيل قض السم ليس ادلك لان الدفع كان لغرض وهو أن يصبر زكاة وعناعند مضى الول ومضي مبة ةالخيار فيأدام هذا الاحتمال قائميالا دستردولا نهمليكه بالقبض لان المطلوب دفعه المه على وجه القصاء وأخذه المكفيل على وجسه الاقتصاء مان قال له وقت الدفع الى لا من أن مأخذ الطالب حقه منا فأناأ فضيك المال فبل أن تؤديه بخلاف مااذا كان الدفع على وجه الرسالة بان قال الاصل الكفيل خذهذا المالواد فعسه الى الطالب حث لانصرا لؤدى ملكاللكفيل بل هوأمانة في رولكن لأتكون للاصدل أن دستردهمن بدالكفيل لانه تعلق بالمؤدى حق الطال وهو بالاستردادير بدايطاله فلاعكن منسه مالم يقض دنسه كألمستلة الاولى ولائه بالكفالة وحب للكفيل على المطلوب حق كاوحب على الكفيل للطالب والهذالوأند الكفيل من الاصيل رهناره حاز وكذالوأ برأ الكفيل الاصيل من هذا الدين أو وهمه اوقدل أن دو فع الى الطالب حازحتى لوأدى عنه بعد ذلك لا يرجم علمه فشدت بهذا أن الكفسل ديناعلى الاصل إلاأنه الس له أن رحع علمه حتى دؤدى عنه فصار نظار الدين ألمؤ حسل فانه بالاستعال علافكذاهذا تموالاسترداد تكون نقضال اتممن حهنه فللاعكن منه قال (ومار بح الكفيلة)أى اذار بح الكفيل بالمال الذي قيضه من المطاوب قيل أن يعطى هوالطالب طاب أدار م الانهما كمه ما الفيض ف كان الزيح مدل ملكمولاً بتصدّق به سواء قضى الدين هوا والاصبل لانه مالكفالة وحساه على الاصميل دين الأأنه تؤخر مطالبته حتى بدفع فسنزل منزلة الدين المؤحل فعلكه بالقبض على ماسنا الاأن فسهنوع نعبث اذاقضي الاصل الدين عندأى حسفة لمالذ كرف لا يعمل فهمالا ستعين على مارناني السوعوان قضى الكفيل فلاخت فيه بالاجاع هذا اذا قيضه على وحه الاقتضاء وان فمضه على وجهه الرسالة لايطم اله الربع على قول أي حسفة وعجمد لعمدم الملك وعلى قول أبي بوسف بطس العدم النعس وأصل الخلاف في الرَّبِع الدراهم المغصوبة عال (وبدب رده على المطاوب لوشياً يتعين) بعني بسنحب ردالر بم على المكفول عنه إذا كان المقبوض شأ يتعمُّ كالخنطة والشعير وهذا اذاقضي ألاصل الدس وهوقول أي حسفة وعنه أنه بتصدق به وقالا بطي الرج وهوروا بفعنه لانهملكه مالقيض على مثال مالواقتضى دينمه المؤحد لور بح فيمه وله أن الخيث يمكن مع الملاف فعما يتعين لان اقتضاءه قاصرالاترى أنالكفول عنه بسسل مرزقضاء دينه واسترداده العن المقبوضة فسلا مخاوعن الشهة فاذالم بطباه بتصديقه في رواية على الفقراء وفي رواية برده على الأصدل لان الكراهية لحقه ع ان كان الاصل لفسرا يطب له وان كان غندا فقده روايتان والاشبه أنه يطب له هذا إذا أعطاه على وحمالقضا والدنم واندفع الممعلى وحمه الرسالة لايطماله الربح بالاتفاق لانه لاعد كدو يتعلق العقد وينه لنعينه فتكون الحرمة فيه حقيقة كالمغصوب المتعين أذار بح فيه بخلاف مالا يمعين

الصغير اله (قوله وقالا المحقد المساد المساد المساد المساد الاصداد الرج الاتفاق لانه لاعلمه على المسيلات آخره والا العقد المعتبة المعت

(قوله واتبعة أذناب البقر) المرادباتباع أذناب البقر الزراعة اه غاية الانهم حيثة نبتر كون الجهادونا أف النفس الجن قاله الكال اه (قوله قالم) ومن باب ضرب اه مصباح (قوله في المن ومن كفل عن رجل إلى آخر) وصورة المسئلة في الجامع الصغير عمد عن يعقر بعن أبي حنيفة في رحل تكفل لرحل عاداب له عليه من حق أو بحاقض له عليه من حق فعاب المكفول عنه في المات المنطق المنافقة في رحل تكفل لوحل عنه ألف المنافقة عليه المنافز ال

كقولهم أطال الله بقاءك وأدام عرزلة فلما كان كذلك فلناالكفيل كفل عال عدعل الغائب بعد عقدالكفالة لاقله ودعوى المدعى عسلي الكفيل مطلقة عن ذلك حدث لم متعرض لوحوب المال معدعقدالكفالة بل يحتمل أنه كان واحماقسل الكفالة وذاك لايدخل تحت الكفالة ففسدت الدعوى فالسمع البشة اه اتقانى رجه الله (قوله فيرهن المدعى على الكفيل أنه على المطاوب الفالم يقيل لانه قضاء على غائب لم ينتصب عنه مماذالكفل هذه الصورة لأنكون خصما عنه لانهانما كفل عنسه عال مقضى به بعد الكفالة الاندوان كان ماضافا لراديه المستقمل كقولهم أطال الله مقاءك وهذا لانه حعل الذوب شرطا والشرط لايد

عندأى بوسف وقد بيناه من قيسل قال رجه الله (ولوأ مركفيله أن يتعين علمه مريرا ففعل فالشيراء الكفيل والرج عليه) وتفسيره ان الاصل أمن الكفيل بيسع العينة وهوأن يقول له اشترمن الناس حريرا أوغم من الانواع ثم بعمه في ارجمه الماقع منه كوخسرت أنت فعلى وصورته أن مأتي هو إلى تاجر فيطلب منه القرص وبطلب التاجرالر بحو يخاف من الريافيسعه التاجر تويايساوى عشرة مثلا بخمسة عشرنسيتة ليبيعه هوفي السوق بعشرة فيصل إلى العشرة ويجب علمه المائع خسمة عشم الحأجل أويقرضه خسمة عشردرهما غميتمعه المقرض ثو بالساوى عشرة بخمسة عشر فمأخذ الدراهم التى أقرضه على أنواعن الثوب قتبق عليه الخسسة عشرة رضافاذا افعل ذلك نفذ عليه والربح الذى ربحه الناجر بازمه ولا بلزم الآمرشي من ذاك لانه إماضامن لما يخسره كافاله بعضهم نظرا إلى قواه على أنهاالو حوب فلا يحوز كالوقال لرحل ماقعر في السوق في اخسرت فعلى وامانو كمل بألشراء كما قاله البعض نظرا إلى لامربه فسلايجو فأيضا لجهالة نوع الحر بروتنسه وسمى هدذا النوع من البدح عينة لمافي من السلف يقال باعه بعينة أى نسيئة من عين المزان وهوم الدلانها زيادة وقبل لانها بيع العسن الربح وقسل هي شراءما ماع مأقسل بماماع وقبل لمافيهامن الاعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه لمافية من الاعراض عن ميرة الافراض مطاوعة فشيرا انفس وهذا النوع مذموم شرعا اخترعه أكلة الريا وقال علسه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعدن والتبعتم أذناب البقر ذلاتم وظهر علمكم عدوكم قال (ومن كفل عن رحل ماذاب له علمة أوعاقضي له علمه فغاب المطاوب فرهن المدعى على الكَفْيل أَنْ أَنْ على المطلوب أَلْفالم بقبل لانه كَفْل مَالاسِينَ فَي الْمُستقيلُ بِالتَّضَاءُ أُو يَأْي سبب كان وذلك لم يوجدد لان القضاء على الغائب لا يجو زفل و حب شب أولم يوجد شرطه ولهذا لواقر الكفيل على الأصل بألف درهم لا يحب على الكفيل لان إقراره لا يوجب على الأصل وشرط لزوم الكفيل فيهذ والكفالة الوحو بعلى الأصمل فكذا القضاءوهوغاثب ولانه يحمل أن يكون وإحما قبسل الكفالة فلاعب عليه ويختم ل ان يكون واحسا بعده فعي عليه ف الإيدخ ل تحت الكفالة بالشاك حتى لوادعي الوحوب مدالكفالة بأن قال حكم لي علمه القاضي ف لان بكذا مدالكفالة وأقام البينة قبات بينته لانه ادعى عليهما لادخل في الكفالة ولزمهما المال قال (ولو برهن أن ادعلي زيد كذاوأن هذا كفيل عنه مامي وقضى به علم ماولو بالأأمر قضى على الكفيل فقط ) أى لوأحضر تحصاعند القادى فأقام البينة أناهعلى فلان الغائب ألف درهم وأن هدا الشعص كفيل عنه مأمى

من كونه مستقبلاعلى خطرالو حود قبالم وحدالذوب بعدا آكفالة لايكون كفيلا والدعوى مطاق عن ذلك والبينة لم تشهد بقضاء مال وجوب بعدا آكفالة لايكون كفيلا والدعوى مطاق عن ذلك والبينة لم تشهد بقضاء مال وجوب بعدا آلكفالة الم كالرجه الله الفضاء خلاهم وكذا في في الاخرى وهولفظ ذاب لان معنى ذاب تقرر ووجب وهوالقضاء بعدا آلكفالة اله كالرجه الله (فوله وأقام البينة الى آخره) صاركفيلا وصت الدعوى وقضى على الكفيل بالمال للسير و وته خصماعن الغائب سواء كانت الكفائة بأمره أو بغيراً مره الأنه اذا كان بغيراً مره يكون القضاء على الكفيل بالمال للمصير و وته خصماعن الغائب الكفائة بأمره أو بغيراً مره الأنه اذا كان بغيراً مره يكون القضاء على الكفيل فالم مالم المكفول عنه في الطالب بالكفيل فأقام عليه بيئة أن له على المنافذ الجامع الصغير وقال الفقيه على في المنافذ الجامع الصغير وقال الفقيه كانت الكفائة بغيراً مرا لغائب قضيت بالمال على الكفيل ولم يكن السكفيل بخصم على الغائب الى هنالفظ الجامع الصغير وقال الفقيه كانت الكفائة بغيراً مرا لغائب قضيت بالمال على الكفيل ولم يكن السكفيل بخصم على الغائب الى هنالفظ الجامع الصغير وقال الفقيه

أواللت في شرح الجامع الصغيرة كرفي الكتاب عن أبي وسف وجهد خاصة وليس في المسئلة اختلاف لانه لم ود عن أبي حضفة خلاف همذا وشمس الانته السرخسي المناخصة وله صما بالذكر لانه لم يحفظه عن أبي حضفة فصاواتها في لمن المبيئة هنا، ولم تقبل في المسئلة المتقدّمة لان مُعَلِّم تعرض المنافق المعالم المقدد وهو ما على الكفيل بعد عقد الكفالة ودعوى الحلق مطلقة أيضا وصحت الدعوى نقبلت الدعوى في المنافق عنه المنافق المنافق المنافق لانه قال وان هذا كفيل عنه ما مع ودعوى الحال مطلقة أيضا وصحت الدعوى نقبلت البيئة لانها بنافة على المحفول عنه أنه المنافق وقيلة على المنافق وقيلة على المنافق والمنافق على المنافق وقيلة على المنافق وقيلة المنافق وقيلة المنافق وقيلة على المنافق وقيلة المنافق وقيلة المنافق وقيلة المنافق وقيلة المنافق وقيلة وقيلة المنافق وقيلة وقيلة والمنافق وقيلة وقيلة وقيلة المنافق وقيلة وقيلة والمنافق وقيلة والمنافق وقيلة والمنافق وقيلة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافقة والمنافق

العنابي الم عامة (قـوله

ولايقضى على الغائب لان

المدّعيهنامال الحرة)

قال المكال واعاقمات هذه

البنية والمتقبل فمافيلها

لان المكفول هنا مال

مطلق ودعوى المستعي

مطلقية فصت الدعوى

فقمات المشة لانهاماءعلى

صحمة الدعوى نخملاف

ماقلها لان الكفول به

هذاك مال مقسد مكون

وحويه بعدالكفالة وان

كانمقدا الخصوص كمة

ولمتطابقهادعوى المدعى

ولاالمنة اه (قوله لانهاا

أنكرالكفالة الخ) صار

ذلكمنه اقرارا أن الاصل

لماأمره واقرارالمرء على

نفسه صعيم لانه مؤاخل

يزعه فلارجوع ادن اه

أنقاني رجه الله (قوله فقد

قملت السنة وقضى على الأصمل والكفيل جيعا ولوأقام المينة أنه كفل عنمه بعسرا مره قضى على الكفه ل فقط ولا بقضى على الغائب لان المدعى هذا مال مطلق فأمكن إشاته بخد الأف ما تقدم على ماسناه وإغما يختلف بالاصروع منحه لانهم مانتغا برائلان الكفالة بأصره تبرع استداء معاوضة انتهاء و نغسرا مروتر عاسداء وانتهاه فالقضاء أحدهمالا بمون قضاء الآخر وإذاقضي بها بالاحر نست وهو بتضين الاقرار بالمال فيصدر مقضماءلمه والكفالة تغسرا مرلاتس عانسه لان صحتها تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلد بتعدى إليه وفي الكفالة بأمر مرجد ع التكفيل عائدى على الآمر وقال زفر رجه الله لامر جع لانه لما أنكر الكفالة فقد ظلم في رعمه فليس له أن يظلم غيره ونحن ثقول صاومكذبا شرعافبطل زعمة فيرجع علمه كايرجع المشسترى على المائع فالثمن إذا استحق المسعو إن كان في زعمه أنا المسع صحير لماقلنا فان قسنل كنف دقضيء عنلي الغنائب إذا كانت الكفالة بأمره والقضاء على الغائب لايحو زعنه دنا قاناإذالم منوصل إلى حقه على الحاضر إلاما أماته على الغاثب يحو زالقضاع على الغيائب كآلإذاادى عسدان الحاضرات براءهن مولاه الغائب ثمأ عتقه فأنسكرا لخاضر أاشراء والاعتاق كان الحياضر خصماعن مولامحتي إذا أنبت العبد الشراء والعتق نف دعلي الغبائب حثى إذا حضر ليسله أن يدعيه قال رجه الله (وكفالته بالدوك تسليم) معناه إذا ياع ربعمل دارا مثلا فتكفل وجل للَّشْتَرَى عَنْ البِاقْعِ بالدَّرْكُ وهُوخُمِـان التَّسن عَمْسَدَا الصَّحَقَاقِ الْمِينِّعَ فَكَفَالتَسه تسليم للبيع وإقرار منة أنه لاحق له فها حتى لوادى أن الدارملك أوادى فهاا الشفعة أوالاجارة لاتسميع دعواه لان الكفالة ان كانت مشروطة في البسع يوقف جوازه على قبول الكفيل الكفالة في المحليين فاذا فبل وانيرم بقبوله ثمادى الملائ أوغسره صارساعيا في نقض مائم من جهت ومن سعي في نقض مائم من جهته صل سعيه في الحماة الدنيا والله تسكن مشر وطة في البسع فالمطاوب من هذه الكفالة اعدام البسع وإحكامه بان لاسرغ فيهاالمشترى الابالكفالة خوفامن الاستحقاق فيكوث اقرارامنه بان السائع مالك لهاوفت البيع فلاتصم دعواه بعد ذلك قال رجه الله (وشماد به وخمّه لا) أي كاية شمادته وخمه لآيكون تسليمانتي اذا ادعاه بعده تقبل دعواه لان الشهادة ليس فيها مايدل على انهأ قرالبائع بالملك اذالبيع وحدمن غسير المااك كانو حدمن المالك واعله كتب الشهادة الحفظ الواقعة أولينظر في السيع حتى اذاراى فيه مصلحة أحازه ولدس فنهما بدل على نفاذه يخلاف ضمان الدرك لان مقصوده الانبرام على ما بيناحتى لوشهدها

ظل في زعه ) قال في الجهرة الصحة ولا تستخدها على المناطقة وهوف التستزيل والمنافوداة الرام على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة

(قولة أوكتب في الشهادة كذلك من غسراً نبة ول الخ) قال الصدر الشهيد وغسره في شروح الجلمع قال مشايخ ناان ذكر في الشهادة على المسيحة ونفاذه بأن كتب في الصلاع بالمسيحة ونفاذه بأن كتب في الصلاع بالشهادة على المسيح ما يوجب صحته ونفاذه بأن كتب في الصلاع بالمسلمة المسلمات على المراده ما بأن كله خينت لا تبطل وعوام بأن كتب في الشهادة باغ فلان كذا من فلان وقد أقراب المعال على المسلم و معلى المسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و معلى المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم و معلى المسلم المس

فكون المدل ملكاله أدضا والخراج بدلءن منفعة الحفظ فتكون ديناولس الز كاه مدلاء بن شي أخر فلامكوندسا فكاناللك متعلقانالتمليك وهذامعتي قوله لانهامجرد فعال يعنى انالزكاة عسارةعن محرد فعلوه وعليك المالمن غسيرأن مكوندسا اه اتفانى رجه الله (قوله وأما النوائب) قال ألاتقاني وأماالنوائب فقداختاف المشايخ فديه قال بعضهم المدرادمانكون محق كاحر الحارس وكرى نهرالعامة والهدين ويسمى ناسة وقال بعضهم هوماعتاج السه الامام نحوتحه مرالمقاتلة وفداءالاسارى أنلا كون في ستالمال شيء فموظف مالاعلى الناس فيحورداك فحبأداؤهعلى كلموسر نظر اللسلمن فعصم السان قسمة صاحبه أى اصده من ذلك بجوز وأما النوائب

أبضاء نداكم كالبيع وقضى بشهادته أولم بقض يكون تسليما دي لانسمع دعواه بعد ددلا لان الشهادة بالبيع على أنسان اقسرارمنسه بنفاذ السيع باتفاق الروابات لان العاقل مر يد بتصرف الصحة فيصبر كأنه قال ماع وهو عليكذأو ماع سعاما تانافداأ وكتب في الشهادة كذلك من غيران مفول فسيه على رعم المتعاقدين اواقرارهما فيكون بدعوا مبعده مناقضا بخلاف مجردالكما اماق المك لانه لايشعلق به حكم وانماهوججردإخبار وهولوأخبر بانفلاناباع شبأ كانلةأن مدعيه وقوله وخمه وقع اتفاقا باعتمار عادتهم فأنهم كافوا يختمونه بعدكاية أسمائههم على الصك خوفامن التغسر والنزو مروالحكم لايختلف بينان يكون الصافحختوما أوغيرمختوم فالسرحهالله إومن ضمنعن آخرخرا حـــه أورهن بهأوضمن فوائسه وقسمته صحر) أماالخراج فلأنه دين المطالب من حيهة العداد فصارك الرااد بون وهدا الانه يجب حقاللقاتلة مدلاعن الذب والاستحفاظ والمحاماة عن بيضة الاسلام فكان عظرلة الاجرة بخلاف الزكأة فى الاموال الظاهرة لان الواحب فيها جزء من النصاب وهوعين غير مضمون بدليل أنه لوهاك لا دوَّ خذمنــــه شئ والكفالة باعيان غيرمضمونة لاحور ولان الواجب فيهافعل هوعبادة والمال محله ولهذا لايؤخيذ منتر كته بعدمونه الانوصية فسلاتحو والكفالة بهاكسا توالعبادات تمفيل المراد بالخواج الخراج الموظف وهوالذي يجب في الذمة مان يوظف الامام كل سنة في مال على ما يراه لا الخراج المقاحمة وهو الذي يقسمه الامام من غلة الاوض لانه غير واحب في الذمة فلم يكن في معنى الدين والرهن كالكفالة لان كلواحدمنهما التوثق فيجوزف كلموضع تحو زالكفاله فمه وأماالنوائب فقدداختلفوافي صورته فقال بعصهم أرمديه مأمكون بحتى كاجرة الحراس وكرى النهر المشترك والمال الموظف لتجهيزا لحيش وفداء الاسارى وقال بعضهم أريديه ماليس يحق كالجسايات الني في زماننا بأحددها الظلمة بغير حق فان كان مهادالمصنف هوالأول جازت الكفالة به بالاتف اقلانه واحب مضمون وان كان مراده الشابي ففيسه اختسلاف المشايخ ققال بعضهم لاتحو زالكفالة بهمنهم صدر الاسلام البزدوى لان الكفالة ضم ذمة الى أذمة في المطالبة أوفي الدين وهما الادين ولامطالبة على الأصبل فلا يتحقق معنى الضم وقال بعضهم يجوز منهم فخرالاسلام على المزدوى لانهافي المطالمة مثل سأترا لديون بل فوقها والعسرة في مأب الكفالة للطالبة لانم أشرعت لالتزامها ولهذا قلنا إن من قام متوز يع هذه النوائب على المسلين بالفسط يؤجروان كان الا فنالا خذاللا خذ ظالما وقلناان من قضى المه غيره ما من ورحم علمه وان لم يشترط الرجوع كن قضى دين غيره بامره وأما القسمة فقد قبل هي ماأساب الواحد من النوائب لان القسمة هي النصيب قال الله تعلل ونبئهم أنالماءقسمة بينهم والمراديم النصيب وقيل هي المواثب بعينها غير أن القسمسة ما يكون

آلتى وطفهاالسلطان طلباعلى الناس كالجيايات في زماتنا سديل الظلم فقد اختلف المشايخ فسه اه (قوله كابرة الحراس) أى الحداة الذي يسمى في بلاد مصرا الخدر اه كال مع نغيد (قوله كالجيابات المخ الفال كالجيابات الموظفة على الناس في زماتنا بلاد فارس على الخياط والطباخ وغيرهما في كل شهراً وبوم أوثلاثة أشهر للسلطان اه (قوله منهم صدر الاسلام) هو محدين الحسين من عبد الكريم النسنى اه وصدر الاسلام هذا هو أخو فو الاسلام الآتي أيضا اه (قوله منهم فو الاسلام على البردوي) هوان مجدين الحسين المريم النسنى الموقفة على البردوي) هوان مجدين الحسين المن عبد الكريم النسنى وعد الكريم النسنى وعد الكريم النسنى وعد الكريم النسن وعد الكريم النسن المنافقة الأمراد المنافقة عن الموقفة عن المبعد المنافقة على المرادوع المنافقة على المنافق

(فوله هذا اللفظ وقع غاطا) قلت دعوى الغلط غلط لان القسمة اسم بمعنى النصيب كافى قوله تعالى ونشهم ان الماء قسمة بينهم والمراد بها النصيب أو بمعنى النائبة وهبى أيضا اسم أو بمعنى حق القسام وهبى أيضا اسم أه عبى (قوله لان القسمة مصدر والمصدر فعلى) وهو عدر أن ها في أن يتنبغ أحد الشمر يكين من القسمة الخنى فاذا ضمن السان المقوم هامه في القسمة يجوز ذلك لا يمض شامن وهو يقدر على ايفائه أه غاية (قوله فالقول المضامن) أى في ظاهر الرواية أه كال (قوله رواه عنه ابراهيم المناوسف أه (قوله فلا يصدق الا يجيعة لا نه القائد المنافسة و حسافل المنافسة و وحسافلة و وحسافلة و وحسافلة و وحسافلة و وحسافلة و المنافسة و

واتباوالنوائب ماليس براتب واعما وظف الامام عندا الماحة إذا لمكن في بيت المال شي وقد سنا أبى نوسف انهماتصادقافي ماهوجائز بالاجماع وماهو مختلف فيه وقال أوبكر بنأبي سعمدهذا اللفظ وقع غلطالان القسمة مصدر وحوسالمال واختلفافي والمصدرفعل وهذامضمون وقبلهي أنءتنع أحدالشر بكينمن القسمة يبنه وينصاحبه فيضهنه الاحل فثمت ماا تفقاعلمه إنسان لانهاوا حدة وقال بعضهم معناهاا دااقتسمائم منع أحدالشر يكين قسم صاحبه والرواية بأووهي ولم شنت مااختافا فسه لاحدالمذ كورين وفي الاباحة تعم وكذا في النبي قال رجه آلله (ومن قال لا تعرضمنت المناعن فلات مائة الي ووجه الطاهر ماقال شهر فقال هي حالة فالقول الصامن) يعيني إذا أقرانه كفيل بدين عن فلان وادعى الاحل فصدقه المقرله أصحابهافي شروح الدامع وهوالطالب في الدين وكذبه في الاحل كان القول قول المقرلانه أقراه بشوت حق المطالبة بعد شهر والقرله الصغر انالاحسلف يدى علمه الطالبة في الحال وهومسكر فكان القول قوله بخلاف مااذا أقر بالدين المؤحل فصدقه المفرلة الدون الواحة لانعة فى الدين وكذبه فى الاحسل حيث يكمون القول فيه قول المقرله لان المقراقر بالدين ثما دى حقالنفسه وهو الكمفالة كالعروض وثمن الاحدل فلايقسل قوله بلايينة ولان الاحل في الكفالة نوع حتى منه تفهامن غير شرط وأن كانالدين البماع*ات والمهور وقسم* المتألفاتعارض ولهذا اذا مؤحد لاعلى الاصدل وفي الدي عادض حتى لاشت الانشرط فيكان القول لمن ينكر العوارض وفي النوع القول الفرلانه صفة للدين وعال الشافعي القول القرفيهمالان الاحل وصف فيهما بقال دين مؤحل اطلقت تكون حالة فاذا وحال وفى الاوصاف القول للقروقال أنو يوسف القول للقرله في الفصلان رواء عنسه إبراهم بن يوسف أنكرالاحل فقدأنكر لانالمةرقد أقوله بحق ثمادى تأخيره فلأبصدق الابجعة لانهادى أناتعلي صاحسه حقا وهوالتأخير العارض فكان القول قوله ألاترى أنهلوأ قر بالكفالة على اله بالخيبار حازافراره بالكفالة وبطل الخسار لماقلنا وفعن بيناالفرقيين واهذاقانافى خسارااشرط الفصلين واسسهمذا كالخمارلان الخمارمعي سطل الكفالة فلا يصدق بايطالها بعدالاقرار بهايضلاف اذا ادعاءأحدالعاقدين الاحسل لأنه ليس مايطال وانمياه ونوع في الكفالة على ما بينا وما قاله الشاذمي إن الاحسل وصف للسدين لاشت بقوله لانه عارض وأما لابستقم لانهلس بصفة السدين في الحقيقة وان كان وصفاله لفظا ألاترى أن الدين حق الطالب والاحل الاحسل فى الكشالة فقد حق المطلوب وأو كأن حقاله لما ختلف مستحقهما كالحودة والرداءة فيموا لحسلة فعمااذا كان عليمدين مؤحل وادعى علمه وخاف الكذب ان أنكر والمؤاخذة في الحال ان أقرأت بقول للدعى هذا الذي تدعمه أست من غرشرط مأن قال من المال عال أومو حل فان قال مو حل فلا دعوى علمه في الحال وان قال حال فسنكره وهو صدوق فلا كفلت عالات على فلان وعلى حرج علمه وقيل من علمه الدين مؤحلااذا أنكر الدين وقال السرادة بلى الموم حق فلا بأس به اذالم رديه الاصلدينمؤ علىكون الواقعة قال رجه الله (ومن اشترى أمة وكفل له رحل بالدراء فاستعقت لم الخذ المشترى الكفيل حتى مؤحلاعلى المكفيل موزغير يقفى له بالثمن على البائع) لان الكفالة بالدول هوه عان الثمن عند خروج المبسع عن ملكد بالاستعقاق شرطف لرمكن الأحدل في وهولم يخسر جعن ملكممالم يفسخ البسع ويحكم على البائع بردالفن على المسترى وبمعسرد الاستعقاق الكفالة أحرا عارضال الا ينقسم والهد الوأجاز المستحق البسع قبسل الفسم وأزفلو كانستقضا الماز فاذالم ينتقض لم يحب الكفالة المؤحلة أحدنوعي الثمن على البائع ولم يخرج عن ملكه لان مدل المستحق تملوك الانرى الملو كان عنها عسدا فأعتق الباقع الكفالة والاقرار بأحد إفى هذه الحالة عمَّى وكذالو كأن المشترى ماع الحارية من انسان فاستحقت من بدالثاني ليس المشترى الأولّ النوعن لأمكون اقرارا

ان بالنوع الآخر اه قال الكال وجهالله وحسه المذهب ان المقر بالدين أقر بماهوسب المطالمة في الحال ان أذا اظاهران الدين كذلك لا الكال وجهالله وجسه المقروط أو السلاف أو سع و فحوه والظاهران العاقل لا رضى يخروج مستحقة في الحال الابدل في الحال العصل والاجل عارض فكان الدين المؤجل معروض العارض لا نوعا ثم اقتصل له المستحد عالم المتحدد المستحدد المستحدد

شرع فى كفالة الرجلين بعد كفالة الرجل لان الائنين بعد الواحد فى الوجود فاخرد كرها وضعال تساس اه اتقانى (قوله حتى يزيد ما وقد مع على النصف عن صاحبه الله الكال الرجمة الله ولا الدوقع فى النصف عن صاحبه الله فالدالكال رجم عليه به فلصاحبه أن يرجم عليه به فلصاحبه أن يرجم عليه به فلصاحبه أن يرجم به نما ما يعنى كفيله وأمره كادائه بفسسه ولوادي سنفسه يرجم فكذا بنا مهلكن اذا جعله كله عن صاحبه فنقول بذاك الرجم بحميم ما رجم به صاحبه الما تن يرجم بعن الما تن يرجم بعن الما تن المسلمة فاذا وسيح به على صاحبه الموادي الما تن المسلمة الموادي الما تن المسلمة والالمائة والمائة وال

أن يرجع على بالعده مالم وقض عليه بالمن الثاني كى الا يعتم بدالان في ماك واحد فاذا حكم الحاكم المن عليه التقض وسقط احتمال الاجازة وازم البائع ردا المن فين م كفيله ضرورة بحسار ف القضاء بالحرية الان الميد بعلل بها العدم المحلمة فرجع على السائع والكفيل به وعن أبي حنيه أن السم بنتقض بحدر دالاستحقاق الان الخصومة من المستحق وطلب الحكم من القاضي دلم المنقض في تتقض بها أبي على النقض في تتقض بها أبي وسف مناه فعلى هذا يرجع بعد دلك وعن أبي يوسف مناه فعلى هذا يرجع بعد المستحت المنطق المستحق بعد دلك وعن أبي يوسف مناه فعلى دليل الفستح والظاهر هو الاول

## ماب كفالة الرحلين والعدين

قال رجه الله (دين عليهماوكل كفيل عن صاحبه في المدن المستميم المرحد به على شريكة فان ذا دعلى النصف رجع به على شريكه على المدن المنسة عبد الوتكفل كل واحد منهما عن صاحبه في المدن المنسة عبد الوتكفل كل واحد منهما عن صاحبه في المدن المنسة عبد الوتكفل كل واحد منهما عن صاحبه في المدن المن كل واحد منهما في المدن المنهد و المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف المناف والمناف والمنا

رجع الاسمقها لانه لو أداها حقيقة شفسه انصرف منها خسون الى مأعلسه اصالة وخسون الى ماعلمه كفالة وانمار جعماعن الكفالة فمؤدى آلى الدور ومايؤدى إلى الدور ممتنع فمسعر حوعه فالقععي صاحسه والاتغسرحكم الشرعاذالوقوعءن صاحمه حكة حواز الشروع وقد علتأنه امتنع للدور وإعلم أن لسر المراد حشقة الدور فالموقف الشيعلي ماشوقفعلسه ورسوع المؤدى ليسمتوقفا على رجوع صاحبمه بل ادا رجع الاتو أن رجع ولاءارم كونه فيمال واحد ىل انشاءأعطاه ماأخده منه فأذا رجع الانتخ استعاده أوأعطاه غمره وكذا الاول فاللازم في الحقيقة النسلسل في

الرجوعات بينهما فيمنع الرجوع المؤدى اليه والحق أن هسد الوجه الطل لان رجوع المؤدى عنه لا عكن أن سوغه شرعا اعتبارا المؤدى عنه انه أدى بنفسه واحتسبه عن المؤدى اليه والحق أن هسد اللودى عنه المؤدى عليه لانه يقول أداؤل المرى وأنت كفيل عن كانا في مناح عليه المؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى المؤدى المؤدى والمؤدى والمؤدى والمؤدى والمؤدى المؤدى والمؤدى وا

(قوله يصدق) وكان ينبغ أن لايصدق وهذا وجه ورودها على مسئلة الكتاب فاعلم اه لـ (قوله وليس لصاحبه أن ينقض الاستواء مالرجوع علمه مراعاة إبعى أن المانع من نقض الاستواء هو المراعاة الخ اه (قوله بخلاف المسئلة الاولى الح) قال الكال رحمه الله وهذا المؤوى الموقوق باعتباره لان مسوغ رجوع المؤدى عنه اعتبارة فسه الموقوق باعتبارة الدى مأقواه عنه المؤدى واحتسابه به عن المؤدى وهذا المكن هنا بعينه بأن يقول هذا الذى ترجع على به بسب المائة أديته عنى هوكادا أن منتفى هوكادا أن في مطلان هدا فلا يقع الفرق الاباعتباراة قوق والضعف وهو الموسلة في مطلان هدا قلا يقع الفرق الاباعتباراة قوق والضعف وهو الوجه الاقتلاق الموسلة على الاصيل المنتفوة ماسيق عن الوجه الموسلة في مطلان الموسلة على الاصيل المنتفوة ماسيق عن

لان الكفيل اذا عل دينامو ولا ليس له أن رجع على الاصل قبل حلول الاجل وكذالو كفل أحدهما عنصاحبه دون الآخروأدى الكفيل فجواه عنصاحبه بصدفوهي واردة على مسئلة الكتاب قال رجهالله روان كفلاعن رجل فكفل كلعن صاحبه فمأدى رجع بمصفه على شريكه أومالكل على الاصيل) معناداذا كانعلى رجل دين ألف درهم مثلافكفل عنه رجلان كل واحدمنهما بجميعه على الانفراد عم كفل كل واحدد من الرجلين عن صاحبه عمالزمه بالكفالة لان الكفالة عن الكفول حائزة كالمحوزعن الاصيل فاادى أحدهما رجع بتصفه على صاحبه غررج مان على الاصيل انشاه وانشاء رجعه وبالكل على الاصدل لان ماعليهمامستويان فلاتر جي البعض على البعض اذالكل كفالة فيكون المؤدى شاأهاعنهمافدر جع بصفه على شربكه اذلا يؤدى الى الدورلان فضينه الاستواءوقد حصل برجوع أحدهما ينصفه وليس اصاحبه أن ينفض الاستواء بالرجوع عليه مراعاة لااقتضاء العقداذالاستواء فيالسب وحب الاستواء في الحكم وهوالغرم بخلاف المسئلة الاولى لان الترجيج فيها حاصل من الابتداء فالايضر والرجوع فيؤدى الى الذورثم يرجعان على الاصيل لانم ماأ دماء نسه ديثة بأمره أحدهما نفسه والانو ناتبه وانشاء المؤدى رجع بألجسع على الاصل لانه كفل بالجيع بأمره همذااذا تنكفل كل وإحدمته ماعن الاصمل بحمسع الدين على التعاقب ثم كفل كل واحدمتهماعن صاحبه بالجيع وأمااذا تكفل كل واحدمنهما بالنصف ثم تكفل كل واحدمنهماعن صاحبه فهي كالسيئلة الاولى في الصحيح حتى لا يرجع على شريكه عبائدي مالم يزدعلى النصف وكذالو تكفلاعن الاصيل بحمسع الدين معاثم كفل كل واحدمته ماعن صاحبه لان الدين بتقسير عليهما قصفين فلايكون كفيلاءن الاصيل بالجيع وكذالو كفل كلواحدمنه ماعن الاصيل بالجيع متعاقباتم كفل كل واحدمن ماعن صاحبه بالنصف قال رجه الله (وان أبرأ الطالب أحدهما أحدالا خر بكله) لان الراءالكفيللاوج براءةالاصمل فيق المال كله على الاصيل والاتخر كفيل عنه مكله فيأخذه والرجهالله (ولوافترق المفاوضان أخذ الغريم أباشاء يكل الدين لان كل واحد منهما كفمل عن الآخر على ما بينافي الشركة قال رجه الله (ولأبر جمع حتى يؤدى أكثر من النصف) لما يتنامن الوحهين فى كفالة الرحلين قال رجمه الله (وإن كانب عسديه كيانة واحدة وكفل كلءن صاحبه وأدى أحدهما رجع مصفه) وهدذاا ستعسان والقياس أن لا يحوز لان فيه كفالة المكاتب والكفالة مدل الكتابة وكل وأحدمنه مامانفراده ماطل وعند دالاجتماعاً ولى فصار كااذا اختلفت كايتهماوجه الاستحسان أن تصرف الانسان يج تعجيمه بقدرالا مكان وقد أمكن تعجير هذه الكفالة ان يجعل

تكرارفاعل اه لـ (قوله في المتن ولوافترق المفاوضان الن) قال الاتقانى وأصل أن المفاوضة شركة عامة في كل مال وصححة عندنا وتنتى على ثلاثة أشماء التوكيل من كل واحد منهماصاحبه فهاكانمن أعال التعارة والكفالة عاكان من ضمان النعارة والاستواءفي حنس رأس المال المدا وانتها فأذاكان انعقادهاعلى الكفالة كان الغرماء أن يطلموا يحمسع الدين أيهماشاؤ الان الكفالة تثثت بعقد المفاوضة قسل الافتراق فلاتبطل بالافتراق اه ( قوله في المتن وان كاتب عديه كالقواحدة) أى مان قال مثلا كانتشكاعلى ألف الى عام اه (قوله وأدى أحدهمارجع بنصفه)قال فى شرح الدكم أوان كانب عدده كالهواحدة على أن كلواحدمنهما كفيل عن صاحسه فكل شئ أداه أحدهمار حععلى شريكه

بنه فه لا مراقبه سواء من حيث الاصالة والكفالة اه (قوله وكل واحدمنهما بانفراده باطل) أى لان الكفالة تبرع المال والمكانب لا على التبرع والكفالة الم التفاقي وقوله فصار كالفاليد المنافقة المنافقة

عن جيم البدل فيقع عن صاحبه نصف ذلك لاستوائهما في العلق وهي ان كل البدل مضمون على أحدهما بعة دالكتابة ولهذا الا يعتق والمدمن ماما أبود حسم البدل في الحقيقة مقابل برقيتهما واحد منهما ما أبود حسم البدل في الحقيقة مقابل برقيتهما واعا حمل على كل واحد منهما احتيالا لتصميم الضمان فاذا ثبت عتى أحدهما استغنى عن بدل رقيته اه اتقافى (قوله احتيالا لتصميم الضمان) والحامل على ذلك تشتوف الشارع الى العتق اه (قوله قلنا هذا في حالة البقاء) (١٩٩) كالومات شهود الشكاح أه (قوله عله المعانية) والحامل على ذلك تشتوف الشارع الى العتق اه (قوله قلنا هذا في حالة البقاء) (١٩٩) كالومات شهود النكاح أه (قوله عله المعانية المواقعة المواقعة

فى المتنومن ضمن عن عسد مالا يؤخف في المعدد عنقه قال فرالاسلام أراديه اقراره بالاستهلاك لاتهقد سطلق علمه فاما إذااستهلك عمانافانه وخذته فيالحال الا في المودع المجهوراذا استملكها فالهلايضمنهاحتي دعتق عندأبي حسفة وهجد وكذلك لوأقرضه انسان أو باعدأووطئ بشهة بعبر ادنالمولى لمنوحدته حتى معتق أيضا فهذا كله نوع واحدفى الحكمو حواله أنالكفمل وخنده حالا وقال فرالدين فاضحان فيشرح الحامع الصغير صورة المسئلة اذا أقرالعمد باستهلال مال وكذبه المولى أوكان محمدورا وأودعمه انسان فاستهلك الوديعة فانه لادؤخذته حتى معتق في قول أبى حنيفة وحجدولو أقرضه انسان أو ماعه وهو محمور أووطي إعراة نسبه نغير اذن المولى فانه لا يؤخذ بالمهر حتى يعتق فان كفل انسان مه ولم يسم حالا وغيره فهو حال أماضحة الكفالة فلان المالمضمون على الاصل وأعالم بطالب الاصل في

المال كله على كل واحدمنهما في حق المولى وفي حق نفسه وعتق الا تنومعلق بأدائه فسطااب المولى كل واحدمنى والمحوسع المال بحكم الامسالة لابحكم الكفالة فأيه هاادى عتق وعتق الاسخر تبعاله كاف والد المكاتب لكن كل واحدمنهما كفيل في حق صاحبه لان المال في الحقيقة مقابل به ماحتى انقسم عليهما فصارت كفالته عناعليه أصالة وكفالة المكاتب عناعليه أصالة حائرة فكان كل واحدمن ماأصيلافي الكل كفيلاعن صاحبه بالكل ولاتظهر الكفالة الافيحق صاحبه لانم اضرور بة فيتقدر بقدرهاحتي تكون مطالبة المولى كل واحدمنهما بجميع المال بحكم الاصالة لابحكم الكفالة فاداأدي أحدهماشمأ وقع عن كل المدل فيقع نصف ذلك عن صاحبه لاستواثه ما فير جيع به عليه ولور جيع بالكل لا تعقق المساواة يخلاف مااذاآ ختلفت كابتهما لانءتق كل واحدمنه مما تعلق بأدا المال على حدة وهوصحيم في نفسه فلاحاحة الى تصحيحه بماذ كرنامن الطريق ثم المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن بكانهما كلَّلة واحدة وكل واحدمنهما كفل عن صاحمه فحكه ماذكرنا والثناني أن يكاتم ما كالة واحدة على ألف ولم مردعلى هذا فكمه أن كل واحدمتهما يأزمه حصته ويعتق باداء حصته لان المقابلة المطلقة تقتضي ذلك والثالث أن بكانهما كتابة واحدة على أنهماان أدماعتقاوان عزاردا في الرق ولمهذكر كفاله كل واحد منهماعن صاحبه فعندزفر جواب هذامثل الفصل الثاني حتى يعتق أجدهما بأداء حصته لان كل واحد متهمالم للتزم بالقمول الاحصنه ولهذاليس للول أن يطالب أحده ما يحميع البدل ولوأدى أحدهما المسعام وجععلى صاحبه بشي مخلاف مااذا شرط كفالة كل واحدمتهماعن صاحبه لافانقول لايعتن واحدمنهما مالميصل جسع المال الى المولى لانشرط المولى في العقد تحسم اعانه اذا كان صحيحا شرعاوقد شرط العثق عندأدا تهماجمه عالمال نصافاوعتق أحدهما بأداء حصته كان مخالفالشرطه ومااستدليه أزفرهنوع فان هلذاعنك فالفصل الاول فيجيع ماذكرنا فلهذاقلنامالم يصلجيع المال المولى لابعتن واحدمنه ماذكره فى المسوط قال رجه الله (ولوحور أحدهما أخذا باشا محصة من ابعققه) معناماد أعتن أحد العمدين فمااذا كانهما وشرط كفاله كلواحد منهدماعن ماحبه صهرالعتق لوجود المصير العتق وهوالملك فبالرقبة وبرئ عن حصته من مدل الكتابة لانه لم يرض ما تزام المال الالمكون وسملة الهالمتق ولم يبق وسلة فتسقط حصته وسق على صاحبه حصنه لان المال في الحقيقة مقابل رقيتهما وانماجعل على كلواحدمنهما كلهاحسالالقصيرالضمان واذاحصله العثق استغنى عنسه فاعتبر مقابلا رقيتهما فيتوزع عليهما ضرورة فاذابوزع سقط حصة المعتق لماذكرناو بأخذ بحصة الذي لمعتق أيهماشاءفانشاءأ خذالمعتق بالمكفالة وانشاءأ خذصاحه بالاصالة قال رجه الله (فانأ خذا لمعتق رجع على صاحبه وان أخذالا خولا) لان غراله تق أصيل فلا يرجع على أحداد اأدى والمعتق كفيل عنه بأحرره فبرحع بهعلمه فانقبل كمف ككون المعتق كفيلاعنه والكفالة بمدل الكتابة لاتحوز قلناهندا في حالة اليقاء لأنه لم بكن في الابتداء كفيه لا فقط وانها كان مدل الكنيابة واحماعليه أصالة وقدرنا الكفالة فمه فى حق صاحبه احتمالالتصمير الادادعن صاحبه وبعد العتق لا يمن المحاب المدل علمه لاستغنائه فلاعكن تقدرالاصالة قسه فسق كفسلا فالدجه الله (ومن ضمن عن عبدما لا يؤخذ به بعدعته

(٢٣ - زبلعى دابع) الحال اعسر ته لان المسافعة وما في دملولاه والمنطور ما وجب على العبد المحتف سبه في حق المولى لان المولى المن المرض به والكفيل المسرفيط البيان عن مطالبة العبد وهوا لعسر لم يوجد في حق الكفيل فصار عنولة الكفالة عن مطالبة الاصيل الهاتفاني وكذب على قوله يؤخذ به بعد العتق ما المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد العنون المحدد المحتف المحتف المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف المحدد المحتف ا

(قوله فهومال وان المسهم) يعني هومال وان المسم حالاولا مؤجلا اه (قوله كااذالومه بالاقرار) أى بان أقر باسته المنال وكذبه المولى اه (قوله لان المال حال على العبدلوجود السبب وقبول ذمته ) أى وعدم الاحل فكيف والعتق لا يصلح أحلا لجهالة وقت وقوعه وقد لا يقتم أصلا اه (قوله فصار كالوكفالة و كله عناية الاصلى اع عاية (قوله أو مفلس) بتشديد الام المفتوحة إه عاية وكتب ما اصه فلسه القاضى حيث تصح المكفالة و يؤخذ به الكفيل حالا العدم اعتبار الكفيل اه (قوله احتراز عما اعتبار الكفيل اه (قوله احتراز عما اعتبار الكفيل اله (قوله وقام مقام الطالب) أى والطالب ما كان له مطالبته قبل العتق فكذا الكفيل اه (قوله احتراز عما يؤخذ به في الحالم منار دين الاسته لا الكفيل نام خواب العقوب المعتبد المعتبد

فهوحال وان لم يسمه) الرادبه دين لم يظهر في حق المولى كااذال تمه بالاقرار أو الاستقراض أو بالوطء عن أشبهة أواستهلاك وديعة فانهذه الديون لانظهر في حق المولى فلا بؤا خذيها في الحال وانحا مؤاخذهما بعداطر به فلوأن انساناتكفل بهذه ألديون يلزمه ويطالب به في الحال لان المال حال على العداد حود السبب وقيول ذمنه الاأن الطالبة تأخرت عنه العسرته اذهد دالديون لا تتعلق رقبته لعدم ظهورها في حق المولى والكفيل غيرم مسرف ماركالو كفل عن غائب أومفلس يخلاف مااذا كفل يدين مؤجل حست لا مازم الكفيل حالا لأنه التزم المطالبة مدين والطالب لسرله أن بطالب مالدين المؤسل في الحال شماذا أدى عنه مرجع به معدالعتق إن كان بأحر، لان الكفيل بالاداء ملك الدين وفام مقام اطال ولا بطاامه قيل الحرية وقوله بدين يؤخذ به بعدعتفه احترازع أيؤخذ بهفى الحال مثل دين الاستهلاك عيانا أودين ازمه بالتجارة باذن المولى فانه تحوزا اكفالة به بلاشهة قال رجه الله (ولوادي رقبة العبدف كفل بدرجل فسأت العبد فيرهن المدعى انهاه ضمن قمشه ولوادعى على عبدما لاوكفل شفسسه رحسل فسأت العبديري الكفيل) والفرق أن الشائمة تكفل عن العبدية سليم نفسه فادامات العبد وهوا كمفول به يريُّهم أو راءته توحب راءة الكفيل على ما مذامن قسل ولا مختلف ذلك بن أن يكون المكفول به وأوعسدا وفى الاولى تسكفل عن ذى المدينسلم رقسة العبد لان المدعى يدعى غصب العبد على ذى المدوالكفالة بالاعيان المضمونة بنفسها حائزة على ما تقدم فصعلى ذى الدردالعين فان هلكت بعب المسه قمتها فكذاعلى الكفيل انأثنت المدعى بالمنة أن العيدله لانه يقوم مقيام الاصيل والبيئة كاسمهامينة فعظهر ماأن العدملكة يخلاف مأاذا ثنت الملائلة باقرار ذى السداو بنكوله لان اقرار الاصدل لسي بججة في حق الكفيل فلا يلزمه ما لم يقر به هو بنفسه قال رجه الله (ولو كفل عبد عن سده مأ مره فعمته فأداءأ وكفل سيدهنه وأذاه بعدعتقه لمرجع واحدمتهما على الآخر ) ومعنى الاولى أن لا تكون على العددين لانأمر المولى التكفيل يصحراذ المبكن على وين ألاترى أن اله أن معداد بالدين ولوأة وعلم بالدين نف ذا قراره وله أن يرهنه وان كان عليه دين مستخرق ليس له شي من ذلك لانه يتضمن الطال حق الغرما وأما كفاله المولى عن العبد فعديدة كيفها كانت وفال زفر برجيع كل واحدمنهما على صاحبه اذاأدى عنسه بعسد الحرية وكانت الكفالة بأحمره لنحقق الموجب الرجوع ولزوال المانع من الرجوع قلناوقعت غيرموحية الرحوع لاتأحدهمالا يستحق على الآخود ينافلا سقلب موحية بعدداك كااذا كفار حلعن رحل بغسرأ مره فبلغه فأحارفانها لانتقلب موجبة للرحوع فتكذاهذا تمفائدة كفالة المولىءن عبده وحوب مطالبته بايفاءالدين من سائر أمواله وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه مرقبته

مؤخر إلى العتق فيطالب السدد بتسلمه رقيته أو القصاءعنية وعشأهل الدرس هل المعتبر في هـ ذا الرجوع الاس بالكفالة من العدد أوالسد وقوى عندى كون العتبرأس السمد لان الرجوع في الحقيقةعليه اله (قوله في التن ولوادعى رقسة العمد فَكَفَلْ وَرِيلُ أَى كَفَلَ عن الدعى علىه متسلم رقبة العمدر حل اه (قولة بري الكفيل) قال الفقيه أو اللثوهذااذا كفل نفس العددفاو كفل بالدين الذي علمه في هـداالفصل عب الضمان على الكفيل وان مات عنزلة الكفالة عن حر فات الحرة مفلسا لابرأ الكفيل من كفالته في قولهم حمعاولس عنزلةمن كفل بعدمونه وقدرويءن أبى مسفة أنه والا تحوز الكفالة اذا لمنكن للبت

تركة وأماق هذه المسئلة فقد صحت المكفالة في حال حياته فلا مولم بعدمونه اله اتقاني (قوله وفي الاولي شكفل وكال عن ذي البد بتسليم وقيمة العبد) فأذا مات العبد فأقام المتحي البينة بعد ذلك غرم المذي عليه فيهة العبد وغرمه الكفيل أيضاً لان الكفالة صحد الضمان عن الغيرفاذ او حب ضمان القهة على الاصيل وحب على الكفيل لانه الترم المطالبة عالى الاصيل الدينة وينتقل في حق الاصيل الحيالة وينتقل في حق اللاصيل المنافقة عند مقل في حق الكفيل أيضا اله انقافي (قوله مخلاف عادا ثبت الملك في اقراد عاليه دين أولا اله (قوله قائنا العبد المستوجب على مولاه دينا المهد وين عليه دين مستخرق وكذا المولى لاستوجب على مولاه دينا الخالم المنافقة ا

(قوله ومن شرائطها القبول) أى قبول المحتال اه (قوله وقسه خلاف أبي وسف كافى الكفالة) قال الكال ولا تصح الحوالة فى عسة المحتال فى قول أبي حنيفة ومحد كافلنا فى الكفالة إلا أن يقبل رجل الحوالة الخائب فندوقف على اجاز به اذا بلغة وكذا لا يشسرط حضرة المحتال عليه عدال المحتال عليه عدال المحتال عليه على على ملى عفل متبع أبروا فى الهداية بهذا اللفظ اه وكنب ما نصد قال صلى الله على مداوية عليه والمحتال المحتى طع وادا أنسع أحد كم على ملى عفل متم متفق عليه وأما بلفظ أحدل مع على ملى عفل متم متفق عليه وأما بلفظ أحدل مع لفظة تسع كاذ كره المصنف فن رواية الطعراني عن أبي هر يرقى الوسط قال قال رسول القصلي الله عليه وسلم مطل المختى ظالم ومن أحيل على ملى عفله تلوي على الله الما وقد يروى فاذا أحدل بالفاء في فلما المن الما المعام الما المناطق المربالا لا تعليه والمتال وقد يروى فاذا الموالة الما والقالم والمتابع في المناطق المربالا لا تعليه والمناطق المناطق المناطقة المربالا المربالا لا تعليه المناطقة المربالا لا تعليه والمناطقة المناطقة المربالا المربالا لا تعليه والمناطقة المربالا المربالا لا تعليه المناطقة المناطقة المربالا المربالا لا تعليه المناطقة المناطقة المناطقة المربالا المربالا المربالا المربالا لا تعليه المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المربالا المناطقة المربالا المربالا لا تعليه المناطقة الم

## ﴿ كَابِ الْحُوالَةُ ﴾

وهم في اللغة التدويل والنقل ومنه محوالة الغراس نقله قال رجه الله (هي نقل الدين من ذمة الحادمة) هذا في الشرع وفي الاخة هو النقل مطلقاعلي ما منا قال رجه الله (وتصيح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحال علمه) وهذا من شرائطهاومن شرائطها القدول وفسه خلاف أى يوسف كافي المكفالة وهي مشروعة باجماع الامةوقال علمسه الصلاة والسملام من أحمل على ملى عفاستمع والاحم بالاتباع دليل الحواز ولانه التزام ما يقدر على تسلمه فوحد الفول بصته دفعالحاحة واعدا خنصت بالديون لانها تنبئءن النقل والتحويل وهوفي الدين لافي العين لان الدين وصف شرعي وهيذا النقسل حكم شرعي يظهر أثره فيالمطالسة فبازأن بؤثر النقل الشبرعي في الشامت شرعاوأ ماالعين فحسى فلا منتقل مالذقل الحكمي مل النقل الحسى واغيا اشترط رضاهه الان المحتال هوصاحب الحق وتنختلف عليه الذمج فلابد من رضاه لاختلاف الناس في الارها وفتهم من بماطل مع القدرة ومنهم من يوفي ناقصا ومنهم من هو بالعكس فلا بلزمه مدون رصاه والمحال علمه بلزمه المبال ويختلف عليسه الطلب والناس متفاوتون فمسه فتهم من يعنف فسمو يستعجل ومنهمن يساهل وعهل ويسام ولهيذ كرالمسنف الحيل لان الحوالة تصريدون رضاه واغاسترط رضاءللر حوع علىه أولسقط دشه ونظيرها الكفالة فانها تصع بدون رضاا لكفول عنه قال رجه الله ﴿ و مِنَّا الْحَمْلِ بِالْقَسُولِ مِن الدِّينِ ﴾ وهـ قداحكمها وقال زفر لا يبرأ لان المقصود بجا النوثق وهو بازدعاد المطالبة كالكفافة لاتؤثر في سقوط ما كان له من المطالبة وقال ابن أي لملى يعرأ في الكفالة أيضااعتبارابالحوالة ولناأن الاحكام الشرعسة تثمت على وفق المعاني اللغو بة فعني الحوالة النقل والتحويل وهولا يتحقق الابفراغ دمة الاصمل لان الدين متى انتقل من ذمة لا بهيق فيهاوا لكفالة معناها الضم فيقتضي أن بكون موحهاضم الذمة الى الذمة ولا ينعقق ذلك مع مراءة ذمة الاصل والاستثثاق فيها بألضم وقى الحوالة باختمار من هوالاملأمن المحمل وأحسسن من المحمل في الفضاء ولايفال لويري لماأ حسرالمحنال على القسول اذاقضاه المحمل الدين كمالوقضاه الاحنبي لانانقول الاحنبي متبرع والحمل غسرمتبرع لانه يحتمل عودالمطالبة البه بالتوى فليكن أجنبيا اذفصده دفع الضررعن نفسه

أهدل العداعلى أن الاص المذكورأم أستحماب وعن أحدالوحو سوالحق الظاهر أنهأم الاحة هودلس نقل الدين شرعا أوالمالية فان بعض الاملماء عنسده من اللددفي الخصومة والتعسير ماتكثر بهالخصومة والمضارة اه فنعلمن طاله هذا لابطلب الشارع اتباعه بل عدمهلافسهمن تكثير الخصومات والظلم وأمامن علمنسه الملاءة وحسن القضاءفلاشك فيأن اتماعه مستعب لمافعه من التحقيف على المدنون والتسيرومن لانعلم حالة فعاح لكن لاعكن اضافة هذا التفصمل الى المنص لانه جمع بان معنسان محزاس الفظ الامرفي اطلاق وإحد فانجعل للا أقرب أضمرمعه القدو الافهو داسل الحواز للزحاععلى

جوازها اه فتح (قوله وهوفى الدين الفالعين) أى الات العين التنمت فى الذمة فلا يتأتى نقلها من ذمة الى ذمة فارتصح الحوالة فى العين اه اتفافى (قوله والموالية في العين اله التفافى (قوله وأما العين في ما الخواه وعلى معنى أنها شقى عسد المفافي المسترحة العدامة وقوله والمائيسترط رضاه المرحوع عليه المباشرة اه مستصفى (قوله والمائيسترط رضاه المرحوع عليه) أى المناتزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهوأى الهيرل المتضرر بعيل فيه المعمال المنافية عليه عنم في الحال المحمدة وعمل المائيسترا الموافقة علم المنافقة عليه عنم في المنافقة علم المنافقة المنافقة المنافقة علم المنافقة المنافق

(قوله ثم اختلفوا في البراءة) أى براءة المحيل اه (قوله وقال محديبراً عن المطالبة فقط ولا بعراً عن الدين وقوله في المنو برئ الحيل بالقبول من الدين اختيار لذهب أبي يوسف (١٧٣) واذا برئ عند أبي يوسف من الدين فقد برئ من المطالبة أيضا عنده كما صرح بعراءته

غاختلفوافي المراءة فقال أبو يوسف مرأعن الدين والمطالسة وقال مجد سرأعن المطالمة فقط ولاسرأعن الدين وتمرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهماا ذاأ برأ المحتال المحيل من الدين قال أبو يوسف لا يصحرو قال مجديصيم والثاني أن الراهن اذاأ حال المرتهن مالدين على انسان كان الراهن أن يسترد الرهن عتسد أبي موسف كالوأبرأه من الدين وعندمجد ليس له ذلك كالوأجل الدين كذاذ كره المرغساني وذكرفي الزيادات أن المائع اداأ حال غر عاله على المسترى بالثمن بطل حقمه في حس المسع لان مطالبته سقطت وكذا المرتهن أذاأحال غرعه على الراهن بطل حقه في حس الرهن لانه لم يسق له مطالبة بالدين وإن أحال المشترى المائع على رحل لا يمطل حقه في حدس المسع لان المطالبة باقمة لان المحال عليه قائم مقام المعل وكذااذا أحال الراهن المرتهن على رجل لم يبطل حقه في حبس الرهن لان المطالبة باقية لان المحال عليه فائب المحيل فصارمطاليته كطالبةالمحمل والمكاتبءلي عكس ماذكر فالهاذاأ حال مولاه على رحمل بعثق كماشدت الحوالة وان كان الحال عليه فائراعن المكاتب واذاأ حال المولى عليه وجلالا بعتق حتى يؤدى ول الكتابة وانالم مكن الولى حق مطالبة المكاتب والفرق أنحر بة المكاتب معلقة براءة ذمت وقد رئت اذا أحال المكاتب مولاه على رحل وأمااذا أحال المولى علىه رجلالا مرأو أما الرهن فللوثيقة فسق ما يقت المطالبة ويطل اذابطلت وكذا السع اعلم أن احاله المكاتب مولاه على رجل اعاتجوزاذا كأن له على الرحل دين أوعن وقدده به لان المحتال مكون أنا باعن المكاتب في القبض فحدور وان لم مكن له واحدمنه ما أو كان له ولم بقيده بهلاتحو ذلان الحوالة نقل الدين الى ذمة الحال عليه فصار الواجب على المحال عليسه عن الواحب على انحيل حكافاؤ صحت الحوالة مدل المكامة ولزم المحال علمه ويصيحون الواحب على المحال علمه غير الواحب على المحمل وذلك لا يحوز كالكذالة وان كان المولى هوالذي أحال غرعمه على المكاتب لايصير الااذاقيدها سدل البكاية لان مطاقها تبرع وليس المكانب من أهله وليس للولي أن يتصرف فسه حتى يلزمه بخلاف مااذا تكفل القنءن مولاء على ماهر من قبل قال رجه الله (ولم يرجع المحتال على المحيل الامالتوى وفالالشافع لابرح عامه عندالتوى لان ذمة الحمل قد برئت براءة مطلقة ماطوالة فلا بعودالدين الى دمنه الادسد ومدوق اركالغام وغاص الغاص اذا اختار المغصوب مسدقضمن أحدهما رئت ذمة الانوغ التوى عنده لابعود الحق على الآخرو كالولى اذا أعتق عدده المدين فأن الغرماميخ رون سنتضمن للولى قمته وبمنا تباع المعتق فاناخذار واأحدهم ماوتوى ماعلمه لاير حعون على الأخر ولناماروى عنعتمان رضي الله عنسه موقوفاوهم فوعافي المحتال علمه اذامات مفلسا بعود الدين الى ذمة الحمل وقال لاتوى على مال احرى مسلم ولان المقصود من شرعه الوصول الى حقه بالاستمفاء من الثاني لا محرد الوجوب لا نااذم لا تحتلف في نفس الوجوب وانما تحتلف في الا بفاء فهذا هو المعلوم بن الناس والمعلوم كالشروط فعند فواته يجب الرحوع ألاثرى أن السعما اكان في العرف رادمه سلامة المسع الشسترى وسلامته من العمب فعندفو اته بالاستحقاق أو بالهلاك فمل القيض أوعند فوات وصف السلامة برحع المشترى بالعوص لما قلناوهذا لان ذمة الحيال على مخلف عن ذمة الحيل باحالته هوفاذافات الخلف رحم بالاصل بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب فان أحدهم ماليس بخلف عن الاخروانما أندت المالك الخيارا مدامعك الغصوب من أيهما شافه أخذ منه عوضه من غيران محمله علمه أحدفلا رجع على أحدوكذا المولى والمعتق أحدهم الس مخلف عن الآخر ألاثرى أنحقه ليس شابت على أحدهما معينا حتى ينقله الى الآخر فافترقا قال رحمه الله (وهوأن يجدد الحوالة ويحلف

منهماالشارح اه (قوله وقال محدد يصم ) أي وعلى قول محد يسقطدين الحتال وغتنع مطالبته المعالعلم مستذ اه (قوله كانالراهن أن سترد الرهن) سأتى بعدهدا في كلام الشارح أنه لس له استرداده والذى بأتى هو قول محد اه ﴿فرع قال فالسراجية رحيل رهن عندر حل عال أمال الغريم بالمال على رجل فالمرتهن منع الرهن حتى مقمض في أصم الرواسين والمرتهن لوأحال غدر عماله على الراهن لم يكن له منع الرهن اه تثارخان (قوله فى المتنوه وأن يجيعد الحوالة ويحلف الخ) قال الامام الاستحابى رجه الله في شرح الطعاوى النوى عندأبي حدقة رضى الله عنه على وحهين أحدهماأن عوت الحتال علمه مفلسا ولا بترك مالامعنا ولادينا ولاكشلا على المحتال علمه المحتالله والشاني أن يجمعدا نحنال علمه الحوالة ولم مكن المحتال له منة وحلف المحتال علمه فقد برئ وعادالمال الى المحمل ولايكون النوىعند أبى حنيفة غير هددين الوحهن وعندهماالتوى

على مُلاثة أوجه وجهان ماذكرناه ووجه التوهو أن يحكم الحاكم عليه بالافلاس كذافي شرح الطحاوى أمااذا ولا المحالي ا جدالمال وحلف لانه لا يقدر على مطالبته بعد البين لعدم البينة فقد توكيا لحق وكذا اذا مات مفلسا لانه لم يسق له ذمة بنعاق جا الحق ولا توكه فسقط الحق على المحيل لان براءة المحين كانت براءة نقل واستيفا فلا براء أسفاط فلما تعذم الاستيفاء وجب الرجوع وأما تفايس القاضي بالشهود حال حياة الممتال عليه فذاك بناءعلى أن تفليس القاضي هل يضيح أم لاوأ بوحشفة لارى ذلك وهماير باله لانه عجزعن استيفاء حقه فصارك وتالحتال عليه ولاي حنيفة (٧٧١) أنهعز بتوهم ارتفاعه محدوث

المال لائمال الله عادورائم فلامعود الى المحمل كاقمل التفلس بخلاف الموت لانه عزلابتوهم ارتفاعه اه اتقانى رجمهالله (قوله فألقول قول المحتال مع عده على العلم الخ) كذا في الشافي والمسوط وفي شرح الناصحي القول للحمل مع المين على العلم لانكاره عودالدين اه فتم القدر (قوله ولومات وترك رهنا رهنه غسره) أى رهنه غير المحتال علمه لاحل المحتال علسه عندالحتال عمات الحال علمه مفلسا سطل حكمالان فىالدسافسطل الرهن محنئذ لأنالرهن ولادين محال أمالوفرضا العنالم هونةملك المحال علمه لارأني ماقاله من موته مفلسا اه (قوله في المتن فأن طلب المحمال علسه المحمل عائطال أياذاأراد المحتال علسه تعدد قضاء الدين الحالحة الله أن يرجع عاأدى على الحمل فقال المحمل ليساك أنترجم على لانى كنت أحلت علماك مدائي فقال المتال علمه يل لىأن أرسع علىك لايقيل قول الحسل والقول قول المحتال علمه نص علمه في كالكفالة الم اثقائي (قوله بل ، حكون القول

ولاسفة علمه علمه وعوت مفاسا) أى التوى مكون أحده فين الاحرين إما أن يجد الحال علمه الخوالة و محلف ولا منة المحمل ولا للمعتال أو عوت مفلسامان لم يترك مالاعبد اولاد يساولا كفم الالان التوى هوالعجز عن الوصول الى حقه و يتحقق ذلك بهدما وهذا اذا المت مونه مفلسا بتصادقهما فأن اختلفافسه فقال المحتال ماتمفلسا وأنكرالآ خوفالقول قول المحال مع عنه على العسار لقسكه بالاصل وهوالعسرة كااذا كانهوحماوأنكرالسر ولوفاسه الحاكم بعدما حسه لانكون توي عندأى حنيفة وقالاهويوي لانهعزعن الاختذمنيه متفلد الحاكم وقطعه عن ملازمته عندهم افصار كعجز عن الاستمفا والحودأو عوته مفاسا ولانى حسفة أن الدين الت في ذمت وقع ذرالاستمفاء لانوج الرحوع ألاثري أتهلوته فردنغسة المحال علمهلا يرجع على المحل وهذا لان النوى في الدين لأيتصوّر حقدقة واغما مكون ذلك حكا بخروج محلهمن أن مكون محلاصا لحاللوجوب عوته معدما أوبالخود ولان الافلاس لا يتحقق عنده لان المال غادورائم يمسى الانسان فقبرا ويصبح غنماو بالعكس ويحتمل آنه استغنى في مجلس الحكم مان مات له قريب رئه وهذا اظهر مالوجر حالخصم الشهود وأقام المينة علمه الابقيل لانه لا يتحقق لاحتمال توسه في المحاس وقدل هذه المسئلة مبنية على تحقق الافلاس وعدمه ولومات وترائ رهنارهنه غديره بأمره أو بغيرأ مره وسلطه على السيع أولم يسلطه يعود الدين الحاذمة الحيل لان عقد الرهن فم سق بعد ندموت الحيال عليه مفلسه اذلم سق الدين علميه والرهن بدين ولادين محيال بخلاف مااذا ترك كفيلا بأمره أو بغيرا مره لان الكفيل خلف عنه قال رجه الله (فان طلب الحمال علىه المحمل عبالمال فقال المحمل أحلت مدين لى علمك ضمن المحمل مثل الذين أى لان سنب الرجوع قد تحقق باقرار المحيل وهوقضاء دمنه وأمسء فمرجع علمه ولايقبل قوله في دعوى الدين على المحال علمه الأنه سكره المحال علمه والقول قول المنكر ولا تكون الاقرارمن المحال علمه ما خوالة اقرارامنه مالدين علم ولاقبوله الحوالة يدلءلي أنعلمه دينالان الحوالة فدنبكون مطلقة وقدتنكون مقيدة بماعلى المحال عليه الرحقيقة الحوالة أن تمكون مطلقة اذالقيدة توكيل بالاداء والقبض فلر يوجد مأيدل على وحو بالدين عليه فيضمن له قال رجه الله (وان قال الحمل المعتال أحلتك لتقيض ألى فقال الحتال أحلتني بدين ل علمك فالقول للحدل إلان المحتال مذعى علمه الذين وهو متكز فالقول للنكر ولايكون الاقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه علمااقرارامنه بانعليه دينا لمحدال لان لفظ الحوالة يستعلى عفى الوكالة قال محدادا صارمال المضاربة دنونا وامتنع المضارب عن التفاضي وليس في المال ريح لا يحبر وأحكن يفال له أحل رب المال أى وكله فأذا أحمل المتوكيل لايحكم له بالدين على الحيل مدعواه بل بكون القول للحدل اذهو تمسك بالاصل لانفراغ الذم هوالأصل ولولم بدع الدين على الميل بان ادعى أن الدين الذي على المحال عليه عن مال له باعه الحمل له يطر بق الوكاله منه وادعى أن الدين له ووصل المه عن حقه لا يقمل قوله أيضا اذا أنكر المحيل ذاك لانها أقراه بالبدوا المصرفاه فى ذلك المال والانسان مصرف ظاهر النفسه لا يسمع أن ذلك المال كاناه بلاسة فمكون القول للحمل فالرجه القه (ولوأحال عماله عندز يدود يعة صحت فأن هلكت برئ أىاذا كانناه وديعة دراهم عند شخص فأحال بهاغر يمه صحت الحوالة لانه أقدرعلي النسليم فكانت أولى بالحوازفان هلكت رئ لان الحوالة مقددة بهااذم ماترم التسليم الامنها بخلاف مااذا كانت مقيدة بالمغصو بحث لابيرأية لانه مخلف القهمة والفوات الى خلف كلافوات حتى لوهلك المغصوب الاالى خلف مان استحق بالينة صارمنل الوديعة وقدتكون مقمدة بالدين فحاصله أن الحوالة على نوعن مقيدة ومطلقة فالمقيدة أن بقيدها دين له عليه أو بعين في دود بعة أوغص أو تحوه والطلقة أن رسل المسل أىمع المين لانه يتكرر الدين اه عاية (قوله ولولم دع) أى الحمال اه (قوله لانه أقدر على التسليم) أى التسرمايققى به

وحضوره بخلاف الدين علمه اه فتم

(قوله وقدا ستغنى عنه) أى عوته فان لم يترك وفاء رجع الطائب على الحيل الى أجله (قوله ولواً برأً الحمال الحيال عليه عن الدين أخذا لمحيل ما كان عنده من الدين والعين) وقد قالوالوا حال رجل وجلاعال ثم ان المحيل نقد المال الذي أحاله به جازو لم يكن متبرعاً فعانقد من ذلك وذلك لان الدين في دُمة المحيل عند نامن طريق ( لا ك لا ) الحكم وان برئ في الظاهر ألاترى أن الرجوع مترقب فهو بالقضاء يقد د

الحوالة ارسالاولا بقمدها لشيع بماعند ممن ودبعة أوغصب أودين أويحمله على رجل ليس له علمه شيئ مماذ كرفاوا لكل حائر لمبارو مناولمباذ كرفامن المعنى ولان كالدمنهما يقضمن أمورا حائرة عندالانفرا دوهي تمرع الحمال علمه بالالتزام في ذمته والايفاء ولو كمل المحمال بقيض الدين أوالعين من المحال علمه وأمر الحال علمه بتسلم ماعتده من العن أوالدين الى الحسال فكذا عند دالا حتماع وحكم المطلقة أن الاسقطع حق المحيل من الدين والعين وأكن المحال علمه مرجع على الحميل بعدداً دائه اذا كأنت الحوالة مرضاء ولنسرلة أن رجع قبل الاداء واكن لة أن بلازمه اذالوزم و عسمه اذاحس حتى مخلصه كافي الكفالة ولوكان الدين مؤحلاعلي المحمل كان مؤحلافي حق الحال علمه كافي الكفالة ثم لانصرالدين المالاءوت المحسل لانه خرجمن المن وصارأ حنساو يحل عوت المحال علمه لان الاحل كان حقه وقد استغنى عنه وحكم المقدمة أن لاعل المحمل مطالبة المحال علسه عباأ حال بهمن دين أوعين لانه تعلق به حق المحتال عسلى مشال الرهن ولومال الطالب الطالب الطالحق المحتمال ولاعال ذاك كالاعال الطال حق المرتهن يخلاف المطلقة لانهلا تعلق لحقه بالعن أوالدين بل تعلق بذمة المحال علمه فلا تسطل الحوالة بأشعد ماعنده أوعلمه والعن والدين ألاترى أنهالا تبطل جلاكه فكذا بأخد معضلاف المقيدة لانه فيهالم المتزم الاداء الأمنها فأوأ خذه لمطلحقه ولوأ رأالمحتال المحال عليه عن الدين أخد ذالحيل ما كان عنده من الدين والعن كالرتهن إذا أبرأ الراهن رجع رهنه ولووهمه السراة أن رجع مدينه لان المحال عليهملكه بالهبية وكذا اذاورثه ولومات المحيسل كان الدين والعس المتسال بهماس غرمائه بالحصص وقال زفر رجه الله يختص به المحتال وهو القماس لان حقه متعلق به حال حما له والمحمل كالاحسى عنسه حتى لا تكون له أخه نه عن ما كانك الرج عن ملكه ف لا تقضى مه ديونه والن كان ملك أن ما فتعلق حق المحتال سابق فصار كالمرهون يختص بهالمرتهن لتعلق حقمه يهسابقاعلى حقهم وكدين الصحة بقدّم على دينالم ض الفلنا ولناأن هذامال المحمل لم يشت لغيره علم مدالاستيفا فمكون بين غرمائه وهمذا لانه لم يلكه الحتال لان عليك الدين من غير من علسه الدين ماطل كمن مالحوالة وحس للحتال في ذمة المحال علمهدين مع رقاءدين الحسل ولهذا أويي ماعلى الحال علسه يتوى على الحمل ولم شتعلم أيضالد الاستمفاءلات شوت المدعلى مافى ذمة الغمرلا متصور واغمالم مكن للمعمل أن مأخذه لأن الحال علمه مل مقمل الحوالة الاليتملك مافى ذمته أولموفى من ذلك المال فاوأخذه يفوت الرضافتيطل الحوالة بخلاف الرهن لانه تمت علمه مد الاستنفاء ولهذا لوهاك على المرتهن فكان هو أحق مه وكان منبغي للحمال أنلاتكونا والمزاحة لاندينه تحول الى ذمة المحال علمه فلامزاحم غرماء الحيل كااذا كانت الجوالة مطلقة واغاشته حق المزاجة لان الحوالة كانت مقدة مذلك المال فاذا أخد نمنه ذلك المال فات الرضابالحوالة فتبطل الحوالة فمعود الدين الى ذمة الحمل على ما كان قبل الحوالة واستوضع ذلك عسسةلة الوديعة والغصب ونحوهما بمخلاف مااذا كانت مطاقة لان الحدل بالحوالة برئ من دين المحتال وصار الحتال من غرماه المحال عليه فلم شعلق له حق عماله فلا تزاحم غرماءالمحمل وإذا قسم الدين بين غرماء المحيل لابرجع المحتال على المحمل بحصة الغرماء لان الدين الذي على الحال عليه مصارم ستحقا فايس له أن وجع علمهه كالواستحق الرهن ولابمايق من ديمه بعدالمحاصة لانهصارناه يافلابر جعبه على أحد

أنسقطعن نفسه حق الرجوع فلم بكن بذلك متبرعا كالوارث اذاقضي دين المت وايس كذاك الاحنى اذاأدى المال لانه لا يسقط عن نفسه حقا بالاداء فكان متبرعا قالوا فان كان الذيعلمه المال أحال صاحب المال على رحلله علمه ألف درهم حوالة مطلقة ولم يقل أحلته علسال عالى على ال أوعلى أن تعطمه مالى علمك فقمل فعلى الحال علسه ألفان ألف الحسل وألف الحتال ولكل واحدمنهما أنسطان مالف لانصحة الحوالة لاتقف على سوت مال الحمال علسه فارتعاق الحوالة سفس الدين لانهام بعلقها بهواغيا تعلقت بذمته فدة الدين يحاله وصاركالو أحاله علمه بالف وفي بده ألف وديعة فانالحواله لاتتعلق يها وله مطالبته بها كذلك اذا كانعلمه دس فالواواذا أدى الحال علمه المال أووهبه لهالحنال أوتصدق معلمة أومات فورثه المحال علىمەرجىع فى جميع ذلك على الحمل وذلك لانهماك مافى دمته بهذه الاسمال فأذا ثبت له الرحوع في

الادا و كذلك في حيا السباب التي علكه به اولوا را المتال المحال عليه من المال برئ ولاير بع على الحيل الان فال البراء اسقاط وليست بمليك ومن لم علك ماف دمة لم يرجع اله أقطع رجه الله (قوله وكذا اذا ورثه) أى ولولم يكن الحيل عليه دين سعكس الجواب فتى الهبة والارش و جمع وفى الابراء لا يرجع اله كافى (قوله ولومات المحيل) أى وعليه ديون قبل أن يقبض المتال دين الموالة فالدين الذى عليه المحيل عن غرما والمتال السوة الغرما فيه الهمواج الدراية

(فوله في المتنوكره السفاتي) قال في الفتاوي الصغرى السفيّمان كانت شروطا في القرص فهو حرام والقرض بهذا الشرط فاسدوان لم مكن مشروطا حاز وفال في الوافعات رحل أفرض وحلامالاعلى أن مكتب لهم الله بلد كذا فاله لا يتجوز وإن أقرضه بغيرشرط وكتب كان هدا حائزا وكذلك اذاقال اكتبلى سفتحة الى موضع كذاعلى أن أعطمك هافلا حرفسه وقال في كفامه البيهق وسفاتج التحارمكروهة لانه فنفع باسقاط خطوالطويق الاأن بقرض مطلقا تم يكتب السفحة فلابأس هكذار وىعن ان عباس والاصل فيه أن النبي صلى الله علمه وسأنهى عن قرض جرنفعاولانه علمك دراهم دراهم فأذاشرط في ملدأن مدفع في ملدآ خرصار في حكم التأجيل والتأجيل في الاعيان لابصع وهذاه والقياس اذالم يشرط الدفع فبالمآخر الأأنهم استعسنوا فقالو الامكره كذافى شرح الاقطع تمقيل أغبأ وردالقدورى هذء المستاة في هذا الباب لانهامعاملة في الديون كالكفالة والحوالة ونقل عن الامام نور الدين الكردي أنه قال أعما أوردها في الحوالة لانه أحال الخطر المتوقع على المستقرض في معني الموالة اه اتقاني رجه الله (فوله وقدل اذالم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به) قال الكمال مُ قالوا انساجول ذالت عندعدم الشرط اذاله مكن فمه عرف ظاهر فان كان معرف أن ذلك مفعل اذلا فلا والذي يحكى عن أبي حنيفة أنه لم يقعد في ظل جدارغر عه فلاأصل له لان ذاك لا يكون التفاع بملكه كيف وليكن مشروطا (١٧٥) ولامتعار فاواعا أوردهد دالمسئلة هنا لانهامعادلة فالدون

قال رجمالته (وكر، السفاتج) وهوقرض استفاديه المقرض أمن خطر الطريق وصورته أن يقرض ماله اذاخافعلمه الفوات ليردعليه في موضع الامن وهوتور بسسفته وسفته شئ محكم وسمى هذاالقرص مهلاحكام أمره وانما كرما اروى انه عليه الصلاة والسلام نهي عن قرض ورنفعا وقيل اذالم تمكن المنفعة مشروطة فلابأس بموالله أعلم

﴿ كَابِ القصاء

القضاء في اللغة الاتقان والاحكام قال قائلهم وعليهمام سرود تان قضاهما \* داوداً وصنع السوادغ تم ع

أى أحكم صنعتهما وهوفى الشرع فصل الخصومات وانه أفضل العبادات وبه أمركل نبي قال الله تعالى انا أنزلنا التوراة فيهاهدى وقور يحكم بهاالنسون وقال تعالى وأن احكم منهم مأ تزل اللهولا تتسع أهواءهم والحاكمنائب عن الله في أرضه في أنصاف المطاويمين الطالم وانصال الحق الى المستعق ودفع الظلم عن العباد والاحربالمعر وف والنهيئ عن المنكر كل ذلك من الصفات الجيدة عمل البها كل است ومحاسنه لا تنخفي على أحدولولاذلك لفسد الملادوالعباد قال رجه الله (أهله أهل الشهادة) لان كل واحسدمنهما تثبت به الولاية على الغيرالشاهد بشهادته بلزم الحاكم أن يحكم والحاكم بعكه بلزم الخصم ومن صلح شاهداصلح قاضمافكاتامن بابواحد فيستفادأ حدهمامن الآخر قال رحمالته (والفاسق أهل للقضاء كماهوأ هل للشمادة الاأنه لا ينبغي أن يقلدولو كان القاضي عد لاففسق بأخذ الرشوة لا يتعزل ويستعق العزل واذاأ خذالقضاء بالرشوة لابصرقاضها وكذالوقضي بالرشوة لابنفذ قضاؤه فماارتشي وقال عض مشايخنااذا قلدالفاسق ابته أوقص ولوقلد وهوعمدل ينعزل بالقسق لان المقلداعمد

عماس ذلك ألاثرى أنه لوقضاه أحسسن بماله علمه لاتكره اذالم مكن مشروطا اه كال ﴿ كَابِ القَصَاء ﴾ (قوله فالشعر أوسنع) أمرأة صناع البدين أي

كالكفالة والحوالة واللهأعلم

اه وكثبء على قوله فلا

بأس مااصه روى عن إن

طذقة مأهرة بعل السدين وامرأتان صناعان ونسوة صنعمثل قذال وقذل ورجل صنعاليدين ومنعاليدين أمضا بالكسر أىصانع حاذق وكذلك رحل صنع مالمر بال قال أودؤيب

وعليهمامسرودنان قضاهما \* داودأوصنع السوابغ سع هذه رواية الاصمى ويروى أوصنع السوابغ اه صحاح (قوله في المثن أهله أهل الشهادة) قال القسد ورى في مختصره ولا تصح ولا يه القياضي حتى تحشمع في المولى شر أنَّط الشهادة قال الاتقاني وانماشرط شرائط الشهادة من الحرية والعقل والبلوغ والعدالة في القضاء لان القضاء ولاية كالشهادة بل القضاء ولاية عامة فلا اشترط في الشهادة من الصفات كان اشتراطها في القضاء أولى أه (فوله في المتن والفاسق أهل للقضاء كماهو أهل للشهادة الاأتعلا بفع أن بقلد) أي كما في حكم الشهادة فانه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ولوقبل جازت عندنا اه هدامة (قوله وكذالوقضي بالرشوة لا ينفذقصا وه في الرشي) ذكر الاستروشني اذاار تشي القاضي وحكم لاينفذ قضاؤه فيماارتشي وينفذ فعمالم رنش وذكرالامام البزدوي أنه ينفذ فيماار تشي أيضا وقال بعض مشا يخذاان قضاياء في الرتشي وفيمالم رتش باطلة و مالقول الاول أخذ شمس الائمة السرخسي وهوا خسارا الحصاف وان ارتشى والدالقاضي أوكاتبه أوبعض أعوانه فأنكان بأمره ورضاه فهو ومالوارتشي القاضي سواءو يكون قضاؤه مردودا وانكان بغيرعلم القاضي نفذو كان على المرتشي ردّما قبض الى هذا لفظ الفصول اه انفاني (قوله وقال بعض مشامخة الذاقلد الفاسق ابتداء يصح) قال فىخلاصة المفتاوي واختلفت الروايات في تقليد الفاسق القضا والاصم أنه بصم التقايد ولا شعزل بالفسق ثم فال في المحيط يستحق العزل عندنامة المشايخ الااذاشرط فى النقليد أنهمني جارينعزل وعند الشافعي يتعزل والامام بصدراما مامع الفسق ولا يتعزل بالفسق بلا

خلاف الح هذا لفظ الخلاصة اله عامة (قوله في المن والفاسق يصلح مفتيا) قال أبوالعباس الذاطفي في آخراً دب القياضي من كاب الاحداس الفقيه اذا كان فاسفاهل يجوز (١٧٦) أن يستفقى منه فيسه كلام بين المشايخ ذكر محدين شجاع في فوادره سمعت

عدالنه مفلم بكن راضما ونها كالعبد المأذون افي النجارة اذاأبق ينعزل ولوأذن له وهوا بقجاز وعن اعلاتنا الثلاثة في النوادوان الفاسق لا يصلح فأضيا والظاهر هوالاول وأن العدالة شرط الاولوية وكذا الاجتماد حنى لوولى الحاهل القضاءهم وقال الشافعي رجمه الله لا يحوز الاأن يكون عالماعد لأمأمونا لقوله عليه المسلاة والسلام القضاة تلاثة قاضيان في الناروقاض في الحنة الحديث فقسر القاضسين أحده ما ماهل يحكم بالمؤهل والاخوعالم يحكم بالحور والنااث العالم العادل يحكم بعله ولايه مأمور بالفضاءالمني والحماهل عاجزعنه ولايكلف الله نفساالاوسعها والفاسق غيرمأمون فلايحوز ولناأن المقصودا بصال المق الى المستحق وهو محصل بالعمل بفتوى غير ولاحجة اوفى الحديث فأنه على الصلاة والسلام ماه قاضما ولولاأن التولمة تصحل ماه قاضما ولان العماية رضى الله عنهم أجازوا حكم من تغلب من الامراء وحاروة قلد وامنه الاعلا وصاوا خلفه ولولا أن توليته صحيحة الفعاون ذلك فالرجهالله (والفاسق يصلم مفساوقه للا) يصلولانهمن أمور المسلن وخبره غسرمقبول في الدانات وحهالاول أنه يحتمد حذاوالنسمة الى الططا قال رحه الله (ولا يتمعي القاضي أن يكون فظاعلم طاحماوا عنداو بندفى أن بكون موثوقا مفى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه وعله مااسنة والالا ار ووحو الفقه وبكون شديدا من غبرعنف اسنامن غبرضه مف لان القصود من القضاء دفع الفساد وانصال الخقوق الي مستعقبها واقامة حقوق المهتعالى وهومن أهم أمو والمستلن وأقوى وأحب عليهم فكلمن كان أعير ف وأقدر وأوحه وأهب وأصبر على ماأصابه من الناس كان أولى وينبغي للولى أن يتفعص في دلك ويولى من هوأولى لقوله علمه الصلاة والسلام من قلدانساناعلا وفي رعسه من هوأولى منه فقد حان اللهورسولهو جماعة المسلمن قال رجمه الله (والاجتماد شرط الاولومة) لانهأقدر على الحكم مالحق واختلفوا فيحدالا حتادقيل أن يعمل الكتاب عانيه والسنة نطرقها والراد بعلهما عما يتعلق به الاحكام منهما ومعرفة الاجماع والقياس لهكنه استخراج الاحكام الشرعسة واستنباطها من أداتها يطو يقها ولانشترط معرفة الفروع التي استضرحها المجتهدون بربآ واشهم وفال اعضهم يشترط مع هذا أن كرون عارفا الفروع المنبة على احتهاد السلف كأبى حندغة والشافعي وغرهمامن الحتهدين وفال ومضهم من حفظ المنسوط ومذهب المتقدّمين فهومن أهل الاحتماد والاشية أن بقال أن يكون صاحب حديث الممعرفة بالفقه لمعرف معالى الاستأرأ وصاحب فقه لهمعرفة بالحديث كبلا يشتغل بالقياس فالمنصوص عليه وقيل لابدمع هذامن أن يكون صاحب قريحة بعرف بماعادات الناس لان كشرا من الاحكام سنى عليها قال رحسه الله (والمفتى بنبغي أن يكون هكذا) يعني في العلم والامانة لانه أقدر على المقصود وأمعد من الغلط وأكثر اهتم الفي دينه عند تحدد الحوادث فمكون كالامه أوثق فسعمد عليه قال رجهالله (وكره التقلدان خاف الحبف) أى الظلم كيلا يكون در بعة الى مباشرة الظلم قال رجمه الله (وال أمنه لا) أى ان أمن الظم لا يكره التقلد لان كار العداية رضى الله عنهم والتابعين وعلماءهم فلدوه وكذي بهمقدوة فالرجمالله (ولايسأل القضاء) لقوله صلى الله علمه وسلم من طلب القضاء وكل الى نفسه ومن أجبر عليه زل عليه مال من السماء بسيدده ولان من طلمة بعتمد على نفسيه فعرم ومن أحسماسه يتوكل على و مصلهم وكره بعض المشابخ أن دخل في انقضا مختار القواه عليه الصلاة والسلامهن الملي بالقضاء فكأتماذ مح بغسرسكين ولأخالقضاء بالحق لايمكنه الاياعوا توقد الايعينه علمه أحدوكان في بني اسرا تبل من فرغ تفسه للعبادة ستن سنة ترجى له النبوة فاذا اشتغل بالقضاء

اشرى غداث مقول أرى ألحرعل ثلاثة فقمه فاسق وطسب عاهل وسكارمفلس وقالمجدينشحاع فيقول ننسه لامأس مأن يستفتى من الفقيه الفياسق لانه مكره أن يخطئه الفقهاء فعشعاهوالصواب اه عامة (فوله في المناولا منعي القادي أن يكون فظا) أي حافدا اه (قوله غلظا) أى شديدا فى الكلام مقفاحشا اع (قوله حبارا) أىستكمرا مقبلا بغضب اه (قوله عنسدا) أي مسانداعنمفا لاناأقصود من القضاء دفع الفساد وهذه الاشما يستهافساد اه عيتي (قوله والمسراد بعلهما علم مأتعلق الاحكام) أيولانشـ ترط أن بكون عالما محمد عمافي الكتاب والسنة اه اتقانى (قوله ڪلا بشمة بالقساس في المنصوص الخ) والتفاوت بين العسارتين أن الاول مسترر بالحديث ولدفقه أبضا والذاني مشتهر بالفقه ولديصر بالحدث أيضا اه عانة (قوله وكل الى نفسه) على مستعة المني لإرجول بتغفيف الكاف أى فوض أمره اليها ومن

فۇض أحمره الى نفسسه كان هخذولاغ سيرهمرشد الصواب لكون النفس أمارة بالسوء اه انقانى (قوله أيسوا و دلايه ينه المدل ا

(قوله في المن و مجوز نقلد القضاء من السلطان العادل والبائر) قال الانقاني وان كان قاضى الخوارج من أهل الجماعة والعدل فقضى تم رفع الى قاضى العمدل أمضاه و مجوزة ضافه من الناس لان شريحا كان مولى القضاء من جهة معاوية ومن بعمد من بحالم سهوكانوا خارجين على امام الحق ولم يروى أحد من أهل الحق أنه فسيخ قضاء وكذلك غير (٧٧٧) شريح يولوالهم ولم يروعن أحد من الاغة

نقض قضامهم فدلعلي أن القاضي اذا كان عادلا فى نفسىلاد منىرفستىمن ولاه اه (قوا وكان الحق سدعلى الخ) قال في الهدامة والحق كان سدعايم في نوشه قال الاتقاني رجه الله واغافد سويته احترازا عنقول الروافض العثهم الله فانهم مقولون فالحق كان بيدعلى رضى الله عنه فى نوبة أبى بكروع روعتمان رضى الله تعالى عنهم وهذا مخالف لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد مأتسنله الهدى وتسعغبر سسل المؤمنين نوله مأتولى ونصلهجهم وهدا لان خلافتهما نعقدعلهاا جاع الصابة ولم يروعنء لي خـ الف ذاك اه (قوله الااذا كان) هذااستثناء منقوله محورتقلدالقضاء من السلطان الحائر اه (قوله فان حضر والافقي رأى القاصى أن يطلقه) من كلام المنادى اه (قوله أن وطلقه )أى شادى كذلك أناما اهرازى إقولهوالا أخسدمنه كفيلا) أي الفسه اله وكتب مأنصه الحواز أن يكون له خصم غائب يحضرو بدعى علمه

أبسوامن سونه فهذادلهل على انهم قطةوان تعين هوالقضاء بأن لم يكن أحدغ مرويط القضاءوجب علمه الطلب صيانة لحقوق المسلمن ودفعالط الطالمن قال رجمه الله (و يحوز تقلدا لفضاء من السلطان العادل والجائر ومن أهل المعنى الان المحماية رضى الله تعالى عنهم القلدوه من معاوية في نوية على وكان الحق سدعلى يومنذ وقدقال على رضى الله تعالى عنه اخواسًا بعواعلينا وعلاءا السلف تفاد وممن الحاج الااذا كان لا عكنه من القضاء بالحق فحرم عليه لانه يحصل به ضرو المسلين قال رحمه الله (فان تقلد الله وانقاض قسله وهوا للرائط التي فيها السجلات وانحاضر وغرهه ما) من الصكولة ونصب الاوصمأ والقيماء فيالاوقاف وتقد رالنفقات المفر وضات لان الديوان وضع أسكون عقعند دالحاحة فيععل فى يدمن له ولاية القضاء وهذا لان القياضي يكنب نسختين احداهما في يده لاحتمال الحاجة اليها والاخرى في يداخلهم ومافي مدالخصم لا يؤمن علمه النغسر مزيادة أونفصان ثمان كأنت الاوراق من بيت المال فلااشكال في وحوب تسلمها الى الجديد لإنهاا عما كانت في مدالاول لعسله وقد انتقل العمل الى غيره فلامعني لتركها في مده معد العزل وكذا إذا كانت من مال الحصوم أومن مال القياضي في الصيير لان المصوم وضعوها في مده لعمله وكذا القاضي محمل على أنه عمسل ذلك تدين الاعوّلا فيجب تسلمه آلسه ويمدث عدنين من أمنانه أوعد لاواحدا والاثنان أحوط لمقيضا ديوان المعزول بحضرته أو بحضرة أمننه و يسألان العزول شيأ فشأ فياكان فيهامن تسخرا استحلات بحدهانه في خريطة وماكان من نصب الاوصساق أموال المتامى بجمعانه فخريطة أخرى وماكان من تقدير النفقات يحمدهانه في خريطة أخرى وماكان من نسخ قعماء الاوقاف يجمعانه في خريطة وماكان من الصكول بحمدانه في خريطة لان همذه النسخ كانت تحت تصرف المعزول فلاتشتبه علمهمني احتاج الى نسخة منها فأما الجديد فيشتمه عليه لوليجمع كل فوعمنها في خريطة وبالجمع سمل وانمايساً لان المعزول وان لم يصكن قوله حمة لنكشف عنهماماأتسكل عليهمافاذا قبضاذلك ختماعلمه تحرزاعن النغير فالرجمهالله (ونظرف حال المحدوسين) أى القاضي الجديد ينظر في حالهم لانه نصب ناظر المسلمين (فن أقر يحق أوقامت عليه المنفة ألزمه لان كل واحدمنه ما حقمارمة ولا مقمل قول المعزول لانه مالعرل التحق واحدم الرعاما وشهادة الفردغ مرمقبولة لاسماعلي فعسل نفسسه وان أتقم علسه ينة واتكى أنه حدس ظلمالا بيحل بتعليمه قال رجهالله (والانادى علمه) أى ان لم تقم علمه سنة ولم يقرهو نادى علمه لان المعر ول حسم بحق ظاهر فلا يعيسل بتغليشه حتى يذكشف له عاله ويسادى علمه اذاحلس الحمكم أياما ويقول المنادى من كان بطالب فلان من فلان الفلاني المحبوس محق فلحضر حتى يجمع منه و منه فأن حضر والافق رأى القاضي أن وطلقه فان حضرله خصم فيها والاأخذمنه كفيلا وأطلقه والفرق لأى حسفة رجه الله ومن هذه المسئلة و من قسمة التركة حدث لا وخذمن الورثة كفيل اذا أرادوا القسمة عنده أن الورثة ظهرحقهم في المال فلا يؤخوا لى التكفيل لاحمال أن مكون الدوارث غيرهم لان ذائم وهوم فلا معارض المعتق وفي هذه المسئلة ان القاضي لا يحسم الا بحق ظاهر واحتمال حسمه فعرحق موهوم فلا معارض الفاهر وهذالان فعل المسلم يحمل على الصلاح ماأمكن فحمل علمه حتى نظهر خلافه فالدجمه الله ﴿وعل في الودائع وغلات الوقف بينة أوا قرارٌ ﴾ لان كل واحدمنهما هجة والمراد بالاقرار اقرار من في يده لان اقرار الاحتى غيرمقبول فال رحه الله (ولم يعل قول المخرول الاأن يقردوا ليدأنه سلها اليه فيقبل

(۳۲ ـ زبلى رابع) اه قال الاتقانى وان قال لا كفيل في أولا أعطى كفيلا فانه لا يجب على شيئ نادى عليه شهر اثم تركه لان الحق لم شبت عليه فلا يازمه اعطاء الكفيل وانحاط ابه القاضى به احتياطا فان لم يعطه و جب عليسه أن يحتاط بنوع آخرفينا دى عليسه شهر افاذ امضى المدة اطلقه ه

قوله فيهما )أى في الودا تعروغلات الوقف لان المعرول التحق بالرعاما فلا بقبل قوله الأأن يعترف الذي في مده أن القان م سلها المه فية مل قوله فهر مالانه ثبت ماقر اروأنه مودع الفاضي وبد المودع كمده فصاركانه في مده فيقيل إقراره بهالا إذابد أصاحب المدوبالاقرا ولغبره ثمأقر يتسليم القياضي المه والقياضي بفق بهلغييره فنسارا ليالقه له الاول ويضمن المقرقمة القاضي بأقراره الثاني والسئلة على أربعة أوجه اماات بقرياته سله اله اعدد ما أقر مه لغدره أو ينكر النسلم فكهما ماذكرناه أو يقر بأن المعزول سله المه عمرة مه لغبره فلارقهل اقراره التاني لأنهل أفر مأن القاضي سله المه صاركانه في بدالقياضي والرامع أن وقر مأن لقائم سلماليه غريفول لأدرى لن هوف كمه ظاهر قال رجمه الله (و يقضى في المسحد) وكذلك السلطان علس الحكمة في المسحسد وقال الشافع مكره ذلك لانه بعضره المشرك وهو تحس لفوله تعالى اغىاللنمر كون تتحسر فلأبقربوا ألمسحدا لدرام والحباثض وهي ممنوعه من دخوله ولانه غي لذكرالله تعالى ولاقامة الصاوات لالخصومات والمنازعات ولناقوله عليه اصلاة والسيلام اعلنت المساحد لذكرالله تعالى والحكم وكانعلمه الصلاة والسلام بفصل الخصومات في معتكفه والخلفاء الراشدون كانوا المجلسون للمكم في المساحد ولان الحكم عبادة على ما ينامن قب ل فيجو زاقامتها في المحدد كالصاوات ولانهأ بعدمن الاشتباء على الغرياء ويعض المقمن وأيعسد من التهمة في حق الفاضي فيكان أولى وايس ف من الشرك نحاسة تلوث واعدال في اعتقاده والحائض تخد مرجالها لانها مسلة فحرج لها القاضي كااذا كانت الخصومة على الداية فالجامع أولى لانه أشهر وأسهل عسلي النساس اذا كان وسط الملدوان كان في الطرف يختار مسجداً خرفي وسط البلدة قال وجهالله (أوفي داره) لان الحكم عبادة لا تختص عكان فازأن يحكم في مترَّه فاذا حلس للحكم في مترَّه أذنالناس بالدخول علسه ولأعنع أحدامن الدخول فمهو يحلب معهمن كان يحلس معمه في المسجد عم لا بأس به اذا كان مثرله في وسط الملاة والافلة عدفي وسط الملدة لماذكرنا فاصله أن الحاوس للحكم أن تكون في أشهر الاماكن ومحامع الناس ولمس فيه حاحب ولانواب أفصل ولوحكم في أى مكان شاءحاذ ولا يحكم وهو ماش لان الرأى لا يحتمع وهومشغول بالمشى ولابأس بأن يقعد في الطريق اذا كالانصيق على المارة ولابأس بأن محكم وهو متكئ الآه تريد في الرأى لزيادة واحة فيه ولكن القضاء مستوى الحاوس أفضل تعظيما لاحر القضاء وعن أيى بوسف رجها لقه أنه استفتى عن مسئلة وهومته كريفاسية وى وارتدى وتعمر ثمأ فتي تعظمها لاهرما لفتها ولا تحلس وحدده لاندبو رث التهمة وانحلس وحده فلا بأس بدان كان عالماً بالقضاء وان كان عاهماً. يستحبله أن يقعدمعة أهل العلم لانه لأيؤمن من أن بزل عن الحق فينه ونه عليه و يجلسهم قر أبسامته للشورة وكذا أهل العدل الشهادة علمه يخللاف الاعوان حيث يكونون بعيداعنه لانهم لاحل الهيمة وهوأهب قال رجمالله (و ودّهدية الامن قو مماوين جرت عادته بذلك) لان الأولى صلة الرحم وردّها قطيعة وهي حرام والمراد بالقريب هودوالرحم المحرم والثانسة لست لاحسل القضاء وانماهي جرى على العادة فلا يتوهم فيهما الرشوة حتى لوكان الهما خصومة أو زادعلى العادة برده لأنه لاحل القضاء فكون من الغلول كغيرهمامن الهدا بالانها تشمه الرشوة فيتحنب عنها وعلى همذا كانت ألصحارة رضي الله عنهم قال رجه الله (ودعوة خاصة) أى لا يحضر دعوة خاصة لا نها جعلت لا جله والخاصة هي التي لايتغذهاصاحهالولاحضو والقاضي وقدل كل دعوة اتخذت في غيرالعرس والخنان فهي خاصة ولم مفصل في الحاصة من أن تكون من الفريب أومن غيره و بين ما اذا حِرَّ له عادة بها أولم تحروفال في الكافي وان كانس القاضي و من المضف قراية تحسه في الدعوة الخاصة لان اجابة دعوية صدلة الرحم قال كذاذ كره اخصاف بلاخلاف وذكرالطعاوى أنعلى قول أى حنيفة وأبي بوسف لا يحيب الدعوة الخاصة الفري وعلى قول مجدر حمالله عجب واغمالا يعمف الدعوة الخاصة الاجنى اذألم يتخسذ الدعوة لاجاله قبل الفضاء فعلى هذا لا فرق متهاوين الهدمة وهوالقياس قال رحمالته (ويشهد الجنازة

(قوله والفاضي بقر به لغيره) أى لرحل آخر غيرالذى أفر مه الأمين اه (فوله و يضمن المقرقمته للقيان عاقراره الثانى) أىوىسلوللقوله من حهدة القاضي كذافي معض نسيخ الهدداية وكذا د كران الهمام اه (قوله في كمه ظاهر )أى وهوكونه ان أقراه المعرول اه زقوله قاصله أن الحلوس للعكم أن مكون الخ)قولة أن يكون في تأويل مصدر على أنه ميتدأخيره ثوله بعدأفضل أى كونه في أشهر الاماكن أفضل والجلة من المبتدأ والخبرفي محلرفع خديرأن وانواسههاوخبرهافى محل رفع خبرقوله فماصله والله الموفق قوله فى المتن ودعوة خاصة) الدعوة بفترالدال الضائة عندجه ورااءوب وتم الرماب تمكسر دالها وذكرها فطرب بالضم وغلطوه اه تحرير

وبعود المريض)لقوله عليه الصلاة والسسلام السارعلى المسلمستة حقوڤ اذا دعاء أن يجسه واذا مرض أن يعوده وإذامات أن محضره وإذالقسه أن يسالم عليه وإذااستمصه أن ينصحه وإذاعطس أن يشمنه وحق المسام لايسةط بالقضاء لكن لايطيل مكشمة فذالتا المكان وان كان الريض خصومة مع أحمد لايعوده قال رجمه الله (ويسوى بنم-ماجاوساوا قبالا) أي بستوى بين الخصمين في الحاوس لقوله علمه الصلاة والسلام اذا ابتلى أحدكم الفضاء فلسو منهم في المجلس والاشارة والنظر ولانه اذاقد مأحدهما يحترئ على خصمه وتنكسرهمة صاحب فدؤدى ذاك الى ترك حقمه و سفي الخصمين اذاحضراس يدى القياضي أن يحشوا من مديه ولا يتربعيان ولا بقعمان ولا محتمان وان فعيد لاذال منعا تعظم الامر الحبكم كإيحلس المتعاربين بدى المعار تعظماله ويكون سهماو بين القاضي فدردراعين ونحوذال يحمث يسمع كالامهمامن غيرتكلف باصغاءأو رفع صوت ولايقعدأ حدهمامن حائب المهن والاسترمن البسار لان حانب المعن أفضل فكون نقد عاله على صاحبه بفعل ذلك بين الكبير والصغير حتى يحب علسه أن يسوى فيمة بن الاب والان وبين الطليفة والرعمة وبين الدنى والشريف وهذا دليل على ان القاضي أن بقضي على الملك الذي ولاه القضاء وكذافعل شريح رضى الله تعالى عنه بعلى مع حصمه واحدمن الرعية وعلى خليفة رضى الله تعالى عنهما فاداسوى منهما في الفعل فلاجرج عليه في المحده في قليه من الميل الى أحدهما تعدأ نحكم منهما بالحق لانذلك لاقدرةله علمه كافي القسم بين نسائه قال رجه الله (وليتق عن مسارّة أحمدهما وْأَشَار نُه وتلقين جمّه وضيافته) أي يجتنب همذُه الاشمياء لان فيهمه ومكسرة لفل الآخرولوأضافهما حلة فلامأس لوحود التسوية منهما قال رجه الله (والمزاح) أى محتنب المزاح مطلقامعهماأ ومع أحدهماأ ومع غيرهمافي مجلس الحكم ولايكثرف غيره لانهيذهب بالمهابة فحاصله أته لانكلمهما بغيرما تقدما المه لاحله فانذلك مذهب حشمة مجلس القضاء فاذاحضرافهو بالخياران شاء بدأهما بالكلام فقال مالكاوان شاءتر كهماحتى مدآه بالنطق وهوأحسن كملا بكون مهيعاللغصومة لانهقعدلقطعها واداتكلم المدعى أسكت الاخرواستمع حتى يفهم مايقول فادافرغ الدعوى أمره مالسكوت واستنطق الا خراذاطلب المدعى ذلك وقدل من غيرطلب لانهما اذا ذكاما حداة لا يمكن من الفهم هذا اذا كانت دعواه صحيحة وانام تكن صحيحة قالله قم فصحير دعوال لانالجواب لايستحق الا بعداتهم والدعوى فاذاصت وأنكرا لمذعى علمه سأله المننة فان عزعتها استحلف المذعى علمه ان طلب المتعى عتنه وبرتب الناس في الفصيل على ترنت مجتهم فسدة مالسانق فالسانق و محعسل في ذلك أمسنا يخبره ولا يجمع بين النساء والرحال في زحمة بل يحعل الرحال ناحمة والنساء ناحمة الااذا كان لاحدهما على الآخردعوى فيحلسان بين يديه وقت الدعوى قال رجــه الله (وتلقين الشاهد) أي يحتنب تلفين الشاهدأ بضالان فعهاعانة لأحدالك من فموهم المل المه فمكون فسه كسيرفل الآخر فصار كتلفين أحداك ممن واستحسنه أبو يوسف رجه الله في غيرموضع التهمة لانه قد يحصر وقدرة ول أعلمكان قوله أشهدا بهاية المحلس فيكأن في تلفينه إحماء الحق ولاتهمية في مثله فيكان من باب التعباون على العر كاشخاص الغرع وتكفيله وحملولته سهوين أشغاله قبل نسوت الحق علمه وهذانوع رخصة عنسده رجع اليه بعدما تولى القضاء والعزية فما فالالانه لا يخلوعن نوعتهمة

وجع المديعة الموري القصاء والعربية والما المدينة والمدينة وعممه والمدينة والمدينة والمحتولة والمدينة والمحتولة والمدينة والما المناب فقولة أمالكناب فقولة والمالية والموريق أو ينفوامن الارض والمرادية المدينة والمالية وعمل المنابقة والمالية والمال

(قوله وبسقى ستهما حاوسا واقمالا) قوله واقمالاساقط فى خط الشارح ولكن مايت في نسم المتن وهو ملحق لابد منه (قوله الدني) يعني الذمي كذا في شرح العدي (فوله واشارنه)أى سده أوعسه أو ماحمه أه (قوله واستحسنه المهمة )أى كافاترك الشاهد لفظ الشهادة مشالا امافي موضع التهمة فلا كما أذاادعي المدعى ألفاو خسمائة فشمد الشاهد بألف فلقنه القاضي رقوله يحتمل أنه أرأه عن خسمائة فتلقن الشاهد ذلكووفق اه

﴿ فصــل في الحيس ﴾ (قوله وحدس رجــــلا آخر منجهينة أعتق شقصاالخ) اعله سمر الى ماأخر حمه السهق في سننه من حدث أبى مجزل ولنس بصحابي ال تابع واسمهلاحق بنسحمد انعسدا كانسن رحلي فأعتق أحدهما نصسه فسهرسول اللهصلي الله عليه وسلحتى باع غمهله فهومرسل وعكن فوحه حسسه أن رقال انهازمه ضمان ماأ تلف فلربعطه فسم حتى اعفيمة له ودفع قمة نصيب صاحبه

(قوله مخنسا) فكره في المغرب في باب الخاه المجهة مع الماء آخر الحروف اله قال الجوهرى وخيسه تخييسا أى قاله ومنه الخيس وهواسم سعن كان العراق أى موضع التذاير و كل سعن مخنس و محنس و توليد في الما اله (قوله وقال فيه مضعار) أى على رضى التدعنه اله (قوله في السعر الترافي المعرف خيس و كيس و كيس و كيس و كيس و كيس و كيس من قوم أكيس و المكنس الفارف وحسن التأقيق الأمور و رحل كيس من قوم أكيس المنسوب الى المكاسة اله وقال في المحاول و الرجل كيس من قوم أكيس المناف المحاسسة اله وقال في المحاسبة المورود على المحاسبة المح

على رضى الله تمالى عند بنى السحين وكان هو أوّل من بناه فى الاسدادم وسمى السحين نافعا ولم يكن حصدة فانفلت الناس منه وبن سحينا آخروسما ه يخيسا وقال فيه شعرا

ألاتراني كيسامكيسا \* بنيت بعد نافع مخيسا

فالرجهالله (واذا ثنت الحق للذعى أمره مدفع ماعلمه فأن أى حسه في الثمن والقرض والمهر المجيل وما التزمه بالكفالة )معناه محدسه في كل دين لزمه بدلاعن مال حصل في بده أوالتزمه بعقد ا ذا طلب المبدعي حسه بعداما كهمن الدفع المه لانه مالا ماعظهر مطله وبالمبال الذي حصل في مده أو التزميه بعقد باحتساره ظهرت قدريه لاناته تماج صول المال اله والطاهر افاؤه مالتقل فسه وكذالا ملتزم الانسان باختساره مالا يقدرعلم عادة فاذا ظهرمطادمع القدرة وهوظا لقواه عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم استحق العقوبة غمشرط المصنف رجمه الته الاماء بعدأهن وفي مفه ل بين مالذا ثنت الحق علسه ببينية أوافرار وفرق ينهمافى الهدامة فقال اذا ثبت بالبينة يحسه كاثبت لظهو والمطل بانكارهوا ناثبت باقزاره لم يعجل بحسه لانه م بعرف كونه عاطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الامهال فليستصحب المال فاذا امتنع بعسد ذاك حسه لظهورمطله ومذله حكى عن الصدر الشهيد والمحكى عن شمس الائمة السرخسي عكس ذلك لانه اذا ثبت بالمبينة ومتذرف هول ماعلت أن له على دسا الاالساعة فاذا علت قضيت ولايتأتى ذلك في الاقرار والاحسن مأذكره هنافانه دؤمر بالايفاء مطلقالانه يحتمل أن يوفى فلريجل بحبسه قبل أن يتبين له حاله بالامر والمطاامة مذاك والصواب لا يحسمه فماا ذاطلب المذعى ذالله حتى يسأله فان أقرأن له مالا أمره بالدفع فان أى حسه لظهور مطله وان أنكر المال والمدعى مقول لهمال فالقاضي مقول للذعي ألك منة أن له مالافان أفام البينة اناه مالاأمره بالدفع فانأبي حسهوان عزعن البينة والمذعى يدعى أثاه مألاوهو ينكركان القول قول المدعى فعماذ كرفي الختصر من الدون وهوكل دين أزميد مدلاع ن مال حصل في مدوأ والتزميد بعقد فيعسم ملا ذكرنا والرجم الله (لافي غسره إن ادعى الفقر الاأن بئت غرعه غناه فيعسمها رأى)أىلا محسه في غيرماذ كرنامن الديون ودلك مثل أروش الخنايات ودون الذهقات وضمان الاعتاق لان ذلك عالس بيدل مال ولاملتزم بعقدان ادعى الفقر إلا أن منت المدّى المال بالبينة فينتذ يحسه بقدرمارى لان المسكر متسك بالاصل اذالاصل ان الادمى بواد فقيرالامال اله والمذعى مدعى أمراعارضا فكان القول لصاحب مع عنه مالم مكذبه الظاهر الاأن شت المدعى بالمنة أن الهمالا مخلاف الفصل المتفدّم لان الظاهر بكذبه لان المال فسه حصل في مده ولا دائزم الانسان عادة ما لا بقدر علمه فظهر غناه بذلك والمرادبالمهرالمحل الذي يحدس فسهماتعورف تبحمله والزائدعلم ملايحدس فمعلانه جرى فسمه التسامح متأخىرالمطالبة وان كان حالافلا بدل دخوله في العقد على أنه قادرعا. م واختار الحصاف أن القول للمدين في جميع ذلك لانه متسك الاصل وهوالعسرة والمستعى ردى عارضا فلا بسمع قوله وهو مروىءن أصحابنا وآخنارا توعسدالله التلحى أنكلدين أصله مال كثمن المسعور وللاالقرض

كسا \* اه قوله وأمساأي ونصنت أسناسي السحان اه (قوله ولا مَأْتِي دُلكُ نِي الاقرار) أيلانه كانعالما بالدين ولم نقضه حتى أحوحه الىشكواه اه (قوله حتى يسأله) أىسألالفاضي المدعىء لمه ألأمال اه (فوله) ودون النفقات) أى لايحُدس فى دون افقة الزوحات أن ادعى الفقر والراد الفقة المقضى بهاأوالتي تراضما على الان النفقة لا تصرد ما الانذلك وفهم من قول المصنف ان ادعى الفقر أنه ان لمدع الفقر محس كالوأثنت غرعه غناه كانص علسه في المتن أماالنفقة الماضية منغر فرض وتقدير فلاحس فمامطلقالع يحس الرحل فىنفقة زوحته الحاضرةاذا امتنعمن الانفاق عليها كما سيجيءمتنا وشرحا فأن قلت قول الشارح قما سأتىفى قوله يحلاف المفقة الماضة فانواتسقط عضى الزمان وانكم تسقط مان حكم الحاكم بهاأواصطلح الزوجانءليها فانهالست مدل عنمال والالزمنه

بعقد على ما يبنا ظاهر في أنه لا يحبس في النققة التي قضى بها أو تراضيا عليها قلت هو بحول على ما أذا دى الفقر توفيقا قالقول يبنه و بين ماذكر وهنا اذلولم يحمل وفه سم على اطلاقه من عدم الحبس لما قض قوله لا في غيره ان ادعى الفقر وقد قال في الظهيرية وإذا فرض القاضى النفقة ولم يعطها وقدمته الى القاضى مرارا ولم يتجمع قصيما لقاضى فيسه حديث اهفهذا كاثرى صريح في الحسر في القضى بها لمكنه محمول على ما أذالم يدع الفقرأ وادعاء وعلم القاضى بساره وقال الامام البهي في المكفاية المتنبع عن النفقة بعد الفرض لم يعبسه أول جمرة بل يعتبره بالخبس ان لم يدفع الهكذا علم الشيخ الشيخ الشاجى (قوله الثلبي) هو محدين شيما عصاحب الحسن بن ذياد اه فالقول فسهقول المذعى لانه دخل في ملكه مال وعرفت قدرته بذلك والمنكر مدى خلاف ذلك فلا بقمل قوله وكل دين لم يكن أصله مالا كالمهرومدل الخلع وما أشبه ذلك كان القول فمه قول المذعى علمه لانه لم مدخل شئ فى ملكه ولم يعرف غذاه فكان متمسكا ما لاصل وهو مروى عن أبى حند فقة وأبي يوسف وقال بعضهم ما كانسىدادسدن البروالصلة كانالقول قول الدّعي علسه كافي تفقة الحيارم ونحوه وقمياسه يذاك القول قول المذعى وقال بعضهم كل دين لزمه معاقدته كان القول فسه قول المذعى اذلا ملتزم مالا بقدر علمسه والافالقول للمنكر لتمسكه بالاصل وذكرفي كتاب المنكاح أن المرأة اذا ادّعت ان الزوج موسر وطلمت نفقة الموسرات وادعى هوالفقر كان القول قوله وذكرفي كتاب العناق ان أحدالشر مكين اذاأعتق العسدالمشترك وزعمانه معسر كانالقول قوله وهاتان المسئلتان تخر حانعل الاقوال كلها ولاتخالفان شسأمنها فبكون القول فبرسما قول المنكر ما تفاق الاقاورل وقال أبوحعفر البطني يحكم الزي فإن كانت هنئته هنئة الفقر اء بعني المدن كان القول قوله وإن كانت هنئته هنئة الاغتماء كان القول قول المذعى الااذا كانمن الففها والاشراف والعماسمة فأنهم بتكلفون في الدس فلا مدل على غناهم وقوله محسه عبارأي أي محسه قدما ري من فيمااذا كأن القول قول المدعى أوفى غيره ولكن المذعى أثنت الميال بالمنبة أو منكول المذعى علمه أويافي ارووه فياسيرالي أنه ليسر لحيسه مدةم قدرة واغيا هومفة ض الى رأى القاصى محسب محقى بغلب على ظنه انهاو كان الهمال لاظهره وأربص برعلي مقاساته وذلك يختلف باختلاف الشحنص والزمان والمكان والميال فلامعني لنقديره وماحاءفسه من النقيدير ىشىم ترزأونلات أوأقل أوا كثرانفاق ولس يتقدر حتما قال رجه الله (تم بسأل عنه) أى القاضى سألءن الحموس بعدما حسسه قدرما ترادفان قامت سنةعلى اعساره أخر حسهمن الحس ولاعتاج فسهالي لفظ الشهادة والعسدل الواحد بكني في هذا والاثنان أحوط وكمفيته أن بقول الشاهدان حاله عالى المعسرين في نفقت وكسوته وحاله ضيقة وقداخته رناحاله في السير والعلانية وقال شيخ الاسلام رجمه الله هذا السؤال من القاضي عن حال المدون بعدما حسمه احتداط ولدس بواحب لان الشهادة بالاعسار شهادة بالنفي والشهادة بالنفي ليست بحبعة فكان القاضي أن لايسأل ويعمل برأيه ولكن لوسأل مع هـ ذا كان أحوط قال رجه الله (فان لم نظهر له مال خلاه) لان عسرته شتت عنده واستحق النظرة الى المسمرة لقوله تعالى وانكان ذوعسرة فنظرة الى مسهرة فحسبه بعدو بكون ظلما قال رجه الله (ولم يحل سهو من غرمائه) أى لا منعهم عن ملازمته وهـ ناعندا بي حنيفة رجمه الله وقال أبو بوسف و محمد ورفر تمنعهم لانهمنتظر بانظاراته تعالى الحالمسرة فلوكان منتظرا بانظارهم بان ضربواله الاحمل لايكون الهبحق الملازمة فيل الاحل فبكذا بانظاره تعيالي بل أولى والكنانقول هومنتظر الي زمان قدرته على الامناء وذلك بمكن في كل ساعة فيلازمونه كيلا يخفمه ولانه قد تكسب فوق ماحته الدارة فمأخذون منه فضل كسمه مخلاف الاحل لان الغرى لسر أه أن بطالب قمل حاول الاحل مع القدرة على أدائه لانه مؤخر وفعاغين فيه نفس الدين حال وذمته مشغولة وليكن لايطالب لعسرته وزوآل العسرة متوقع في كل لحظة فملا زمونه قال رجه الله (وردّالمنة على إفلاسه قمل حسسه) لاتما سنة على النبي فلم تقمل مألم تتأمد بمؤيدوهوالحبس ويعده تقبل على سبيل الاحتماط لاعلى الوحوب على مأسنا وعن محدر حسه الله أنها تقبل ويهكان بفتي الفقمه أيو بكرمج دين الفضل ونصيرين يحيى وكافقا لمشايخ على الاؤل أقال رجه الله (و سنة الساراحق) بعني إذا أقام المذعى السنة على السار وأقام المدعى علمه على الاعسار كانت سنة السارة ولى لان السارعارض والمنه ة الاثمات قال رجه الله (وأبد حس الموسر) لان الحسر عزاء الظم فإذا امتنعهن المفاءالخق معالقدرة علمه خلده في الحس وفي الحيامع الصغير رحل أقرعنسدالقاضي مدين فانه تحسمه تميسال عنه فان كان موسرا أيد حدسه وان كان معسر آخلي سدله قال فرالاسلام معنى المسئلة اذا كأن حاحدا فأقر عندالقاضي وظهر للقاضي جحوده عندغيره وبماطلته أوظهر لهماطلته بعسد

ماأؤ عندغيره فمنتذ يحبسه لمامن قال رجه الله (ويحبس الرحل مفقة زوحته ) لانه ظالم بالامتناع عن الانفاق مخلاف النفقة الماضمة لانها تسقط عضى الزمان فائلم تسقط مان حكم الحاكم بهاأ واصطل الزوحان علمها فالمهالنست مدل مال ولالزمنه بعقد على ماينا فالرجه الله (لاف دين واده) أي لا يحسر الوالدفي دبن ولده لأن الوالد لايستحق العقو مة مسد ولده ألاترى أنه لا يحب علمه القصاص بقتل ولا يقتل مو رنه ولا معي عليه الحديقة فه ولا يقذف أمه المتة بطلبه قال رجه الله (الااذا أي من الانفاق عليه) بعني لاعيس است الامن الااذ المتنعمن الانفاق علمه فانه حينتذ يحيس لأن النفقة لحاحة الوفت وهو بالمنع فصداهلا كدفعد ادفع الهلاك عنه ألاترى أناه أن بدفعه بقدله اداشهر علمه السيف ولمعكنه وفعه الابالقت ولآن دس النفقة سقط عضى الزمان فاولج يعس عليها تفوت بخلاف سالر الديون لانما لاتسقط عضى الزمان فلا يخاف فم القوات وهكذا حكم الاحسدادوا لحسدات وانعلوا وكذا المولى الايحسس دين عبدده الأذون ان لكن على العددين الانمالة للول وان كان علسه دين يحسس الان هذا الحسطق الغرما وهمم أحانب فلاعتنع ولايحس العبد لدين المولى لانه لايحم اعلمدين والمول يحدس بدس كاتمه اذا لمكر من حنس بدل الكتابة وان كان من حنسه لا يحس لوقو ع المقاصة به لانه اذا كأنمن منسه فقدظفر محنس حقه فله أخذه مخلاف مااذا كان من خلاف حنسه لانه لسر له أن محعله بالدين الابرضاه والمولى عنزلة الاحنبىء فدحتى يجب علمه الارش ماخناية علمه ويضمن ماأتلف من ماله فكذا يحدس بدينه اذاظهر ظله بالماطلة ولايحس المكاتب لولاهدين الكتابة لانه لانصر ظالما بالامتناع عن بدل الكثارة لتمكنه من فسيخ الكتابة من غير رضام ولاه و يحس بدين آخر عليه غير الكتابة لأنه نصر ظالماء نعه اذلا مفدوعلي فسمزس ذلك الدين وفال بعض مشايخنا لاعس فسه أيضالانه يمكن من الاسقاط أيضابان يعزنفسه فبرقرقه فافسقظ عنه دين المولى فصاركمدل المكتابة ألاترى أن الكفالة أعلاتحوز كالانجوز سدل الكتابة يخسلاف مااذا كانالدين للاحنى والفرق سنهماعلى الظاهرأن مدل الكتابة ليس دين على الحقيقة لانه صلة من وحميض لاف غيره من الديون تم صفة الحيس أن يكون في اموضع لنس فبه فراش ولاوطا ولا يخلى أحديد خل علمه استأنس به ولا يخر ج لمعة ولالج اعة ولالجيم فرض ولالخضور حنازة ولوأعطى كفدلا ولالحيء رمضان ولاللاعداد ليضعر فلسهو موفى ولايخرج لوت قريمه الاادام بوحدمن بغسل ويكفئه فعفر جحمنتذا قرابة الولادوفي رواية يخرجوان وحدمن يحهزه وانمرض من صاأضناه فان كانالهمن بخدمه لا يخرج والاأخرج ولا يخرج العالمة لانف عكنه المعالمية فىالسحين واناحتاج الحالجاع لاعنعمن دخول امرأته أوجار شمه علممه ان كان فى السنعن موضع يستره لان اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة المطن وقبل عنع لان الوطءمن فضول المواتم مخلاف الاكل والشرب فان منعه يؤدى الى الهلاك وهو برخص له تناول مال الغبر حالة المخصة خوفا من الهلاك فكمف يحوز فتاه لاحل الدين ولاعنع من دخول قرابته وحمرانه علمه لانه يحتاج اليهم للشاو رتوالنديم فىقضاءالدين ولكن لاعكنون من المكث طويلا والمال الذي يحبس فمع غيرمقدر حتى يحسس في درهم ومادونه لانمانعه ظالم متعنت والله أعلم بالصواب

وبابكاب القاضى الى القاضى وغيره

اعلم أن هدنا البابليس من كتاب القصاء لانه إما نقل شم ادة أو نقل حكم وكل ذلا المس منه وانحا أورده في من المنافق في غير في من عمل القصادة وانحا أورده في غير حدوقود) وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز لان كتابه لا يكون أقوى من عباريه فلوحضر بنفسه الى القاضى المكتوب المدوع والمسانه ما في الكتاب أولى لان الكتاب قدير وروائط وشبه الخطاء كذا الخام يسبه الخام في كان أكثرا حمالا من البينة وجه الاستحسان ما روي أن علما كما المها

﴿ مَابِ كَابِ الشَّاضِي الى القادي وغيره ﴿

إقوله واعاأوردهفه لانه منعل القضاة)أى والكنه محتاج الى اثنن والحدس يتم مقاص واحسد والواحد مقدم على الاشن اه (قوله في المتنويكشب الفاضي الي القاضي في غـ برحدوقود) وذاك لان كال القاضي الى القياضي عيزلة الشهادة على الشهادة لان كالهنقل شهادة الاصول كماان الفروع ينقلون بشهادتهم شمادة الاصول غالشمادة عملى الشهادة لاتجوز في الحدودوالقصاص فكذلك كاب القاضى فيه لان فيه شهة المدامة والحدود والقصاص سقط بالشمات ولانالكتاب قديزة رلان اللط قديشه اللط فعيمكن نوعشمة اهانقاني

(قوله بروى ذلك عن محدوعلسه المتأخرون وهوالذى بفق به) قال الاتفاقي وقال الصدر الشهيد فى كتاب أدب الفاضى وروى عن اف وسف فى النوادرا به قال محور فى جميع العروض و به أخذ مشائخ المتأخرون و قال فى شرح الطحاوى وقال ابن أى ليل يقبل في جميع وسف فى المنقول و عسره م قال فيه والفترى على هذا التعامل الناس اه (قوله وعنه أنه أحاز فى الاستفراد المناس اله (قوله وعنه أنه أحاز فى الامتفاق المناس اله (قوله وعنه أنه أحاز فى الامتفاق المناس المنا

صاحبه المنة عندالقاضي أنهعد د أخد ذه فلان في مصركذا وشهد الشهود على الحلمة فصدعليه أن مكتب الى ذلك القاضي أنه قديشهدالشهود عندى وزكواأن عداصفته كذا أخدذه فلان ن فلان وأنه لفلان نفلان ونسهماالى أبهماوالي فذهماو يقطع الشركة سنه وسن الاخر و مكتب العنوان في الداخل والخارج اسمه واسم المكتو بالمهونسمها والعبرة للداخل لاللغارج فاذاحاءالكتابوشهد الشهودعلى دال يسارالعمد ويخترفي عنقه وأخذمنه كفيلا غروث الحالى القاضي الذى كتب السه أوّل مرة فاذا ثنت عنده قدله وقضى

أوحهه أحارذاك لحاحة الناس المدلانه قديتعذرعلي الانسان الجيع بين شموده وحصمه تمهوعلي ضربين نقل حكم وهوالمسمى سحلا وسأثمث سانه ونقسل شهادة وهوالمرادهنا ولايقال يستغنى عنسه بالشهادة على الشهادة فلاحاجة المه لانا نقول بحتاج القاضي في الشهادة على الشهادة الى تعديل الاصول وقد متعذرذال لاسمااذا كانفي بلادالغربة ويتعسرنقل الشهادة على وحهها أيضاادا كثرالناس لايحسنون ذاك وفي كتاب القاضي غنية عنسه لانه هو يعدّل الشهود ولا محتاج فيه الي نقل الشهادة وإنما لنقل كأيه فحسب ولايجوزذلك في الخدود والقصاص لمافيه من الشبهة بزيادة الاحتمال وقوله في غمر حدوقود مدخل تحته كلحق لايسقط بالشهة كالدين والنكاح والطلاق والشفعة والوكالة والوصسية والوفاة والوراثة والقتسلاذا كانموجياللمال والنسممن الحيوالمت والغصب والامانة المجمودة والمضاربة المحمودة والاعمان المنقولة كالعمدوالجارية وغيرالمنقولة كالعقار يروى ذلك عن مجدوعلمه المتأخرون وهوالذي بفستي بهالضر ورةوفي ظاهرالروا بةلانحو زفي المنقول للعاحسة الى الاشارة اليهاعنسدالدعوى والشهادة يخلاف العقار وغبرهامن الحقوق لانها تعرف بالوصيف اذلاعكن الاشارة الى الدين وأمثاله والعقار بعرف بالحدود ولا يحتاج الى إحضاره الى مجلس الحاكم فصار كالدين وفي دعوى النكاح المقصود نفس النكاح لانفس المرأة أونفس الرحل واغاهما كالدائن والمدين والنكاح كالدين وكذلك الطلاق فلا يحتاج ضهانى الاشارة وعن أبى يوسف رجمه الله أنه أجازفي العبددون الامة وغيرهامن المنقولات لغلمة الاماق فمه ولتعذر دفع الامة الى رحل لم يحكم له بالملك لينقلها الى الكاتب وعنه أنه أحاز في الامة أيضا بشراقطه وهي أن يكلف المدعى أنه كان له عسد آبتي وهو البوم في يدفلان و يعرّف العبسد غامة التعريف بصفته واسمه وسنه وقمته ومكثب القاضي ويذكرأنه شمد عندي فلان وفلان بأن العبد الهنسدي الذي بقال لهفلان حليته كذّاو فامته كذاوسنه كذاوقمته كذاماك فلان المدعى هذاوقدأ بق الى بلدة كذاوهو الموم عند فلان يغبر حق فاذاوصل الكتاب المهوثيت عنده أنه من عندالكا تب ونصه يشر وطهعلي مايجى مسام العبدالى ألمدعى من غيراً ن يقضى له بالملك لان الذين شهدوا لم يشهدوا بحضرة العبدو يأخسذ

به وسرالعبدانى الذى حاد مالكتاب وأبراً كفيله الى هنالفظ شرح الطحماوى وهدا الكتاب عنده الشرائط بكتب كذائف الامة المها وهوم عنى قوله يقبل فيهما بشرائط نعرف في موضعه اه قال في خلاصة الفتا وى ولا كتب السم القاضى على رواية قبول الكتاب المها المها المها المها المها المها المها المها المها الكتاب وأسبه ولم كتب المها المها المها المها المها المها المها المها والمها المها المها المها المكتوب المه والمائل كتاب المها الم

قاضى رستاق ولا مجوز من قاضى رستاق الى قاضى مصر اه انقانى رجه الله قولة قال فى الهدامة وعنده أى عن أب يوسف اه (قوله فى المتن فان شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة) قال الانقاف قوله حكم بالشهادة هدذ الفظ القدورى في مختصره وعمله على وكتب بالشهادة وكتب عكمه وان شهدون المنسبة المنسبة وكتب بالشهادة العمل معالم المنسبة وكتب بعكمه الى الفاضى وهدذا الكتاب يسمى الاتصراح كم علمه لوجود الحجة وكتب محكمه الى الفاضى وهدذا الكتاب يسمى

كفيلامن المدعى ننفس العمدو يجعل خانمان رصاص فيءنق العمد حتى لايتعرض لهمنعرض في الطريق أنهسرقه وبكنب كماماك انكانب بذلك ويشهد شاهدين على كمابه وحمه وعلى مافي المكذاب فاذاوصل الكتاب الى القاضي الكانب وشهدالشهودأن همذاكاته وختمه أمم المدعي أن يحضر شهوده الذين شهدوا عنده فععدوا الشهادة بالاشارة الى العبدأ نهملكه فاذاته دواحكم بهوكنب الحالمكتوب البه أولالبيرئ كفيله وقيسل لايحكمه بهلان الحكم على الغائب لايجوز لان الشخص الذي كانعنده العمده والخصم وهوغائب ولكن بكتب ماجريء نده ويشهد شاهدين على كاله وختمه ومافيه ويبعث بالعبد والكتاب معه الحذالة الحاكم حتى يقضي له مه محضرة المدعى علسه فاذا وصل الكناب المه فلمفعل هوكذلك وسرئ الكفيل وانحيافعل به كذلك ليقطع وهم الشبركة لأنه وبجيا يشاركه غسيره في الاسم والصفة والحلمية وفي القضى علمه وهوالذى في بده العبدوهذه الحهالة بالاحصار والاشارة المه ترتفع فلهذا يجب احضاره والجارية كالمبدقيماذ كرنا الأأنه لايسلها للدى بل يمعثهامع أدين معه قال رجه الله (فانشهدواعلى خصم ماضر حكم بالشهادة) لوجودا لجة وطضووا لحصم قالرحه الله (وكتب بحكمه وهوالمدعة محلا أى كاب الحكم يسمى مصلاواع المتسحى لاتنسى الواقعة على طول الزمان والمكون الكتاب مذكرالها والافلا يحتاجانى كتابها لحكم لانه قدتم محضورا فصم بفسه أومن يقوم مقامه الا اذاقدرأ نفاب بعدا كم علمه وجده فينثذ بكتب له ليسلم البه حقه أولينفذ حكمه قال رجها لله (والا لمعكم)أى ان لم مكن الخصم حاضرا لا يحكم لان الحكم على الغائب لا يحوز لما عرف في موضعه ولوحكم مه ماكم رى ذلك من نقسل السه نفذه بخلاف الكناب الحكى حيث لا ينفذ خد الاف مذهبه لان الاول محكوم به فمازمه والشانى ابتداء حكم فلا يحوزله قال رجه الله (وكتب الشهادة ليحكم المكتبوب المهج اوهو الكناب المكي وهونقل الشهادة في المقدقة ولان الماكم الكاتب لم يحكم مالشهادة واعانقلها ليحكم ماالمكنوبالمه ولهذا يحكم المكتوب اليه رأه وأن فالف رأه رأه الكاتب يخسلاف السمل فانه المس لهأن مخالفه ومنقض حكه لان الاول قداستمكم بالقضاء وهو فصل محتد فسهان كان الصم غاسا والافتفق علب فلامكون لاحدمن القضاة نقضه فاذالافرق من كال القاضي الى القاضي والشهادة على الشهادة الامن حيث انشهودا افرع يشهدون على شهادة الاصول والناق اون لكذا بالقاضي يشهدون على أن الكتاب من القاضى وان القاضى المكتوب السه لا يحتاج الى تعسد ول الشهود الذين أشهدوافي الحادثة وفي الشهادة على الشهادة لابدمن تعديلهم فالرجه الله (وقرأ عليهم وختم عنسدهم وسلمه اليهم اكالقاضي الكاتب فعل ذلك كله وهومن شرا تطه لانهم يشهدون عند دالثاني فلامدمن أأن بقرأ الكتاب عليهم لمعرفوا مافسه اذلاشهادة مدون العلمأو يعلهم بمافيه لائت المعرفة تحصل بهوهو المقصودولا من حمه بحضرتهم مسلمه البهم كملا شوهم التغييرولا بدالشهود من حفظ مأفيه الانهم وشهدون به كافى سائرا اشهادات ومن سراؤه فأبضاأت بكون للكتاب عنوان وهوأن يكتب فيه اسمه واسم أبيه وجده واسم القياضي المكموب المه وأبيه وجده حتى لوأخل بشي منها لا يقبل الكماب

طاضرا يسمع الشوادة ولا يحكمهاويكث عاسمعه من الشهادة الى القاضي حتى محكم الفاضي المكتوب المه بذلك ادا ثبت عدد أنه كأب القاضي الكاتبوهو عنزلة نقل الشهادة وهدا الكتاب الى القاضي سمي الحكماب الحاكمي لانه بكتب لحكمته الفياضي المكتوبالية اله وكتب على قوله فانشهدوا عيلى خصم عاضرالخ مانصه قال الكاكى الراد بالخصمها الوكمل عن الغيائب أوالسخرالذى حعل وكملا لائمات المقءلسه وانقم ىكن هو وكسلاءنسه في اللقمقة اذلو كاثالمرادهو المدعىء لمه افسه لمااحتيم الى كتاب القاضى الى القاضى افالملحكم يتمعملي الخصم عمكه وأولم بكن حصما أصلالاالمدعى علمهولا نا بسهوف دحكم القاضي بالشهادة كان قضاءعيلي الغائب وهولا مجوزعندنا وعند الائة الثلاثة يحوز المكمعلى الغائب فلا يمناج الى خصم (قوله

معلا واذالم بكن الخصم

ولوحكم به حاكم يرى ذلك) أى الحكم على الغائب اه (قوله في المتنوقر أعليم وختم عندهم الخ) هذه و وكتب رواية القدورى وذكر الخصاف أنه بدفعه الطالب و بكتب معهم تسخته اه (قوله أو يعلهم بحافيه) وهدف اعفداً بي حندفة ومجمد والشافعي وأحدو مالك في رواية و يسلم الكتاب الى المدى وعلمه على القضاف المدى وعلمه على المتناب الى المدى وعلمه على القضاف المدوم اه كاكى

(قوله و يكتب العنوان من داخل الكتاب) قال في الغاية بشرط النيكون مختوما معنونا في داخله و خاوسه مح قال بعد دالت و يكتب العنوان في الداخل و الخيران في الداخل و الخيران في الداخل و الخيران في المتوان في الداخل و الخيران في المتوان الماطن لا عنوان الطاهر حتى لوترائي المتوان الخاهرا كنفي المتوان الماطن لا عنوان الساطن و عنوان المتحدد المتعدد المتوان المتعدد ال

اشئ فأحافته فلف الله ألذى لااله الاهو ماقيض منهذاالمال الذي قامت مهالسنة عندى ولاقتضه له وكمل ولاأحاله ولاقمضهله قانض وانهاله علمه وسألني أنأكس المائك استقرعندى فكتت المك بهدذالكتاب وأشهدت عليه شهوداأنه كابي وعاتمي وقرأنه على الشهود قال عم الطوى الكناب و يخترعلمه ومختم الشهود علمه فهو أوثق ثم كتب علمه عنوان الكتاب من فلان قاضي كورة كذاالى فلان قاضى

ويكذب العنوان من داخل الكتاب حتى لو كان على الظاهر الا يقبل وقيل هذا في عرفهم أما في عرفها فالعنوان بكون على الظاهر في مل به ويكنب فيه اسم المذعى عليه واسم المذعى على وجه يقع به التمين وذلك لذكر حدة هما ويذكر المنه ويكنب فيه اسم المذعى عليه واسم المذعى على وجه يقع به التمين وذلك لا يشترط على الشهود الانقسل الكتاب والشهادة أنه كاب فلان ولا على القاضى سوى كاية الحاجة التى لا يشترط على الشهود الانقسل الكتاب والشهادة أنه كاب فلان ولا على القاضى سوى كاية الحاجة التى الانتمان معرفتها واحتار شهر والا شهود ) لان هذا الكتاب المحكمية به فلا يقبل الانتمان المحادة بعذلا في القاضى الكانب حيث يسمع الشهادة و يكتبها والمحمد عائب لا نه النقل الأحكم واظهره الشهادة على الشهادة حيث المائلة المحمدة و يكتبها والمحمد عائب لانه النقل الأحكم واظهره الشهادة على الشهادة حيث المائلة المحمدة و يكتبها والمحمد عائب لانه النقل الأحكم والملابقة المحمدة المحم

(27 - زيلي رادع) كورة كذا عدفع الى المدى فان أفيه المدى القاضى الذى الكورة فذكران هذا كأب القاضى المه سأله البدنة على كتاب القاضى ولا بنيل النهية أن يسمع من منة المدى حتى محضر الخصم فاذا أحضره وأقر أنه فلان بن فلان الفلائى قدس سأله البدنة على كتاب القاضى ولا بنيل البدنة أن هدا فلان الفلائى فاذا حاويه نه وعدل المدى على أن هدا كتاب القاضى الذى ذكر فيقول له أقراع لم مافيه فاذا كالوانع قد قرأه علمنا وأشهد ما أن هذا كتابه عن منه المدى على أن عدا كتاب كان كورن في تلك عده المنافعة على المال المنافعة على الموافعة على المنافعة المنافعة على المنافعة المنافع

الفاضى الكانب فاذا قرأه عرف مافسه (قوله لانه لا بكون حجة الابعد ظهور عدالتمم) وذكرا لخصاف أنه لا يقبل قبل ظهور العدالة بالشهادة بكتابه وخمهمن غيرتعرض لعدالة الشهود اه كأكي (قوله تملامد غرقال ما قال عداصراى موزالفتر (١٨٦) من مسافة بين القياضين)

الكانب قدكت عدالتهمأ وسأل من يعرفهم من الثقات فزكوا وأماقبل ظهور عدالتهم فلايحكم به ولايلزم الخصم لأنه لايكون حقالا بعدظهو رعدالتهم وذكرا لخصاف أنه لايفحه الابعدظهو رعدالتهم لانه قدلا تشت عدالهم فيعتاج المدعى الى غديرهم من الشهود لاثبات أن الكتاب من القاضى لانهسم بشهدون ذاك قبل الفتح كالشهود الاول بخلاف قبول الكناب حيث بفيله اذاشهدوا أنه كماء قبل سوت عدالة م بحضرة الخصم وقوله سله المذالخ شرط المحكم به حتى اذا قالوالم يسلمه المنا أولم بفرأ معلسا أولم مخذمه بحضر تالم إمل به وشرط في الذخرة حضور الطصم لقبول السنة مانه كما فلان لا اقبول السكتاب

حتى لوقيله مع غيبة الحصم حاز والانسبة أن مكون هذا قول أبي يوسف فاله عنده بقيله من غسر سنة ومن بدالمية عي أيضا إذا حاءبه وحده وكذاسهل عنه بدالا ثمات فقال إذاشهدوا أنه كما بهولم بشهدوا بالختير وغمره قداد فسهل فى ذلك لما المنى بالقضاء ولس الخمر كالمعاينة ولووحد فى الكتاب ما مخالف شهادتهم

رده ثم لا التمن مساغة بين القاضيين حتى يجوز كأب القاضي واختلفوا في ثلك المسافة فنهم من قال هي معتبرة بالشهادة على الشهادة وهى مسسرة ثلاثة أيامى ظاهرالر وابةوعن أبى يوسف رجه اللهانهان

كان في مكان لوغد الاداء الشهادة لا يستطيع أن ست في أهداه صوالاشهاد وعن مجدد وجه الله أنه تجو زالشهادة على الشهادة وان كان الاصل صحيحا في المصرود كرالكرخي في اختلاف الفقهاء أن كتاب

القاضي المالقاضي مقدول وان كانافي مصر واحدافكا أنهما اعتبراه لاتوكيل وفي الظاهراء تبرياليحز قال رجه الله (و سطل الكتاب عوت الكائب وعزله) هذا اذامات أوعزل قبل وصول الكتاب الى الثاني

أو يعدوصوله قبل أن يقرأه عليم لاته بمزلة الشهادة على الشهادة فوت الاصول قبل أداء الفروع الشهادة سطل شهادة الفروع فكذاهذا وكذا اداحن الكاتب أوارة تأوفذف فسترأوعي وقال أتو نوسف رجمه الله لاسطل بالكنوب المسه يقضي بعذ كرفوله في الامالي وهوقول الشافعي رجمه الله أهماأن

القاضى الكانبء ينزلة شهود الفروع وكاتب عنزلة أداءشهو دالفرع الشهادة لانه منقل شهادة الذين شهدوالالحق الحالقاضي المكتوب السهوالنقل فدتم الكتابة فصار عنزلة شهودالفرع اذامانوا بعدأداء

عانب فاض بكتب أحدهما الشهادة فمل القضاء برافانه لاعنع القضاء فكذاهذا وهكذا الحكم في كل شاهدمات بعداداء الشهادة قبل الحكميها واناان الفاضي آلكان وانكان مقدر شهادة الذين شهدوا عنده الاأن لهذا النقل

كممالقضاء ألاترىأنهذا النقل لايصح الامن القاضي ولايشترط فيمعددولالفظ الشمادةووجب على القاضي الكاتب هذا النقل بسماع المنسة وما محب على القاضي بسماع السنة قضاء فثدت أن لهذا النقل حكم القضا ولهتم بعدلان تمامه توحوب القضاءعلى المكتوب المهولا يحب القضاء على المكنوب

اليه فبل وصول المكتاب المه وقبل قراءته لان العبل بالمقضى به شرط لوجوب القضاء فريكن النقل تامًا الفسطل عوت الفاضي كإفي سائر الاقضة اذامات القاضي فمل عامها بخلاف شهو دالفرع اذامات

الاصول بعدأداتهم الشهادة لانهم أوحيوا الحكمعلى القاضي شهادتهم فلايسقط عنه الوجوب عوت الاصول أوعوت الفروع كافي سأتر الشهادات اذامات الشهود بعد الادا قبل الحكم بشهادتهم فانه

الاسقط عنسه الوجوب فكذاهذا ولوقيله مع هذاو حكميه غرفع الى قاص آخر وأمضاه جاز لان قضاءه صادف محلا محتهدافهه لانهذا القضاء مختلف فيه وإذا كان الاختلاف في نفس القضاء ينفذ بالسفيد

من قاض آخر بخلاف مااذا كان الاختلاف قبل القضاء حدث منفد ذ منفس القضاء لماعرف في

موضعه ولومات القاضي الكانب بعسدماقرأ الكتاب لاسطل في ظاهر الروامة ويحكسمه المكتوب البه لانه وجب عليه القضاء به بالقراءة فلا يبطل بالموت كالومات انشاهد بعداً داء الشمادة قبل الحكم

أهلاالقضاء فسل وصول الكتاب المهلا يقيله لانه التحق واحدمن الرعاما اه

1

(١) هنابياض بالاصل

حنيفة وأصحابه أنهجوز فمادون السفر فال بعض المتأخرين (١) (قوله وعنأبى نوسف أنه ان كأن في مكان لوغدا الخ) فالمسكن وفي السراحية كاب القياضي فميا دون مسرة سفرلا يحوزفى ظاهر الرواية وعنددأبي يوسف أنهلوكان بحال لوغدا الى الالقاضي لاعكنه الرحوع الى منزله في دومه ذلك بقبل وعلسه الفتوى اه (قوله ذكرالكرخي في اختلاف الفقهاءأن كاب القاضي الخ) في المصاف وروىءن مجدد أمه قال في مصرفسه قاصان في كل الى الآخر كاما يقمل كامه ولوأتى أحدهماالى صاحمه فأخبره بالحادثة نفسمه خاطمه في غيرموضع القضاء

وحكى الطعاوى عنأبي

لم يقمل قوله لان في الوجه الاول كان الاول خاطمه في موضع القضاء وفي الثاني

اه (قوله فى المتن و يبطل الكتاب عوت الكاتب)

قال في الهدامة واغمامقمله المكتوب السه إذا كان

الكانب على الفضاء حتى

لومات أوعدزل أولم سق

قصار نظير الامناء في الاموال مخلاف ما ذا قال والى كل من يصل المه من قضاة المسلمان لانه اعتدالكل فكانوامكنو بااليهم بخلاف مااذا قال ابتداءالي كلمن بصل المهمن قضاة المسلمن حث لامحوزأن يحكم بهأحيد لانتاعلام مافي الكتاب والمكتوب السه شرط وتمام الاعلام لا يحصل بهذا القدر واذا عننوا حدداحصل النعر بفاله وصم كتاب القاضي الى القاضي وصارغبره سعاله وأحازأ بو يوسف رجهالله من غيرتعسن أحدمن القصاة حين المقاني القضاء واستحسينه كثيرمن المشايخ تسهمالاللامي ولايقمل القاضي رسالة قاض آخر وان قامت علما منة لانه مقل عمارته فمكون كالقادي حضر وتكلم مهوهولوحضر وتكاميه لاسمع كلامه لانه كواحدمن الرعية في غير موضع ولايت يخلاف الكناب لانه كتمه في محلم حكمه فكان الكناب منه كالخطاب للقاضي المكتوب المهمشاقهة لصدورا اكتاب من موضع القضاء أونقول ان السكتاب لأيقه له فهاساوانماقيه للضرورة وللأصرورة الحالر سالة لان في الكتاب غنية عنه فدمة على أصل القياس ومحو زللقاضي المكنوب المه أن مكتب كابا الى فاض آخر اذا تعسذ رحضو رخصه عنده وكذاللكتو بالمه انماأن بكتب الى آخ الى مالا بتناهم لان الشهادة الواقعة عندالاؤل صارت منقولة الى المكتوب المحكافصار واكأنهم شهدوا عند محقمقة فازلهأن ينقلها الىغدروا ذالحاجة الى نقلها مرارا ماسة وهي المحوزة النقل فأل رجه الله (لاعوت المصم) بعني اليبطل الكذاب عوت الحصم لان وارثه يقوم مقامه فسنفذ علمه وعلى هذا أومات المذعى نسغ أن لاسطل لان، سه يقوم مقامه فينفذله وكالحور كال القاضي الى القاضي محور كال القاضي الى الامسرولكنان كانفى مصره اقتصرعلى قوله أصلوا للهالامسر ولايكنب أكثرمن ذلك وان كانفي مصرآ خرفلا بتسن ذكرالاسم والنسسبة والخستم والشهادة كمافي كتاب القاضي الحالقاضي والقماس أن لا يحور في مصره الا مه ولكن استحسب نواذلك العادة فان القاضي بكذب الى الوالي و مستعين مه فعما عجزعنا قامنسه في كل وقت ولوشرط ذلك لحرحوا لان كل أحدلا محضر محلس الامبرفيشهد والامبر لاعكنه التفعص عن أحوال الشهود فقيل الكتاب للضرورة ولكن هذه الضرورة والعادة فعيااذا كان مرفى مصرآخر غيرا لمصرالذي فيه القاضي بوعلى أصل القياس لعدم حريان العيادة والضرورة لقلة وقوعمه قال رحمه الله (وتقضى المرأة في غبرحمة وقود) لان القضاء يسترقى من الشهادة على

بها وفي اختلاف رفر رجه الله و بعقو بانه لا يقضى به أذامات قسل قضائه فالرجمه الله (وموت المكتب بالله الدادا كتب ومداسمه والى كل من يصل المه من قضاة المسلمين أى يبطل الكتاب عوت القاضى المكتب المنافق عند الله المكتب المنافق المكتب المنافق عند الله المنافق المكتبوب المسلم وقال لا يبطل عوت القاضى المكتبوب المسلم والضمر في قوله بعد اسمه عائد الى القاضى المكتبوب المسلم وقال الشافعي رجمه الله لا يبطل والم يقل ذائر و يحكم القاضى الذي جاء بعده به كالوقال والى كل من يصل المدمن قضاة المسلمين ولناان القاضى الكانب اعتمد على علم الا قل وأمانته والقضاة متفاوية في الامائة

ما سناوشهادتها جائزة في غيرا لحدود فكذا يجوز قضاؤها فيه ولا يجوز في الحسدود والقصاص كشهادتها لما فيه من شهرة البدلسة وقال الشافعي رجمه الله لا يجوزان ولح المراة القضاء اقصور عقلها قلناهي من أهسل الولاية وبه تصسيراً هلالشهادة فكذا القضاء كالرجل قال رجمه الله (ولا يستخلف قاض الأن يفقض اليه القضاء لا التقليد فلا يتصرف في غير ما فقض اليه كلو كيل لاوكل بدون اذن الموكل وفي الجعمة حوز نا المألم وربأدا أم الأن يستخلف لكوضاعلى شرف الفوات تم ان أحدث قبل أن يشرع في الجعمة محزلة أن يستخلف الامن شهد الخطمة لانها شرف الفوات تم ان أحدث قبل أن يشرع في الجعمة المحزلة أن يستخلف الامن شهد الخطمة لانها شرف الفوات الما ينا الما في الناء ما يشترط الافتتاح ولانه لما دخل معه في الصلاة العدمة من المداون في الما المن شهد المستخلف المناهمة والأنتاج ولانه لما دخل معه في الصلاة ووازت صلاته معه المحقومة المستخلف المناهمة والهذا الوافسد المستخلف و وازت صلاته معه المحقوم في المداون في المداهة و الهذا الوافسد المستخلف المناهمة عالم المناهمة المناهمة و المدالوافسد المستخلف و وازت صدارة معه المحقوم في المداهمة المناهمة و المداهدة و المدالوافسد المستخلف المناهمة و المداهدة و المداهدة و المداهدة و المداهة و المداهدة و المد

(قوله فكذا يجوز قضاؤها للى آخره) أى ولاتصلح الخلافة على ما يأتى كاب الشهادة اه (قوله كالوكيل لايوكل بدون اذن الموكل) يخلاف المستعبر حيث كان يحدث على ملكة فعلل خلاف عليه ذكان من غيره فكان منصرف عليه كان يحكم الملائدة في المناقبة المناقبة

( قوله في المتن واذا رفع المه حكم قاض أمضاه) المراد والامضاء الشنفيذ اه انقاف (قوله ان م مخالف الكتاب) والمرادمن خلاف الكناب خلاق نص الكتاب الذي لم يختلف في نأو دله السساف مثب ل قوله ولا تنكه وا ما نسكم آباؤ كع من النساء وقسد انفق الناس أنه لا يجوز أن بنزق ج امرياة الابولاجاريت ولايطأ واحدة منهما فلوحكم الفيان يبحوازنكاح امريأة الاب كان للقاضي الثاني فسنحه الهعامة وكذا إذا فضي يحل مستروك التسميسة عدالا بصحرو سطاه القانبي الثاني لانه مخالف لنص المكتاب قال تعالى ولانا كلواعما لميذكراسم الله عليه إه غامة (قوله فلا بنتقض عاهودونه) حنى لوقضى بالطاله غرفع إلى قاص آخر فالثالث ينفذ فضاءالا ول ويبطل قضاءالثاني لان قضاءالاول كان في موضع الاحتماد والمتضافى لحمدات فافد بالاحتاع فكان القضاء من الشاني مخالفا للاجاع فيكون باطلا اه عيط وكتب ماند مقال الاتفاني والاصل هناما قال الشيئ أبوالمعين النسني في شرح الجامع الكيران فضاء القاضي في فصل معتمد فيه ينفذ لانالمساين مع اختلافهم انفتوا على أن قضاء القيادة في المتهدات على من خالف رأ به حسب نفوذه على من وافق رأ مه فاذت ﴿ فرع ﴿ ذكره في الحيط نصه رحل وطئ أمّ احمراً ته أوا بنته الفاصمة هذاقصاءانعـ قدالاجاع على نفوذه اه (١٨٨)

زوحته في ذلك الح فاض

بالمرأةلز وحهالس لقاض

ينفذ منص علىه الخصاف

والاحادث فهامختلفة

فسنف فقضاء الاول فسمه

بالاجاع ثمهل يحللازوج

المقام معها شظر إن كان

الزوج حاهلا حل له المامام

قضاؤه ولاعدل المقام معها

عالما ينظران قضى القاضي

بتعسر عها والقضى لهري

حلهانفذ القضاء بالاحماع

الجعسة وأعادها حازوان لهدرك الخطسة لماذكرنا ولواستخلف مع ذلك فحكم الخلمفة فأجازه القاضي لابرى حرمة المصاهرة فقضى حازاذا كانالمستحلفأ هسلاللفضاءوان كانارقمقا أوجحدودافي فذفأ وكافرالميجز وكذا الذاقضي بحضرة القياضي حازلان مقصود الامام بتوليته حضور وأبه كالوكيل بالبيع أوالشراءاذاوكل غسره آخرأن سطل قضاء الاوّل دل فماشر وكمار بحضرته أو بغستمه فأحازه ولوفوض المهالامام أن يستخلف أن قال لهول من شئت له أن ولى من شاء فمصر ما ماعن الامام في المولمة حتى لا علا عزله كالوكيل اذا أذن له الموكل مالموكيل وذاك لان هذافصل مختلف فوكل صار وكملاعن الموكل حتى لاعلك الوكس عزاه ولاية مزل عونه وينعزلان عوت الموكل بخلاف فمهلان الصابة اختلفوافي الوصى حمث علك الانصاءالي غبره وعلك التوكمل والعسزل في حماته لان أوان شوت حكها بعمدموت حرمة المضاهر فبالزناوالعلباء الالموصي وقديدة زالوصي عن الحرى على موحب الوصية ولاعكنة الرحوع الى الموصى فيكون الموصى راضيابا ستعانته بغبره دلالة كىلاتفوت مصالحه يخلاف الامام والموكل لائم مايتصرفان بأنفسه مافلا تفوتم ماالمصالح ولوفوض السه العول بأن قال استمدل من شئت كان له العزل لانه ملكه بالنفويض اليه وهذا لانه نائب عن الامام فلاعلك إلاماأ طلق الان رضاه بتصرف للاندل على رضاه بتوليته غسره الان الماس متف اوتون في الامانة والتصرف قال رجه الله (وادار فع اليه حكم قاص أمضاه إن المخالف الكتاب والسدمة المشهورة والإجماع) لأنه لامن به لاحد الأجتمادين على الآخر وقد ترج الاول ماتصال معهاوانقضي نحرعهانفذ القضاءيه فسلا ينتقض بماهودونه ولانه لولم شفسذالاق للمانف ذالشاني أيضاو كذاالنالث والرامع إلى مالايتناهي لاحتمال أن محيء قاض وي خلاف ذلك فكان ناف داضرورة وقد صح أن عمر رضي الله لانالمقضى لهمني كانجاهلا تعالى عنه لما كثرا شنغاله قلد القضاء أباالدرداء وإختصم المه وحلان فقضى لاحدهما عملق عمر رضى بتسعرأى القاضي وانكان الله تعالى عند الفضى عليه فسأله عن حاله فقال فضى على ققال عسر رضى الله تعالى عند و كنت أنا مكانه لقضن ال فقال المقضى علىه وماعنعا عن القضاء قال السر هنانص والرأى مشترك وروى عن عمر رضى الله تعالى علمه أنه قضى في حادثة بقصسية عمقضى فيها بحالا ف ذلك فقمل له في ذلك فقال تلك كإقضنناوهمذء كأنقضى وفي الجامع الصغيروما اختلف فسه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاءقاض آخر ابرى غبرذاك أمضاه فيده بكون إنثاني رى خلاف ماحكم به الاؤل وابس فعاذ كره في الكتاب التقسيد

حنى لاعسل الاالقام معها لانالزوج مقضىعلمه فمتسع فى الفضاء على مرأى القاضي وان قضى له يحلها والمقضى له برى حرمتها هل ينفذو حاصله أن القضاء اذا كان بخلاف وأكالمفضى الهدل ينف دفال أنو توسف لاينفذو يتسع رأى نفسه حتى لاعدل المالقام معهاوقال الوحد فق ومجد منف ذو بتسعراك القاضى حتى يحسل له المقام معهاذ كرهذا الخلاف في النوادر وذكر في استعسان الاصلوفي السيرال كسراد اطلقها ولفظة الكنامة فرفع الحقاض وهو برىالكما بهرواحع وقمدقضيله بالرجعة حللهأن براجعهاوان كأنوأ بهخلاف ذلك ولمذكر خلافافظاهرالرواتة ينفذمن غبرخلاف لابي نوسف أن القضاعف حق القضى له فتوى لانه لاالرام عليه لابه يخبرفيه إن شاءرا جبع وان شاء لم راجيع و بالفتوى لايصدراللال حراماوالباش رجعما كالوشهدشاهدان على رحل أنه قذل ولي هذاعدا وقضى القاضي له علمه بالقود والولى بعرف أن الشهودشهودزو والاعدل انبقتله فكذاهذا لهماأن القضاء الزام في حق المفضى له من حمث الاعتفاد لانه ألزمه ثموت اعتقادا لل والرجعة فمصر مقصاعليه فيحق الاعتفادان إبكن مقضياعليه فيحق الاستيفاء ونهذالو كانجاهلا ينفذ فكذا إذا كان عالما لانالقناءمان فيحق الناس كافة يخلاف الفتوى لانه ليس علزم لامن حدث الاعتقاد ولامن حيث الاستيفاء اه

(قولة فافقضى في المجتمد فيه مخالف الرأية ناسماللي آخره) ولكن بشرط أن لا يكون المجتمد فيه مخالفا الكتاب أوالسنة المشهورة أو الإجماع فاذا كان مخالفا لاحدها بمطل الفاقفي الثانى لا نوقع واطلا اه انقانى (قوله لخالفته الكتاب أوالسنة) قال الانقانى وخطير خلاف السنة المشهورة ما أذا قضى علق والطير خلاف السنة المشهورة ما المنافقي في القديم كذاذ كرشمس الاعمة عداوة طاهرة خلف المقتى في القديم كذاذ كرشمس الاعمة السنة المشهورة وفوقوله عليه الصلاة والسلام البينة على الملاعي السيرضي في شرح أدب القاضى وهدذا الحكم لمس بعدم فخالف السنة المشهورة وهوقوله عليه الصلاة والسلام البينة على الملاعي والمين على من أنكر اه قال في المحيط والقتل بقسامة مان وجدة من في تعلق الملاعية عداوة ظاهرة فعين ولى القتل رحلين في المحالة المنافق المحالة المنافق المحالة المنافق المحالة المنافقة المحالة المنافقة المحالة المنافقة الم

بشمادة رحلين أورحل وامرأت بن فكان القضاء الساهدو عمن مخالفاللكتاب والحدس فمه شادلا يحوز العلىه لانه مخالف للكتاب وبخالف الاحاع أيضا فانها بقض أحدم الصابة بشاهدد وعن الاسروان منالحكم وفعله ممالا يؤخذ مه فلا بكون هدا محملا فلم يعتبر وذكرالشيخ أيوبكر الرازى أن هذامذهب محد وأمام فه أبي حنفة وأبى بوسف فعفو رقضاره ولأينقسز كذاذكر الامام الساصحي وقال شمس الأغية السرخسي وهـ دُمالمسئله تنسىعلى أنالاجاع المتأخرهل رفع الخلاف المتقدم أملافعند مجدر فع وعندأبي حندنة

به فسوهم أنه إنماع صيه إذا كان موافقالرأبه وقالوا شرطه أن يكون عالم النحتلاف العلماء حتى لوقضي في فصل مجتهدف وهولا يعلذاك لايحوز قضاؤه عندعامتهم ولاعضه التانىذكره في النهارة معز باالي الحمط وقال فدمتس الائمة هذاه وطاهر المذهب فلوقضي في الحتهد قمه مخالفالرأ به ناسمالمذهبه نفذ عندأى حنيفة وان كان عامداففيه روابتان في روا به ينفذ لانه ليس بخطا بيقين وفي أخرى لا ينفذ لانه خطأ عنده وقدتهي عناشاع هوىغيره بقوله تعالى ولانتسع أهواءهم وعندهما لابتفذفي الوحهين وعليه الفتوى وقمل الفتوى على النفاذ ذكره في الكافي ثمشرط أن لامكون مخالفالماذ كرهمن الأدلة ولوكان مخالفالها انقصه الساني لان الاجتهاد على خلاف هذه الادلة غيرسا تغ فينتقض يهوقمد بالسنة المشهورة احترازاعن الغرب والمراد بالاجماع ماليس فمه خلاف يستندالي دليل شرعي فحاصله أن الذي قضى به الاول لا يخلو من أربعة أو حه إماأت بكون موافقاللدلمل الشرعي كالكثاب والسنة والاجماع فلا كلام فمه وإماأت يكون مختلفا فهما ختلا فايستندكل واحدالى دلمل شرعي فكذلك حكمه لانتعرض له مقض بعدما حكم بهماكم مثالة أذارفع الىماكم من أصحاب الشافعي رجه الله المين بالطلاق المضاف فابطل المين نفذولا يقع الطلاق بتزوجها بمده والأحسن أن يقول أبطات الممن ونقضت هذا الطلاق وإماأت يكون الخلاف في نفس القضاء ففمه و وابتان في رواية لا مفذذ كره الخصاف وهو الصحير لان محل الحلاف لا يو حدقيل القضاء فاذاقضي فننتذ وحد دمحل الانتدلاف والاحتهاد فلامدمن قضآء آخرير بح أحدهما وذلك مثل القصاء على الغائب والغائب وقضاءا لحدود في القذف وشهادته بعد المروبة وقضاء آلفاسق ويشهادته قبل النوبة حتى لوقضي على الغائب أوقضي الفاسق أوالمحدود في الاصم لا ينفذ الااذار فع الى حاكم آخر فقضي بصةحكمه فننشذ بازم ولوف عنه انفسم لان الله لاف في نفس القضاء فقيل القضاء لم وحد محله واما أن بكون مخالفاللذليل الشرى وهوالنوع الرابع فانه لاينفذفضاؤه ولاينفذ بتنفيذ قاص آخر ولورفع الحاحا كمونف فالانقضاء وقع ماطلا نخالفن والكناب أوالسنة أوالاجماع فلا بعود صحيحا مالتنفك وذاك مثل القصاء نشاهد وعين أوبالقصاص متعيين الولى واحدامن أهل المحلة وعينه أوبعه تكاح المتعة

وأي وسف الارفع مكذاذ كرفي شرح أدب القاضى بعسى أن الصحابة اختلفوا في حواذ سع أمهات الأولاد وروى عن على أنه قال الجمع رأي و رأى عسر في أمهات الاولاد أنهن لا بعن ثم رأيت بعد ذلك أن أرقهن فقال عبد ذالك أن أرقهن فقال عبد ذالك و رأى عسر في أمهات الاولاد أنهن لا بعن ثم رأيت بعد ذلك أن أرقهن فقال عبد ذالك و رأيت في من أي المناع في من أو المناع في من أو المناع في من أو المناع في المناع المناع في المناع المناع المناع المناع المناع المناع المناع و المناع المناع المناع و المناع المناع المناع و المناع المناع المناع و المناع المناع و المناع المناع و المناع المناع و و المناع و و المناع و المناع و المناع و و المناع و المناع

(قوله أو يسعة سع عبد معتق البعض) قال في المحسولات هذا القضاء كالف الاجماع المحادة فان العصابة انفقوا أنه لا يحو راسندامة الرقعة دلين المعتق المعتق بالسعاية والسعد هما أو يسف وقال بعضهم بعثق كامواليه ذهب أبو وسف وحجد اه (قوله أو يحل المعالمة الما المعتق بالسعاية والسعدة الما وقوله ويحد بدرة وهي حديث العسيلة أه عابة (فوله ويسعة ما الولدين هدد الموالدين هدد القبيل) قال الانقاني وفظ برخلاف الاجماع ما اداقضي مجواز سع أم الولديان القاضي وفلا لانقاني وفظ برخلاف الاجماع ما اداقضي مجواز سع أم الولديان القاضي وفلا لانقاني وفلا لا بعد المعتقبة المواقع في مدالة وقول المنظم والمعتقبة المنظم والمواقع المنظم المواقع وفلا لانقاني والمراد من المعتقبة والقسم وغير وفل في المنظم المواقع والشكاح لان المنافق المواقع والمعتقبة والمعتقبة المواقع والمعتقبة والمعتقبة المواقع والمعتقبة والمعتقبة والمعتقبة المواقع والمعتقبة والمعتقبة المواقع المعتقبة المواقع والمعتقبة والمعتقبة المواقع المعتقبة المواقع والمعتقبة والمعتقبة المواقع المعتقبة المع

لاينف تباطنااته اقاحتي

لايحل للفضي له وطؤها اه

(قوله فقال لاستفذ إلاظاهرا

وهوقول محسدوالشافعي)

وجمه قوأهم أن تصحيح

القضاءعلى وفاق الجهوهذه

الخمية ماطراة لانااشهود

كذبت والكذب باطل فلا

منفذ القضاء ماطنا ولكن

العدالة الظاهرةدلسل

الصدق ظاهرا فأعتبرت حجة

من حدث وحوب العسل

ظاهرا فأماثموت حقدتة

التنفيذف متنع لانعدام

دارله وهوالحة الصحة

والموقت أو بعصة سع عبد معنق البعض أو يلزوم عن متروك النسمة عدا أو بحوان كا الحدة أوا من أما الحدة أو بسسة وظالا ين عنى سنين أو يحواز يبع حنين ذبحت أحمه ومات في بطنها أو بحل المطلقة في المالات المنافذة في المسلقة في المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة أو بعدم وقوع الطلاق الثلاث حابة أو بعدم وقوع الطلاق على حبلي أوحائض أوقبل الدخول كل ذلك لا سفذ فيه حكم الحاكم الثلاث حابة أو بعدم ما يعتب عبد المنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافذة القسل عند محدر جدالله حتى لوقض بحوازه المنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمن

وجهقول ألى حنيقة أن حة القصاء فامت وافترض على القاضى العمل به المجتشد فامت عن ذلك بأثم لان كمان المساقطة العدرة في حق القاضى و وجوب العمل به لانه لاطريق في المنتقلة المستورة و بقيت العبرة لا المساقطة العدرة و بقيت العبرة لا المساقطة العدرة و بقيت العبرة لا المساقطة المساقطة العبرة و بقيت العبرة لا المساقطة المساقطة العبرة و بقيت العبرة لا المساقطة المساقطة العبرة و بقيت العبرة لا المساقطة المساق

(قوله والنكاح) وانماينفذالة ضاميشها دة الزورادًا كان، عهر المثللان النكاح بدون مهر المثل بدس في ولاية الفاضي فلاعلت انشاء هـ (وله و في الهبة والصدفة دوايتان) هال في المحيط ولوأغام بنسة ذور على ( ( ١٩١) رجسل أنه وهب منه هذه الجارية

أوتصدق بهاعلمه وقدضها منسه وهوفي بده بغدمرحق لاسفذ فضاؤه باطناء ذهما وهل سفذ عندأى حسفة عند روابتان في رواية مفذدكمافي الثمراء والشكاح لان السد ععن مدعسه المسدعي وأمكسن القضاء الملك بالسنب وفي روالة لألمذ لذوهي روالة المصاف كافي الامدلاك المرسلة اه (قوله لانه محتم لأن مقرا المصم و محتمل أن يتكر) بل الظاهرمنية الافرارلان المدعى صادق ظاهرا لوحود دشه وعقلهالصارفينعن الكذب الداعسين إلى الصدق فأذا كأن المسدعي صادقالاشكر المدعى عليه لانه لا يترك الصدق الدسه وعقله فاذا كان الظاهرمن حاله الافرارلا بقضي بالسنة اء غالة (قوله وأحكامهما مختلفة) فكم القضاء بالمنسة أن محساله عان على الشهود عندالزحوع ويظهر فحالزوائد المتصلة والنفصلة وحكم القضاء مالاقرارخ للف ذلك اه غامة (قوله وان الجهليه عنع القضاء) وقد تقدم عند قوله وادارفع السه حكم فاص أمضاه أنه شرط فلسطر اھ قولەء ئىلدقولە يعنى فى المتنالذي تقدم إقوله وكان

كانتهدا للتازعة منهما وقدعهد فانفوذم فللذفي الشرع ألاترى أن التفريق فاللعان مفد ماطنا وأحدهما كادب بيفسين وكذا اذا اختلف المتبايعان وتحالفا يفسخ القاضي ينهم ماالسع فسننذ القضاء باطناحتي يحل للبائع وطءالحارية المسعة فكذافى كل الفسوخ والعقودولا بردعلمنا ماذكروا لانانح وسلحكم الحاتم انشا وشرطه أن مكون المحسل قابلافاذا كانت تحت زوج أوكانت معتسدة لايقب لالنشاء واغالا يشابرط الشهود في النكاح لانه ثمت مقتضى في ضمن صحية القضاء وماثبت اقتضاء لابراعي فيسه شرا تطهوشها دةالعبسد ونحوهم ليس يحمة أصدلا بخملاف الفساق على ماعرف في موضعه ولانه يمكن الوقوف عليهم فلم تمكن شمادتهم محمة وانما لا ينف د باطنافي الاملاك المرساة لان في أسسابً الملك تزاجها وآس تعمينُ البعض أولى من البعض وإثبات الملائه مطلقا بغسيرسب ليس فى وسع البشرف عسين الالغاء بخسلاف مااذا ادعى سيبامعيذا كالبيع والشراء والاجارة والنكاح والاهالة والفرقبة بالطلاق أوغره وفي الهبة والصدقة روابنان وكذافي أأسع بأقل من قعته في رواية لا ينفذ باطنالان القاضي لاعال أنشاء التسرعات في ملك الغير والبسع بأقل من قعمته تعرعمن وحهوفي روابة منفذلان النفوذفي غءن صحة القضاء فلابشترط فيهشرا تطهولا يختص يحمل ولان السيع بأقلمن القحبة ليس بتسبرع ألاترى أن المكانب والعبسدا لمأذون علىكائه واذا ادّعت المرأة ان زوجها أبانها بثلاث أوبواحدة فجعدالزوج فلفه القاضى فلف انعلت ان الامر كافالت لا سعها الاقامة معمه ولاأن تأخذ من ميراثه تسأوهمذالا دشكل فهمااذا كأن الطلاق ثلاثالبطلان المحلمة للإنشاء قبل زوج آخر وفصادون الشلات مشكل لانه بقسل أنشاء النكاح فمنسغي أن بثعث الانشاءع لي قدول أبى حنيقة رجه الله وحوامة أن يقال الانشاء انحاشت اذاقضي القاضي بالنكاح وهنالم بقض به الأعتراف الزوحسن بالذكاح الأأت المرأة ادعت الفرقة منهما وعزت عن اثمانه عنداما كم فسق ما كان على ما كان فلم يحتج القاضي الى القضاء النكاح والرحمة الله إولا بقضي على عائب الأأن يحضر من بقوم مقامه كالوكيل والوصي أويكون مامدعي على الغائب سيبالم امدى على الحاضر كن ادعى عيما في يد غـ مره أنه اشتراه من فلات الغائب) وقال مالات والشافعي مجوز القضاء على الغائب وان لم يحضر من يقوم مقامه لانه علمه الصلاة والسلام قضى لهندا مرأة أيى سفيان بالنفقة وأنوسفيان غالب فقال لهاخذى من مال أى سفيان ماككفك وولدك وقوله علمه الصلاة والسلام البينة على المدعى مطلقا من غيرا سراط حضورخصم ولانا لخةوحدت على التماموه المنةوه مسنة كامها فازالقضاعها كاأذاكان انطصم حاضرا ولناقوله عليه الصلاة والسلام لعلى رضى الله عنه لانقض لاحداك منحي تسمع كلام الآخر فانك اذاسمعت كادم الاتخرعلت كمف تقضى رواه أحدوأ بوداود والترمذي ععناه ولات القضاء لقطع المنازعة ولامنازعة هنالعدم الانكارفلا يصحرولان وحه القضاء بشتسه في هذه الحالة لانه يحتمل أن يقرآ لخصم و يحمل أن يذكر وأحكامهما مختلف فانه بالافرار يقتصر وبالبينة بتعستي فلا يجوزمع الاشتباء ألاترى انه عليه الصلاة والسلام قال فاتك اداسمعت كلام الآخر علت كمف تقضى فهذادليه لعلى أنالعه لم يوجه القضاشرط لعجة القضاءوأن المههدل وينسع القضاء وانه لا يرتفع الا بكلامهما ولانالبينة لاتكون حةالااذا عزالمنكرعن الطعن فيالشهود وتع غيتسه لايتعقق عزه فلايكون حجة ولاحجه لهمافي حديث هند لانه له مكن قضاء واعما كان فتوى أواعانة الهاعلى أخدماله ألا ترى انهالم تدع الروحية ولم تقم البينة وكان علمه الصلاة والسلام عالما منها امرأته ولم تكن على وحد القضاء أصلا وكذاقوله علمة الصلاة والسلام البينة على المذعى ليس لهما فيه هديل هو حجة لنالان البينة اسم لما يحصل به البيان وايس المراد البيان في حق المدّى ولا في حق القاَّضي لان المدَّى عالم مِقه و القاضي

عليه الصلاة والسلام عالما بأنها امرأته ولم يكن على وجه القضاء أصلا) وبما يرجه وذوع الاستفهام في القصة في دولها هل على جذاح وأنه عليه السلام فوض الهاذة ــ درالاستعقاق ولوكان قضاء لم يفوضه إلى المستدى ولا نه لم يستملفها على ما ادعت ولاكافها البينة (٥ (قول ولوا قرعنسدا الما المفغاب النبي قال في الدراية في باب الاستملاف ولوا قروغاب قضى علسه لان ذلك قضاء اعانه ولوا قيم البينة فلم تزلد فغاب المشهود علسه فركيت لا يقضى عليسه حال غيبه في طاهر الرواية لان له حق الحرح في الشهود اه (قوله المدهما أن يكون ما يدعمه على الحاضر والغائب (١٩٣) شيأ واحداء لمل أن يدعى النبي وفي هذا القسم ثلاث مسائل وقد ذكرها الشارح اه

بان له مكادم المدعى اذالم بكن لهمنازع فتعسن أن يكون في حق الخصم وكذالوأ قام المذعى البدنة على خصر حانسر وزكت سنشه تمغاب المدعى علمه لايقضى عليه حتى محضرهوأومن بقوم مقامه فمقضى علمه مثلك المنشبة من غبراعادتم اوكذا اذاغاب قبل التزكمة ولوأقر عندا لحماكم فغاب قبل أن مقضى عليه قضى عليه وهوغائب لان له أن يطعن المنتقفسطل به دون الاقرار وعن أني بوسف رجه الله اله مقضى بالمنشة أيضائهمن يقوم مقامه قد يكون مانا مسه أو باناية الشيرع كالوصي من جهة الفاضي وكالاهسماطاهر وقديكون حكم وذلك بأن يكون مابدعه على الغاثب سينا لمابدعه على الحاضر وهو نوعان أحدهماأن مكون ما يدعمه على الحاضر والغائب شأوا مدامثل أن يدعى دارا في مدانسان وأنكر ذوالمسدوا ذعي المذبكر أنهاملكه وأقاما لخارج الدنسة أنها شتراها من فلان الغائب أوادعي فيدار فيمد انسان شفعة لان ذا البداشتراها من فلأن وقال ذو السد الدارداري لم أشترها من أحد فأقام المذعى المدنيةانه اشتراهامين فلان الغيائب أوادعى على شخص دساعل انه كفيل عن الغائب أمن وفأقرا لخاص مالكفالة وأنكرالدين فأعام المدعى البدنة أناه على الغبائب ألف درهم تقبل منشه في هـ فـ هالصور كاءاً وينبت المقعلي الغائب والحاضر حتى اذاحضر العائب لزمه ولايحتاج لاعادة البينة والثانى أن يكون ما دعمه على ماشمة مشل أن يدى الفاذف الهعد دفلان فحد علمه أر بعون فأفام المقدوف المنهة انمولاه الغائب قداعتقه فعصعلمة عانون سوطاأ وقال المشهود علمه الشاهدان عدان فأتام المدعى المدنة أن مولاهما أعتقهما وهو علكهما فان سته تقدل وشت العتق على الغائب لان المقين كشئ واحدادلاسفك أحدمهاعن الاخرلان ولاية الشهادة لاتفسك عن الحق وحدالحق لانف التعن الاحوار وكذالوا قام أحد الولس السنة انشريكه لغائب عفاعن القود وقال انقلب نصيم مالاتقمل وان كانأحدا لحقين مفائعن الآخرلاتقيل في حق الغائب وتقسل في حق الحاضر مثل أن يدى رحل الهوكيل الغائب مقل امرأنه أوعسده الله فأقامت المرأة أو العسد منة اله أعتقبه أوطلقها فانها تقيدل في حق قصر السدعهما فلس الوكيل أن شفلهما ولا تقدل في حرة وقوع الطلاق والعتق فلابقعان وكذالواشترى رجل جارية تمادعي أنعمولاهاز وجهامن فلان الغائب وأرادردها بعب الزواج لايقيل منه لاحتمال انه طلقها وزال العب ولوكان ما يدعمه على الغائب شرطا لما يدعمه على الحاضر يتظرفان كان الغائب يتضرر بالشرط لم تقيدل منشه على الحاضر والغائب مشل أن تقول المرأة لزوحها إناد علقت طلاقي بطلاق فلان الغائب زوجته ثلا الوأفات بينة أن فلاناطلق زوحتمه ألدانا لم تقمل منتها لانه يتضرر بذلك وان كان لا تنضر رتقب ل بأن قالت علقت طلاقي مدخول فسلان الغائب الدار فأقامت بنسة انه دخل الدار تقبسل لانه لاضرر عليه ومن المتأخرين من فالفالشرط أيضانقي لمطلقا كافى السبب منهم على السيردوى لان دعوى المدعى كاشوقف على السستة وقف على الشرط أيضا قال رجمه الله (ويقرض القاضي مال المتم ويكتب الصال الالوصي والاب) لان القاني القدر على تحصل المال من المستقرض والوصى والأب لا يقدران على ذلك فبضمنان باقراض مال الصغير وهذا لان الاقراض تبرع ألاترى الهلايحو فالتأجيل فيه كسائر التبرعات فلاعلكانه ولانمواقراضهما بكون على شرف التوى بأن يجعد المستقرض على مرالزمان وترد تهودهلان كلمستقرض غبرمؤتن ولاكل شاهدمقبول ولاكل قاص عادل مخلاف افراض القاضي

(قوله وأقام اللارح البعنة أنه اشتراها من فلان الغائب) أى وهو علكها فانه بقضى بها فيحس الماضروالغائب لان المدعى شي واحدد وهوالدار اه وأنضا فالدعاءعلى الغائب فهدءالصورةوهوالشراء سد لشوت مايدى عالى الحاضر لان الشراء من المالائسب لامحالة لملكم اه (قدوله فأقام المدعى المشة الهاشتراهامن فلان الغائب) أي ألف دوهم وهو علكهاوالهشفيعها وقضى بالشراه في حق ذي السد والغائب جمعا اه غابة (قوله حنى اذاحضر الغائب لزمه) أي ولا المنفت الحانكاره اه (قوله والثاني) أى النوع الثاني اه وكتب مانصه ومسائله ئلاث أيضًا اه (قبوله قصبعليه غانون سوطا) أى فتقبل هـ دوالسه و يقضى بالعشق في حق الحاضر والغائب حسا حتى لوحضرا نغائب وأمكن العتق لاالمتفت الحا تكاره وان ادعى ششان مختلف من لانهادي على أخاصر حدّا كاملا وعلى الغبائب عتقا

كن الماكن العنق سيا لشوت ما يدعى على الحاضر لان تكمل الحد لا ينفك عن العتق بحال المنطق عن المنطق السان والثالثة وجل وينطق على المنطق المنطقة المنطقة

## ﴿ بابالنعكم ﴾

(قدوله لما كان المحكم من أنواع الحكام ذكره في كأسالفضاء إقالاانة ذكره لانحكمة أدنى والا من حكم القاضي ولهينذا اذأخالف حكمهمدذهب القاضى الذى انتهى المه أنطاله ولهذالا يحورحكمه في الحسدود والقصاص بخلاف حكم القاضي فان القاضي مفذحكمه اذالم مكن مخالفا لنص الكناب والسنة المثمو رةوالاجاع ويج وزحكم القاضي في الحدود والقصاص ولا محوزحكم الحكم فهمما ويحو زحكم القاضي رضي المصمأم لاولا يحوز حكم الحكم الانعدرضا الحصمن مقال حكمه أى فروض الحكم المسه اه غاية (قوله وكذالاولاية لهمما على العائلة) بعني اوحكم فدم حطأ نقضي بالدره على العاقدلة أوعلى القبائل في مأله لايحـوز اه (فوله والاول ذكره الحصاف وهو الصحيم اه عامة (قوله لانا نقول أى نقول محوزان لاشت العقد الاماتفاقهما ثم يتفرد أحدهما بالفسيز كافي المضاربة والشركة آه

غاية

حث يكون الاقراص أحسسن تصرف في حقسه لان القاضى كشير الاستغال في الاعكندة أن ساشر الفظ نفسه ولا عايد فعسه لل أمنه و دفعه السه بطريق القرض أنظر الشيم لانه يكون مضمونا عليه والوديعة أما نه إن على كرن مضمونا عليه والوديعة أما نه إن على المستقرض لكونه معاوما للقاضى ولكونه الايقرض على المناخية ومعوفته بأحوال الناس الامن أمين يؤمن والا مضاف منه الحودوا غيامكت في الدن المحفظه الانه لدته المستغالة بحفاف أن نساه قال شمس الاغية في الابروا بتان أظهر عما أن المدلسلة أن يقرض والمعانف فيما دوى الحسن عن أن حيفة رجه القديمان والمحالة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة وجه المنافقة والمنافقة وا

## وبا سالت كم

الكان الهكمهمن أنواع الحكام ذكروفي كتاب القضاء وهوحائز بالكشاب والسسنة واجباع الاستةأما الكثاب فقوله نعالى فالعثوا حكامن أهله وحكامن أهلها نزلت في تحدكم الزوحين وأمااا سنة فاروى انه علمه الصلاة والسلام تركهم على حكم سعد من معادفي ى قريطة وعلمه اجماع الصحارة رضي الله عنهم غار رجها لله (حكار حلاليحكم منهما فيكم سنة أوافرارا ونبكول فيغبر حدوقودوده على العافله صح لوصل الحدكم قاصنا) لماتلوناو رويداولان الهما ولاية أنفسهما فصرتحكمهماو ينفذ حكمه علممالانة عسنزاة الماكم في حقهما وشرط أن يكون حكمه بالبينة أوالافرار أوالنسكول أسكون موافقا لحكم الشرع وشرطانة وذحكه أن يكون في غسر حدوقودودية على العاقلة لان تحكمهما عنزلة الصلرينهما ولنس اهما ولاية على دمه ماوله فالاعلكان المحتده وكذالا ولاية لهماعلى العاقلة فلاسفذ حكم من حكاه على عاقلته ولاعلى القاتل لعدم التزام العاقلة حكسه والكونه مخالفا لحكم الشرع لان الدية تحبعلي العاقلة لاعلى القاتل ولوثنت القتسل ماقراره أوثنت جواحتسه بممنة وارشهاأ قل محا تتحمله العافسلة خطأ كانت الجراحة خطأأوعدا أوكان قدرما تهمله ولكن الجراحة كانتعدالا توحسالقصاص نقذحكه علم والانالعاق الذلاتع قال وأجاز في المحيط التحكم في القصاص لانه من حقوق العماد والاولذكره المصاف وشرط أن مكون صالحالا فضاء لانه عسنزلة القاضي فسابع مسافيشترط فيه مايشترط في القاضي حتى لوحكما كافرا أوعدا مجمعورا أومحدودافي قذف أوصيالا يحوزلانه لايصلر عاضيالا نعسدام أهلمة الشهادة وَكَذَا حَكَمُاوان حَكَمُ فأمه قارًوا مِن أَمْهَارُ كَافي القضاء لائم مناهل الشهادة وكذا الكافر في حق الكافر لانه أهل للشهادة في حقه وكذا يحوز نقايده القضاء لحكم بين أهل الذمة والرجه الله (ولكل واحمدمن الحكين أن يرجع قسل حكمه) لأنه مقلد من جهم مافكان لهماعزا قبل أن يحكم سنهما كالنالمفلدمن حهمة الاماملة أن يعزاه قسل أن يحكم بن الناس ولايقال ان التحكيم ثنت بتراضيه ما فوحسأن لانصيرعزله الامانفاقهمالانا نقول التحكيمين الامورا لحائزة من غيرلز ومفستبدأ حدهما بنقضه كافي المضاربات والشركات والوكالات فالرجه الله إفان حكم لزمهما) لأن حكمه صدرعن ولامة شرعة عليهما كالقاضي اذاحكم لزمتم بالعزل لايمطل حكه فكذاهد اولأن حكه لايكون دون صلح جرى بينهما بتراضهما وفيه لايكون لاحدهماأن برحيع عنه يعدتمامه فهذا أولى قال رجه الله (وأمضى القاضى حكدان وافق مذهبه إبعى اذار فعاحكه اليهوتحا كاعنده نفذه ان وافق مذهبه لانه لأفائدة في نقضسه تمارامه تمفا تدةهذا الامضاءأن لايكون لقاض آخريرى خلافه نقضه اذا وفع المدلان امضاء عنزلة فضائه ابتسدا وولولم عضه لنقضه فال رجه الله (والاأبطالة) أى ان لم يوافق مذهبه أبطاله لا نحكه

عندى مكذا أوقال قامت المنسة علسك وألزمتك بالحكم وأنكر المقضى علمه أن الحكون أقر فالحكم ماض علسه لان له أن سف ذالت كم مادام في المحلس والمحلس ما ق فاذا قالحكت صدق وان قال الحكم كنت حكت مكذالم بصدق لانهاذا حكم صارمعزولا ولايقل قول المعزول انى حكمت علسه بكذاولانه لماتهام من محلسه صارقضاؤه كالقياضي بعد العزل اذا قال قضيت بكذا لاصدق كذاهذا اه إقوله فهذا هوالحرف وان كانمسالم الحدز) قال قاضعان في كال الدعوى فيفصل من محوزقضاء الناضيله وبحوزقضاء القياضي لام اص أفه بعد مامانت احرأته ولايجوزان كانت امرأته حسة وكذا لوقضى لامراةأ يبه بعد مامات الاب حاز وان كان الاسفالاحماء لا يحوز اه

ر باب مسائل شي

(قدوله في المن لايتد) وتد الوتد ينده الداخ مربه من باب ضرب اه اتقافي (قوله في المستن ولا ينقب كوة) بفخ الكاف اه انقاني (قدوله وهدا عنداي حييفة) أي لغسر رضا

لابلز والعدم التحكيمن حهشه مخلاف ما ذارفع اليه حكم حا كمحيث لاسطله وان حالف مسذهم الاأن مخالف الكتاب أوالسنة أوالاجماع على ماتقتم لان المولى من جهة الامام له ولا يه على الناس كافة الانمقلده ولاية على الناس كانسة فكان نائساله فيكون فضاؤه حقية في حق الكل فلا تمكن أحدمن نقضه ككم الامام نفسه مخلاف المحكم لانه باصطلاح الخصمين فلا بكون اه ولا يه على غسرهما ولا ملزم القانى حكمة عنزلة اصطلاحهما في المحتمدات حتى كان له نقض اصطلاحهما أذار أي خلاف ذلك فكذاهمذاوهذا لانهأعطي لهحكم القاضي فيحقهماحتي اشترط فمهشرائط القضا وفيحق غيرهما كواحدمن الرعاما وقال ابن أى ليلي هو عنزلة المولى من جهة الامام حتى لا تكون لاحد أن سقض يحكه مالم يخالف الدليل الشرعي وحوابه مابينا ولوأ خسيرهذا المحكم بافرار أحدا لخصمين أو بعداله الشهود وهماعل طلهما بقبل قوله لان الولاية قائمة وان أخبر بالحكم لايقيل لانقضاء الولاية هكذاذ كرصاحب الهدامة وقال في النهامة يعني لوقال الحكم بينه مالاحدهما فدأ قررت عندي لهذا بكذا وكذا أوقامت عندى سنة علمك مكذاوكذافه دلوا وقد ألزمتك ذلك وحكت علمك مهلهذا وأنكر المفضى علمه أن مكون قدأ قرعند دونشي أوقامت عليه بنية بشئ نفذ الحكم عليه لان المحكم علك أنشا والحكم عليه مذلك فعالث الاقرار كالقاضى المولى اذا قال في حال قضائه لانسان قضدت عليد اللهذا ماقرارك أو بمنسة قامتءندى مذلك فانه بصدق في ذلك ولا ملتفت الى انسكار المقضى علسه فكذا هـذا وقال في المحيط حكارك الامادام في محلسه وقالالم تحكم بينناوفال الحكم حكت فالحكم مصدق مادام في مجلسه لأنه حكى ماعلك استشناغه فعلل الاقراريه وحعل اقراره كانشاء الحكم ولايصدق بعده لأنه لاعلك انشاء الحكمولاعاك الاقسراريه وقال فسمه المحكم انما يخرج عن الحبكومة باحساسياب ثلاثة اما العزل أو بانتهاءا لحكومة فهايتهابان كالنمؤة تافضي الوقت أو بخروحسه من أن يكون أهسلالله مهادة مانعي أوارتة والعماذ بالله تعالى وانام يلحق مداوا لحسرب ولوغاب أوأغمى عليه وبرئ منسه أوقدم من سيفره أوحدس كأن على حكمه لان هذه الاشماء لا تبطل الشهادة فلا تعطل الحبكمومة وكذالو ولى القضاء ثم عزل عنه فهوعل حكومته لان العزل لم يو حدمن حهة الحكمن واغباو حدسن حهة الوالى و ولاية الحكومة ـــنادةمن حهة الحكمن لأمن جهدة الوالى وكذالوحكم بينهما في بلداً خرجاز لان التحكيم حصل مطلقافكاناه الحكومة فيالاماكن كلها ولوحكارحا منحاز ولامدمن اجتماعهما حتى لوحكم أحدهمادونالا خرلايحوزلام مارضما رأيهمالابرأى أحدهما والقهأعلم بالصواب فالرجمهالله رو بطل حكه لابوره و والدهوز وحته كم الماضي مخلاف حكه عليهم)أى بمطل حكم الحكم لهولاء كإسطال حكم الحا كملهم خلاف حكه عليهم لانه بم محكمه لهدم فسطل دون حكه عليهم وهذا كالشهادة حمث لايحوزاهم ومحوزعلم ملاذ كرناو يحوزان يقضى لابي امرأته وأمهاوكذالأمرأة ابنه أولزوج المنه اذا كان المقضى له مالحياة لان شهادته جائزة فهد فاهوا لحرف وان كان مسالم يحزلان القضاءلهم قضاءلز ويحته وولاءاذا كافوا متوارثون وان كافوالا متوارثون جازلعدم التهمة ويحو زالقضاء الإخوة وأولادهم والاعمام لانشهادته لهم حائزة والله أعلم بالصواب وهوحسى ونع الوكيل

﴿ ما مائل شتى ﴾

والرجه الله الايتدذوسفل فيه ولا يتقب كوة بالارضاذي العاو) معناه اذا كان لرجل سفل ولا خر علوفليس اصاحب السفل أن يتدفيه وتداولا ينقب فيه كوة وهذا عند أي حشيفة رجه الله وقالا يصنع فيسه مالا يضر بالعادو على هدذا الخلاف اذا أواد صاحب العساوات بيني على العادين الويضع عليسه (قوله قسل ما حكى عنه ما تفسيرلقول أي حشفة) على معنى انه لاء عالا مافيه ضرر قال قاصفان في فتا وا معاول حل وسفل لآخر قال أو حشفة السفل قال أو منه عنه المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل عنه العالم المسلفل عنه المسلفل عنه المسلفل عنه والخنار الفترى انه ان ضر بالسفل عنه والخنار الفترى انه ان ضر بالسفل عنه والمناز و منه المسلفل عنه وعنه المسلفل عنه المسلفل عنه و المسلفل عنه المسلفل المسلفل المسلفل عنه المسلفل عنه المسلفل عنه المسلفل عنه المسلفل المسلفل عنه المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل عنه المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفلل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفل المسلفلل المسلفلل المسلفل ال

حكمه في الشرح اله (قوله غرجع علمه بقمة الساء الز) وفي الخلاصية في الفسيصل الثاني في الخائط وعمارته قالوذك الحصاف أنه رحع عاائفتي وهذاعندى فيعانه الحسن إذا كان مقضاء ويحسأن لابغين لوعلا شاء السفل علىما كانعلمه ذاك القدر اه فتم (قوله حتى يدفع المه قعته نوم الساء) قال الكال واختلف ان القمه تعتمروقت المناءأووقت الرجدوع والصيرون السناء أه (قوله كان له أنرحع )أى لانه لاعكن الانتفاع بصسه الاسائه فلايكون متطوعا اه فتم (قـوله محسرعل اعادته لتعديه عيمل تعلقه حق الغير) أى وهو قرارالعاو اه فقر (قوله وذاك مسل كى النهر) أى المسترك منهما إذا امتنع أحدهما عن كريه وكرى الآخو اه (قوله وقداء العندال الحاني) معي العسد الشررك إذا حنى فقداه أحدهما غهو

حذوعا أومحدث كنيفاقيل ماحكي عنهما تفسيرلقول أبى حنيفة رجه الله على معنى انه لاعنع الامافسه ضر رمثل ماقالا وقمل فمه خلاف حقيقة وهوأن الاصل عنسدهما الاباحة لانه تصرف في ملكه وهو مطلقاله والخرمة لعارض وعوالضرر بالغبرف أشكل سقرعلى أصل الاناحة وعنده الاصل هوالخظر لانه تصرف في محل تعلق به حق الغير كالرهن والعين المستأجرة والاطلاق لعارض وهو عدم الضرر يبقين هاأشكل بمقي على أصل أخظروهذ والاشيامين المشكل فظهر فعاثمرة الخلاف ولاخلاف فعالااشكال فمه ولوانهدم السفل من غرصنع صاحبه لا يحبرعلى الساءلعدم التعدى ولكن لصاحب العاوان بدي انشاءو يبنى عليه علوه ثم رجع عليه بقيمة البناء وينعدمن السكني فيه حتى يدفع السه قعته وم السناء لانهمضطر فيذلك فصار كعمرالرهن اذاقضي الدين بغيرانت الراهن لايكون متبرعا يخلاف الدار ألمشتركة اذا المهدمت فسناها أحدهما بغسراذن صاحبه حيث لايرجيع لانه متسيرع ادهوليس عضطر لانه يمكنه أن مقسم عرصتها و منى نصيمه وصاحب العياوليس كذلك حتى لو كانت الدارص غيرة محيث لاعكن الانتفاع بنصيبه بعدالقسمية كانادأن يرجع وعلى هذالواتهدم بعض الدارأو بعض الجمام فأصلحه أحدالشر بكمناله أنبر حم لانهمضطرا ذلاعكن قسمة بعضه ولوانهدم كله فعلى التفصيل الذي ذكرنا ولوهدم صاحب السفل سفاه مفسه محبرعلي أعادته لتعديه عدل تعلق محق الغبر كالراهن بعتق العد المرهون أومولى العبدالحاني بتصرف فيسه بعثق أونحوه وذكر الحلواني أن كلمن أحسرأن هعل مع شريكه فاذافعل أحدهما بغيرأم الآخولا رجع لانهمنطق عاذ كان بمكنه أنجيره وذلك مثل كرى النهرأ واصلاح سفينة معسة وفداءالعب الحاني وانام يحبرلا بكون متطوعا كستلة انهدام العلو والسفل لانه لابتوصل الىحقه أصلا واعكنه الانتفاع سمده الامالاصلاح فصار مضطراوذكرفي النهامة معز ما الى قاضيفان ولوتصرف صاحب السيفل في ساحة السفل بأن حفر باراعنداكي حسفة رضى الله عنسه لهذلك وان تضرر به صاحب العادوء نسدهما الحكم معادل بعله الضرر والرجسه الله (زائغةمستطيلة تشعب عنهامثلهاغ مرنافذة لا يفترفهاأهل الأولى بابالحذلاف المستديرة) معناهسكة طوبلة بتشعب عنهاسكة أخرى طو الةوهي غسرنا فيذة فللس الاهسل السكة الأولى أن يفتحوا الماالي السكة الاخرى لانالماب بقصد للرورولاحق لهم في الدخول فه الكونها غسرنا فذة واعداد الدلاهلها على الملصوص ألاترى أنهلو ببعث دارمها كان حق الشفعة لهدم لالاهل الأولى فالومكنوا من فيم إلياب لخرجوامت المهاادلا يمكنهم المنعف كلساعة ويحاف أن يسدنايه الاصلى ومكنفي بالماس المفتوح و يحدل داره من تلك السكة فهنع منه لأنهاملكهم فلانشاركهم فيهاغد مرهم ولانه يلحق بهم ضرربأن يضيق عليهم فهمنع يمخلاف مااذا كأنت مافذة لان الاستطراف حق العامة وهم من حلتهم وفيل لاءنعون من فتح الباب الأنه رفع بعد الدوهولة أن ينقض كله فأولى أن يكون له نقض البعض والصيرهو الاول الماذ كرنا ولأنه ركب عليه بابا ويدى حق المر ورعلي طول الزمان فيستدل بالياب على أن له حق المرور

مقطوع لان الآخريم اه (قوله في المتنزا فعة مستطبلة يتسعب عنه امثلها غير نافذة ) والزائنة الاولى غير نافذة أيضا وكلام المستف المس

( تولد في كم أدره) قال شمس الائمة الحلواني في محمطه في كال الشفعة سكة غيرنا فلة بمعت فيها دارفا هلها شفعاء لانهم شركاء في حقوق المسع فان كان فهاعطف ان كان مر بعافا صحاب العطف أولى عاسع في عطفهم لانه بسبب الترسع بصرالعطف المربع كالمنفصل عن السكة لان همآت الدور في العطف المربع تخالف همآت الدرر في السكة فصار العطف المربع عنزلة تسكة أخرى فصار كسكة في سكة والهذا بمكنه اصدالدرب في أعلاهم وهم وأهل السكة فيما سع في السكة سواء كالوسعت دار في السكة العظمي فهم وأهل السكة الصغرى فيهاسواء فيكذاه ماوان كان (٩٦) العطف مدقَّرا غالبكل سواء لأن العطف المدوراء وحاج في بعض السكة وبذلك لا يصير

فعمكم لهبه وقوله بخلاف المسند برة يعنى بخلاف مااذا كانت الزائغة الشانمة مستدبرة حيث يكون المكل واحدمن أهل لأولى فتح الماب الهالانج الماكانت مستدمرة وهي التي فيها أعوجاج حتى بلغ عوجها رأس السكة صارت كانماهما سكة واحدة وهي منهم على الشركة حتى اذا بمع دارفيها يجب حق الشفعة وهذا إذا كانت السكة المستديرة غيرنا فذة أيضاوان كانت نافذة فلعميع المسلمين فيهاحق المرور تماعلم أنالانسان أن متصرف في ملكه ماشاء من التصرفات ما فيضر بغدره ضر راطاهرا فيحوز له أن بتخد الاسترجه الله محمر في زماننا) في داره حامالان داك لا يضر بالحمران ومافيه من النداوة عكن التحر زعنه وأن سنى بعنه و بين جاره حاقطاوعن أبي بوسف رجهالله أن الحبران اذاتأذوامن دخانه فلهم منعه الاأن يكون دخان الحام متسل دخانههم ولواتخ نداره حظبرة غنروالخبران بتأذون من نتن السرقين ايس لهم في الحكم منعه ولوحفر في داره بترافنزمنها حافط حاره فم يكن لهمنعه وقبل ان كان يعلم ذلك بقينا فلهمنعه وهو خسلاف قول أصحابنا في خااص ملكه لا يمنع منه في ال وجهم الله ولوا وادبناه تنور في داره النه مزالدام كايكون في الدكاكان أو رحاللطين أومد قات القصارين لم يحر لان ذلك بضر بالحيران ضرر إظاهر افاحشالا عكن التحر رعنه والقياس أن يحوز لانه تصرف فى ملك وترك ذاك استحسانا لاحل المصلحة ولوسقط حائط بن دارين ولأحسدهما عو رات فطلب من حارةأن يساعده في المناء قال أصحاب الايحبر وقال الفقية أوالليث وجسه الله يحسر في زمالنا لانه لاط من سترة بينهما وفال قاضحان ان كان الحائط يحتمل القسمة و بعني كل واحد في نصيبه السشرة الا يحدر وإلاأحدر وقبل إن كان بقع بصره في دار حاره فله منعه عن الصعود حتى يتخلسترة وان كان رقع في مطحه فلا عنعه قال رجه الله (ادعى دارافي درحل أنه وهم اله في وقت فسئل المنت فقال حدنها فاشتر بهاو برهن على الشراء قبل الوقت الذيقيدي فيمالهبة لا بقبل و بعده يقبل الوجود التنافض في الوجه الاول لانه يدعى الشراء بعد الهمة وشهوده بشهدون فه وقبلها وهذا تناقض طهاهر الايمكن التونمق بننهما وفحالوجه الثاني عكن إذالشراء وجديعد الوقت الذي يدعى فيه الهمة فلا تكون متناقضا ولولم بقرل حدنى الهمة والمسئلة ان محالهما لايقبل في الاولى و يقبل في الثانيسة لملاكرنا من الامكان وعدمه ولافرق في ذلك من أن يقول حدق الهمة أولا ولا بقال في الثاني أيضاوحد التنافض لانهدى شراءملكه لانهاذاملكه في وقت بالهمة فلا يتصوراً تنعلكه بالشراء بعددات لانا انقول لماجدالهمة ووافقه بالنرك انفسخت الهمة إذجمع العقود تنفسخ بالحود إذاوا فقه صاحب المالترك غيرالنكاح فانه لانقسل الفسيزفلا مكون متناقضا ولولمنذ كرلهما تاريخا أوذكر لاحدهما منتغ أن تقيل منته لان النوفيق بمكن بأن محصل الشيراء منأخرا ومثله لوادعى دارا في مدرحل أنها له اشتراهامن أنسه في حمانه وصحته وصاحب السدستكر فعيز عن إقامة المدنة وحلف ذوالمد فأقام المدعى بنة أنه ورثهامن أبيه يقبل لامكان التوفيق على مابننا ولوادع الأرث من أبيسه أولًا ثما ذعى الشراءمنه لايقبل لعدم امكان النوفيق وجهد أنبن أن التنافض إغناء تع صحة الدعوى إذا لم يمكن

عــنزلةسكتين لانهات الدورفيها لاتختلف سدب الاعوجاج فكانتسكة واحدة الى منا لفظ شمس الاعمة الحلواني اه اتقانيرجه الله (قوله وقال الفقيه أبو قال العادي والخاصل إن في هذه السائل وأحناسها القماسان كلمن تصرف الحكموان كان يلحق ضررا بالغرابكن ترك القماسفي موضع بتعدى فيه صرو تصرفه الى غروضر راسنا وقمل بالمنع وبهأخم فأكثمر منمشا يخناوعليه الفئوى اھ (قوله وبعده بقمل لو حود النائض) اذلاً عَكنه أن ىقول وھىئى مىدىشىر ئى جدني الهمة فاشتر بتهامنه مندسنة اه كافي قوله وفي الوحدالثاني عكن الخ) أي لانهمكن أن مقول وهدى منذشهر تجحدني الهبة فاشتريته منه منذأسبوع اه كأفي (قوله والمسئلتان بحالهما) أي بأن ادعى الهمة في وقت ثم رهن على الشراء قيله ولميقل حدني الهمة

التوفيق فاشترمتها اه وقوله لامقيل في الاولى أى لان دعوا ءالهمة في وقت اقرار منه علا الواهب في ذلك الوقت ثم دعوى الشراعة لأذاك بكون رجوعاعن ذلك الافرارف كانمناقصاف الميتكن من اتسانه بالمنة فأمادعواه الشراع مدذلك بقرراقراره بالملاله في ذلك الوقف فيتكن من اسانه بالدنة اه كافي (فوله لانا نقول لما حد الهدة الز) انفسخت في حق المدعى علم وتوقف الفسيز في حق المدَّعي على رضاه فأذا أقدم على الشراءمنه فقد رُضّى بذلك الفسيز فتم الفسيز فعماً منهما بتراضيهما فأذا أشترى منه بعد ذلك فقد آشتري مالايد كمه فصح اه كافي (قوله ومثله لوادع دارافي يدر حل أنم آله اشتراه امن أسه) أى المدعى السيراهامن أب نفسه اه (قوله يقبل لامكان التوفيق على ما منا) أي بأن يكون اشتراها من أبيه م حمد أنوه الشراء حتى مات فور نها اه

(قوله في المستن فالبائع أن يطأها إن ترك الخصومة) وقال بعضهم لا يجوزله أن يطأها ويقال هوقول زفر كذا قال الفقسة أبواللث في شرح الجامع الصغير وجه قوله أنه لما ياعها فهى على مائنا المسترى عالم بعها من البائع أو بتقابلا وانا ان الاقالة قد تكون بلفظ الاقالة وبلفظ الردو مجمودهما بأن تجامسات البيع ثمانا بحد المسترى البيع حصل الفسخ من جهة هاذا عزم البائع على ثرا الخصومة وعدد ذلك واقترن عزمه بالفعل وهوامسال الجارية واقلها من مجلس الخصومة الى منزله واستخدامها وتحوذلك كان ذلك منه دلالة الفسخ فتم الفسخ ينهما الها انقاني (قوله في المتنومين أقر بقبض عشرة ثمادى (١٩٧) المجازية وف صدف) يعني أقرأته

إقبض من مديونه بدين قرض أقر ترضه أوغن مسعاو مدل احارة أوقال غصدت منه أوأودعني ألف درهم ثم قالاالأنمازيوف أو ئهرحة أوقال بعدنم ه زيوف أوام حمة اله فتح أقوله سواءقال ذلك موصولا أومفصولا) وفي المسوط أقر الطالب أمه قمض مماله على فلان مائة درهم تمقال وحدتهاز بوفا فالقول قوله وصل أمفصل واطلاق المصنف قوله صدق مفده وهدا مخلاف مأاذا أقر بالدين في للسوط في ماب الاقرار بالدين لوقال الملاث على ألف درهممن عن مسع اوقرص أواحارة الاأمار وفأونهر حـة لمصدق فيدعوى الزيافة وصل أم فصل في قول أبي حسفة وعندهما بصدق انوصل لاانفصل ولوقال لفلان على ألف درهممن غسيرذ كرسستعارةأو غصب فالسعض الشايخ هوعلى الحسلاف أيضالان مطلق الاقسرار بالدين

التوفيق وقسل لابدمن دعوى التوفيق من المدعى والافلابوفق وقيل الثوفيق من غبردعوا مقياس وعدم التوفيق بدون دعوا ماستحسان فالرحمه الله (ومن قال لآخر اشتريت منى هسذه الامة فأنكر فللبائع أن يطأها إن تراء المصومة) لان المشترى لما بحد الشراء كان ذلك فستحامنه إذا لجود كنامة عن القسمة لان الفسية رفع العقد من الاصل والحود انكار العقد من الاصل فكان بينه مامناسمة فأزت الاستعارة فكان فسيخاءن حهته فاذا ساعده المائع بترك الملصومة تم الفسيخ فسل له وطؤها وله أن مردها على والعه الالعمب إن و حديم اعساقد عا بعد ذلك أنمام الفسير والتراضي من إذا أقام المسترى بعد ذلك بينة أنه اشتراه امنه لاتقب لربيته وفى النهامة إذاعزم على ترك الخصومة قبل تحليف المسترى ليس له أن ردها على باتعها لا نه غيرم صلرفي فسيخ السيح الماني لاحتمال أن يذكل عند د التحليف فاعتبر بيعا حديدا فيحق الث والاسمه أن مكون هذا القفصل بعد القبض وأماقب لالقبض فينبغي أنبرد عليه مطلقالانه فسخرمن كل وجه في غيرالعقار فلا يمكن حله على السيع لان المسيع لا يجو زبيعه قبل القمض وقدييناهمن قبل فانقيل الحمكم لايئبت بمجرد العزم فكيف يكون فسنحآ فلنائس لانثبت بحمود العزم وإنما نثبت مهانعزم والبمسن أو بالعزم والفعل وهوالنصرف في الجارية بالنقسل من موضع المصومة إلى ينته أو بالاستخدام أو إمساكها سده لان التصرف فيها لا يحل إلا بالفسخ فيكان فسخما دلالة إذالفعل قد موحد دلالة كن قال لغبره أجرتك هذه الدامة بومالتر كهافأ خذها واستعملها كان ذات قبولامنه دلالة لان الاخد والاستعمال لا محمل بدون القبول قال رجمه الله (ومن أقر بقمض عشرة ثم ادعى أنهاز يوف صدف معناده إذا فال قيصت منه عشرة دراهم غم ادى أنهار يوف صدق سواء فالذائ موصولا أومفصولا وكذا إذا اذعى أنهائهرحة ولوادى أنهاستوقة لايصدف لاناسم الدراهم مقععلى الجمادوالز وف والمهرجة دون السنوقة ولهذالونحو ز بالزبوف والمهرحة جاز حتى في الصرف والسلم دون السنوقة والقمض لا يختص بالحياد فيصدق في إنكاره قبض حقه مع عمله بخلاف ماإذا أقرأنه قبض الجمادأ وحقمه أوالثمن أواستوفى حمث لابصدق في دعوا مالز وفّ لانه مناقض لانالزيوفي ضدالحمادوحقه في الحمادف كمان الاقرار بقيض حقه معطلة بالقرارامنّه بقيض الجماد والاستيفاء عمارة عن قبض التي يوصف التمام فسكان عمارة عن قبض حقمه أيضا و يخسلاف ماإذا قبض المشترى المبيع ثمادى العيب حيث يكون القول قول البائع لان المسعمة عدين في السيع فاذاقمضه فقد أقر أنه استوفى عن حقد دلاله مهدعواه العيب بعدد ذلك صارمما قضاف الايقبل كلامه مخسلاف مانحن فيسهفان الدراهم لانتعين وحقسه ابابت في النمة ولم يقر بقيض حقه وإعماأ قر رقيض الدراهم وهي مننوعة فبالاقرار بقبضها لم يكن مقرابقيض حقمه ع فى قول قبضت دراهم حسادا لايصدق في دعواه الزيوف مطلقا سواء كان موصولاً ومفصولا وفيما إذا أقر أنه قبض الثمن أوحف أواستوفي ثمادع انه كانز بوفاينظرفان كان مفصولالا بصدق وهوا القصود عاذكرنا

يمصرف الحالالنزام أو بالتحارة الدهواللائق بحال المسلم وقسل بصدق هذا اذا وصل بالانفاق لان صفة الحودة تصدر مستحقة بعد فد المتحارة الذهواللائق بحال المسلم وقسل بصدقة الهكال (قوله والفيض لا يحتص بالجياد) أى فلا بكون بدعوى الزيوف متناقض الاستمادة المحتوى الزيوف متناقض الانتخارة المحتوى الذي المتحدة والمستوقدة أوار صاص حيث لا بعدادة الدراهم غردعواه المستوقدة أوار صاص الكراد مدت في دعواه الدراهم المتحدة والمتحددة والمت

(قوله وان كان موصولات ق) والفرق أن فقوله قبضت مالى عليه أوحق عليه وعلمقرا بقبض القدروا لجودة بلفظ واحد فأذا استنق الجودة فعه استنق البعض من الجلة فعصم موصولا كالوقال ما تقالا درهم ما أمالوقال قبضت عشرة حيادا فقد أقر بالقدر بلفظ على حدة وبالجودة بلفظ على حدة فاذا قال الأأنم ازيوف فقد استنفى الكل من الكل في حق الجودة وذلك باطل كالوقال على مائة درهم ودينا رايلادينا راكان الاستنفاء ( ١٩٨ ) باطلاوان ذكر مموسولا كذا هذا فان قبل نبيني أن الا بصح استنفاء الجودة

وان كانموصولاصدق وقال في النهاية لوأقر بقبض حقه ثم فال إنها ستوقة أو رصاص يصدّق موصولا الامفصولاقال ذكره شيزالاسلام ثمالز توف مارده ستالمال والنهرجة ماثوده التحار والستوقة ما مغلب عليه الغش ونمل الزنوف هي المغشوشة والنهرجة هي التي تضرب في غسردار السلطان والستوقة صفرمموه وعزالكرخي الستوقةعندهمما كانعلب الصفرأ والنحاس هوالغالب قال رجمالله (ومن قال لا خراك على ألف درهم م فرده عصدقه فلاشي علمه) بعدى إذا أقر لغيره بألف درهم فرده المقرلة بأن قال ما كان لي علمك شيئ أو قال الهواك أوافسلان عم صدقه فقال ال كان لي علمك في مكانه أوبعده فلاشئ على المقرلان الاقراره والاول وفدار تدبردا لمقرله والثاني دعوى فللمدمن الحجسة ا أوتصد مق الخصير مخلاف ما إذا قال اشتر مت وأنكر حمث مكون له ان مصدقه لان أحد المتعاقدين لاينفرد بالفسخ كالاينفرد بالعقد الان العقد حقهما فيق على حاله فعمل فيها التصديق أماللقر له فسنفرد بردالاقر ارفافترقا ومخلاف ماإذاأفو بنسب عمده لغيره فكذبه المقرله حمث لاير تدئلك عندأبي حنمفة رضى الله عنه حتى إذا ادعاه المقرلنف ولا يصيولان الأقرار بالنسب اقرار عبالا يحتمل الانطال فلاترتد بالرد ولوقيه لالقرارأ والابراءعن الدين أوهبته فه عرده لابر تدلانه بالقدول قديم وكذا أوقال العبده وهبت لأثر وتبتث فود لابرتد بالردلان همة العبدمن نفسية اعتاق وهولا برتدبالرد ولوأقر يشئ لانسان كالدين وغمره فصدقه غرجع المقرعن اقراره لايقيسل ولوأراد تحلمف المقراه لا يحلف عنداتي حنفة ومجد لان اقراره عجة علمه كالشهادة ولان دعوا معتناقصة فقسدت فصار نظيرمالوقال السيلى على فلان شئ ثمادي الناه علمه دينا وأراد تحليفه لايحلف وعندا أي يوسف رجه الله اذا أدعى الدأفر كاذبا وأراد تعليف المقسراه يحلف طريان العبادة بالاشهاد على همذه الأشباء فبسل تحققها تحر زاعن امتناع الآخرعن التسليم قال رجمه الله (ومن ادعي على أخر مالافقال ما كان للتعلى شي قط فعرهن المدعى على ألف وهو برهن على القضاء أوالأبراء قسل أى ادعى رحل على رحل ألف درهم فقال المدعى علمه ما كانالاً على شئ فط فأقام المدعى المنة أناه علم مألف درهم وأقام المدعى علم المينة المعضاء أوأ برأ هالمدى تقبل بينة المدعى علسه وعال زفر لاتفسل لان القضاء والابراء بكون بعد الوحوب وقد أنكره فيكون مناقضا ولساان التوفيق بمكن لان غبرالحق قد يقضى وبرأمنه ألاترى أنه وهال قضى بماطل وقديصالح على شئ فشت ظاهرائم بقضى ألاترى الملوادي القصاص على شخص فأنكر فأقام الممدعي المينة وأقام المدعى عليسه المنشة على العفوأ والصارعت معلى مال تقيل بنته وكذالو جرى مثل ذاك في دعوى الرق بقبل فكذا هـ ذا وكذالوقال ليس التَّ على شيئ لان التوفيق فيه أظهر لانه الحال قال رجه الله (ولوزاد ولاأعرفك لا) أى لوزادهذه المكامة على ماذكر مان قال ما كان التعلي شي قط ولا أعرفك لاتقبل سنة المدعى علمه على القصاء أوالا براء لتعذر التوفيق بين قولمه لانه لا يكون بين اشن معاملة من دفع وأخذوقضاء واقتضاء للمعرفة أحدهماصاحمه وذكرانقدو ري أنه بقبل أيضالان المحتمب من الرحال والمخدرة قداؤدي بالشغب على مايه فمأمر بعض وكلاته مارضائه مالدفع المهو لا يعرفه أفأمكن التوفيق بهذا الطريق وقال في النهامة فعلى هذا قالوالو كان الذعي علمه بمن يتولى الاعمال بنفسه

واندخلت تحت الاقرار بلفظ واحدد لان الحودة تسع وصفة الدراهم واستثناء التجموصولا لايهم كاستثناء الساءمن الدارموصولا قلنااستثناء الساءمن الدار اغيالا يصير لأناابناء دخرلفاسم الدارتمعافلا يحوزاخراحه مقدودا أماالحودة دخلت تحت اللفظ مقصودا كالوزن لانه أقرر بقيض ماعليه وعامه تسلم الوزن والحودة فكان داخالا مقصودا لامعما فمعور استثناؤه موصولا كذا قسل وفمه نوع تأمل اه كاكى قوله والستوقة مابغلب علمه الغش قال الكال واعما كانت الستوقة لستمن حنس الدراهم لانغشها غالب واسم الدراهم باعتمار الفضة والنسمة الى الغالب متعسن فاذا كان الغالب هوالغش فلست دراهم الامجازا واذاقيل هومعرب سهطاقه بعثى ثلاث طاقات الطباق الاعلى والاستفل فصمة والاوسط نحاس وهي شبه الموء اه (قوله فكدبه المقرلة خيث لأبرقد

ندك ) أى حى كانالراداً وودو يدعيه فلما تبطل بالرديق مقرا نسبه لغيره فلا عكن أن يدعمه لانقبل المنقبل المنفسه (فوله ولنا أن المروق مكن ) أى لا فه عكنسه أن يقول لم يكن لل على "شي ولكن آذيتي مخصوم مسال الباطلة فد فعت الملك إلى ما تدعيمه دفع الأذالة اه كافى (قوله و كذالو قال المسالك على شي ) أى ثم أقام المينة على القضاء أو الابراء يقبل فيه المينة أيضا اه عايد (قوله لان النوفيق فيه أظهر) أى لا نه يقول ليس لل على شي في الحال لا في قد فضيت حق الداؤ الانك أبراً من ألا ترى الفلوصر حبه به محموه ذاك الدن المسالة اله كافى

(قوله وفى الكافى قيسل تقبل البيئة على الابراء في هدد الفصل باتفاق الروايات) أى لان الابراء يتحقق بلامعوفة اله كافى (قولة في المتناومن ادعى على المتناومن ادعى على آخرانه باعداً معانباوذكر الخصاف في المتناومن ادعى على المتناومن المتناوم والمتناوم والمتنام والمتناوم و

اه انقانی (قوله فشصرف الى الكل) أى الاتفاق عدلى أن فول القائل عبده حروام أنه طالق وعلسه المشى الى ستالله ان نساء القه تعالى سطل الكل فلا مقع طـــ الاق والاعتماق ولأمارم نذر كال (فوله نهو ولى مافعه ) دهني من أخرجه كاناه ولاية المطالب م قبه من الحق ثم كتب أن شاءالله متصالح سده الكتابة اله كال وكتب أيضامانصه والالكال وقد مقتضى العلولم بكتب ان شاءالله لم سطل شيع و مازمه صحمة الوكالة للمهول ىاللصومسة فى قو**لەومس**ى قامير\_ذا الذكرفهوول مافديه ولو كدل المجهول لانصرأحس أنالغرض من كانه اثبات رضا المدعى علمه سوكسلمن بوكامه المدعى فسلاعتنع ألدون عن سماع خصومة الوكدل بالخصومسةعند أيحشفة فانالتوكل بألحصومة لايصي الابرضا اللصم عندده ودفيع بأنه لانقسل على قوله لان مهذأ

لاتقمل منته وفي الكافي قبل تقبل المنة على الابراء في هذا الفصل ما تفاق الروامات وقالوا فهن قال لم أدفع ثم قال دفعت اليه لا يقبل قوله السّناقض الااذا ادعى اقرار المدّعى بذلك فنقبل سنته لان المّناقض لاءمع صحة الاقرار قال رجهالله (ومن ادعى على آخراً فه ماعه أمنه فقال لمأ بعهامنك قط فترهن على الشعرا فوحد بهاعسافيرهن البائع أتذرئ المهمن كلءس أرتقيل أي وحد المشترى مهاعسافو دهاعليه فأقام المائع البينةأنه أبرأمهن كلءيب بمآلا تقبل بينة البائع وعن أبي يوسف رحه الله أثم اتقبل لان الموفيق بمكن بانلم يبعهاهو واغاباعهامنه وكيلهوا برأهعن العب فيكون صادقا بذاك ونظيرهماذ كره أبو يوسف رجه الله أنهلوادي الشراءمن شخص وهو يذكر فاقام المذعى البينة على الشراءمنه وآقام المذكرا ليعنة أنه قدرد المسع علمه تقبل منته لماذ كرنامن النأويل أويقول أخذه مني بيشة كاذبة ثم استقلته منه فأقالني ووحه الظاهر أناشتراط البراءة تغيير العقدمن اقتضا وصف السلامة الى غيره فيقتضى وحود العقد إذا لصفة مدون الموصوف لانتصق روقدأ نكره فمكون مناقضا بخلاف مانقدم من مسئلة الدين لان الماطل قسد يقضى على مامى قال رجه الله (و بيطل الصافيان شاء الله) أى بيطل صاف الشراء والاقرار اذا كتب في آخره انشاءالله حتى بيطل الشراءوالاقرار بذلك ولا ملزمه شئ لان الاستثناء ممطل على ماعرف في موضعه ولوكتففي آخرالصك فن قام بهنذا الحقافهو وكمل إن شاءالله أوكث فيأدرك في لانامن درك فعلى فلان خلاصه بطل الصل كامعند أبى حنيف فحتى بمطل الافرار والشراء وقالا ينصرف الى مايليم وهوالاخسرفيبطل بهضمان الدرك والنوكيسل ويبقى الدين على حاله اذالاصل في الجل الاستقلال والصائبكث الاستيثاق فاوانصرف الحالكل كانممطلاله فبكون ضدماقصدوه فسنصرف الى مايليه ضرورة الاترى أنهلو كتب كالمالي بعض اخوانه أو وكلائه وقال في آخره بفعل كذاو كذاان شاءالله ينصرف الاستثناء الى ما المه حتى لا سطل الكتاب كله فكذاهذا وله ان الكل كشئ واحد يحكم العطف فينصرف الى الكل كافي المكامات المعطوف بعضمهاعلى معض مشل قوله عبده مو وامرأته طالق وعلمه المشي الى بنت الله إن شاء الله وماذ كراء من العادة اغماري بان ترك فرحة أو مكتب مخط على حدة فلوفعل هناذلك انصرف الى مادلمه ولا سطل الشمراء ولا الاقر ارلان الفرحة كالسكوت حال النطق ولان الاستثناء اغمايكت في كتب الرسالة للترك عادة لاللابطال ولهسذا لا يبطل ما يليمه أيضا وفى الصلك يبطل الاجماع ثم إغماذ كرذاك في الكتاب لان العادة جرت بينهم أن مكتب في أسفل الصك من قاميم ندالخق فهو ولى مافيه أي وكيل مالخصومة ماثمات مافيه من الحق وفأثدة هذه الكثابة أن يثبت بهرضا الخصم بالنوكيل لان التوكيل بالخصومه لا يحوز الا برضا الخصم عندأى مسفة رجه الله وهذا لان و كيل المحهول وان كان لا يحوز لكن يسقط به حقمه لان المنع لق الحمه وادارضي فقد أسقط حقموا لاستقاط يجوز وان كان مجهولاا ذلايؤدي الى النزاع تم وكل من شاءوقب للايفيد على قوله أبضا واغايفىدعلى قول الأأبي لدلى فانعندأبي حنمفة لمالم يحزنو كدل المحهول لايفيد الرضامه وعند ا بن أبي الملي محوز فعفد قال رجه الله (وان مات ذي فقال زوحته أسلت معدمونه وقالت الورثة أسلت قَبل مُونَّه فَالْقُولِ لَهُمْ) وقال زفر القول قُولها لان الاسلام حادث والاصل في الحوادث أن تضاف الى أقرب

منت الرصابة وكدل وكسل مجهول والرصابة وكدل مجهول باطل فلا يقد على قوله أيضا وقسل بل فائد أنه النحر زعن قول الن العلى المفالة والمنابقة المنابقة النحو المنابقة المناب

(قوله تلناسب الحرمان البت) أى سبب حرمان المرأة وهواسلامها من ميراث و جهاالذى البت في الحال وقعكم الحال عند عدم دليل آخروا جب والحال يصلح للدفع لا الاستحقاق اله (قوله في شبت في المصنف تحكم ما للحال كافى جريان ما الطاحونة وهد اللفاهر) هو استحماب أعنى استحماب المازى الحال العترم للدفع وماذكر واستحماب عكس ذلك لان الاستحماب كون من المان والمحال ومن الحال ومن الحال المان ولكنه اعتبره للاستحماق وليس حكم الاستحماب كذلك والمراديجريان ما الطاحونة ما ذا اختلف ما لكهامع المستأجر اذا طالب بعدة فقال كان المان من المنافئ الحال في الحرام المنافئ والمراديجريان ما والتعمير بالاستحماب ( . . . ) أحسن من التعمير بالناهر فان ما شد الاستحماب ( . . . ) أحسن من التعمير بالناهر فان ما شد الاستحمال كان المادي والمرام المنافئ المنافئ المنافئة والتعمير بالاستحمال ( . . . ) أحسن من التعمير بالناهر فان ما شد بالاستحمال ( . . . )

أوفائه وأقرربأ وفاته مامعدالموت فتضاف المه فلناسب الحرمان ثابت في الحال فمثبت فهامضي تحكمه اللحال كمافى جربان ماءالطاحونة وهذا الظاهر نعتبره للدفع وماذكره هويعتبره للاستحقاق والظاهر لايصل للاستمقاق ويصل للدفع ولومات مسلم وتحته نصرانه تمقاءت مسلة بعدموته فقاات أسلت قمل موته وقال الورثة أسلت بعده فالقول الورثة أيضاولا تعكم الحال لان الظاهر لا يصل الاستحقاق ومقصودهاذاك وأماالو رثةفرادهم الدفعو يشهدلهم ظاهرا لمدوث أيضا فحاصله أن الظاهر لايصل الاستحقاق وهى تدعى به الاستحقاق في المستكتين و يصل للدفع وهم مدعون به الدفع فكان القول قواهم في المسئلة بن ولا ردعلي هذامسائل ذكرت على سمل النقض منه أمااذًا كان في درحل عد فقال رحل فقأت عينه وهوفي ملك المائع وقال المشترى فقأنه وهوفي ملكي كان القول للشترى فمأخذ أرشه منسه فاستحق بالظاهر لانانقول لايحوزأن يكون العيدار حسل وارشه لغيره فلهذا استعقه هو لاعجر دالظهور ومنها مااذا اختلف المؤجر والمستأجرفي حريان ماءالطاحونة وحكم الحال فكان حاريافي الحال يستحيق الاجرة بهذا الظاهر لانانقول إغالا بستعق بالظاهر أذالم مكن سعب الاستعقاق موحودا في الحال وأمااذا كان السنب موحود اسقين فيستعق به فهناسد بالاستعقاق وهوعقد الاحارة موجود في الحال وكذافي المستلة الاؤلى السد وهوماك الرقبة موجودف الحال بخلاف الزوجمة في مسئلة المراث فأنم اليست عوجودة فى الحال ومنهاأن المرأة اذا ادّعت أن زوجها أمانها فى المرض وصارفار افسترث وفالت الورثة أمانها في الصحة فلاترث كان القول قولها فسترث مان الطاهر يضاف الى أقرب أوقانه لانا نقول انحاترت لأنها شكرالمانع وهوالطلاق في العمة والاصل عدمه قال رجه (و إن قال المودع هذا ابن مودعي الاوارثله غبره دفع المال المه عنى اذامات رجل والهمال عندر حل وديعة فقال المستودع هذا الالمت الاوارث الدغيره فانه يجب علمه دفع المال المه لاقراره مان مافي رده ملك الوارث خلافة عن المت فصاركا اذا أقرأنه ملك المورث وهوجي أصالة مخلاف مااذا أقرار حل أنهوكمل المودع بالقمض أوأنه اشتراممنه حيث لايؤمن بالدفع المه لانفيه إيطال حق المودع في العين باز التماعن بده لأن بد المودع كمدا المالك فلايقبل اقراره علمه ولا كذال معدمونه بخلاف المدين اذا أقرأنه وكيل الطالب بقيض دينه حيث يؤمن الله فع المه لانه اقرار بخالص حقه اذالدون تفضى بامثاله افيؤم بالدفع اليه ولودفع الى الوكيل في الوديعة قال علاء الدين ليس له أن يسترد من الوكيل لانه ساع في نقض مأأو بدبه وكان بنبغي له أن يسترد لاناقراره ليس بججة فيحق المودع والحفظ وإحب عليمه فيكمون بالدفع متعد باولهمذا يضمن اذاحاء المودع وأنكرالتوكيل ولولم يسلم الى الوكيل حتى ضاعت عنده قال في النهامة قيد للايضين وكان ينبغي أن يضمن لانه في زعم وكيل والمنع من وكيله كالمنع منه واختلف في اللقطة اذا أقر المنقط أتر الفلان هل يؤمى بالدفع ولوادع أندوصي المت فصدقهمودع الميت أوعاصبه أووصه لايؤمر بالدفع اليه قال

الاحادقدتثدتما يوحب استعقاقا اه كالوكتب مانصةقوله كافى جريانماء الطاحونة اختلفافي وحوب الاح بعسد المدة فالمستأجر بقول الماءم قطع فلا يحب الاحروقال الآجرجار فنحب الاح فلو كان الماء في الحال حاريا كان القول الا يح ولوكان منقطعاكان القول السنأح وهذاحكم باستعماب الحال في حق مامضي مخلاف المفقود فانهناك حكم باستصاب الحال الماضي في حق الحال فعلمان العل بالاستصداب تارة تكون من الحال الماضي وتارةمن الماضي المالخال اه کاکی (قــوله وأما الورثة قرادهم الدفع) أي والاستعمال مكف لهمرفي ذلك وهو استصاب مافي المائىمن كفرهاالىماىعد موته فالمسئلتان مسنستان على أصلواحد وهوان الاستعاب اعتسرفهما للدفع لاللاستعقاق اه كال (قوله حث لادؤمي

بالدفع أليه) أى لأنه أقر بقيام حق المودع وملك في الوديعة الآن اذهو حي فيكون اقرارا على مال الغيرولا كذلات رجه بعد موندر والمملك المناف المناف

(قوله كاندا كان الاول إنا الز) قال الكال وهل بضمن الان الناني قال في غاله السلان اله لا بغرم المودع الان الناني شيأ باقراره لان أستحقافه المبثت فلم بتحقق ألتاف وهد الانه لايلزم من مجرد شبوت البنوة نبوت الآرث ف آلايكون الآفرار بالبنوة اقرأ وإبالمال وفي الوديعة بغسرة ضاءالقاضي الدرامة والنهانة وغيرهما يضمن المودع نصف ماأدى للأن الذي أقرله اذادفع  $(7 \cdot 1)$ 

و به قال الشافسعي في قول وأحد في قول وفي قدول لابضمن لان فراره للشاني صادف ملذ الغسرفلا مازم سنهشئ اه (قولًه وهـــــــــا شي "احتاط به يعض القضاة) كأنه عنى مان أبى ليل فانه كان مفعله بالكوفية اه كال (قوله وقالا أخذ الكفيل) أىلايدفعاليهم حتى يكفلوا اھ فتر قوله قلنامعناه كل محتدمصس بالاحتماد) أىحتىشاب عاسمه وأنوقع احتماده مخالف اللحق عندالله تعالى وقال محدد لوتلاعنائلانا ففرق القاضي منهمانفذ قضاؤه وقدأ خطأ السينة جعل قصاءه صوايامع فتواهأنه مخطئ الحقءنيد الله تعالى كذا في النفو م (قوله في المتن ولوادعي داراً أرثاالخ) هذهن مسائل الحامع ألصغيروصورتها فيدهم دعن يعقوبعن أبى حسفية في دارفيدي رحلأقام رحل السنة انأىاهمات وتركهامعراثا سنمه و سأخسه فلان ولاوارثا غيرهما قال مقضى القاضى بنصفها و رترك النصف الماقى في مد الذى في مده الدارولايستوثي منمه كلفسل وقالأبو (٢٦ مـ ذيلعي رابع) وسفومجداذا بهدهاأخذهامنه وجعلها في دىأمن حتى يقدم الغائب وأن لم كن جدها تراد النصف فى مديه حتى يقدم أنغا ثب الأخر الى هنالفط محدفي أصل الجامع الصغير قال في المختلف قيل ان هذا الاختلاف شاءعلي العهل يحوز

رجه مالله (وان عال لآخر هذا أبه أيصار كذبه الاول قضى للاول) يعنى عال مودع الميث لرحل آخر بعدماأة وللاول هداأ بصااسه وكذبه الان الاول قضى بالمال الابن الاول لان اقراره قدصم وانقطع مده عن المال فسكون هدا اقرارا على الغيرفلا بصيم كااذا كان الاوّل ابتسامعر وفا بخلاف إقرآره الاوّل حمث قبل لعدم من يكذبه فان قبل ينسفي أن يضمن المودع هنا للقراه الثاني كإقلنا في مودع القاضي المعبيز ول اذابدأ بالاقرار عافي بدهلانسيان ثمأ فريان القياضي المعز ول سيلم اليسه فانه يضمن للقياضي على ما مرمن فبسل قلناه ما أيضا يضمن نصيبه اذا دفع الى المقرلة الاول بغير فضاء القياضي ذكره في النهامة قال رجيه الله (مدراث قسم من الغرماء لا يكفل منهم ولا من وارث) وهذاشي احتاط يه بعض الفضاة وهو ظهروه فاعتدأى منفة وفالابأح ذاكف لهمهم والحلف فيماادا ثبت الدين والارث بالشهادة ولمتقل الشهود لانعم إلهوار تاغرهم وأمااذا ثنت بالاقرار بأخذ كفد لابالانفاق وان فالوالانعلم لهوار ناغبرهم لايؤخذمنهم كفيل الانفاق وتنصيل سابقسم من التركة بقولهم ومالايقسم وماعتاج فسهالي اقامة المدسة على عددالورثة ومالا يحتاج فيه ومافيه من الله الف ومالاخلاف فسه من ذلك ذكر في كال القسمة إنشاء الله تعالى لهماان القاضي اظر الغب ويحتمل أن مكوناه وارث أوغر بمفائب بل هوالظاهر لان الموت مأتى بغت فصمناط بالكفالة كالذاد فع اللقطة أوالا من إلىصاحبة أوأعطي امرأةالغائب النفقة تمن مال زوجها ولأبى حنيفة رجمه آله أن حق الحاضر ثانت قطعا أوظاهرا فسلادة خرلاحسل الموهوم إلى أن يعطى الكفسل كالذا ثنت الشراء ممن هوفي مدهأو أثبت الدين على العسدحتي يسع في ديسه وهدذالان القاضي مأمور عناظهر عنده لانطلب مالم نظهر فلا محوزتأ خبره أرأدت أتهاول يحد كفيلا كان عنع حقه ولان الكفول المجهول فصار كإذا كفيل الاحدااغرماء بخلاف النفقة لانحق الزوح بابت وهومعاوم والاتق والقطه على الخلاف ف الاصر إن كان الدفع إليه ما قامة المبشة لانعلا أئت بينشه حرم تأخسر حقه ولا كذلك الدفع بذكر العلامة لات الدفع إليه في هذه الحالة غيرواحب فلهذا جازمنعه فكذا تأخيره العدم الاستحقاق بحلاف الاثمات بالمينة الان الدفع مستعق فمه ولا يقال إن الفاضي شاوم في هذه الصور ولا مدفع المه حتى يغلب على ظن مأنه الاوارث أدغ مرهم بالاتفاق ولو كان التأخ مرظ كما لمافعل ذلك الأنانقول لايحوز للقاضي منعحق المستحق إلى معي آخر بعد نظهو ره يقسنا شرعالا جل موهوم غير ثابت ألاترى أن الوهم موحودوان قال الشهود لانعار لعوارثا آخر ولوكان لاحل الوهم تتكفيل لوجب التكفيل فيه يخلاف ألناوم فالهفي التلوم يحتاط لنفسه بطلب علزائدنا تفاءالشريك المستحق معه يقدر الامكان ومثله حائر ألاترى أن القاضى طلب من الشهود أن يقولوا لاوارث له غسرهم وهوليس بشهادة لان الشهادة على النبي لا تجوز ولكنه بزدادبه طمأنينة القلب فكذا التلوم وفدرمة بهمفوض الىرأى القاضي وقدره الطحاوي الملحول" وقوله وهوظلم أي من عن سواء السدل وقعه دلمل على أن المجتمد يخطئ و يصف وعلى أن أما حنيقة رجسه الله برئ عن الاعتزال لا كاظنه البعض بسب مانقل عنه انه قال ليوسف بن حالد السمني كل محتهدمصمت والحق عنسدالله واحد قلنامعناء كل مجتهدمصم بالاحتهاد إذهوالم أموربه وهو حقة في حق عمله حتى يحكم بعصته ولا محوزله العدول عنه وإن أخطأ الحق الذي هو عندالله تعالى فمكون كأته أصاب الحق فالرحه الله (ولوادعى دارا إرث النفسه ولأخ له عائب وبرهن عليه أخذ نصف المدعى فقط ) يعنى أخد النصف الذي هو نصيب الحاضر وتراد نصيب الغائب في يدذى اليدولا يستوثق من

الفضاءالغائب عندهما يجوز وعنده لا يجوز وقيل لاخلاف في الفضاء والكّن في ترك نصيبه في يددى البدالي هناافظ المختلف اه عامة

(نوله مغلاف مااذا كان مقرا) أى لانه أمين الميت فلا ينزع من يدملع نم الفائدة لانه اذا أخذ منه توضع في يدامين آخر فاذا كان الذي في يده الدارا مسالا يحتاج الى أمين (٢٠٠٣) أخر اها انقاف (فوله وان كان الدعوى في المنقول الذي قال الزاهد العتابي ولو كان

ذى المديكفيل وهذاءندا في حسفة رجه الله وقالاين كان الذي هو في مده عاحدا أخذمنه وحعل فيدامن وإنام يجدترك فيدهلان الحاحد عائن فلا برك فيده إدلايؤمن من الحود ثانيا والقاضي نصب ناظرا للغم ولس في تركه في بدومن النظر شئ لان البينة الاوجد في كل مرة ولا كل قاص بعدل فتعن الاحدسه ووصعهافي دعدل ولانه مخافأن تصرف فعه لانمن دعى أنالشئ وله هوفي ده المعتنع من التصرف فيه عدالا كان أوغير عدل بخلاف ما إذا كان مقرا الان النظر في تركه في مدهمت عن ولأى حسفة رجه الله أن الحاضرلس بخصر عن الغائب في استيفاء نصيبه وليس القاضي أن بتعرض لودائع الناس ولالغسرها حتى بأخسذها من أيدى من هي عنسده فصار نطسير مالوعرف القاضي ملكا لانسآن تررآ في مدغيره فاله لا مأخذه منه ولاية ورض له مالم يحضر خصمه فكذاهذا وهذالات القضاء وقع للمتمقصودا ولهذاقضى على ذى المداكل الدار محضور المعضمن الورثة وتقضى بمادنونه وتنفذفه وصاماه وصاحب المدمخذ أراامت أو محتمل ذاك فلاينقض يده كاإذا كان مقرا وجخود مقد ارتفع بقضاء القاضي فالظاهرأنه لايضربه ولاعكنه الحود يعدداك تكون الحادثة معاومة له والقاضي ومسحراة في نو يطه القاضى ولا بقال محتمل أن عبوت القاضى فعود الى الانكار لانانقول موت القاضي أوالشهود الذين عابتوا القضاء أوالذين شهدوا بأصل الحق أونسيانهم من أندرها يكون فلا يعتبر وإن كانت الدعوى في المنهول فقد قيل لا يترك النصف الذي هو الغائب بالا تفاق بل ينزع منه ويدفع إلى عدل محقظه الحاحة وإلى الخفظ بخلاف العقارلانه عصن بنفسه والهدذاعال الوصى سع المنقول على الكيرالغائب لاناه ولايه الحفظ عليمه كاللاب ذلك وكذاحكم وصي الاتروالاخ والمرعلي الصغير فماور ثهمنهم لانهم علكون حفظه على الصغيردون التصرف فمدووصيهم فاعممقامهم فعملك ماعلكونه وقدل المنقول أنضاعلي الخلاف وقول أبى مندقة رجمه الله فمه أظهر ععني أنه مضمون علمه ولوأخذ ودفع إلى أمين القاضي كان أمانة في كان الترك أتعدمن التوى و إغيالا مؤخذ الكفيل منه لات فها انشاء خصومية والقاضي نصب لقطعها لالانشائها وإذاحضرالغائب لأيحتاج إلى عادة البينة ولاالقضاء الانأحدالورثة ينتصب محصاءن الميت فيثبت الملك المت تريكون الهم يطريق المراث عنه وكذا يقوم الواحدمقامه فماعلمه دينا كان أوعنا فمقوم مقام سائر الورثة فى ذلك يخلاف نفس الاستمفاء فانه عامل فيه لنفسه لاعن الميت فلايصل نائبالهم أيصالعدم التوكدل منهم ولعدم قيامهم فيسهمقام المت بخلاف الاثمات فانه ناثب فيمه عن المت فيماله وعلمه فيكون نائبالهم أمضافي ضمنه وذكرفي الجامع الكبير إغمابكون فضاؤه على جميع الورثة إذا كان المتعى فيدالوارث الحاضر ولو كان المعض فىدە يتقدّر بقدره لاندعوى العين لاتو حدالاعلى ذى المدفلا بكون خصماعهم إلافى قدرما فىده مخلاف ماإذا كان المدعى على المت دساحيث منتص فيد اعض الورثة خصماعن الكل مطلقا قال رجهالله (ومن قال مالى أوما أملك في المساكين صدقة فهو على مال الزكاة ولواوصي شلث ماله فهو على كلشئ) والقياس أن يكون كالوصيمة فمازمه التصدق بالكل ويه قال زفر رجمه الله لان اسم المال يتناول الكل قال القه تعالى ولاتأ كلواأ موالكم منتكم بالباطل وجه الاستحسان أن إيحاب العدمعتمر ما يحاب الله تعالى ومطلق المال في ماب الصدقات ما يحاب الله في صرف الى المعض كافي فوله تعمالي وفي أموالهم حق معاوم وقوله تعالى خذمن أموالهم صدقة تظهرهم فكذاما يوجيه العبدعلى نفسه مخلاف الوصية لائم اأخت المراث والارث بحرى في جديم الاموال فكذاهي ولان العادة أن الانسان بلتزم الصدقة من فضول ماله وهومال الزكاة حال حياته وجميع المال حال وفاته ويدخس فيمجنس ماتجب فيسه الزكاة وهي السوائم والنقدان وعسروض التحارة سواء بلغت نصاما أولم تبلغ قدر النصاب

عير وضا رؤخيذ من مده بالاجماع لان العسر وض عكن تعميه اه اتقاني (قوله ولهدذاعلا الوصى) أىولاحل انالنقول محتاح الى الحفظ دون العقار والسع أللغ في حفظهم بركه اه (قموله والقاضي نصب القطعهالالانشائها) وهذا لانه رعمالا يحد كفيلاولا يسميح باعطائه والاخالحاضر يطالبه به فتشور الخصوسة اه كال وقوله واذاحضر الغائب لأيحناج الماعادة المشة ولاالقضام أى ويسلم النصف المه مذلك القضاء الكائن في غَستُه اه فتم (قوله يخلاف نفس الاستيفاء) أى استمفاء تصيبه اه إقسوله ولوأوصى شلث ماله فهوعلى كلشئ وهددا استعسان أخذته علماؤنا السلائة اه غامة (قوله والقماسأن تكون كالوصمة فالزماء التصدق بالكل) أى يكل مال الدسواء كاندن حنس مال الزكاة أولمبكن اه (قوله وبه قال زفر) أي والبتى والنحعي والشافيع لعوم المال كالوصية وقال صلى الله علمه وسلمن نذرأن بطسع الله فلطعه وقال مالك وأحد شصدق شلث ماله لقوله صلى الله علمه وسلم لابى اسامة حمن قال ان من و مني ان أنخلع من مالي

(فوله لان المعتبر جنس ما يجب فيه الزكافلاقدرها) ولذا فالولونذران بتصدق علله وعليد ه دين مجيط بكن ماله لزمه أن بنصة في به فان قضى به دينه لزمه أن بتصدق على المنازمة الدون و المالية العشرية و المالية العشرية فجيب التصدق بها عنداً بي يوسف نم لانجه الصدقة غالبة (٣٠٠) في العشروروي ذلا عن أبي حنيفة وعند

رجد لالانحهة المؤنة غالبة عنده اه (قوله مخلاف الوكس) حتى لوراع الوصى شمأ من المركة قبل العلم بالوصية جازالسعوهده وواية الزمادات وبعض روايات المأذون فعلى همذمالر وامة يحتاج الى الفرق من الوكالة والوصامة وفرقهمما أن الوصامة خلافة كالارث فلاسوقف كالارث فتثت بلاءا والوكالة انامة فمشترط العملم كما في اثبات الملك بالسع والشراءوعلى رواية كاب الوكلة لايشترط العلم للوكالة أبضااعتماراالوصابة لان كلواحدمنهما أنمات الولاية ألاترى الى ما قال سيخ الاسلام علاء الدس الاستصابي فيسرح الكافى واذاكان الرحل عدع ندرحل فقال لرحل انطلق واشترعمدي من فلان انفسك فذهب فاشتراه ولم مكن رسالعمد وكل الماتع مالسع فانهذا السع محوزوبكون أمر المشترى بالشراء وكالة المائع بالسع قال هكذاذ كرهنا ثم قال وذكر في الزيادات وبعض روابة المأذون أنه لامكون اذنامالم يعله الرسول مذلك كذاذ كرشيخ الاسلام

وسواء كان عليه دين مستغرق أولم مكن عليه دين لان المعتبر جنس ما يحب فيه الزكاة لاقدرها ولاشرا أطها وتدخل فيه الأراضي العشرية عندأبي يوسف رجه الله لانهاسب المدقة ألاترى أن مصرفه مصارف الزكاة فكانت حهة الصدقة فهاراءة وعنسد عدرجه الله لاندخل لانهاسب المؤنة ولهسذا تحسف أرض الصبى والمكانب وفي أرض لامالك لها كالاوقاف فكانت حهدة المؤنة راجحة عنده وذكرف النهامة قول أي حنيفة رجمالله مع قول مجمد رجمالله قال ذكره التمرياشي معمه ولا تدخل الأرض الخراحية لاتها تمعضت مؤنة ولامد تخل الرقسق الخدمة ولاالعقاروأ ثاث المنازل وثماب البذلة وسلاح الاستعمال ونحوذاك بمالدس من أموال الزكاة لماذكرنا ومن مشايخنا من قال في قوله ماأمان أوجسع ماأماك فيالما كننصدفة محب عليمه أن نصدق بحمد عماعلة قماسا واستحسانا وانماالقماس والاستحسان في قوله مالى صدقة أو حديم مالى صدقة لان المالة أعم من المال ألا ترى أن الملك يطلق على المال وعلى غييره بقال ملك النكاح وملائ القصاص وملك المنف عقوالمال لابطلق على مالدس عال فاذا كاناففظ المالة أعم تساول جمع ما منصدق به كالونص علسه بأن فالكل مال أملكه بما يتصدق به فهوصدقة والتحييم هوالاؤل لانهما يستعملان استعمالا واحداف كون النص الوارد في أحدهما واردا فىالا توفيكون فية القياس والاستحسان كافى المال ولان الانسان عادة بلتزم التصدق بالفاضل على الحاجسة فينصرف فيماالى جنس ما تجب فسه الزكاة ثم إذا لم يحي ناه مال سوى ما دخل نحت الا يحاب عسالة وزنال قدوقوته فأذا أصاب شيأ بعد ذاك تصدّق بمثل ماأسل لان حاجته مقدمة ولولم عسل قدرحاحته لتكفف الناس من ساعته ولنس من الحكمة أن يتصد ق عماعنده ثم يتكفف من ساعتم وأسمن فالمسوط قدرماء سالان ذاك مختلف اختمال والخال واختلاف ما يتعددله من التحصيل فيعض أهل الحرف يحصدل الهمكل وم ويعضهم كل ثلاثة أيام و بعضهم أكثر و بعضهم أفل وكذاأهم لالتحارة وأهل الزرع يتجذدا لهمم في كل سنة وأهل الغماة في كل شهر عادة وهم الذين الهم دور وحوا نات وخانات رؤ جرونها فمسك أهل كل صفعة قدرما بكفمه الى أن يتحدّد له حاصله قال رجهالله (ومن أوصى البه ولم تعلم بالوصمة فهمووصي بخلاف الوكمل) حتى لو ماع الوصي شبأ من التركة قبل العما بالوصمة عاز السع ولو ماع الوكيل مال الموكل قبل العام الوكالة تمعالم عز وعن أن وسف رجمه الله أنه لا يحوز في الوصية أيضاحتي يعملهان كل واحدمنه ما المابة الأأن أحدهم ما في حالة الحماة والاتنر بعدالممات وجه الاول أن الوصية خلافة لانه يتصرف بعدا نقطاع ولاية الموصى فلارتوفف أ على العلم كنصرف الوارت وكنبوت الملك له والولاية ألاترى أن أباالصغير لومات وباع الحدمالة من غير عملىءونه جازفكذا هدذا أماالو كاله فاثبات ولاية التصرف فيماله وليس باستخلاف ليقاء ولاية الموكل فلا يصحر الاعلم من يثبت له الولامة كاثبات الولامة ماثبات الملك بالسعولا أن الموكل قادر فستصرف ينفسه فلايفونه النظر فلاحاحة الى اثباته بدون العما بخلاف المت والاذن بالفوادة العدو الصغير عنزلة الوكالة فلانتبت الابعدالعلم والا يجوز تصرف المأذون أفيله لان الأذن مأخوذ من الاذان وهوالاعلام فلا يتصور بدون العملم قال رجمه الله (ومن أعلم بالوكالة صح تصرفه) أى اذا وكل رجلا وهولا يعلم فأعله واحد من الناس كان وكسلاو جازتصرفه سواه أخسيره مذلك عدل أوغيرعدل صغيرا وكبير لانه من المعاملات

المذكور في باب مالا تتجوز فيسمالوكالة من شرح الكافى اه قاله الاتفاني في كتاب الوصية قال وقدمة عام السيان في كتاب أدب القاضى فى فصل القضاء بالمواريث اه وانظرماذكر في المحيط فى كتاب الوكلة فى باب ما تقع به الوكالة وقد قال فيه فالحاصل أن الوكس هو يصدر وكيلاقه ل العلم به فيه دروا يتان والوصى يصير وصيابدون العلم اه (قوله فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث ) يعنى لوباع الوارث تركة المهت بعد موته وهو لا يعلم عوقه جاذبيعه اه يدائع (قوله في المتن ومن أعلم بالوكالة صيرتصرفه) وقال الشافعي وأحدلا تشبت الوكالة بشعير الواحد أصلالانها تنط من عقدا كغيره من العقود ولانه تسلط على مال الغير اه فتح (قوله وليس فيه الزام) فاله مختار في القبول وعدمة فكان كقبول الهدد له عن من العدوالذي فكان كقبول الهدد له عن من العدوالذي العدوالذي المنابع عند المنابع عند المنابع المنا

وليس فيمه الزام واغافه الاطلاق فلانشترط فيه العدالة كسائر المعاملات وكذا لايشترط فيهاخرت ولاالاسلام وحاصلةأنه من المعاملات فلايشترط فيه الاالتممار قال وجه الله (ولا يثبث عزله الابعدل أومستورين كالاخبارالسيد بجنابة عبده والشفيع والمكر والمسلم الذي أبيها حر) يعني لايثت عزادعن الوكالة الايخ برعدل واحدأ واشن غبرعدل الخ وهذاعندأبي حشف ورحه الله وقالارجهما الله لانشترط في المخسر بولده الاشتاء الاالتمترالا تهامن المعاملات قصار كالاخبار بالتوكيل على ما منا ولابي حنىفية رجه الله أن في هيذه الاشداء الزامامين وحه فعشيرط فيه أحد شطري الشهادة اما العدد أوالعدالة سان الالزام أن الوكيل مازمه العهدة على تقدر أن متصرف ولا مازمه شي على تقد مرعدم النصرف وكذا الشفيع بلزمه سقوط الشفعة على تقد برسكونه وعلى تقد برالطلب لا يلزمه شئ وكذا البكرعلى تقدىوالسكوت بأزمهاالنكاح وعلى تقدىوالر تلا بلزمها وكذا السمدعلي تقديرا لتصرف فمه بالعتق وغيره بازمه الارش وعلى تقدير عدم التصرف لابلزمه فني كل موضع بلزمه من كل وجه يشترط فيه العسددأ والعدالة كافي المنازعات عندا لحكام وفهالا يلزمه من كل وسعة لايشترط فمه العددولا العدالة فاذا كانفيه الزامهن وجهدون وجه يشترط فيهأ حدهما وقد سناه في النكاح وأماأ لمسلم الذي أسلم في دارا الربوم جابرالسافالا صرأنه يقسل فسه خبرالفاسق حتى تجب علسه الاحكام بخبره لان الخبربه وسول رسول القصلي القه علمه وسلم لفوله علمه الصلاة والسلام ألافلسلغ الحديث وفي الرسول لايشترط العدالة كالبكراذاأ خبرهارسول الولى بالتزويج وهذا الخلاف فمااذاءزله الموكل وبلغه وأمااذا لمبيلغه فهوعلى وكالمه حتى ببلغه بالإجاع لان فهي العبد معتبر سواهي الشرع فكالايثيت النهي في الشرع بعدالاطلاق قبل الباوغ الى المكلف حتى لايحرم عليه فيله فكذا نهى العبدوهذا في العزل القصدى وأمااذا كانحكيافيثبت وينعزل قبل العلمه وذلائمثل موت الموكل وحنونه مطبقا قال رحمالله (ولو ماعالفاضي أوأمسه عبداللغرماء وأخذالمال فضاع واستحق العبدايضمن أيصاع عن العبد فيد البائع وهوالقاضي أوأمينه لميضمن القاضي ولاأمسه الثمن المشترى لان أمين القاضي فائم مقام القياضي والقآضي فائممقام الخليفة وكل واحدمتهم لايلزمه الضمان لانملولزمه الضمان لتقاعدوا عن قبول هذه الامانة كيلايلزمهم الضمان وتعطلت مصالح المسلمن وكذالو فيص الممن وضاع في مده وهال العبدقيل المسلم الى المسترى لا يضمن القاضي ولا أمين الثين الدكرنا والرجه الله (ورجع المسترى على الغرماء)لان البسع واقع لهم فيكمون عهدته عليهم عندتعذ رجعلها على العاقد كاليجعل العهدة على الموكل اذاتعذر معلهاعلى الوكمل بان كان الوكمل عددا أوصيامح وراعلب لان العقد وقعراه فالرجه الله (وانأمر القياضي الوصي ببيعه فاستحق أومات قيدل القبض وضاع المال رجع المسترى على الوصي) لأن الوصى هوالعاقد نماية عن المت فترجم الحقوق المسه كما ذاوكله حال حماته وهدندا ذاكان المت أوصى السه فظاهر وكذا اذانصب القاضى لان القاضى انمانصسه ليكون قاعام قام المت لاليكون قائمامقام القاضي فصاركن أوصى السالميت قال رجه الله (وهوعلى الغرمان) أي رجع الوصى على االغرماء لاته عامل لهسم ومنعل الغسيره علا والمقسد بسيه ضمانير جمع بدعلى من يقعله العل ولوظهر لليت بعدد ذلك مال رجع الغريم فيسه بدينه لان دينه لريصل المه فيرجع بماضمن الوصي أوالشتري في المسئلة الاولى وهومااذا كان البائع هوالقاضي أوأمنه لانهقضي ذلك وهومضطرفيسه وقيل لابرجع بهلان الضمان وجب عليسه بفعله لآن قبض الوصى كفبضه والاول أصم لماذ كر أوالوارث والبيعلة

ويشترى من الكافر اه فتع (قوله في المتن ولا مستعزله الابعدل أومستورين) قال الكال وأحعواأن الخسر والعزل لوكان فاسقاوصدقه يتعزل اه (قوله الاالتمسر) لأغرامن المعاملات ولنس بشهادة ولهذالا يشمترط لفظ في الشهادة ومجلس القضاء فمعتبر خبرالواحد عدلاكان أولم مكن اه عامة (فوله فصاركالأخمار بالتوكيم الخ) ثم اثبات الوكالة نصم بمغيرالوا حدحوا كانأوعد داعدلا كانأو فاسقا رحلا كانأوامرأة صسا كان أو بالغاوكذلك العزل عندهما بشت يخبر الواحسد مطلقا وعندأبي حشفة يشترط العددأو العدالة حتى لاشت العزل عندده الابحير الاشن أو بخرالواحدالعدل فالوافي شرح الحامع الصغيروعلي هـ ذاانلاف مولى العمد الحانى اذا أخسروا لحناية فباع أوأعتق همل بصمر مختارا الفداء وكذا الشفسع اذاسكت بعسلماأ خسر بالسع وكذا المكراذا سكتت بعدماأخسيرت بانكاح الولى وكذا الذي أسلم فى دارا الرب ولم يهاجر فأخيربالشرائع وكذا العمد

للأذون أخبر بالحرفعند أي حسفة لا بدمن العدد أو العدالة حتى بصرالمولى يختار الفداع وسطل حق الشفسع كان بالسكوت ويكون السكوت وضافي المبكر و بلزم الشرائع على الذي أسلم وعنده ما لا يشترط العدد والعدالة اها تقاني والحاصل أنهما يعتبران الانتهاء بالابتداء عابة (قولة فيرجع عاضمن الوصى أو الشترى) قال المكال فلوظهر الميت ما ليرجع الغريم فيه بدينه بالانسان

الشيترى وفرضه مائة لانه الحقمه ذلك في أمرالمت بالانفاق أعمني حوازأن بقال وأماالواقعمن القول بالرحوع بمآضين ففمه خلاف قال بعد الأعة السرخكتي لايأخد فى الصيغ من الحواب لان الغريم اتساضين من حيث انالعقد وقعله فليكنله أن رجع على غدردوفي الكأكى الاصم الرحوع لانه قضى ذلك وهومضطر فمه فقداختلف في التعميم كا معت اه (قوله وان كان القانبي أوأسنده العاقدر حمع عليه أى على الوارث آدا كان أهـ الا وان لم مكن أهدالانصب القاضي عنه من يقضي دشه اه کی (قوله وان كانءدلاطهلادستفسى أى عن قضائه اله عالمة (قوله لا يقمل قوله وان كان فاسقا) يعي سواء كانعالما أوجاه الاقشمل صورتين والاقسام على هذاأر بعسة عدل عالم لا وستفسر عدل جاهل يستفسر فاسقعالم فاسق عاهدل لانقسل قولهما الااتعان الحية اه (قوله ولوأقر الآخذ والقاطع في هذا الفصل) أرادموذا الفصل مااذازعم الأحودمنه أوالمقطوعة مده أنالاخمذ أوالفطع وقع قبل تقلد القضاء أو بعد العزل اه عالة

كان عنزلة القرح لانه ادالم مكن في التركة دين كان العاقد عاملاله فيرجع علمه عمامله فعمن العهدة أن كان هووصى المتوان كان القاضي أوأسنه هوالعاقدر حمع عليه المشترى لماذكرنا قال رجهالله (ولوقال قاض عدل عالم قضدت على هذا بالرحم أو بالقطع أو بالضرب فافعله وسعك فعله) قمده هنا مكونه عدلاعال وفيالجامع المسغير لم يقدمهما وهوااظاهر وانمايسمعه فعله لانطاعة أولى الامرواجية قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى لا مرمتكم وفي تصديقه طاعة ولانه أخسرعن أمر علله انشاءه في الحال فيقبل قوله لخلوء عن المهمة ولانه لا يولى في موضع واحدالا قاض واحد في الاعصار كلها ولولم يقبل قوله وحدملولى في مكان قاضمان فعلم بذلك أن قوله حقة ثم رجع مجدرجه الله عن هذا فقال لا ووخد أنفوله الأأن يعاين الحجة أو بشهد بذاك مع القاضي عدل وبه أخد أخمشا يخنار جهم الله لفساد أكثر فضاة زماننا والندارك غبرتكن ولان فيول خبرالواحدرتمة الانساء عليهم الصلاة والسلام وغبرهم غـ مرمعصوم عن الكذب والغلط الافي كتاب القاضي الى القاضي لضير ورة احساء الحقوق ولان الخيامة في منسله فللنفع وقال أنومنصور الماتر بدى رجسه انتهان كانعد لاعالما يفسسل فوله لانعدام تهمة الخسانة واحتمال الططالانه لعسدالته يؤمن من الميل بالرشوة ولفقهه يؤمن من ألغلط ظاهر اوان كان عد لاحاهلا مستفسر لانا الحاهل فدوظن غيرالدامل داسلافان أحسن بأنذكر شرائطه مثل أن عكم يحدّ الزيامثلا باقرارا وسنة فسأني بشيرا تطه عندالتفسيروحب تصديقه لانعدالته غنعه عن الكذب وابلم يحسن مأن أخلف شراقطه من نصاب الشهادة أوالمذكرار في الاقرار ونحوذلك لايقيل قوله وان كان فاسقافكذلك الاأن بعاين الحجة والمصنف اختارها الفول لاحتمال الخطاأ وإلحماتة فال الله تعالى في نما الفاسق ان حاء كمفاسق شافتد ذوا وانام بصلقه فلاعن عي القاضي لان المسين تحب على الخصم والفاضي ليس بخصم وانماهوأ مين ولوصار حصما لمانفذ فضاؤه قال وان قال قاص عزل لرحل أخذت منك الفاود فعته الى زىدقى متى علمك فقال الرحل أخذته ظلا فالقول للقاضي) وكذ الوفال قضت مقطع مدل في حق إذا كأن المقطوع مده والمأخوذمنه مال مقرا أنه فعله وهوقاص لان المقضى علمه المأقر أندفه له في حال قضائه صارمعترفانشهادة الظاهر القاضي لانفعل القاضي على سسل القضاء لابوحب على مال عمال عال فعل القول قوله ولا يحسعلي القاضي في ذلك عن لانه ثبت أنه فعل ذلك في حال قضائه مصادقهما ولاعن على القاضى أماد كرنا ولوأقرالا تحقوالقاطع ماأقر بهالقاضي لم يضمنا أبضالان فول القاضي حجة ودفعه وصحيح فصارا قرارميه كفعله معاينا ولوزعم المقطوع يدهوا اأخوذ ماله انه لمركن قاضها يومئه وانمافعل ذات قبسل النقلم فدأو بعدالعزل كان القول للفاضي أيضالانه أسنده الى حالة معهودة متنافسة الضمان فصار كااذا قال طاقت أوأعنقت وأناجنون والجنون كان معهود امنيه وقال شمس الائمة السرخسي اذازعم المستعى أنالقاضي فعسل ذلك بعسدا لعزل كانالقول قول المترعى لان هسذا الفعل حادث فيضاف المأقرب أوقاته ومن ادعى ناريخاسا بقالا بصدق الاجحجة لان الاصل متي وقعت المنازعة في الاسناديحكم الحال كمااذا اختلفا في حرمان ماه الطاحونة وهولوفعل في هذه الحالة يحب علم الضمان فلا يصدق فى الأسناد الى حالة منافعة الاجمعة مخلاف المسئلة الاولى لانه ثنت الاسناد بتصادقهما والصحيح هوالاول لماذكر فاوهوا خشار غوالاسلام على المردوى والصدر الشمد ونظره أذا قال العمد لغسرة بعسدانعة وقطعت مداء وأناعسد وقال المفراه القطعها وأنت حركان القول قول العبسدوكذا لوقال المولى اعبد قدأ عنفه أخذت منائفاة كلشهر خسسة دراهم وأنت عبدوقال المعتق أنحلتها بعدالعتق كان القول قول المولى وكذاالو كمل مالسع إذا قال بعث وسلت قبل العزل وقال الموكل بعد ألعزل كان القول الوكيل ان كان المسعمسة لمكا وأن كان فاغا فالقول قول الوكل لانه أخبرع بالأعلاث الانشاء فيد فيد سرمد عما وكذاف مستلة الغلة لا يصدق فى الغلة القائمة لانه أفر بالا خدد وبالاضافة مدعى علىمالتمليك ولوأقرالقاطعوالا خذفي هذا الفصيل عاأقر بهالقاضي بضمنان لانهم ماأفرابسيب

(فوله ومني نظائر هذه المسائل مالوقال الوصي الز) قال قاضيفان رجمه الله في كأب الوصالف قصل في تصرفات الوصي في مال المشمرواذ ا بلغالصى وطلب ماله من الوصى فقال الوصى ضاعمني كان القول قوله لائه أمينوان قال أنفقت مالك علمات نصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولايقيل قوله فيمايكذيه الظاهر واذااختلفاتي المدةفقال الوصي مات أبوءمنذ عشر سنين وقال اليتم مات أي منذخس سنينذ كرفي البكتاب أن القول قول الان واختلف المشايخ قال شمس الاغمة السرخسي المذكور في الكتاب قول محمد أماعلي قول أبي يوسف القول قول الوصى وهذه أربع مسائل احداهاهذه والشانية إذاادى الوصى أن المتترك رقيقافاً نفقت عليهم الى وقت كذا عُمات وكذبه الاين قال محمدوا لمسسن من زيادان القول قول الامن وقال أيويوسف القول اقول الوصي وأجعوا على أن العبيدلو كانواأ حياء كان القول قول الوسى والمسئلة الشااللة اندادى الوصى أن غلاما للوصى أس فاءهر حل فأعطمت حعدله أربعين درهماو الان شكر الاماق كان القول قول الوصى في قول أبي وسف وفي قول مجدوا لحسن من ذياد الفول قول الان الأن أن الوصى بدينسة على ما ادى وأجعوا على أن الوصى لوقال استأجرت رحلا الرده فانه يكون مصدقا والمستثلة الرابعة اذاقال الوضي أدبت خراج أرضك عشر سنين منذمات أبوك وقال المتيم انمامات أبى منذخس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لان الوصى يدعى تاريخاسابةا وهو يسكروع لي قول أبي توسف القول قول المال وهومنكر فكون القول قوله في هذه المسائل وان قال الوصي  $(7 \cdot 7)$ الودى لان المتم دعى علمه وحوب تسليم

الضمان وقول القاضي مقدول في دفع الضمان عن نفسه لافي انطال سيب ضمان على غيره بخلاف

الاوللانه ثبت فعدله في قضائه بالتصادق فان قيل قدوحدالا سنادمنهما أيضا الى حالة معهودة منافسة

اللضمان فوحا أثلا يضمناأ بضا كالقاضى فلناان هده عقارضها ماهوأ قوى منها بقتضي وحوب

الضمان وهوالاقرار بسب الضمان لانهله حققطعية آبكن اقراركل مقرّحة قطعية على نفسيه

ا وماذ كرنامن قضاءالقاضي في حقهما حجة ظاهر ةلا قطعت والظاهر لايعارض القطعي وكان ينبغي أن

تكون فيحق القاضي كذلك ومحبء لمدالضمان لكن لوأوحمنا علمه الضمان لامتنع الناسعن تقلدالقضاء حددوالضمان بعدالعزل فترك لذلك ولوكان المال فيدالا تحدقائما وفدآفر عباأفتريه القاضى والمأخوذ منه المال صدق الفاضي في أنه فعله في قدائه أوادِّعي أنه فعله في غيرة ضائه بؤخذ منه لانه

أقرأنا المدكان لهفلا يصدق في دعوى على كما لا بحجة وقول المعزول ليس بحجة فيه وهو نظيرم سئلة الغلة

على ما مذا ومن نظائرهـ فده المسائل مالوقال الوصى بعد ما المغ المتهم أنفقت عليه كذا وكذا من المال

وأنكر المتم ذاك كأن الفول فول الوصي لماأنه أسندالي حالة منافسة للضمان وأوردف النهامة على

المسائل التقدمة مااذا أعتق المولى أمتسه غرقال لهاقطعت مدا وأثت أمتى فقالت هي قطعتها وأناحرة

كان القول قولها وكذافى كل شئ أخذهمنها عند أبي حنمفة وأبي بوسف مع أنهمنكر للضمان باسناده

الف على الى حالة منافيدله فأجاب بالفرق منهد مامن حدث ان المولى أقر بأخد ذمالها عمادي التماك

انفسه فسصدة قفافراره ولانصدق في دعواه التملك وكذالوقال لرحل أكات طعامل ماذنك

فرض الفاضي لاخل الزمن نفسقة في مالك كل شهر كذافأ ذبت السه لكل الهرمنذعشرسنين وكذبه الان لا يقسل قول الوصى عندالكل وبكون ضامنا

﴿ كَابِ الشهادة ﴾

قال الكال الشهادةلغية اخبارةاطع وفيعسرف أهلالشرعاخسارصدق بأسات حق يلفظ الشهادة في مجلس القضاء فنفسر سم شهادة الزورفلستشهادة وقول القائل في مجلس القاضي أسمدروية كذا لبعض العير فيأت اه

فانكرالادن بضمن المقروهذا الفروغير مخلص والتماعلم ﴿ كِنَابِ السَّهَادَةِ ﴾

وكتب مانصمة قال الاتقاني ذكر الشهادات بعدكات القضاءلان القاضي محتاج في حكمه الى الشاهد فكانذال من تقسة حكمه وفال الكالم يتباذران تفسدعها على القضاء أولى لان القضاء موقوف عليها اذا كان ثبوت الحقيم الاأنهانا كان القضاء هوالمقصود من الشهادة فقدمه تقدمة للقصود على الوسملة اه وكنب أتضاما نصه قال العسي ومعناها الحضور قال علسه السلام الغنمة لمن شهد الوفعية أي حضرها والشاهداً بضايحضر القاضي ومجنس الوافعة وفي السرع ماذكره الشيخ بقوله وهي أي الشهادة اخبار بحق لشخص على غسره عن مشاهسة القصمة التي يشمد بها مالتحقيق وعن عيان أي عن معاينة لنلك القضمة والاشارة اليه بقوله عليه الصلاة والسلام اداعلت مثل الشمير فاشهد والافدع غرأ كدمع والشهادة مقوله لاعن تخمن وهوالقول بالحدس قاله الجوهرى وهومصدر خن بالتشديد ومادته خاءمجة وميم ونون والتغمين والحدس في الاخبار لا بفيد التحقيق والتيقن فلا تعوز الشمادة بهوأ كدمعي العيان بقوله ولاعن حسبان بكسرا لحامن حسمته كذا أحسمه بالفتر محسمة ومحسمة وحسبا اأي ظننته ويقال أحسبه بالكسر شاذوا ماحسبان بالضرفهومصدومن حسب محسب من بأب تصر بنصراذا عدو وعل الشارحدا معدى الغوياللشهادة غوال وهي في اصطلاح أهل الشريعة عبارة عن أخبار بصدق مشروط فيسه مجلس القضاء ولفظة الشهادة وليس كذاك لانمعناها اللغوى الخصور كاذ كزناه وهسدامهناه الاصطلاحي وقوله اخبار عن مشاهدة وعيان هواخبار بصدق

وأماكه نه في محلس القضاء فليس من تمام الحدواتما عومن شروط الشهادة وشرط الشي خارج عن ذاته كاعرف اه (فوله و ركنه الفظ أشهد/وَفَ قُولُ القائل في مجلس القياضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات اه فتح (فوله ولكن ترك ذلك بالنصوص) كقوله تعالى واستشهدواشهمدين من رجالكم ونظيره من المكتاب والسنة كثيرة اه (فوله في المتنو بلزم بطلب المدعى) قال المكال وسعب وجوبها طلب ذي الحق أوخوف فوت حقمه فان من عنده شهادة لا يعلم بهاصاحب الحق وخاف فوت الحق يحب علمه أن يشهد والاطلب وشرطها البلوغ والعقل والولامة فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاحة الى النيمزيين المدعى والمدعى علسه ولمرذكر الاسلام لان الديناصل الشهادة في الجلة وركم االلفظ الخاص الذي هومتعلق الاخبار اه وكتب أيضاما نصمه وقال الكمال وسنعة الطلب تثبت ، قوله تعالى ولا بأب الشهداء اذا مادعوا وسميمة خوف الفوت بالمني وهوأن سمية الطلب انما شدت كملا بفوت الحق اه زفوله وإن أدى غيره ولم تقبل شهادته بأغى قال الكمال وعن الفقيه أى مكرفين لاسرفه القاضي انعلم أن القاضي لايقيله (Y . V)

العمونان كان في المدل حاعة تقدل شهادتهم دونه وسعه أنعسع وان لمبكن أوكان لكن قبولها ممع شهادته أسرعوحب وقال شيخ الاسلام اذادعي فاخر والاعدد رظاهر تمأدى لاتقبل لتمكن التهمة فمه ادْ عَكَن أَن تَأْخَرُه بعدر وعكن أنهلا ستعلاب الاجرة اه والوحهأن بقيل ويحمل على العذر من نسسان ثم تذكرأوغيره اله وكتب أبضافي المحتىءن الفصل تحمل الشهادة فرضعلي الكفاية كادائهاو الالضاءت الكاتب الاأنهجو زأخذ الاجرة على الكتامة دون الشهادة فمن تعستعلمه ماحاع الفقهاء وكذامن لم يتعمن عنددنا و به قال

قال رجه الله (هي اخبار عن مشاهدة وعبان لاعن تخمين وحسبان) هذا في اللغة فلهذا قالوا انهامشتقة من المشاهدة التي تبني على المعاينة وسمى الادا شهادة اطلا قالاسم السبب على المسب وقيل هي مشتقة من الشهود عنى الحضور لان الشاهد يحضر مجلس القاضي ومجلس الواقعة وهي في اصطلاح أهدل الشريعة عبارةعن اخمار بصددق مشروط فيه مجلس الفضاء ولفظة الشهادة فشرطها العقد الكامل والضبط والولاية والقسدرة على التميز من المذعى والمذع علمسه وركنها لفظ أشهديه عي الخبردون القسم وحكمها وحوب الحكم على القاضى عاتقة صمه الشهادة والقماس أن أن تكون الشهادة حجة ملزمة لائه خير محمل للصدق والكذب ولكن ترك ذاك النصوص والاجاع قال رجعالله (وتلزم بطلب المدّعي) أي بلزم أداء الشهادة ولايسع كتمانه الذاطلب المدعى لقوله تعالى ولايأب الشهداء اذامادعوا وقوله تعماني ولا تسكتموا الشهادةومن يكتمهافانهآ ثمقليه وهمذاوان كانشماءن الاباء وعن الكتمان لبكن النهيءن الشي تكون أحر الضده اذا كان الهضد واحدلان الانتها الامكون الامالا شتغال به فكان أداء الشهادة فرضاقتلعا كفريضة الانتهاءعن المكتمان فصار كالاحربه بل كدولهذا أسندالاثم المالاكة التي وقع بهاالفعل وهي القلب لان اسناد الفعل الى محله أقوى من اسناده الى كله وقولهم أبصرته بعني آكلمن قولهمأ بصرته واسناده الى أشرف الجوار حدليل على أنه أعظم الحرائم بعد الكفر والله تعالى ثمانما أثم اذاعه أن القاضي بقيل شهادته وتعين عليه الاداءوان علم أن القاضي لا يقيسل شهادته أو كانوا جماعة فأذى غدره من تفيد ل شهادته فقيلت فقالوالاباغ وان أدى غدره ولم تقيل شهادته يأغمن لم يؤدّا ذاكان ممن تقب لشهادته لان استناعه يؤدّى الى تضييع الحقوق همذا اذا كان موضع الشاهد قريبامن موضع الفاضى وان كان بعسد اجست لاعكنه أن يغدوالى القاضى لاداء الشهادة ويرجع الى أهداء في مومد ذلك قالوالا يأتم لانه يلحقه الضرر بذاك وقال تعالى ولايضار كاتب ولاشهد شمان كأن الشاهد شيخا كمما لابقد دعلى المشى الم مجلس القياضي وليس له شئ من المركوب فأركبه المدعى من عنده قالوالا مأسَّ به وتقسل شهادته لانعمن باب الاكرام الشهود وقد قال عليه الصلاة والسلام أكرموا الشهودوان كان يقدر وأركبه المدع من عنده قالوالانقسل قال رجه الله (وسترها في الحدود أحب) لقوله علمه الصلاة والسلام الذي شهد عنده لوسترته شو مك لكان حيرالك وهذا الحديث وافظ الختصر ودل على أنه

الشافع فيقول وفيقول يحوز لعدم تعينه عليه ويستحب الاشهاد في المقود الافي النكاح فانه يجب وفي الرجعة عند الشافعي وأجد اه كاكى (قوله قالوالايام لانه بلحقه الضرر بللك) قال الكال قالوا بلزم إذا كان مجلس القاضي قريبا قان كان بعيد انعن قصران كان محال يمكنه الرحوع الحأهاد في يومه يجب لانه لاضر وعليه فاوكان شيخا لايقدر على المشي فأركبه الطالب لاباس يدوعن أبي سليمان فهن أخرج الشهودالى ضبعة فاستأجراهم حمرافر كبوها لانقبل شهادتهم وفيه نظر لانها العادة وعي اكرام الشهود وهومأموريه وفصل في النوازل بين كون الشاهد يشيف الايقدر على المشي ولا يجدما يستأجر بهدابة فيقبل وماليس كذلك فلايقبل ولووضع للشه ودطعامافأ كاواان كأنامها منقسل ذالك يقبل وانصنعه لاجلهم لايقسل وعن محمدا يقبل فيهما وعن أي يوسف يقبل فيهما وهوالاو جه للعادة الحاريه باطعام من حل محل الانسان بمن يعز عليه شاهدا أولاو يؤنسه ما تقدم من أن الاهداء أذا كان بلا شرط ليقضى حاجته عند الامير بحوز كذافيل وفيه تطرفان الاداء فرض بخلاف الذهاب الى الامير اه عنير بين الستروالاظهار ولكن السسترأفصل لمارو بناواه وله علمه الصلاة والسلام من سترعلي مسلم أسترا لته علمه في الدنما والا حرة وفهما نقل من تلقين المقرّ للدروعن النبي صلى الله علمه وسلم وأصحابه دلالة طاهرة على أن السترافضل وان شاء أظهر لأن فيه حسبة أيضالان فيه ازاله الفساد أو تقلله فكان له ولابلزم على هذا قوله تعالى ان الذين يحبون أن تشسع الفاحشة في الذين آمنوا الآية لان ظاهر الا بقوالله أعلى يقتضي أنهم محمون أن تشمع فهم الفاحشة لأحل أنهم آمنوا وذلك صفة الكافر فلذلك وعدوالم ذاب أأم ولان مقصود الشاهد أرتفاع الفاحشة من العماد لااشاعها ولهذا أمر الله تعالى بالاشهاديه بقوله تعمالى فاستشهد واعلين أربعه منكرة الهذاحسن والاول وهوالسسرأحسن لماينا ولا الزم علميه قولة تعمالي ومن بكتمها فانه آثم قلبه لان المرادبه حقوق العماد مدليك قوله تعمالي ولايأب الشهداءاذامادعواأى اذادعاهم المدعى اذالحدودليس لهامدع يدعيها ولان الحدود حق الله تعالى والله غنى عن كل شي مركمه ولطفه لعياده والعبد محتاج شحير فلايقاس أحدا لحقين على الآخر قال رجه الله (ويقول في السرفة أخذ لاسرق) لان الشهادة مالم آل واحب اذاطاسه المدعى والسترفي الحد أفضل على مابينا وأمكنه الجمع بينه ما ما قامة الحقين بقوله أخد ذلانه يحيى به حق المدعى ولا يحب به الحدولان القطع متى وحب علمه سقط الضمان اذلا يحتمعان فلا يحصل مقصود المدعى بقوله سرق فيتوقاه مراعاة لحقه آذه ومحتاج المه وفيه صميانة بدالسارق والله غنىءن كلشئ فلاضرورة الى افامته قال رحه الله (وشرطالزناأر بعة رجال) لفوله تعالى واللاتي بأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد واعليهن أربعة منكم واقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثملي أنوا بأربعة شهداء ولقوله تعالى لولاجا واعلمه بأربعة شهداء ولقوله عليه الصلاة والسلام ائت بأربعة بشهدون على صدق مفالتك وهذه الانفاظ موضوعة للذكردون المؤنث وقدانعقد الاجماع على اشتراط الذكورفيه لأن الله تعالى يحسا استرعلى عماده وأوعدبالعبذاب منأحب اشاعة الفاحشية على المؤمنين عاتلونا وفي اشتراط الاربع مع وصف الذكورة تحقيق معنى الستراذوقوف الاربع على همذه الفاحشة قلبا يتعقق وأوحب على من نسب الى هذه الفاحشية الحداث كان أجنبها واللعان آن كان زوجا كل ذلك دؤ كدمعني السترو ينعمن الاظهار ولايقال ايس في هذه النصوص الابيان حواز العلي هذا العددوليس فيه بيان ماء تع العلى اقل منه لانا نقولهو كذلك لان التحصيص بالذكر لايدل على انتفاءا لحكم عندا تتفاءالمذكور ولكن لايوحيه أيضا فنادعى جوازمادونه يحتاج الىدايل كإأن النافي للحكم عندا نتفائه لاينفيه الالعدم دليل بقنصيه اذلا يثبث الخسكم الشرعي بغبرد أيل وقدوح بدالدامل على انتفائه عندانتفا والعدد المذكوره فأوهوا جياع الصماية ومن بعدهمالي تومناه فأأن الشهود على الزنااذ انقص عددهم عن الاربعية يجب عليهم الحد ككونهم قذفة ألاترى أنعر رضي الله تعمالى عنه حدالثلاثة الذين شهدوا على مغسرة مالزنا ولوكان الزنا يثبت عادونه لماوجب عايهم الحدبل كان يجب على المنسوب الحالزنا ولايمكن القياس على غيرهمن الحة وقالعدم التساوى ولوجود النص فى الفرع وشرط الفياس المساواة بن الاصل والفرع وأن لا يكون فى الفرع نص عكن العمل به قال رحمه الله (وليقمة الجدود والقصاص رحلان) لحد مث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا له غذين من يعده أن لاشهادة للنساء في الحدود والقصاص وقال تعالى واستشهد واشهيدين من رجالكم ولانشهادة النساء فيهاشهة البدلية لان كل ثنتين منهن فاعتممقام رجل فلايقب لفمايدرا بالشمهات كالايحوزفيها كال الفاضي الحالفاضي واغا كانت فيهاشبهة البدلية لاحقيقتها لان البدل الحقيق لايصار السمع القدرة على الاصل غالباوشهادة امرا أين مع رجل تقبل مع وجود الشهود من الرجال ومعنى قوله تعلى فان لم يكونا رحلن قالوان لم يشهدا حال كونهمار حلين فليشهدر حلوام أنان ولولاهذا النأو بللما عتسبرشهادتم تمع وجود

أيضاقوله ولقولهصلي ألله علمه وسلمن سترالز واه المارى ومسلم أه فتم إقوله وانشاءأظهرلان فسمحسة أيضا) قال في الهداية والشهادة في الحدود مخ برفهاالشاهدي التستروالاظهار لاندسن حسسن إقامية الحيد والتوقى عن الهنث والستر أفضيل اه قال الكاكي والحسمة مانتظر بهالاح في الآخرة وفي الصماح احتسب كذا أح اعسبد اللهتعالي والاسمالحسمة الحسروهي الأح والجمع الحسب اه (قوله والاؤل وهوالسترأحسن للسنا) قالالتقانى فان فلت كمف كان السترأفضل مع تنصمص قوادتمالي ولاتكمهوا الشهادة قلت الاته نزلت في المداسة في حقوق العماد لافي الحدود بدلالة الاحاديث التي روسّاها آنفا اه إقوله وأمكنه الجمع بيتهمانا فامة الحقين بقوله أخذ أى فان الاخذ أعممن كوندغصا أوعلى ادعاءأنه ملكه مودعا عند المأخوذمنه وغبرذلك فلايستلزم الشهادة بالاخذ مطلقا أسوت الحديما اه كال (قوله وشرط القياس الساواة بين الاصل والفرع) أى لان الزناأعظم المرائم واهذاشرع فمهالر جمفلا

يقاس على غيره اه من خطه (قوله في المن ولبقية الحدود والقصاص رحلان) ولا نقبل فيها شهادة النساء اه الرجال (قوله والخليفة ين من بعده) ويمخصيص الخليفة بن بعني أوابكرو عمروضي الله عنهما الانهما اللذات كان معظم تقرير الذمرع وطرق الاحكام بقولهن لانها تأمدت عويد وهي موافقة الاصلااذ المكارة أصلولولم تتأمد شهادتهن عؤيد اعتسرت في توحمه الخصومة لافي الزام الخصم وكمنافىرد المسع اذا أشتراها بشرط السكارة فقال المشستري هي مُنب مويها النساء فأن قلن هى الكرلز تالمشترى المألد شهادتهنءؤيد هوالاصل وان قلن ثب لم شت حق الفسمخ لانحسق الفسمخ قوى وشهادتهن ضعمفة ولمتأمد غؤ مداكن يثبت حق اللصومية و بتوحه المنعلى السائع لفدسلتها يحكم السع وهي بكرفان لمومكن قمضها حلف بالله القديعتها وهي بكرفان نكل ردت علمه وانحلف لزمت المشترى اه (قوله وعندهمانقسل لان الاستملال الخ) قال الكال وأما فىحق الأرث فعندهما كذلك وعندأى حدفة لاتقبل الاشهادة رحل أورحل وامرأتن لان الاستهلالصوته مسموع والرجال والنساء فممسوأه فكان مانطاع علمه الرحال وهماية ولان صونه يقع عند الولادة وعندها لأتعضر

الرحال وشهادتهن معتسرة معهم عندالاختسلاط أيضاحتي اذاشهدرجال ونسوة نشئ يضاف الحكم الى الكل حيث يحب الضمان على الكل عندار حوع فالرجمة الله (والولادة والبكارة وعموب النساءفيمالانطاع علمه رحل امرأة) يعني دشترط لثموت هذه الاشماءشهادة أمر أةلقوله علمه الصلاة والسلام شهادة النساء مائزة فحمالا يستطسع الرجال النظر المهوا لجمع المحلي بالالف واللام اذالم يكن ثم معهود برادبه الجنس فستناول الافل وقال حذيفة رضى الله تعالىءته أجاز رسول الله صلى الله علسه وسلمشهادة القابلة على الولادة وقال الشافعي رجه الله بشترط فمه أن شهد أر بعية من النساء لان كل امرأتين بقومان مقامر جل واحدفي الشهادة وقال اس أبي له يشترط أن بشهدفيه ثنتان من النساء لان المعترفي ماب الشهادات شماك العددوالذكورة وتعذراعتمار أحدهمافية إلا تحروهوالعددعلي حاله والحجة عليم ممامار ويناولانه انماسقط اشتراط صفة الذكو رة ليخف النظر لان نظر الحنس أخف فكدايسقط اعتمارالعددلان تطرالواحد أخف والاحوط الاثنان أوالا كثرلما فسممن معني الالزام ويشترط فيهاسا برشرائط الشهادةمن الحرية والاسلام والعقل والبلوغ والعمدالة وحكم شهاجتهن في الولادة والبكارة والعموب قدذكرناكل وأحسده تهافي موضعها من الطلاق والمدوع وأماشها دتهن في استهلال الصي لانقبل في حق الارث عند أبي حدة فه رجه الله لانه يا الطلع عليه الرحال وتقد ل في حق الصلاة عليه لانه من أمور الدين كشهارتها في هلال رمضان وروا بها الأخمار وعند دهما تفسل لان الاستهلا لعلامة حماته ولايعرفه الامن حضره ولا يحضرها لرجال عادة فصاركشهادتهن على نفس الولادة ويقبل في الولادة شهادة رحل واحداً يضالانه لما فيل فيه شهادة المرأة كان الرحل بالطريق الاولى نماختلفوافها ذاقال تعدتالنظرقال بعضهم ثقبل كمافى الزنا قالدجه الله (ولغيرهار جلان أورجل وامن أتان أى يشترط لغيرا لدودوالقصاص ومالا بطلع علمه الرجال شهادة رَحلين أورحل وامر أدين سواء كان الحق ما لاأوغسيرمال كالنكاح والطلاق والعداق والو كالة والوصابة ونحو دلا بماليس عمال وقال الشافعي رجه الله لاتقيل شهادة النساءمع الرحال الافي الاموال وتوا معها كالاجل وشرط الخيارلات الاصل عدم قبول شهادتهن لننصان العقل واختسلال الضبط وقصو رالولاية فأنهالا تصط الخلافة ولهذا لانقبل شهارتهن وحدهن وان كثرن ولامع الرحان في الحدود والقصاص واعافيلت في الآموال وقوابعها الضرورة الكثرة وقوعها وقلة خطرها ولا كذلا غبرالمال ولناماروي أنعر وعلمارض الله عنهما أعاذا شهادة النسامع الرحال في المكاح والفرقة ولأنها يحة أصلية لاضرورية والاصل فهاالقبول لوجودماسي عليه أهلية الشهادةوهي الولامةوهي تدي على الخرته والارث ولوحود أهلية القبول وهي تديع إنتفاء المهمة بألكذب والغلطفالكذب منثق بالعدالة والغلط بنتنى باتقان المعاينة والضبط والاداء لان بالاؤل يحصل العلم الشاهدوبا شانى يحصل بهالمقاءوالدوام وبالثالث يحصل العلم للقاضي ولهذا نقمل روابتهافي الاخياروكان ينبغي أن تقبل شهادتهن مطلقا كالرجال ولكن حاء النص يخلافه كملا يكثر خروجهن ونقصان الضبط بزيادة النسيات أنجبر بضم أخرى اليهافلييق بعد ذلك الاالشهة وهذما لحقوق تثنت مع الشهة كالمال ول فوقه ألاترىأن النكاح بثنت مع الهزل وكذا الطلاق والعتاق والمال لابثبت بهثئ وآي شبهة أقوى من الهزل يخلاف الحدود والقصاص لانهالانثنت مع الشهة قال رجه الله (والكل لفظة الشهادة والعدالة) أى يشسترط لجيع من السالشهادة وهي أربع من اتب على ما سنالفظة الشهادة والعدالة لكي تقبل

(٧٧ - زيلعي راسع) الرجال فصاركتم ادتهن على نفس الولادة ويقولهما قال الشافعي ومالل وأحدوهوا وجاهز وله وتقبل في الولادة مهادة رحل واحداً وها المناهد والوقال تعدت النظر الولادة مهادة رجل واحداً وها المناهدا ولوقال تعدت النظر للا ويقال بعض أصحاب الشافعي الا كوفتر للا يقبل ويدقال بعض أصحاب الشافعي الا كوفتر

( وله حتى لوقال الشاهداً علم أو أتمقن لانقبل النها و مالث وهوالتفسير حتى لوقال أشهد على شهادته أو مشل شهادته لا تقبل وكذا مشل الشهادة ما الشهادة المسلمة المس

حتى لوقال الشاهد أعزأوأ تنقن لاتقيل شهادته لان النصوص ناطقه بالاستشهاد فلا يقوم مقامها غيرها المافهامن زبادة توكيد لانهامن ألفاظ العين فيكون معنى المين ملاحظافها وامتناعه عن الكذب مذا اللفظ أشداذلابو حدهذا المعني في غبرها من الالفاظ مخلاف غسرها من الاوام رحث لابراعي فسه اللفظ الذى ورديه الأمريل بتأتي بكل لفظ يعطى ذلك الممسني كالتكمير والاعمان حتى صح الدخول في الصلاة الفظ التكبير وغيره مماهوفي معناه وكذلك الاعمان يحوز بأى لفظ كان تصول المقصود به ولان في الشهادة الزام الحاكم المكم وثدت ذلك على خلاف القماس فبراى حسع ماورديه النص والعرافمون الابشترطون لفظة الشهادة فيشهادة النساء فيمالا يطلع علمه الرحال ويجعلونه من باب الاخمار لامن باب الشهادة والصيره والاؤل لادممن باب الشهادة ولهذا بشترط فيسه شرائط الشهادة من الحرية ومحلس الحكم وغبرهما والمدالة هي المعمنة للصدق قال الله تعالى وأشهدواذوى عدل منسكم ووال تعالى من ترضون من الشهدا والعدل هوالمرضى ولان من بماشر غيرا الكذب من المعاصى قد ماشر الكذب وهذا الانالبر يحتمل الصدق والمكذب وبالعدالة تترجح حهة الصدق وهي الانز حارعما يعتقد حرمت ه والحجة هواللبرالصدق ولايلزم يجةدونها وهي شرط لزوم العل بالشهادة لاشرط أهلمة الشهادة اذالف اسق أهل لولاية القضاء والسلطنة فيكون أهلالشهادة الاأن فسقه أوحب التوقف في حبره لتهمته كال الله تعالى باأيهاالذين آمنوا انحاءكمفاسق بنيافتينبوا أمريالتيين والتثبت لابالرقحتي اداغل على ظنهأنه صادق في الشهادة وازأن يحكمه وعن أي يوسف رجه الله أن الفاسق اذا كان و حمافي الناس دام روأة تقدل شهادته لعدم عكن تهمة الكذب في شهادته لانه لوجاهة ملا يتحاسر أحد على استعاره لاداء الشهادة ولمر وأنه يمتنع عن الكذب من غسر منفعة له في ذلك والاول أصور لماذ كرناولان في قدول شهادته اكراماله قال علمه الصلاة والسلام أكرموا الشهود فان الله تعالى يحيى الحقوق بم مهرفي حق الفاسق أمرنا يخلافه قال علمه الصلاة والسدلام اذالقيت الفاسق فالقه يوحمه مكفهرومن بكون معلما مالفسق فلامروأةله شرعافلا للزم قمول شهادته حتماعلي وحهلاندمنه قال رجهالله (ويسأل عن الشهودسرا وعلانية فى سائرا لحقوق) وهـذاءندأ بي يوسف وجحد وقال أبوحنيفة يقتصر على ظاهر عدالة المسلم ولابسأل عن الشاهد حتى بطعن الخصم فيه فان طعن فيه سأل عنه سراو جهراالافي الحدود والقصاص فانه سأل عنده في السروالعلائمة وإن لم عطعن فده الخصر اقواه علمه الصلاة والسدام المسلون عدول معضهم على بعض الاالحدود في قذف ومثل ذلك عن عررضي الله عنه وظاهر قوله تعالى وكذلك حعلناكم أمة وسطال كونواش داعل الناس شهدله ولان الظاهرهوا لانزجاد لانعقله ودينه عنعانه عن مباشرة القبيمفا كتني بالظاهرا مدم المنازع وانكان الموضع موضع استحقاق كالشفيع بسنحق الشفعة نظاهر مدهاذا لم يكن له منازع وهـ ذالانه لا عكن الوصول الى القطع الحفاثها ولوزكى فالمزكى يخبرعن عدالتــه متسكانطاه سرحاله لانأقصي مايستدل بهعلى عدالته أنزحاره عن مخطورات دسه واحتماده على الطاعات وهي دلالة ظاهرة عليما والمست بقطعمة فلاحاجة الى اشتراط السؤال الااذاطعن الحصم قيه لانه لا نطعنه كاذ باظاهرا فتقابل الظاهران فوحب الترجيح بالاستقصاء بخلاف الحدود والقصاص الانهما مدرآن بالشبهة ويحتاط لاسقاطهما فدستقصي فيهما استداءمن غبرطعن خصم رجاءأن يسقطا ولهسماان القضاء سنبى على الحجة ولانقع الحجة الإبشمادة العدول على ما سنا والعدالة قبدل السؤال ابتة

الكال الاأنالفاني ادا قضى شهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عامسما اه إقوله وعن أيى وسف أن الفاسق اذا كان وحما فى الناس الخ) كماشرى السلطان والكسة وغبرهم اه فتم (قوله مكنهر) أىشديد العموسة اه (قولهوهذا عندالي بوسف وعجدد) ومذهب الشافعي كةولهما اه عالة (قوله الأفي الحدود والقصاص فأنه بسأل عنه في السر والعلائمة) أي ويستقصى درءالد لقوله علىهااصلاة والسلام ادرؤاالحدودالشمات اه ﴿ قُولُهُ فَا كَتْنِي بِالظَّاهِ -ر لعدم المنازع الخ) ولان الساف الصالح لم يسألوا عن الشهود سل اكتفواعلى ظاهرالعدالة وأولمن سألعنهم النشرمة فدل اتفاقهم على ظاهر عدالة الاسلام كذا في شرح الاقطع اه اتقانى (قوله كالشفسع يستعق الشفعة الخ) أمآلوجدالمسترى ملكت الدارالتي يشفعها الشفسع فلابدمن اقامية البينة خلافا لزفر والمسئلة

مشهورة اه (قوله لا يعلمنه كافراطاهرافتقابل الظاهران) أى وهما كون الساهد المسلم لا يكذب ظاهرا بالظاهر فكذلك الخصم مسلم لا يكذب في طعنه ظاهرا فوجب السؤال ترجيعا لاحد الظاهرين على الا خروهذا كمدعي الشفعة بالجوارحيث لا بلزمه القاضي اقامة المينة على مك الدارقاذ اطعن الخصم فحينشد يلزمه اقامة السينة لان الظاهر لا يعتبر للالزام اه

(قوله وقيل هذا اختلاف عصروزمان لاجه وبرهان) وذلك لان الغالب في زمان أبي حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما وماثيل اله أفتى في القرن الثالث وهوالمشهودله بالصلاح منصلي المه علمه وسلمحيث قال خبرالقرون قرني ثم الذين بلوغهم ثم الذين بلوغهم وهماأ فسابالقرن الرابع ففسه نظرفان أباحنيفه توفى فعام خسسن ومائة فكمف أفتى في الفرن الثمالث وفوله خيرالفر ون الجائبات الحيرية بالمندريج والنفاوت لايستلزم أن يكون في الزمان المناخر غلمة الفسق والطاهر الذي شت بالغالب أقوى من الطاهر الذي يشت بطاهر حال الاسلام وتحقيقه أنالماقط منابغلبة الفسق وقدقط عنايان من التزم الاسلام لمحتنب محارمه ولم يتق محرد التزام الاسلام مظنة للمدالة فكان الظاهر فى المعدول في العلامة الخ) فالانقاني وصورة تزكمة العلاسة أنجمع القاضي من المعدل والشاهد في قول العدل الشاهد الذيعدله هـ داالذيعـ دلتـ ه فوعى اذائهدفعدل مُشهدلا مستعدل الااذا طالت فوقت محيد شهرا وأبو بوسف سنة ثمرجع وقال سنة أشهر كذا قال الكالرجه الله في فتح القدس وسيأتى هدناالقرع اه وفرع كه لوتاب الفاسق لاتقسل شهادته مالم تمض سنة أشهر وفال بعضهم سنة ولو كانء مدلافشهد مالزورتم تاب فشهد تقبل من غسر مدةاه كالقال فافقاوي قاضعفان فيأوائل كاب الشهادة الفاسق اذاتاب لاتقيل شوادته مالمعض علمه

زمان تظهرف مالتوية عم

اعضهم قدردلك ستةأشهر

ونعصم ودرواسنة والصيم

أن ذلك مفوض الى رأى

الثابت الغالب الحمعارض أه كال (قوله وهي الرقعة الى المعدل) وسمت م السترها (٢١١) عن نظر العوام اه عامة (قوله ولامد بالظاهروه ولايصلح هجة للاستحقاق فوجب التعرف عنهاصمالة لقضائه عن البطلان واسمناد الحكم الى البرهان وقد لهدذا اختلاف عصرور مان لان أماحنه فة رضى الله تعالى عنه كان في القرن الثالث وهمناس شهداهم وسول اللهصلي الله علمه وسلم بالخبروا اصلاح بقوله عليه الصلاة والسلام خبرالقرون قرنى الذى أنافسه غمالذين يلوغهم غمالذين يلوغهم غرفشوا اكذب حتى يحلف الرجل قبرل أن يستحلف ويشهد فسل أن استشهد والآمة التي الوناوا المدرث الذي روينا مدلان على ذلك وهما كأنافي القرن الرامع يعمد ماتغ مرآحوال الناس وظهرت الخمانات والكذب فأفتي كل واحمد عاشاهدفي زمانه والفتوى اليوم على قولهمالان الفساد في هـ ذاالعصر أكثر عمالتعديل في السران يمعت المستورة وهي الرقعة الى المعدل فيهااسم الشاهد ونسبه وحليته ومسجده الذي يصلي فيسه ومحلته وسوقهان كانسوقيافيم ألءن جيرانه وأصدفائه فاذاعر فهم فنعرفه بالعسدالة تكتب تحت اسمهفي كتأب الفياضي انه عسدل حائزا اشهادة ومن عرفه بالفسق بسكت ولايكتب احترازاعن الهذك أويقول الله أعسام الااذاعاله غبر وحاف أن يحكم القاضي بشهادته فمنتذ بصرحه ومن لم يعرف حاله يكتب يحت اسمه الهمستور ويرد المعدل المستورة سراكيلا يظهر فيؤذى ولايدفي التعديل في العلائمة منأن يحمع س المعدل والشاهد المنتفي شهة تعديل غيره عن القاضي لاحتمال أن يكون في فسلته من وافقه في الاسم وقد كانت العلانية وحدها في الصدر الأوللان الشوكة كانت لاهل الخبرو لم يقدر علىمسمأهل الشر وبكتني بالسرفي زمانا لماذكرنا وقال مجدرجه الله تزكمة العلانمة بلاءوفسنة ولامدأن مقول المعتلى هوعدل حائزا اشهادة لان العمدو المحدود في قذف اذا تاب يكون عدلا والاصم أنه يكتني بقوله هوعدل لانمن نشأ فىدارالاسلام في زماننا كان الظاهرمن حاله الحرية والاسلام ولهذأ لايسأل الفاضيءن حربه الشاهد واسلامه مالم مازعه ماظصم وماذكره في الجيامع أن الناس أحرار الافالشهادة والحدود والقصاص والعقل فانه لابكتني يظاهرا لحرية فيهذه المواضع بركيسأل عنهامجول على ما أذاطعن الخصم مالرق فان أما الحسسين ذكر في مختصراً ان الناس أحر أرالا في أربع مواضع الشهادة والحدود والقصاص والمقل فانه لأمكتني نظاهر الحرية في هدفه المواضع اذا فال المدعى علمه انالشاهدعبد أوقال الفاذف المقذوف عبدأ وقال الشاج المشجوب عبدا وقالت العاقلة القاتل عبد لاتقبل شهادنه ولاحب حدالق ذف ولاالقصاص فمادون النفس ولاالدية على العاقلة حتى بقيم البيئة انه حروهي نظمرالعدالة عندأى حنيفة رجسه الله فأن القاضي يحكم بظاهر العدالة فيهسم بكوئم ممن المسلين مالم يطعن الحصم فيهم فأذاطعن الخصم سأل على ماسنا قال رجه الله (وتعديل الخصم لايصير) القاضى والمعدل ومن اتهم بالفسق لا تبطل عدالته والمعدل اذا قال اشاهده ومتهم بالفسق لا تبطل عدالته آه (قواه لا حتمال أن مكون في

قبيلته من بواغة ه في الاسم) أي والنسبة والصفة فجمع بينهما فيقول هـ ذا هوالذي عدلته قطعا الشركة اه اتقاني (قوله و مكتفي بالسرف زمانه لماذ كرنا أول من سأل في السرالقاضي شريح فقيل له أحدث اأ بالمسة فقال أحدثتم فأحدثنا اه كفاية ووله وقال محدرجه الله تركية العلائمة بالعوقسة) وذلك لان الشهود يقابلون المركي اذا مرحهم بالاذى وتقع منهم ويذه العداوة اه عاية (فوله والاصمأنه بكتنى بقوله هوعدل) والاول أحوط لانه رعما يكون الشماهد عدلاولا يكون حرافلا تحو زشهاد نه اه عامة (قوله في المن وتعديل الخصم الخ) قال المجال عمقال أبوحنيفة تفريعا على قول من رأى أن بسأل عن الشهود بلاطعن لا يقبل قول المصم يعني المذع علمه اذا فالف شهودالمذعى هم عدول فلا تقعيه التركية لان في زعم المدعى وشهوده أن الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلخ

معدلالان العدالة في المزكن برط بالإجماع اه (قوله هكذا قال أو حنيفة) أى قال أو حنيفة في الجامع الصغير لا يقبل تعديل المدى عليه عليه عليه عليه عليه عليه المناس من المناس من برى أن يسأل الفاضى عن الشهود في عبر الحدود والقصاص الااذا طمن الخصم ومع هذا اذا سأل عن الشهود في غير الحدود والقصاص الااذا طمن الخصم ومع هذا اذا سأل عنهم على قول من برى ذلك فقد له المنهود عليه هو عدل لا بكن في الكال بلاهو قول من برى ذلك فقد له المنهود عليه هو عدل لا بكن في المناس تعديل على الكال بلاهو تعديل من وجه وجوج من وجه حدث إيسدة معلى الشهارة ولفظ الجامع الصغيرة على الكال بلاهو رأى أن يسأل عنه المناس عالم المناس مناس المناس المنا

هكذاقال ألوحنينة رجهالله بعثى تعديل الذعى عليه الشهود لايصح ومهاده علقول من برى السؤال عن انشهودوأ ماعلى قوله فلابتاتي ذلك لانه لابرى السؤال عن الشهود وتظيره المزارعة فانه لابرآها ومع هذا فترع عليهاعلى قول من برى واغ الا يصير تعداله لان من زعم المدعى وشهوده أن المذعى علمه ظالم كاذب في الحود فتزكية الكاذب الفاسف لاتصع وعن أبى يوسف ومحدأن تزكيته تجوزاذا كانمن أهادبأن كانعدلا لكن عنسد محمدر حمالة الابتمن ضم آخراليه لانه لايعبو زتعديل الواحدوا بوسف بحوزه على مايجيء من قريب والرادية فيمااذا فالهم عدول لمكنهم أخطؤا أونسوا أمااذا قال صدقوا أوهم عدول صدقة فقدارمه الحق لاقراره بهولوقال هم عدول وابردعلى ذاللا بازمه شيئ لانهم مع كومهم عدولا بدوهم منهم النسمان والخطأ فلاملن من كونه عدلاأن مكون كلامه صواما قال رجه الله (والواحد مكو النزكمة والرسالة ولترجمة) لانالتزكية من أمورالدين فلانشترط فسهالا العبد الةستى يحورتز كية العبد والمرأة والاعى والحدود في القد ف اداتاب لان خيره ولاء مقبول في الامور الدينية ألا ترى أن روايتهم فىالاخمار مقمولة وهمذاعندهمها وقال محدرجه الله اشمرط فى التزكية ما يسمرط في الشهادة من العددووصف الذكورة معني بشسترط في تزكمة شهودالزناأر بعقد كور وفي غيرومن المدودوالفصاص رحلان وفى غيرهمامن الحقوق محوز رجلان أورحل وامرأتان وقيما لانطلع علمه الرحال امرأه واحدة رتماعلى مرائب الشمادة لان التركمة في معنى الشهادة لان ولا بقالقصاء تمتني على ظهور العدالة وهو بالتزكية ويشترط فيهاما يشترط في الشهادة ولهسماا لهلس في معنى الشهادة وانحاهو ومعنى الاخبار ولهذالانشترط فمه لفظ الشهادة ولاتجاس الحكم وجازتر كمةمن لانقل شهادته له كنزكمة أحدالزوجن الانزوز كمة الوالدوادءو بالهكس واشتراط العددفي الشهادة أمر تعبدي ثبت على خلاف القياس لانرجحان الصدق فيحق العل بقوله بالعدالة لابالعدد كأفي روابه الاخبارحتي فالوافيها لاير يح بكثرة الرواة مالم تدغ حدّالتوا ترفلامعني لاشتراط العدد في الشهادة ولكن ترك ذلك النص فيقي

بحمة راحمة ولوسرحهم اثنان وعذلهم ثلاثة لانقبل شهاتهم لانالنلاث والمنني فى الشهادة سواءة استوى العدل والحارح فرجح الحرح لان المعدل وقف على ظاهر الحال والحارح ونفءلي الباطن وهوشي لم يعرفه العدل فالحارسان شنذان شمألم دحرقه المعدلون والشهادة الاثمات أه من الواقعات لحسام الدين المسارى وقوله في المن والواحد مكفي للتزكسة والرسالة والترجة) قال في خلاصة الفتاوي والترجان اذا كاناع وتعن أبي حسفة لا يحوزوعن أبي يوسف أنه

واحد وعدانهم اثنان قمات

شهادتهم لان العدالة شتت

يجوز اه غابة وقال الكال في باسم مقبل شهادة عندة وله ولا تقبل شهادة الاعى و يقد أى الاعى في الترجة عند ما الكل لان المع يحصل بالسماع وقد كتبت عبارته بكالها هنال في التراق المحلولا يحوز تركية العبدو المرأة والمبدولا وعن ابن سماعة عن أبى حنيفة يحوز في ركية السرائية أنها الملائية وقي المراقة في المسترط في المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعد المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة وحد المنافقة وحد المنافقة وحد المنافقة وحد المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة وحد المنافقة والمنافقة والم

مكون المركى في العلاسة عمر المركى في السرأ ما عند نافالذي مزكيهم في السير مركيهم في العلانية اله عامة (قوله وقالوا نشترط الذكورة وعددالشهادة في تركمة شهودا لله ماع) قال في الهدامة ويشترط الذكورة في المرك في الحدود قال الاتقاني بعني مالاجماع وكذاق القصاص ذكره في المختلف في كأب الشهادات في مات مجد وذكر في المختلف والحصر في كياب الحسدود من ماب أي حسمة تشترطالذكورة فالمزكىء سدأى منهفة خبلافالهما اه وقوله بالاجماع أى المحكيرف مالاجماع كإذكرع والمخناف انمياهو الذكورة وأماالعدد فهوشرط عندمجمد فقط كإصرح بهفي الهدامة ومختلف الروابة والذخيرة والمحتبي وكذاذ كرمالشارح نفسه في قول مجد وحده اه (قوله والمراد مالرسالة والترجمة رسول القياضي الحالمزك) الظاهرة ي الذكل منظر في الاكل وكتب مانصمه قال في الهدامة واذا كانرسول الفاضي الذي يستلعن الشهودوا حداجار والاثنان أفضل وهذا عندأى حنمنة وأبي بوسف وقال محدلا يحوز الااشان فال الاتقاني وهذه من مسائل الحامع الصغير فالوافي شروح الحامع الصغير وأرادوا بالرسول المركى وعلى هـذا الحلاف المترحم عن الشاهدورسول القاضي الحالمزك ورسول المزكى الحالقاضي تخسيره عن حال الشهود اه وقال الكمال والمراد من رسول الفاضي المزكى وهوالمسؤل منسهعن الشهود فيجسأن بقرأقوله الذى يسئل عن الشهود بالمناء للفعول والحاصل أنه بكنيفي بالواحدف التزكمة وكدافي الرسالة المدوالرسالة منهالي القاضي وكذافي الترجةعن الشاهدوغيره عندأى حنيفة وأيي وسف وبهقال مالك وأحدفي رواية وعنسد مجمد لابد من النين وبه قال الشافعي وأحد في رواية اه (١٣ ٧) (قوله وأماتز كية العلانية فيد ترط فيهاجمع مايشـترط

في الشهادة ، قال الكمال فهذا الخلاف في تزكمة السر فأمائز كة العلانيه فشترط العدد بالاجاع على ماذكره اللصاف اه وكتب مانصه قال الاتفاني قال في النشاوي الصغرى في مسائل الحرج والتعديل الخلاف في عدد المركي في تزكية السروأماق تركية العلانية فشيرط بالاجماع مُ قال أهلمة الشهادة في تزكمة السرلس بشرطوفي الترجة شرط اه (قوله ي المتنوله أن يشهد عا-مع الز) قال الكمال قوله وما يتحمله

ماورا عاعلى الاصل وفي الحيط أجازتر كية الصي وفالواتشترط الذكورة وعدد الشهادة في تزكمة شهود الحسة بالإجاع والمراد بالرسالة والترجسة رسول الفاضي الي المزكي والمترحم عن الشهود وكل ذلك على الخلاف الذي ذكرنا والمعني ما منامن الجيانسن والاحوط في الكل اثنان و بنبغي للقياضي أن يختار في الساءلة عن الشهودمن هوأخبر بأحوال الناس وأكثرهم اختلاطا بالناس مع عدالته عارفاعا مكون جرحاومالا يكون جرحاغ مرطماع ولافقبركيلا مخدع بالمال فان لمبكن في حدرانه ولاأهل سوقه من شق به سألأهل محلنه وانام يحدفهم نقة اعتبرفهم واترالاخباروه فيذاالذيذ كرناه كاه في تزكمة السروأما تزكية العلانية فنشترط فيها جمع مايشترط في الشوادة من المزية والبصر وغيرذ النسوي افظ الشهادة بالإجاع لان معنى الشهادة فيهاأ ظهرفانم المحتص بمعلس القضاء فالرجمه الله (ولا أن يشهد علمع أورأى في مسل البسع والافرار وحكم الحاكم والغصب والقتل وان ليشمد عليه أي بجورله أن بشمد فى كل مايتم شفسه اذاعاين السبب كالبسع الى آخرماذكر وان ارشه معلسه واليجب علسه ادادعى اليه لماتلوناوروينا وهمذالانه عملم ماهوالموحب شقسه وهوااشرط القوله تعالى الامن شهديالحق وهمم يعلمون ولقوله علسمه الصلاة والسلام اذاعات مثل الشمس فاشر دوالافدع ويقول أشهد بأنه ماع أوأقر لانهعا ينالسبب فوجب عليه الشهادة به كاعاين وهذااذا كان السيع بالمقد وظاهر واذا كان بالتعاطي فكذلة لانحقيقة السعمادلة الماليالمال وقدوجدوقسل لايشهدون على السع بليشهدون على الاخذوالاعطاءلانه بسع حممى وليس ببسع حقيقي ولايقول أشهدنى الااذا أشهده كيلايكمون كاذبا وكذافى الاقرار يقول أشهدأن فلاناأقر بكذ الفلان ولايقول أشهدني لماذكنا ولومع من وراءا لحاب اعلى قسمن أحدهماما شنت

حكه منفسه أى يكون هوتمام السبب اذلك الحكم قولا كان مثل السبع والافرار والطلاق وحكم الحاكم أوفع لا كالغصب والمنتل فادا سمع الساهسدالقول كأن سمع فاصايشه دجماعه على حكمه أورأى الفعل كالفتل وسسعه أن يشهد مذلك فيقول أشهدأ نهاع أشهدأنه قضى فاوكان السع معاطاة فقى الذخيرة يشهدون على الاخذوالاعطا وفيل يشهدون السع كالقول ثم قال الكال ومنه مالا يثبت حكمه بنفسه وهوالشهادةعلى الشهادة فأذاسمع شاهدا يشهد بشئ لميحزان يشهدعلى شهادته آلأأن يشهد مذاك الشاهدعلى شهادة نفسه لان الشهادة غيرموجمة بنفسها بل النفل الى تجلس الفصاء فلابدمن الانامة والتحصل اه (قوله وهو الشرط) أى العمام الموجب هوركن المسوغ لاداء الشهادة لانه لاحقيقة استوغ الاداء سواه اه (قوله اقوله تعالى الامن شهديا لحق وهم يعلون) بهانه النان الله تعالى جوز أداءالشهادة بعدااه لوقد حصل العلمالرؤية والسماع فتصم أشهادة يدل علسه الاجاع أيضا اه اتفاني (قوله فاشهدوالافدع) فأمر بالشهادة عندالعلم يقينافعن هذاصر حوابأنه لوقال له لاتشهد على عماتسمعه مني ثم فال يحضر نه لرجل بقي لك على كذا أوغيرذلك حل لهبل يحبأن يشهدعليه بدال وفااللاصة اشترى عبداوادى على البائع عيداده فلي شيته فياعه من رجل فادى المسترى الذفي عليه هذا العب فأنكر فالذين سععوامة محل لهم أن يشهدواعلى العب في الحال آه فتح (قوله ولا يقول أشهدني الااذا أشهده كيلا بكون كاذبا)

ولا تجوز شهادة المكاذب اله غاية وأوله والمدفى لقاضى اذا فدمرله) أى بأن قال ان أشهد بالسماع من وراء الحياب اله (قوله وقالوا الاسمع الخ) وجلان شهدا فلان شهدا فلان شهدا فلان شهدا فلان شهدا فلان الفلان فلان الفلان قال الوحيد فقر جه القه لأجرز فلك و كل العمون انه لا يحوز عند أى حديقة حتى بشهد عند الشاهد جماعة الم افلانة من شهدا الفلان الفلان في قال النقلية في المواقعة الموا

لاسعهأن شهدلا حتمال أن مكون غيرهاذا انتجة تشمه النغمة الااذا كان في الداخل وحد وعلم الشاهد أنه ليس فيه غسره ثم حلس على المسلكُ وليس له مسلكُ غيره فسمع اقرار الداخل ولا براه لانه يحصل به العلم وينمغ القاضي إذافسرله أن لا مقبله لان الشغمة تشمه النغمة ولعس من ضرورة حوازا لشمادة القنول عند التفسيرالاترى أن الشهادة بالتسامع تحوز في أشماء ثم عندالتفسير لا تقبل وقالوا أذا مع صوت أمن أقمن وراءا لحياب لا عوزان يشهد عليها الآاذا كانسرى شخصهاو أت الأقرار قال رجه الله (ولايشهد على شهادةغيره مالم يشهدعليه كالنااشهادة لائمت حكمها نفسه ولاتصبر حقالا بالنقل الكجلس الفضاء ولهذا نعتبر عدالة الاصول فلا بكون الغبره أن يجعل كلامه حجة الابأمر وفلا يسعه أن بشهد على شهادته الامالتعميل وكذا اذاءءه بشهدغ يرعلي شهادنه لابسع السامع أن بشهد على شهادته لانه لم يحمله وانحا جل غسره فصار نظير مالو مع شخصا توكل حيث لا يجوز السامع أن يتصرف مالم توكله لان الموكل لم يرض رأبه قال رجه الله (ولا يعمل شاهدوهاص وراو بالخط ان لم شد كروا) أى لا يحل للشاهداد ارأى خطه أن أنهد حتى بنذ كرأنشهادة ولاللقياضي إذاو حدف دوانه مكتو بأشهادة شهود ولا يحفظ انهم شهدوا بذال أوقضه قضاهاأن محكم ملك الشهادة ولاأن عضى تلك القضية ولاالراوى اداو حدمكتو بالمخطه أو بخط غييره وهومع وق أنه فرأعل فلان ونحوه أن روى حتى بنذ كر الشهادة أوالقصيمة أوالرواية وهداعلى أطلاقه قول أبى حسفة رجه الله ووجهة قوله تعالى الامن شهدما لحق وهم بعلمون واغوله علسه الصلاة والسلام اذاعلت مثل الشمس فاشهد شرط أن يكون عالما ولا متصورا العمار مدون تذكر الواقعة ولان الخط يشممه الخط فلا الزم حقالا حمال أندمن وروهذالان فأئدة الكتاب أن بتذكرا ذا فطر فسهفاذالم بفدللقلب النذكر صاروحوده كعدمه وفال مجدرجه اللمتحوزلكل واحسدمنهم أن يعمل بالكتاب ان تدفن بهوان لم يتذكر الواقعة توسعة للاحم على الناس وقال أبو بوسف رجسه الله محور الراوى أن يعل بمادلالة الظاهر وكذاللفاضي أن يحكم بالشهادة وأن عضى القضاء مذاك ولس الشاهد أن يشهد برؤ بةخطه مالم يتذكر الشهادة لان القاضى لكثرة اشتغاله بعجزعن حفظ كل حادثة والهذا بكت كل حادثة فلولم يكتفع عابجده في قطره لتعطل أحوال الناس ولان محله في قطره وهو في يده تحت حمّه فدؤمن من التيديل والنزو بروكالة الرواة تكون في أمديهم فمؤمن النزو وأيضا بحلاف كالة الشهادة لان

شخصها وقت الاقراد أشرط في شهادة النوازل رُوِّ بهَ شخصها دونوحهها اه اتقمانى إقوله فىالمتنولا بشهدعلى شهادةغ عرومالم يشهدعليسه) قال تجدفي الحامع الصغيرعن يعقوب عنأنى حنىفة فيرحل قال أشهدني فلانعلى نفسه بكذا وكذا قال لاشغ له أنشود على شهادته حتى يقول اشهدوا على شهادتي مذلك فال فسرالاسلام وأصادأن الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل فلاتصع من غريحمل اه اتقاني (قوله لايسع السامع أن يشهد على شهادته) وهو يخلاف القاضى اداأشهد عملى قضمة وسمع بذلك آخرون وسعهم أن تشهدوا

عليواالا اذاكان برى

لانقضاء مجمعة عنزلة الاقرار والسبع وغيرنات فيصح التحمل من غيرانها دام اتقاني وكتب على قوله في المناسبة السن عند المسات المناسبة عبر المناسبة المنا

(قوله ولونسى الفاضى قضاء الخ) قال الكمال ولونسى الفاضى قضاء ولاسمة للفنشم تعنده شاهدا عا فلافض بت بمقدالهذا على فلان فان تذكر أمضاه وان لم بنذكر فلا اسكال أن عنداً بي حنيه قلاية ضعى فلك وقيسل وأبو يوسف كذلك وعد دهجد بعمد و يقضى به وهوقول أحدوا بن أبي ليلى اه (قوله ولوتذكر بجلس الشهادة دون الشهادة الاستعمان يشهد) بالاتفاق وقيسل لا يحل ذلك على قول أبي حنيفة خلافاله ما اها تقانى (قوله في المتن ولايشهد بما يعايينه) أي لم يقطع به من جهة المعاينة بالعين أوالسماع اه كال (قوله فله أن يشهد بها اذا أخبره به امن يقى به من رحلين عدلين أورجل واحم أين اه كال (١٥٥) (قوله والقياس أن لا يجوز لان الشهادة

لاتحوز) أىلان الشهادة مشتقة من الشاهدة وذلك بالعمل ولم يحصل اه هـدانة (فوله وعميرين الخطاب ترقح بنت على بن أبىطالب)واسمهاأم كادوم على أر نعن ألف درهم ذكره الشارح فيآخر ماب الاواساء في كتاب النكاح اه وقوله منتعلي أى من فاطمة (قوله وقد ل في الموتكثفي باخبار واحد عددلأوواحدة) قال الاتقاني رحمه الله ذكر القاضي الامام ظهيرالدين فينكاح فتاواه والصيع أنالموت عسنزلة النكاح وغبره لايكتني فمهشمادة الواحداء وكتسأنضا قال الكال وقمل في الموت مكتؤ باخمارواحدعدل أوواحدة وهوالختار اه فقوله وهوالختار مخالف لما ذكره الاتقاني من التصمير اه وقوله مكنني باخسار واحدد عدل أوواحدة لانه قلمايشاهد حاله غسر الواحد اذالانسان يهاله ويكرهه فمكون في اشتراط

الصك كون في يداخصوم فلا يؤمن من التبديل ولونسي القياضي قضاءه ولم يكن له سحل قشهد عنده شاهدان بأنه قضى بكذافعلى الخلاف المذكور وقيل عندأبي بوسف لايعتمدذاك وعلى هذالوأ خبره قوم بثق بهمانه كانشاهدا لايسعه أن يشهد وعلى هذالوسمع حديثامن غيره ثمنسي راوى الاصل فسمعه بمن روى عنه فعندأى بوسف لايعتمده ولايجوزله أن يعمل به وعند مجدر جه الله له أن يعتمد ذلك في المكل ولوتذ كرمجاس الشهادة دون الشهادة لايسعه أن يشهد قال رجمه الله (ولايشهد عالم يعايسه الافي النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف فلهأن بشهديها اذا أخيره بهامن بثق به) أ والقماس أن لا يحوز لان الشهادة لا تجوز الابعاء على ما بينامن قب لولا يتحقق العلم الا بالمشاهدة والعيان أوما المرالمة والروابو بعدفصار كالسع والاحارة بل أولى لان حكم المال أحف من حكم السكاح ولهذا لايجوزالقاضي أن يحكم بالتسامع والحكم بحبء اتمجب بالشهادة ولهذالوفسر للفاضي لايقبله وحه الاستحسان أنهذه الأمور تختص ععاينة أسابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام سقى على انقضاء القرون وانقراض الاعصار فادلم تقبل فيهاما لتسمامع آذى الى الحرج وتعطيل الاحكام ولأن الاسماب يقترن بهاما نشتهر به فان النسب بشتهر بالتهنئة ونسبة كل واحدالي الآخر عندا لمخاطبات والمناداة والموت بالتعزية وقسمة المركات واندراس الآثار والنكاح بالشهود والولائم والدخول معلق أحكام مشهورة من المهر والنسب والعدة وشوت الاحصان والقضاء قراءة المنشور واختلاف الخصوم المه وازد حامهم علمه فنزلت الشهرة فيهامنزلة العيان فلايشترط فيهاالمشاهدة يخلاف البسع والهبة والاجارة وأمثالها لانهالا تمختص عشاهدة أسب أبهاالخواص من الناس بل يحضره الخاص والعام ويدبيوت العادة ولان الناس قاطمة مجعون على انهم بشهدون يهذه الاشدماء بالشهرة ألاثرى أنانشهدأن علىارضي الله تعالى عنه تزوج فاطمة ودخل بهاوشريحا كان فاضا وعمر من الخطاب رضي الله تعالى عنه تزوج منت على من أبي طالب ولوتعلقت محقدقة عملم النسبأ دى الىءدم الشمادة بماأ صلالان سبب النسب العاوق ولاءلم للشرفه وسسالقضا النوامة ولايعضره الاالوزير وأمثاله وكذا الدخول لايعرفه الاالزوجان فاكتفى في المكل بالدال الظاهر ثما غيامحو زله أن دشم مهذه ما لنواتر أو ما خمار من متق به واذا رأى امر أة مدخل عليهار جلو ينبسطان انبساط الازواج وسمع من الناس أنهاز وجنه جازله أن يشهدبه وان لم يعاين عقد النكاح وكذا اذارأى شخصا حالسامجلس آلحكم بفصل المصومات حازله أن يشهدانه قاض قالواوفي الاخبار اشترط أن مخبره وحلان أورجل وامرأ تان وهم عدول المحصل له نوع عام أوغلية ظن وقيل فى الموت يكتف باخبار والحدعدل أوواحدة لانه قد يتحقق في موضع لبس فيه الاواحد بعلاف غيره لأن الغالب فيهاأن تكون بين الجماعة ويشترط في الاخمار افظ الشهادة في غير الموت وفي الموت لايشترط لانه لايشترط فيه العدد فكذالفظ الشهادة ولولم يحضرا لموت الأشخص واحدد وأرادأن يشهدعونه عند الحاكم أخير فلا رحلاعد لاغم بشهدان فلاعندالحاكم وهومن أعجب المسائل ولوشهد أنه حضردفنه

ألعدد بعض الحرج ولا كدال النسب والنكاح اه هداية (قوله ويشترط فالاخبار الفظ الشهادة) قال الكال و مشترط كون الاخبار بلفظة الشهادة الشهادة المالكال و مشترط كون الاخبار بلفظة الشهادة وفي الموت افزاد الموت الخبر أنه الواحد لا يسترط لفظة الشهادة بالانفاق اه (قوله ولو المختر أنه شهد موته أو حدالته فاذاراً وواحد عدل ومنه ولا بدّان يذكر في المالكان وهو عدل أخبر عموت و مناقع من الموتى المستعلا حداً ن يشهد عوته الاان شهد موته أوسم عن شهد شاك اه

(قولة وقوله وأصل الوقت) قبول شهادة التسامع في أصل الوقف هو قول يحدو به أخذا لفقيه أبوالليث وهوا لخذار اله شمر حالجمع للصنف في كناب الوقف (قوله يحترز به من شرائطه) قال الكال وليس معنى الشروط أن سبنوا الموقوف عليه بل أن بقول بيداً من غالما بكال وليس معنى الشروط أن سبنوا الموقوف عليه بل أن بقول بيداً من غالما المناوئ المفتاوى الصغرى في الفصل الذائم من كتاب الشهادات الذائم بدواً أن هذا وقت في المتروط في المناوط في المناوط في المنتقى الأراب والمتروط في المتروط ف

شاهداعدلأنه للذىفىده

الموم كانهوأ ودعه للاول

بحضرته مالم يسعك أنتشهد

أم للاول فانشهديه عدل

واحدوسعك أنتشهد أنه

للاول قال لانعندسهادة

الشاهدين يقع فقابه أنه

السر للاول فلا عصل أن

شهد أنه للاول بخلاف

مااذاشهديه عدل واحد

لانشهاءة الواحد لارول

ماكان في قليك أنه للاول

فلا يحدل الله أن عمن عن

الشهادة الاأن مقعرفي قليك

أنهذا الواحدصادق فاذا

وقع في قلمك ذلك لا يحل لك

أن تشهد أنه لاول وذكر

فى النتفى أنه اذارأى شمأ

فىدائسان ووقع فىقلمه

أنهله حلله أن يشهد بانهله

وذكر في الحامع الصغير

اذارأى متاعا أودارا فيد

فهومهانة وقوله وأصلالوقف يحترز بهمن شرائطه لانأصله هوالذى بشتهردون شرائطه فلا رقدل فهامالنسامع وذكرالمرغيناني رجهالله أنه لامدمن بيان الجهة بأن يشهدوا أنهوقف على هذا المسعد أوالفقيراً وماأشهه حتى لولم يذكروا في شهادته مم الجهـة لاتقبل شهادتهم ممقصر الاستثناء على هـذه الانساء سن اعتبار التسامع فى الولاء وعن أى بوسف رجمه الله أنه يحوز لائه عنزلة النسب لقول علمه الصلاة والسسلام الولاء لمة كلحمة النسب ولأن الحكم المتعلق بالولاء سق بعد الموت كالحكم المتعلق النسب فاولم بحز بالتسامع لتعطلت الاحكام وجمه قول أى حسفة ومحدر جهما الله أن العنق سنى على زوال الملك ولابدفيه من المعاينة فكذاما يندي عليه وذكر شمس الائة السرخسي ان الشهادة ما امتق لانقىل الاجماع وذكرا للوانى وحسه الله أن اللسلاف التنفيه أيضا عم منعفى أن لا يفسر أنه يشهد بالتسامع فاوفسر لايقبله كعاية شئ فيدا نسان بطاق الشهادة واذا فسر لاتقيل قال وحمالته (ومن في مدهشي سوى الرقيق الدان تشهدانه لان المديلام ازع أقصى مادسة دل معلى الماك اذلادلس عمرفة الملائف حق الشاهد سوى البديلام أرع لان غامة ما في الباب أن يعاين أسيمات الملائمين الشراء وغييره وذلك راجع الى اليدلان المملك بت ملكه والدور الممنازع واولاذلك المصور التمليك منه من المشترى فئدت بهدذاأن لادابل على الملك سوى المدونكان معتمدالشاهدالمداعتيار الظاهر عند تعذر الوفوف على الحقيقة فنعه الشهادة بالمديؤدي الى سدّباج اأذلادلسل للشياهدسوي المدويا بالمقتوح وهي مشروعة فحايؤتك الحانسة أتهافه والمنشقى وعنأبي توسف رجمه الله الهيشترط معذلك أن يقع في قليمه العله العصل لهنوع علم أوغلبة ظن لان الشهادة بلاعلم لاتحو زالا الوناوروسا واهذا قسل أو رأى درة عمنة فيدكناس أوكناناف يدجاهل وليسفى آبائه من هوأهل لذلك لادسعه أن شهدله قالوا يحتمل أن مكون هدانفسرالاطلاف محدرجه الله بقوله وسعث أن تشهدانها وقال الشافعي رجسه الله دليل المال الد معالتصرف ومه فالالخصاف لانالسدمسوعية المماليو ودبعية وعاريه واجارة ورهن فلاعتباز الآبالتصرف فلناالنصرفأ يضامتنوع الىوكالة وأصبالة وشرط النسني التصرف مع السدوان يقع فى قلبه اله له لان الاصل في الشهادة الاحاطة والسقن لما ينا وحوايه إن العلم القطعي متعدّر فيسترط فمه غامة ماعكن وهوالمدلان الملك لايعرف بالدليل حقيقة وان رآ ديشتر مه لاحتمال أن المائع لاعلكه فكتنى انظاهرا المدتسيراا ذالاصل أن تكون الاملال في مدملا كهاوكننونتها في دغيره عارض فرجمنا مالاصل واهذا يقضى له القاضي بالمدقضاء تراث ثم المسئلة على أربعة أقسام أحدها أن يعماين المالك والملك بأن

انسان مرآه في دغيره حل الطهراتية وسلم الدادة وسام الداخوا الاملال في دملا الهاوليونها في دغيره على المسلم المسلم في المسلم في المسلم المسلم في الم

وقولة عازلة أن يشهد للاول بالملك اذا الدعاء بناء على بده وظهر أن المراد بالملك الماولة اه فقى (قوله حلله أن يشهد باستحسانا) والقياس أن لا يجوز لان الجهالة في المشهود المستحسلة المستحدة والمستحدة المستحدة المست

شهدوابالملك وفالواشهدنا لانارأيناه فيده لانقبل شهادتهم اه

﴿ باب من نفبل شهادته ومن لانقبل ﴾

الناذ كرماتسمع فيه الشهادة ومالاتسمع شرع في بيان من تسمع منه الشهادة ومن لاتسمع الأأمهقدم الاوللان الحل شرط والشرط مقدم كالطهارة في الصلاة اه اتقانى وكتب مانصه قال الكمال وأخره لان المحال شروط والشرط غبرمقصود لذائه والاصل أنالتهمة تبطل الشهادة لقوله صلى اللهعليه وسلم لاشهادة لتهم والتهمة تشت مرة اعدم العدالة ومررة بعدم التمسر مع قدام العدالة اه (قوله في التنولاتقبلشهادة الاعي) أى مطلقاسواه عي قمدل المحمل أو يعده فما تحوز الشهادة فسه بالنسامع أو لاتجوز اه فتم وكتب مانصه والالانقاني اعرأن شهادةالاعي لاتحوزوند أبى حسفة سواء كان بصرا عند يحمل الشهادة أعي عندالاداه أوأعي في الحالين وقال أبو يوسيف اذا كان الصدرا عندالعمل أعي

حازله أن بشم دلار ول الملك اذاا دعاه شاءع لى ده والشاني أن بعاين الملك دون المالك وأن عاين ملكا يحدوده منسالى فلان بن فلان الفلاني وهولم بعرفه بوجهه ونسمه شماء الذي نسب المهاللة وادعى أن الحدود مذكه على شخص حدل له أن شهد استحسانا لان النسب شنت بالتسامع فصار المالك معلوما بالتسامع والملك بالمعاشة ولولم يسمع مثل هذالضاع حقوق الناس لانفهم المحموب ومن لابعر زأصلا ولا يتصور أن راه متصرفافيه والسهدا اثبات الملك بالنسامع واعماهوا ثبات النسب بالتسامع وفي ضمنه اثمات الملك بهوهولا يمتنع واغيا يمتنع الماته قصدا والثالث أت لا يعاين الملك ولا المالك ولكن سمع من الناس أيهُم قالوالفلان من قلان صمعة في قرية كذا حدودها كذاوهولا بعرف تلكُ الضمعة ولم بعاين مده عليما الايحل له أن يشهدله ما لملك والرابع أن يعاين المالت دون الملك أن عرف الرحل معرفة تامة وسمع أناه في قرية كذا ضبعة وهو لأبعر ف زلك الضبعة بعينها لابسعه أن يشهد لانه لم محصل له العلم مالحد وووهو شرط الشهادة على ما منا وقوله سوى الرقسق اشارة الى أنه لا يحو زله أن يشهد في الرقمق اذأ راءفيده لاثالر قسق بداعلى نفسه حتى اذا ادعى أنه حرالاصل كان القول قوله فلايشت الغمره علمه مدعلي المقمقة حتى بعتب برلاط لاق الشهادة بالملك ولاعكن أن يعتمرف بالتصرف وهو الاستخدام لاطلاق الشهادة لانالحرأ يضايستخدم طائعا كالعمد فلايصل دلملاعلي لملك وفيالكافي عن أبي يوسف ومجمد رجهما الله أنه محوزله أن شهد في الرقيق أيضا وفي الهداية حعل ذلك عن أبي حند فة رجه الله ووجهه ان المددل للله مطلقا ألاترى أن من ادعى وفيقا في مدغ مره ودوالمد مدعسه لنفسه كان القول اذى المدلان الظاهر شاهدله بالملك وهوقمام بده علمه هذا اذا كأن الرقيق بمزا بمبرعي نفسه ولم يعرف بالرق وأن كان لا بعب رعن نفسيه أو كان معر وفا بالرق حازله الشهيادة بالملك إذاراً وفي بده لان الرقدق أوالصغير الذى لا بعبر عن نفسه مكون في مدغيره اللا بدله على نفسه قصاركسائر الاموال قال رجه الله (وان فسر القاضي أنه بشهداه بالتسامع أو ععامة المدلانقيل أى نسرالة اضى انه شهد بالتسامع في موضع محوز لهالشهادة بالتسامع أوفسر أنه شهدبه بالملك رؤ شهفىده فيموضع بحو زله الشهادة برؤ بته في مدهلات التسامع أوالرؤ بةفى المدمحة والشهادة بالملك والقاضى ملزمه القضاء بالملك بالشهادة أذا كانت عن عيان ومشاهدة أواطلاق لاحتمال المشاهدة فعمل علمه أمااذا كانتءن تسامع أورؤية فيبده فلا نزيده علما فلا يحوزله أن يحكمها ألاترى أنه لا عو زله أن يحكم إسماع نفسه ولونو اترعند مدولا برؤ مة نفسه في مد انسان فأولى أن لا محور سماع غرم أو رؤه غره وهذالان القضاء يجبء اتحب به الشهادة وقم الاتحب لايحب فبكذا ينبغي أنلانحو والشهادة فمالايحو والقضاء مالاأنا استحسنا في المواضع التي تقدمذ كرها المضرورة التي ذكرناهاو بق القضاعل أصل القماس فالرجهالله (وانشهد أنه حضردفن فلات أوصلى على جنازته فهومعاينة حتى لوفسر القاضي فيل الانه فيشم دالاعاعام فوحب فبولهالدخوله تحت قوله تعالى الامن شهد مالحق وهم يعلون وقال تعالى ومأشهد باالاعاعلنا والله أعلم

عرف المالك ماسمه ونسمه ووحهه وعرف الملك محدوده ورآه في بده بلامنازعة أحد ثمرا مفي مدغيره معد

﴿ بابمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ﴾ قال رجم الله ومن لا تقبل ﴾ قال رجم الله و المنابع وهوروا له

( ٢٨ - فربلي وامع) عند الشهادة تقبل شهادته في غسرا لمدود والقصاص وهو قول مالك والنسأ في وابن أبي ابلي كذاذكر الخلاف في المختصروا في طوس وفي المنظمة والمنظمة والمنظم

لفظالتقر بستم فال فسموفدذ كابن شهاع عن أي حديقة وزفر جوازة مادة الاعي في النسب لان ذلك عما يقع بالاستفاضة ولا محتاج فعهالى نظرومعامة كذافي التقريب وفال في الاسرار وعندزفر يجوزة هادة الاعمى فيما نيجوز فيه الشهادة بالاستفاضة كالنسب والموت و به قال الشافي وهور را به عن أبي حنيفة كذا في الاسرار اه ﴿ فرع اطب ﴾ قال الولوا لحي رجه الله في أواح الفصل الماات من كتاب أدب القاضي مانصه ولوشهد ذي على ذي ولم سفد الحاكم الشهادة حتى أسل الشهود عليه فالشهادة تمطل لان الشهادة اعاتصر عقه عنداتصال القضامها وعنداتصال القضامها الشاهد كافروالشه ودعلمه مسافلا تصريحة وانأسام الشهود علمه بعدالحكم فألحكم ماض عليه و ورئة ذيالة وق كاها الاالدود لأن الامضاء في ماب الدود من القضاء فصار الاسلام قبل الامضاء كالاسلام قبل القضاء وكذأ القصاص في النف وفعادون النفس لا مفذ القاضي استحسانالما قلذا وقدذ كرالولوالجي بعدهذا فوائد جة فالمنظر عمة اه قال الولواطي قبيل الفصل الرابع من كناب الشهادات (١١٨) فصراف بأن الشهداعلى فصراف بقطع مدأو قصاص ثم أسلم المشهود علىه وعدالفضاء مطلّت لان الامضاء من

عن أى حنىفة رجمه الله لانه يساوى المصمر في السماع اذلاخلل في سمعه وقال أويوسف والشافعي رجهماالله بحوزاذا كان بصراوقت التحمل اصول المقصود بالمعايسة وهوالعط والادا مختص بالفول اونسانه صحيم قصيم والنغر بف يحصل بالنسبة كافى الشهادة على المت وفعيا بن ذلك لاخلاف حفظه ولم مفت في حقه الاالاشارة وذكر الاسم يقوم مقامها عند تعدرها كافي الشهادة على المت وقال مالك تفسل شهادته مطلقا كالمصر ولناأن الأداء بفتقرالي التسربين الخصمين ولايفرق سنهما الامالنعة فبخشى على التلقين من المصم اذا أنخة تشبه النخة ورعما يشاركه غروفي الاسم والنسب فكان فيه شهة وهذه الشبهة عكن التعرزعم المحبس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الااضر فصار كالحدود والقصاص بخلاف وطءام رأته حدث يجوزله مع هذه الشبهة لانه لاعكن القر زعنه وفيه ضرورة أبضالانه يحتاج يحزال كبيماءندأى منفة الى اقتضاء الشهوة وبقاء النسل ولانه بقبل فيه خبر الواحد فيعتمد على خبرا لمرأة وكذا اذاعي بعد الاداء قهل الحكمه بهالان قدام الاهلمة شرط وقت القضاء لتصريحة قصار كالذاخرس أوحن أوفسي أوارتد والعماذ بالله تعمالي مخملاف مااذاماتوا أوغانوالان الاهلمة تنتهي بالموت وبالغسة باقسة عمل حالها قال رجهالله (والمماولة والصي)لان السهادةمن باب الولاية لما فيهامن الزام الغسر والسرمعني الولاية سوى هذا والاصل ولامة المروعلي نفسه ولاولامة الهدماعلي أنفسهما فأولى أن لانكون الهما الولاية على الغبر قال رجه الله (الأأن بحملافى الرق والصغر وأتبا بعد الحربة والباوغ) لانهما أهل المحمل لان التحمل بالمشاهدة والسماع ويبفى إلى وقت الاداء بالضمط وهمالا ينافيان ذلك وعند الاداءهما أداء الشهادة فلاعنع الحكيم أهال للشهادة قال رجه مالله (والمحدود في قدف وأن تاب لقوله تعالى ولا تقيلوا لها مرشها دة أبدا وأوائثهم الفاسقون وقال الشافعي بجهائله تقبل شهادته إذا تاب لقوله تعالى إلا الذين تابوا والاستثناء بعدأداء الشهادة أوغاماأو إذا تعقب حدلة بعض المعطوفة على بعض ينصرف إلى السكل كقول القائل احرأته طالق وعسده حر وعليمه حقالاأن يدخسل الدارفهو منصرف إلىجمع ماتقدم ولان هذا افتراء على عسد من عبادالله تعالى والافتراء على الله تعالى وعوكفر لا بوجرد الشهادة على التأسد بل إذا أسلم نقيل شهادته فهاذا أولى ولانه لوتاب قبل إقامة الحدعلمه تقيل شهادته ولاجائزان تكون اقامة الحدعليه هي الموحية لرد الشهادة لانه فعسل الغسريه وهومطهر أيضافلا يصلح مناطالر دالشهادة فتعين الردلفسقه ولناماتلونا

اه وكتسمانصه قال الكاكى رجه الله في المنسوط لاتحوزشهادة الاخرس لان الادامختص بلفظ الشهادة ماجاع الفقهاءحتى لوقال أناأ تحرأ وأعلمأ وأتنقن لايقبل ولفظة الشهادة لاتحقق من الاخرس ويه قال الشافعي فى قول ومالك وأحمد وقال الشافعي في الاصم تقبل شهادته اذا كان له اشارة مفهومة لان اشارته حيفتذ كترجة الفظ الشهادة بلسان آخر وثلثافي اشارنه تهمة و عكن التعرز عنها محس الشهود كافي الاعمى اه (فوله في المنزو المماولة والصي) قال في الشامل في قسم المسوط شهدالصى والعبدوالكافرعلى مسارفردتشمادتهم غشهدوا بعدالبلوغ والعتق والاسلام تقبل لان المردودلس شهادة والفاسق أوردت سهادته ثم شهدبها بعدالتو يةلا تقبل لأن المردودشهادة فيكون فيه نقض فضا قد أمضى بالاحتماد كأحدالزو حن ردت شهادته ثم أعادها بعدالا بانة لانقبل ولوشهدالمولى لعبدم أعادها بعدالعتق كذلك ولوشهد لولاه بعدالعتق وقد تحملها حال الرق جاز لماءرف الى هناافظ الشامل اه اتقاني وكتب مانصه قال الولوالجي وجهالله فيأ واخرالفصل النااث من أدب القاضي ولو كانت عندالذمي شهادة على المسلم فأسلم الذمى وتبم دعلى المسلم جازت شمادت لأن الاسلام شرط لاهاية الاداء فيراعى وقت الاداء اذاو جداه

القضاء في العقوبات اه

(قوله وكذااذاعمي بعدد

الأداءقب لالحكميم الان

قدام الاهدية شرطانخ)

والالتقاني اعلم أن الشاهد

اذاعي أوخرس بعمدأداء

الشهادة قيل الحكميهالم

وهجد خسلافا لابي بوسف

كذاذ كرانخصاف الخلاف

فى أدب الفاضى ود كر قول

الشافعي مع ألى نوسف في

الاسرار ووجمه قول أبي

بوسف أنهمعني طرأ يعسد

بها كالومات الشاهدان

حناأوعمالعدا لكهيها

(قوله لاحل انه حدالخ) شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات سوى المحدود في القذف نقبل ادا تاب فرق بين هذا و من شهادة المحدود فيقذف اذاتاب حسث لاتقسل والفرق انردالشمادة لهؤلاء كأن لاحل الفسق وبالتو بةرتفع الفسق (419)

الأأماسهادة المحدود في القذف اغالاتقسل لانهم غام الحدوأصل الدلار تفع بالتو يةفكذاماهمومسن عامه اه ولوالح في أواخو القصل الثالث من أدب القاضي (قوله بعد التوية) زائدمفسد كذا مخط فأرئ الهدارة رجه الله وقد شطب في نسخته على قوله بعد النوية وقدشاهمدته مانما فيخط الشارح رجهالله قال في الدراية مأنصب وفي السوط والصيم من المذهب عندنا أنهاداأ فام أربعية من الشهودعيلي صدقه بعدالحدعليه تقيل شهادته اه وهو کاتری بؤ بدما قاله قارئ الهداية أه (قسوله في المن الاأت معدالكافرفي فذف) اعلم أَن الذمي إذاحة في قذْف فم تحرشهادته اعددال على أهل الدمة ثماذا أسلم عادت شهادته على أهدل الذمسة وعلى أهل الاسلام جمعا اه عامة إقوله ولاالاحمر لن استأجره عالقاضعان رجهالله في فناواها داشهد الاحمرلاستاذه شئ اختلفت الروامات فسهذكر في كال الكفالة اله لا محوز وذكرفي السات أحسر القاتل اداشهد على ولى القسل بالعقو حازت شهادته وذكر الروايات كاهاوماذ كرفى الدبات مجول على هسذا الوحهوان كان أحمر وحدمشاهرة أومسانهة أومياومة لاتفيل شهادته لاستاذه لاف

ووجههان الله تعالى ردشهادته على التأسد فن قال هوموقت الى وحود التو بة تكون ردالما قتضاه النص فيكون مردودا والقياس على الكقر وغسره من الجرائم لا يجوز لان القياس المخالف النص لا يصير ولان ردالشها دةمعطوف على الجهلة المنقسدمة وهيى حدفكذاهذا فصارمن تمام الحد إذا اعطف الأشتراك وتغاره مامالا مروالتهي لاعنعمن ذلك كقولهم احلس ولاتتكام فكان المكل جزاءج عته ولانساران الجلة الاخسيرة معطوفة على ماقبلها لانمافيلها حدود ولهذا أمر الائمة به وقواه وأولئك هم الفاسقون لدس بجدو إغاهوا خدارعن وصف قام مالذات فلا يصليح قالان الحديقع بفعل الائمة لا يوصف فائم مالذات فلانتصرف الاستثناه اليالجميع ولواقصر فالبطل الحدولم بقل بهأحد فتسن يهذا ان الواو في قوله تعيالي وأوائث همالفاسقون واونظم لاواوعطف فمكون منقطعاءن الاول فينصرف الاستثناءالى مايلسه ضروره كقوله تعالى والراسخون في العيار ألاترى اله لايصل حزاء لمر عنه والحليدورد الشوادة يصلحان جزاء لان كل واحدمهمامؤلم زاجرعن ارتكاب هذه الحرعة فصار ردالشمادة فطعاللا لة الحاسة معنى وهي اللسان كقطع البدحقيقة في السرقة فصار الردمن عام الحدوا لدلار تفع بالتو بهفاذ الم تكن الواو المعطف لاينصرف الاستثناء إلى الجسع بمخلاف ماذكرمن المثال لان الواوفيه للعطف ألاترى ان كلها جمل انشائمة فمتوقف كلهاعلي آخرهاحتي إذا وجمد المغبرفي الأخبر تغيرالكل والقماس على الكفر وغيره ممتنع لفقد شرطه وهوأن لايكون في الفرع نص عكن العمل به وهنانص على التأبيد فكيف عكن ا الفياس علمه ولاحائر أن مكون ردشهادته افسقه لان الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف بقوله تعالى انجاء كمفاسق بنيافتيسوا لاالرد ولانهلو كان الردلاحل فسقه الزم عطف العلة على حكمهاوهو الإيحورفتسين مذاان ردالشهادة لاحل انه حدالاالفسق والهذالوأ قام أر مقتعدما حدولي الهزني تقبل شهادته بعدالتوية في الصحير لاته بعد دا قامة المينية لا يحدفكذا لا تردشهادته قال رجمالته (الأأن يحدّ الكافر فى قذف تم أسلم فأنه نقيل شهادته بعد الاسلام لان هذه شهادة استفادها بعد الحد بألاسلام فلم يلعقهاردلان التي ردت غنسرهذه ألاترى أن المردودة لاتقبل على المسلم وهذه تقبل فبرد الأؤلى لاترتد الشائمة بخلاف العبد إذا حدثم أعتق حيث لم تقبل شهادته لانه لم بكن له شهادة على أحدوقت الحادفلم بتم الرد إلا بعد الاعتباق في حقه فلا بقصو رقه ولها من غيرا قامة الدمنة على المفذوف انه زتى على مامن وهذالان الردمن تتمة الحدفق الكافرتم في حال كفره وفي العسدام بتم الابعد الحرية ولوضر بالذمي في حدالقذف سوطافأسلم غرضر بالباقي بعدالاسلام تقبل شهادته لان ردالشهادة من تمام الحدوا لموجود بعدالاسلامليس يحذبلهو بعضه فلابترنب عليه ردالشهادة وعن أبى حشفة رجه الله تعالى أنه اذا ضرب السوط الاخمر بعدالاسملام لاتقمل شهادته لان الحمكم اذا تعلق بعلة ذات اجراء تعلق الحكم بالجزءالأ خسيراع وفف موضعه وعنه أتهإذا ضرب الاكثر بعد الاسلام لانقسل شهادته وانكان دون ذاك تقبل لان للا كثر حكم الكل وفي المسوط لاتسقط شهادة الفاذف ما أبيضرب عام الحدلان اقامة الحدمسقطة الشهادة والحدلا يتحرأ فادونه لايكون حدابل يكون تعزيرا وهولا يسقط الشهادة وروى عنسه انها تسقط اذاأ فسرعله بمالا كثر وروىءنه انهاذا ضرب سوطا سقطت شهادته وهي نظير مسئلة اسلام الذى فى حالة الحد على ما رما قال رجه الله (والولد لا يو يه وحديه وعكسه واحد الزوجين اللا خروالسب لعيده ومكاتبه) لقوله علمه الصلاة والسكام لاتقب لشمادة الولدلوالده ولاالوالدلوالد ولاالمرأة لزوحها ولاالزوج لامرأته ولاالعمدا سمده ولاالمولى لعمده ولاالاحدملن استأجره ولان المنافع ببن هؤلاءمتصلة والهذالايحو زأدا بعضهمالزكاة الحابعض فتمكون شهادة لنفسه من وجه فلاتقبل ولا الخصاف انشهادة الاجمير لاستاذه مردودة وهي روامة المسنء أي حنيفة رجه الله فالوا ان كان الاحرمشة كالمحوزشهادته في

تجارته ولافى شئ آخر وماذكرق الكفالة جمول على هذا كذاذكرالناطني والامام الصدرالشهمد ووجهه ظاهرلان أجيرالوحسة

يستحق الاجوعضى الزمان واذا كان يستوجب الاجرازمان أداء الشهادة كان متهما فيما شهد أما الاجرالمسترا فلا يستوجب الاجراز المتحق الاجراز التقالية على الولادة والمنطقة عن شهادته ولهذا جازت شهادة القالية على الولادة وعند شرطها وهوالعدالة القروق في المراز المرا

وقال الفقمه أبواللث في

كالسالعسون فال محدفي

رخل استأج نوماواحدا لم

مكتب المحشى (قوله ومالك

رجمه الله الخالفتا) قال

الكاكي ماوحـدته في

الكتب المشهورة لاصحاب

مالك أه وقال الزأبي للي

والثورى والغفع لأنقال

شهادة الزوحة لزوجهالان

الهاحقافي ماله لوحوب نفقت

فيه وتقبل شهادمالزوج

لهالعدم التهمة اه قاله

الكاكى اه ويقولنافال

مالتُ وأحد اه إقوله ولا

معتبر بالمنفعة الثانية ضمنا

كافى الغريم اذائه دلدونه

المفلس ) قال في فتمارى

تاضفان ومحوزشه ادةرب

الدين لمدونه بماهومن

جنس دينه كذاذ كره في

الوكالة والحامع ولوشهد

فرق دينان بكون على العيددين أولم مكن لاناله حقافي ماله كيفما كان والمراد بالاحد برفي الحديث التلمذا ظاص الذى بعدضر راستاذه ضررنفسه ونفعه نفعه ففسه وهومعني قواه عليه الصلاة والسلام لانسهادة للقانع بأهمل البيت وأصمل القنوع السؤال والمرادمن بكون تبعم للقوم كالخادم والاحير والتابع لانه بمنزلة السائل يطلب معاشمهم وهومن القنوع لامن الفناعمة وقيل المراديه الاحتر مشاهرة لانه أحد برخاص فسيتوحب الاجرعل منافعه فاذاشهداه في مسدة الاحارة مكون كانه شهدله بأجر ومالك ربحه الله يخالفنا في قرارة الولادهو يعتبرها بالشهادة عليهم والشافعي رجه الله تعسالي يخالفنا في الزوحين فمقول لاقرابة سنهما والزوحمة فدتكون سسالتنافر والعداوة وقدتكون سساللمل والاشار فصارت نظرا لأخوة والهذا محرى القصاص سهماوا للنس بالدين ولامعتبر بالمنفعة الثابت قضمنا كافي الغريج إذاشهد لمديونه المفلس ولنامار وينامن الحديث ومابينامن المعنى وهوان النافع بينهما متصلة ولهذا يعدأ حدهماغنيا بغني صاحبه وقبل هوالمراد بقوله تعالىو وحدائعا ثلافاغني أيءعال خديجة فاذا كان هذاتي الزوحين ففي الولاد أولى وروى أن الحسن بن على رضي الله تعمالي عنهما شهداعلي مع قنير عندشريح درعه فقال شريح لعلى ائت بشاهدا خوفقال مكان الحسن أومكان فنبرفقال لايل مكان الحسن ففال أماسمت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول العسن والحسين هماسمدا شباب أهل الحنة قال سمعت لكن إئت بشاهد آخر القصة الى آخرها وفهباأنه استحسسته و زاده في الرزقة ومثل هذا لايقدح في العدالة لانه إنما لا يحوز الكونه شهادة انفسه من وحه وشهادة المرء انفسه غير مقمولة قال رجهالله (والشريك لشريكه فعاهومن شركتهما) لائه شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما فيهوهذا لانه المسرشاهدا لنفسه في المعض وشهادة المرء انفسة غسرمقمولة فاذا بطل في اصمه بطل في نصد مشر بكه أَبِضَالانها أَمَادة واحدة فلا تعزأ ولوشهد له عالمس من شركتها تقل لا نتفاء التَّهِ فه قال في النهائية هذا في حق الشر بكن شركه عنائ ظاهر وأماشهادة أحدالتفاوضين لصاحمه فلاتقيل الافي الحدود والقصاص والنكاح لاتماعداهامشترك يبنهماوهذاسهوفانه لايدخل فىالشركة الاالدراهم والدنانير ولايدخسل فيه العقاد ولاالعروض ولهذا قالوا لووهب لاحدهما مال غسرالدراهم والدنانسرلا نبطل الشركة لان المساواة فمه لست نشرط قال رجه الله (والمخنث) أى لا تقبل شم ادنه وهو الذي في كالرمه النوتكسر أومرادهاذا كان يتعددنا تشمامالنساءوفي عرف الناس هوالذى يماشرا لردىءمن الافعال ويلين كالامه

لدويه بعدمونة عالم نقبل ومراده اذا كان يتعد ذلك تشبه الانساء وفي عرف اناس هوالذي باشراردي عن الافعال و يلين كادمه شهادته لان الدين لا يتعلق عدا كل ذلك معصمة فلا تقبل شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام العن الته المؤشين من الرا المدون في حياته و يتعلق عدا كل ذلك معصمة فلا تقبل شهادته لقوله عليه الصلاة والسلام العن الته المؤشين من الما المنسبو به هو عم عروين عمان تن فنع المورية والرائمة الما المناسبو به هو عمو و من عمان من فنع المورية والرائمة الما المناسبة و كتب مانصه و كان من رأى على رضى المه عنه و المناسبة و المورية و المناسبة و المورية و المناسبة و المورية و المناسبة و المناسبة و المورية و المناسبة و المناسب

(قوله في المن والنائحة) بس شابت في خطاا شارح رجه الله وهو نابت في نتخ المن اه (قوله لانه صلى الله على الله على السون المحقن المحقن المعندة والنائحة) وصف الصون بصفة صاحب اعران التغنى الهو أو لجيع المال وام بلاخلاف والنوح كذال خصوصا اذا كان من المراة لان رقع الصون منها حرام بلاخلاف وفي المنتخرة والمرد بالنائحة الى تنوح في مصيبة عبيرها المحتفظة عند المحتفظة عند المحتفظة المحتفظة عند والمحتفظة عند المحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة والمحتفظة المحتفظة والمحتفظة وال

وزيرى رجلدين لايشهد مالز ورف إرددت شهادته قال لاني معتمد موماقال الخلفة أناعد دلافان كانصاد قافلاشهادة للعيد وان كان كاذبافك ذلك أيضا لانه اذألم سالف محاسك بالكذب فلاسالي في مجاسي أنضاً فعلدوه اللهفة المكاكى ستأتى هـ دوالحكامة في كلام الشارح عندقوله والعمال (قوله في المتنوم دمن الشرب على اللهو) قال الاتقانى رجه الله ونقل الساصعي في مسدس أدب القاضي عين المصاف فقال ولا تقبل شهادة قطاع الطريق والاصوص وأصحاب الفيحور بالنساء ومن بعل عل قوم أوط ومن بشرب الحرومن سكرمن النسدلان هؤلاء فساق ولم يشترط اللصاف أفيشر بالجرالادمان كاترى

من النساء وأمااذا كان في كلامه لين وفي أعضائه تكسير خلقة ولم نشيتهر بشيئ من الافعال الردية فهو عدل مقدول الشهادة والرجه الله (والنائحة والمغنمة) لانه علمه الصلاة والسلام نهيى عن الصوتين الاحة بن الغنية والذائحة أطلقه في حق ألمر أه ولم يقيد وبكونه انغني للماس وقعيد ديه في حق الرحل لان نفس رفع الصوت حرام في حقها بخسلاف الرجل على مانيين فالوا المراد بالنائحة هي انتي ننوح في مصدمة غبرها لآنهاتر تكما لمحظو رات لاحل الطمع في المال وتحعمله مكسمة أما التي تنوح في مصمتهما فلا تسقط عدالتها قال رجه انته (والعدو إن كانت عداوته دنيو به) لان المعاداة لاحل الدنما حرام فن ارتكها الادؤمن من التقول علمه أمااذا كانت العداوة دبنسة فتقبل شهادته لانهامن التدين فتدل على أقة ةدمنه وعدالته وهذالان المعاداة قدتكون واحبة بان رأى فيهمنكرا شرعاولم بنته بنهيه والذي يوضيم الدهذا المعني أن المسلمن مجمعون على قبول شهادةًا لمسارعلي الكافر والعداوة الدينية قامَّة بينه ما فاو كانت مانعة لماقيلت قال رجه الله (ومدمن الشرب على اللهو) أى مداوم شرب المرلاحل اللهولان شربها كبيرة وفي الكافي قال إنماشرط الادمان لمكون ذلك ظاهر امنه فانمن شرب الجرسرا ولايظهر ذلك منه لايخرجمن أن يكون عدلاوان شربها كثيراوانما اسقط عذالته اذا كان الههر ذلا منه أويخرج سكران فلمع مالصدان فانه لاحروءة لمسله ولأسحتر زعن الكذبعادة وقال فالنهامة اطلاق الشرب على الله وفي حق المشر وب لمتناول جمع الاشرية المحرمية من اللحير والسكر وغيره مافان الادمان شرط فيالخرأ يضافى حق سقوط العدالة وذكر في فتاوى قاضيخان لاتقب ل تسه أدة مدمن الخرولا مدمن السكر لانه كميرة ثمذكرمثل ماذكر في الكافي وذكر في النهامة معز ما الحيالذ خبرة لا تحو زشهادة مدمن الخسر تم فالشرط الادمان ولم رديه الادمان في الشرب واعما أراديه الآدمان في السة يعني يشرب ومن نيته أن بشرب بعد ذلك اذاو حده ولا نحو زشها دةمد من السكر وأراديه السكر تسائر الاشرية سوى الجر لان المحرم في سائر الاشر به المسكر فشرط الادمان على السكر والمحرم في الجرزفس الشهر ب فشرط الادمان على الشرب وكذلك من يحلس مجالس الفحور والشرب لاتقبل شهادته وانتم يشرب لانه تشبه بهم ولم يحسر زأن بظهر علمه ما بظهر عليهم فلا يحترز عن شهادة الزور قال رحه الله (ومن يلعب بالطنبور ) لانهمن اللهو ويقال بالطبور وهوأ يضامنه لهونو رث الغفلة أيضاوق والعكس الصلاة والسلام ماأنامن ددولاالددمتي ولان الغالب فيه أن يصعد الى السطوح ليطبر طبره فينظراني

ووجهه ان نفس شرب الخربوجب الحدق موجوب و الشهادة وشرط شهادات الادمان فقال ولا تقبس شهادة مدمن الخروه مدمن السكر ووجهه ان نفس شرب الخربوجية وحدالته فال صاحب الاحناس وهذا شرط صحيح لا نهمتى دام عليه فهومقيم على معصسة وان أم معلمه فهو والسرلا تسقط عدالته فال السخر أو نصر الاقطع رجه المته فاما من أدمن الشرب على غير لهو ولم يسكر وهولا بعتقد محمله فشهاد نه مقبولة لأنه أبو حدمته ما بوجب القسق و لا بتراء المروء أه و كتب أيضاما نصر بها على اللهوا هو التي الهدامة والعالمة والمنافقة عبر المنافقة و المراب الخريات المربة المرود الشهادة على كل حال فلا حاجبة الى الطالشهاد ته الفسر بها على اللهو الهرود والحالمة من عمل من المدينة المرب المربة المراب المربة المراب المربة المراب المربة المربة المربة والمنافقة و المنافقة و المربة المربة المربة و التي و الله و المربة و المربة المربة و المربة المربة و المرب

وهم محذوقة اللام وقداستعلت متممة ددى كدى وددن كددن ولا مخلوا لمخذوف أن مكون ماء كقولهم مدفى دى أونونا كقولهم لدفي لدنومعني تتكمر الددالشماع والاستغراق والالاميم منسمش الأوهومنزه عنسه أى ماأناف شئ من اللهو واللعب وتعريفه في الجلة الثانية لانهصارمعهودا الذكركانه (٢٢٢) قالولاذاك النوعمني وإنماليقل ولاهومني لان الصريح آكدو أطغ اه ان

الاثعر رجمه الله (قوله ولو ا عورات النساءوهو فسق ولو كان بقتني الجام في مته لسستأنس به لالمطبر فلا ماس به ولا تسقط عدالته كان مقتى الجمام في سمه اعشاله لان امسال الحام في السون مماح أذ رى أن الناس يتخسفون روح المعمام من غسر الدادا الن أوليل الكتب كافي كانت تحر حامات أخر علوكم لغسره فتفرخ في وكرهاف أكل و مسعمنه لانه ملك الغسر فلا محل لهذاك د الرمصر والشام الم وارئ وتسقط عدالته ذلك قال رجه الله (أو يغني للناس) لانه يجمع الماس على لهو والعب ولا يخلوعادة الهدالة (قوله لماروى من ارتبكات كميرة بالمحازفة والكذب وقد دومكونه يغني للناس أي يسمعهم لانهلو كان لاسماع نفسه أن المراء سُمالك دخيل حتى بزيل الوحشة عن نفسه من غيران يسمع غيره لا بأس به ولا تسقط عدالته في العصر ألاوي علمه أخوه أنس نمالك أن البراء بن مالك دخل علمه أخوه أنس بن مالك وهو تغنى والبراء بن مالك كان من زهاد الصحابة رضى الله وهو بغدي وكان البراءن تعالىءنهم والنانشد شعرافيه وعظ وحكسة فهو حائر بالانفاق وإن كان فيهد كراس أة معينة مالك حسين الصوت اه فان كانت منة أوكان فسه ذكر امرأة غبرمعشة فلابأس به وان كانت معينة وهي حمة بكره ومن الاصابة (قوله والاوجه المشايخ من أجاز الغناء في العرس ألاترى أنه لارأس مضرب الدف فسيه إعلافا لأنسكاح وفد قال عليسه ماد كرمالمنكلمون الخ) قال الصلاة والسلام أعلنوا النكاح ولوبالدف ومن مشامخنا من قال إذا كان يتغنى ليستفيد به نظم فى الدراية وقدل أصير مافيه القوافى وبصر به فصيح اللسائلا أس بهومن المشايح من كرهه مطلقا ومن اللشايخ من أباحه مطلقا مانقل عن الحاوات ما كان ونحن سِنا الصَّيرِمن الآفاو بل بحمد الله تعالى وكرمه فالرجه الله (أو برنك مانوح سألحد) لانه من شنمعا سنالسلين وفمه الكائر ومن رتكمهالا يمالى مالكذب وكلمن رنكب الكائر ترتشهادته واختلفوا في الكبيرة فقال هتك حرمة الله والدن فهو أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبح المذكورة في الحديث المشهور وهي الاشراك بالله والفرار كبسرة وكذاالاعانةعمل منالزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس اغسرحق وبهت المؤمن والزنا وشرب الخسر وزاد المعاصى والفحوروالخث بعضهم عليهاأ كل الرياوأ كل مال اليتم بغررة وقال عضهم ماثنت حرمت و مداول مقطوع به فهيي علمام ما الكاركار كذا كبيرة وقال بعضهم مافسه حدّاً وقتل فهوكمبرة وقمل كل مأأصرعلم عالمر فهوكبيرة ومااستغفر الدخيرة والحيط اه (فوله اعنه فهوصغيرة لقوله علمه الصلاة والسلام لاصغيرة مع الاصرار ولاكسرة مع الاستغفار وفال بعضهم فى المستن أو دخدل الحام كلما كانعدا فهوكمرة والاوحماد كره المتكلمون أن الكمرة والصغرة اسمان إضافمان الخ) قال قاصيفان ولا الابعرفان نذاته ماوإنما يعرفان بالاضافة فكل ذنبإذانسته إلى مادونه فهوكب رة وإذانسته إلى شهادة من مدخل الجام مافوقه فهوصغيرة ووال بعضهم كل معصمة أوعد عليها في القر أن أوفي الحديث المشهور تمنع قبول بغسمرازار اذالم بعسرف الشهادة لانشاهد الزورموعودعلسمفن رتك مثله من الذؤوسرتكيه فصارداسلاعلي أرتكابه رحوعه عن ذلك اه الكذب لان من ارتك شدأ من الحرمات ارتبك نظره عادة وقسل إذا ارتكب مأتكون شنه عاعادة (فوله لان كشف امورة فليس نعدل وقمل ما كات وإمالعمه فكمرة والاقصغيرة وقبل ماسمي في الشرع فاحسة فكميرة حرام) أى ومن تسك قال رجه الله (أويدخل الحام بغير ازار )لان كشف العورة حرام وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الحرام فاست فسلانقيل الناظر والمنظور ورأى أوحنيفة رحمالله رحلافي المامندراذارفقال شهادته اه انقاني (قوله ألاأيهاالناس خافوا إلهكم 🛊 ولاتد خاوا الجام من غرمترر فى الشرح من غسرمترر) الذى سمعنسه من شيخي

وذكرالكرخي انمن عشى في الطريق بالسراو الوحده ليس عليه غيره لانقبل شهادته لانه تارك الروعة قال رجه الله أو بأكل الريا/ لانهمن الكائر وشرط في الأصل أن بكون مشهو را موذاك الادمان لانه التحر زعنسه بمكن ولانه لم مدخل في ملكه وفي الريام منظل فيشترط فيه الادمان قال وجه الله (أو يقامي بالنزدوالشطرنج أوتفوته الصلاة بسيهما) لان كلذلك قسق وكذا إذا كان تكثر علمه الجلف كاذما

العسلامة الغزى رسمه الله الاعكن التحرزعن العقود الفاسدة وهوريا مخلافأ كل مال المتمحث لايشترط فيه الادمان لان الاعترر اه (قوله وشرط في الاصل أن رك مشهورايه) لانهادالمبكن مشهو را يعفطر بقه التهمة وعدالته ظاهرة فلا سطل بتهمة معصسة لم تتحقق اه عامه (فرع) قال الناصحي في تهذيب أدب القاضى حكى عن أى الحسن أن شيخالوصارع الاحداث في الحامع لم تقدل شهادته لان هذا سخف وان لر يحكم بفسقه اذال اه اتقانى رجمالله (فرع) ولاتقبل شهادة الطفيلي والمشعود والرقاص والمسخرة بلاخلاف اه معراج الدراية (قوله وقال علمه الصلاة والسلام وماحون من ولعب بالنرد) وهو حرام بالاجماع الهقارة الهذابة (قوله فلا تردشه ادئه مالم بنضم المه أحد المعانى الثلاثة) قال الاتقاق أما اذالم بوحداً حده ده ولعب بالشطرنج وحافظ على الصلاة في وقتم اولم يقام على ذلك ولم يحلف بالمدن فانه لا تسقط شهادته وذلك لان العلمات اختلفوا في حرمة الله بالشطرنج ولباحثه عند انعدام هذه المعانى فعلى قول مالك والشافعي عصل كذا نقل مذهبه ماشمس الائمة السرخسي في شرح أدب القاضى في باب المسئلة عن الشهود ولان الناس لا يعدونه من الكائرولا يستخفون صاحبه فلاترد شهادته اله (قوله في المن أو بمولم أو يأكل على الطريق) ( ٢٣٣) أى بمرأى الناس لانه تارك

الروءة اه قارئ الهدامة (قوله وكذا لانقسل شهادة أمن مأكل الخ) والذي وحدمه بخط شخنا مكتو با بعدد بأكل أو بشرب اله وكتب مانصه (قوله وكذالا تقمل شهادة ألخ والالكاكي لانه لايفعل ذلائمن كان لهمروءة وكلفعل فمهترك المروءة بوحب سقوط شهادته بلاخلاف بنالاغة الاربعية حتى لومشي في السوق أوفى محامع الناس سراويل واحد لاتقيل شهادته وكذامن عدرحلمه عنسدالناس أوتكشف رأسه في موضع لاعادة فمه ما محتنبه أهل الروآت (قوله فى المن ونقل الخمه وعه الن وذلك العموم قوله تعالى وأشهدوا دوىعدل منك فمعمل بعومه الاماورد التحصيص بالدامل اه اتقاني (فواه في المنوأهل الاهوام) قال الانقانى أراد بأهل الأهواءأ صحاب البدع كالخارجي والرافضي الحرى والقدرى والمسه والعطلو يسمى أهل البدع أهل الاهواء لملهم الى

لان كل ذاك من الكائر وخالوا في النروتروشها و ته جمير واللعب فسه من غير الشتراط القمار ولاغره لان نفس اللعب فسه فسق وقال علمه الصلاة والسلام ملعون من يلعب بالنرد ومن يكون ملعونا كيف كونعدلا مخلاف الشطرنج لان الاحتهاد فيهمساغا فلاترد شمهادته مالم ينضم إليه أحدا المعاني الثلاثة التي ذكرناها آنفا قال وجهالته أو ببول أو بأكل على الطريق أو بظهر سالسلف) بعني الصالحين منهم وهم الصحابة والتابعون والعلاء كاى حنيفة وأصحابه لأنهذه الاشسماء تدل على قصور عقاء وقاة مروءته ومن اعتنع عن مشلها الاعتنع عن الكذب عادة بخلاف ماإذا كان مخفى السب وكذا لاتقبل شهادة من يأكل في السوق بين أمدى الناس لماذكرنا وقال بعض المشايخ لانقسل شهادة أهل الحرف أيكثرة الاعان الفاجرة منهم وأكثرهم على انها تقبل شهادة من عرف منهم بالعدالة ولانقبل من كارشتم أهله ولاعن بشتم الناس قال وجه الله (وتقبل لاخيه وعمه وأنو يه رضاعا وأم امرأته و نتما وزوجينت وامرأة أسهوانه) لان الاملاك بينهم متم بزة والابدى منصرة ولاسطوة لمعضهم في مال المعض فلاتصقق التهمة مخلاف شهادته لقراشه ولاداأ وأحدالو حدللا تحرعلى ماسنا فالرجهالله (وأهل الأهواءالاانططاسة)وقال الشافعي رجه الله لا نقبل شهادة أهل الأهواء لا نهم فسقة إذا لفسوّ من كحث الاعتقاداً غلظ منَّ الفسق من حبث المتعاطى ولأشها دة للفاسق ولناأن الفاسق إنما تردشها دته لتهمة الكذب والفسق منحيث الاعتقاد لايدل على ذلك بل ماأوقعه فسمه الاتدينه ألاترى ان فيهممن لكفر بالذنب وفهم من يجعل منزلته بين الايجان والكفر فيكون هوأقوى اجتناباعن الكذب حذراعن الخروج من الدين ولانه مسلم عدل لا يتعاطى الكذب فوجب قبول شهادته قياساعلى غيرصاحب الهوى وهواءعن تأويل وتدين فلانبطل عدالته بهكن يستبيح المثلث أومتروك التسمية واستدل محدرجه الله على قدول شهادته فقال أرأ رتان أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم ساعدوامهاو به على عالفة على رضى الله عنه ولوشهد وابين مدى على أكان يردّ شهادتهم ومخالفة على بعد عمَّان مدعة وهواء فيكمف الخروج علمه بالسمف ولكن لما كان عنده تأو بل وتدين لم عنع قمول شهادته وشرط في الذخيرة القبول شهادته أن يكون هوى لا يكفر به صاحبه وفي النهامة ان أصول أهل الهوى سنة الحبر والقدر والرفض والخروج والتشيبه والتعطيل ثمكلواحديصرالتني عشرةفرقة والخطابة قوممن الروافض بنسبون إلى أبي الخطاب محدن وهب الاجدع بسنصرون أن يشهدو الاتعى إذا حلف عندهم أنهمحق وبقولون المسلم لايحلف كاذبافباعتقادهم هذا تمكنت شيمة فى شهادتهم فلعله أقدم على الشهادة بإذاالطريق وقيل أنهم يعتقدونان مناذعي منهم شيأعلى غبره يحسأن يشهدله بقية شبعته وذكر الاقطع أنهمةوم ينسمون إلى أبي الخطاب رحل كان الكوفة قتله عيسي ن موسى وصلمه بالكذائس لانه كأن برعم أن على من أن طالب الاله الاكبر وحعفرا الصادق الاله الاصغر قال رجه الله (والذي على مثله) وقال الشافعي رجه الله ومالك لاتقبل شهادة الذمى على ذمى مثله ولاعلى الحربي لانهم فسفة من الله تعالى فسقهم في آيات من القرآن وهوأ غلظ من الفسق تعاطما فكان أولى ردشهادته ولان الله تعالى

مجدوساً نفسهم بلادكيل شرعى أوعقلى فانهوى محبوب النفس من هوى الشئ اذا أحبه وقد من في القدين في باب أقسام السنة اه (قوله بالسكنا أس) كذا هو في نسخ هذا الشرح وتبعه على ذلك النكال والذي في شرح الهذا بقالا تقانى نقلا عن شرح الاقطع وصلمه بالكذاسة . أه قال في معيم البلدان لها قوت الكذاسة بالضم محلة بالكوفة ولم يذكر يا فوت الكذا أمس وقد وقفت على نسخة من شرح الاقطع معتمدة بمخط شخنا العلامة فاضى القصاء الغزى رجمه الله وفصها فهم يعنى الخطابية قوم ينسبون الى أبي الخطاب رجل كان بالكوفة قذله عيسى من موسى وصلم بالكذاسة أه (قوله في المتن والذي على مثل ) انفقت ملتم ما أو ختلفت اه (قوله بين الله تعالى فسقهم في ايات من القرآن) موسى وصلم بالكذاسة أه (قوله بين الله تعالى فسقهم في ايات من القرآن)

قال من ترضون من الشهداء والمكافر غير من ضي ولان شبهادة الرقسق ترقه لما أنه الرقائر المكفر فسكه ف تقمل شهادة من محقمة الكفر ولان قبول شهادته يؤدى إلى إلزام الحاكم القضاء بشمادته ولا محوز أن الزم المسلم شهادة الكافر ولهذا الانقبل شهادته على المسلم بالاجماع كى لا مازمه شي منضرر مه مشمادة الكافر ولاتمهم لايحتندون الكذب فأن الله تعالى أخسرعنهم انهم سكرون الاسات عنادامع علهم دانه حق قال الله تعالى و حددواجا واستمقنها أنفسهم ظلما وعاوا فكان دلك كذبامنهم والكذاب لانقبل شهادته فلريكن أهد اللها كالمرتد ولانهاس أهل الشهادة على المسلم فكذاعل الكافر كالعسدلان من كان أهلالهالا يختلف من شخص ومعض وقال ابن أي الملي إن انفقت ملهم تقمل شهادة بغضهم على تعض وإن اختلفت لاتقتل لقوله علمه الصلاة والسلام لاشهادة لاهل ماة على أهل مانة أخرى إلاالمسلون فانشهادتهم مقمولة على أهل الملل كلهم ولنامار وعائه عليه الصلاة والسلام رحم يهوديين بشهادة يهودعلهما بالزنا وعن أفي موسى الاشعرى وجابر بن عسدالله أنه علمه الصلاة والسلام أحارشهادة النصارى بعضهم على بعض وعلمه إجماع السلف وفوله تعالى أوأخوان من غيركم أى من غدراً هل ديسكم وهومبني على قوله تعالى ما أيها الذين آمنوا فهد ذا نص على أنشهادة الكافر مقدولة في وصدة المسلم وفي وصدة الكافر أولى تم انتساخه في حق المسلم لاحل أنولا يتهم على المسلمان انتسخت لأندل على انتساخه في حق الكافر القاء ولاية بعضهم على بعض لقولة تعالى والذين كفروا بعضهمأ ولساءبعض والمرادبهالولا يةدون الموالاة لانهمعطوف علىقوله تعمالي مالكهمين ولابقهم منشئ فاذابقيت ولاية بعضهم على بعض بقست الشهادة أيضالانهانوع ولاية لمافيهامن الزام الغيرفدلذا التعلى انالا تهغيرمنسوفة في حقهم وكمف بقال ذاك وقدع لم العص الصحالة في حق المسلمن أبضا فانأ ماموسي آلانسعري رضي الله تعالى عنه امضي شهاد غاليكافر س في وصبة المسلم فهما ر واه آورد اود والدارفطني وُعالت عائشة رضي الله تعيالي عنها لمسترس نفرهل تقرأ سورة المائدة قال نع قالت فانها آخرسو رقأ نزلت فياوحدتم فهامن حلال فأحاؤه ومأوحد تم فهامن حرام فحرموه رواه أحمد فهمذا بدالت على أنم اليست عنسوت في حق المسلم أيضا والفسق من حت الاعتقاد لاءم القبول لانه عنسع عن محظور دنسه أشد الامتناع والكذب محظور في الادمان كلها والرضائت في حق الكافر في حقّ المعاملات بصفة الامانة لان لله تعالى وصفه به بذلك فقال ومن أهل الكتاب من أن أمنه بفنطار يؤدِّءالمكُ فُرحِت الآمة مخرج الوصف لهم مالأمانة والامانة من ضمية وال أيكن الكافر من صمالكفره ولما كان مؤتمها في المعاملات كان مؤتمه الشهادة لانهامن أدا الامانة والفرق منسه ومن العسدان العمدانس من أهل الولاية على أحسد كالصي والشهادة من باسالولاية والمكافر أهل للولاية على حنسه فبكون أهلا لاشهادة أيضاعلى حنسه والقاضي لابازمه القضاء يقول الكافرواغ الزمه بالتقليد عند قبآم الحجية والقضا أمانة عنده فبحب عليه أداؤه كأبازمه النظر للغبب والصغارمنهم ومن المسلين من غيرأن مظريا ي سعب وحدلهم الحق وامتناعهم عن الكذب مشاهد والعناد والخودالذي حكى الله تعالى عنهم في حقمن كان في ذلك الزمان مع علهم لا يوجب أن يكون من في عصرنامهم أن مكون عالمالا لق بل الظاهر أنه يعتقد الكفر حقاله لمه ولوعم لاسلم وقد كان في ذلك الزمان أيضامن لا يعلم ألا ترى الى قوله تعالى ومنهم أميون لا يعاون الكتاب الأأماني وقال تعالى وان فريقامنهم ليكتمون التى وهم بعادون وقولهم من كان أهلالله مادة لا يختلف بن شخص وشخص قلنا اغمااختلفت شهادته سالساروالكافر لماذكرنا ومثل هداغرمنكر شرعا ألاترىان شهادة السامعلى عدوه لاتقب لوعلى غيره تقبل وكذاشهاد تهلقرابته ولادا الانقبل ولغيرهم تقبل فلا سعدرةالشهادة بالنسمة الى شخص للتهمة فكذاه فالرندلاولاية لاعلى أحدفلا تقبل شهادته على أحد كالعب دوالصى وملل الكفركاه ملة واحدة فنفل شهادة بعضهم على بعض وان اختلفت مللهم

منها قوله في سورة الدورومن كفر تعدد ذلك فأولمك هم الفاستون ولانقبلشهادة الفاسق لقوله تعالى أن ماء كمفاسق بنما فتسسوا اa (قوله وان اختلفت لاتقبل) كشهادة الم ودى على النصراني وعكسه اهكال (قوله ولناماروى أنه علمه الصلاة والسلام رحم مودسالن قالالقاني ولناما حددث الطحاوى في شرح الآثار باسناده الى عامر الشعبي عن حابرين عدالله أن الهود حاوًا الى رسول الله صلى الله علمه وسلررحل وامرأة منهم رب فقال لهمرسول الله صلى الله علمه وسلما تشوني اربعية مسكريش وون فعاردنك أناأنى صلىالله علمه وسلمحق زشهادتهم عليهم اه (قوله والمرتد لاولاية له على أحدد) لانه لاد ٺاه يقر عليه اه أتقاني

(نورله في المنن والحربي على مثله لاعلى الذمي) قال في الهدامة لا تقبل شهادة الحربي على الذمي قال السكال أراد مه المستأمن لا نه لا يتصوّر غُروفان الحربي لودخل بلاأمان قهر استرق ولاشهادة للعمد على أحداه وقوله والذمئ أعلى حالاسته لانهمن أعل دارنا وقدقسل خلف الأسدام وهوالحزية حتى كانله وعلمه متسل ما كان للسماروعلمه اه اتقاني فهوأة بالي الاسملام ولهذا بقتل المساريا الذمي عندنا لانالمستأمن اله كالرجهالله (قوله والحرب مثل الحرب) قال الانقاني وتقبل شهادة المستأمن بمضهم على يعض بشمرط اتحاد الدارفاذا اختلفت فلالارتفاع الولاية والعصمة ولهد الايحرى النوارث عنداخت الف النارين مخلاف أهل الذمة حست تفيل شهادة بعضهم على بعض وان كانهذار ومداوذاك تركمالانهم لمافه لواالحزية صاروا من أهل دمارنا وكأنت دارهم متعدة حكم قال الناصحي فى تهذّ ب أدب الفاضي فان أسلم المشهود عليه قبل أن يقضى عليه بطلت الشهادة لانالوقضيذ القضينا الات ولا يجوزأن يقضي بشهادة كافرعلى مسلم واذاعرض ماعنع القصاء بالشهادة قبل اقضاء لم بقض به كالورجيع الشهود قبل القضاء فالدلا يقضي كذاهمذا وانقضى علمه بشهادة الكافرغ أسلم فالقضاء ماض و وخد نمنه المال لان الشهادة عتى القضاء فطر بان ما بمطل الشهادة لا بمطل القضاء كالو رحع الشهود بعدا القضاء الافي الحدودوا اقصاص في النفس وفعد دون النفس فاني أدرا ذُلك عنه لان الامضاء عن القضاء في مات الحدود فاذا عرض مانع قب الاستيفاء لم يستوف الحدوالقصاص أه (فوله وألهاذا أذنب) قال الانقاني ألم أي اللم وهودون الكبيرة من الذنوب كذافي تهد بيمالد يوان اه (فوله ونقيل شهاد نه اذا احتنب الكاثر كلهاو كانت حسدانه أغلب الز) قال في الهدامة وأذا كأنت الحسنات أغلب من السبآت والرجل يجتنب الكاثر قبلت شهادته وان المعصية قال الكال هذا هومعنى المروى عن أبي يوسف في حدالعدالة وهوأ حسن ماقىل وفيه قصور حيث لم سعوض لاحس المووعة بل اقتصر (rro)

على ما بتعلق بأ من المعاصى والمروى عن أي يوسف هو قدو أن لا بأني بكسرة ولا يصرعلى صدفترة و يكون أكثر من خطئه ومرود له ظاهرة ويستعمل الصدق ومرودة هكذا نقد له عند القاضى أبو حازم حيساله عسد الله بن سلم ان وزير

لان بعضهم ليس في قهر بعض فلا يؤدى الحالة قول علسه قال رجسه الله (والحربي على مشله لا على النه الذي النه الذي النه الذي والذي أعلى حالا منه لا فهمن أهدا دارنا في از شهادة الحربي والذي أعلى حالا منه الدي منهادة الحربي والذي والذي أعلى حالا منه المنه الذي منهادة الحربي والذي والذي أو الا كانامن دارين مختلفين كالا فرنج والحدش لا نقطاع الولاية بينهما ولهذا لا يتوارثان والدار تختلف باختلاف المنعة والملك لا نقطاع النه مرة منهما واستماحة كل واحدمهمادم الآخر ومالة قال رجه الله ومن ألم بصغيرة ان احتنب الكائر) أى تقبل شهادة من عصى معصية صغيرة بشرط أن يحتنب الكائر والمنابقة والم الصغيرة وألم اذا أذنب مادون القواحش وتقسل شهادة من العدالة والاصل ان العدالة شرط أغلب من سياته وقدم ضي ذكر الكائر والصغائر في قالك المستقامة بالاسلام واعتدال العقل ويعارض العقل هوى يعارض ويصدون في المنابقة المنابقة مقاله ويعارض المعالة ويستون الشهادة والاستقامة ويشده عن الاستقامة والاستقامة ويشده عن الستقامة والستقامة ويستره على المتهادة والاستقامة ويستره عن المنابقة والستقامة ويستره على المتهادة والاستقامة ويستره ويصدون الشهادة المنابقة المنابقة المنابقة ويعارض المعلم ويستره عن الاستقامة ويستره ويستره ويستره عن الاستقامة والستقامة ويستره ويستره على المنابقة ويستره ويس

( ٢٩ - زيلى رابع) المعتصد عن العدالة فقال له أحسن ما نقل في هذا الباب ماروى عن أي يوسف يعقوب ابن الراهم الإنسام أوى عن أي يوسف يعقوب ابن الراهم الإنسام أخرك وكان يكفيه أن يقول ومن ونه ظاهرة وقول الصنف فأما الالمام والم المتعصمة فلا تنقد حبه العدالة تريداً الصنعيرة ولفظ الالمام والم المتعرفة المنام والم المتعرفة ومنه قول أي خواس وهو يسعى بين الصفاوا لمروة المتعرفة والمام تغفر المهم تغفر حما \* وأي عمد ذلك الألماليات

هدنا أورده القتى عنه بسنده ونسمه الخطابي الى أمية ونسمة صاحب المنخرة اياه الى النبى صلى الته علمه وسلم غلط ولا بأس بذكرا فراد نص عليها منها ترائد الصلاة بالجماعة بعد كون الامام لاطعن علمه في دين ولا حال وان كان متأولا في تركها كأن يكون معتقدا فضيلة أول الوقت والامام يؤخر الصلاة وغير ذلك لا نسقط عدالته بالترك وكذا بترك الجمعة من غير عدو فهم من أسقطها عرة واحدة كالحلواني ومنهم من شيرط فلات مرات والاول أوجه وذكر الاستعاب من أكل فوق الشبع سقطت عدالته عند الاكترولا بدمن كونه من غير الدورة التقوى على صوم الغد أومؤانسة الصيف وكذا من خرار وية السلطان أوالا مبرعند قدومه وردشهادة شيخ صائب لمستعانه في النفقة في طريق مكة كأنه رأى منه تضيفا وساحة شهد بالنفل وذكر الخصاف ان ركوب المحرلة حارة أوالتفرج بسقط العدالة وكذا التعارة الحي أرض الكفار وقرى فارس ومحوه الانه تحاطر بدينه ونفسه الدين المال فلا يؤمن أن يكذب لا جل المال وتردشهادة من المحتوان المحالة على المرابط المناو وكذا من المحتوان المحالة على الموال وكذا على من المحتوان المحالة المحالة على المحالة والمحالة على المحالة على المال وكذا على من المحالة والمحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة على المحالة على المحالة والمحالة المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة المحالة على المحالة المحالة

إرادناه كالايؤذى الىتضييع الحقوق وأدناه رجمان جهة الدين والعقل على الهوي والشهوة واختلفوا فى ذلك فقدل من ارتك كسرة أوأصر على صغيرة سقطت عدالته وصاومتهما الكذب اظهور رجدان حهة الهوى على العقل وأحسن ماقيل فعه مأنقل عن أبي يوسف رجه الله ان العدل في الشهادة أن تكون محتنباعن الكائرولا بكون مصراعلي الصغائر ويتكون صلاحه أكثرمن فساده وصواله أكثر من خطئه لان الصغارة تسكون كيبرة بالاصر إرعليها ولا يوثق بكلام من كثرمنه الخطأ والفساد فلم يوجد مامدل عن الاحتناب عن المكذب والألبام من غيراصر الإيقدح في العدالة اذلا يوحد من العشر من هو معصوم سوى الانساء عليهمالصلاة والسلام فمؤدني اشتراط العصمة الي سيدياب الشهادة وهو مفتوح مقوله تعالى وكذلك حعلنا كمأمة وسطالتكونوا شهداء على الناس أياعدولا وقوله علمسه الصلاة والسلام المسلون عدول بعضهم على بعض الامحدود افى قدف قال رجمه الله (والاقلف) لاطلاق النصوص من غيرة قيمد بالخنان ولائه لا يخل بالعدالة هيذا اذاتر كه اعتذر به من كبرأ وخوف هلاك وانتركهمن غيرعة ذرآ ستخفافا بالدين لانقبل شهادته لانه لم سق عدلامع الاستخفاف بالدين وعنان عماس رضى الله عنهماانه لاتقبل شهادته وهوجهول على مااذاتر كماستخفاقا بالسنة ولم يقدرأ بوحنيفة النخمان وقدامعا ومالانه لم ردفيه كتاب ولاسنة ولم ينقل فيسها جماع الصحابة رضي الله عنهم وطريق معرفة اللقاد برالسماع ولدس لأرأى فسهمدخل وقدره المنأخرون واختلفوا في وقته فقال بعضهم وقسهمن اسمعسنن الىعشرسنن وفال بعضهم البوم السابع من ولادته أو بعد السابع بعد أن يكون الصي محتملا ولأيهلك لماروى أن الحسن والحسب بن رضى الله عنهما خننا في اليوم السابع أو بعد السابع واكنه شاذوهو سنة للرجال عندنادون النساء وقال بعض العلماءانه فرض ولناقوله علمه الصلاة والسلام المتسان الرجال سنة والنساء مكرمة قال الحلواني وجه الله كان النساء مختتن في زمن أصحاب الني صلى الله علمه وسلم وانما كان ذلك مكرمة لانها تكون الذلة عند المواقعة والرجمالله (وأنله ي وولدالز نأوانخنثي )لتحقق العدالة منهم لان قطع العضو أوزيادته أوحناية أبويه لايوحب قدحافي العدالة وقدل عررض الله عنهشهادة علقه الحصى والخنثي امار حل أوامر أفقته أدة الحنسن مقمولة ثم هوان لم يكن مشه كلافلااشه كال فيه وان كان مشكالا فعد مل امرأ أه في حق الشهادة احتماطا حتى لا يحوز أن يشهد معري حل مالم يضم اليه امرأة ولامع النساء بلار حل معهن قال رجه الله (والعمال) المرادبه ع الدالسلاطين الذين بأخذون المقوق الواحمة كالخراج والحزية والصدقات عندعامة المشايخ وقسل همالامراء وقدل الذين يعملون بايديهم ويؤجرون أنفسهم وأباما كأنوا تقبل شهادتهم لان نفس العمل ليس يفسق وبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلميل كبراؤهم كافواع الالان العمل عبادة وله الاجرعلي ذال الااذا كانواأعواناعلى الظلوقدل اذا كانالعامل وحيافى الناسذامر ويقلا محازف فى كلامه تقبل شهادته كامرعن أيى وسف رجه الله فى الناسق لانه له أبته لا يتحاسر أحد على استحاره على الشهادة الكاذبة ولوحاهته لأبقدم على المكذب حفظ اللروءةو روى أن فضمل سنر يسعو زيرا لخلفية شهدعند أى بوسف رجه الله في حادثه فردشهادته فشكاه الى الخليفة فقال الخليفة أيم القاضي النور برى رجل دين لايشهد بالزورف إرددت شهادته فقال لاني معتمه وما فال الخليفة أناعمد لذ فان كان صادقا فلا شهادة العدروان كان كاذما فكذلك أمضالاته اذا كان لاسالي مالكذب في مجلسة فلايبالي مالكذب ف مجلسي أيضا فعدد والخليفة فيه وف الكافهد ا كان في زمانهم لان العالب عليهم الصلاح وفي زمانسالا نقيل شهادة العمال لغلبة ظلهم وذكرفي النهاية معزيا الى الجامع الصغير البزدوي أن من قام متوزيع هذه النوائب على المسلين بالفسيط والعسدالة كان ماحورا وأن كان اصله من جهة باطراة

في المن والخصى ووادالزنا) قال الاتقاني رأيت في كتاب التفريع لاصحاب مالك تالولا اس سهادةولد الزناالافي الزنا وماأشمه من الحدود فانها لا تحوز فمهدا لفظ كتاب النفسر يعووجه ذاكأنه مريدأن يكون جميسع الناس مثله وهيذاضعيف لان كالرمنا فيما اذا كان ولدالزنا عمدلا والعمدل لاترضى مذلك اه (قوله ولامع النساء بلارحل معهـن) وينبـغي أن لاتقمل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء لانه يعتمل أن يكون امرأة وفي شهادتهن شهة الدلية والحدود تدرأ بالشهات انتربي اتقباني (قدوله في المتنوالعال ذكرالامام وأضعان أراديه عامدل السلطان الذي بعشه على أخذا لحقوق الواحسة شرعا أماالذى بعنسه على أخذالحرام لاتقيل شهادته ائتهي وكثب مانصمه وذكر في الواقعات في ال الشهادات بعلامة السس العمال السهامات الذين بأخذون العشروالصدقات وغسرها حازت شهادتهم اذا كانوا أمناء لانوسمانما حاواعلى ذلك لامانتهم

(قوله فعلى هذا ينبغي ان تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولوكان مجازفا) الى هنا كلام الشارح و بعدهذا كنبت ملحقاوهوفي كلامهمن العالانقىل شهادته هذا الملق من كلام صاحب النهامة ولا يصحر الكلام الايه (قواه ويا أنع الكفن قالوالا نقبل شهادته) قال الولوالجي وجهالله في أثناء الفصل الثالث من أدب القاضي فالواشها دة بائع الأكفان الأعَجوز (٣٣٧) قال الشيخ الامام شمس الاعتمال الخاف

انمالاتحوز اذا ترصداذاك العمل لانه حملت في بيني الموت والطاعون أمااذا كان يسع الثماب هكذا ويشترى منهالكفن تحور شهادته اه (قوله في المن ولوشهدا أنأناهـما) قال الكالصورتها رحل ادعى انه وصي فلان المت فشهد مذلك اثنان موصى لهدما عال أووار ان كذاك أوغر عان الهماعلي الست دن أوللت علم مادين أووصمان فالشهادة حائرة استمسانا والقماس أن لاتحوز لانشهادة هؤلاء تتضمن حلب نفع للشاهد أماالوار اناناقصدهما نصبهن مصرف لهما وبر محهماو بقوم باحداء حقوقهمما والغرعان الدائنان والموصى لهمما لوجودمن يستوفعانمنه والمدسونان لوجودمن سرآن بالدفع السه والوصدان من مسترما في التصرف في المال والمطالبة وكل شهادة حرت نفعالا تقبيل (فوله وكذااذا شهدالموصى ألهما) بقال أوصى المدأى حعله وصما وأوصى المتكذاأى حعلهموصيله اه انقاني

عُمْ فال فعلى هــ ذا ينبغى أن تقبل شهادة من قام بالتوزيع ولو كان مجازفا وان كائ المراد بالممال أهـل الرف فقدد كرناحكهم مضانقدم وماثع الكفن قالوا لانقيل شهادته لانه يمنى كثرة الموت بالطاعون وغيره وفي النهامة شهادة المخمل لاتقمل فالظاهر أنه أراد ممن يبخل مالواحيات كالزكاه ونفقة الزوحات والأقارب قال رجه الله (والمعتق للعثق) أى تقيل شهادة المعتق للذي أعتقه وكذا بالعكس لعدم الشهمة وقد بيناأن فنبراوا لحسن شهدالعلى عندشر يح فقيل شهادة فنبر وهو كان عتبق على رضى الله تعالى عنهم أجعين قالرجمهالله (ولوشهدا أن أباهما أوجى السهوالوصي مدعى عازوان أنكر لا كالوشهدا أن أناهما وكله بقبض دنونه وادعى الوكيل أو أنكر ) يعني اذامات رجل وترك ابنين فادعيا أن أناهما أوصى الى رحل والرحل مدعى الوصعة جازت شهادتهما وان أنكر الرحل الوصعة لانقمل شهادتهما كأ الاتحوزشهادتهماانأ باهماالغائب قدوكل هذا الرحل بفيض ديونه سواءادى الرحل الوكالة أوأنكر والفياس أثلاتحوز الوصية أيضاوان ادعى وكذااذا شهدالموصى الهماأولهما أوالغريمان الهماعليه تحتر منفعة الى الشاهد با فامة من يحفظ ماله أومن يستوفى منه أومن تعرأ ذمته بالتسليم اليه أومن بعينه بالفيام على الوصية والشهادة التي تحرمنفعة لاتقبل فصار نظيرمس الذالو كالة وحه الاستحسان أن للقاضي ولاية نصب الوصى إذا كان الوصى طالبا وكان الموت معر وفافتكن القياضي مسذه الشهادة مؤنة التعسن وزكاء شهادته مااذلولا شهادتهما كان تأمل فمن يعبن وفهن يصل فمعن من تثدت صلاحمته تظرالليث وأنام بوص لانه نصب ناظرا فلم شت بمذه الشهادة شئ لم يكن له فعله ونظيرها القرعة فأنها ليستعو حيةشيأ لم يكن لهلولا القرعة ومع هدذا جازا ستعمالها تطييبا للقاوب ونفيا للتهمة عن القاضي ولانقال اذاكان للمت وصسان لاعتاج القاضي الىوصى الث فكنف بصير ماقلتم لانانقول اذاأقر الوصيان أنمعهما ثالثا كانله أن يضم الهما "الثاليج زهماءن القيام بأمور المت بأقرارهما أنمعهما النامخلاف مااذا كان الوصى حاحد الأن القاضى لايمك احباراً حد على قبول الوصية و بخلاف مااذا لم يكن الموت ظاهرالانه حمنتذ لاعك القياضي نصب الوصي الابه فدالبينة فتصدرا أشهادة موجية على القاضي فتبطل لمعنى التهمة وهو حرالمنفعة الى الشاهد على ماسنا ويخلاف مسئلة الوكالة وهير ماادا أفام شخصان البينة انأماهما الغنائب وكل فلانا يقبض حقوقه حمث لانقيل وان أقر الوكسل بذلك لان القاضى لاعلك نصب الوكمل عن الغائب فلوثيت اثنت شهادتهما وهي غيرمو حمة لاحل التهمة فيطلت وفى الكافى فى الغريمن للت عليهمادين تقمل شهادت ماوان لمكن الموت ظاهر الانهما يقرآن على أنفسهما بثبوت ولاية القبض للشهودله فانتفت التهمة وثنت موت رب الدين بإقرارهما في حقهما وقيل معني القبول أن زأم هما القاضي بإداء ماعلي سما المسه لأأن بيرآعن الدين بمذا الاداء لان استيفاء الدين منهما حقعليهمافيقيل فيحقه والبراءة حق لهمافلا تقيل فيحقهما قال رجه الله (ولا سمع القاضي الشهادة على بوح) أى على برح مجرد من غدران يتضمن الجاب حق من حقوق الشرع أومن حقوق العبادلان الفسق المحرد بمالايدخل تحت الحكم لان الفاسق رفع فسقه بالنو بة واهاد قد تاب في مجلسه أوقبله فلا يتحقق الالزام ولان فيه هنك السترواشاءة الفاحشة من غيرضرورة وهو حرام والضرورة جائز على مانين (قولة يتجوز هذه الشهادة استحسانا) وهذا اذا كانا الم تظاهرا فان لم بكن ظاهر الانقيل شهادة هؤلاء الا الغر عن للست عليهمادين فان

شهادتهما تقبل وان لم يكن الموت معروفا اه انفاني (قوله فكيف بصح ماذاتم) قلت انهما شهدا أن المت أوصى الى هذا الرحل النالث فقدأ قزاأن لاحق لهمافي التصرف مالم يكن معهما ثالث ذاو ردشم ادتهما لاحتاج الى تصب وصي آخر حتى يتصرف معهما فالايكون لمِقَالشهادة فالنه أه عليه (قوله ما ترعل مانسين) قالمه يافاسق تمارادان يثبت فسقه بالبينة ليدفع التعزير عن نفسه لانسمع بينته ولايقال فسه نمرورة وهومنع الظالم عن الظلم فمنمغى أن محورالقواه علىه الصلاة والسلام انصر أحالة الظالمأ والمظلوم لانانقول لاضرورةالي هذه الشهادة لتسكنه من الاخيارالفياضي سراحتي ودشهادتهما فأمكن الامتناع عن الفلا مذلك أمااذا كان الحرح غسر محر دمان كان فيه انسان حق الله فعالى كقولهما زنواأوشريه االخرأ وسرقوا أوكان فسه اثمات حق العبد كقولهما أخسدوا المال أوقتلوا النفس عمدا فتقسل شهادتهمان ورةاحماءالحقوقوان كانفه هتك لانمقه ودهماا يحاسحق المه تعالى وهوالحد أواعياب حو العيدو ووضمان بدخل تحت المكروفي ضمنه شتالر حوكذاانا فالرصالت الشهود بكذامن المال على أن لايشهدوا على بهذا الماطل وقد شهدوا على وأقام على ذلك منة وطلب اسسترداد المال تقمل منته وكذااذا قال أعطاه مالمذعى من مالى الذي كانعنه معنى بشهدواته مازور وطلب استرداد متقدل لان دعواه صحيحة لمافعه من اسحاب ردالمال على الشهود وهوما منظل تحتا المكمحتي لدقال صالمتهم مكذامن المال على أن لانشهد واعلى ولمأد فع الهم المال أوقال استأجرهم المذعي مكذامن المال على أن شهدواله لانقل لان الدعوى غسر صحيحة أذالدعي مجردير حلافه أبدع فسله حقا عكن القضاءيه ودعوى الاستثماروان كانت صححة لكنه بدعها لغيره وليس أهولا بةالزام غيره لغيره فكان جرحا مجرداولوأ قام المنذة على اقرار المدعى أن الشهود فسقة تقبل سننه لأنه افرار بأنه لاحق أهفى المعنى وكذااذا أقام المنة على اقرارهانه استأجر الشهود أوعلى اقرارا انشهود انهم ايحضر واالجلس الذي كانفسه الخق وكذااذاً أقام المنة أن الشهود عمداً ومحدودون في قذف لان في المسدا ثيان الحق عليم وهوالرق وفي غبره ليس فمه اشاعة الفاحشة من عندهم وانماحكوا باظهار فاحشة من غيرهم وذكر في الكافي أنه لوأ قام المنة على اقرارالشه وداني مشهدوا مالزورأ وعلى إقرارهم المهرأ جراء في اداءه مذه الشهادة أوعلى اقرارهم أن المدّى مبطل في هذما لدُّعوى أوعلى اقرارهم انهم لأشهاد الهم على المدى عليه في هذه الحادثة لم نقيل ا الشهادة وقمه أنه اذاأ قام المنتة أن الشهو درناة أوشرية خرلاتقيل ولواقام المنقائم رنواو وصفوا الرنا أوشر نواالخرأ وسرقوامني كذاولم مقادم المهد تقيل شهادتهم قددمتكونه غرمنقادم لانهلوكان متقادما لاتقبل اعدما ثمات التي بهلان الشهادة محدمة قادم مردودة وعاذ كره الحصاف من قوله ان الشهادة على الجرح المجرد مقبولة تأوطه اذاأ فأمهاعلي اقرارا لمدعى مذلك أوعلى الذكمة وعلى هداماذكروف المكاف وغسيره من أن الشهودلوشه دواأت الشهود زناة أوشر به خرار تقبل وانشهدوا انهم زنواأوشر بواالخرأو سرقوانقبل يحمل الاول على الهاذا كان متقادما والافلافرة بن قولهم زناة أوزفوا الخ فالرحسه الله (ومن شهدولم سرحتي قال أوهمت بعض شهادتي تقدل لوعدلا) قوله أوهمت أي أخطأت فد كرزيادة كانت الطلة أو مسسمان دعض ما كان يحب على ذكر ولان الشاهد فدستى الغلط لهامة محلس القاضى فوضح العدر فتقبل شهادته اذا تداركه في أوانه وهوعدل فان قال ذالا بعدماقام عن الحلس الاتقبل شهادته فوازأنه غردأ حدالحصمين الرشوة غرفسل يقضى يحمسع ماشهد به أولاحتى لوشهد بألف ثمقال غاطت في حسيائة بقضى بالالف لان المشهودية أولاصارحقاللدى ووحدول القاض الفضاء بهفلا يبطل برجوعه وقمل يقضي عابق لانما مدث بعدال مادنفيل القضاء كدوثه عندالشهادة والمعمال شمس الائمة السرخسي وحمالته هذااذا كانموضع شهة كإساأمااذالم يكن موضع شهة فالربأس باعادة الكلاممد لأن يدع لفظ الشهادة أواسم المدعى أوالمدعى علمه أو مرا الاشارة الى أحداث صمن وما يجرى مجراهوان قام عن المحلس بعدأن بكون عدلا مأمونا وعن أى حديفة وأي بوسف رجهما الله أن قوله بقال في غيرا نحلس في الكل والاول هو الطاهم وذكر في النها به ان الشاهداذ أقال أوهمت في الزيادة أوفى النقصان بقيل قولد اذاكان عدادولا متفاوت بن أن بكون قبل القضاء أو بعده رواه المسسن عن أب حنيفة ويشرعن أبي وسف وعلى هذا لووقع الغلط فىذكر بعض حدود العقارأ وفي بعض النسب ثم تذكرا بعددلات تقبل لانه قدينتلي مهقى مجلس القصاءفذ كروداك القاضى دليل على صدقه واحساطه في الامور

لان الشهادة على مجرد الحسرح والفسق لاتقمل بخلاف مااذا قال او مازاني مُ أَنْتُ زِيَاهِ سِنَّهُ تَقْمِلُ لَانَّهُ متعلق الحدّ اله فنسة في الحدود (قوله في المتنحتي قال أوهمت) عال في المغرب ووهم في الحساب غلطمن باب لعس وأوهم فسممثله ومنهقوله فان قال أوهمت أوأخطأت أونست وفي حدرث على رضى الله عنسه قال الشاهدان أوهمنااعا السارق هذاو بروى وهمنا وأوهم في الحساب مائة أي أسقط وأوهم منصلاته ركعة وفي المدنث أنهصل الله علمه وسلم صلى وأوهم في صلاته فقيل له كأنك أوهمت في صلاتك اه الاختلاف فى الشهادة خلاف الاصل الاصل الاتفاق الانالاصل فيما يتفرع عن جهة واحدة ذاك والشهادة كذاك الانتخار علما عن رؤية كافى الغصب والقتل أوسماع افراد وغيره والشاهدان متساويات في ادراك ذلك فيست ويان فيما وقدان فلذا أخره عالم يذكر قيسه خلاف الانتخار عن المنافع المنظم ال

## وباب الاختلاف في الشهادة

قال رجهالله (الشهادةا ثوافقت الدعوى قبلت والالا) لان تقدم الدعوى في حق العبد شرط لقبول الشهادة لانالقياضي انميانوب افصل اللصومات بين المحصوم وفصله بفتقر الحسبق أحدالتدئين بعد الدعوى اماالشهادة أوالمين وقدوحد تقدم الدعوى فمااذا وافقت الشهادة الدعوى فأمكن الفصل مااشهادة ولموحد فعاادا أحالفتها فلرعكن القضاء بهاوه فالان الشهادة لاحل تصديق الدعوى فاذا خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لايمند وحودها فانعدم الشرطوه وتقدم الدعوى فلا يحكمها مخلاف حةوق الله تعالى لان الدعوى فيهاليست بشرط لان اقامة حقوق الله تعالى واحمة على كل أحمد فكان كل واحد خصمافي اثماته فصاركانُ الدعوى موحودة ولانه تعالى المأمن اقامتها كان طالبالها فلم يبق الا اقامتها وفي حقوق العمادلاندمن طلها بالدعوى أذلايه رف القاضي حقوقهم ولاليجبرهم على استيفائها قال رجــه الله (ادَّع داراً أرثاأ وشراء فشهدا بملك مطلق لغت) أى لا نقبل بينته لانهــماشهدا بأكثر مماادعاه المدعى لانه ادعى ملكا حادث اوهده اشهداعاك قدم وهدما مختلفان فان الماك في المطلق منت من الاصل حتى بسسته قي المدعى بروائد، ولا كذلك في الملك الحادث وترجيع الباعة بعضهم على معض فسم فصاراغير ين والتوفيق متعذران المادث لايتصوران يصمر قدعا والاالقديم حادثا فلاتقبل الشهادة قالرجهالله (ويعكسهلا) أى بعكس مامضى وهومااذا ادعى ملكامطلقا فشهداعلت سعمعين لاتكون لغوابل تقبل الشهادة لائم مشهدوا بأفل ماادعى وذلك لاعنع قبول الشهادة فال رحمه المه (ويعتبرا تفاق الشاهد بن لفظاومعني) لان القضاء لا يحوز الا بجعة وهي شهادة المثني ف الرسفقافيما شهدايه لاتمنت الحقمطلقا والموافقة ألمطلقة باللفظ والمعنى وهسذا عنسدأى حنيفة رجسه الله وقالا الانفأق فالمعنى هوالمعتمر لاغسر والمراد بالانفاق في اللفظ نطابق اللفظين على اعادة المعنى بطريق الوضع

مطافاأ وبالنتاح فشهدوا فى الاول مالماك دسدت وفي الشانى بالملك المطلق قملتا لانالملك بسعب أقدل من المطلق لانه مفيدالاولية على الاحتمال والنتاج على الىقىن وفى قلىه وهودعوى المطاتي فشهدوا بالنشاح لانقسل ومن الاكثر مالو ادعى الملك سبب فشهدوا طلطلق لاتقمل الااذا كان السيب الارث لاندعوى لارثككدعوى المطلق هلذاهوالشهوروقسده فى الاقصة عاادًا نسسه الىمعروف سماء وتسميه أمالوجهله فقال اشتريته أوقال من رجل أوزيد وهوغ مرمعروف فشهدوا

المطلق قبلت فهي خلاف قد كراخلاف في القبول رسد بدالا بن وهذا خداد واقيما الشهادة على مال المسبد وأراد أن شهد المطلق قبلت فهي خلاف في من من السكف واختلف المسايخ فيه والاصح لا يحله فلت كيف وفيه أيضا ابطال حقه فالم الانقبل في الوادعاء بسب الله كل (قوله فاذا خالفتها فقسد كفيتها) أى كذبت الشهادة الدعوى اله وكتب مانصه فنسب المكف الحالية وي الله الشهادة لان الدعوى والمهادة لان الدعوى الما وكتب ما المنافذ وي المنافذ والمنافذ وي المنافذ وي المنافذ وي المنافذ وي المنافذ وي المنافذ وي المنافذ وي الكافئ المنافذ وي المنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذ وي المنافذ وي المن

(قوله الاعطر بق التضمن) فالوشهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل فلم يقض بشئ عندالى حسفة وعندهما تقبل على الالف أذا كان المذيحى رعى الالفين مخلاف مااذا كان ردى ألفالا يقضى بشئ اتفاقالانه أكذب ساهد الالذين الاان وفو فقال كان لى علم ألفان فقضاني ألفاأ وأبرأته من ألف والشاهد الا يعليذاك بقضى له بالالف اه كال (قوله وعلى هذا الخلاف المائة والما نان والطلقة والطالمة تان أوالثلاث لا يقضى بطلاق أصلاعنده وعندهما يقضى بالاقل قال الكال رجه الله وهذا في دعوى الدن أماني دعوى العين بأن كان في كنس ألفادرهم فشهد أحدهما أن جمع ما في الكيس له وهوا الفادرهم والا خران اصف ما فيعه وهوا لف درهم فملتشهادتهمالانذ كالمقدار في المشار المهمسنغني عنه ذكره الخمازي وبقولهما قال الشافي وأحدبسني والزائد والخلف علمه 10 (قوله فصار كالذاشم دأحدهما بالف والا خرياً لف وخسمائة والمذعى بدعى الالف والحسمائة) أوشهدا حدهما طلقة والا خر بنطاً مقة واصف اه انقاني (قوله بمحلاف مااذا ا قرى الاقل حمث لا يثنت شيّ أى اتفاقا اه كال (فوله ألاتري أنه لوشهدا حدهما) هـ ذاا الفرعد كراكم والشار مرجه الله في كتاب الطلاق في فصل المشتة وذكر الحكم فيه كاها أفاء إذا أوراجعه اه وكنب أيضامانصه قال المكال فانقسل بشكل على قوله مالواتعي ألفين فشهدا بألف تقبل بالانفاق مع عدم المطابقة بين الشهادة والدعوى وهي شرط وعل قول الكل مالوشهد أحدهماأنه قال اهاأنت خلمة والآخرأنت مرية لا مقضى سنونة أصلامع افادتم مامعاالسنونة وتقددم أن اختلاف اللفظ وحده غيرضائر كالوشهدأ حدهما بالهمة والاخر بالعطسة تقبل أحسعن الاول مأن الانفياق من الدعوى وزان اتفاقه سن المشاهدين ألاترى أنه لوادى الغصب أوالقتل فشهدواعلى (rm.) والشهادةوان اشترط أمكن لدسعل

عملى اقرارهه لاتقسل

وحبتئا فقاد حصات

الموافقية من الدعوى

أافين كانمدعا الالف

وقدشهدمه اشان صر عا

فيقيل علاف شهادتهما

بالالف والالفين لم ينص

شاهد الالفن على الانف

الامن حسشهي ألفان ولم

تثنت الالفان وأماعن

اقرارهبه تقبل ولوشهد الانطريق التضمن حتى لواقعى رحل مائة درهم فشهدشا هدىدرهم وآخر درهمه ن وآخر شلائة وآخر أحدهما بالغصب والانخ بأربعة وآخر يخمسة لم تقبل عندأني حندفة رجه الله لعدم الموافقة لفظا وعندهما بقضي بأربعة وكذا انشهدأ حدهما بألف والآخر بألفن لم تقيل عنده وعند مها تفسل على الالف اذا كان المذي يدي الانفين وعلى هذا الخلاف المائة والمائتان والطاقة والطاقتان أوالثلاث لهماأنهما انفقاعلى الانل وتفرد أحدهما بالزيادة فشنت مااتفقاعله لوحودا لحقدون مانفرده أحدهمالعدمها وذلك لسياختلاف والشهادة فالهلاكان يدعى ألاترى أن المدتى لوادى الاكثروشهدا بالاقل تقبل ولو كاناخت الفالما قبلت لانمن شرطالقبول أن و إفق المعنة الدعوى فصاركما إذا شهدا حدهما والف والآخر مألف وخسما أووالدي بدى الالف والحسمانة بمخلاف مااذا ادعى الاقل حدث لا شعت شي لان المذى كذب من شهد الزيادة وشهادة الفردلا شتالحق ولاي حندفة رجه اقتهأن اختسلاف اللفظ مدل على اختلاف المعني لان لفظ الواحد أغبر لفظ الاثنن وافظ الالف غبر لفظ الالفن ولهدأ الابراد أحدهماالآخر ولمشت واحدمن اللفظين الانهار يشهد على كل واحدمتهما الاواحد ولايقال ان الالف موحود في الالفن لانا نقول فع موجود فيه إذا ثنت الالفان نعت الالف ضمنا فاذالم شت المتضمين لاشت المتضمئ ألاترى اله وشهد أحدهماأله

الثانى فنمنع الترادف لانمعني خلمة لمسمعتي برية انعة والوقوع لمس الاباعتبيار معني اللغة والنافلنا ان الكنابات وال عوامل محقائقهافهمالفظان متمامات اعسن متماين غرر أن المعندين المذكورين المتمايين الزمهم الازمواحد هووقوع البينونة والمتباينات قدتشب تركف لازم واحدفا ختلافههما تأبت في الفظ والمعنى فلما اختلف المعنى منهما كان دلس اختلال تحملهما فان هدا يقول ماوقعت البينونة الانوصفها يخلمة والآخرلم نقع الانوصفها بيرية والافلم تقع البينونة اه ماقاله الكال رجه القعال وكنب أيضامانصه قال الكال واعلم انمن المائل المذكورة في أوقاف الحصاف ما مخالف أصل أي حنيفة ذكرها ولم ذكرخلافا ل أشارالي المهاا تفاقمة هانه ذكر فعمالذا شهدأ حدهما أنه معلها صدقة موقوفة أمداعل أن لزيد تلث غلته وشهدا خران لأندن مفه قال أحعل زيد ثلث غلتهاالذي أجعاعلمه والماقي للساكين وكذااذاسم أحدهماما لالزيدمن هنده الصدقة والاخرأ فلمنه أحكم زيديما احتمعا علمه وكذااذا شهدأ حدهما أنه قال بعطبي لزيدمن غايرتهذا الوقف في كل سنة مايسعه ويسع عياله بالمعروف وقال الاخر يعطي ألفاقال أفدر نفقته وعماله في العام فان كانت أكثر من ألف حكت إدبالالف أو الالف أكثر أعطته افقته والمافي الساكن هذا بعد أن أدخل الكسوة في النفقة ثمأ وردعلي نفسه فقال قلت فلرأ بخرت هذه الشهادة وقدا خنلفا في لفظهما فال المعي فسه انه اغياأ وادالواقف أنلزيد بعض هذه الغلة فاجعل له الاقل اه فابراده فالراده فالسؤال هوالذي ذكرت أنه أشارالي انهااتفاقنة فان اراد ولس الاناعتبار قول أي حنيفة قوله وقد اختلف الفظهم اصر يحفمه عمقال هذا استحسان والقماس أن الشهادة ماطلة اه وحاصلة أناع لنا استحقاقه وترتدنا بن أفل وأكثرفشت المتقن اه

(قوله فاللامر أنه أنت خلية النه إقال فاضحنان في فقاوا وولوشهد أحدهما أنه قال الهاأنت خلية وشهد الآخر أنه قال الهاأنت برية لانقبل عند الكل لانم والختلف في كتاب الدعوى ولوشهد أحدهما أنه قال الولوالجي في كتاب الدعوى ولوشهد أحدهما أنه قال العراقة أنه أنت خلية وشهد الآخر أنه قال برية لا تقبل شهادت ما وان انفقا على اثبات الحرمة لانم ما اختلف في الفظ والمعنى لان معنى البراء الفراغ عقب الشخل و معنى الخلق الفراغ المطلق فاذا اختلفا الفظاوم عنى لا شبت المشهود به فلا يشت حكمه وهوا لحرمة اله (قوله لا يقعش أي على الما المنافق المنظان في المعنى أى وهوائبات الحرمة اله (قوله بعنلاف الدعوى والسنة حتى لا يشترط المنافق المنافق المنظمة الاترى في المعنى لا من حيث اللفظ الاترى المنافقة الاترى المنافقة الاترى المنافقة الاترى المنافقة المنافقة المنافقة والاتفاق (٢٣١٦) في المعنى لا من حيث اللفظ الاترى المنافقة الاترى المنافقة الاترى المنافقة المنافقة المنافقة والاتفاق (٢٣١٦) في المعنى لا من حيث اللفظ الاترى المنافقة المنافقة والاتفاق (٢٣١٦) في المعنى لا من حيث اللفظ الاترافقة المنافقة والاتفاق (٢٣١٦) في المعنى لا من حيث اللفظ المنافقة المنافقة والاتفاق (٢٣١٦) في المعنى لا من حيث اللفظ المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والاتفاقة والمنافقة و

أن المدعى مقول أدعى كذا والشاهد بقول أشهد مكذا ولااتفاق سنهما منحت اللفظ فأذا عرقت هذا فاءرفأنكلموضع عكن التوفيق سالشهادة والدعوى فالشهادة لمتطل وادالمعكن بطلت فال في الفصل المامس في الفصول وذكرفي باب احتلاف الشهادات من شهادات الحامع واس الاختلاف س الشاهدين عشرية الاختسالاف سالدعوى و الشهادة لأن شهادتي الشاهدين شغ أن تكون كل واحدة منهما مطابقة للا خرى فى اللفظ (١) والانوج اختلاف المعنى أماالطابقة سالشهادة والدعوى فمنسغى أن تكون في المعنى خاصة ولاعدة الفط اه (قوله الاأنوفق) أي ومالم وفق صر محالا بقضي دشي ولارك في احتمال النوفيق فىالاصر بخلاف

قاللامرأ به أنت خلية وشهدا لآخرانه قال برية لايقع شئ وان اتفق اللفطان في المعنى لعدم بوت واحد منهما فعلى للذان انفاق الشاهدين في اللفظ والمعني شرط القمول مخلاف الدعوى والسنة حتى لا بشترط اتفاقهماني اللفظ ألاتري أنالمدعى لوادعي الغصب أوالقتل فشهدا باقر ارالمدعى علمه بذلك تقسل ولو شهدأ حدهما بالغصب أوالقتل والاكشر بالاقرار بهلانقبل وبخلاف الآلف والخسما تةلان الشاهدين انفقاعل الالف لفظاومعن وتفردأ حدهما بالزيادة على سدل العطف والمعطوف غيرالمعطوف علسه فشت مااتفقاعلمه ونظيره الطلقة والطلقة ونصف والمائة والمائة والحسون بخلاف العشرة وخسة عشر حمث لاتقبل لانهم ك كالالفن اذليس منهما حرف العطف ولولم مدع المدعى الا كثرفشها دةمن شهد مالاً كثر ماطلة لاته كذبه المدعى مالزنادة الأأن توفق فيقول أصل حقى كأن كما قال الااني استوفيت الزائد أوأرأنه عنه فحننت نتقمل في الاقل لظهو والتوفيق وفي النهامة ان كانت المحالفة سنهما في اللفظ دون المعنى تقسل شهادته وذلك عوأن بشهدأ حدهماعلى الهسة والآخرعلى العطية وهذالان اللفظ الس عقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ وهوماصار اللفظ على علسه فاذاو حدت الموافقة في ذلك لاتضر المخالفة فعماسواها هكذاذكره ولم يحك فيسه خلافا وكذااذا شهدأ حددهما بالنكاح والاتنو بالتزويج تقيل شهادتهما ذكره في المحمط ولم يحلفه خلافا فالرجه الله (فان شهدأ حدهما ألف والآخر الفين لم تقبل وهذا عندا لى حنيف قرحه الله وعندهما تقبل بناء على أن المعتسبر الاتفاق ف اللفظ والمعنى عنده وعندهما في المعنى لاغير وقد سناالوجه من الحانس والذي سطل مذهبهماأن الشاهدين لوشهدا سطامقة وشهدآ خران شلاث تطلمقات وفترق القاضي منهما قسل الدخول ثمر حعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدى الثلاث دون شاهدى الواحدة ولوكان كالحالاان الواحدة بوحدفى الثلاث لكان الضمان عليهم جميعا ولايلزم مااذا قال لهاطلتي نفسك ثلا افطلقت واحسده حيث تقع واحدة لان ذلك لكون الثلاث صارفي مدهافلها أن توقع كلهاأ و بعضها ولا بازم مااذا طلقها الزوج ألقاحيث تفع الثلاث لانه يتصرف عن ملكَه فله أن يوقع أى عددشا الاأنه لا ينقذ الا بقدرالحل قال رجه الله (وان شهد الآخر بألف وجسمائه والدعى مدى ذلك فسات على الالف) بعني فما اذاشهد أحدهما بألف وشهدالا خريالف وحسمائة نقدل شهادتهما بألف اذاكان المدعى بدعى الالف وخسمائة لاتفاقهما بالالف وتفرد أحدهما بخمسمائة بخلاف مااذا كان يدى الالف فقط حث لانقبل شهادتم مالان ألمدعى كذب من شسهد بالزيادة على مابينا من قبسل وهذا كله فعما اذا ادعى دسا وأمااذاادي العقدفلا نقبل الشهادة على ما يجيء من بعد قال رجه الله (ولوشهدا بألف وقال أحدهما

 (قوله وعن أبي يوسف الخ)أى في غير المشهور عنه اه كال (فوله وهو المعتبر عنده على مامر) وحواده ما قلنا بعني قوله النفاقهما علمه بعن فمعد شهوت الالف بالقائم المناهدة واحديث في معد شهوت الالف بالفضاء الما المنطقة والمعتبر عنده والمعتبر عنده والمعتبر عنده والمعتبر عنده والمعتبر والمعتبر المعتبر المعتبر والمعتبر و

قضاه منها خسمائة تقب ل بألف ولم يسمع أنه قضاه الأأن يشهد معمة فر) لانهما انفقاعلى وجوب الالف فتقيل وانفردأ مدهما بقضاء النصف فلاتقيل امدم كالالنصاب ولايكون بقواه قضاء خسمائة مناقصاله بادقه بألف لان قصاءالدين طريقه المقاصلة معناه ان الدائن بحب علىه ماقيض فلا منافي بقاء دسه فلا مكون كاذما ولايقال ان المدعى كذب شاهده مالقضاء فينمغ أن لانقسل كالذاشية ماان وخسمائة والمدعى بدعى ألفا لانا نقول لريكذ يه فماشهدله وانما كذيه فماشهد عامه وذاك لانقدم كاأذاشهدله أشان يحق تمشهدا عليه بحق لانسان آخرفان شهادتهماله لاشطل وان كذبهمافكذا هذا يخلاف مااستشهد مه لان التكذب فيه فعماشهداه فمكون قادما وعن أي وسف رجه الله انه يقضى بخمسها تةفقط لانمضمون شهادة شاعدالقضاءأن لادين الاخسمانة في المنى وهوالمعنبرعنده على مامرو شعى أن يكون قول محدد كذاك لانمذهب في اعتبار العدى كذهب أى وسف لكنه خالفه لانه لم يشهدله بخمس المائة اسداول تقق الشاهد انعلى وحوب الالف علسه للدى غانفرد الآخر بالقضاء فلابسمع قال رجه الله (و بنسغي أن لا بشهد حتى يقر المدع بما فسن العني محب علمه أنلايشهد بالالف كلها أذاعل الدقضاء مهائمتها أحسمائة حتى يقر المدعى أندقيض خسمائة كملا اصرمعسا على الظلم فالديجه الله (ولوشهدا بقرض ألف وشهدأ حدهما أنه فضامه ازن الشهادة على القرض) لتمام الخفف القرض وعدمها في القضاء وذكرا اطساوي عن بعض أصابنا الهلايفضي بهاالقاضي وهوا قول زفر رجسه الله لان في زعم أحد الشاهدين اله لاشي العلسه من المال ولوفضي لكان فضاء نشهادة الواحدوه وغبرجا نرولان المدعى كذب شاهدالقضاء والاسبه أن مكون هذاة ول أي يوسف رجه الله على ماذكرنافي المسئلة الاولى اذلاقرق ون المسئلة بن الامن حست ان أحد الشاهدين شهد بقضاء كل الدين في هذهوفي الاولى بقضاءالمعض والجواب ماذكرناني الاولى واذااخنك الشاهدان في الزمان أوالمكان في السيع والشراء والطلاق والعتق والوكالة والومسية والرهن والدين والفرض والعاءة والكفالة والحوالة والقذف تقيل واذااخنانا فالخناية والغصب والقتل والنكام لانقبل والاصل أنالمنه وديانكان قولا كالمسعونحوه فاختسلاف الشاهدين فمهفى المكان أوالزمان لاعنع فبول الشمهادة لان القول بما يعادو بكرر وان كان المشهودية قع لا كالغصب أوقولا اكن الفعل فسه شرط صحت كالذكام فانه قول وحضو والشاهد ينفعل وهوشرط فأختلافهمافي الزمان أوالمكان يمنع القبول لان الفعل فرمان أومكان غسر الفعل في زمان أومكان آخر فاختلف المشهوديه ثم قال أبو توسف وجهدرجهما اللهاذا الحملف شاعد االقدف في زمانه أومكانه لانقبل وان كان قولالان كل واحدم ماان كان انشافهما إغسران والمس على كل قذف شاهدات وان كان أحده والساء والا خراخبارافه والا تفقان

وهو بعملم أنهادعي بغمار حق لان قده اعانة على الاثم والعدوان اه اتقاني (قوله في المتن و ينبغي أن لايشهدالن قال الكال قال القسدوري وبنبغي الشاهداداعملمذاك أي بقضاءا لحسماتة أفالاشهد حتى معترف المدعى مقسضها لانهلوشهد فاما بالالف تم بقول فضاه منها خسمانة وعلت أنه يقضى فيها دالف فيضيع حق المدعى علسه وإما يتخمسمائة فىثنت اختلافهما أن شهد أحدهما بألف والأخر مخمسمائة وفسه لاتقبل الشهادة أصلاعلى قول أبي حشفة فتضم حق الدعى فالوحمه أنلاسمدالذي عرف القضاء حتى بعترف المدعى بالقدرالذى سقطعن المدعى علمه والمرادمن لفظ لاينبغ لايحل نصعلمه في حامع أبي اللمث ومن هـ ذاالنوعربل أقرعند قوم لفلان عليه كذافيعد

مدة حاور بهلان أوا كفرالى القوم فقالوا لا تشهد واعلى فلان بذلك الدين فانه قضاء كله الشهود بالخياران شاؤا لان المستعوا من الشهدة وان شاؤا المستعوا من الشهدة وان شاؤا المستعود المستعود الشهدة وان شاؤا المستعود أو الشهدة وكذا اذا حضروا بسعر جل المال هداة ولا المستعود أبي جعفروا أب نصر مجمد باسلام ولوشهد عندهم واحد لا يسعهم أن يتواالشهادة وكذا اذا حضروا بسعر جل أو نكاحه أو قال عايدا المراة أو المستعود أو عند المستعدد المستعدد

واختافا فيلونها فالأحعز الشهادة وأقطعه وقال أنو بوسف ومجدلا نحيزالشيهادة ولانقطعه ولوشهدأ خدهما أنهسرق بقرة وشهدالا خو أنهسرق تورافالشهادة ماطاة في قولهم حمعا الى هذالفظ مجدرجهالله اه أتقاني إقوله في المتن واختلفا في لونها قطع) قال الكمال صورتها ادعىعلى رحل أنه سرقاله بقرة ولمدذ كرلهالونا وأقام المئة فشهدوا حسد تسرقته حراءوالا خرسوداء قال أبوحنمفة تقبسل ويقطع وقالاهما والائمة الثلاثة لايقطع ولوأن المسروق منه عين لونا (١) فقلل أحدهما سوداء

لايقطع اجماعا لانه كذب أحد شاهديه وعلى هدذا الخدادف المذكورلوا تى سرقة وبمطلقا فقال أحده ماهروى والاتر مروى ولواخذ النافى الزمان والمكان أنقبل اجماعا لما ذكرنافى الفرق من السرقة ذكرنافى الفرق من السرقة

الأن الانشاء أن بقول زيت أوأنت زان والاخمار أن بقول قذفتك الزنا وأبوح نسفة رجه الله يقول يحتمل أن يكون أحدهما سمع الانشساء وإلا خرسمع الاقرار بهو بثبت عند مقذفه فهما شاهدان به قال رجهالله (ولوشهداأنه فتل زيدا نوم النحر عكة وآخران أنه قتله نوم النحر عصر ردتا) بعدى طائفتين كل واحدة منهمان ماب الشبهادة احتمعا عنداخا كموشهدا على تحوماذ كره ترد الطائفتان لان احداهما كاذمة سقين وليست احداهما بأولى بالقبول من الاخرى وهد ذالان القت ل من باب الفعل والفعل الهاحدلا متُكرَّ ولانَّ الاوّل حركات القررض الكونه عرضالا بيق زمانين والمُناني حركات أخرغ مرالاول محدثه الله تعالى في ذلك المحل ولا عكن أن مجعل الذاني اخسارا عن الاول حتى يصدر تكرار الاول واعادته لان الاخسار عن الفعل بالفعل لانتصور في كاناغير بن حقيقة قو حكم يخلاف القول لان القول يحكي مالقول فكرون الشانى عن الاول حكم وكذالواختاها في الزمان أوالا لة التي وقع بها القتل لا تفي للانف قال رحمالله (فان فضي باحداهما أولا بطلت الاخرى) بعسى لوقضي آلفاضي بوجوب القصاص بشهادة الطائفة الاولى ثم شهدت الاخرى لاتقبل لان الاولى ترجت ما تصال القضاء بهافلا ينتقض بالثانسة وهلذالانه لماحكم وأنه قشل عكة صارد لكحكا وأنه لم يقتل في غيرها اذ قتل شخص واحد في مكانت لاشصة رفصار فظرمالو كالمعرب لأويان أحدهما نجس فتعرى وصلى في أحدهما غوقع تحريه على طهارةالا خرلانيجو زله الصلاة فيه لان الاؤل اتصل بحكم الشرع فلا ينتقض بوقوع التحري فى الأخر قال رجمه الله (ولوشهد السرقة بقرة واختلف في لونها قطع بخسلاف الذكورة والأنوثة والغصب) يعنى لوشهد شاهدان على سرقة بقرة واختلفانى لوث المقرة بأت فال أحدهما سرق بقرة بيضاء وقال الآخر بقرة سودا متقبل شهاتهما وتقطع بده يخلاف مااذا قال أحدهما مرقذكرا والاخرقال أنثى أواختلفاني لون البقرة في الغصب حيث لاتقيل شهادتهما فبهما وهذا عندأبي حندهة رجه الله وقالا رجهمااته لاتقبل شهادتهماني السرقة أيضا لان المقرة السضاءغ مرالسوداء فكانا سرقنين مختلفتين ولم يتم على فعل واحد نصاب الشهادة فلم شنت وصار كاخته الذفهما في الذكورة والأنوثة و كاختلافهما ف الكون في الغصب مل ولي لان الثابت بالغصب ضمان لا يسقط بالشهان والثابت بالسرقة حدّ بسقط بهافصار نظيرا خشلافهمافي قيتها والمأغ ممااختلفافهمالم يكلفانقل لان القطع لايضاف الى ائمات الوصف فصاركا ختلافهماني شاب السارق ألاترى المهم الوسكناعن بيان الاون حازت شهادتهما بخلاف يمان القيمة لان ذلك من نفس الشهادة حتى يعلم أنها تبلغ نصابا ولان التوفيق بمكن لان السرقة تبكون فى اللمال غالباو يكون التعمل فيهامن بعمد فيتشابه عليهما اللونان أو يجمعان في بقرة واحدة مأن كان أحدجا ببيهاأ بيض والجانب الآخرأ سودفيشه دكل عمارأي أوعماوقع عنده بخسلاف وصف الذكورة

( مسم - زيلعي رابع) والمعصب بقلبل تأمل اه (قوله وكاختلافهما في الموت في العصب) فالهم الوشهدا على غصب بقرة فقال أحدهما سوداء أو جراء والاتخربيط المائة في ال

فى نفس انشهادة اه (فوله د كروفي المسوط) أى فاضيفان في شرح الجامع الصغير اه اتقاني (فوله في المتنومين شهدر حل الز)قال الانقاني وهفذه غانية مسائل البسع والاحارة والكتابة والخلع والعثق على مال والصلح عن دم العمد والسكاح والرهن ثم كل واحدمتها على وجهين إماأن يدعى هذا وينكرالآ حرأو يدعى الآخر وينكرهمذا اه وفدذ كرهاصا حبالهدابه وذكرفى الكنزمنهاأر بعة السع والكتَّابةوالخلعوالنكاحوذكرالشار حربحهاللها لاربعةالبافية اه وكنبمانصه فالبالاتفاني وكان الانسب للوضع أن بذكرهــــنــ المسئلة اعدقوله وانشهدأ حدهما بألف والاخر بألف وخدمائة قبلت الشهادة على الالف لان تلك المسئلة في دعوى المال وهذه في دعوى العقد اه وكتب أيضامانصه (٢٣٤) قوله ومن شهدار جل الخفال الكال صورتها على مافي الجامع في الرجل بدعي على 

والانونة لانهمالا يجمعان في هرة واحدة وكذا الوقوف على تلك الصفة بكون بالقرب فلا يستمه فيكونان سرقتين مختلفتين فليتمفى كل واحدمنه مانصاب الشهادة وبخلاف الغصب لان القصل فدميا أنهار لان الغصب يقع بالنهار وهو يقرب منسه عالسافلا يشتبه علسه الحال فتسكون الشهادة على تحقيق وتأمل أتكنه من ذلك فلايشتمه علمه فانقسل في المتوفيق احسال لا يحاب الحدّ وهو يحذال لدرئه لا لا يحامه أقلنا القطع لايضاف الى اثبات الوصف لانرسمالم بكلفا نقسله على ماينا ومايو حب الدرو بكون في نفس الموحب لافغيره فانقل على هذا تكون البقرة المسروقة بلقاء والمشهود اسرقته الما مضاءأ وسوداء [[ولم يقل واحدمتهما إنها بلقاءفتكون غبرها ضرورة فلما نعرولكن ذلك فى حقمن يعرف اللونين أمانى حق من لا يعرف الاأحددهمافهي عسده على ذلك اللون فسماها بصاءاً وسوداء ساء على ماشاهد من مواضعها وهذا الخملاف مااذا كانالمذي يدعى يفرة مطلقامن غميرتقييديوصف وأمااذا ادعى سرقة بقرة سوداءأو بيضا الاتقبل شهادته مابالاجماع لان المذعى كذب أحدهما وقبل هذا فيلونين متشابهان كالسواد والحرقوأ مافي لونين غيرمتشابه بن كالسواد والساص لانقسل الشهادة والاصران الكراعلى الخالاف ذكره في المسوط وعلى هـ ذاالحل الف فعااذا احتلفا في وب أن قال أحدهما هروى وقال الاتومروى وان اختلفافي الزمان أوالمكان لم تقسل الشهادة وقد مناهمن قمل قال رجه الله (ومن شهدار جل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد آخر بألف وخسمائة اطلت الشهادة) لان المقصودا بات السب وهو العقد فالسع بأاف غيرالسع بألف وخسمائة فاختلف الشهوديه لاختلاف الفرفليتم النصاب على واحدمنه مماولان المذعى يكذب أحدشاهديه وكذا اذا كان المذعي هوالماثع ولافرقيين أن يكون المدعى أقل المالين أوأ كثرهما لماسنامن أن المقصود اثبات السدب على معنى الله الاصل والحكم بثبت معالثمونه وأنكان الحكم هوالمقصود حقمقة في حق الانتفاع والسب وسماة اليسه ليكن مقصوده وهوالحكم لايحصل الامه فيكان في أنسانه اثبات الحكم اذلاعكن اثبات الحبكم الابسب معين وذكر علاءالدين السمر فنسدى وجمالقه أن الشهادة تقبل لان التوفيق بمكن لان الشراء الواحدقد بكون بألف م بصر بألف وخسمائة تأن يشتريه بألف م يزيده عليه خسمائة فقدا تفقاعل إشرا واحد ولواختلفافي الجنس بأنشه فأحدهما بأنه اشتراه بألف درهم وشهدالا خرانه اشتراه عاثة دينار بطلت لعدم امكان التوفيق لان الشراء الواحد لا متصورات مكون بألف درهم ثم بصبر عائه دينار والرجهالله وكذا الكابةوالخلع أى اذا اختلفاني مقدار البدل فيهما لا تقبل شهادتهما لماذكرنا أنالقصودا أسات السبوهذا اذآكان المدعى هوالعد فظاهر لانهدعي السب احصل المقصوده وهو العتق بالاداءفصار نظمرا اشراءوان كان المدعى هوالمولى فكذلك لان العتق لايثبت فبسل الاداء فكان

المشترى الشراء فأقام الشاهدين كذلك أه فتح (قوله ولافرق بن أن يكون المدعى أقل المالين أوأ كثرهما) ولافرق بن أن يكون المدعى هوالبائع أوالمشترى أه قارئ الهداية (قوله لما بينا) أى من اختلافه ما في المشهود به والمسكذَّب من المدعى أه فتح (قوله وذكر علاء الدين السمرقندى أن الشهادة تقبل فال الكال وفي الفوائد الظهيرية عن السيد الامام الشهيد السهر قندى تقبل الخ اه (فواه ثم يصر بمائة دينار )قال الكمال وقال بعض المحققين من الشارحين فيه لوع تأمل اه (قوله وان كان المدعى هو المولى فكذلك )لان دعوى السيد لمال على عبده لا يصم الدلاد بناه على عبده الا بواسطة دعوى الكذابة فينصرف انكار العبد المه العمل بأنه لا بتصوراه علم مدين الايه

بألف وجسمائة فسكر البائع السع فنقيم علسه شاهدا بألف وشاهدا بألف وخسمائة فالنعني أماحنىفة هـ ذاباطل الى آخر ماهناك فقددنظن أنهدا سافص ماتقدم منأن الشاهدين اذا اختلفا فشمدأ حدهما بالف والاخربالف وخسمائة والمدعى مدعى ألفاو خسمائة قضى بالالف الانفاق بن الثلاثة وهنا لانقبل شئ ولو كان الدعى مدعى ألف وخسمائة سانههوأنذاك فهما إذا ادعى دسا فقط والقصودهادءوى العقد ألاترى الى فولد فى الحامع فنشكر المائع السع ولانه لو كان المقصود الدين المعتم الىذكرالسب وأن كان المدعى به السع فالسع مختلف اختلاف المن لان المن من أركانه والركب الذى بعض أجزائه مقدار ماص غرمتاه عقدارا كثر منه ولمنتم على أحدهما نصاب شهادة فلا شنت السع أصلااه فتح ز فوله وكذا اذا كان المدعى هوالبائم ) بان ادعى أنه باعه بالف وخسمائة فأنسكر

والشهادة الست الالاثباتها اعكال (قوله وكذا الصلع عن دم العدوالعتق الخ) قال الكال بعدد كروم من المسائل الثمانية مسئلة السع والكتابة الثالثة والرابعة والفائل والكتابة الثالثة والرابعة والفائل المستمائلة على العداق العتق والفائل في الصلع عن دم العدان كان المدى هوالمرأة في الخلع والعبد في العتق والفائل الماضود والموافق المتعقد والفائل المتعقد والموافق الموافق والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤ

المال كاختلافهما فممه فى السع والشراء أحس مان الرهن غيرلازم فيحق الرتهن فاناهأن رده متى شابخلاف الراهن لسرله ذلك فكان الاعتبارادعوى الدين في جانب المرتهن اذ الرهن لامكون الا مالدس فنقبل ينته في شوت الدين فمثت الرهن بالف ضمنا وتبعالا دين ولاشك أن دعوى المرتهن ان كانمثلاهكذا أطالبه بالفوجسمائةلي عاسه على رهن إله عنسدى فلنس المقصود الاالمال وذكر الرهن زيادة اذلا يتوقف بتوقف أموت دسه علمه مخلاف دين النمن في السع وان كأن مكذا أطاله ماعادة رهن كذا وكذا كانرهنه

المقصود اثمات السنب وهسذا لان البدل في إبتداء العقدمقا بل وذك الحجرثم منتقل عنداداء المال فيصير مقابلا بالعتق فقسل الاداء عنزله الاجارة فكان مقصوده اسات العقد وقسل ان كان المدعى هوالمولى لاتفيد بينته لان العقد غيرلازم في حق العبدالة كنه من الفسيخ بالتجيز والمراد بالخلع اذا كانت المرأة هي المدعبة الغلع لانمقصودها اثبات السب دون المال فلا يتبتمع اختلافهم أفيه فصار نظيرالسع بخلاف دعوى الدين لان المقصود فعه المال دون السب فسنت قدرما اتفقاعلمه دون ما تفر دبه أحدهما وان كانالمدعى هوالزوج يقع الطلاف افراره فيكون عنزلة دعوى الدين فشنت أقلهما وهوالذي اتفقا علسه لتمام نصاب الشهادة فسمه وكذا الصرعن دم العدوالعتق على مال فأن كان المدعى هوالعسد أوالقاتل لاتقبل شهادتهمالان مقصودالعمد والقاتل العقددون المال فلايشت لماذكر بامن الاختلاف فمه وان كانالمدعي هوالمولى أوالولى شنت العفو والعتق باقرارهما فيكون دءوى الدين فتقمل شهادتهما فماا تفقاعلمه على نحوماذ كرنافي الخلع وفي الرهن إن كان المدعى هوالمرتهن فهوكدعوي الدس شت أقلهما لماذكرنا وان كانالمدعي هوالرآهن فلاتقبل الشهادة لانه لدس له ان يلزمه الرهن اذالرهن غيرلازم فيحق المرتهن ولهأن يفسحه أى وقت شاءفلا فائدة في إقامة البينة ولانه حق عليه والانسان لا يقيم البينة على حق علمه واغمايقه هاعلى حق له وصورة دعوى الرهن أن مدعى انه رهنه ألف و حسمائة والله على انه قيضه ثمأ أخذه الراهن فبطلب الاستردادمنه فأقام منة فشهدأ حدهما بألف والاتنز بألف وخسمائة منتأقلهما وفي الاحارةان كان قبل استيفاء المعقود علمه وهوالمنافع فهيئ نظيرالبسع فلاتقبل شهادتهمالماذ كزافي البسع وان كان بعدمضي المدةفهي كالدين يثنت مااتفقاء لمهان كأن المدعى مدعى الاكثروان كان سرعي الاقل لاتقبل شهادة من شهد بالاكثرلانه كذبه المدعى وكذا في جسع هـذه الصورلما منافى الدين والرجمه الله (فأما النكاح فمصم بألف) يعني بأقل المالعن وهـ ناعند أبي مندغة رجمه اللهسواء كان الدعوى من الزوج أومن المرأة وسواء أذعى الاقل أوالا كثر وقال أبو يوسف

عندى على كذائم غصبة أوسرقه مثلا فلاشك أن هذا دعوى المقدف ختلاف الشاهدين في أنه رهنه بانف أو ألف وجسمائة وان كان زيادة بوجب أن لا يقضى بشئ لان عقد الرهن يختلف به اه كال (قوله وان كان المدعى هوالراهن فلا تقبل الشهادة) أى بشئ أصلا لان قبوله ابناء على صحة الدعوى ولم تصح لانه أى الرهن أى لا يقدر على استردا ده ما دام الدين فا على الذه أى الدعوى فلم تصح اه فتح (قوله وفي الاحارة ان كان المن أى السالم المنافق أول المدقوة وكالسع بان ادعى المسالم المنافق المنافق و خسمائة فقيم دواحد كذائه وآخر بألف لا تشت اللاجارة كالسع ادقيل استرفاء المنفعة الاستحق ملك المنافق المنافق و خسمائة وهو يدى المنافق و المسترف يعدائن المنافق و المنافقة و المنافق

(قوله ولايقضى شئ) أىلايقضى بالنكاح اه قارئ الهداية (قوله ولان المال فى النكاح تابع) ألا ترى أنه ينعقد النكاح بالانسمية المهروعلا النكاح من لاعلان المنصرف فى المال كالانح والم وقدا تفق الشاءدان على الاصل وهومال البضع فيقضى بذلك ولا ينظر الى الاختلاف وهوالمال بقطى بالاقل لانفاقهما عليه وحينتك

اومحدرجهماالله تمطل الشهادة ولايقضى بشئ لانالمقصود من الحانيين اثبات السبب والنكاح بألف غيرالسكاح بألف وخسم الة فتبطل الشهادة كافى البسع سواء كان الزوج هوالمدعى أوالمرأةهي المدعمة الامساع شوت النكاح ماقرارا حدهما بخلاف العتق على مال والخلع والعفوعن دم العدحث يكون دءوى الدين اذا كان المدعى هو الزوج والمولى والولى لانه باقراره يسقط القصاص ويقع الطلاق والعثق فسة دعوى المال المحرد عن السب ولاى حنيفة رجه الله أن التسمية في الذياح كم الصم عند العقد تصريعه وفاه لو تزوجهاول سم لهامهرا غسمي لهامهرا صحت النسمية واصعة التسمية لا عداج الى انشاه العقدوا غيايحثاج الى قهامه وقدامه تارة بكون حالة الابتسداء وتارق يكون حالة البقاء فلربلزم من اختلاف السميتن اختلاف العقد لان التسمة وحدث في حالة البقاء ولا بتصور حود العقد ف حالة المقاء والمنةعلى التسمية في حال يستحدل العقد لا تمرون منة على العقد مل على التسمية الجرِّدة فكان الثابت بشهادتهما المال حال رقاء المكاح فشدت ماا تفقاعلمه كالدين فاصل القضمة انشهادتهما فم نقم الاعلى المال حال بقاء المشكل فشنت بها التسمية ويفاء النكاح لاغير ولان المال في النكاح تامع والاصل فيه الحل والازدواج والملك ومنحكم التبع أن لايغيرالاصل والهدذالا يبطل بنفيه ولايفسد بفساده فكذالا يختلف باختلافه فيبق العقد سالماعن الاختلاف فلزم وماوقع فيمالاختلاف وهوالمال بقضى بالاقلمنهما كافي الدين وقرل الحلاف فعما اذا كانت المرأةهي المدعسة يجعل أبوحسفة مقصودهاالمال فيخرحه على مأساوهما يحعلان مقصودها العقدلما سنالهما وأمااذا كان المدعى هو الزوج فقصودها اعقد لاالمال فلا تقبل سنشه بالإجماع لان العقد بألف غسيرالعقد بألف وخسما تهعلي أمامنا والاؤل هوالاسم وقد مناؤحه موهوا ستحسان ويستوى فيه دعوى أقل المالين وأكثرهما فىالصحيح لاتفاقهما في آلاسل وهوالعقدو الاختلاف في التسع لا يوجب خلافيه لكنه لابدمن وجوب المال فيحسالاقل لاتفاقهماعلسه ولابكون بدعوى الاقل تكذيبالشاهد لحوازأن الاقل هوالمسمى غمصاراً كثربالزيادة قال رجه الله (وملك المورث لم يقض لوارثه بلاجرًا لاأن يشهدا علىكه أو مده أويد مستعره وقت الموت بعني إذا ثدت شيء أنه ملك المورث مأن ادعى الوارث عسافي بدا نسبان أشهام مراث أبيه وأقام شاعد بن فشيهدا أن هذه كانت لا مه لا مقنى له حتى بحرّ الليراث في قو لامات وتركها ميراث اله أو يقولا كانتلابيه يوممونه أوكانت في ده أو في يدمن يقوم مقامه من المستعبر وغيره والامسل فيه أن الجرشرط وهوأن تقول الشاهدمات وتركهامرا ثاله والكن اذا ثنت ملكمة ويده عنسدا لموت كانحرا لانهأ ثمت ملكه أوان الانتقال الى الوارث فشمت الانتقال ضرورة فكون اثسا تاللا نتقال وكذا اذا أثنت بده عند الموت لان بدمان كانت بدماك فهوعلى ما منا وان كانت بدأ مانة فكذاك المكم لان الأمدى في الامانات عندا أوت تنقل وملك بواسطة الضمان اذامات مجهلا لتركه الحفظ والمضمون علمكه الضامن على ماعرف فمكون اثمات المدفى ذلك الوقت اثمانا لالكواثمات يدمن يقوم مقامه كالمودع والمستعبر والمستأجر والمرتهن والغاصب وغبرهم اثمات لمده فمغني اثسات اللاث وقت الموتءن ذكرالجر فاكنق بهعنه وهمذاعندأبي حسفةومج درحهماالله وقال أبويوسف رجه الله الجزايس بشرطبل الذاأ ثنت الوارث أن العمن كانت المورث مكو لانملك المت قد ثنت تقول الشهود كانت له وملك الوارث خلافةعنسه واهذا رديالعيب ويردعلسه بهو بمسيرمغرورا فمااشتراء المورث فيكون ملك الوارث

مازم بالضرورة القضاء بالنكاح بالف فأن هذا الوحه بقتضي العمة بالاقل بلاتقصال اه كال (قوله كافي الدين) يخلاف ألسع لان الدل عة أصل كالسع والهـذا لايصم مدون ذكر المن فكاندنك دعوى المقداد اتقائى (قوله وأماادًا كان المدعى هوالزوج فقصوده العقد) اذالزوج لايدعى عليهامالا اه فتم (فوله في المن وماك المورث الخ) ترجمله فىالهدامة بفصل الشهادة على الارثقال الانقاني لماذكرالتهادة ااتي تتعلق محال الحياة شرع فى الشهادة المتعلقة محال الممات لان الموت يتاو الحماة فناسب وضع ما يتعلق بالوت عقس ذلك اه إقوله في المتنام يقض لوارثه بلاحرة) أيس الشهود مأن يحرا المراث فمقولامات وتركها ميرا الله اه ع (قوله في المن الاأن سهداعلكم)من هناالحقوله في الالوكالة فتعن البرالاد تمارعند قوله وبشراء طعام مخسروم من نسخة الشارح رجسهالله (قوله في المن أو مد أومد مستعمره) كذاهنا والذي شرح علىه العسى رجمالله

الاأن يشهدا على كما ويده أو يدمس عبره اه (قوله وكذا اذا أست دعندا لموت الان البدوان تنوعت عين الى يدغص وأمانة وملك فانم اعذا لموت من غير بيان تصير يدمل لما يرف أن كلامن الغاصب والمودع اذا مات مجه لا يصرالمغصوب والوديعة ملك لعيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يتجمع البدلان في ملك مائك الوديعة والمغصوب منه اه فتح (قوله و يصرمغرورا) أي فيما كانالمورث مغرورافيه اه كافى (فوله أو نافعكس)أى بأن كانت موطوء الميت أوموطوية وارثه اه (فوله ودلائه عاذ كرنامن الجر)أى الصورى أوالمعنوى اه عيني (فوله لا الى الموت) أى ليس عضاف الى الموت اه (فوله في المتن ولوشهدا بيد حي الخ) فيدبا طبي لإنهما اذا شهد الميت أنها كانت في يدوقت الموت تقبل انفاقا اه عيني وقد تقدمت وتقدم (٣٣٧) الفرق بينهما أنفا اه (قوله ودت ف

الناهرالروا يةخلافا لماروي عن أبي توسف اله غالة (قوله لان المدمنةضية) أى زائلة في أسلسال واست بقائمة حتى يحمل على الملك ناعتبارالطاهر اه وارئ الهدامة (فوله فلاعكن القضاءالحهول) فلمبحب الرد لانهلووحب الردّ من وجمه لايجب من وحهين فلا يجب بالشك اه وارئ الهمدالة (قوله في المن ولوأقر المدعى علمه مذلك أوسهد شاهدان أنهأقه أنه كان في مد المدعى دفع الى المدعى) والالكال معيله قال الذعى علمه بالدارالتي في د مهد الدار كانت في د المدعى دفعت الدعى وان كانت السدمتنة عسة لان حاصل ذلك حهالة في المقريه وه الاعنع صحة الاقراريل يصمو بازمه السان فانهاو قال لفلان على شئ صم ويحبرعلى السان وكذالو شهدشاهدان أنالذعي علمه أقربأ نهاكانت فىلد المذعى تقبل لإنالشهوديه الاقرار وهومعماوم وانما الجهاله في القربه وهي لاتمع صدة القضاء كالوادعى عشرة دراهم فشهد على أقرار المدى عليه أن له عليه شيأ حازت و مؤمر بالسان اه

عن ملك المورِّث مستمرًا المى هـ مذا الوقت لاملكا آخر غـ مره كافي الحيّ اذا أثنت انها كانت المصَّكم أله بها ولأيكاف اغامة البدنة على انملكه البت في هذا الوقت وكالذادعي عيتا في مدا نسان أنه اشتراها من فلات غبرذى المدوأ قام السنة على الشراءمنه وأنكرذو المدانهاماك الماقع فأقام المشسترى منة انها كانت له مكتبؤ بذلك ويقضي كهبها ولايكلف اعامة المينة انها كانت للماقع وفت المسع وهذالان ماثدت فهوياف الىأت نوحدمان بله لاستغناءاليقاء عن دليل ولهماان مائ الوارث متحدد ثنت له بعدان لم يكن فابتا ألاترى اله شت في حقه احكام لم تكن ماسة في حق المورث من استداء الحاربة وحسل وطم الوكانت حراماعلى المورث أو بالعكس وكذا يحل للوارث الغني أكل صدقة ورثهامن الفقهر ولولا تحدد الملك لما حل العفادًا كان متحدد افلا مدمن السات النقل المعود المعا عاد كرنامن الحرلا بالسات ملك المت قبل الموت لان بقاءملكه اليالموت شنت باستصاب الحال وهوجة لايقاءما كانعلى ماكان لالاسان مالبكن وحاجتنا المسهلان مالكمة الوارث لممكن ابتاقيل موت المورّث فكان متعدد اضر وردفلا شدت استصاب الحال ألاترى أن الشف علايستحق الشفعة نظاهر يده في الدار المشفوع بهاوان كان يدفع دعوى غيره بما ذكرنا يخلاف مااذآ أثمت الحيئ أنها كانت له حيث يحكم له بهالانا عثيرنا فسه استصحاب آلحال لبقاءما كان على ما كان وهوجة فمه على ماسنا وبخلاف مااذا أقام السنة أنه استراها من فلان حمث لا يكاف اقامة المينةأنه كان مالكالها وقت السع لان ملا المسترى مضاف الحالشرا الشار تعاليسة لا الحاستصاب المال بيقاء ملك الماتع لان الشراء سيسموضوع اللك حتى لا يتحقق مدون المات الملا فدكون مامنا بالشراء وأمافى الموت فشوت المال الوارث مضاف الى كون المال ملك المو ردوة تا الموت لاالى الموت لإناللوت ليس مست موضوع لللا ولموضوع لانطاله فكممن موت ليس فسما يجباب الملك لاحد ألاترى أن الوارث لوعلق العتق عوت مورثه بأن قال ان مات سيدان فأنت حرلايصر ولو كان سساللت لصر كالذا فاللعمد الغيران اشتريتك فأنتحر فال رجه الله (ولوشهدا بدحي منذشهر ردت) أي اذا شهدشاهداكأن هذه العين كانت في يدفلان منتفشهر وهوسى ردِّت الشهادة وهذا عندا أبي حنيفة ومجد وعن أى وسف ام اتقل لان الدر مقصودة كالمك فوحب أن تقبل كالذاشهد اأم اكات ملكمنذ شهر وهذالا فالملك مني ثت بيق إلى أن يوجد ما زيله فكذا المدوصار كما ذا شهدا والاخذ من المدعى أوه لافرارمنه بالمدله ولهماأن الشهادة فامت بجعهول لان البدمنقضية وهي مشتوعة الى ملا وأمانة وضمان فلايمكن القضا مانجهول بخلاف الماك لانهمعلوم غسرمتنوع ومخلاف الاخسد لانهمعلوم أبضاو كه معاوم وهو وجوب الرداغوله صلى الله علمه وسلم على البدما أخذت حتى تردوكذا الافراد بالبد معساوم على مايحيء ولان يدصاحب المدمعان ويدالمدى مشه وديه فلايعارض المتحقق لان العيان لوجب العلم والشهادة لوجب غلبة الظن فكان أكثراثها تا قال رجه الله (ولوا قرا لمدى علمه ملك أوشهد شاهدانانه أقرانه كان في بدالمدعى دفع الحالمدعي) أي لوأقر المدعى علمه والمد للمعي أوشه دشاهدان بأنها قر بالبدللدي منسذأ شهردفع ذلك الحالمدعي لان الأقر أرمعادم فتصم الشسهادة بوجهالة المفريه لاتمنع صدة الاقرار ألاترى انهاد قال لفلان على شي صيو يجب علمه السان ولاتصر الشهادة به والله أعلم فع الشهادة على الشهادة

﴿ بابالشهادة على الشهادة ﴾

فالرجهالله (نقبل فمالا بسقط بالشمة انشهدر حلان على شهادة شاهدين) أي تحوز الشهادة على

لما فرغ من بيان أحكام شهادة الاصول شرع في بيان أحكام شهادة الفروع اله فتح قوله شرع في بيان الخ اذ الاصل مقدم على الفرع اله وكتب ما نصبه قال الفقيدة المنام المنام

والسرقة والقصاص والقذف وحد شرب الخروقال في أول كاب الكفالة من الاحناس قال مجدب الحسين في فوادر مجدّبن رستم يجوز في التعزير العفووالشهادة على الشهادة الهم اثقالي رجه الله (قوله وجبت على شاهدالاصل) فلا يجوزان بقيم غيره مقامه كالصلاة م والصوم وسائر العبادات الهم غامة (قوله ولان فيهاز يادة احتمال) بعنى تهمة السكذب في الاصول والقروع لعدم عصمتهم كاذكرنا و في الفروع تهمة ذائدة وهي تهمة عدم (٣٣٨) السماع من الاصول الهمة الرئي الهدامة (قوله وفيه شهة من حيث البدلية ) لا نهاقاة

الشهادة بشرط أن شهدشاهدان على شهادة كلواحد من الاصلين وهذا استحسان والقماس أن لايحوز لانالشهادة عمادة يدنية وحبت على شاهدالاصل وليست بحق للشهودة يدامل الدلاتيوزا لخصومة فيها والاحبارعلها والنبا بةلانحرى في العبادة المدنية ولان فيهاز بادة احتمال لان الاحتمال فيها في موضعين فى الاصوار وفى الفروع وفيه شبهة من حيث البدلية ولهذا الإيصارالى الفروع الاعتدالعيزعن الاصول وجهالاستعسان أن الحاجة ماسة اليها اذشاهد الاصل فديعزين أداءانشها دة لوت أومرض أو بعد مسافة فاولم تحزالنسهادة على الشهادة أدى الى إلواء الحقوق ولهذا حوزنا الشهادة على شهادة الفروع وعلى شهادة فروع الفروع الىغىرنها بة قصار ككتاب القاضي الحالقاضي وقوله فعمالا يسقط بالشهة احترازعن الحدود والقصاص لانهما يسقطان بالشهة وفيهاشهة على ماذكر فافلا بتنتان بها كالابتتان بشهادة النساء لمافهامن شهة المدلمة بلأولى لان في الشهادة على الشهادة حقمقة المداّمة و مدحل تجنسه جمع الحقوق وذكرالناطني أنمالا يحوزفي الوقف والصير أنها تحوزفه ماحما الهوصوناعن أندراسه وقولهان شهدر حلان على شهادة شاهدين معني ان شهدعلى كل واحدمن الشاهدين رجلان الان كل واحدمن الشهادتين قضية من القضايا فلامدمن عمام النصاب على كل واحدمنه ماليثيت عنسد الحاكم ولايشترط تغار الفروع حتى لوأشهد أحدهما على شهادته رحلين وأشهدهما الآخر بعنهما جاذ وقال الشافعي رجه الله لايجو زحتي يشهدعلي كل واحدمنهمار حلان غيراللذين أشهدهما صاحبه لان كلشاهدين قامًا نمقام أصل واحد فلاسترجحة القضاه مرما كالمرأتين ألما قامتام هامرحل الانتما لحف شهادتهما ولان الفرع لماتحمل الشهادة صارشاه مداولس الشاهد أن يشهدعلي تلك الشهادةغيرة ألاترى أن أحد الاصليالا كانشاهد الانعو زاء أن شهده صاحب على شهادته مع رجلآ خر وفال مالك رحه الله تجو زشهادة الواحسد على شهادة الواحد لان الفرع فالممقام الاصسل معبرعنه بمنزلة رسوله في الصال شهادنه الى محلس القاضي فكائه حضر وشهد سفسيه واعتبرهذا برواية الاخمارفان رواية الواحد عن الواحد مقبولة ولناقول على رضى الله تعالى عند لا محوز على شهادة رجل الاشهادة رحلين مطلقامن غبرتقسد بأن يكون بازاء كل أصل فرعان ولاتشهادة كل واحدمن الاصلىن حق من حلة الحقوق والحق عند مالقاضي لابثث الاجحدة تامة لانوا ملزمة القاضي القضاء فلامدمن النصاب فأذاتم وشهداعلي شهادة أحدهما حازأن بشهداعلي الاتر أيضالان الشاهدين بحوز لهماأن يشهداعلى قضمات كشرة بخلاف امرأتين لان النصاب أبتم بع ماوشطر العداة لم يثبت به شئ لانالمرأتين كوحل واحد ومخلاف ماانا شهدأ حدالاصلين على صاحمهم ورحل آخر لان شاهد الاصل يعلم الحادثة يقينا فلايستفيد ماشهاد صاحبه إمامشا ولان معنى الاصالة بقتضي مشاهدة الحق ومعنى الفرعية يقنضى عدم المشاهدة فيتنافهان فلايحو زولان الفرعيدل عن الاصل فلايقص ورأن بكون الشخص الواحد بدلاوأصلا في حالة واحدة ولان شاهد الاصل يثنت نصف الحق والفرعان أصفه ولوجازت شهادته على شهادة صاحب لا تبت ثلاثة أرباع الحق ولانظيراه في الشرع ولا يقال لوكان

مقيام شهادة الاصدل اه ( قوله وقوله فما لاسقط مالشهة احترازعن الحدود والقصاص) وبقولناهذا قال أحد والشافع في فول وأصع قوامه وهوقول مالك تقل في الدودوالقصاص أيضا لان الفروع عدول نقاواشهادة الاصول فألحكم بشمادة الاصول لايشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع اه فقر(قوله ويدخل عنه) أىدخل تحت قول المصنف تقسلال حسع المقوق اه (قوله وقالمالدًالم) فى هذا النقل عن مالك نظر لانه لا محقرشهادة واحمد على وأحسد اه اتقانى وكتب مانصه قال الانقاني قالمالك وتحوز الشهادة على الشهادة في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهدشاهدان على شهادة إ شاهدين بشهدان جمعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الاولين ولايصيم أن شهدوا حدمتهما على شهادة واحدمن الشاهدين الاوابن والشمهادةعملي الشهادة في الزناحا يزة وذلك

 (قوله وقد بيناء و بينا الخلاف قيم) وهوأن عندمالاً تقبل شهادة واحد على واحد اه (قوله في المتن والاشهاد) أى اشهاد الاصل شاهدالاصل شاهدالاصل شاهدالاصل وكان بنبغ أن يقول الأنه كالنائب الخي كالى الانقافي قوله الانالفاص عكلنائب عنه والانه كالنائب الخي كال الانقافي قوله الانالفاضي أن يقضي بشهاده أصل واحدوفر عن عن أصل آخر ولوكان الفرع نا باحقيقة لما هازالجه عين الاصل والخلف كالا يجوزا لجمع بين الاصل والتيم اه (قوله ولابدمن أن يشهد) أى شاهدالاصل عند الفرع المنافر على المنافر على المنافر على المنافر على المنافر الفرع عنهادة الاصل اه (قرع) قال في القتاوى الصغرى شهودالفرع يحد أن يذكروا أسمه الاصول وأسماء المنافر على المنافرة ال

إمنه وأقصر ) عال في الهداية وأقصرمك وخبرالامور أوساطها فال الانقساني أي اشهادة الفرع عندالاداء الفظ أطول من الذي ذكره القددوري وهوكما والاللصاف وافط أقصر منه كاذكرالشيخ أنونصر اه (قوله (٢) في الشعر وأوسطهاحم فينسفه صمر قوله فالأطول منهأن يقول الخ نسالاتقاني هـذاالى أنلصاف فقال وذكرا المصاف أنه كررافظ الشهادة عمان مرات وذكره اه اقوله فيذكر فيهست شىنات قال الاتفاقى وذكر المصاص أنه تكفي ثلاث شننات في الاشهاد وست في الاداء اه (قوله وماذكره في المنفسخس شسات أى كا ذكرالقدورى في مختصره إقوله أو بقول أشهد على

الفرع بدلال اجازان يشهدا مع أحدالاصلين اذلا يجوزا بجيع بين البدل والمسدل لانانقول أيجمع انفاقالانه يجوزأن بشهدعلى الشهادة رجل وامرأنان لتمام النصاب وكذالا بشترط أن يكون المشهود على شهادته رحلالان المرأة أيضاأن تشهدعلى شهادتها رحلين أورحلاوا مرأتين ويشترط أن شهدعلى شهادة كل أمرأة نصاب الشهاد قلما منا قال رجه الله (ولا نقبل شهادة واحد) (١) أى لا تقبل شهادة واحدعلى شهادة واحسدوقد بيناه ويتناالخلاف فيه قال رجهالله (والاشهادأن يقول اشهدعلى شهادتى أنى أشهدأ نفلانا أفرعندى بكذا وهداصفة الاشهاد ولابدمنه أوما يقوم مقامه إلانه كالنائب عنسه فلاسمن التعميل والنوكيل ولابدمن أن بشهد عنسده كابشهد عنسدالقاضي لينقساه الى مجلس القضاء ويحصل ذلك بماذكرهذا ويقولله عندالعمدل أشهدني على نفسه انشاءولس الازملان منعاين الحقود لهأن يشهد وانام يشهده على نفسه ولوقال أشهدا في سمعت فلانا يقرافلان بكذا فاشهدأ نتعلى شهادتى بذلك أوقال أشهدا تنافسلان على فلانكذا فأشهدا نتعلى شهادتى ذلك حازلحصول المفصوديه ولايقول المهدعلي ذلك لانهلفظ محتمل فانه يحمل أن يكون الاشهادعلي نفس اخق المشهوده فيكون أمرا بالكذب وكذالا بقول اشهد بشمادتي لانه يحتمل أن يكون أمرابأن يشمد عشال شهادته فكون آحراله بأن يشمد على أصل القوهو كذب قال رجه الله (وأدا الفرع أَن يقول أشهداً ن فلانا أشهدني على شهادته أن فلا نا أقسر عنسده بكذا وقال لى اشهد على شهادتي مذلك) وهذاصفة أداءالفرع عندالها كملائه لاندمن شهادته وذكرشهادة الاسل وذكر التحصل والجلة تحصل لذلك وله لفظ أطول منمه وأقصر كالأطرفي الامو رذمهم وأوسطها صيم فالاطول منمه أن يقول أشهدأن فلانا أشهدني على شهادته انهشه دأن فلات بن فلأن أقرعنده وأشهده على نفسسه أن لفك لا الرفلان علمه ألف دهمم وقال لى اشهد على شهاد في أنى أشهد أن فلان بن فلان أقرعندي لفلان مكذا ففيده عانشينات أويقول أشهدأن فلاناشه دعندى بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وأناأشهدعلى شهادته بذاك فمذكر فسمست شننات وماذكره في المتن فيه خس شينات والاقصر منسه أن يقول أمرني أفلان أن أشهدعلي شهادته أن لفلات على فلات كذا وأنا أشهدعلي شهادته بذلك فيذ كرفيه أر ديع شينات أو بقول أشهدعني شهادة فلان يكذاف ذكر فمه منين لاغبرذكره محدفي السبرالكمبروه واخسار الفقمه

شهادة فلان النه كال الاتقاني قال الشيخ أبونصر البغدادى و يمكن الاقتصاد من جسع ذلك على ثلاث الفظائ وهو أن بقول أشهد أن فلا نا أشهد في على شهادته أن فلا نا قوعند متكذا و ماذكر مصاحب الكتاب أولى وأحوط لان قوله أشهد هو لفظ شهادته ثم مخير مذلك بصفة ما يقع عليه شهادته وهو التحميل أما قوله وقال لى اشهد على شهادتي هو شرط عند أبي حسفة و مجدوقال أبويوسف أن أبر ذ قوله سما أنه أذا لم يقل وقال لى اشهد على شهادتي محتمل أن يكون أعمره أن يشهد يمثل شهادته وذلك كذب و محتمل أن يكون أعمره على وجه التحميل فلا يجوز البائه تصميلا بالشائر ووجه قول أبي يوسف أن أمر الشاهد مجول على المحتم المكن وانه لا يكذب وليس ذلك الأن يحمل على انه أراد التعميل في صبح كذا في شرح الاقطع أه قوله وماذكره صاحب الكتاب وهوالهداية والذي فيها خيس شينك كافي الكنز اه

 <sup>(1)</sup> قوله في المتن ولا نقبل شهادة واحدهكذا في نسخ الشرح التي بأيدينا والذي في نسخ المتن وعلمها شهدة واحد على شهادة واحد على شهادة واحد فرر اله مصحمه (۲) قول المحشى في الشعر هكذا في الاصل وليس في كلام الشارح شعر بل هو سجم اله مصحمه

(قوله وأخذ كثير من المشايخ بهذه الرواية) قال الاتفاني قال الفقيه وبهد االقول فأخذ لانه يلحقه المشقة في الحضور فصار حكه حكم المربض والمسافر والمااذا كان دون ( ، ٢٥) ذلك فقال مشقة قليلة فلا تعتبر تلك المشقة وقال فورالاسلام وقول أبي بوسف حسن

أتى اللث وأى حعفر وشمس الأئمة السرخسي رجهم الله وهوأسهل وأيسر وأقصر وروى ان أباح مفر كان فخالف فسه على اءعصره فأخرج لهم الروامة من السيرفانقادواله قال وجه الله (ولاشهادة الفرع الاعوت أصلة أومرضه أوسفره) لانحوازها للحاجة عند عجز الاصل والعجز يتعقق بهذه الانساء والمراد مالمرض مالا يستط معالحضو ومعه الى عجلس الحمكم لان أداء الشهادة فرض فلا يسقط الا بالعجز فاذا ــقط حازله أن يحمل غـــره كملايتوى حقه وهــذا لان شكليف مالايطاق غـــرحائز وأمر القاضي بالحضورالى موضع المريض شنيع ولانه بؤدى الى الحرج ورعالا بتفرغ القعود في علس الحكم عند كثرة الامراض والحرجمدفوع والسفر عذرظاهر ألاترى الاتعلقت بهأحكام حةمن قصرالصلاة والفطرفي الصوم وامتدادمدة المسحوسة وط الجعسة والاضحية وحرمة خروج المرأة من غبرمحرم أوزوج وغسردلك من الاحكام فكذاه فذا الحكم وعن أبي يوسف رجه الله أنهان كان في مكان لوغدالاداء الشهادة لابقدرأن سنت فيمنزله حازالاشهادا حماء لحقوق الناس والاول أحسن لان العدر يتحقق مذلك كافى سائر الاحكام والثانى وهومار وىءن أى بوسف أرفق لان إحياء الحقوق واحسما أمكن والشاهدأ بضامحتسب فلامكلف مافسه موجوف البيتونة في غيراهله مرج عظيم فعور الاشهاد على شهادته دفعاللعرج عنه وإحماه لحقوق الماس وأخذ كشرمن المشايخ بهذه الرواية وروى عن مجدرجه القالنها تحوزكيفا كانحتى روىءندأنه إذا كان الاصل فى زاو بة المسحد فشهدالفروع على شهادته فراوية أخرى من ذلك المسحدة قبل شهادتهم وقال في النهاية ذكر شمس الائمة السرخسي والقاضي الامام على السيغدى في شرح أدب القياضي الغصاف رجهم الله اذا شهد الفروع على شهادة الاصول والاصول في الصريح النجو زعلى قولهما وعلى قول أبي منسفة رحه الله لا يحوز بناء على أن التوكيل ا مغير رضا الخصم لا يجو زعنده وعندهما يجوز وجه البناء أن المدعى علمه لاعبال انامة غمره مناب نفسه فى الحواب الانعذر فسكذ الاعلال الاصل الانه غيره مناب نفسه في الشهادة الابعذر والحامع ان استعقاق الحواب على المدعى علمه كاستحقاق الخضور على الشهود وعندهمالم الماك المدعى علمه انات غسره مناب نفسه في الجواب من غسر عذر فكذا في المضور الى مجلس الحاكم قال رحه الله (فان عدّاهم الفروع صع لان الفروعمن أهل التزكمة فصير تعدمهم شهود الاصل وكذا اذاعدل أحدااشاهدين صاحمه لمآذكر اولاتهمة فمه يتنفيذ شهادنه لات العدل لايفعل ذلك ولواتهم بثله لاتهم في شهادته على نفس الحق وكان ينسدياب الشهادة وهومفتوح وكيف يتهسم بهوشهادته لم تردّ ردّشهادة صاحبه بل تقبل بضم آخر معمه وإنا تفق الردفهي اغباتر دلعدم كال النصاب وذاك لايضره وقمل لايقيل تعديل صاحبه التهمة والاول أصولان العدل لا بتهم عله قال رجه الله (والاعداوا) أي ان لم يعد الهم الفروع عداوا يسؤال غير الفروع عن الاصوللان المأخوذ على الفروع النقل دون التعذيل ولانه قد يخفي عليهم فأذا نقاوا شهادتهم يتعرف القاضى عدااتهم كمااذا حضروا بأنفسهم وشهدوا عنده وهذا فول أبى يوسف رجمالته وقال مجد أرجهالله لانقبل لانهم مفاون الشهادة ولاشهادة مدون العدالة فحاصله أن القاضي ان كان يعرف الفروع والاصول بالعدالة قضى بشهادتهم وانعرف أحدد الفريقين بالعدالة دون الآئوسأل عن الذين أم يعرفهم بهافان عدل الاصول الفروع أوبالعكس حاز وقال في النهامة في غيرظاهم الروامة عن عجداله لاتثبت عدالة الاصول بتعديل الفروع والصير ظاهرالر وابة ولاذر ففذلك بين أن بقول الفروع القاضى لانمرف عانهم أولا تخبرك بحالهم قال رحمه الله (وتبطل شهادة الفرع مانكار الاصل الشهادة)

اه (قوله في المتن فان عداهم الفروع صم) وروى عن عد أن تعديلهمالا يكون صححالان الفرع نائب عن الاصل فتعدياه الاصل مكون عنزلة تعديل الاصل نفسه وحشه ظاهم الرواية أن الفرع نائب عن الاصل في نقل عسارته الى مجلس القاضى فأذانقل عبارته الى معلسالقاضي فقدانتهي حكم النماية وهو عنزلة سانو الاجانب اه (قوله ولواتهم بملهلاتهم فيشهادته على نفس الحق بأنه اغانشهد امصر قوله مقبولا عسد الناس وانلم كمناه شهادة اه (قوله لان المأخوذ)أي الواجب على الفروع اه قتح (قوله في المتن وتبطل شهآدة ألفر عانكارالأصل قال في الهدامة وان أنكر شهودالاصل الشهادة لم تقمل شهادة الفسروع قال الكاللان اتكارهما الشهادة انكار للتعمل وهو شرط فى القيول فوقع فى المحمل تعارض خبرهبما نوقوعه وحيرالاصول مبدمه ولا أبوت مع التعارض اه وفالالقاني لانشرط حمة الشهادة التعمل فاذا أنكر شهودالاصل شهادتهم لابو حدالهممل فلاتصي

شهادة الفرع لعدم الشرط أه وكتب مانصه ومعنى المسئلة أن يقول شهود الاصل ما اناشهادة على هذه الحادثة أى ومانواً أوغانوا ثم حاشه ودالفرع يشهدون على شهادتهم به ذه الحادثة أمامع حضرتهم فلا يلتفت الى شهادة الفروع وان لم ينكرشه رد الامسل أه كافي قال شيختنار حه الله فظهر بهاذكر في الكافي وعباذكره الشارح هيا أن الحكم واحد سواء أنكرا لاصول شهادتهم بنفس الحادثة أوأنكروا اشهادهم الفروع على شهادتهم ولكن منن الكتزوالهداية انما هوعلى ماصوّره في الكافى لاعلى ماصوّره الشارح حيث قالابانكار الاصل الشهادة ولم يقولا بانكار الاشهاد اه (قوله في المتن ولوقالا ( ١ ٢ ٢ ) فيه ما التحميمة المجرحي بنسب اها

الىنفذها) فسرصاحب الهدداية الفغذ بالقسلة الخاصة وفسرها العتابي بالاب الاعلى الذي منسب أنوهاالمهوذاك لازمي عم قوم لايحصون فلايحصل التعر وتب مذلك مالم متسموا الى القسلة الخاصية اله انقاني (قوله الشعب) بفتم الشين اه فتم (فوله على اختلاف القولين)أى قول الزمخشري وقولصاحب الصداح اه (فوله في المتن ومن أقرّ أنه شهدرورا بشهر ولادور) قال في الهدامة وفي الحامع الصغيرشاهدان أقرا أنهدا روولم يضر باوقالا يعزران وفائدته أنشاه دالزروف حقماذكرنا مناكمهوالقرعلي تفسه مذلك فالهلاطر بق الى الماتذلك بالمينة لانهنق الشهادة والمنات الاثمات اه قال الانقاني قوله وفائدته أى وقائدة وضع الجامع الصغير وهدذا لانه وضع المسئلة فسم فماأذا أقرا أنهدا روروفائدته الهلاشت كذب الشاهد الانافسراره ادلاسسل الى معرفة ذلك بالسنة لان البينة اذاقامت على انهما شهدا بغبرحتي قلايلتفت الحدّلك لان الشهادة على

أى الاشهاد ومعناه اذا فالشهود الاصل لم نعرفهم ونم نشهدهم على شهاد تناف اتوا أوغالوا محاء الفروع وشهدوا عندالحا كمارتقىل شهادتهم لان التحميل شرط ولم يثبت النعارض بين خسيرا لاصول وبين خسير الفروع لان الاصول يحتمل أن يكوفو اصادقين ذلك فلا شت التحميل مع الاحتمال عال رجه الله (ولو شهداعل شهادة رحلن على فلانة بنت فلان الفلاسة بألف وفالا أخبرا بأأثم مابعرفانها فحاس أقفقالا الاندرى أهي هذه أملاقيل للدى هات شاهدين أنمافلانة) لان التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهما والمدعى يدعىأن تلك النسسة للعاضرة ويحتمل أن تكون لغسرها فلابدمن اثمات تلك انتسبة للعاضرة ونظيره اذا شهدوا بسع محدودنذ كرحدوده من غسيرمعرفة عينه وشهدواعلى الخصم فلاندمن آخرين بشهدان أن المحدود ملك الحدود في دالدعى عليه ليصم انقضاء به وكذا اذا أنكر المدعى عليمان الحدود المذكورة في الشهادة حدود مافي يده فلابد من شاهدين آخرين بشهدان أن الحدود المذكورة في الشهادة حدودما في ده قال رجه الله (وكذا كاب القاضي الي الفاضي) معناه أن القاضي إذا كنب الي الفاضي الآخوان فلأناو فلانا ثموداء مدى بكذامن المال على فلانة مئت فلات الفلانسة وأحضر المدعى احرأة عند القياضي المكثو بالسهوأ مكرت المرأة أن تمكون عي المنسودة مثلك النسبة فلامدمن شاهدين آخرين مشهدان أنهاهى المنسوية شلك النسبية كافى المسئلة الاولى لمباذكرنا ولافرق منهما الامن حيث ان القاضى الكاتب أولائه متفرد مقل الشهادة اليه وفي الشهادة على الشهادة لا مدمن المن على كل أصل على ما سنا قال رجه الله (ولوقالا فيهما التممية لم عزحتي مسياها الى فنها) أي لوقال الشاهدان في الشهادة على الشهادة وفي كتأب الفاضي الى القاضي فلانة منت فلان التمهمية لم يحزحتي منسباها الى فسذهاوهو الحدالاعلى لانالتعر بف شرط فمهولا يحصل ذلك النسبة الحالعامة وهي عامة و يحصل النسبة الى إنخاصة والنسمة الى الفغذخاصة لانأول النب الشعب غالقسلة ثمالفصيلة ثمالعمارة ثمالمطن تم الفغذ فكان أخص من المكل ذكره في النهامة وعزاه الى الصحاح وجعل الرجح شرى فها حكام صاحب اللهامة القصلة آخرالكل فالشعب مجمع القيائل والقسلة مجمع العماثر والعمارة مجمع البطون والبطن مجمع الانقاذوالفخذ مجمع الفصائل خزعة شعب وكانه قسلة وفريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخه ذوالعماس فصلة وسمى الشعب شعبالان القبائل تشعب منه والمفصود من النسب حصول العلم بالنسوب وذلك محصل بالنسب الى الخاص دون العام وبنوغيم عام فلا يحصل العلم بالنسبة المه والفرغانية أسبة عامة وكذا السمرقندية والتعارية والمصرية والاورجندية خاصة وكذا النسبة الحالسكة الصغيرة بخلاف الحلة الكبرة ثم المتعريف وأن كان بتريد كرالجد عندأ بي حنفة ومجدر جهما الله تعالى فذكر الفيذة والفصيل على اختلاف القولين يقوم مقام الحد قال وحمالته (ومن أقرأنه شهدرورا يشهرولا يعزر) أى لا يضرب وهدناعندأبي حنيفة رجسهانه وقالا بوجع ضرياو يحسى وهوقول انشاذي رحه الله أتصل شهادته القضا أولم بتصل لانهارتك كسرة وفيهاضر رعلى المسلمن ولدس فيها حدمة درفو حسالتعز برازالة الفساد وانماقلناانها كبرةلقوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس عدلت شهادة الزور الاشراك الله مُ تلاقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور وسأله رسل عن الكائر فقال علمه الصلاة والمسلام الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغبرحق وقول الزووفاذا كانت كمبرة وحب علمه التعزير بالاجماع وانماا ختلفوافي كيفية تعزيره فقط لهم ماروي عن عررضي الله تعالى عنداله ضرب شاهدالزورار بعين سوطاو سخم وجهه ولابى حنينة رضي الله نعالى عنه أن شر بحارضي الله عنه

(٣٠١ ـ زبلعي وابع) النفي لاتسمع اه (قوله فاذا كانت كبيرة و جب عليه النعز يربالا جاع) غيرانه اكتني تشهير حاله في الاسواق وقد يكون ذلك أشد عليه من الضرب خفيه وهما أضافا الى ذلك الضرب و بقولهما قال آشافي ومالك رجهما الله اه كال (قوله و خنم) يقال سخم و جهه اذا سؤد من السخام وهوسوا دالف دوروقد جاء الخاء المهملة من الاستم وهوا لابيودو في المغني ولا يسخم و جهم بالخاء

والحاء اله كال (قولة وشريح رضى الله عنه) هذا جوار عن سؤال مقدروهوأن يقال أوحسفة لابرى تقلد التابع فقدروى عنهانه قال هــمرحال ونُح ن رحال نحته د فأحاب عن ذكرهما اه (قوله وماروى عن عررضي الله عنسه كان سماسة) قال الكمال رجمالله وأما الحواب أن ماروى ون ضرب عروالسخيم (٢٤٢) كأن ما الله فاذارأى الحاكم ذلا مصلحة كان له أن يفع إد فقد مرقبع اذكروا من كتابة عربه الى عماله في

كانبشهر ولانضرب وكانبيعثه الحسوقهان كانسوقياوالى قومهان كانغيرسوقي بعدالعصرأ جمع إمايكونون ويقول انشر بحابقر كم السلام ويقول اناوحه ناهذا شاهدر ورفاحذر وه وحذر وهالناس وشريح رضي الله تعالى عنه وانكان لامماولكنه واحمالهما المحالة فالفتوى وسوغواله في الاحتهاد ورحموا الح قوله في المناظرة فن كانج ذه المثابة من أعة التابعين فيكه حكم الصحابة حتى روى عن أبي حنيفة رضي الله نعالى عنه أنه يقلدهم وعدهم فقال مثل مسروق والمسن وعلقية وشريح ومن كان في رتيتهم من التابعين فبكون في الحقيقة على هـ ذا تقليد مالحداية رضى الله تعالى عنهم أجعين التحوير هم فعلهم وقولهم لاسماشر يحفانه كان فاضيافي زمن عروضي الله تعالىءنه ومن يعدومن الحلفاء فيكون فعله مشهورا منهم وكيف لأبكون وهو بمحضرمنهم فيكون تفليده نقليدا لهم ضرورة وماروى عن عركان سياسة مذليل سليغه أربعين وهوحدالعسدفي القذف ومدامل تحيمه وهومثلة لمجز بالاجماع واذالم يقولوا يدلتهم علمه الصلاة والسلام عن المثلة ولوكان في الكلب العقور ولان الضرب الشديد والتحضر عنعانه من الرجوع بعدالوقوع فلايشرعان وذكرشمس الائمة السرخسي رجمه المه أنه يشهر عندهماأيضا وقال الامام الحاكم أبوجمد الكاتب رجه الله وهذه المسئلة على ثلاثة أوجه أحدها أن يرجع على سبل التوية والندامة فانه لايعزر بالاجماع والثانى أن يرجمع من غيرتوبة وهومصر على ما كان قانه يعزر بالاجماع والثالث أنلابعار جوعه بأى سب فانه على الاختلاف الذي ذكرنا قوله ومن أقرأنه شهدرور اتصريح بأنهاغا يحب التشهيرأوا المعز برعلي الاختلاف الذى ذكر ناعلى من أفرعلي انسمة أنهشهد كاذبامتعدا وأمااذا قال غلطت أونسنت أوأخطأت أوردت شسهادته لتهمة أولخنالفية من الشهادة والدعوى أو من شهادتين فأنه لايمز ولانالاندرى من هوالكاذب منهم المشهودله أوالشاهدات أوأحدهما وقديكذب المدى أنسب الشاهدالى المكذب ولاعكن اثباته بالبينة لانهمن باب النفي والبينة حجة الاثبات ولاتهمة فىاقراده على نفسه فيقبل اقراره ويجب عليه موجبه من الضمان والتعزير وكذا إذا شهدوا بقتل شخص أومونه ثمجا المشهود يقتلد أوعونه حمالتمقندا بكذبهم والرحال والنساء وأهل الذمة في شاهد الزورسوا وهل تقبل شهادنن بمدذلك إذاتات فالواان كان فاسقاتقيل لان الذي حيادعل الشهادة الباطلة فسقه فاذا تاب وظهر صلاحه تقبل لزوال الفسق واختلفوا في مقدار مدة الثو بة فقدره بعضهم بستة أشهر وبعضهم يسنة والصير أنه مفؤض الى رأى القاضي وان كان عدالا أومستور الاتقبل شهادته أبدالان عدالت لاتعمد وروى الفقيه أنوجعفر عن ألى وسف أن شهادته تقيل وبه يفتي فتخلص لنامن جيع ماذكر نافي هـ فما الكتاب ان الشهادة ترديسة والتهامة وسعها أنواع إمامعني في الشاهدوهوالنسق والعي وإمامعني في المشهودله وهو وصلة خاصة سنه و بين الشياهد كقرامة الولاد والزوجية وإمالالب لشرعى وهوفي حق المحسدودفي القذف بعدالتو يةلان الله تعمال حعل عزه عن الانهان أربعة شهداء دليل كذبه بقوله تعالى فاذله بأوا بالشهداء فأولثك عندالله هم الكاذيون والله أعلم

﴿ كَتَابِ الرَّجِوعِ عَنِ الشَّهَادَةُ ﴾

مكون محقا في المخالف أو اعلمأن الشهادة قرض لقوله تعالى وأقموا الشهادة لله وقوله تعالى ومن يكتمها فانه آثم قلب وقال عليه

شيخ الاسلام أن يشهد عوت واحد فيجيي حيا اه

السلاد وأماالاستدلال

على السماسة بالتماسع الى

الاربعن ولايبلغ بالتعزير

الى الحدود فلسست لان

ذلك مختلف فيه فن العلماء

من يحمزه وقد أحازعالم

المذهب أويوسف رجهالته

ألنيلغ خس وسمعون

وتسعوسمون فاركون

رأى عدر رضى الله عنمه

كذلك وأماكون التسخيم

مثلة منسوخة فقد مكون

رأى عـر رضى اللهعنـه

أنالمثلة ليست الافي قطع

الاعضاء ونحوه ممانفعل

فيالمدن ويدوم لاناعتبار

عرض بغسل فيزول اه

(قوله والثاني أن رحعمن

غـــ برية بةوهومصر على

ما كان) مشل أن وقول

شهدت في هـ نسال ورولا

أرجع عن مدل ذلك اه

فتح وقوله توله ومنأ فتأنه

شهدروراتصريح الخ) قال

الكال وشاهد الزور لأبعرف

الاياقراره بذلك ولايحكم

مه ود شهادته عشالفسه

الدءوىأوالساهدالانم أوتكذيب المدعىله اذقد

للدعى غرض فىأذاه وزاد

الصلاة

﴿ كَابِ الرَّجِوعِ عِنَ السَّهَادَةُ ﴾

لماكان هذا أبحاث رفع الشهادة وماتقدم ابحاث اشاتها فكانامتواريين فترجم هذا بالكتاب كاترجم ذلك لاوازا ةبينهما والافليس لهذا أ بواب انعدد أنواع مسآئله ليكون كتابا كالذال واتحققه بعدالشهادة اذلارفع الابعد الوجود ناسب أن يجعل تعليه بعسده كاأن وجوده

بعده وخصوص مناسبته بشهادة الزور وهوأن الرجوع لا يكون غالبا الالتقدمها عدا أوخطا اله كال رجمالته قال الكاكى عقب الرجوع عن الشهادة النهادة مسبب عن الشهادة الشهادة الشهادة الله الشهادة وله مناسبه خاصة بشهادة الزور أدار جوع عن الشهادة مسبب عن شهادة الزور ثم للرجوع عن الشهادة مسبب عن شهادة الزور ثم للرجوع عن الشهادة مسبب عن وحكه بعدالة ضاء) قالوا و يعز والشهاد شهدت بزور وهوأن يكون عندالقطاء أو بعده ولا يتخلون نظر لا نالرجوع ظاهر في أنه ويقع تعدالزوران تعدالقال القضاء التقوية عن تعدالزوران تعدالوالته و تعزير على النوبة ولا على ذنب التقعيم الوليس فيسه حدمة در اله كال وكتب ما نصه قال الاتقالي وحكمه اليجاب التعزير على كل حال سواء رجع قبل اقصال القضاء الشهادة أو بعدا تصال القضاء والشهير عند أو بدر بعد التعالى و الشهير عند أو بعدالتها و التشهير عند أو بعدالتها و التشهير عند أو بعدالتها و التشهير عند أو بعدالتها على ما تقدد من شاهدالزور اله وقوله في المتنولا يصول عولا عند القال في قال الكال سواء كان هو القان في الشهود عند المتالي القان في المتالمة و المتالي المتال والمه ألينه والمواقع من المتنولا يصول واذا لم يصوعهما و يضمنه المنهود عليه وحومهما و المتالمة والمتالمة المتنولا والكالم تعدد والتمال القائمي فلوادى الشهود عليه وحومهما وأراد عيمهما والمتالمة المتنولات المتالمة المتال المتنف حيت قال واذا لم يترجلس القائمي فلوادى الشهود عليه وحومهما وأراد عيمهما والمتالمة المينة على هدا الرحوع التقبل لانه ادى رحوعهما ويضمنه والمقائمة المينة على هدا الرحوع التقبل لانه ادى رحوعهما ويضمنه والمقائمة المينة على هدا الرحوع التقبل لانه ادى رحوعا ( ٢٤٣) المقائمة المينة على هدا المتنالم والمالم المينة على هدا الرحوع التقبل لانه المتى رحوعا ( ٢٤٣) المتالمة المتالمة المتالمة والمتالمة والتمالية والمتالمة والم

الانقل الاعلى دعوى صححة مُ قال حتى لوأ قام السنة أنهر حع عندة قاضي كذا وضعنه المال تقبل فهدا ظاهرفى تقد معة الرحوع مذاك ونقل هدذاءن شميخ الاسلام واستمعد بعضهمن المحققين توقف صعة الرحوع عـ لى القضاء بالرحوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين م رمصتق الفتاوي هـ دا القيد وذكرأنه انماتركه تعويلا على هذاالاستمعاد ويتفرع على اشتراط المحلس أنهلوأ قرشاهد بالرحوع فيغمرالجلس وأشهدعلي نفسيه به وبالتزام المال

الصلاة والسلام كاتم الشهادة كشاهد الزور وشهادة الزور من الكنائر على ما ينا وقال عليه الصلاة والسلام الشاهد بالزورلا يرفع قدممه من مكانهما حتى تلعنه ملائكة السموات والارض فيجب على كل مسالاحتناب عنها واذا وقعت منه خطأ أوعدا عبءلمه أن متوب والتو مة عنها الاتصم الاعتدالحاكم ولاعنعه عنهاالاستصاءمن الناس وخوف اللاغمة لان الاستصاءمن الخيالق أولى من الاستحماء من المُغلُوق وفسه تداركُ ماأتلفه مالزورلان رجوعه مقدول في حق نفسه وان لم يقبل في حق المذعى مُ ركن الرحوع أن وقول رحعت عاشهدن واوشهدت يزور فهاشهدت وشرطه أن يكون في مجاس الفاضي وحكمه معيد القضاء التعزير والضمان وفيله التعزير فقط قال رجمه الله (ولايصم الرحوع الاعندالقاضي) لانه فسوزالشهادة فضنص بما تحتص به الشهادة من مجلس الحاكم أي حاكم كان كالفستزفى باب السع حدث بشترط لصحته مايشترط فى البسع من قسام المسع و رضا المتبايعين ولان الرجوع عن الشهادة توبه عما ارتكب من قول الزوروا لتو به بحسب الحنالة على ما قال عليه الصلاة والسلام السرعالسروالعلانمة بالعلانمة فاذا كانت الحرعة بحضرة الحاكم بحب أن تكون وبها كذلك فأذا كانالر حوع عندغره غبرصي فاوأ قام القضى عليه بشمادتهما سنة وأنهما رجعاء ندغير القاضي أوطلب عمنه والاتقسل سنته ولا يحلفان لانهادعي رحوعا باطلابخ للأف مااذا أفراأنه مارجعا عندغم القاضي حيث بصواقرارهماوان أقرا رحوع ماطل لان افرارهمانه يحعل رجوعامنهمافي الحال و منسلاف مااذا أقام المنية أنرسمار حعاء تسدقاص أخر غيرالذي كان قضى ما لحق حيث تقيسل هناك سنته لانهادعى رجوعا صحيحا والرجه الله (فان رجعافس لحكه ارتض بها) لان كالمهما متناقض

الا بازمه شي ولوادى عليه بذلك لا يزمه اذا تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع اله (قوله والتوبة بحسب الخناية) قال الا تقافى والجناية صحابات عنصة بحد الله القضاء أيضا والجناية ويعان من الشهادة المباطلة بحتصا بحد الله القضاء أيضا الا ترى الحامار وى عن معاذين حبل رضى القضاء فيضا التبه عليه وسدم أنه بعثه الحالجين فقال معاذ أوصني بارسول الله قال عليك مقوى الله تعالى مناسبة والمنابقة المستطعت واذكرا لقه قعالى عند كل شعر وحجر واذا علت شرا فأحدث وبقالسر بالسرو العلايسة العلائمة الهرو ولا يحلفان الانهاد عي رحوعا باطلا بها قامة البينة والزام الهين لا يقبل الاعلى دعوى صحيحة اله كال (قوله في المتن فا في المتن في المعالى السهود المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة وال

الضمان وافله عن شرح شيخ الاسلام خواهرزاده غم قال وكان أستاذنا فحرالدين البديع يستبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أوبالضمان آه (قوله فالفاضي لايحكم بالكلام المنافض) ولانه أى كالامه الذَّى فاقض به وهوالمناخ في احتماله الصدق كالاول فلمس القضاء بأحده ما معنه أولى به من الأخر فوقف كل منهما اله كمال (قوله لا نهما لم ملفا نسبأ على أحديم في الشهادة) أىلان الشهادة لا شعاق بهاحكم قبل القضاء فاذالم يقض القاضي جاصار وحودها وعدمها سواء فسقطت اه انفاني (قوله في المتن و ومده لم ينقض) وذلك لان الشاهد لما كذب نفسه بالرحوع تناقض كالامه والقضاء بالكلام المساقض لا يجوز فلا يفسيخ القاضي حكه بالرحوع ولان الرجوع ادبى بشهادة بدامل أنه لايشترط فيه لفظ الشهادة ومأليس بشهادة لا يبطل به الحسكم اه انقاتى (قوله فالمتنوض مناالخ والانتانى وهومذه مالا وأجدن حنبل وقالف شرح الاقطع قال الشافعي فقوله الحديد لاضمان عليهم له أنداحة على هـ أالاتلاف السب ( ٤ ٤ ٢) والمناشرة ولاعمرة بالسب مع وحود الماشرة فسقط حكم السب فلا يحب الضمان على الشَّهود كالحافر مع

فالقانى لايحكم بالكلام المناقض ولاضمان عليهما لاحدمن الخصمين لانهمالم بتلفانسأ على أحديهذه الشهادة لانالشهادة فميثت ماالحق الابالقضاء فليتلفاعلى للدعى علمه شأولاعلى المدعى لانعدم شوت حقمه لايضاف الى رحوعهما بلهو باقعلى أصل العدم على ما كان عامة الاص أن يقال لولار حوعهما القضى بشهادتهما ولثعت اوالحق الكن ذاب لا يوجب الضمان كالوأساأن بشهدا بتداء ولان القاضي انما بقضى شهادتهما اذائمت عدالتهما عنده وغلى على ظنهانهما صادقان ولايعرف ذاك الابعدالح كم لحوازأن بحرتما ولان المذعى على دعواه فلجله دشهداه غيرهمامن العدول فشدت حقه ولايتوى وللناتوى فهومضاف الى عزولا البهما قال رجه الله (وبعده لم ننقض)أى اذار حعوا بعدما حكم الحاكم بشهادتهم لم يفسح الحكملان كالامه مامتناقض فكالايحكم بالمساقض لاينفض الحكم بالمتناقض لانهما مستويأن في الدَّلالة على الصدق وقد ترج الاوَّل ما تصال الفضاء به فصار اظهر مالوشهدا أنْ عمر افتله بكرياله كموفة وشهد خرانانه قتله عصرفانهما قبل القضاء ردان ويعده لاينقص لترجعه بانصال القضاءيه ولانه لونقض أدى الحالفقض الىمالا تتناهى وحوعه عن الرحوع ثم وحوعه عن هذا الرحوع الاخدالي غرزما مه قال وجه الته (وضمناما أنلفاه الشهود عليه اذاقيض المدعى ألمال دينا كان أوعينا) لان التسميب على وجه التعدى لوجب المضمان كخفرا المترووضع الحجرعلي الطريق وقدوج مدذات منهما وقال الشافعي رجمه الله الايضمنان لانه لاعسبرة للنسبيب مع وجود المباشرة فلذ الاعكن ايجاب الضمان على الفاضى عندر حوع الشنهود وان كان ماشرالانه ملحأمن جهتهما فان القضاء واحب علمه بعدظه و رعد التهماحتي لوامتنع باغرو يستحق العزل ويعزر ولوأ وحيناعلي الضمان لامتنع الناس عن تقلد القضاء مخافة الغرامة ولاعكن استدفاؤهمن المدعى لان الجبكم قدمضي فتعن صاحب السد عند تعذرا صافة الحكم الى صاحب العاة كوضع الحجرعلي الطريق ومن الجيب أن الشافعي رضي الله تعالى عنسه موجب القصاص على شهود القصاص اذا رجعوا بعدماقد الولى وهو يسقط بالشم عوامر الدم أعظم ثم لا يوحب عليهم المال وهو يثبت مع الشبهة ويقول ان القاضى ملحاً ولا يقول ذلك في المال وهذا تنافض ظاهر ولا يقال أأنتم أيضا تناقض قولكم فانكم أوجبتم على الشاهد المال اذارحه ولموقح بواعلسه القصاص وكل واحدمنهما جزاء الجنابة لانانقول القصاص نهاية العقوبة فلاعب الآبنها بهالحناية والتسييب فيه قصور ولهذا

اتقاني (قوله لانه لاعبرة للنسبب مع وحود المباشرة) قلنا المباشر القاضي والمذعى ولاضمان على القاضي اتفاقالانه كالمحالك مباشرة الفضاءالذي بهالاتلاف من حهدالشرع بافتراضه علمه بعسد ظهور العدالة واذاأ لجأه الشرع لايضمنه وأماا لمدعى فلانه أخذه بحق ظاهر ماض لان خبرالرجوع ليس أولى من الاول لينقض الحكم واذالم سفض لاعكن جيره على اعطاء مأخه مذلك الوجه الماضي شرعا واذا

لاعبء إلقضي اولا على القاضى بالاحاع أما على المقضى له فلان رجوع الشاهدلايضم فيحق الغبر وأماعملي القماشي فلانه كالمعاء إالنضا لان القصاء فرص علمه علم متعنده ظاهرا حتى لولم بروحو بالقضاء كفرولو وأى ذلك ومع هددا اخر القضاء مفسق واذاكان كالملحا كانمعذورا فيقضائه على المعداله على المقضىله وعلى القباشي فتعن اعار المحان على الشهود لانهم صارواسه بالازالة مال متقوم الغير بغيرحق كالوشهدوا بالعتق تمرجعوا اه معحدف (قوله لان التسميت على وحه التعدى لخ) وذلك لانهما أقراباً مهما تعديا ووضعاالشهادة في غيرموضعها وصار ذلك سيبالي تلف المال والاتلاف بسسادا كانسندل التعدى وبحسالضمان كافي دافر البتروواضع الخزعلى فارعة الطريق غاية مافى الماب أن كلام الشهود متناقض ولاءنع ذاك صحة القضاء الكونة غبرمتهم على نفسه ولايستريا لمال من المحكومة لان رحوع الشاهد صعف حق نفسه لافي حق غبره اه

تعدرالا يجاب على المباشر تعين على النعدى بالنسبيب اه فتم

الدافع ولناأن الشهود لما

رحمواعلم أناالاوصل

الى القضى له العرحق لان

القاشي قضى نشهادتهم

وشهادتهم كانتباطلة

وتسليم مال الغنير الى الغير

موحب الضمان والضمان

على المشترى الى سنة و سن تضمن الشاهدن قمته حالة ولانضمنهما الحسمائة فانضمن الشاهد سررحعا على المسترى والثمن اذاحل الاحل لاتهما فامامقام المائع بالضمان وطاب لهما قدرمانة وتصدوابالفضل اه کمال معحذف فروع منه (قوادلان الضمان) أى ضمان الانلاف وضمان الاتلاف الزاه فتر ( قوله وحاز للقضى له ذلك وفي الدس لارول ملكه )وشيس الاغة وأفق في وجه الدين و يقول في العين أن الملك وان سن فسيه للذع بجيرد القضاء لكن المقضى عاسه رعمأن ذلك ماطللان المال الذى فى دەملىكە فلايكون.

ولهذالا بعتبرمع المباشرالااذاتع ذراعتبار المباشر فكانت فسهشهة والقصاص يسقط بالشبهة دون ضمان المال ألاتري أن القصاص لا يحيف الخطاوالمال يحيب والخطأ أقوى من التسديب لوجود المماشرة فمعولهذا يوجب حرمان الارث بخسلاف التسميب فأولى أن يسقط به القصاص وقوله اذا فيض المذعى المالدينا كانأوعينا وهذا اخسارشس الائمة السرخسي رجه الله لان الاتلاف يتحقق بقبض المذعى ماله ولافرق فيذلك منالعين والدبن وقال شيخ الاسلامان كان المشهوديه دينا فكدلك وان كان عينا يجب على الشهود الضمان وإن لم يقيض المشهودة لان الضمان مقد د المماثلة في العين زوال ملك المشهود علمه عنها بالقضاء ألاترى أن المقضى علمه لا يحورله أن منصرف فيها وحاز للقضى له ذلك وفي الدين الار ولملكه عنهجتي يقبضه فلورجم علمه قسله لم تحقق المماثلة اذلاها ثلة بين أخذالعين وايحاب الدين وفي العب تتموت وكذلك في العقار يضمنه قب ل القيض عندهم لان العقار بضمن بالاتلاف بشهادةالزور بخلاف الغص عندألى حنيفة وأيى بوسف رجهما الله لعدم تحققه فيه وهمذا الاتلاف يتعفق فيهلانها نلاف بالكلام فصار كالوديعة فأنهلوأ دع العقار عندشخص فأقربه المودع لغمره فالهيضين المودع لتحقق الاتلاف فيهبه سدا الطريق وان لم يتحقق بطريق الغصب وان شهدا عليه بأنه أبرأه من الدين أوحلله أوتصدّق عاسمه أو وهده الله ثمر حدماضمنا المال المشهوديه لان الدين يصرمالا في العباقسة بالقبض فيتحقق الاتلاف فمه يخلك ما اذا شهدا بالعفوعن القصاص ثمر جعاحيث لايضمنان لان القصاص ليس عال لان المال غسرالا دمى قال رحمالله (فان رحم أحدهما ضمن المصف والعبرة لن بق لا لمن رجع) وهد فاهو الاصل في ماب الرجوع عن الشهادة ولولاذ الله وحب الضمان معريق امن يقوم مكل الحق مأن يق النصاب وفي هداد المسئلة يق من يقوم بنصف الحق فيعب ضمانالنصف ولايقال لايجوزأن شبت المكم سعض العلةفو حبأن لايبقي يهأيضا لانانقول يجوز أندين الحكميعض الدلة وانمم شعت بداء كالخول المنعقد على النصاب بيق بهقاء بعض النصاب وان

له أن بضمن الشاهد تساما المحترج من يده قال البزازي رجه الله فقاواه والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشهادة فيض المدى المال أولا اه كال قال في الخلاصة ما نصه السادة ارجعاعن شهادتهما وجوعامع تبرا يعنى عند دالقاضى لا يبطل القضاء الكن ضمنا المال الذي شهدا به وهد أول في الخلاصة ما نصف المنظمان الذي شهدا به وهدا قول أي حنيفة الآخر وهوة ولهما وعليه الفتوى سواءة بض المقضى له المال الذي قضى به أولم يقبض وكذا العقار اه (قوله في المتنو العبرة لن ورجع من رجع وأن الشاهد في رجوعه يعتم في المال هنا ماذ المعرف الشهود عليهما أنت بشهاد نه الشهود المورجوعه يعتم في والنهمان عليه من المناس ال

مايلام فالاشداه وحينتذ فيعدما ثبت شئيشهادة اشين نسب الى كل منهما في حال البقاء شوت حصة منه بشهادته فتيق هذه المعشما بقي على شهادته و يكون متاها له بين المراديم وهون على شهادته و يكون متاها له بين وهون على مالربع وهون على شهادته و يكون متاها له بين المراديم و هون على المراديم و المرديم و المراديم و المراديم و المراديم و المرديم و المراديم و المراديم و المراديم و المراديم

المسعقدما شداء قال رجمالله (فان شهد الانه و رجع واحد فيضمن) لانه بق من يبقي بشهادته كل الحق لانشهادة شاهدين تكني لشوت الحق في غيرالزبا والكلام فمه وقد بقيت فصارا لحق مستعقابها والاستحقاق عنع وحوب الحق كمن أتلف مال انسان ثماستحق الملف بينة لايضمن للاول شأفكذا هذا والرجه الله (وانرجع آخر ضمنا النصف) لانه بق منهم واحد فسيق به فأنه نصف الحق ولايقال ينبغي أنالابضمن الراجع الآول لان النلف كان مضافا الى الماقسن ولهذا لم يضمن شسأبر حوعه لانانقول التلف مضاف الى المحوع الاأنه عندرجوع الاول لم نظهم أثره لما العرهو بقياء الشاهدين فلمارجهم آخر ظهرآ ثره اذلم بدق الامن يقوم بنصف الحق فمغرمات النصف اذلعس أحدهما بأولى من الاكروه سذاكما المزم جمعهم الفهان اذار حقواوهم ثلاثة والسراوا حدمنهم أن بقول لا يلزمني الضمان لا في لورجعت ومدى الوحب على فلا يجب على الضمان برجوع عرى قال رجه الله (وانشهدر جل وامرأتان فرجعت امراة ضمنت الربع) لبقاء للائة الارباع ببقاء رجل وامراة ما أدار حل وحده ما انصف قال رحمه الله (وان رجعتا غمنت النصف) لانه بمقاء الرحل بقي نصف الحق وعلى ذالوشهد رجلان واحراتان فرجمع رجل وامرآه فعليهما الربع أثلا اوان رجمع رجلان فعليهما المصف وان رجعت امرأ تان فلاشئ عليهماوهوظاهر قال رجمه الله (وان شهدر حل وعشر نسوة فرحعت عالى المنطق الله بق من يهق بشهادته كلا الحق وهوالرحل والمرأتان قال رجهالله (فان رحعت أخرى ضمن ربعه م)لانه بيقاء الرحل والمرأة يق ثلاثة أرباع الحق النصف بالرجل والرسع بالمرأة قال رجه الله (وان رجعوا فألغرم بالاسداس) يعنى سدسه على الرحل وخسة أسداسه على النسوة وهذا عنداً في حنيفة رجه الله وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لانهن وان كثرن يقن مقامر حل واحد ولهذ الانقمل شهادتهن الانافضمام رحل فعلم علم الأنافية الانتم بهن مالم شهدمعهن رحل فكان المات سهادته نصف الحق وبشهادتهن المنصف وهذالان الرجل متعنق هده الشهادة للقمام بنصف الححف فلا تتمالحة الابوجوده فلا يتغيرهذا الحكم بكثرة النسامفاذا بت نصف الحق بشمادته ضمن ذلك عند الرحوع والنصف الاسنر ثبت بشهادتهن فعلين ضماه عندالرحوع ولانى حسفة رجه الله أنكل امرأتين بقومان مقامرحل واحد فالعلبه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدات شهادة كل انتمن شهادة رحل واحد فصاركا اذاشهد فله سنةر حال غرجعواف كون الضمان علم ماسداسا وعدم الاعتداد مكثرته وعد انفرادهن لابلزمنه عدم الاعتداد بكثرتهن عندالا جتماع معالرجال ألاترى أن كل انتمن منهن في المراث تقومان مقام ان واحد وعند دانفرادهن الهن الثلثان فلا يزداد نصمين وان اختلطن ماين يزيد فمعتد بكثرتهن فكذاهنا وانرجع النسوة العشردون الرحل كانعلهن فصف الحق بالاتفاق لانه بق من بيق به نصف الحق وهوالرجل وكذاك اذارجع الرجل وحده علسه نصف الحق المقامن وقوم بالنصف وقال في المحيط الرجع الرجل وعمان نسوة فعلى الرجل نصف الحق ولاشي على النسوة لامن وانه كترن يقن مقام رحل واحد وقديق من النساءمن شت بشهادته في نصف الحق فصعل الراجعات كأنهن لميشهدن وهذاسه ويل يحي أن يكون المصف أخاساء مده وعندهما أنصافا وذكر الاستعابيانه لورجع رجل وامرأه كان النصف سنهما أثلا ماولو كان كاقال اوحب على المرأمش وانشهد رجلانوامرأة غربعموا فالضمان عليهمادون المرأة لانالواحدة ليست بشاهدة بلهى يعض الشاهد

فلا

والنسوة اه (قوله ولهذا لانقدل شهادتهن الاعانضعام رحل)فصارتشهادةعشر نسوة كشسهادة امرأتين اه غابة (قولهوزانى حنيفة) أىلانى خسفة أن الشرع حعل شهادة المرأتين عند الاغتلاط عنزلة شهادةر حل واحدفته سرشهادة عشر نسوة عنزلة شهادة خسمة رجال فصاركأن الشهود كانواسسة رحال فرجعوا جمعا فوحب الضمان أسداسا اه غالة (قوله كان عليهن أصف الحق بألا تفاق على اختــلاف التخريج فعمدهمما لان الشادت مشهادتهن نصف المال وعنده (١) اه فتم (قوله لائه يق من سق به نصف الحق وهوالرجل) كالوشهدستة رحال غرجع خسة غ لىست احداهن أولى بضمان النصف من الانحريين اه فتم إقوله وذكرالاسبحابي أنهلورجع رحل وامرأة الخ)ماذ كره في المحمط وكذا فىالاخسارعلى فولهماوما ذكرها لاسبيحالي شاءعلى قول أبي حسفة بدلسل ماذ كرآخرالم المتاية من قوله وأورحه عالرحه لوامرأة فعلمه النصف كلمعندهما

( وله بعذلاف ما اذا شهدر جلان وامرأتان) أى ثمر جعوا فالضمان أثلاث لان المرأتين وامنام قام رجل واحد فكاته شهد ثلاثة رجال اه ( قوله ولوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوشهدر جلوام رأة ضمن الرجل والمرأة نصف المسالة المسالة المسالة وعنده حمايض الرجل نصف المالولانضمن المرأة لان عنده سما الثابت بشهادة النسان من المرافق ويق بشهادة المرافق ويق بشهادة المرافق المرافق المقادة وعنده المساوع النساخ المساوع النساخ النساخ المرافق المرافق المرافق المساوع النساخ المساوع النساخ المرافق المرا

شرتقام كل احرأ تن مقام رجل فثلاث نسوة يقين مقام رحل ونصف فان رحعوا جمعا فعسادهسما أنصافا وعنده أخماساعلى النسوة ثلاثة أخماس الى هنالفظ الشامل اه اداني (قوله في المنن وان شهد رحلان علمه أوعلها بشكاح بقددمهرمثاها ورجعالم بضمنا) قال الاتقاني واغالم يحب ألضمان لان الضانستدى الماثلة لقوله تعالى فأعتدواعلمه عثل مااعتدى علمكمولا مماثلة بينالعين والمنشعة النيه والعرض أعنى منفعة المضع فلاعب الضمان كافي آنلاف سائر المنافع الغصوية حث لاعت الضمان عندنا خلافاللشافعي ولانمنفعة المضع لافمة الهاعنداللروج عنملك المرأة ألاترى أن احرأة مريضة لوزوحت نفسها بأقل من مهر المسل لم يحب لها كال المهر يخلاف مالو باعت في من ص موتهاشأ وأقل من قعمته وإغمالم يحب المضع قمة عندالدنحول في ملك الزوج المانة للطسر

فالايضاف الحكم الده بخلاف مااذاشهدر والانوام رأثان ولوشهد رحل وثلاث نسوة تمر وعوا فعندهماعلى الرحسل النصف وعلى النسوة النصف وعنده علسه المسان وعلمق ثلاثة الاخساس على الاصل الذي تقدّم ولو رجع الرجل واحرأ نفعله النصف كله عندهما ولا يجب على المرأنشي وعنسده علمه وعلى الراجعة أثلاثا على ما بقدم قال رجه الله (وانشهدر حلان علمه أوعله إنكاح بقدرمهر مثلها ورجعالم بضنا اسواء كانتهى الدعمة أوهو ومراده مذا بقواه علمه أوعلم الان الشهودعلمه أتلفاءلمه شأبعوض بقابله والاتلاف بعوض كالااتلاف فانقبل هلذا يستقبر في حقهالانهماأ تلفا علىهاالمضع بعوض متقوم وأمافى حق الزوج فغيرمست تسرلان المضع غيرمتقوم وأتلفا علمه المال المتقوم عقابلت ووحب أن يضمنا لهمطلقا قلنا البضع متقوم والدخوله في المك والكلام فيه قال رجهالله (وان زاداعليه ضمناها)أى ان زاداعلى مهرالمُل ضمنا لزيادة هذا اذا كانت هي المدّعمة للنكاح وهو منكر لأنهدهاأ تلفاعلى الزوج قدرالز باده يلاعوض ولهذكرا لحكم فيما اذاته داعلها بالنكاح بأفل من مهر المثل فكما أنهما لايضمنان الهاشسأ لان منافع البضع غبرمتقومة عنسد الاتلاف فلايضمن بالمتقوماذ التضمين يستدعي المعاثلة وإنميا يضمن ومتقوم مالتملك ضير ورةامانة خطير المحل فصيارا لاصب ل أن المشهود مه أذالم بكن مالا كالقصاص والنكاح لايضمن الشهود عندنا خلافاللشافعي رجه الله تعالى وال كان مالافان كانالاتلاف بعوض يعادله فلاضمان عليهم لماذكرنا وانكان بعوض لامعمله لايضمن بقدرالعوض ويضمن الزبادة بخلؤهاءن العوض وتخزج المساثل على هذا ولوشه داعليها بقمض مهرهاأو معضه فقضى بشهادتهما القاضي غرره اضمنالها لانهما أتلفاعلها مالاوه والمهرقللا كان أوكشرادون البضع ولوشهدا عليهاأنه تزوجها على ألف ومهرمثلها خسمائة وانهاقه ضت الالف وهي تذكر فقضي بشهادتهما غرر جعاضمنا الهامهر النل لاالمسمى لانحق الاستمفاء لمشت لهافسه اذلم بقض بوحو بعلان القضاء بالنكاح مع قبض المهر قضاء بازالة ملكهاءن المعقود عليه لاقضاء بالسهر إلانه اذا كان مقدوضا لامحتاج الىالقضاء مفل تفع الشهادة بالقيض اتلافا للسمي لعيدم وجويه أصيلا بل وفعت إتلافا الهضع فيضمنان قبمته هكذاذ كرمفي التحرير وهو واردعل ماذكر نامن قسلمن المذهب من حبث انهأو حب على الشهودة بمة البضع مع عدم وجوبه بالقضاء ومقتضى المذهب أن لايحب شيعلى ما بذاوهوأن منافع البضع غبرمتقومة عنسدا لاتلاف واغماية قوم على الزوج عند مقلكه اياه ولوشهدا بالنكاح على ألف ولم يشهدا بالفيض حتى قضى بهم شهدا بالقيض غرجعاعن الشهاد تين ضمنا الرأة ألفا لانم مما لماشهدا مالنكاح بألف ثت لهاحق الاستيفاء لان الالف قد تقر رعله والقضاء مالنكاح تم إشهادتهما أتلفاعلها ذاك فيمتمنان جيعه ولوادعى على امرأة أنه تروجها على مائه وقالت تروجني على ألف وذاك مهرمنلهافأ قام الزوج شاهدين عاادى وقضى له نذاك وقدد حل بهاغ رجعات منالها تسعاله في قول أبى حنيفة ومجمدر جهماالله تعالى ولم يضمنا شأفي قول أبي بوسف رجه الله وهو شاءعلى مسئلة النكاح في اخت لاف الزوحين في الهرفعندهما القول قولها الى مهر شلها ولولا شهادتهما لقضي لهاعليه بألف فأتلفاعلها منذلك تسعائه فبضمنانه وعنده القول قوله فلم سلفاعلها شيأوهدا يس أث المراد بقوله

الهل اله كلام الانقاني رجه الله (قوله قلمنا البضع متقوم حال خوله النه) وفي النخيرة ومنافع البضع تعتبر ما لاعمد الدخول فصلحت عوضا ولهد فالمتعبر على المنافع من المنافع والمنافع والمناف

الاأن مأتي بشيغ مستنسكر مالا يصلح أن مكون مهرا في الشرع وهوما دون عشرة دراهم وإن أتلفا منفعة مانسهدا أنهأ كرى داته عائة وأجرمثلها مائنان فركها تمرحعا لإضمناان كان المذعي هوالمستأجر والمنكرصاحب الدابة لاتهما أتلفاعل صاحب الدابة بجرد المنفعة منغبرعقد ولاشهة عقدوذ اللابوحب الضيان لماء ف وان كان المدّعي صاحب الدابة والا تخر بشكر ضمناله ما ذادع لي أجر المنسل لانوسما أنلفا عليه ذلك القدربلاءوض وفدرأ حرالمثل يعوض فليضمناه فالرجعه الله (ولم يضمنا في السيح الامانقص) بعنى إذاشهداعل البائع بأنهاع تمرجعاعن الشهادة لم بضمناله اذا كان السع عشل القمة أوأ كثرلاتهما تلفاعليه المسع بعوض بعدله أو مفوقه والاتلاف بعوض كالااتلاف وانشهداعليه بأنه باع بأقلمن مناالنقصان لان ذلك القدر أتلفاء عليه الاعوض ولافرق في ذلك من أن سكون السع مخيار الشرطالها أعرأو كانما بالان السعب هوالمسع السابق فيضاف الحكم المهعند يسقوط الخسار عضي الملآة فيكون المتلف مضافا اليهما فانقيل البسع بشرط الخيار للبائع لايزيل ملك البائع عن المبسع وقد كان مقكامن دفع الضررعن نفسه بفسخ السع في المدة فاذالم يفعل فقد درضي بالسع فوحب أن لا يضمناله شأ فلناالسبب الموجب لزوال المكث هوالسع المشهوديه وان تأخر حكه وهوز وال المائ ولهذا يستمق المشترى المسع زوائده عندالنفاذفكان الانلاف حاصلا بشهادتهما فيضمنان وهذالان المائع كان منكر اللبسع فلاعكنه أن منصرف بحكم الخمار لانه بصر كالمقر بالبسع فمتناقض كلامه عند الناس مفستوقاء حسذرا من ذلك حتى إذا أجازه باختياره ليس له أنسر حمع على الشهود لانه أتلفه عماشر به ولايضاف الحكم الى المسب معوجود الماشر هذااذا شهدا بالسعولم بشهدا بقدالتن وانشهدا منقدالتين مع انهماشهدا بالمع منظر فانشهدا بالسع بألف مثلا فقضي به القياضي ثمشهدا علىه بعد الفضاء بقيض الثمن فقضى به تم رجعياعن الشهاد تين ضمنا الثمن لان الثمن تقرّر في ذمة المشترى بالقضاء ثم أتلفاه علمه بشهادتهما بالقبض فمضمنانه وان كان الثمن أقل من قعة ألمسع بضمنات الزيادة أيضامع ذلك لانهمأأ تلفاءلمه هذا القدر فشهادتهما الاولى وان شهداء لمعالسع وقبض الثن جلة واحدة فقضي بهثم رجعاءن شهادتهما تحبءلهما القمة فقط لان القاضي بتضي بالسيع لابوحوب الثمن لان القصاء بالثمن بقارنه ما وحب سقوطه وهو القضاء بالقبض والقضاء بالشيخ اذا اقترن بهما بوجب بطلائه لايقضى ه واهذا فلنالوشهد شاهدان بالسعوا لافالة دفعة واحدة إن القاضي لانشتغل بالقضاء بالبسع لافتران مابوحب انفسياخه وهوالقضاء بالافالة فكذاهنا ولوشهداعلى رحل بالشراء فقضي به تُرْرِحُها فان كان عثل قمته أوأفل فريض المشترى شيألان الائلاف بعوص لا مكون اللا وافي المعر وانكان مأكثرمن قمته ضمنا مازادعل فمته الشترى لانهماأ تلفاعلمه الزائد بغبرعوض فمضمنانه له وكذا اذاشهداعليه بالشراء بشرط الخمار للشترى وحازا اسمع عضى المتقوان حاز باحازته لايضمنان افى حق الماتم قال رحمه الله (وفي الطلاق قمل الوط عضمنا نصف المهر) بعدى ادا شهدا مأنه طلق امرأنه قبل الدخول بها غرجع اضمناللزوج نصف المهر لانهماأ كداعلسه ماكان على شرف وللتأ كمدحكم الاعاب فصاركا نهماأ وحماعلمه ألاترى أن الحرم اذا أخذصد افقتله آخ في مده ملزم لجزاءتم وحبع بهعلى القبأتل لانه قر وعلسهما كانعلى شرف الزوال بالتسمد والتقر وحكم الايحاب ولات الفرقة قمه للدخول في معنى الفسيز فلا بوحب شهماً اذالم تكن من حهته وهماما ضافة الفرقة المه ألزماه نصف المهرف ضمنان ادلك وتتقض هذا مستلتين ذكرهما في التحرير احداهما احراة لهاعلى رحل ألف درهم مؤحل فشهد شاهدان أنه عال فأخذته منسه غمار تدت والعساد الله ولمقت بدادا لحرب وسبيت ثمر حبع الشهودعن شهادتهم لابضمنون وهذا الدين كان على شرف السقوط لانهلو كانمؤ حلاعلي حاله اسقط بارتدادها والشاسة لوأن رحلاقتل احرأة قمل أن وخل

(قوله وهو مادون عشرة دراهم) وقدتقدم فى كتاب النكاح أنالمرادبه مايستنكرعوفا هوالاصح اه (۱)قولەمنەھواسىرفاعل منأنىهى كاھوتلاھر اھ مصح

السقوط "ما بناوليكن نقول القثل (1) منه للنكاح والشئ مانتهائه مثة رروالدين المؤجل ماست في الخال واعا تأخرت المطالمة ولهذ الومات من على مالدين محل ولم يؤكدا بشهادتهما شيأ اذتحص لل الحاصل محال أو تقول لاأسل مأن دينها يسقط مل مكون أورثم اوتقضى مديوم افلا يستقط فيطل السؤال من الاصل والاس اذاة كره امرأة أسه فزنى بها ملزم أماه نصف المهر ثم مرجمع مه على الاس لان الاس ما كراهه اماها ألزم أماه تصف المهرف صاد تطيرا الشهود وأورجع الشهود بعدموت الروج غرمو اللور تفلأنهم مقاعون مقامه ولم ترث لوقو عااذر قة بالقضاء فسل مونه ولوشهدا معدموت الزوج أنه طلقها في حمانه قسل الدخول مهاشم وجعالم تضمناللو رثة لان الشهادة وقعت لهم وضمنا للرأة نصف الصداق والمراث لان المهر كان مو كدا ظاهرا بالموت بحمث لاسقط عسقط وكذا المراث كانوا جمالهاءونه فهمام ذءا شهادة أطلاعلها نصفامؤ كدامن الهروارثاثا بتامالظاهر فيضمنان لهاذلك ذكره في الكاف قال رجه الله (وم يضمنالو يعدالوطيم بعني لوشهدا أنه طلفها بعدما دخل بهافقضي بشهادتهما تمر بحعاعن الشهادة لم يضمّنا لان المهر تأكد بالدخول لانشهادتهما وقال الشافع رجمه الله تعالى بضمنان الزوجمهر المثل وكذا أذاقتلها قانل يضمن القاتل للزوج مهرا لمثل عنده وكذااذاار تدت المرأة يحب عليماأن تغرم الزوج نصف المهر لان البضع متقوم ألاثري أنه متقوم حال الدخول حتى لا يتصورأن يتلك بلاعوض فتكذا عندخروجه عن ملكة لأنه انما يخرج عن ملكه عن مادخل في ملكه فن ضرورة تقومه في احدى الحالة من النقوم في الحيالة الاخرى كملك الهدين ولذا أن ملك الزوج ضرورى فلا يظهر الافي حق استمفاء مذافع المضع ألاترى أنهايسه لهأن بضمن المتلف بالوط فشأحتي لووطئت بشبهة كان العقرلها ولو كان ملكه متقوما الكاناه والكاناه أن رقيحهامن انسان كملك الهن ولان الضمان من شرطه المماثلة ولاعماثلة من المضع والمال لاصورة ولامعن فلانكون مضمونا وأماعن درخونه في ملك الزوح فالمتقوم هوالمهلا دون الملك الدارد علمه وتقومه لاظهار خطر ذلك المحل حتى مكون مصوناعن الاستذال ولاعلائ محانافان ماعلك محابالا بعظيم خطره عند ماسته وذلك محل له خطر مشل النفوس لان النسل عصل به وهذا اللعني لأبحصل فيطرف للازالة فانوالا تملك على الزوج شأالكن مسقط عنهاملك الزوح ألاتري أن ماهو مشروط لمعنى الخطرعف دالتمال كالشهود والولى لانسترطش منه عندالازالة ولكونه غيرمتقوم حالة الخبر وبردون الدخول السراف أن يخاهما شه الصغيرة على مالهامن زوحها ولعراله أن بزوج المه الصغير على ماله يخلاف ملانا أمين فأنهملا مآل والمال مثل للمأل فعندالا تلاف يضمن مالمال قال رجه الله دوفي العتق ضمناالقهذ أى أذاشهدا باعتاق عمد فكماللا كم يعتقه غرر حعاعن الشهادة ضمنافهة العبد اسمده لاشهماأ تلفاعلمه مالمة العمدمن غبرعوض والولاء للذى شهداعلممه بالعثق لان العثق لايتحول الهماجذا أالفمان فلايصول الولاء ولاءتنع وجو بالضمان عليه ما بتبوت الولاء ألمول لان الولاءلس عال متقوم بلهو كالنسب لقوله علىمالصلاة والسلام الولاملة كلحمة النسب فلاسكون الضمان بدلاعنه بلعا أتلفاعليه من ملك المال وهذا الضمان لا يختلف من أن بكونام وسرين أومعسرين لانه ضمان اللاف لللة يخلاف ضمان الاعتاق لانه لم يتلف الاملكة ولكنه مع ذلا لزم منه فساد ملائص احيه فأوحد الشارع علسه المواساة صالة والصلات تحسعلى الموسردون المعسر كالزكاة ونفقة الاقارب ولوشهداعلمه بأنة ديره فقضي الغاضي بذلك ثم رجعاضه ناما نقصه الندير لانهما أوحما للعمدحق العتق ويذلك تنذقص ماليته فإذامات المولى عتق انخرجهن الثلث ويضمنان للورثة بقية قيته ولولم يكن له مال سواه عتق ثلثه وسعى فى ثلثمه و يضمنان الورثة ثلث قمته وان كان العمد معسر ايضمنان حسع قمته مدبراو برحعان بهعليه اذاأسس ولوشهداأنه كاتبعيده فقضي بالكنابة ثمر جعاضنا قبته كلها لاغماحالا منهوين عبده فصارا كالغاصباله يخلاف التدبير غم الشاهدان بتبعان المكاتب بالمكابة

بهاز وجهاحتى لزمه جمدع المهرلار جععلى القاتل وان وحدالتا كمدمنه اذلولاقت إماكان احتمال

على تحومها لانهما قامامقام المولى في ذلك حين ضمنا قمته وكان من قضية الضمان أن علكاه كيلا يحتم الددلان في ملك شخص لكن المكانب لا مقبل النقل من ملك الحو المنتق المكانب حتى مؤدّى ماعلمه كاكانقمل وحوعهمافاذاأدى عتق والولا الولى لانههوالمكاتساه واغا الشاهدات فامامقامه في أخذ مدل الكتابة منه لاغبر فأداؤه الهما كادائه الى المولى و مطب لهماما أخذامن المكاتب ان كان مدل الكنابة مثل فيمته أوأقل وان كان أكثر تصدقا مالفضل وان عزور دفى الرق كان لمولاه لان رقبته لم تصرملكاللشاهد ونالد كرناو ودالمولى ماأخذمن الشاهدون لان الحملولة قدوطلت بعرالمكاتب فصار تطبرمااذاغصب المدير فابق عنده فضمنه المولي قيمته غمطامين الإماق فانه محب على للمولي أن يردعلي الغاصبة مأخذهمن فكذاهذا ولواختارالمولى أن سمع المكانب ولايضمن الشهود كاناه ذلك ولو شهداأنه أفرأن أمنه ولدت منمه والمولى سكر فقضى القاضي نذلك ثمر حعافهمذا على وحهن إماأن بكون معهاواد أولم بكن وكل وحدعلي وجهين إماأن يكون الرحوعهنا حال حماة المولى أو بعدوفاته فأنالمكن معهاولد وكانالرحوع مال حماة المولى فانهما يضمنان للولى نقصان قمتها فأذا مات المولى عنقت فيضمنان الورثة بافى قمتها لأنه لولاشهادتهما لورثها الورثه ففق تأعليم هذا القدر وانرحعا بعد موت المولى فمناجمه وقمتها الورئة لاتلافهماذات علم موان كان مهاوادور جعاحال حياة المولى ضمنا تقصان قمتهاله لماذكر ناوضمنا جمع قمة الولد لانه لولاشهادتهما كانعمداله ففو تاعلمه ذاك فاذامات المولى بعد ذلك انام مكن مع الوادشر بك في المراث لا يضمنان له شدماً و مر حعان على الوادع اقبض الاب منه مالان من زعم الواد ان رجوعهما ماطل وقبض الاب الضمان كان الفسرحق فكان مضمونا علمه فيؤدي من بركنه إن كان له تركمة والافلاشي على الان لان من أقوعلى مورّثه مدين وليس له تركمة لا محب علمه في وان كان معه شريك فان الشاهدين يضمنان الشر مكه نصمه من قعة الوادومن اتى قعة الأم أو يرجعان على الولدعيا فيمن الاسمنهما لمباذكرناان ترك مالاولاير جعان عبا أخذه منهما شير مكولاته في زعه ظلهما فلانظاه وكذافي زعهما فلانظل الهولا بضمنان لشير مكما أخذه الوادمالارث وانرحعا بعدوفاة المولى فان لم تكن للواد شر مك فلا ضمان علمهما لانه هو الوارث وحده وهو مكذبهما في الرحوع وان كانله شريك في المراث يضمنان المحصة من قيمة الولدو من جيع قية الام ولايضمنان له ماورثه الولدولا برحعان على الولدهناء بأخذه منهماشر مكدلات هذا ظامشر تكدلا ظارأ به، فإنكر ذلك ديناعلي المتحتى بقدم على الارث وانما يجب عليهماأن يضمنا جسع قعتها هنالانه سماأ تلفاها عليهم وأبضمنا من قمتها شمأ للولى مخلاف المسئلة الاولى هذا كله قمااذا كانت الشهادة حال حماة المولى وانشهدا بعد وفانه والمسئلة بحالها فقضى بشهادته ماانقاضي غمر حعافان لمكن معها وادضمنا حسع قمتهاللورثة لماذكر ناوان كانمعها والدضمنا قمتها وقمة الولد كلهاو ماأخذه الولد بالارث يخلاف مااذا كأنت الشهادة في ال حماة المولى حمث لا يضمنان ما أخذه الولدمن التركة والفرق منهما أن الشهادة في حال الحماة الاتكون شهادة بالمال والمراث لانه محوزأن عوت الامن أولافهر تعالات قالا تكون شهادتم ما اتلافاللا فلا يضمنان وأمانع دالموث فشهادتهما وقعت على المال فتكون اتلا فاله فيضمنان ذلا كله حتى الولد نفسه لانه لولاشم أدتهما كان عبداء برا الهم قال رجه الله (وفي القصاص الدية ولم يقتصا) أي قما اذاشهدا بوجوب القصاص على شخص بأنشهدا أنه قتدل فلاناعد دافقضي القاضي به فقتل غرجعا محب عليهما الدبة ولايقتص منهما وقال الشافعي رجه الله يقتص منهما لانهما تسديا لقتله فصارا كالمكره بل أولى لا ن الولى بعان والمكره يمنع في كانت الشهادة أفضى الى القتل وأولى توجو ب القصاص عليه - ما ولنااته ماتسد القتله ولدساء لحتين آذالولى بالحماران شاءقذل وان شاءعفا بل جانب العفو مترسح والتسدب لابوجب القصاص كفر البترولان القصاص نهامة العقو بة فلا يجب الابنها بقالحمامة وهوالقتل مباشرة

عدابآ لةصالحة ولم وحددلك هنالان الشهادة الست مقتل حققة واعاتصر قتلا واسطة الست فيد

(قوله فان الشاهدين بضمدان اشريكه نصيبه) أى اذالم مقيض الاب منهدما غسير نقصان قمة الام اه (قوله وبرجعان عـلى الولد عـا قيض الاب)أى من نقصان قعة الاب اه (قوله فصارا كالحكرم) وهدذالان الشاهد كالمكره أنضا للقاضىعلى قضائه فأنهلولم بروحو بالقضاءعلى نفسه تعدالشهادة تكفر ولورأى وأخر مفسق شمالمكره يجب علمه القصاص فعالطريق الاولى أن يجب على الشاهد اه غامة (قوله لان الولى وران /أى وحان على استدفاء القصأصمن حهة المسلن اه (قوله والمكره عنع) مفتراأراء اه اتفانى وقال الكاكى قوله والكره عنع مصالراء على صغة اسم المفعول لان الشاهد عنزاة المكره بكسر الراء والهلى عترلة الكره اه

(قوله ولا يصمريه ملمأ) بقدم أنه بعز راولم بقص بعد شهادة الشهود اه واري الهدامة (قوله مخلاف المكره) بفترالراء اه عامة (قوله فىآلمتن وإنرجع شهود الفرع ضمنوا) آمماأن شهود الفرع ادار معوا عن شهادتهم في مجلس القاضي بعبد القضاء شهادتهم ضمنواالشهوديه لأثاتلاف المشهوديه حصل بادائهم الشهادة فيمجلس القاضي فكانالاتلاف مضافاالىشهادتهم فوحب عليم الضمان اه انقاني (فوله في المن لاشهود الاصل) قال في الهدامة ولورجع شهودالاصل وقالوالمنشهد شهودالفر ععلى شهادتنا فلاضمان عليهم فال الانقاني هذالفظ القدورى في مختصره ولمنذ كرفسه الللاف س أصحامناوك ذلك أثنت صاحب الهداية مطاقا بلا ذكرالخلاف وقال فيشرح القدوري للشيخ الامام أبي نصر الغدادي هذاالذي ذكره قول أبى حسفة وأبي توسف وفال محديث منون وهوروالة عن أبى حدفة الى هنالة ظهرجه الله (قوله فما اداقالوا أشهدناهم وغلطتا) اعلمأن الفرعن لاضمان علمما في هـ ده الصورة بالاتفاق لانهسما لرحعا عماشهدا اه اتقاني

الشاهدوهو حكمالحاكم واختبارالولي قتل المثم ودعليه والفعل الاختباري من المباشر يقطع النسبة انى المتسب كدلالة السارة وفتراب القفص وحل قيد العيد فلم وحدمة الفتل حقيقة لعدم المباشرة ولاحكالعدم الالحاءلان الملحأهوالذى مخياف العقوية الدنهوية على نفسه فمؤثر نفسسه بالطبيع فكون كسلوب الاختمار ولموحد ذلا فيحق الولى ولافي حق القياضي لان الفاضي اغيا مخاف العقوية في الا خرة ولا بصبر به ملحاً لان كل واحد بقه الطاعة خوفا من العقو بة في الا خرة ولا يصبر بذلك مقهو را والولى ماشرالقتل باختماره وليس علمه حرج في العقو بل هومندوب المعقمة سأتي الاكراه في حقه بخالاف المكره فأن المكره ورئر حمائه فمقدم على القنل فمنسب الف مل الى المكره والمكره كالآلة له ولانأقل أحواله أن بكون شهة والقصاص سقط بهادون أادية لان المال محب مع الشهة وانرجم الولى معهماأ وجاءالمشهود يقتله حيافالولي بالخياران شاءضمن الولى الدية وان شياء ضمن الشاهدين لان الولى متلف له حقيقة والشباهيد أن متلفان له حكما والا تلاف الحبكي مشل الحقيق في حكم الضمان وأيهماضي لابرحه على صاحب عندالي حندفة رجهالله وكذاعندهماان ضمن الولى وانضمن الشاهدين فلهماأن سرحهاعلى الولي لانهماعاملان أدفى الشهادة فبرحمان علىه عالحقهمابها كالوشهدا لهبقنل الخطافقصي لهبها وأخذالدية عمر جعواجمعا وهدذا لانم سمالماضمنا فأمامقام الولى وإن لمعلكا القصاص فبرحعان علمه كغاصب المدراذاغص منه آخر فهلك عندالثاني واختارا لمولى تضمن الغاص الأقل فضمنه فللغاص أن يضمن الغاص منه ولانه لماضمن قام مقام المولى وإن لم علك المهدير وهذالأن القصاص عماعلت في ألجدلة حتى ملكه الولى وورثه ماذامات من الالقصاص ولهدل متقوم محتمل للتملك فمكون السدمعتمراعلى أن بعل في دله عند تعذر اعماله في الاصل كالمن على مس السماء ينعقد في ايجاب الكفارة الذي هو خلف عن الهرأ كان الأصل هو الدوهو متصوّر الوحود عقلا وكذا شهودالكنابة ذارحعوا وضمنواللولى القمة كانالهم أنبر حعواج اعلى المكاتب وانالم يملكوا منهشمأ ولانى حنيفة رحمه اللهان الشهود ضمنوا لاتلافهم ألشهود علمه حكما والمتلف لابر حمع عاضمن سسمه على غـيره كالولى وهـــذالانم\_م لوكم يكونوا متلفين لماضمنوا مع المباشر ادلا يعتبر محرِّد النَّسيب مع المباشر ألاترىأن الحافر لايعتبرمع الدافع فتُدت برله أخهرجناة ومن ضمن يحنابته لا رحيع على غيره وأمافي الخطافاتك ارجعان علمه لانهما المضناما كالدية وقدأ تلفه القايض بصرفه الى طحته فيرجعان علمه وانماسعقدالسد موحبالكمعلى أن يعل في دله ان لو كان السب ما يتصوّر وحود حكه ولا متصوّر وحوداللك فى القصاص مالضه ان بحال فلا ينعفد في حق خلفه كالمن الغوس ولو كان القصاص ملكا لانسان حقيقة لم يضمنه المتلف عليه مأن فتراه شخص أوشهد عليه شهو دمالعفو ثم رجعوا لايضمن القياتل ولاالشهودشمألول القتبل وانعفاد السعب لامكون أقوى من وحودا لملك حفيفة وبهمذا فارق مسئلة غصب المدير والكاتب فانه فسهلو كان ماليكا حقيقة الكان يضمنه المتلف علمه فكذا اذاحعل كالمالك حكاماء تمارا تعقادا السب له قيكون له أن رجع بالبدل اذلك قال رجه الله (وان رجع شهود الفرع ضمنوا )لان التلف مضاف الحشم ادتهم اصدورهامنهم في مجلس الحكم قال رجمه الله (لاشهود الاصل المنشهد الفروع على شهاد تساأ وأشهدناهم وغلطنا) أى لايضن شهودالاصل بقولهم لم نشهدشهود الفروع أوبقولهم أشهدناهم وغلطنا لان القضاء وفع بشهادة الفروع اذالقاضي يقضى بمايعا يزمن الخقوهي شهادةالفروع وهلذالانهم بقولهم نشهدهمأنكروا السب أصلاوهوالاشهاد وهوخير محتمل للصدق والكذب فالاسطل القصاءيه ولايلتفت الى كلامهم بعد القضاء بخلاف مااذا قالواذلك قىل القضاء حمث لا يفضي به لا نكارهم التحميل وهو شرط فيها وقال مجدر جه الله تضمن شهودا لاصل فمااذا فالواأشهدناهم وغلطنالان الفروع فاموامقام الاصول في نقل شهادتهم الى مجلس القاضي فعصل القصاءيشهادة الاصول فلهذا تعترعد التهم فصاركا تمدم حضر والأنفسهم محلس القاضى

فشهدوا تررحعوا مخلاف مااذا فالوالمنشهدهم على شهادتنا حمث لم يضمنو الانتهم لمرجعوا وانماأنكروا التعميل ولاي حندفة وألى بوسف رجهه ماالله أنالم حودمن الاصول شهادة في غير مجلس القاضي والشهادة في غبر علسه لازلكون سسالا للافشى فلا بلزمهما الضمان وهذا لان الشهادة مختصة بعماس الفائي ولهذا اختص الرحوع بدناء علىه للشاسب ولانانقول ان الفروع نا بيون مناجه في نقل شهادتهم الى مجلس القاضي فالتهم بعد الاشهادلوم وموم عن أداء الشهادة كان عليهم الاداء ادادعاهم المذعى المه ولو كانوانا أبين عن الاصول لما كاناله مذلك دعد دالمنع ولكنهم يشهدون على ما تحماوا وهواشهاد الاصول الاهم على شه ادتهم فصار كالوشهد واعلى نفس الحق وعلى هذالور حع الاصول مأن قالوا أشهدناهم على ذاك ولسكار حعداع ذلك عندهما ويضمنون وعنده بضمنون والوحه قد مناهمن الحالبين قال رسه المذاولورج عالاصول والذروع نص الفروع ففط الان الاتلاف حصل بالشهادة الموحودة في عملس القاضي وهيمن الفروع مباشرة من كل وحه والاصول مسمون التلف من وحهوقد عرف أن الماشر والمسسادا احتماوه مامده شان كان الضمان على الماشر دون المسب وهذا عندهما وقال عدرجه الله تعانى المشهود علمه باللماران شاءضمن الاصول وان شاءضمن الفروع لان القضاء وقع شهادة الفه وعمد حبث انالقاضي عايز الشهادة من الفروع ووقع بشهادة الاصول من حبث أن الفروع فائبون عنهم ونفاواشهادتهم بأمرهم فيخمر في تضمين أى الفريقين شاءوالجهنان متغارتان لانشهادة الاصول على أصل الحق وشهادة الفروع على شهادة الاصول أونقول احداهما شهادوالأخرى أداء الشهادة في محلس القاضي فلا معمع منهما في التضمين بل محمل كل فريق كالمنفود فمكون الالحمار كالغاصب مع غاصب الغاصب وهدة الانالة لف يثبث بالنقل والاشهاد والنقل من الفروع والاشهاد من الاصول فلولااشهاد الأصول لما هكن الفروع ولولا نقل الفروع المتمكن الاصول فكان فعل كل فربق فيحق المشهود علمه مسمضمان على سدل الماشرة أماالفروع فظاهر لائهم مفاوات هادة الأصول عنسدا اقادى على وحداولم يعل القاصى بشهادتهم بأثم وكذلك الأصول مماشر ون من حمث الحكم لانأداءالفروع منقول الحالأصول لانالفر وغمضطرون منحهة الأصول الحالأ دامعمد الاثهاد بحسث لوامتنعواعن الأداءأغوا فصار وانظيرالف اضي لماألجأ والشهودالي القضاء نسب البهم فضمنوا تمأى فريق أذى لاترجع على صاحبه لان كالاضمن بحنابته بحسلاف الغاصب اذا ضمن حسث سر حمع على غاص الغاص لماعرف في موضعه قال رجه الله (ولا بلتفت الى قول الفروع كذب الاصول أوغلطوا) يعني بعدا الحكم شهادتهم لان مامضي من القضاء لا ينتقض بقولهم كالا تنتقض برجوعهم ولاالزمهم غرامة لاغهم لمرحه واوانماشهد واعلى غيرهم مأشهم كذبوا فالدرجه الله ووضمن المزكون بالرحوع) وهذاعندأني حنفة رجه الله وقالالا يضمنون لاتهما أشواعلى الشهود خبرافصاركا لوأننواعلى المشهود علمه بأن شهدوا على احصان الزاني ثمر جعوا وهذا الانهم لم متعواسب النلف وهو الزنامت لاولم بتعرضواله بالاصالة وانحاأتنوا على الشهو دفصار وافي المغني كشهود الاحصان ولابي حنيفة رجيهانه انهم حعلوا ماليس عوجب موجياف ارواعنزلة من أنت سب الاتلاق و سان ذلك ان ألشهادة لاتو حسسياً مدون التُركمة وسن التلف ائشهادة وهي لاتعل الاناتير كمة فكانت التركية عله العلة وهي بمزلة العدلة في إضافة الحرالها مخلاف شهودا لاحدان فأنهم لم معاوا غدرالموحب موحبالان الموحب هوالزناوهم لمشتوه ولهذا شتالاحصان شهادة النساء بخلاف التركمة لشهود الحدلان الشهادة لاتعل الاعاقصار التلف مضافا الهاكالضاف الى الشهادة ولهذا لا يحوزأن تكون النساءمن كاتمع الرحال في الحدود كالاتصار للشهادة في اولولا أضافة الحكم الي الصحن للتركية فيها وهد الان النا أشرهوا لمعتمر والعدلة مؤثرة في أشات الحدكم وكذلك علة العدلة مؤثرة أيضافي اعمال العلة اذالشهادة لانوح العل الابها بخلاف شهود الاحصان فانذاك لس عؤثر في اشات الزيا فانوسم أشوا

(فوله لانشهادة الاصول على أصلالحق وشهادة الفروع على شهادة الاصول فلايج مع ينتهماني التطيين مان يقبال بضمن الفر مقان حق المدعى علمه أنصافا بلله اللمار في تضمن أي الفريقين شياء اله (قوله فصاروا تطسرالقيادي لما ألجأه الشهود) والالعمني رجهائله وانرحع شهود الشرط وحدهم يضمنون عندالمعض والصير أنهم لايضمنون يحال نص علمه فى الزيادات اھ (قولەنى المتن ولا ملتنت الى قول الفروع كذب الاصول أو غلطوا كالأنوعدالناصح في مرفد أدب القاضي وان قال اللذان شهداعند القاضى قددأشهداناعل شهادتهم ولكنهما كذباني هذه الشهادة وهدنا القول بعسدا القضاء بشهادتهمالم بانفت السه ولم الزمهما الضمان وذلك لاغمارة زان على غبرهما بأنهما كذبافلا بقل قولهمافيه اه غاية (قوله في المتنوشهوداليين) قال العنى صورته شهدا بتعليق العنق بشرط أو بتعليق الطلاق بشرط قبل الدخول م شهدا خران بان الشرط الذي عليه العنق أولطلاق و جدوقد نزل المعلق في كم بنات مرجع الجميع فالضمان على شهوداليين خاصة لان اليين هي السب والتلف المعايضا في المعالمة والسب والتلف المعايضا في المعالمة والشرط المحتص الهورة المعالمة والسب التلفي وهد ذا الفظ القدوري في مختصره قال الشيخ أبوالمعين والنسخ أبوالمعين النسق في أواخر كناب الاعمان من سرح الجامع الكيروسل باب المعين في طلاق السنة وغير السنة اذا شهد شاهدان على رحل أنه قال لعمده ان دخل الدارة أنه قال العمدة من مجعوات من شاهدا المعندون شاهدي المدخول لان العمد المعالمة المعالمة والمالة والموالين والمالة المعالمة والمالة المعالمة والمالة المعالمة والمالة المعالمة والمالة المعالمة ال

فلانة وشهدآخوان أنهدخل بهاوقضي القاضي بحمدع المهر غرجعوا يحسالهمان على شهود الدخول وان كان وحوب المهرمضافا الى التزوج لانشهودالدخول أثننوا أنالزو جاستوفي عوض ماوحبعليهمن المهرنفر حتشهادةشهود النكاحس أنتكون اللافا وقال الشيخ أبوالمعين في شرح الحامع لميذ كومجد انشاهدى الشرط لورحعا على الانفراد هل يضمنان ثم قال وينبغي أن يقال يضمنان لان اعجاب الضمان على محصل الشرط عندد انعدام امكان الاعجاب على صاحب العلة واحب وقال العتابي فيشرح الحيامع وانرجع شهود الشرط وحدهمم فالبعضهم

علمه بقولهم انه ومسلم ترقيح امرأة نكاحا صحيحا وفدأ وفي حقها شرعا بالدخول علم اوهذه الخصال عنع الزنافلاتكونمو حيفله لانالزنامذموم وهندالخصال مجودة فهمامتضادان فكف يكونأ حدهما سداالا سوفا الهوج الزنالا وحب الرحم أيضابل هوموج بالزناع مدوحود الاحصان فالرجه الله (وشهودالمسن) أي يضمن شهودالمين ومعنى المسئلة أن يشهدا بتعليق العتق بشرط أو بتعليق الطلاق اشرط فسل الدخول ثم يرجعان عنها فحب عليهما فمة العدد ونصف المهرلانهم شهود العلة اذالناف يحصل بسمه وهوالاعتاق أوالمطليق وهم الذين أثبتواذلك بشهادتهم والشرط وان كان مانعا فاذاو حدالشرط أضمف التلف الى تلك الكامة وهي العلة دون زوال المبانع فالرحمالله (لاشهود الاحصان والشرط) أى لا يضمن شهودالاحصان ولاشهود الشرط وفيهما خد لاف زفر وجه الله أماشهودالاحصان فهو يقول ان الخناية تتغلظ عنده فصار كقيقة العدلة ولانه شرط لوجوب الرحم والشرط اذاماءن معمادضة العلق صلوعلة ألاترى أن حافر البتريضين عندعد ممن بالج والحفر شرط الوقوع فيضاف السه الحكم قلناآن الاحصان علامة وليس بشرط حقيقة لانحقيقة الشرطأن توجد العلة نصووتها وتتوقف صهرورتها عملة على وجود الشبرط كتعلمق العتق بالشرط فأن العلة قسد وحدت بصورتها وهي قوله عسده مر ونحوذاك وتوقفت صرورتها علة على وحودالشرط وهنالوزني ثم أحصين لا ترجم ولكن اذازني وهو محصن عرفنا أنحكه الرجم وهيذا معني العلامة فلم شعلق به وجوب الرحم ولاو حوده اذا كم لايضاف الى العسلامة الطهرة وأما شهود الشرط فلا يخلو إماأن برجعوا وحدهم أومعشهودالعاةوهي النعلى فأن رجعوامع شهودالمين لايضمنون وعندزفر رجهالله يضمنون لان التلف حصل شهادة الفريقين جمعا قلناشهودا لمين أثبتوا بشهادتهم العلة الموجمة للمكم وهوقوله أنتح أوأنت طالق والاخرون أثنتوا الشرط والشرط لايعارض العله في اضافة الحكم المهلان المحكم بضاف الى علته حقيقة لانه هوالمؤثر فبه والى الشرط مجاز الانهمو حودعه الشرط والمحازلا بعارض الحقيقة وان رجع شهود الشرط وحدهم يضمنون عند بعض مشايخنا وجهم الله لان الشرط ادالم تعارضه العسلة صلح لاضافة الحسكم اليه وصاوعاة لان العلل لم تحعل علة الذوائها

لانضه مون كشهود الاحصان ادار جعواو حدهم وقال أكثرا لمشايخ بضمون لا تم تسبوا في التلف بغير حق وله أثر في وجوب العلة عند الشرط فيكون سبب الضمان عد عدم العلم يخلف الاحصان لا فه وثر في منع وجود العلة وقال شبس الأعة السرخسي في أصوله في تقسيم الشرط فلنا في شهود الشرط ادار جعوا الضمان على شهود التعلق في المنطقة والمولى أنت حوه منا ما في المنطقة وفال والمنطقة المنطقة وفال والمنطقة المنطقة وفال والمنطقة المنطقة وفال والمنطقة المنطقة ووله والشمود المنطقة ووله والشمود المنطقة ووله والشمود المنطقة ووله والمنطقة والمنطقة ووله والمنطقة وال

مسرالواوو فتهها اه غابة أوردكاب (٢٥٢) الوكالة عقيب كتاب المشهادة لان كلواحدة من الشهادة والوكالة اعانة الغير باحياء حقه اه انقاني (قوله وهو الجنزان تخلفها الشهروط والعدير أن شهود الشرط لا يضمنون بحال تصالم علمه في الزيادات والمسهمال المنظمة من المنظمة السرخسي والى الاول مال فر الاسلام على البردوى وافراشهد شاهدان بالتقويض بن المنظمة المنظمة

## ﴿ كَابِ الْوِكَالَةِ فَيَ

الوكلة الحفظ ومنه الوكمل في أسماء الله تعمالي ولهم في افلما فين فال وكلنا عمالي علا الحفظ فقط وقبل تركسه مدل على معنى التفويض والاعتماد ومنه التوكل بقال على الله بوكانا أي فوصنا أمور ناوالتوكس تنويض النصرف الحالغبروسمي الوكمل وكملا لان الوكل وكل المدالقمام بأمره أى فوضه المدواعة فمه علمه والوكدل القائم عافؤض المموهومشروع باجاء الامة وقدوكل رسول اللهصلي الله علمه وسلم حكيم ن مزام بشراء الاضحية وقال الله تعالى حكامة عن أصحاب المكهف فأبعثوا أحسد كم يورقكم هذهالي المدينة الاكة وكان المعث منهم بطريق الوكالة وشريعة من قبلناشر بعة لنامالم بظهر نسخه ولات الانسان قدييحزعن مباشرة التصرفات وعن حفظ ماله فيحذاج الحالا ستعانة بغبره أشذ الاحساج فبكون مشر وعادفعاللموج وألفاظها كللفظ مدلءلي الاطلاق كقوله وكلنك أوهومت أوأحمدت أورضدت أوشئت أوأردت ولوقال لاأنماك عن طلاق المرأة لا يكون لو كملا قال رجمه الله (صوالتوكمل) لما منامن الادلة قال رحمه الله (وهوا قامة الغسرمقام نفسه في التصرف) أي التصرف آجائز العاوم هذا فى الشريعة حتى النالة صرف اذا لم يكن معلوما شت به أدنى تصرفات الوكيل وهوا لحفظ فقط وهو في اللغةما مناهمن قبل فالدرجه الله (من عليكه) أي من علك المصرف لان شرط الوكالة أن بكون الموكل عن علا التصرف لان الوكيل يستفيدولاية التصرف منه ويقيد رعل التصرف من قيد لدفلا متصور أن يستفيدالولاية عن لاولاية له ولافدرة لاعلى النصرف وقيل هذا على قول أي يوسف ومجدرجهما ألله وأماعلى قول أى حسفة رجه الله فالشرط أن تكون ماصل عماعا مكالوكيل فأما كون الموكل مااكا النصرف فمه فامس بشرطحتي يحوز عندمو كمل المستم الذي بيسع الهروالخنز مروتو كمل المحرم الملال ببسع الصميد وفيل المرادأن يكون ماليكالأ مصرف نظرا الى أصل التصرف وإنّ امتنع في دهض الإنساء بعارض النهى ولايدأن بكون الموكل عن تلزمه الاحكام لان المطاؤب من الاسماب أحكامها فأذا كان عن لاست الالحكام لا يصعرو كمله كالصي والعبدالمحمور عليهما قال وجه الله (ذا كان الوكيل بعقل العقد ولوصداأ وعبدا محصورا) يعتى بصح التوكيل بشرط أن يكون الوكيل من يعقل السعوغرومن العقودولو كانالو كيل صيباأ وعبدا مجهو راعليه ماوالمرادأن يعرف أن الشراء حالب السيروسال المثن والسع على عكسه وبعرف الغن الفاحش من السيرويقصد مذلك شوت الحكم والربح لا الهزل لان الو كمسل قائم مقام الموكل في العدارة فلابدأ نكون من أهدل العدارة لكون قادراعل التصرف وذلك العقل قال رجه الله (بكل ما يعقد منفسه) أي يحوز النوكسل بكل شيء ماز أن ده قده منفسما ذكرنامن الحاجة والادلة ولا يردعلي هذا الوكيل حسث لا يحوزله أن وكل فيماوكل فسه لان المرادمة أن بعقسد سفسه لنفسه لامااستفاده من حهة غسره من التصرفات لان ذلك سقيد مأمر آمر م وكذا لامرد جوافرتو كمل المسلم الذى بيع الخروف وه لانه عكس والنقض لامكون الافي الطردور دعلمه الاستقراص فأنه يجوزأن ساشر مبنفسه لنفسه ولايجوزله أن وكل فسمحى لووكل به واستقرض له الوكيل كانله الاللوكل لانالبدل في ماب القرض لا يجب دينا في ذمة المستقرض مالعقد واغما يحب مالقيض والامن

حقه اه انفاني إقوله وهو الحاظفقط) ومنفروع هددا الاصل الفرع الذي فكره الشارح أول هـ ذا الساب وقال الكال قال الامام المحبول اذاقال العبره أنت وكدلى في كل تبيءً كان وكبلا بالفظ اه (قوله وكذالارد حوازتو كيسل المسلمالذمي بسعانهر ونحوه لانه عكس)وردعلى طرده نتض وهو أنالذجي عال بيع الجر نفسه ولايجوز له أن وكل مسلما بدعها والحواب أن الذمي علك سع الخر منفسسه وعلائمالك غمره سعهاأ بضاحتي لووكل دمارادال مارواعالمعي وكمل السلماله العيي في الساروهوأته أمور باحتناع وفي النوكمل سعها اقترابها والحرمة اذاجاءتمن قمل المحل لانكون مانعة حتى لوقال قائل كل منتزقج امرأة الكاحاصح معاسدل وطؤها لاردعلمه الحائض والمحرمة لاناتقول هناك جائزايضا الاأنالمنعومن الوطء جاء من قسل آلم أة بمعنى عارض حتى اذاا أمدم هذا المعنى ظهرالحل الذي أبت بالذكاح الصيم اه وكذب مانصه فالت الشافعية لايحو ديو كيل مسار كافرا بقبول تكاحه لانه لانخاو

عن شائية العبادة اه ذكر في التا تارخانية في كتاب السيرفي فوع آخر اذا أذن الامام لذي أن يؤمن أهل الحرب بالقبض فامنهم حازاً مانهم وليس كل من لا على الا مانسغف معين أن لا على الامان بالنيامة عن الغير الاترى ان المسلم اذا وكل ذهيا أن

رزة جله مسلة جازوان كان الذى لاعلك التزؤج ماسلة لنفسه اه (قوله و بخلاف الرسالة بالاستقراض) مان مقول أرسلني فلان السك سنقرض منك كذا الوكمل من ساشر العقد والرسول من سلغ الماشرة والسلعة أمانة في آيديهمااه تهذيب إفوله ولان الحاحة ماسة الى تجوره يها) أى الى تجو مزالتوكبل بالحصومة اه (قوله قيما) يضم القاف وفتر الحاء أه والقعمة الشيدة والورطة ومنه حدث على رضى الله عنه في اللصومة وإن لهالقعما وفترالقاف خطأ كذافي المغرب اه وقال ابن الاثعر ومنه حديث على رضى الله عنه انالخصومة قماعي الامور العظمة الشافة واحدتها قمة اه وفي الصاح والقعمة بالضم الامرالشاق لاركمه أحد والجمع فيمشل غرفة وغرف اه

(١) وقع هنافي نسخ المستن التي بأبد ماوا انسحة اليي شرح عليهاالعمني زيادة (انغاب الموكل) وايست هدوالجلة في تسيخ الشرح التي أبدينا اه مصحه

بالقيض لايصح لانه ملك الغسر مخسلاف السعرلان حكسه شت بالعقد فله أن يقير غسروف مقامه ومخلاف الرسألة بالاستقراض لان الرسالة موضوعة لنقل عمارة المرسل لان الرسول معتروا العمارة ملك الرسل فقدأ مرره بالتصرف في ملكه اعتبار العمارة فعصر وأما الوكلة فغيرموضوعة لنفل عبارة الموكل فات العمارة للو كمل ولهذا حقوق العقد ترجع المهوعي أبي يوسف رجه الله ان التوكمل بالاستقراض حائر قال رجه الله (وما لحصومة في الحقوق رضا الخصر الأأن يكون الموكل مريضا أوغاث المدة السفر أومرىدالله فرأومخدرة) أي يحوزالتوكيل بالخصومة في جميع الحقوق بشرط أن يرضي الخصم الااذا كان معذو رابعذرمن الاعذارالتي ذكرها فينتذ يحوز بغيررضا ألخصم وهذا عندأبي منيفة رضي الله تعالى عنسه وقالا يجوز النوكيل بالحصومة من غير رضاا خصر وان لربكن به عذروه وقول الشانعي رضي الله تعالى عنسه لانه وكل عماهو خالص حقمه فيصح مدون رضا الخصم كالتوكيل بالقبض والايناءولان الحاحة ماسة الى تحويزه بهااذلا يهندى اليهاكل أحداً ولا يرضى يهاعند الحكام كل أحدوقال عبد الله من حعفر رضى الله تعالى عنه كان على رضى الله تعالى عنه لا تحضر خصومة أبدا وكان مقول ان الشيطان يحضرهاوان لهاقما وكان اذاخوصم فيشيءمن أمواله وكلعقد لافل كرعقس وكل عدد أتلهن جعفر فقال هو وكيلي فاقضى عليه فهوعلى وماقضى افهولى ولأنه علك مباشرتها بفسه من غيررضا خصمه فكذاعلك النوكسل بهامن غبر رضاالخصم كسائر حقوقه ولايي حسفة رضي الله تعالى عنه ان التوكس حوالة وهى لاتحو زالا برضاالحال علمه فكذا التوكس وهذالان الخصومة تختلف والحواب مستحق علمه فصار نظيرا لحوالة ألاثري أنه لايوكل الامن هوألد وأشته انكارا ويلحقه مذال ضررعظم فلا يلزمه بدون النزامه كالحوالة بخلاف مااذا كان بهءذرمن الاعذار الني ذكرناها لان الجواب غيرم ستحق علمه في هذه الحالة فلا بكون فيه اسقاط حق مستحق علمه ولا بقيل قوله اني أريداً ن أسافر نكن القاضي منظر في حاله وفي عدَّته فافه لا يخيه همة من بسافر والمذأخر ون من أصحاب الخدار واللفتري أن القاضي اذا علمن الخصير النعنت في الإماء من قبول النو كيل لا هكنه من ذلات ويقيب لاتو كيل من الموكل من غير رضاه وانء علم من الموكل قصيدا لأضرار مخصمه لا يقبل منه النوكيل الأبرضاء وهوا ختسار شمس الاثمة السرخسي رجه الله ومن الاعذار الحصر من المذعى علمه اذا كان الحكم في المسحدوا لحس اذا كان من غىرالقاضى الذي ترافعوا اليه قال رحمه الله (وما نفائها واستىفائها الافي - تــ أوقود) (1) أي بيجوزا لتوكيل مانفاء حسع الحقوق والاستنفاء لماسئا الأباسته فاءالحسدود والقصاص فانه لا يحوزم عسة الموكل عن المحلس لانها تسقط بالشهات فلايستوفى عارةوممقام الغسرا افعمن نوع شهة على مانين وقال الشافعي رجه الله دستوفي القصاص في حال غسة الموكل لانه حق العددولنا أنه عقو به فسفط بالشهات وشهة العفو البتة في حال غسة الموكل لحواز أن بكون الوكل قدء غالل هو الظاهر اذ العقومندوب اليه قال الله تعالى فهن تصــــــــــق به فهو كفارة له يخــــلاف مااذا كان الموكل حاضر الانه لا تمكن فيه شبهة العفو وقد عناج الموكل الىذال لقلة عدامته فى الاستمفاء أولان قلمه لا يحمل ذلك علاف الاستمفاف غسة الشهودلان رجوعهم نادرفلا يتوهم و محوز التوكيل باسات القصاص وحيد القذف والسرقة باقامة المنففاذا فامتوثنت الحق فللموكل استمفاؤه وقال أنو بوسف لاعتوز التوكيز باثما بماأيضا كالاعتوز ماستىفائها وقول محدمضطرب والاظهر أنهمع أبي حسفة رجه الله الاأنه محق زمهن غدرعد ولارضا الخصم وعندأبى حنىفة لامحو زالانأ حدهما وقيل هذا الخلاف في حال غسة الموكل وأماحال حضرته فهوجا تزاجماعالان كل كلام بوجمد من الوكيل ينة فالى الموكل اذا لمبكن فيه عهدة على الوكمل لما عرف في موضعه لأى توسف رجه الله أن الوكمل عنزلة السدل عن الاصل ولامدخل للإبدال في هسذا المأب ولهذا الاتحوز فسمالشهادة على الشهادة ولاكتاب القاضي الحالقاضي ولاشهادة النساءولاسن الأخرس لاناشارته بدل عن العسارة ولان المقصود من الاشات الاستدغاء فاذالم يصير به لا يصير بالاشات

أبضا والهسماأن التوكدل تناول مالدس بحدد ولاقصاص ولايضاف وحوب الحدالي اللصومة فمصي التوكد لفهما كافي سائر الحقوق وهدنالان وحوب الحدمضاف الحالحنيا مةوظهم ومصاف الي الشهادة والصومة شرط محض لاأثراهافي الوحوب ولافي الطهو وادا كم لانضاف الى الشرط وعكن التدارك اذاوقعرفيه الغلط مخلاف الاستبذاء وعلى هيذا الخلأف التوكيل بالحواب من حانب من علمه الحدوالقصاص وكالام أي حسفة فسم أظهر لان الموكس فمه وقع مدفع دعوى الفصاص والحدودود فعهاشت مع الشمهة حتى شت العفوى القصاص بالشهادة على الشهادة و دشهادة التساءمع الرجال غيرأن اقرآر الوكسل لا يقبل عليه استعسانا لانفه فسهة عدم الاحربه والنوكسل باسات حدار فاوالشرب لابصحا ثفاقا لانه لاحق لاحدفيه واغاتقام المنفعلي وحه الحسمة فاذا كان أحنما عنسه لايحوز توكيلونه قال رجهالله (والحقوق فيما نضمفه الوكمل الى نفسه كالسعوالا حارة والصلر عن افرار تنعلق بالوك ل ان لم يكن محمورا كتسليم المسعوقيضية وقيض الثمن والرحوع عنسة الاستحقاق والمصومة في العيب والملك بشت الوكل بنداء حتى لابعة ق قر سالو كمل شرائه) وقال الشافعي تعلق بالموكل لانا لحقوق سع العكم وليست بأصل والوكيل ليس بأمسل في حق الحكم فلا مكون أصلافي حق الحقوق الني هي من تواسع الحكم فصار كالرسول والوكيل مالنكاح واخواته ولنا أنالو كمل أصل في العقد لان العقد رة وم الكلام وصحة كالدمه ماعتماركونه أدماعا فلا فقضته أن بكه نالماصل بالتصرف وافعاله غيرأن الموكل لمااستناده في تحصل الحكم حعاماه نا تسافي حق الحكم للضه ورة كملا يبطل مقصوده وراتمنا الاصل فيحق الخقوق اذلاضر ورقفي حقها والدامل على انه أصارفي العقد أستغناؤه عن إضافته الحالموكل ولو كانسفيرا كازعها استغنى عن إضافتهالمه كالرسول وكانو كمل مالمكاح واحوانه حق إذا أضافه الى نفسه كانالدون الموكل مخلاف مانحن فمه فاندلا بتعذرا ضافة العقداليه وايقاع الحكم للوكل فاذاأ ضافه اليه كان أصيلا فيه فيقعله فهمالاضر ورة فسهوهي الحقوق من تسلم المسعوقيضه وقيض الثن وتسلمه والرحوع علمه مالثين عنسداستمقاق ماناع أورجوعه هو بالفن على بالمع عنداستحقاق مااشترى والحصومة في العيب وغبر دائس حقوق العفد ولانسلرأن الحكم يقعله في رواية بل يقع الوكيل ثم ينتقل المه فيكون منهم اميادلة حكمية فلناأن اغنع والصير أنه يقع للوكل تنداء خلافة عنه ععي أن الوكس أصل ف حق المكل لكن في حق الحكم مخلفه الموكل فمقع لهمن غيرأن يكون أصلافه كالعبديتي أويصطاد والهذا لايعتق على الوكس اذا أشيري قرسه الوكالة وهوالم ادرقوله والملك شت الموكل استداءا لز وكذا إذا اشترى زوحته مالوكللة لا نفسيدالذ كاحلاذ كريا وفي حق الحقوق لم مخلفه فاذا كان أصلافي حق الحقوق جازيق كساه فهما ولأعجوزيو كسل الموكل فم الانه أحنى عنها وفي قوله تنعلق بالوكيل ان المتكن محمورا اشارة الى أن لعمسدوا لصيما للأذون الهما تتعلق سماالح توق وتلزمه ماالعهدة مطلقا وفي الذخرة ان كان وكملافي المسع بقن حال أومؤ جسل جاز سعه ولزمت مالعهدة وان كان وكسلا بالشعراء فان كان بثين مؤحل الاتلزمة العهدة قياسا واستحسانا مل تبكون العهدة على الآمن حتى بطالب الباثع الآمر بالثمن دون الماشر لانما ملزميه من العهدة ضمان كفالة ولدس بضمان عن لان ضمان الثين ما مفيد الملك الضامن في الشيرى وهذالا بفده فعه واعالمتزم مالافي ذمته واستوحب مشل ذلك على موكاه وهذاهومعني الكفالة وهولا الزمد دلال وان كان بني حال فالقداس أن لا تلزمه العهدة وفي الاستحسان تلزمه لان ما للزمه ضمان عن لان ضمان الفن ما وهدا لملك في المشترى وهنا علك المشترى من حث الحكم فانه يحسس المسع بالثمن حتى يستوفسه من الموكل كالواشتراه لنفسه ثمياعه مسمه وهومن أهل التزام الثن يخلاف ماأذا كان الفن مؤحلا لانه لاعلك المسترى لاحقيقة ولاحكاحق لاعلك حسه مه فكان ضمان كفالة من حشالمهني وفي الانضاح إذا أحرره أن نشترى له بالنقد فاشترى كاأحرره فالشراء حائر والعهدة عليه

(قوله وكلام أي حنيفة فيه) أى في هـ ذا الفصل الشائى اله (قوله أظهر) أكسن كلامه في الفصل الاول اه أصلافيه في في في الفضل المادي أمااذا أضاف المعتدا لحالم والعشرين فيه خلافا وحكى المناق على أنها الن فرستا الاتفاق على أنها الفصول وقيه ما قيه الهصول وقيه ما قيه المناق على أنها المناق على المن

(قوله لكن التوكل بالاستقراض باطل) قال قاضفان رجمهالله وان وكل بالاستقراض ان أضاف الوكلاستقراض الى الموكل فقال انفلانا يستقرض مناك كذاأوقال أقرض فلانا كيذاكان القرس الوكل وان لمنضف الاستقراض للوكل تكون القرض للوكدل اه وكنب مانصه فالقاضخان رجه الله ولا اصع الوكالة بالساحات كالاحتطاب والاحتشاش والاسمة فامواستغراج الجواهسرمن المعيادن فيا أصاب الوكمل شأمن ذاك فهوله وكذاالنوكل بالتكذي اه وكتب مانصه فال في القنية في ماب مسائل متفرقة من كاب الوكالة التوكسل بالاستثقراص لايصم والتوكسال بقبض القرص معمان قول ارحل أقرضي تموكل رحلا القصه صمر الم وال واصحان فى فناوا ، ولو وقعت المنازعة منالوكيل بالاستقراض وبناموكاه فقال الوكمل قبصت المال من القرس ودفعت الىالموكل وأنكر الموكل لايقبل قول الوكمل لانالؤكيل ومدبهذا الزام المال على الموكل فلا بقبل فوادفي ايحاب المالعملي الموكل اھ (قولەرئىلسىر التوكدل السعائة) قال في المحمع فياسالذال المعية

وكان القماس أن لا يحوز لانه تلزمه العهدة في تسليم الفن فسد عر عفزلة الكفالة وانما حوزنا واستحسانا لابه وانطقته العهدة كانله أن رجع على الذي أمر مبهو يحس المسع عنه فيصر الخق كالمعلق والمسع فعخر بحمن أن يكون منبرعا ولوآخره بالشهراء نستة فاشتراء كأأمره كان مااشتراه له دون الآحر لأنالثمن اذاكان نسبتة لمعلك حبس المسع فظهرمعني التسبرع بالتزام الاين فلايصع واذالم قصم الوكالة صارمشتر بالنفسه وفسه اشارة أيضالي أن المحدور علمه لانتعلق به الحقوق لانه لا يصح منسه التزام العهدة لقصو رأهلبة الصي ولحق مولى العسد فتتعلق بالموكل كاش الرسول والقياضي وأمينه ثم العسدا ذاعقق تلزمه الأ العهدة والصي إذا ملغ لا تلزمه لان الما نعره رلز وم العهدة في حق العبد حق المولى الدهوس أهل الالتزام وقدر ل حقه صلزمه والمانع في حق الصي حق نفسه ولا مرول البلوغ ولوقيضه مع هدا الصح قيضه لانه هو العاقد فكان أصد بلافيه فانتفاء اللزوم لماذكر الايدل على انتفاءا لخوآن ولو كان المأمو ومن تداحا زتصرفه لانهمن أهل العمارة فتعتبر عمارته وليكن شوقف حكم المهدة عنداني حنيفة فانأسل كأنت عليه والافعلى الموكل وعندهما علسه على كلحال وهي فرع اختـ الافهـ م في تصرفانه لففيه قال رجـ ١ الله (وفيما بضهه الى الموكل كالمكاح والحلع والصلرعن دمعدأوعن انكار تتعلق مالموكل فلايطالب وكمله مالمهر ولاوكملها بتسلمها)أى في كل عقد مضمة الى الموكل فقوقمه تتعلق بالموكل وذلك كالذكاح الخ لانالو كسل فهاسم فمرجعض ولهسذا لايستغنىءن إضافته الحالموكل حتى لوأ ضافه الحانفه بسه وقع المشكاح لأفصار كالرسول فلابتصؤ رأن بكون السد صادرا من شخص على مدل الاصالة والحكم واقعر لغيره فعلناه سيفيرا وهذالان الحكم هنالا يقمل الفصل عن السب لانها من فسل الاسقاطات أماغير النكاح فظاهر وكذا النكاح لانها تستقط مالكمتما بعقد الذكاح ولاف الاصدل في الابضاع المومة فكان السكاح اسقاط العرمة نظر الله الاصل وإغباشت الملك ضرورة لينمكن من الوطء ولهذا لانظهر في حق الفسيخ والتمليلة من الغسر وفيماو راءالوطعفه واسقاط جرماعلي الاصل اذا لحرمة تنافى الملك والساقط متلاش فلايجو زأن يسمقط فيحق الوكمل تمسيقط ثانماني حق الموكل الانتقال لانالساقط لابعود الابسيب حديد فكان حكم النكاح ناسالن أضف المها بتداءوهوالموكل مخلاف السع فانحكه يقبل الفصل عن السبب كافي المسعد شرط الخدار فازأن بصدر السدمن شخص أصالة ويقع الحكم اغبره وهذالان الحل فيسه خلق ما حاوقاللالتمليك وطريق الاصالة وذلك الجهجم عمارة مل الانتقال من ملك الىمال في الأنتقال شفص غ منتقل عنه الى شفص وطازأن بصدرالسد من شعص ويقع الحكم لغيره فلاحاحه الرجعل عراصل ادحواز الانتقال عنه عنع من ذلك ومن أخوات هذا النوع العنق على مال والكتابة والهمة والتصدق والاعارة والاهداع والاقراض والرهن والشركة والمضارية لانا لحكم فيها يثنت بالقيض والهابلا في محلاما وكالغبرة لا يحعل أصملا فيه بل سفيرا ومعبرا وكذا إذا كالنالذوكيل من جانب الملتمس لمباذ كفالكن التوكمل بالاستقراض باطل حتى لأشت فيمه الملك الوكل لماذ كرنامن قبل ولات المستقرض بلتزم مال القرض فى ذمته فيصعر نظيرما لوقال معنياً من مالك على أن يكون عوضه لى وتطيرالتوكمل بالشعافة فكان ماطلا ومااستقرضه فهولنفسسه وله أنعنعهمن الامرولوهاك هناكمن مالة بخلاف غميره من هذه الصور فانه نس له بدل بلزمه حتى يكون سع ماله بشرط أن يكون الموض لغبره واغماحكه شت بالقدض والوكدل أحشىءن الحل فلاعكن أن مكون أصملافه فصارسفبراعن المالك مخيلاف السعلانه بتعلق بالعمارة حث بتعلق حكمه وحقوقه بهماوهي له فلريكن أحنيما بل أصيلافيه قال رجه الله (والشنرى منع الموكل عن المن) بعني اذاوكل رحل رجلا بسعشي فباعه تمان الموكل طالب المشترى والتمز له منعه لان الموكل أحذى عن العقد وحقوقه لائم انتعلق بالعاقد على ما منا قال رجه الله (وان دفع اليه) أى الى الموكل (صرولا بطالبه الوكيل المام) لان المقبوض حقه فلا فأئدة في والشماذا ألم في مسئلته وعوام العراقيين يقولون شمات بالنا و يخطؤن فيه اه ( ۳۳ - زیلی رابع )

(قوله باب الوكللة بالبسع والشراء) كذا ترجم في الهداية وقال عقيه فصل في الشراء قال الا تقاني رجه الله قدم باب الوكلة بالبسع والشراء على سائر الايواب مكثرة وقوع البسع (٢٥٨) والشراء ومسام الحاجة الحالو كالة وذلك تمقدم فصل الشراء لان الشراء منعت الما

هوالاسلفىءقدالسع

وهوالسعوالسعمريلله

والشوت قبل الزوال فكان

الشراءأولى التقديم اه

اقوله كالووكله بشراءفرس

أوجار ) قال الاتقانى نقلا

عنالاصل لحد واذاقاله

اشترلى حارا ولميسم الثن

فهو حائزعلسه وكذلك لو

قال اشترلى ىغلافان اشترى

لاشبأ لارتغان الناس في مثله

لم الزم الاحر ولزم المشترى

واذاأمر وأن يشترى له أو ما

فاندلك لامازم الاحمروان

سمى المن فاندلك أدضا

لايحور من قبل أن الثماب

مختلفة فان وال استربه ما

هرويا ولميسماأتمن فهو

جائزا ذااشتراه بمايشترى

مثله أوزاد على ذلك عما

كل حنس سماه من الشاب

الثمن فمهازمالاتمن وان نقص من ذلك المن لم بلزم الاسم

فانوصف له صفة وسمىله

غنا فاشترى له تلك الصفة

وأقلمن ذلك الثمن حازذلك

على الا من اه (قوله وقال

بشرلا يحوز )أى وهوالقماس

اه قال الاتقانى وقال سر

نزعهمنه تمردة علمه وبرئت ذمة الشترى لوصول النمن الم مستعقه بخلاف مااذا باع مال اليتم ودفع المشمرى الفن الى البقيم حيث لا تبرأ ذمته بل يجب عليه أن يدفع الفن الى الوصى مانيا لان المقم ليس له قبض ماله أصملا فلا يكون له الاخمة من المدين فيكون الدفع البه تضييعا فلايعندبه وأماالموكل في مسئلتنا فتصرف فيماله ولابتقدم أحدعليه فمه فنكون قبضه معتبرا وبخلاف الوكيل في الصرف اذاصارف وقيض الموكل مالصرف حث يبطل الصرف ولا يعتد بقسفسه لان حواز الصرف معلق بالقمض قبل الافتراق فكان القمض فمه عنزلة الايجاب والقمول وهما بتعلقان بالعافدين فكذا القمض فىالصرف وقبض الثمن في مسئلتناليس كالايجاب والقبول وانماجا زلوصول حقه المه ولهذالو كان للشترى دين على الموكل تقع المقاصة بحود العقد لوصول الحق اليه يطويق التقاص ولو كان المعلم ما دين تقع المقاصة مدين الموكل دون دين الوكيل ولوكان الدين على الوكدل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للوكل لانه قضى دينه عال الموكل بخلاف الصرف حيث لانقع المقاصة بالدين لان القبض فسه كالايجاب والقبول فلابدمن وجود محقىقمة أوحكما باضافة العقدالي الدين وهذا عندهما وقال أبو ويسمف رحه الته لاتقع المقاصة بدين الوكيل وهومبني على جوازا براءالو كيل بالبسع من الثمن فمندهما يجوزا راؤه فكذا تقع المقاصة بدينه وعنده لايحوز فلاتقع ووجه البينا أنالمقاصة الرا بعوض فمعتمر بالابراء بغبرعوض ولهذالو كان اوعليه مادين كانت المقاصة بدين الموكل أولى عندهما كالوأ وآءمعا فأنه ببرأ بالراءالموكل حتى لابلزم الوكول ضمائه وقول آبى توسيف استحسان ووجهه أن الثن الذي في فقة المشترى ملك الموكل لانه مدل ملهكه وابراؤه تصرف فسمه على خلاف ماأحم به فلا منفذ كالوقيض الثمن ثموهيه للشترى ودلدل الخلاف ظاهر ولهدا اصمرضامنا ووحه قولهما أن الاراءاسقاط لحق القبض والقبض خالص حق الوكيل ألاترى ان الموكل أسس له أن عنعه من ذلك ولوارادان مقمض بنفسه لاعكن من ذات فكان هو بالابراء تمتعاعن القمض مسقطاحق نفسه فيصير منه الاانه بقيضه يتعين ملك الأحم في المقبوض وإذا أنسة علمه هذا الباب ما رائه صارصا مناله عنزلة الراهن إذا أعتق يتغابن الناس في مثله وكذلك المرهون شفذا عناقه لمصادفته ملكه ويضمن للرتهن لانسداد باب الاستيفاء عليه من مالية العبد بالاعتاق وعلى هذااللاف ايراءالولى والوصى فماياعاه من مال الصغير فانسم له عُنافر ادعلي دلك

## ﴿ باب الوكالة بالسيع والشراء ﴾

الاصل أنا إجالة اذا كانت تمنع الامتثال ولاعكن دركها تمنع صحة الوكالة والافلا والجهالة ثلاثه أنواع جهالة فاحشه وهي الجهالة في الحنس فتمنع صحة الوكالة سواءيين الثمن أولم بيين كالووكاء بشراء ثوب أو دابةأ ونحوذلك والمانية جهالة يسمرة وهيما كانت في النوع الحض كالووكاء بشرا فرسأ وجمارأ و أو مهروى أومروى أونحوذ للثفانه تجوزالو كله نهوان لمسن الثمن وقال شيرلا نحوز والحقعلسه ماروى انه علمه الصلاة والسلام وكل حكيم نوام بشراء شاة للانحسة ولان جهالة النوع لاتخل بالمقصودو يمكن دفعها بصرف التوكيل الى مايليق بحال الموكل حتى لوأن عاتمها وكل رجلا بشراءفرس فاشترى فرسايصلح لللوك لابازمه والثالثة جهالة بينالنوع والجنس كالووكله بشراءعبدأ وحاريهان بين

المريسي تمنع وان كانت يسبرة لانهاعنع الامتثال اه وبقول بشرقال الشافعي في وجه وأحد في رواية لان التوكيل بالسع والشراسعتمر ينفس السع والشراء فلايه عالا بيدان المعقود علمه اهكى (فوله وكل حكم بن حزام تشراء شاة الدعمة) وحعل جهالة النوع عقوا ولان النفاوت بن النوع والنوع يسيرفلا عنع الامتذال لكن تنصرف الوكالة الى ما بلتي بحال الموكل اله انقاني (قوله والثالثة حهالة مين النوع والنس) قال الانقاني نقلاعن قاضيفان في شرحه والثالثة ما يكون بين النس والنوع كالووكله بشراء عبد أو مارية ان بين النمن أوالصفة بان قال تركيا أوهند والموصف الوكالة وان لم بين النمن أوالصفة لا يصم لان اختلاف العبيد والجوارى أكثم من اختلاف سائر الانواع وعادة الناس في ذلك مختلفة في كانت بين الجنس والنوع وكذا الدارم لحقة بالجنس من وجد الانها تعتلف بقداد المرافق وكثرتما فان بين الغن الحقت بجهالة (٥٩ م م) الجنس والمناخرون فالوافي وبارنا

لايحوز مدون سان المحسلة لأنها تختلف ماختدلاف المحسلة وعماسمي منالثن وكذالوقال اشترلى حنطة لايصيرمالم سنعدد القفزان أوالمن لان الحنطة تتناول القلسل والكشرفالم يبين المقددارأوالمن (١) أه (قوله وحرجوا) حرج صدره ضاق حرجامن باباس اه مغرب (قوله في التنويشراء عبدأودار) قال عدبن المسن في الأصل واداوكل الرحل رحلاأن بشدترى لمجارية أوعدا فانهدا لا يجوز من قبل أن العسد والحوارى مختلفون فان وكلهأن يشترى لهعسدا مولدا أوحسماأ وسنديا أوسمى ونسامن الاحناس فاندلك عالزأ بضا وتسمية الثن وتسمية الجنس سواء اه عامة معال في الاصل واذاوكله أن سترى لادارا ولمسم الثن فان داك لا مازم الاتمر ولاعتوزعليه وقالوا فيشروح المامع الصغير رحل أمرا خر أن يشترى حارية أويو ماأوداية أودارا ولميسم الثمن فهومشستر لنفسه والوكالة بأطلة وإن سمي ثمن الدار وين جنس

النمن أوالنوع بأن فال عبداتر كاأوحد ساؤونحو دلك حازت الوكالة وان لم يعن واحدامنهما لمتحز لانه بيبان الثمن يعلم من أى نوع يريدو بيبان النوع يعلم عُنه فتديق الجهالة بعدد الكُ يسبرة وهي لا تمنع صحة الوكالة بخلاف مااذا كانت الجهالة في الجنس حسث غنع حصة الوكالة وانبين الثمن لانه بذلك القدرمن الثمن بوجد دمن كل نوع فلا يفيد المعرفة قال رجه آلله (أمن وبشراء ثوب هو وى أوفرس أو بغل صح مهي تُمَناأُولا) لانه لم ثبق آلِهالة بعداءلام الجنس الافي الصَّفة وهي متعملة في الوكالة لان الوكيل قادرًا على تحصل مقصود الموكل أن سطرفي ماله اذاختلاف الصفة لانوج العتلاف أصل المقصود ولا بشترط في مثلة تسجمة الثمن لعجة الوكالة لانه بيدان جنس المثمن بصــ ترمعا وماعادة فصار كالووكاء بشراء توبهروى على أي صفة كانولانا فوشرطنا الاستقصاء في الصفة والسان في النوع رعبالا تتبكن الوكيل من القمام بذلك وضاق الامر على الناس وسوجواوا لحو بحمد فوع قال رجمالته (ويشراء عبدأ ودار جازان ممي غناو إلالا) لان هده وجهالة متوسطة من الخنس والنوع ولست بف أحشة ولايسسرة فاذا ين ثمنه علم من أى نوع مقصوده لان ثن كل فوع من العبد معاوم ومن الناس والحق بجهالة النوع بذلك فارت الوكلة به وان لم يمن عنه التحق بحهالة الحنس فلم تحز الوكلة به وهذ الأنه باعتبار منفعة العل حنس واحدو باعتبارمن فعة النظر والجال أجناس مختلفة فأن الجال منفعة مطاوية من عي آدم ولهذا حعل رؤية الوجهمن عي آدم كرؤية الكل اصول العلم بالمقصود وهوا لجبال لكونه مجمع المحاسن وباعتبارهذه المنفعة يختلف التركى والهندى والسندى والحشى والنكر ورى وكذا ادابن فوعه تحوزالو كالةبه خصول العملم عقصوده لانها نماحازت الوكالة بهاذا بن غنسه لكونه معادم النوع فعند النصر عرسوعه أولى أن تحو ذُقال رجه الله (و نشراء توب أودامة لاوان سمى عنا) بعني لووكاه بشراء دامة أوثو بالابصر التوكيل وانسن تمنه لان هده حهالة في الحنس فسلا يمكن الوكيل من الامتثال لتفاحش أجهالة لانمامن فوع بشدر به الوكسل من أنواع ذلك النس الاويكن الموكل أن يقول ان عندت خلافه والامرع الايكن الامتثال به باطل فنخلص لسامن جمع ماذكر فاأن الجهالة أذاكان في الجنس لا تحوز الوكالة يهمطلق اوان كانت في النوع تحو ومطلقا وان كانت ما منه ما بان كانت أنواعا فانذكرالنمن أوالنوع حازت والتحق مالثاني وانام يسمن المتحق بالاول فليتجز والجنس مايد خسل تحتسه أنواع متغابية والنوع اسم لاحدمايدخل تحت اسم فوقه وقبيل الجنس اسم دال على كشرين مختلفين بالنوع والنوع اسردال لي كشرين مختلفين بالشخص وقسل كل اسم منتظم أشماءنوع باعتبار مافوقه حنس باغتسار مادونه هذا الذي ذكرناه كاه اذالم يكن فيه دلالة على الموم وأن كان فيه دلالة على المعوم مان قال التعلى مارأ مت حازت الوكلة لانه فوص الأمر الى رأ به فأى شي اشترا مله يكون عتد الاؤكذا لوقال استراى الف تما ما أودوات وأسماء أوماسئت أومارا ست أوادني شئ حضرك أوما بوحدا وماسفق حازلان المتعمد دلاله التفويض الحارأيه وكذالوقال اشترلي بألف أوسع جازت الوكالة ويصير مستقرضا الدائ منه و بصراله أنع قانصاللا مرأولا يحكم القرض عنصر قانصالنف وكذا اذا قال احتسله يضاعة لى لان افظ البضاعة ول على العوم وكذ الوقال اشتراب به ولم رد عليه فأنه يصم استحسانا لانه تفويض عام فكا ته قال اشترلى مابد الله أوقال سلطتك على الشراء وكذا وقال أذنت لآل أن تشترى به

الدابة والشوب عاز اه غاية (قوله فى المتنب ازان سمى غناوالالا) أى وان لهيم الثمن لا يحوزوهذا اذا اقتصر على ذكر العبدولم بيين فوعه أما أذا بين فينتذ يجوزكا سيصرح به الشارح رجه الله تعالى اه (قوله بان قال ابتع لى ماراً بت بازت الوكلة) أى جازت مع الجهالة كالبضاعة والمضاربة اها انقاني (قوله فى المتن وبسراء طعام الني) قال فى الهداية ومن دفع الى آخر دراهم وقال استرفي بها طعاما فهو على الخيطة ودقيقها اه (قوله وجه الاستحسان الني الطعام فى عرفهم من الول الخيطة ودقيقها الذاذ كرمقو والالشراء والهذا يسمى عندهم السوق الذي يباع فيه الخنطة ودقيقها الوقائد وحمالا القرائد المقاس به لان العرف أقوى من القياس لان العرف أقوى من القياس لان المارف أقوى من القياس الان الثانت الني المارة ووله وقبل عداقول الفقيمة في جعفر الهندواني اله عاد (قوله لان حكم الوكالة فدائم المسام المه) ولهدا القلاد المال الماركين الشفيع أن بطالب الو كدل لانه خرج من الوكالة وانقطع حقم كذائم مكذا والمالا من الاسترائد من الخديد الحديث المالكيم الوكيل (م ٣٠٠) بالشراء اذا الشرى عاد يه ودفعها الى الامر متم على بعد بنائد لا دوله الارتفالا من الارتفالا من الارتفالا من المناس المناس المنالات من المناس المناس

الماسنة قال رحمه الله (وبشراء طعام يقع على البرود قيقه) أي الووكله بشرا طعام ينصرف الحالخفطة ودقيقهاحتي لايكون لهأن يشترى اغيرهمام الطعام والقياس أن يتناول كل مطعوم لانه اسم له كما الوحلف لابأ كل طعاما وحمالا ستحسأن أن الطعام مقر ونابالبيع أوالشراء وادبه البرعادة ودقيقه ولا عرف فيمااذا كان مقرونا بالاكل فية على حقيقته فيحذث بأكل أى طعام كان حتى لوحلف لايشترى أولا مديع طعامالا يحنث الامالير لماذكرنا وقسلان كانت الدراهم كشيرة فعلى البروات كاست فليلة فعلى الخبزوان كانت بن الامرين فعلى الدقيق والفارق في ذلك العرف و يعرف بالاجتهاد حتى اذاعرف أنه بالمكشرمن الدراهم ويديه الغيزيان كان عدد وولمة يتخذهاهو جازله أن يشترى الخزله لان مالهدل على أنه مايشتره للا تماروه والمرج النبا المطة اذال بزلاية مل الادخار وكذا الدقيق لا يقبله طو بلافتعن المرالاتكاروهوفي الكثيرعادة وقال مص مشايخ ماوراء النهر الطعام في عرفنا يتصرف الني ماعكن أكله بعنى المهاللا كل كالمعم المطموخ والمشوى ونعوه وفال الصدور الشمهدر مه الله وعلمه الفتوى واذا لمهدفع المهدواهم وقال أشترلي طعامالم يحزعلى الاحررلانه وكلمأن يشسترى لهمكملا ولمنسين لأمقداره وجهالة القدرفي المكنلات والمو زونات كهالة الجنس من حنث ان الو كيل لا بقد وعلى تحصل مقصود الا مرعاميله والرجهالله (وللوكس الردبالعب مادام المسعفيده) يعني من غيرام الموكل لان الردنالعسمن حقوق العقد وهي كلهاته لمق الوكيل دوك الموكل فستنتبة قال رجه الله (ولوسلة الى الا حرالا ردّه الابامره ) لان حكم الوكالة قد انتهى بالنسلم المهولان في رده بغيرا فنه انطال ملتكه ويده المقمقمة فلأتمكن مندمد وترضاه ولأنه أصدل في حق المقوق ناتب في حق الحكم على أصح الاقوال فتكان له حاندان فانسالنمامة عنعسه الردو جانب الاصالة لايمنعه فعملما مجانب الاصالة قبل الدفع الحالموكل وبحانب النبابة بعده وقدأمكن العل مهما بهذاالطريق ولورضي الوكيل بالعيب حازوسقط حق الرّدّلما ذكرناأنه أصل في المفوق وهذا على قوله معاظاه ولانه علت الاتراء عن الثين فغن العند أولى واختلف المشايخ على قول أبي يوسف رجعه الله فعامتهم صحيحوا الراءه وفز قوايين هذاويين الالراءعي الثن مان الايزاء عن التمن يحمّل أن مكون مضر اله لاحمال أن مكون المشترى أملاً من الوكس فأذا رئ من وسنه في ذمة الوكسل وهومفلس فيتضر ربه بخلاف الابراءعن العملان الموكل فمه على خياره أن شاءرضي بالعيب وأخده وانشاء ردهعلي الوكيل اذلا يلزم الموكل ما رائه ولا يسقط خيارهمه وهذا لأن منهما مبادلة حكمية كأن الوكيل ماعه من الموكل ولهذا يحيس الوكيل المسع حتى يستوفى الثمن من الموكل فاستقاط حقه فى العقد الاول لا بلزم منه سقوط حق من اشترى منه قال رحمالله (وحيس المسع بثن دفعه من مالة)

فان لم مدفعها الى الاسم فله أنردهافانرضي بالعبب أوأترأ السائع عن العيب وقدأهره الأمريردهاصم رضاه وابراؤه فيحقهدون الآمر حتى كان للرَّحي أن بأخذا لجار يةمع العيب وإنشاءتركها على المأمور وضعنه الثمن قالوافي شروح الحامع الكسروه فده المسئلة حمة لالى حدة وعمد رجهماالله على أبي وسف فى مسئلة الوكيل بالسع اذاأ رأالمسترى عن النهن فلولم بكن الاراء عن الثن صححاءة فيحق الآمرام بصير الابراءعن العمسههذاأ يضآ اه غامة (قوله واختلف المشايخ) قال الاتقانى ومنهم أى المسايخ من قال لايل صوالا واعن العبعند الكل قسل القسور بعده وفرقوالابي نوسف (١) (قوله فعامتهم صحعوا إبراءه)أى إبراء عن العيب يتخلاف الثن اه (قوله

وفرقواين هذا) أى بين الرا الوكيل الشراء عن العب اه (قوله و بين الابراء) أى و بين ابراء الوكيل بالبيع أى عن الفن اه (قوله وان شاء و قوله وان شاء في الما من على الما مورسة عن الله في حق المالك في حق الملك في الحدث منه و حريف المالك و قوله و ق

(قوله ولهذالووجدالموكل به عبيا برده عليه) أى وله أن برجع بقصان العب اذا هلك عند الموكل الله عاله (قوله ولا الخدف المن المحالة) والمحالف المن محالة المحالة ال

الأحمرونقادعن باب الوكالة مالشراء من وكالة الكافي اه اتقالی (قوله و بکون قىضەقىضالموكل) واذاسله حقمقه سقطحق الحدس فتكذااذاسلة حكم ولانالو كمل أمن ألاترى أنه لايضمن بالهلاك عنده كالمودع فلنس للامن حتى الحدس بعدطاب المودع اه غامة (قوله في المن فلو ھاڭ فى ندەقىل خىسەھاك من مال الوكل ولم يستقط الثمن) وثلك لان السخ أمانة في مدالو كمل لانه قبصه الوكل وانسء على الامن شئ مالم محدث منعا فلايضمنة كاأداه اكت الوديعة فيد المودع اله اتقاني (قوله أوسننه أنهقت المقسم أى قىصەلىفسىيە لاللوكل واداوقع القبض الوكمللم بوحد السلممدة ال

أى الوكمل بالشغراءاذا اشترى ودفع الثن من ماله المائعة أن محمس المسع بالثن الذي دفعُ المائع من ماله المذكر نأمن ان المبادلة الحكمية قد جرت يتهما وصارالو كمل كالمائع والموكل كالمشترى منه ولهذالو وحدالموكل مدعسا مرده علنه ولواختلفاف الفن تحالفا وسلامة المسعرة من جهدالوك لفرح يعاليه وممنته ولان تؤكيله المامنغ عله بان الحقوق ترجع البسه اذن منه بدفع النمن عنه من ماله فصار كالوأذن صريحافة ومتعاعلمه ويوجيس عنه المسيع حتى مدفع المهانئزله منزلة البائع وقوله بثن دفعه من ماله وقع انفاقالانه لولم تدفع المن أبضالة أن محدسة عنة وهـ لذالا تفل اترال منزلة المسترى منه أخذ حكه والمشترى لايكرن من أخذه حتى يوفئه تثنه كالؤكاث نائعاله حقمقة يحققه أن حيس المبسع عن الموكل ليس لاجل نقدالتمي عثه والاجل أنه فالتعرف حكاوهذا المعتى لا يختلف بس مااذا نقدالثين أوكم سقد وقال زفر رحسه ألله ليس للوكدل حبس المبمع عن الموكل لانة تائب عسه فتقوم بدمه قيام يدا لموكل و يكون فيصه قبص الموكل ولا يخضن المندع بعد القيض وهدا لان المسع أمانة في يده وامس الامن حدس الامانة بدين له على صلحها فلتاالموكل ملك المستعنعقد تأشره الوكدل مدل استوحمه علمه وهمذامعي المسع فحسم يه كالو باعداماه حقيقة وقيد ذكرناأن متهماميا دلة حكية ولهيذا بردمالموكل على الوكس وميب ويجرى التحالف ستهماء دالاختلاف فيالثن وهذامن خصائص السع فكذاهذا الحكم ولانسلم أنقصه قنض الموكل مل قنضيه يحو زأن تكون لأحياء خق نفسيه ومحوزان بكون لتميم مقصودالموكل فينيين فى الا ترة بحديد أن القيض كان لقه و بعدم الحدس كان الوكل وقد لذلك الامرم وقوف فلا يحكم علنه نشئ ولان هذا القنص لانمكن النحر زعنه اذلا مقدرعلي القبض على وحه لا بصرالموكل به فأنضاؤما لاعكن التحرز عندمكون عفوافلاستقط فاخقهمن غسررضاه اذفى سقوطه ضررعليه فالدجهالله (فلوهلك في مده قبل حسمه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) لان الوكيل في القيم عن الله وكل فمصر قابضا بقيض الوكمل حكافنا لمنعهمه الايكون فسترة الدفاداهاك هالنس مال الآمر فكان له أن ترجيع علنه مخلاف مااذا خسه عنه ثم هلك لانه صار مستردا بالحسن أوتبين به أنه قيضه المفسه قال رجه الله (وان هلك بعنت مسه فهو كالمسح) بعني بهلك المن وهذا عند أبي سنيفة ومحدر جهما الله وقال زفر رجمه اللههو كالغضن قبضفن جنتع فعته لاهلاس له أن يخلسه عنده فبالحس بكون متعدنا كالمودع

الموكل اله (قوة وهد اعتداً في حديقة وجد) قال الانقائي قوله فان حدسه فهلك كان مضمونا في عالم من عدداً في توشف وضمان المسع عند محده دالفظ القدورى في مختصره ولهذكر قول أي حديقة فيه كالبذكر في المختلف والحصرو عنوذلك وقال الشيئة أونصر المغدادى ذكر في الجامع الصغيرة ولى في حديقة من القول هذك الهذاري لا أن يحسبه عنده عالم عالم المفتح وهو مضمون بالاقل من فيته ومن لدين والمسع في بداليا تع وهو مضمون بالقل سقط المن قول المن أو كار والمغصوب وهو مضمون بالاقل من في المنافق المن أو كار والمغصوب وهو مضمون بالاقل من فيته ومن المن كار هن مضمون بالاقل من قيمته ومن الرهن وقال أو حديثة ومحدم ضمون بالاقل من فيته ومن المن كار هن مضمون بالاقل من قيمته ومن الرهن وقال أو حديثة ومحدم ضمون بالمن كالمستع من المنافق المنافق كالمستع من المنافق المنافق كالمنافق كالمنافقة كالمناف

الوكيل فى القدام اليدفكان حسه لاستيفا الفن عن فل يكن غامها فم قال الورسف المعضمون ضمان الرهن سنى لوكان فيه وفاء بالفن سقط و الارجع بالفضل وقال محد مضمون ضمان المسع فاذا هلائسة طرك الفن لان الوكيل كالبائع وجمه قول أن وسف الهلس بالع حقيقة الالفي يسل المسترى بدين على الموكل وهوالرهن بعينه لان الرهن هو الحيس بالدين قال ذلك كله الشيخ قوام الدين الانتفاق رحمه الله تم قال غرة (٣٣٣) الخلاف تضهر في الذكان الفن خسة عشر مثلا وفية المسع عشرة فعند أبي يوسف

اعتع الوديعة عن صاحها وقال أنويوسف رجه الله هو كالرهن فيكون مضمونا بالاقل من قمته ومن الدين الأنهصار مضمونا بالخيس للاستدناء تعدأن لم يكن مضمونا بوهد فياهوم عي الرهن بخسلاف المبيع فانه مضمون نفس العقد حدسه المائع أولم يحدسه يحققه أن حسه الاستمفاء بعد أن لم يكن محموساره وأن أصل العقدلا ينفسخ بمولا كدوه سداحكم الرهن بخلاف البسع فان المبسع فيسه يكون محموسا من أول مانوحدو ينفسيخ البسع بهلاكه والهماأن منهمامهادلة تحكمة بدامل مأذكرنامن الاحكام فتكول معتمرا بالمبادلة الحقيقية وهوالبيع ولانسط أثالعقد لاينفسيزيل بنفسين يتهماوان لمينفسخ في حق الياقع وكذالورضى الوكسل العسولم برض به الموكل ينفسخ العقد منه ماوان لم ينفسخ في حق البائع والدلس على انهابس كالرهن الهيشت في النصف الشائع والحدس بحكم الرهن لايشت فعسه فان قيل لواشتراه الوكيل بثن مؤجل شت الاجل في حق الموكل ولو كان مته ماميادلة لماثبت كالايثنت في حق الشفيع فلناان الوكيل والموكل علكان المسيع بعقدوا حدف اشرطفيه يلزمهما مخلاف الشفسع فأنه عليكه معقد إجديد فباشرطف العقدالاول لايكون مشروطافي الثاني قال رجه الله (وتعتير مفارقة ألوكيل في الصرف والسام دون الوكل) لان المستحق مم ماقيض العاقد والعاقد هو الوكيل فيشترط قيضيه وان كان لا تتعلق بهالحقوق كالصي والعبدالمحورعليه لانقبضه وتسليه يحيع وإنام سوجه عليه الطالبة فغي حكم صعة المقابض هوكوكسل تعلق بمحة وق العقد فاذاقبض الوكسل تم العقدلو جود شرطه وانفارقه قبل القبض بطل لفقد تشرطه وانفارقه الموكل قدل القدض لاسطل لانهانس بعاقد مخلاف الرسول أفيهم الان الرسالة حصلت في العقد دلال القبض وكالم الرسول منتقل الي المرسس فمكون العاقسد هو المرسل فيكون قبض الرسول فيض غسرا لعاقد فلا محوز وقال في النها مة هذا ادا كأن الوكل غائسا عن بجلس العقد وأمااذا كان ماضرافي محلس العقد يصبركأن الموكل صارف بنفسه فلاتعتبر مفارقة الوكيل وعزاهالى خواهر زاده وهذامشكل قان الوكيل أصيل فياب السمحضر للوكل العقد أولم يحضرغ أذكرفيه بعدد مأسطر فقال الممتسر بقاعا لمتعاقدين في المحلس وغيسة الموكل لاتضر وعزاه الى وكالة المسوط واطلاقه واطد ق سائرا اكتب دارل على أن مفارقة الموكل لا تعتبر أصلا ولو كان حاضرا وفي قوله تعتبر مفارقة الوكسل في الصرف والسلم اشارة الى أن التوكيل فيهما عائر وانساحاذ لانه عقد على الموكل فاز أن توكليه كسائر أنواع الساعات والاجارات وهذاني الصرف عرى على اطلاقه فانه يجو زالتوكيل فعه من الجانسين وأمانى السلم فانصابح وزيدفع رأس المبال فقط وأما بأخذه فلا يحو زلان الوكد إذا قسض وأسالمان يبق المسافيه فى دمته وهومبسع ورأس المال عنه ولا يجوزان يسع الانسسان ماله إشرط أن يكون الثمن الخبره كأف بسع العدن وا دابطل التوكيل كان الوكمل عاقد النفسه فيصب المسافعه في دمته ودأس المال علوك لهواذا سله الى الاسم على وحه التلمل منه كان فرضا قال وحدالله (ولو وكله بشراء عشرة أوطال لمهدوهم فاشترى عشرين وطلا بدوهسم عماساع منه عشرة بدوهم لزم الموكل مته عشرة بنصف درهم) وهذاعدا أبى خنيف ةرجهالله وعندهما ينزمه العشرون بدرهم وذكرفي بعض نسيخ مخنصر القدوري فول محمدمع فول أبى حنيفة ومحمدرجه الله إيذكرا لللاف في الاصل وجمعول أبي

مرحمع الوكمل على الموكل بالفضل وهوالجسة وتظهر فالدة الغصب في عكس هذا أنتكون فمةالمسعخسة غثمروالمن عشرة فعندرفر برجع الوكل على الوكسل بالخسمة وعلى قول محمد لانتفاوت الحال بنان بكون المن كثمرا أوقلملا لاته يسقطم للالاالمسع ولابحب شئ أصدار أه وقال الكاكى رجمه الله وتظهر عرقا الخلاف فعااذا كانت قمته عشرة مثلا والثن خسةعشر برحع الوكملء الموكل بحمة عندأني وسف ولابرجع أحده ماعلى الاخرعند زفر وعندأبي حسفة ومحد أنضاولو كأنت القمة خسة عشروا انثن عشرة فعمدزفه مرجع الوكل على الوكمل مخمسة ولاشي علىه عند أبى حليفة ومجدوأبي يوسف اه (قوله معلد أن أركن مضمونات) بعدى لمكن مضمونافي الابتداء كافال زفروانماصارمضمونا بالحسس اه (قوله قلما الن ) قمه نظر لقوله قسله ان المادلة الحكمة الواقعية سنهدما معتدرة

مالحقيقة فلا يستقيم إذا أن بقال المتماعكانه بعقدوا حدو بتم به الفرق أه نامل (قوله وهذا مشكل فان الوكيل يوسف أصل) قلت هذا السريم بنا فان الوكيل المسلم المسل

وسلم وكل عروة البارق ليشترى له أضعية واشترى شانين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلمذاك ولانه أمرال كيل بصرف الدرهم في اللحم على علن أن سعر اللحم عشرة بدرهم فاذا زاد فقد فعل خيرا فازم الاسم، اها اتقافي (قوله لانه خالفه الى شر) لان الوكيل أص بشراء السمين لا المهزول وهذا مهزول أه (قوله فينفذ الزائد عليه والعشرة على الاسم) ولا يلزم علينا (٣٣٣) الزيادة الفليلة كمشرة أرطال ونسف

رطل حيث يلزم الحيسع الآمر لانها تدخيل بأن الوزنن فلا يتعقق حصول الزيادة اه اتقاني زقوله ويخللف مااذاوكاء أن ىشترى الخ) د كرفى التمة وقال اذاأمي أن سترىله أو باهرو بالعشرة فاشترى له هرو سن بعشرة وكل منهما يساوى عشرة فالأوحدفة لايحوز البسع فىواحد مهدما لاني لأأدرى أيهما أعطمه محصته من العشرة لان القمة لا تعرف الالالخزو والطن ونقله عن المنتقى اه اتفانى وكتبأبضاقوله و مخلاف حواب اشكال على أن حديقة اه رقوله لانءن كلواحدمنهما مجهول/الفرضأنصورة المسئلة فمااذا كانساوى كل واحد منهماعشرة فكف مقال بعددلك خهالة المن أه قارئ الهدامة (قوله في المتنولووكله بشراءش نعيثه لايشتريه لنفسه /وهذا اذالم بعن الثمن أمااذاعن فاف فسأتي اه (قوله معناه لا شصوران ستر به لنفسه ) وذلك لانه بازم فيه الغدر بالمسلم وهو ا حرام اه عامة (قوله حتى

توسف رجه الله أن هـ ذاخلاف الى خـ برلان المأمو ربه صرف الدرهم في عشرة أرط ال من اللعم وقد صرفه فيهمع زيادة خيرفينفذعلم كااذاأ مرهأن يسبع عدده بالف فباعه بألفين بخلاف مالواشرى مادساوى عشرون وطلامته درهمابدوهم حيث يصيرمشتر بالنفسية بالاجاع لانه خالفه الح شروان الامن تناول لمايساوى عسرة أرطال منه درهما بدرهم وجه الاول أنه أمره اشراء عشرة ولم لأمره مأ كثرمنه فننفذالزائد علمه والعشرة على الاحم بخلاف مااستشهد بهلان الزائدفسه مدلملك و مخلاف مااذا و کله آن نشتری له تو ماهر و با بعشرة فاشتری له تو بین هر و بین بعشرة بساوی کل واحید منهماعشرة دراهم حست لابلزم الموكل واحدمنهم مالانثن كل واحدمتهما محهول اذلا بعرف الا بالمزر وكمذا المشمتري الوكل محهول بخملاف مسئلة اللمه فالهموزون مقمد ترفينقهم الثمن على أجزائه على السواء وهومعاوم مكن قسمته منهما على قدرحقهما ولايقال هذالا يستقيم على قول أبي حنفة لانه لا تكون موافقا بمشاه عنده كأاذاأ من أن بطلق امن أنه واحدة فطلقها ألا أحث لا يقع شيئ عندم وكذالواختلف الشمه ودبمشل هذا الاختلاف لانقبل شهادته مللاختلاف لان الانفاق فهبا شرط لانانقول ذالة فعاادا لم يحدنفاذا على الوكيل وأمااذا وحدف غذوفي ضمنه ينفذ على الاحمر وهندالان الشراءلا تتوقف بل مفذعلي الوكمل اذا وحمد هادا والعشرة داخلة في العشر ين فسنفوذ العشرين تنفذ العشرة بخسلاف ماذكر في مسئلة الطلاق والشهادة فأنها لاتنفذ عليه لعدم الملك ولاعلى الموكل العدم الموافقة والموافقة شرط فمه قال رجه الله (ولووكاله بشراء شئ بعسه لا يشتريه لنفسه )معناه الامتصة وأن يشتر ولنفسه بل لواشتراه ينوي بالشراء لنفسه أوتلفظ بذلك يكون للوكل لان فسه عزل نفسه وهو لاعلاء عزل نفسه والموكل عائب حتى لوكان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتر به لنفسسه) كان المشترى له لانله أن يعزل نفسه بحضرة الموكل ولدسله أن يعزل نفسمه من غبر عله لأن فيسه تغريراله يخلاف مااذاوكل نفس العيدأن يشتريه لهمن مولاه أووكل العيدر حلاأن يشتريه له من مولاه فاشترى حيثلا يكون للا تمرمالم بصرح يه للولى أنه يشتريه فيهما للا تمرمع أنه وكيل بشراءشي يعسه وانحاكان كذلك لاختلاف حكهماعلى مانيين منقر رسان شاءالته تعالى ومخلاف مااداوكله أن ترقيحه إمرأة معسة حيث حازله أن يتزوج بهالان السكاح الذي أتى به الوكمل غيرداخل تحت أمر ولان الداخل تحت الوكالة نكاح مضاف الى الموكل فكان مخالفا باضافته الى نفس مفانعز لوق الوكالة مالنسر إ الداخل فهما شراهمطلق غسرمقد دالاصافة الىأحدفكل شئ أقى به لا مكون مخالفا به ادلا بعتبر في المطلقات الاذاته دون صفاه فيتناول الذات على أي مسفة كانت فيكون موافقا نذال حتى لوخالف مقتضى كالم الآمر فيحنس النمن أوقدره كانسله على مالد كرمن قريب ان شاء الله أعالى ولووكا مرحل آحر بأن بشدى لدذلك الشئ بعمنه فاشترامه كاناللوكل الاول دون الثاني لانه اذالم علك الشراء لنفسه فأولى أن لاعلك الشعراءلغيره فالدرجهالله (فلواشتراءبغيرالنةودأو مخلاف ماسمى لهمن الثمن وقيمالوكمل) لانه حالف أمره فسفدعليه فسعزل فيضمن المخالفة وكذالو وكل هذاالو كمل رحلافا شتراه وكمله وهوعائب كان الملك الوكيل الاول لمافلنا وان انستراه بحضرته نفذ على الموكل الاول لانه حضره رأ مه وهوالمقصود فلم 

لو كان الموكل ماضرا وصرح بأنه بشستر به الخ) قال الاثقاني ولانه لوصم شراؤه لنفسه بازم منه اخراجه نفسه عن الوكالة بغير علم الموكل فلا يحتوز لا نه فسط عقد ده الموكل حيث الموكل الموكل عين الموكل عين الموكل والمواقع المراء فالمدرا والموكل الموكل الموكلة الم

بأن يشتري بألف درهم فاشستراه بألف ديناد اه ابن فرشينا (قواه و بخلاف الوكيل بالطلاق) قال في الفتاوى الصغرى في مسائل الوسكيل بالطلاق وانتلع والتكاح والاعتاق واداوكل بالطلاق أو بالعتاق وطلق الاجنى أواعتق فأجاز الوكيل كيوزلان المطلوب (١) عبارته في أقل و كالقالعة بون وفي مسائل شي من النوازل و كذا لووكل الوكيد و بسلافط القاني لا يقع وان كان بحضرة الولي عند فقط الناسك والمنابقة المولك الوكيد للناسك والمنابقة المولك المنابقة الوكيل المولك و المنابقة الوكيل في المنابقة والمنابقة الوكيل في المنابقة والمنابقة و

وتف الفالوكيل الطلاق أوالعناق اذاوكل غيره فطلق الوكيدل الثاني أوأعتق بحضرة الاول حث لانفذ ذوان حضرورأ مهلان الوكمل في الطلاق والعتاق كالرسول فلا يتصرف من عنده بشئ بل يبلغ الرسالة فاذاتصرف فقيدخالف فلإينفذوالو كمل في المبيع والشراء عنزلة المالك وهوأصيل فيسه فله أن تنصرف ولهذا لوفعل ذلك غبره من غبرتو كمل منه فأجاز مالو كيل حاز وفي الطلاق والعماق لمحز والمنكاح والخلع والكتابة كالبسع والشراءفه اذكرنا قال رجمه الله (وإن كان بقسرعينه فالشراء الوكسل الأأن ينوي الوكل أويشتريه عاله) أى ان وكله بشراء عبد بغير عبينه فاشترى عبدا فهوالوكسل الااذا قال نوبت الشراء للوكل أويشتريه عاله والمرادبقوله أوبشتريه عاله أنبيض ف العقداليه وهذه المستلة على وحوه إماأن يضيف العقدالي عن معن أوالى مطلق من الثن فان أضافه الى معسى كان المشترى لصاحب ذالة الثمن لان الظاهر أفه يضف الشراء الى مال من يشتريه له وهذا لان الثمن وان كان لا يتعبن لكن فسه مشهمة المعين من حمث سلامة المسعمة وتعين قدر ووصيفه ولهذا الابطيب العالم يح اذااشترى بالدراهم المغصوبة ودينه عنعه من أن يشتر به انفسد مناضافة العقد الى مال غدره لان ذلك مستنكر شرعاوعادة فلاير تكبه وقدمرى العرف فعمااذا اشترى لنفسه أن يصدف العقداتي ماله وهو لمنس عستنكر شرعاوع وقافكون المشترى لمن علك ذلك الثمن وان نوى خلاف ذلك جر ماعلى مقتضى العرف والشرع غماذا تقدمن مال الموكل فهااشتراه لنفسه يجب عليه الضمان وان أضافه الى عن مطلق فلا يخافواتما أن مكون حالاأ ومؤجلا فإن كان حالا فلا بخاوا ماأن يتصادفا على وحود النية لاحدهماأ وعلى عدمهاأ ومختلفا فسهفان كانحالا واتفقاعلي وحود النسة لاحدهما كانلن نوى له لان الثابت انفاقهما كالثابت عما الواتفاقهما حقعلم ماولا يلتفت الى النقدولا عرقيه في هذه الحالة لاناه أن دشترى لنفسه وللوكل فاذاعسه منسة فقد تعين وبكون بالنقد من مال الموكل عاصما فها اذانواه انفسه واناختلفاف النسة يحكم النقد بالاجاع لان دلالته على التعين مثل دلالة أضافة الشراء المهلان الظاهر أن مفعل ما يحو زاه شرعاأو يحرى على عوائده وان اتفقاعلى أنه لم تحضره النهة فعنسد مجدد جهالله هوالعاقد لأن مانطلقه الأنسان من التصرفات يكون النفسه فصار كالمأمور مالجير إذاأطلق ولمهنوأنه للمحدو جعنه وعندأبي يوسف يحكم النقدلان المطلق بحتمل التقسدفيق موقوفا فن أى المالين نقد فقد دعين المحتمل به فصار كالة النكاذب مخلاف المأمور ما لحير فان الحير عبادة وهو الايتأدى الابالنية فكان مأمو رابأن ينوى الجيرين المحجوج عنسه فاذالم يفعل كان مخالف وأما العاملات فالنسة ليست بشرط فيافلا يصسر بتركها مخالفا فيسق الحكم موقوفا على النقد والتوكيل المالاسه لام في الطعام على هذه الوجوه حتى يحكم أولا الاضافة فيكوب المسارفية لمن أضيف عقد السلم الىماله ثمالنمة فيكون لمرفوى له بالعقدان تصادفاعلي النمسة وان تكاذبا فيحكم النقسد وان تصادفا على أنه لم تحضره النيسة فعلى الخلاف الذي ذكرنا ومن مشايخة المن قال لاخـ لاف بين أبي بوسف

الوكمل الثاني فعل المأمور مه عصرة الوكسل الاول وحدرأى الاول وكداادا فعن أحنى فاحازه الوكس تمحقيقة الوكالة اغاتعقق فباعتاج فسه الحالرأي كالسع والنكاح والخلع والكتآبة والاجارة ولانفعقي فمالاعتماج فمه الحالرأى كالطلاق والعثاق بغيرمال فكانالو كمل رسولا مقل كلام الموكل وطلاق الوكيل الثانى وعتاقه لس بطلاق الوكمل الاول فار يقع نقلا لكلام الموكل والموكل انما وكل بنقل كالامه فلاحل هـ ذا لم يقعط الإق الوكيل الشانى وعتاقيه وال كان بحضرةالاولواللهأعلم اه انقاني(قوله في المنزوان كان الغبرعشه فالشرا الوكمل) والف التهذيب ولووكله بغبرعيشه اغمايصسرالوكل منة الوكد أوكل أو اصر یح ذکره أو بشستری عاله ولواشترى بغيرماله فهو موقوف على اجازه الوكل اه (قوله والمراديقوله أو يشتربه عاله أن يضف

المقداليه) لاالدفع من مال الوكل لانه اذا استرى بدراهم مطلقة ثم نقد فان نقد من دراهم الموكل يقع الشراء للوكل قان نقد من دراهم الوكيل يقع الشراء الموكيل اه غاية وأعلم أنه اذا أضاف الوكيل العقد الى مال الموكل فلا فرق حيث ذبين أن يتوي الوكيل العقد لنفسه أو يطلق في أن العقد يقع للوكل كاياً في ذاك صريحا في كلام الشارح آخرهذه الصفعة في قوله في كون الميشترى لن ولك ذلك المن وان نوى خلاف ذلك والقد الموقق اهر (قوله وان اختلفا في النبية) فقال الموكل اشتريته لموقال الوكيل اشتريته لنفسى اه (قوله لان النقدفيه أثرافي تنفيذاً اعقد) حتى ادالم يقدراً مى المال في المجلس بطل السلم اه (قوله معناه أمره بان دهسترى له عبدا بألف مثلا فقال المأمورا هستريت التعددا) خاهره يقتضى أدوضع كلام المنف رجه الله فيما اذا من مشراء عبد غيره عن وعلى هذا فان حل كلام المصف على الماستريت المسائل التي لاخلاف فيها بين الاماموصاحبيه رضى الله تعالى عنهم وان جل كلام المصف على ما أداصد را لاختلاف بينهما والعددى فيكون قوله فالقول الاحراق على الماموصاحبيه رضى الله تعالى عنهم وان جل كلام المصف على ما أداصد را لاختلاف بينهما والعددى فيكون قوله فالقول الاحراق على على حال هذا ما ظهر على المناطهم المناطقة قبل المراجعة والله الموق المصواب اه وكتبأيضا قال في الهداية قال ومن أمن رجلا بشراء عبد والف درهم فقال المناطقة عندى وقال الاحراض و عاجام عالم على على على على على المعلم المعلم المعلم المناطقة و المناطقة عندى وقال الاحراض و عاجام عالم على على المعلم المعلم

وصورتها فسهجمدعن يعقو بعن ألى مسقة في رحل بأمر الرحل أن يشترى له عدد الالف درهم فا المأمور فقال اشتريت الت عبدا بألف درهم وقبضته فات وقال الاحم اشتريت عبدابألف درهم وقبضته ومات عندلة وانماأ شتريته لنفسيث قال القول قول الآمر الى هنالفظ محدفي الحامع الصسغيروه يمن اللواص وهذه المسئلة على أوجمه اماأن يكون الوكمل مأمورا بشراءعمد بعنته أوبغسرعسه وكل وحمه على وحهين إماأن مكون العمد قاعماأ وهالكا فان كان العدد بغسرعيده والثنغ يسرمنة ودوقال الوكمل اشتريت وقيضت وهاك لم بقدل قوله وهي مستلة الكتاب اله والظاهرأن صاحب الكنزرجمه الله أرادماذ كروصاحب الهدامة

ومجد في الشراء فهما أذاتصاد فاعلى أن النسة لم شحضره بل بالاجماع بكون العاقد وإنما الخلاف في السرا لان للنقدفسه أثرا في تنفيذا لعقد فيستدل به على وقوعه لن نقسد من ماله بخلاف الشراء ففرق هذأ المقائل لاى وسف مذا الفسرق وان كان المن مؤحلافه والوكسل لان النقود تتعين في الوكالة فاذااشترى بأن مؤحسل منصف العدة مالى ما تعلقت بعالو كاله فسكون مخالفا وال رجد الله إوان قال اشتريت الا مروفال الا مولة فسك فالقول الاسمروان كان دفع اليه الثن فللمأمور) معناه أمرومأن مشترى لهعمدا بألف مثلاثم قال المأمور اشتربت للعمدا وقال الأحم اشتربته لنذسك كان القول قول الامران إمكن الثن مدفوعاالى الوكمل وان كان مدفوعا السمكان الفول للأمور وهدف السئلة على غانةأوحه إماأن كونمأمو راشراع مديعينه أويغبرعينه وكلوحه على وحهين إماأن كون الثن منقوداأ وغسيرمنقود وكل وحسه على وجهين إماأن بكون العدد حماحين أخسرالو كمل الشراء أوميتا فانكان مأمورا بشراءعمد بعمده فان أخبر بشرائه والعبدحي قائم فالقول الأمو راجماعا مذفودا كان الثن أوغير منقود لانه أخسر عن أمر علك استئنافه والمخسريه في التحقيق والنبوت يستغيّعن الاشهاد فعصدق كفوله لطلقته واحمتك وهي في العدة وكذيته فأن القول له ويهد ذا وقع التفصى عن الولى اذاأ قرعلي موليته بالنكاح حيث لاشت النكاح عندأى حندفة رجه الله لأهلك انشاء شرعا العدم الشهوداد هولايشت الابشهود بخلاف الشراء فانه يفدر على أشاته شرعاء ون الاشهادوان كان العمدمستاه منأخسر فقال هلك عنسدى بعسد الشرا وأنكرا لموكل فان كان الثمن غرمذة ودفالقول للا مرلانه أخر برعمالا عال استئنافه لانا لمت ادس يحمل لانشياء العقدفيه وغرضه الرحوع مالثمن والاخرمنكر فكان القول قوله وانكان الفن منقودا فالقول للأمو رمع عنه لان الفن كان أمانة في بدوونداذي الخروج عن عهدة الامانةمن الوحه الذي أحروبه فكان الفول له وان كان العدد بغبرعسه فان كانحمافقال المأموراشتر بتعلا وقال الاحمر لابل اشتريته لنفسك فان كان الثمن منقودا فألقول المأمو رلانه مخبرعمايلك استئنافه وان لريكن منقودا فالقول للاكم عندأبي منيفة رجه الله وعندهما القول للأمو ولانه أخسر عاءلك استئنافه فصح كافى المعن وعند أبي منسفة القول اللآ مرالانه موضع تهمة مأن اشتراه لنفسه فاذارأي الصفقة خاسرة ألزمها الآم بخلاف مااذا كان الثن منفود الانه أمين فيسه فيقيسل قواه في الخروج عن العهدة وفي ضمنسه يكون العسد للا حمن شعاوكم من شي يشت ضمنها وتبعاوان لمشتقصدا وبخلاف مااذا كان العبد معنا لانه لاعلا أن يشتريه لنفسه مذاك افن

الم حذيه وابع) والجامع الصغير من كون العبد بغير عينه وهوها الثافة نبه اه (قوله وهذه السّلة على عمانية أوجه إما أن يكون الخيام عن المعالية على عمانية أوجه إما أن يكون الخيام عينا حياوالثن منقود (القول الأمور) معنا حياوالثن غير منقود (القول الأمور) معنا حياوالثن غير منقود (القول الأمور) منكرا حياوالثن غير منقود (عنده الأحمر) منكرا حياوالثن غير منقود (القول الأمور) منكرا حياوالثن غير منقود (عنده الأمور) وعنده ما الأمور) منكرا هالكاوالثن منقود (القول الأمور) الأنه أمين ادعى الذروج عن عهدة الامانية مسكرا هالكاوالثن منقود (القول الأمور) الأنه أخير عالاعال الشارة المول الأمور) وعنده ما المنابع الم

حال حضرة الموكل على ما منامن قبل فاصله أن الثين ان كان منقودا فالقول الأمور في جسع الصوروان كال غيرمنة ودينظر فان كان الوك ل لاعلل الانشاء بأن كان مسافالقول الدخم وان كان علا الانشاء فالقول المامور عندهما وكذاء ندأى حندفة في غيرموضع التهمة وفي موضع التهمة القول الاسم قال رجه الله (وان قال بعني هذا افلان فباعد تم أضكر الآمر أخذه فلان)أى رجل قال لآخر بعني هذا العمد لفلان فانى أشتر عدله فيساعه ثم أنكر المشسترى أن مكون فلان أص وفقال فلان أ فاأص عه فانه بأخذ ولان قوله بعنى لفلان اقرارمنه مأنه وكله فأذاأنكر الوكالة بعدمصارمنا قضافلا يسمع قوله فيكون العمد للوكل قالرجهالله (الاأن يقول لم آمرمه) أى الأأن يقول فلان المشترى الم آمره بالشراء فمنشذ لا بأخذه بل مكون الشترى لان اقرار المشترى ارتدرده والاقرار مارتد بالردف فد قدعلي المشترى لان الشراء اداوسد نفاذالايتوقف بلينفذ على المشترى والرجه الله (الأأن يسلم المشترى اليه) أى الى فلان المشترى له فيكوننه النسلم لان افراره الاول فدار تدمالرة وصارم اكالمشترى فاناسله بعدد للثالى فلان المشترى له وأخذها نعقد منهما سع حدد دبالماطاة فتكون العهدة عليه لانه صارمشتر بابالنعاطي كمن اشترى الغبره شأ فغيراً من محتى لزمه مسلمه المشترى الى المشترى له ودلت المسئلة على أن التسلم على وجه السيع بكفي لا اعقاد البيع بالتعاطى في المسيس والنفيس وان لم وحد نقد الثمن العرف ولو حود التراضي به وهوالمعتبرق باب المعاوضات المالمة لقوله تعالى الاأن تمكون تحارة عن تراض قال رجه الله روان أمره بشراءعمدين معيدمن ولرسم تمنا فاشترى له أحدهما صح كلان التوكيل مطلق غسير مقيد بثن مقدر فيجوز أن يشترى كل واحدمته ما وقدر قعمة من الثمن أو أقل آويز بادة بتغاين الناس في مثله وليس له أن بشترى عالا شغان الناس فعه لان الوكمل بالشراء لسله أنه بشترى بغين فاحش بالاجماع بخلاف الوكيل بالبسع عندأبي حنيفة على مامحي عمن الفرق منهماله ويخلاف مااذا قدرله تمتهما فان ذلك فمه خملاف في بعض صوره على ما يحي وهي المسئلة التي تلي هذه المسئلة ولانه قد يتعذر الجمع منهده الاعمالا يتغان الناس في مثله فيكون شراء أحدهما حملة التحصلهما فوجب القول بالنفاذ قال رجه الله (و بشرائهما إ الفوقيمة سما سواه فاشترى أحدهما بنصفه أوأقل صحو بالاكثر لاالاأن يشترى البساقى بحابتي قبل الخصومة) أى لو وكاه بشراء العبدين الف وقعته ماسواء فاشترى أحمدهما بنصف الالف أوأقل ماز الشراءو بأكثرمن نصف الالف لم محز دهني لم ملزم الأسم قلت الزيادة أو كثرت لانه قابل الالف بالعمد من وقعتماسواء فسنقسم عليهما اصفعن دلالة فيكون أمرانشراء كل واحسدمن مما بخمسم أتة ضرورة فالشراء يخمسها تةموافقة ويأفل منها مخالفة الى خبرويا كثرمنها الى شرفلا يلزم الوكل الأن دشترى الباقي عادة من الالف فيسل أن مختصما استحسانا لان غرضه المصرح به وهو تحصل العسدين بألف قدحصل وماثبت الانقسام الادلالة والصريح بفوقها فلاتعتبر معه عندتعارضهما وهذاعند أبىحشفة رجهالته وقالأبو بوسف ومحدرجهماالله أناشترى أحدهمامأ كثرمن نصف الالف عاشغان الناس فىمشداه وقديق من الالف ما يشترى عشداد العيد الباق فهو حائر الان التوكيل حصل مطلقا بالا تقد رغن كل واحدمنهما بخمهمائة والطنق محمل على المعارف وهوالشراء مالقمة أويز بادة بسيرة قدرما بمقاس الناس فيه والكن غرضه تحصيل العبدين بالااف فلا مدمن أن بيقي من الالف قدر ما يشترى عثله البساقي المصل غرضه قال رجه الله (و شراءهذا مدين له علمه فاشترى صم ولوغ مرعين نفذ على المأمور) أي لو كانله دين على شخص فوكل الدائر المدين بأن بشترى له هـ في العمد بذلك الدين فاشـ ترى حاز ولزم الموكل ولووكله بشراءعبد غبرمعين فاشترى لأمكون للاحم مل سفذعلي المأمو رحتى لومات عندالمامورا امات من مال المأمور والالف عليه فان فيضه الاتمر فهوله وهذا عندأى حنيفة رجه الله وقالاهولازم

تقدم عندقوله ولووكله شراءشئ بعشهأن الموكل لوكان حاضرا ومسرح الوكيل بشرائه لنفسه كان المشترى له وهكذا هوفي الهدالة وشرحها فتأسل اه (قوله مفيندلالأخذم أىوان قال الم\_د ذلك أمرته لان اقرارالقر ارتدردالقرا فاذاعادانى تصديقه بعدداك لمنفعه لانهعاد حينانتني الاقرارف لمصح تصديقه اه انقانی (قرلهفتکون العهدة علمه ) يعنى ألا نعقد منهماسع بالتعاطى كانت العهدة الاخذعل الشترى كذافسر تقرالاسلام المزدوى وفخرالدين فاضيخان وهوالمفهوم من كالرم محد رجهالله اه غامه (قوله فلامدمن أنسق من الألف الزا قال في الهدامة قال ومن لاعلى آخراك فأمرمأن بشترى بهاهذا العيدفاشتراه عاز والالاتقالي أي قال فى المامع الصغير وصورة المسئلة فمه محدعن يعقوب عن أبي حسفة في رحل كان له على آخر ألف درهم فأمره الذىله المال أن سترىله بهاهذا العبدفاشة راهقال حائرفان أمره أن سترى له بواعدا اغبرعته فاشتراه فاذا فسضه الاسم فهواه وان مأت في دالمشترى قبل أن يقبضه الاتمرامات من

مال المشترى والالف على المشترى كاهى وقال يعقوب ومحمدة للَّ جائز لازم الا حريق الوجهين جيعالة اقبضه المأمور للا حمر الى هذا لفظ محمد في الجامع الصغير اه (فوله فان قبضه الا حريفهوله) قال الا تقافى فان دفعه الى الإحريفهوله لا نه يقع البيع سنهما ابتداء مسيل التعاطى لانه دفعه على حهة التملك و سع التعاطى حائرة فد دنا بماعزه ن الاموال أوخس اه (قوله وأصاه أن التوكيل الخ) . قال الاتقاني والحاصل آنه اذا أمرغ و يمان نشترى له بماعليه شيافان عين المسع أوالبائع حاز اه (قوله الهما الخ) قال الاتقاني الهما أن الدراه مرواد نات نعمنان في عقود المعاوضات وفسوخها عند ناخلافالز فروالسافي وقد عرف ذلك في طريقة الخلاف في كتاب الصرف في كالا يتعمنان اذا كانتا دينا ولهذا الخ اه (٣٦٧) (قوله على المشترى) الراد بالمشترى هذا الوكيل الصرف في كالا يتعمنان اذا كانتا دينا ولهذا الخ اه (٣٦٧) (قوله على المسترى هذا الوكيل أن يقول على المسترى المراد المسترى المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المسترى المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المراد المسترى المسترى المسترى المسترى المراد المسترى المراد المراد المسترى المسترى

وكانالاولى أن يقول على الا حمرف الوجهين وعلى هذا اذا قال الدائن للدين أسام الدين الذي فاعدمك الى فلان جاز وان لم بعين المائع كإقال الاتقاني ونصه فلانالم يعزعنده وعندهما يحوز كيفماكان وكذالوأمره مأن بصرف مأءلمه من الدين وأصلهأن ولهذا لواشترى شدأ مديناه التوكيل بالشراءاذا أضيف الددين لايصم عندأبي حنيفة اذال بكن السائع أوالمسع متعيذا وعندهما على المائع عمتصادقا على يصر كسف كان لهده اأن النقدين لا تتعسان في المعاوضات عسا كانا أودينا ولهد الواسترى شيأ أنلادته لاسطل الشراء مدراهم على المسترى تمنصادقاأ فالادين لابيطل الشراء ويجب علمه مشاه فاذالم تعن صار الاطلاق ووحب مثل ثلك الدين اه والتقسد بهسواء كافى غرالدين حتى اذاوكاه بأن تشترى اهمدا ولم بعين الالف ولا السائع ولا المسع حاز (قوله مُ هلك العين) هكذا النوكمل فكذاه فأفصار كالوقال تصدقء اليءلماث من الدين على المساكين فأنه بحوز وكذالوآجر يخط السارح وهكدا حامانا جوةمعاومة وأمرالمستأجر بالمرمة من الاجوة أوآجودايته وأمر الستأجران بشترى بالاجرة عددا كانفي نسخة العلامة عارى سوق الدائة وينفق على الدائة فصار نظيرمالو كان السائع أوالمسع متعينا ولاي خييفة رجمه الله أن الهدامة رجهالله ثم كشطه النقود تتعمن في الوكالات والهــــــــ الوقسيده اللعن مها أو بالدين منها عمل العين وأحقط الدين نطلت وكتب مكانه استهلك وكنب الوكلة فاذا تمنت فيها كان هذا علدن الدين من غسرمن عليه الدين وذلك لا يحوز الااذا وكاه بقيضه له تحته يخطه رجه الله مانصه غم اقسفه لنفسه وتوكسل المحهول لايحو زفدكان واطلا كإاذا اشترى مدين على غيرالمشترى أو مكون أمرا أى الا مرأوالوكيل وانما بصرف مالاعلكه الامالقيض فدله وذلك ماطل كااذا قال أعطمالى علدك من شئت بحد الاف مااذاعين قمدىالاستهلالدون الهلاك المائع لانه يصبر وكملاعنه بالقبض وهومعلوم فيصح لتعينه فيصبرالسائع أولا فايضاله ثم يتملمك وتعيين لان بطلان الوكالة المسع تعمن المائع فكان بمعاوما و يخلاف ماآذا أمره بالنصدق لانه حعل ماله تله تعالى وهومعاوم مالاستولالة لايالهلالة كره ولان الفقير منصب الساعن الله تعمالى وقبض حقمه والله تعالى محمط بكل شيء علما فمكون الفقرالذي واضمه في فتاواه اه بقبضه لدمعما ومافيصح وأمامس ثلة الجمام وتحوها فقيل هوفولهما ولأن كان قول الكل فاتحاجاز ماكتسه بخطه وقال في باعتبارالضرورةلان آلستأجرلا يحدالاجرةفي كلوفت فأقيم الحمام مقام المؤجرفي القبض وأمامسنلة الهداية مانصه ألاترى أنهلو التصادف بأثلاد بن عليه بعد الشراء وفلان النقود لا تتعين في السعد سا كانت أوعنا فاذالم تتعين قسدالو كالة بالعينمنها أو لاسطل السع سطلان الدس اذم تقسيده مخلاف الوكالة فان النقود تتعين فيها وكالامنافيها وذكرفي بالدين منها ثم استملك أو النهايةأن النقودلا تتعين في الوكالة قبل الفيض بالاجاع وكذا بعده عند عامتهم لان الوكالة وسالة الى أسقط الدئ بطلت الوكالة الشرا فتعتبر بالشراء وعزاه الى الزيادات والذخرة فعلى هذالا يزمهما ماقاله أنوحسف وحسه الله اه قال الاتقاني قال بعض والتعليل العصيراة أن يقال ان غليل الدين من غسر من عليه الدين لا يجوز فكذا التوكيل به وانحاجا ذفي الشارحين اغاقد دالاستهلاك المعن لكونه أمراله مالقبض عمالتملث لانوكملا للدين مالتمليك وان لم يكن معينالا يصح الاس المجهول دون الهـ الالان اطلان فكان وكملا للدين بالتمليك في الاسلام والشراء والصرف فلا يجو زالة كرنا فاذا أبصم التوكيل عمده الوكالة مخصوص بالاستهلاك انفذالشراءعلى المأمورحتي اذاهاك بعدالقبض يهلك من ماله الااذا فبضما لآمرمنه فينشد يمعقد البيع دون الهلاك وهـ فاالذي ينهمابالنعاطى فيكون الا من قال رجه الله (ويشراء أمة) أى وكله بشراء أمة (بألف دفع اليه فاشترى ذكره مخالف لماذكروافي فقال اشتريت بعصم ائة وقال الممور بالف فالقول الأمور إ يعنى اذا كانت الأمة تساوى ألف الانه أمن شروح الحامع الصغيرفي الذعى اللروج عن عهدة الامانة والاسمريدى عليه حق الرجوع يخمسمانة والمأمور يسكر فكان القول هـ دا الموضع حث قالوالو

هلكت الدراهم المسلة الى الوكل بالشراء بعالمت الوكالة فأقول كأن المصنف قيد بالاستملاك حق لا يقده مقوهم أن الوكالة لا تبطل اذا استمالك الوكلة الموضع خسب الالالم المالك المسلمة المهافي المسلمة المهافي المسلمة المهافي المسلمة المهافي المسلمة المهافي المسلمة المهافي المسلمة المسلمة

(فوله وان كانت قيمتها ألفا) قال الاتقاني وأن كانت تساوى ألفا فالقول قول الآمرأيضا فالوافى شروح الجامع الصغير يتمالفان فمهوتلزم الحارية المشترى فانهأ طلق فى الكتاب في هذا الفصل وقال القول قول الا من ولم رفصل سنما إذا كانت قمتهاأ الهاأ وأقل وكان بنبغ أن بكون القول قول المأموراذا كانت تساوى ألفا لانه اشتراها بألف فقد وافتى الاسم (فوله وقدل لايتمالفان)أى و مازم العدد الاتم اه (فوله وقال فاضيفان وهوأصير) قال الاتقيابي رجه الله ولمرذكر الامام فرالدين فاضفان قول أى منصورو كأنه حعل قول أبي حعفر أصم اه وظاهره أنقاف حادلم يصرح بالنصيم يخلاف ماد كره الشارح والله أعلم اه لـ (قوله وان لم يستوف فهوأحنىءنالا مرفلا مدخلله) أى لانه لمنقع العقد منهمافلا يصدقعلي الموكل فاذالم يعتمر تصديق الماتع بق الخلاف سالماتع وهوالو كدل ومن المشترى وهوالموكل فوحب التحالف اه غامة (قوله لاث الوكمل هوالمدعى لانه عنزلة المائع من الموكل اه (قوله و يحب على المشترى)أى في المسئلة الئانسة وهي قوله وانقال اشتريته اه (قوله أوعلى

فوله وان كانت تساوى جسمالة لا تلزم الا حر لانه خالف أحره اذالا مرتناول أمة تساوى ألفاف مفد على المأمور ولان فعد غينا فاحشافلا بلزم الاحمر لان المأمور لاعلك أن يخالف الاحم ولا أن نشترى بغن فاحش ولافرق في ذلك من أن تشريها بألف أو مخمسما له لماذكر فالمحالف قال رجه الله (والله مدفع فللآمر) أي انالم بدفع الآمر الالف الى المأمور والمسئلة بحالها كان القول الاسمرو تازم الامة المأمور وهنافها ذاكانت قمية الامة خسمائة فظاهرا ماذكرنامن الخالفة والغن الفاحش وانكانت قمتها ألفافهناه أنهسما يحالفان لانهماا خذلفافى مقدار ما يحد للوكدل على الموكل وقدرى منهدمامادلة حكمية على ما مناس قب ل نم إذا حلفا يفسيخ العقد منهم والذم الجارية المأمو ولانتقاض ملك الأمر بالفسيز والرجه الله (ويشراءهذا) أى وكله بشراءهذا العبد (ولم يسم عنافقال المأمور اشتريته بالف وصدّقه المائع وقال الا من تصفه اوهو خسم القر اعالفا) لانهما اختلفا في مقد ارالتمن وليس لهما سنة فوح المصمرالي التحالف كافي المسئلة الاولى وقبل لا يتحالف ان هذالان الخلاف وتفع مصديق البائع أذهو ماضر فععسل تصادقهم ماعتزلة إنشا العقد في الحال وفي المسئلة الاولى هوعائب فاعتسر الانتسلاف والىهذا مال الفقدانو حعفر وقال فاضيخان وهوأصرومال أنومنصو رالى الاول أما ذكر فاوقول السائع لا بعتمر لانه ان استوفى المن فهوأجنى عنه ماوان ليستوف فهوأ جنى عن الاسم فلا مدخيله سهرما وقال في الهداية وهوأظهر وقال في الكافي هوالصحيح وقدنص محمد في الجامع الصغيرات القول الأمو رمع عنه قالواوس ادهالتماف لكنه اكتفى فدكر عين الوكيل الان الوكيل هو المدى والايمن على المدعى الآفي صورة التحالف فكان المقصود بالتحالف عن المدعى دون المسكر الدداك لابدمنه والموكل عنزلة المنسترى وهومنكر ولولام اده التعالف اسكان القول قول الاحم لكونه منسكرا فكان أخسد المسع مااذع مرالتن اذاحاف ولهذكر عين المأمور هكذاذكر والمشايخ وجهمالله الأأن فسماشكالا لاندوان كانبيدل على ماذ كروامن حث المسنى لكن افظه لايدل على ذلك ولاعلى الاول فانقوله ان القول المامو رمع عشه مدل على ان المأمور وصدّى فيما قال وفي المتحالف الا يصدّى واحد منهماولو كان مراده التحالف لماقال ذلك وهذا فمااذا اتفقاءل أفأمره أن ستر مه الفوان اختلفا فعه فقال الاسر أمرتك أن تشتريه ل بخمسها تقوقال المأمور أمرتى بالشراء بألف فالقول قول الاسمر مع عيشه لان الاحريسة فادمن حهمة فكون القول قوله و الزم العسد المأمو ولمخالفته فان أقاما المعنة فالمنة سنة الوكدل لانهاأ كثراشانا قال رجه الله (و بشراء نفس الا مرمن سيده وألف ودفع فقال السدواشتر بتهانفسه فياعه على هذاءتق وولاؤواسده وانقال اشتريته فالعمد الشيري والالف اسمده وعلى الشترى ألف مثله )أى اووكل العدر حلا اشراء نفسهمن سمده بألف والاسم هوالعيد ودفع الالف الحالو كمل فقال الوكمل لسمده وقت الشراءأنا أشترى عمدا للفسه فعاعه على هذاعتق وولآؤه لسيده وانقال الوكمل اشتريته ولمسمئ أنهيشتر يه لنفس العمد كان العبد ملكاللوكسل وهو المشترى والالف الذي أخذه من العمد ودفعه الحالمولى كان للولى فهما محافا و يحب على المشترى أوعلى المعتنى الاان وأصله أنسع العمد من نفسه اعتاق على مال وشراء العمد نفسه قمول الاعتاق بعدل لاناعتساره بيعاحقيقة غيرمكن إمالان العبدايس أهل لللذ أولاستعالة أنعلك نفسه فعل مجسازاعن الاعتاق لوجودا زالة اللذ فيه كالسع فاذاا شتراه الوكسل للعدد صاوا لما تع معتقاف ازمه الولاء والوكيل بالقبول سفير ومعبرعنه فلاتر حع الحقوق اليه واذاأطلق الوكيل ولمبين للولى أنه يشستر يه انفس العبدرة عالعقد الوكيل لانظاهرهذا اللفظ السع فلا يعدل عنه الى العثق بغرعام المولى وامله لا رضى به الماقسه مزازوم ولائه وعقل حثانته فلا تكون السراء للعد بخلاف الوكسل من غيرا المسد حست يدخل فمال الموكل بالشرامن غيرأن يمن الولى أنه يشتريه لموكاه لان حكم العقد فسمه لا يختلف بين أن يكون

المتق فلايصل ملكه بدلاءن ملكه غماذالم بمن مرجع المولى بالثمن على الوكسل لانه العاقد والمالك العمد فترحم والحقوق المه وان من أنه بشترى العمد فقلت كرشحد في ما الوكالة ما اعتق من كال الوكالة أن العنق بقع والمبال على العيد دون الوكمل وذكر في وكالة المأذون والمكانب من كاب الوكالة وفي وكالة الحامع الكمرأت العمد يعتق والمال على الوكيللان وكيله شراء العمد للعمد كتوكمله شرائه لغيره فيطآ أب مدله الوكيل والصير الاول لان وكمل العيد في العنق سفيروم عبر ولفظ المسع مكون محازاعن المعتق لتعذرا عتبارمعني السع حقيقة ولهذا لايستغنى عن أضافته الى العبدا الآسم له فلا تنعلق مالو كدل حقوقه فسطال الا ممركما إذا كان الآمريب عنفس العبد من العيد دهوالمولى حث مكون الطلب بالمدل الحالمولي دون الوكمل لماقلنا قال رجمه الله (وان قال لعمد اشترلي تفسيكمن مولاك فقال الولى بعني نفسي لفلان ففعل فهوالا حمروان لم قل لفلان عتق ) أى اذا قال رحسل لعمد اشترلى نفسك مولاك فقال العمد لمولاء معني نفسي لفلان فماعه المولى على هذا الشعرط كان العمد ملكاللا مروان أطلق العددان قال بعنى ولمرقل لفلانعتق وأصله أن العديصل أن تشترى نفسه لنفسه ولغبره بطريق الوكالة لانحواز الشراء ماعتبار المالية والعيدأ حنى عن نفسته فحكم المالية لبائع لأعلك حبس العبدحق بستوفي المدل لات العبدفي بدنف بمفتكون وايضالنف العقد كالمودع اذاا شبترى الوديعية لأبكون السائع حيس المسعركو جوددا لقمض بمحرّا اعقد لنفسه أولغيره اذائت هذافنة ولاذا أضاف العقدالي الموكل كانملكا للوكل واذا نصاف الشراءالي مأن قال بعني نفس لنقسى عنو لماذ كرنا ولايقال ان العيدوكيل بشراعشي معن فوج ان لايحو زله شراؤه لنفسمه الانانقول أتي بحنس آخرمن التصرف لان مع العمد من نف مال وشراؤه قبول العتق فيكون مخالف افسنفذ علمه لان الوكيل بشيرا اشير معين سفذ علمه عندا منامر قسل وانأطلق بأن قال بعني تفسى ولم يقل فولالف لانعتق أيضالان الطلق يحتمل لوحهن فلايقع امتثالا بالشك فسق النصرف واقعالنفسيه ولايقال ان السعحقيقة فسه والعتق مجاز فننسغ أن تحمل على المقمقة عندالتردداذالجل على المقسقة هوالاسل ما تفاق العلماء الانا نقول ـُـلِ أَنَّ الأنْسان تَصَرِفُ لَنفسه فنعارض الاصّلانُ فتساقطا فسر حيع الى غسرض المولى فأنه لباختلف التصرفان فالظاهر أن المولى يويدالاعتاق اذسع العسدمن تفسيه مطلقااعتاق واقتصاره على إضافته الى العدد دلسل علمه ولابرضي بخرو حمون ملكم الاالى الحرية لشنت له الولاء علمه ثم النمن

> ون في ذمة العمدة في الوَّ حهمن دون ذمة الآمر أما إذا وقع الشراء له فظاهر وأما إذا وقع الاَّ حر فلانه هوالمباشر للعقدة ترجع اليه الحقوق فيطالب بالثمن ويرجع هوبه على الآس ولايقال آلعبدهنا محمورعليه والوكيل اذاكان محمورا علمه لاترجع الحقوق السه لانا نقول زال الحرهنا والعقد الذي باشره مقترنا باذن المولى ثماذا كان الشرا وللآمر فلامدمن قيول العبد لإنه سع فلا سعقد الابالايجاب والقبول وانوقع للعبديكمني بقول الموني بعت ولامحتاج فمه الى قبول العبديع دقوله بعني نفسي لأنه عناق فيستمة بهالمولى نناءعل أن الواحد شولي طرفي العقد في العنق كالنكاح ولا يتولي طرفي العقد

> وفصل كالرجه الله (الوكيل بالبسع والشراه لا يعقدمع من ترقشها دنهله) وذلك مثل قرابة الولاد

وأولوكله اذالكل يسع والوكس أصمل فمه في الحالين حتى تثقلق به الحقوق في الحيالين فلا يحذا برفعه الى السان وهذا أحدتهما عناق معقب الولاء ولا تعلق به الحقوق بالوكدل والآخر سع وأحكامه خلاف العنق فلايدل رضاه بأحدهما على الرضا بالآخر فلابدمن البيان فاذالم يبين بت الملك الوكيل والالف للولى لانه كسب عدد وعلى المشترى أوعلى العداذ اعتق أنف مثلها غنا أويدل العتق لان الاداء قد بطل لاستحقاق المولى ما أدّاه مجهة أخرى وهو أنه كسب عمده فكان ملكاله قبل الشراء وقسل

(قوله لوحود القيض عدرد العقد)يشكل علىه قوله في الفصول العمادية ولوكانت ودبعية فباعيه يحتاجالي أبض حديد لان غير المضبون لاسوب عن المضمون اه ﴿ فصل ﴾ هذا الفصل عقده السعوذ كره بعدفصل الشراء لأناا زالة تستدعي سابقة الاثمات اه زقوله وذلك مثل قرامة الولاد) كأسه وحدهوأ مهوولاه وانسفل (قوله وعبيده) أى ومكاره ومذر وأم واده اه (فوله وقالا يجوذ بيعه منهم على الفيمة) وتخصيص قوله ماعثل الفيمة اشارة الى أنه لا يجوذ بالغين اليسبر والا المدركة المنهمة وسياقي هناء ناله النهب التسبر والا المدركة المنهب ورفيه المنهبة وسياقي هناء ناله النهبة الأسادة المنهبة وسياقي هناء ناله النهبة الأسادة المنهبة وسياقي هناء ناله المنهبة والمنهبة والمنابة والمنالمة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنابة والمنابة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنهبة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنهبة والمنابة وال

وأحدالزوجين الا خروعسده وهدذاعندأبي حسفة رحمالله وقالا يحوز سعهمتهم يمثل القمة الامن عسده أومكا تسه لان التوكيل مطلق ولاتهمة فسيه لان الاملالم متباينة والمنافع منقطعة فصار كالمضارب بخلاف عبد مومكاتبه لانماك ملكمله وله في مال مكانه حق وينقلب حقيقة بالعجزف كون معامن نفسه أوعكنت شهته ومخلاف الغين الفاحش ولايي حشفة رجه الله أن مواضع التهم مستثناة الاتقدل شهادته لهسم وتباين الاملاك لاعتع الاتصال من وجسه آخر يخلاف المضارب لان المضارب كالمتصرف لنفسه من وحه ألاترى أن رب المال لاعلت نهده عن التصرف يعدما صارالا العروضا إوانه شريكه في الربح فلا يلحقه التومة في البيع عثال القيمة لانه عتراة من يبيع مال نفسه على انه عنسد بعضهم هوكالو كبل فجؤزوا فيهما البيبع لهم عثل القمة فعلى هذالنا أن عنع فالواهذا اذالم يطلق ادالموكل وأمااذا أطلق لابأن قال له الموكل مع تمن شئت فينشذ يحوز بيعمه لهم بمسل القيمة وذكر في النهامة ان الوكيل السمع اذاباع من لانقبل شهاد تعلمان كأنبأ كثرمن القمة يحو ز الاخلاف وان كان مأقل من القمة نغين فاحش لا يحوز بالاجاع وان كان بغين يسدر الإ يجوز عندأ لى حنيقة رجده الله وعندهما يحوز وان كانعشل القمة فعن أبي حسفة رجه الله روابنان في روابة الوكالة والسوع لا يحوز وفي رواية المضارية يحوز ويسع المضارب وشراؤه عن لاتقبل شهادته على هذا النفصيل الاأنهاذا كانعثل القمة يجوزهناعنده مانفاق الراويات وفى الوكمل روابتان وقد سنا الفرق على احداهما وعلى هسذا الخلاف الاحارة والصرف والسلم وتحوها قال رجه الله (ويصح بيعه عماة ل وكثر و بالعرض والنسيشة) يعنى الوكيدل بالبيع يجوز يعمه بالفليل والكثيرالخ وهذاء ندأى منيفة رجمه الله وقال أنو وسف ومحد والشافعي رجهم الله لا يحوز بعه مقصان لا يتغان الناس في من اله ولا يحوز الا مالدرا هم مالة أوالى أجل متعارف لانمطلق الوكالة يتقيد بالمتعارف والتصرفات لدفع الحاجات فيتقيد النوكيل

ملكدله ولدفى مال مكاتمه إ حق)قال الامام الاستحابي فيشرح الطحاوى ولايحوز شراءالو كمل لنفسه ولايمعه منهاوكذلك اذاأس الموكل أن بسعه من نفسه أو بشترى من نف ملم يحز أيضاو كذلك اذاماعه الوكسلمن اسله صغبرا يحزكأنه باعمن نفسه ولوماعمن نفسيه لمعز وكذلا لوباعهمن عبدهأو مكاتمه لمعز بالاجاعوان ماعهمن أنوبه وانعلواأو باعه من أولاده وان سفاوا أوياعهمن زوجته أوالروحة اذاباعتهمن زوجهاأ وباعه م لا تحورشهادته له الا تحوز عندأبى منهفة رضى الله عنه وعندهما يحوز ولوأس الوكيل بالبيع من هؤلاء

وأجازله ماصنع فسيعهمن هؤلاه عائر بالاجماع الأأن بيعهمن نفسه أووله الصغرا ومن عبده ولادين عليه فاللا يجوز بها وكذلك حكم الوكيل بالشراء اذا شترى من هؤلاء الى صالفط شرح الطعاوى اه اتقانى فو فرع في ثم الوكيل بالسيع لا يجوز أن يسيع من نفسه عند ناوالشافعي وأحسد في ظاهر مذهبه وعن أحد في رواية يجوز و به قال مالله والا وزاعي اذا لم يصاب لعدم التهمة وتألما ويا التصادف المحام فانه المحام فانه المواد المحام فانه المحرف المحام فانه يكون مستزيد او مستذهبا أليان المحادث المحادث المحدد في المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد في المحدد المحدد المحدد المحدد والمحدد المحدد الم

المطلق اذاباع بقن مؤجل قبل على قول أبي حنيفة محوز وانطالت المدة وعندهما يجوز بأجل متعارف في تلك السلعة و بالزيادة على ذلك فلا وعن أبي بوسف ان وكام بالبسع على وجه المجارة فله أن بيمه بالنسبة وان وكام بالبسع طاحت الى النفقة أوقضا الدين أوما أشهد ذلك فلاس في النسبة والمدور الشهد م قال في التنهة وذكر في الباب الثاني من شرح سوع الكافى أن الوكل على النسبة عند المناف المنافعي عنده من المنافعة على المنافعة على المنافعة والملاق المنافعة والمنافعة على المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة المنا

وجه فمامن جزءمن المسع الاو مقابسله بودمن الثمن ولهذا يستعق الكل الشفعة اھ (قوله والوكيل بالشراء الخ) قال الاتفائي وأما الوكيل بالشراء اعمالم بجزله الشراء بغن فاحشعلى احدى الروائن عن أى حسفة للتهمة لانهمن الحائرأن ىسترىه لنفسه تملارأى فمه الخدران ألحقمه بالاحم حتى لوانتفت التهمة مان كانوكىلاشراشي بعشه جازشراؤه على الاحم عند أبى حنيفة أبضالعدم التهمة اه فقوله حتى لوانتفت التهمة الزمخالف لقول السارح مخلاف الوكيل اشراءشئ بعينهاه (قوله ولاارأى الصفقة خاسرة السمااليه) اقل فى التمة والفتاوى الصغرى عن باب

بهاعواقعها والمتعارف السع بثن المشل وبالنقود حالة أومؤ جلة بأحدل متعارف بعن الناس ويسع مانساوى الفابعشرة الى مائة سنة غسر متعارف فيتقد بالمعتاد ولهذا انتقد التوكيل بشراء الأضحية والفعم والجدبأ بام الحاجة من الاالسنة ولان السع بغين فاحش يسعمن وحدهبة من وحسه ولهذا الوصدرمن المريض اعتبرمن الملث ولاعلكه الاثب والوصى فصار كالوكيل بالشراء والبيع بالعرض شراءمن وجهوم بوكله بهولا بالهبة فلايدخل تحث الامر بالسع ولاي حسفة وجسه الله ات التوكيل مالسع مطلق فحرى على اطلاقه في غيرموضع التهمة وهذالان السع هومسادلة المال بالمال مطلقات غسرتقسد بنقدأ ويقمة والسيع بالغين الفاحش أو بالعرض أو بالنسيئة اذالم كذف ففطه مايتق ذلك كقوله بعمه واقض بهدين أوللنفقة ونحوذلك منعارف عنسد شدتة الحاجة الىالثمن والتضحرمن العرص فالمخرجمن أن مكون سعافي العرف ولافي الحقيقة ولهذا لوحلف أن لا يسبع محشه ويستمق الكل بالشفعة والمهن تنصرف الى المتعارف كالوكالة ولاشفعة في الهية والما لاعله الاسولاالوصي لان ولايتهمامقىدة بشرط النظر ولانظرني الغين الفاحش وحق الورثة تعلق بالمالمة في مرضه فلا يكونله ابطاله فيمازا دعلى الثلث والوكيل بالشراممة ملاحمال أنه اشتراه لنفسه ولسارأى الصفقة فاسرة نسما المه ولاعكن ذلك في البسع فلايتم والمسائل المستشهد بهايمنوعه على قول أي حسفة رجه الله والمقايضة بسعمن كل وجه شراءمن كل وجه لان كل واحدمتهما يسع ماله ويشترى مال الأخرولاتهمة فيماعدم احمال الشراء لنفسه فصور بالقليل والكشر مخلاف الوكيل بشرابشي بعينه حيث لايكون له أن يشتريه لموكل بالغين الفاحش وأن كان لاءلك شراء انفسه لانه بالمخالفة فيه يتلون مشستر بالنفسه فكانت التهمة فمه باقمة والوكيل بالنكاح إذاز وجهيا كثرمن مهرميلها حازاعدم التهمة قال رجه الله (ونقيد شراؤه عشل القمة وزيادة بتغاين الناس فيها وهوما يدخل تحت تقويم المقومين أى تقيد شراء ألوكل عمل القيمة حتى لايجو زشراؤ مالغين الفاحش وهذابالاجماع والفرق لابى حنيفة رجمه الله قدذكرناء وفرق آخرأن أمره بالمدع يلاقى ملذنفسه وفي الشراء ملك غيره وله في ملك نفسه ولاية مطلقة فاعتبر اطلاقه وليساه ولاية في ملك غيره فلم يعتبر فملناه على أخص الخصوص وهوالشراء النقد وعثل القمة

الوكالة بالسلم أن تقييدا التوكيل بشراء الاضية والجدوالفهم مروى عن آبي وسف أما عندا في حنيفة بعتبرالاطلاق بعنى لا بتقيد برمان الاضحية والسيف والشاء وهذا معنى قوله والمسائل عنوعة على قول أبي حنيفة والترسلنا أن التوكيل بنقيد فنقول انحا يقيد بدلالة المغرض الاضحية والمنسلة والفرض من شراء الجدد فع ضروا لجرو ذلك مختص بالصيف حتى لوا نعدمت هذه الدلالة العادة المنافق عن وحد التوكيل من بعتاد تربص الفيم كالحذادين وغيرهم أوتربص الجد كالفقاعين وغيرهم لا يتقيد كذا والمام علاه الدين العالم في طريقة المنسلة المنافق طريقة المنسلة وكذلك الاضحية تقيد أيام المنسلة للمنافق المنافق طريقة المنسلة المنافق طريقة المنسلة الم

له وم الاحراه غاية (قوله وفي النهاية جعل هذا القدره عنوا) وعده مشى في المجمع فقال و يجوز للوكدل بالشراء العقد عثل القيمة وزيادة يتغابن في مثلها كنصف درهم في عشرة في العروض ودرهم في الحيوان ودرهم بن في العقار فال شارحه هذا سائلة بن السسير اه (قوله وهو خلاف ماذ كره صاحب الهداية و الكوف) عال في الهداية والذك لا يتغابن فيه ما لا يدخل تحت تقوم المقومين وقيل في العروض (1) دونم وفي الحيوان ده والمحافزة و وقيل العقاد ده دوارز دلان التصرف بكثر وجوده في الاولوية في الاخيرو يتوسط في الاوسط وكثرة الغين القلمة النصرف اه (قوله وليس بشي هسذا كله الخز) أي جوازعة داؤكيل بالشراء بزيادة يتغابن الناس في مثلها اع وقوله هدا كانه نقله الاتقافي عن الامام خواه رزاده ثم فال في يبوع التمة و به يفتى اه (قوله في المتن ولودكاه بيسع عسد فباع نصفه ) أي أو جزامع وما ها غاية (قوله ولا تعليه في المنافو عالم كله بالمنافو المنافو والمنافو والمنافو باع كله بحرامعا والمنافو باع كله بالمنافو المنافو المنافو والمنافو والمنافو باع كله بوالمنافو المنافو والمنافو باع كله بالمنافو بالمن

فمتقمد بهماولانا عتمار الاطلاق في الشراء غيرتمكن فوحب حله على ماذكر ذالانه لولم محمل علمه لاشتراه محصده ماعاكه الموكل ويزيادة فيلحقه بذلا ضررعظم والوكيل بالبسع لايف درعلى ذلك فأمكن اعتبار اطلاق الامرفه فافترقا وكذالس فأن بشترى عكمل أوموزون غيرالنقدين دسافى الدمة لان التوكيل بالشراء تقيد بالمتعارف وهوالسراء بالنقدين وقال زفر رجه الله أذلك حتى لواشتراء بمنفذ على الموكل لانه شراءمن كل وجهاذ الموصوف منه تمن يحسلاف مااذا كان معينا تم فقرالغين اليسسرهنا بمايد خل تحت تقويم المقومين ومالايدخل تحت تقويم المقومين فاحش لان القيمة تعرف بالحزر والطن بعمد الاجتهاد فمعذر فمايشتبه لانه يسرلا يمكن الاحتراز عنه ولايعذر فمالا يشنيه لفحشه ولامكان الاحتراز عنه لانه لا يقع في مثله عادة الاعدا وقبل حد الفاحش في العروض نصف عشر القمة وفي الحوان عشر القمة وفى العقارخس القمة وفي الدراهم رمع عشرالقمة لان الغين يعصل لقلة الممارسة في التصرف فكلما كانت الممارسة فسهأقل كان الغرز فسه أكثر فمعنى عن التفاوت بحسب الممارسة والصحير الاؤل وفى النهامة حعل هذا القدرمعفوا وهوخلاف ماذكره صاحب الهدامة والكافى وقبل لا يتعمل الغين السارأ بضاوليس بشئ هذا كله اذا كان سعره غسرمعروف بين الناس و عناج فيه الى تقوع المقومين وأمااذا كانمعروفا كالخبزواللعم والموز والحنالانعني فمهالغن وانقل ولوكان فلساواحدا فالرجه الله (واووكاه بسع عبدفياع نصفه عجر) عندأى حنيفة رجه الله لان الافظ مطلق عن قيد الاجتماع فيجوز مطلقا مجتمعاً ومتفرقا فصار كالووكاء ببسع المكيل والمو زون ولانفلو ماع كامهذا الفدرمن التمن جازعنده فسنصفه أولى أن يجوز وقال ألوبوسف ومحدرجهما الله لايحوزلان فسهضر والشركة وهوغير معتادأوهوعس وينتقص بمالقهة فلأبدّ خسل تحت الامرالمطلق فلا يحوزا لاأن يسع النصف الاسخر قبل أن يختص الأن سع النصف قد يقع وساله الى الامتثال بأن الاعد من بشتريه حلة فعتاج الى التفريق فيتبئ ذلك ببسع الباقي تعده بخلاف المكيل والموزون لانه لاضررفي تمعمضه ولاتنقص قعته بذلك فلنا ضروالشركة أهون من ضرر بسع الكل بنصف الثن وقولهما استمسان والقماس ما فاله أ وحنفة رجه الله قال رجه الله (وفي الشراء يقوقف مالم يشتر البافي ) أى في الوكيل بشراء العيد اذا اشترى نصفه يتوقف شراؤه فاناشترى بافيه قبل أن يختصه الزم الموكل والالزم الوكيل وهذا بالاجماع لان شراء البعض قديقع وسيلة الى الامساك بان كان العبدين جاعة فلي قدرعلي شراه كاهدفعة واحدة فيحتاج الى شرائه شقصا فشقصاحي يشنرى الكل فاذا اشترى الكل قبل ردالا من الشراء تمن أنه وسملة فينفذ على الآمن وان

مسداالقدرمن الثمن جاز عنده)أىعندأبىسنفة لماتقدم في فواه و بصر سعه بماؤلوكثر اه (قوله فلا يجوز الأأن يسع النصف الآخرقسل أن يختصما) أى فهما جعلاء كالشراء وهوفرقيشهما اه غابة وكتب أنضاعلسه مانصه فننذم وزأيضاء ندهما استعسانا اه عاية (قوله وقواهما استعسان والقماس ما قاله الامام الخ) قال الانقاف وأصل دلك أن أباحسفة يعتسرالعموم والأطلاق في التوكسال بالسع وأمافى التوكسل بالشراء فيعتبر المنعارف الذى لاضر رفسه ولأتهمة وعندهما كادهما سواء اھ (قوله في المــتن وفي الشراء يتوقف قال الاتقانى دهني بالاتفاق اه (قوله وهذابالاجاع) قال العدي قلت قسه خولاف زفروالثلاثة فانعندهم

لا يفذ السع الافى قول الشافي وروارة عن أحد اه (قوله فينفذ على الأسمراك) قال الا تقانى قان ابتاع الداقى منه قبل المسافى والمنطق المسافى والمنافع والمنطق المنطق المنطقة والمنطقة والمنابق والمنطقة والمنطقة عنافة والمنطقة وا

<sup>(</sup>١) قولهده نير بعني عشرة واصف ودوبازده بعني أحدعشر ودودوا برده بعني اثني عشر اه من هاهش الاصل كتب مصحيمه

(قوله فلوأعتف الاحم فى زمن التوقف الفذعتقه قال الفسدوري في كاله السمى بالنقر ب قال أو يوسف أذاوكل رحل رثحلا أن بشترى لمعددا فاشترى تصفه حازعتني الأسمى فمه والمحزعة فيالوكمل وقال مجد يحوزعتني الوكدل دون الموكل اه اتقاني (قوله وتأو الاستراط المنتة أو النكول أوالاقرار) قال الاتقاني وانماشرط محديي الحامع الصغير المنتة أوالاماء أوالافسر ارلاشتماه الامر على القاضي بان العسقدم أملا أويعه إالقاضي بقسا أنمثل هذاالعب لاعدث فرمدة شهرمشالا ولكنه لايعلم تاريخ السعمتي كان فعتاج المشترى الى واحدة من هذه الجيعلى أن تاريخ السعمندشهر حتى يظهر عندا أقاضي أنهذا العس كان فى دالبائع فعرد السع pl ale

لمشترحتي ردّالشراء نفذعلي المأمو رمخلاف الوكمل بسع العبدعند أي حنيفة رجه الله على مارينا والفرقة يتهمأ فالشراء بحقق فيه التهمة دوف البيع على مامر ساله ولاف الامر بالسيع يصادف ملك فمصر فيعترف ماطلاقه والامر بالشراءصادف ملاث الغيرفل بصرف بوفسه الاطلاق والتقسد فستوقف على شراءالساقى ولايقال ان الشراء لا شوقف بل منف ذعل المسترى فكعف عكن القول بالتوقف لانانقول اغالا شوقف اذاوحد نفاذاعلى العاقد وأمااذالم يحدفيتوقف كشرا العيدوالصي المحمور عليهما لغبرهما بغبرأمره فانه بتوقف على احازة من اشترى له لانه لم يحد نفاذا على المشترى فيكذاهنا شراءالنصف لاسفذعلي الوكل لعدم النفاذ علمه لانه انساسفذ علمه اذا كان مخالفا من كل وحه ولاعل الآحر لانه لم يوافق أمره من كل وجه فقلنا بالتوقف فان اشترى باقته لزم الآحر والالزم المأمو رولافرق فمه بين التوكيل بشراء عبد بعينه أو يغبر عينه فلوأ عتقه الآمر في زمن التوقف نفذ عتقه عند أبي يوسف رجه الله ولا منفذ عنق المأمور وعند محدرجه الله مالعكس لانه قد عالف فيها مرميه واغياته وقف علمه من حيث ان الخلاف يتوهم رفعه وأن يشترى الباقي فير تقع الخلاف فقيل أن بشيثري ويرقي محمَّالف افاذًا أعتقه الاتمرالم ينفذوا يويوسف بقول ان العقدمو قوف على آجازة الموكل ألاترى أنه لوأجاز صريحا نفذ علمه والاعتاق احازة منه فنفذ علمه ولا منفذاعتاق الوكمل لان الوكلة تناولت محلا بعينه فلوعلك الوكسل شراءه لنفسسه ولم يتوقف على احارته فلا ينفذا عناقسه هكذاذكره في النهامة معزياً الى الايضاح قال رجه الله (ولورة المشترى المسع على الوكيل مالعب سنة أونكول ردّه على الآخم وكذا ماقر ارفهما الا محدث مثله )لان المنة محقمطاقة والوكيل مضطرف النكول لعدم مارسته المسع فلزم الاسم واقراره لس جعة على الموكل واعمار دوعلمه اذار تعلم والرويعم لاعدت مثله لان القياضي بعلم ان العيب كان في دالسائع فلريكن قضاؤه مستندا الى الاقرار ولاالى البينة والشكول فحاصله أن العم لا يخاولما أنالا عكون حادثا كالسن الزائدة والاصبع الزائدة أو يكون حادثالكنه لا يحدث مثاه في مثل تلك المدة أو يحدث في مثلها فان كان غير حادث ردم القاضي بغير حقة من سنة أو تكول أواقرار وكذا اذا كان حادثا لكنه لايحدث فيمثل هذه المدةرده القاضي بغير سنة ولانكول ولاافرار العلمة كمونه عندالمائع وتأويل اشتراط البينة أوالنكول أوالاقرارف الكتاب أن الحال قديشنبه على القاضي بأن لايعرف تأريخ السيع فاحتاج الى هذنما لحفايظهر الناريخ أوكان عسالا بعرف الاالاطما أوالنساء وقولهم جية في نوجه اللصومة لافي الرذف فتقر الهاالردحتي لوكان ألقاضي عاين السيع وكان العيب ظاهر الايحتاج الحاشي منها وانكان عيباليحدث مشله فكذلا المكمان كان سينة أونكول لان البينة حجة مطاقة وكذا النكول حقة في حقه فعرة وعلمه غمف هذه المواضع كالهارة القاضي على الوكيل بكون ردّا على الموكل وان ردّه عليه في هذا النه عياقه ار مقضا القانء لانكون ردّاعلى الموكل لان الافرار جعه قرقاصرة فلا يتعدّى بخلاف مااذا كان عمالا عدث مناه ولكن إدأن يخاصم الموكل فيردد علمه سنة أو سكوله وان ردمعلمه باقراره رضاهمن غسيرقضاء فلدس له أنسرته على المو كل لانه إ فالة وهي سع حسد مدفى حق ثالث والموكل المهما بخلاف مااذارده علمه بافراره مقضاه فاص لان الردحصل بالقضاء فكان مكرها فانعسدم النراضي وهوشرط فيالمعاوضة الماأسة فحعل فسخياف حق البكل ولمكن الفسيخ استندالي دليل قاصر وهوالاقرار فعلما بهمافن حيث ان الرد فسخ كان الوكسل أن يخاصم الموكل ومن حمث انه استندالي دليل فاصرارم الوكيل الاأن يتم حجة على الموكل وإن كان العيب غريادث أوكان عاد الاأنه لا يعدث مشله في الله المدقفرة دعلي الوكيل افراره بغيرقصاء لزمالوكمل واسرية أن يخاصم الموكل في عامة دوايات المسوط وذكرف السوع أنفتكون رداعلي الموكل لانهما فعلاعين مايفعله الفاضي لورفع البه اذلا بكلفه الفاضي الهاقامة البينة ولاالى الملف فى هـ فدال و وقبل بردّه علم علا يخف فكان الحق متعينا في الردّ فلناالردّ بالتراضي بسع حديدفي حق الندوالموكل ثالثهما ولانسام انالحق متعين في الردبل بثبت حف أولا

(توله كان القول قول الموكل) لان الادن يستفاد من جهده فكان القول قوله في كيفيته تعقيقه أن الامرقد يقع مطلقا وقد يقع مقيد المهم وجدد لدل على أحدا الوجهين فكان القول قول الموكل لانه يدعى الخصوص والاصل في الوكانة الخصوص اله عاية (قوله وقال المضاربة طلقت كان القول الفاربة المواربة المال وهوا لقياس لان الامر يستفاد من جهة رب المال فصاركا في الوكانة قال أبوالليث في شرح الجامع الصغير وعلما قوال استعسن وافي المضاربة لان المضاربة المواربة ا

ف وصف السلامة تم اذا بحز يتنقل الى الردّ م اذا امسع الردّ بحدوث العيب أوبزيادة حدوث فيه ينتقل الى الرحوع بالنقصان فلريكن الردمتهمنا وهكذاذ كرالروايتين فيشرح الجامع الصغير وغسره وبين الروايتين تفاوت كثيرلان فيه نزولامن الازوم الى أن لا يخاصم الكلية وكان الاقرب أن بقال لا مازمه والكن له أن يخاصم والرجمه الله (وان ماع تسشة فقال أمر تك شقد وقال المأمو رأط لقت فالقول اللاحمر)أى الوكل السعراع استة فقال له الموكل أمرتك أن اسعه القدوقال الوكسل أمرتني يمعه مطلقاول تقلشما كان القول قول المركل لانمنى الوكاة على التقسد حتى لا تصويدون سان النوع إمداخنس أوالثمن ألاثرى أنهلوقال وكانك أن تشسترى لى دابة لا يصير ولوقال وكأنك في مالى اسر به الا الحفظ فاذا كانت مساهاعلى التفسيدوهو يستفادمن حهية الآحم كان القول له كااذا أنكر الآحم أصلا قال رجماله (وفي المضارية الضارب) أي ماع المضارب استة فقال وب المال أمن تك أن تمعه بنقدوقال المضارب أطلقت كان القول للضارب لان الاصل في المضاربة الاطلاق والعوم ألاتري أنه علا التصرف المعشاد من شراء وسع والصاع ويوكمل واستصار والداع بذكر لفظة المضار مدفقامت الدلالة على الاطلاق فسن ادعاه فيها كان مدعسالماهوا لاصل فيها فيكان القول لهلان الظاهر مشهدله يخلاف مااذا ادعى رب المبال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حدث بكون القول لرب المبال لسقوط الاطلاق بانفاقهه حافاشه تالوكلة التي ليست فيهاشا تبدأ الشركة ممطلق الاحس بالسح بقتضيه زقدا ونسيته الى أحل متعارف عندهما والى أى أحل كان عنده بخلاف المضاوية حدث يتقدر بأحل متعارف بن التعار على ما يجي في موضعه ان شاء الله نعالى قال رجه مالله (ولوأ خد الوكيل بالثمن رهنا فضاع أو كَفْمَلافتُوي عليه لايضمَن) أي الوكيل السع فعل ذلكُ لا يضمَن لانه أصل في الحقوق وقيض الثمن منهاوالارتهان والكفالة وثمقة لمانب الاستنقاء فعلكهما ولانقيض الرهن كقبض المنن منحث انه قائم مقامه ثمالتمن كانأمانة في مده بعدالقهض فيكذا الرهن بخلاف الوكيل بقيض الدين حيث لا عملك أخذالرهن ولاالكفيل لانهيقبض سايةعن الآحرولهمذالاعلا الامراء وعلك الآحرمنعه ولاكذلك الوكمل بالسع ولولاأنه أصمل فمه لكمات مثله وفي النهامة المراديالكفالة هناالحوالة لان التموى لا يتحقق فىالكفالة وقيل الكفالة على حقيقتهافان التوى يتحقق فيها بان مات الكفيل والمكفول عنه مقلسين وهدا كاملس بشئ لانالمرادهناتوى مضاف الى أخذه الكفهل يحسث العلولم بأخذ كفملالم بتودينه كافي الرهن والنوى الذىذكره هناغيرمضاف الحأخذه الكفيل بدليل انهلولم بأخذ كفيلاأ بضالنوي عوتمن

الاتقاني أي قال في الحامع الصغير وصورة السئلةفيه والربعقوب ومحمد أمر وحلوحلاأن يتسع لهعمدا فماءمه مُأخذ ما أمَّن رهنا فضاع في دموأخذته كفيلا فهو حائزولا ضمان علسه الى هذالة ظ محمد في أصل الحامع الصغير فالالفقيه أنواللث فيشرح الحامع الصغير ولس في المستلة اخته كلاف إلاأنه روىءن أبى توسف ومحد ولم بروعن أبى حشفة رضى الله عند وذلك لان استهفاءا أهن من حقوق العقدوه راحعة الىالوكىل اھ وكتبأيضا مانصه قال شيخ الاسلام علاءالدين ألوالسينعلى ان محدالاستعابي في شرحه لخنصرالكافي للماكم الشهدن أول مار الكفالة فيالرهن واذادفع الرجل الى الرحل متاعاً فقال بعه وارتهن لي مهرهنا فقعل فهو

جائراً الأراقة في عالم منه ولوفع أو بنفسه جازف كذا اذا فعله نائبه فان كان الراهن أقل من الثان عالا يتغان الناس فيه فهو عليه من المن فول أب حنيفة ولهذ كرفولهما و يحمّل أن لا يتجوز على قولهما بناء على أن أخذا لرهن بسبه البسيح لا تقبض الرهن قبض ضمان و يصير مستبد لا مستوفيا في العاقبة والوكير بالبسيع عندهما لا يمان الغمال الغمال والمنه عالم المنه والمرتب المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه المنه في المنه والمنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه عالم المنه على المنه في المنه في المنه المنه المنه المنه على المنه على المنه على المنه المنه على المنه المنه على المنه المنه المنه على المنه المنه

(قوله المراد بالتوى النه) أخذ الشارح رجه الله هذا من الكافى فقد قال فيه بعد قوله فتوى المال على الكفيل بان يرفع الامرالي قاض يرعبواء الاصيل بفض الكفيلة كاهومذهب مائلة فيحكم بعراء الاصيل فتوى المال على الكفيل فلاضمان عليه اه (قوله وكان توكيله مائلة في الكفيلة كاهومذهب مائلة في الكفيلة واحد فعة بوكيله مائلة في الكفيلة واحد) قال في المحتمد عدى والمحتمد و

أو الوكسل الآخر وأما الوكلان بالعثق على غدير مال والو كملان بالطلاق على غيرمال فلا حدهماأن معتق وبطلق وكذا الو كسلان بالخصومية لاحده اأن غاصم إلاأنه اذا انتهى الى قيض المال لايجوزقص أحدهماحتي يحمعا لانالخصومة لاستأتى فيهااثنان مالاستماع والقبض مما متأتى فسيه الاجتماع وكذالووكل أثنين بتسلم ماوهب لحالموهوب له فسلم أحدهما صحت الهمة وكذالووكل اثنين بقضاء الدين وسلمالمال البها ققضاءأ حدهماجاز وأما الوصمان فاعس لاحدهما التصرف الاباذن صاحمه عنداألى حندفة ومجسد

علمها لذين وجاهعلى الحوالة فاسدلان الدين لابتوى فيهاعوت المال علمه منلسا بل وحع به على المحمل واعايتويءوتهمامفلسين فصار كالكفالة والاوجهأن بقال المراديالتوي توي مضاف الى أخذه الكفيل وذلك يحصل بالمراقعة الىحاكم ريبراءة الاصلءن الدين بالكفالة ولارى الرجوع على الاصمل عونه مفلسامثل أن بكون القاضي مالكا ويحكمه تمعوت الكفيل مفلسا قال رجمالته وولا بتصرف أمد الوكماينوحده) لان الموكل رضى برأيه مالا برأى أحدهما ولوكان البدل مقدراً لان تقديره لاعنع استعال الرأى في الزيادة والنقصان وفي أختيا والمنائع والمشترى ونحوذلك وهذا في تصرف يحتاج فسه الحالرأى وأمكن اجتماعهما فمهوكان بوكملهما ملفظ واحد وأماما لابحتاج فسهالي الرأي كالطلاق والعناق بغبرعوض أولاعكن الاجتماعفيه كالخصومة جازلاحدهماأن بتصرف فمهدون صاحمه وكذا اذا كان مو كما هماعلى النعاف جازلا حدهما أن ينفرد بالتصرف لاندرضي يرأى كل واحدمنه مماعلي الانفرادوقت توكمه فلا تتغيرذاك يخلاف الوصين اذاأوصى الى كلوا حدمنهما بكلام على حدة حث لايحوزلاحده مأأن ينفرد بالتصرف فى الاصم لان وجوب الوصية بالموت وعندا لموت صاراوصيين جانواحدة والوكالة حكمها يئنت نفس التوكمل فاذاأ فردكل واحدمنهما بالعقد استبدكل واحدمنهما بالتصرف وإذاوكلهما بكلام واحدلا سفر ديه أحدهماوان كان أحدهما حرا بالغاعاقلا والا ترعيدا أوصسامحه وراعله ملاذكرنا ولوماع أحدهما بعضرة صاحبه فان أحازه صاحبه حازوالافلا ولو كانغائبافأجازه ليحزفي قول أبى حنمفة رجمه الله وانمات أحدهم أوده عقله لميحزللا خرأن خصرف وحده لعدم رضاء مرأ به وحده قال رجمالله (الافي خصومة وطلاق وعتاق الابدل وردود معة وقضاءدين لان هذه الاسماء لا يحتاج فيهاالى الرأى والخصومة وان كان يحتاج فيهاالى الرأى لكن أجماعهما فىالشكام فمجلس القاضى متعذر لانه بؤدى الى الناميس على القاضي والى الشغب والرأى يحتاج البدسابق على الخصومة ولايشترط حضورصاحبه وقت الخصومة عندعامتهم لافلايتعاق

كالوكيلين بالبسع إلانى أشباء معروفة فذكرها في الوصايا وعنداني وسف لكل واحد منه ما ولاية التصرف على حدة ولود فع مائه الى اثنين مضار به فليس لاحده ما التصرف إلا باذن صاحبه بالا تقباق كذا في شرح الطيما وي اه في المتن إلا في خصومة وطلاق الخراف قاضيات في شرح الطيما وي المنافرة والثاني الذوكهما بالعتاق والثالث والثالث والشهدما برقود بعسة أوعار به أوغص أو دين علسه لرحل والرابع اذا وكلهما بالطلاق والثالا ثة لاعتباح الى الرأى وأما في الخصومة وقت الخصومة إلى المنافرة والمنافرة والمنافرة والثالث المنافرة والمنافرة والمنافرة ولا يشترط حضور صاحبه وقت الخصومة والكنم ما لا يقيمان الامها وقال رفر الخصومة والمنافرة ولا يسترط حضور صاحبه وقت الخصومة والكنم ما لا يكون رضا برأى أحدهما لا يقيل المنافرة ولا يسترط والمنافرة ولا يشترط حضور منافرة ولا يتباول المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا يتباول المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولا المنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولمنافرة المنافرة ولمنافرة ولا المنافرة ولمنافرة ولا المنافرة ولمنافرة ولم

(فوله وطلاف الزوجة والعنق الخ) قال الاتقائي وذكرفي الجامع لوقال لرجلين طلقاا مرأتي ان ستما أوأرد تما فطلقها أحدهما لم يقعرلانه علق الطلاق عشينتهما فلا بنزل عند مشيئة أحدهما وكذاك لوقال أمر امر أنى بأ دريكا فطاق أحدهما لا يقع لانه حعل الرأى اليهمالاالي أحدهما اه (قوله وعلى هذالوقال طلقاها جمعا ليس لاحدهما أن يطلقها وحده) حتى لوانفرد أحدهما ولارأى الا خرلا يحوزا نفاقا اه اب فرشتا (قوله لاندرضي برأيه) والناس متفلورون في الرأى اه غاية (قوله وعلكهما فيسانين فمه) أي علا الموكل التوكمل فعما وكل فيه وعلات تمين الوكيل عنه أه (قوله فاذا فرقض البه ووكل كان الثاني وكيلا) قال قاضعان في فصل التوكيل بالخصومة رجل وكل رجيلا بالمصومة وقالياه ماصنعت من شي فهو حائزة وكل الوكيل عسره بذلك جازيو كيله وبكون الوكيل الشاني وكيل الموكل الاول الوكيل الوكيسل حتى لومات الوكدل الاول أوعزل أوجن أوارندو لق بدارا لحرب لا ينعزل الوكيل الثاني ولومات الموكل الاول أوجن أوارتدو لمق بدارا لمرب ينعزل الوكملان ولوعزل الوكيل الاول الوكيل أنشاني جازعزله لان الموكل رضي بصنع الاول وعزل الاول الشأتي من صنبع الأول اه (قوله في المن (١٧٦) قان وكل ملا ادن الموكل فعقد بحضرته أو باع أجنبي فأجازهم)قال الانقاني قال محدق الحامع الصغيرعن يعقوب

عن أبي حندفة رضي الله عنه

فى رجل وكل دجلا ببيع

عسدفأمم الوكمل رجلا

بسعه قال ان باعه والوكيل

الأول حاضر حازداك وان

ماعه وهوغائب عنه لميحز

وقال مجدعن يعقوبعن

أبى حنىفة في رحل وكل

رحلابسع عبد فباعه

زحدل غسرالوكيل فبلغ

الوكمل فسلم البيع قال

حائرالى هنالفظ محدفىأصل

المامع الصغيرو مال في شرح

الطحاوى واسرااو كملأن

بوكل غيره عماوكل 4 الاأن

يطلقله الذىوكله أويحبر

سماعه المصومة وهوساكت فالدة وطلاق الزوجة والعتق بلابدل لاعتباح فيسه الحالرأي الااذاقال طلقاهاان شتماأ وحعل أمرها بأمديهما فمشذ بكون نفو يضافه فتصرعلي المجلس لكونه تمليكا أوبكون طاقاها جمعاليس لاحده ماأن بطاقها وحده ولايقع على اطلاق أحدهما ولوقال طلقاها جمعاثلانا فطلقها أحده سماطلقة والآخوطاة تبنالا يقع ورت الوديعة لاعتاج فسمالي الرأى فرتأ حدهما كرده ما يخلاف مااذا وكاهما باستردادها حمث لا يكون لاحدهما أن بقمض بدون صاحمه لان احتماعهمافيه يمكن وللوكل فسه غرض صحيمولان حفظ النن خبرمن حفظ واجد فاذأ فمضه أحدهما ضمن كله لانه قبض بغير إذن المالك اذامره تذاولهما مجتمعت لامتفرقين فلريكن مأمورا في حالة الانفراد يقمض شئمنه وقضاء الدين مثل ردالود يعمة واقتضاؤه مثل استرداد الوديعة قال رجه الله (ولانوكل الاباذن أوماعل رأمك ) أى لا يوكل الوكدل فعما وكل فعه الاأن بأذن الموكل أو يقول الماعل رأيك لانه رضى وأمهوام وض وأىغده ولانالمةوض المهالتصرف دون التوكدل وفلاعلكه دون النفويض المه بخلاف النوكيل في المقوق حث علكه بغسراذ ن الموكل لانه أصمل فيه ولهذا الاعلكم الموكل ولانهمه عنه وعلكهما فعما نفحن فمه فلاعلك التوكيل بدون رضاه فاذا فقرض المهووكل كان الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا مكون الدول أن نعزله ولا مغزل عوته و مغزلان عوث الموكل وهونظ راستخلاف القاضي حسث لاعلبكه الاماذن الخليفة ثم لاسعزل بعزل القياضي الاقل ولاعونه وسعز لان بعزل الخليفة الهمالكن لاسعز لانعوته والفرق أناخله فةعامل للسلمن فلاسعزل بهالقاضي الذي ولاههوأ وولاه الفاضى باذنه والموكل عامل لنفسمه فسنعزل وكساءعو ته البطلان حقه قال رجه الله (فان وكل بلااذن أمر وفعاوكل وه فعكوت له ذلك الموكل فعقد بعضرته أو باع أجنبي فأجاز صمى أى ان وكل الوكيل بغيران الموكل فعقد الوكيل الثاني لان ساء الوكالة على المصوص جضرة الوكيل الاول أوعة دأحنى فأجاز الوكل الاول جازفيم الانمقصود الموكل حضوروا به وقد حصل به وكذالوعة دالو كيل الثاني بحضرة الوكيل الاول حازمن غدما حازة منه لان المقصود وهو

فلسر لهأن بفؤض الىغره الابأن مأذن له الموكل مذلك أو يقول له وقت التوكيل ماصنعت من شي فهو حائر فينتذ يجوز ولووكل رحلا بسع عبدول يجزله ماصنع والأأذن له في ذلك فوكل الوكدل غيره بدرع ذلك فياعه الوكيل الثاني فانه ينظران باعه بعضر والوكيل الاول جازالبسع وصاركان الوكول الاول بهو الذى ماعه ولوياعه بغير حضرة الوكسل الاول لم يحز سعه حتى يحيزه الوكسل الاول أوالموكل وقال زفر لا يحوز سع الوكسل الشاني سواء كان بحضرةالوكيل الاول أوبغرحضرته وفال الزأى لدلي يجوز سعالوكيل الثاني بحضرة الاول و بغرحضرته وأماالوكيل بالشراءاذا وكل غيره فاشترى الثاني فهوعلى الخلاف الى هذالفظ شرح الطّعاوى (فوله وكذالوعقد الوكيل الثاني الى قوله حازمن غيرا حادة الخ) مقتضاه أن قوله في المن فأجاز صوراجع الى مسئلتي الوكيل الشاني والاجنى والالوكان قوله جاز راجع المسئلة الاجني فقط لم بكن لقول الشارح وكذالوعقدالو كيل الخ فاتدة لانه حينتذ بكون مستفادا من المن قال الاتقاني رجه الله ونقل في الفتاوي الصغرى عن وكالة شيخ الاسلام خواهر ذادمأت الوكيل بالبسع أوالاجارة اذاوكل غيره فباع الشاني أوآجروا لاؤل حاضرا وغائب فأجازالو كيل الاول ذلك جاذ فقدشرط الاجازةمن الوكيل الاؤل للعواز وانحصل السع أوالاجارة من الشاف بعضرة الاؤل وذكر بعده مذاأنه اذاباع الثاني بحضرة

السع أوالاجارة اذا أحن صاحمه فماع محضرته أو آحر جارفي روانه ولا يحوزني روامة مالم يحز الاحترالثاني أوالمالك كذافي التتمة والفتاوى الصغرى اهماقاله الاتقانى رجه الله زقوله وأو قدرالاولاامن النايحار عقدمق غسم أى فروامة كالدارهن اه وفيرواله كال الوكلة لاعوز لان تقدرالمن عنع النقصان ولاعنع الزيادة ووعاريد الاول على هذاالمن لوكان هوالماشرالسع اه كافي (قوله واختلفوافى العهدة فمااذاعقدالوكسلالخ قال فى فتاوى قاضفان الوكيل بالسع اذالم يقدل الوكل ماصنعت منشئ فهو جائر لاءال التوكيل فانوكل غيره فماع الوكمل الثاني بحضرة الاول ماز وحقوق العقد ترجع الى الوكسل الاول عندالمعض وذكرفي الاصل أنالمقوق رجعالى الوكيل الثاني وهوالصيم اه (قوله و منعى أن يكون على هذا

حضوررا به فدحصل بنفس العقد باذنه واوقذرا لاول الثمن للشاني حازعة مده في عداته الصول القصود ماسته مال رأمه في تقد والثمن مخلاف ما إذا وكل وكسلين وقدّر لهما المدل حث لا محوز لاحدهما أ أن منصر ف مدون صاحبه لان تقديره لايمنع استعمال الرأى في نقصائه في الشراء وفي الزيادة في المسيع وفي اختيار من يعاملانه بل هو مقصوده ظاهر الان تفويضه اليهمامع تقدير البدل دليل عليه بخلاف مااذا كانالمأمور واحدالان غرضه استعمال رأيه في معظم الامر وهو تقدير البدل وفد حصل وهنذا لان المقصود في الوكالات الاسترباح عادة وهوز بادة البدل وقد حصل متقدير البدل وماعدام كالفضلة فد مكون مقصودا مالتوكمل واختلفوا في العهدة فعمالذاء قدالو كمل الشاني يحضره الوكمل الاول فذكر البقالى في فتاويه أن الطفوق تنعلق بالاول وكذاذ كرالحيوب أيضالان الموكل رضي بلزوم العهدة الاول دونااثناني وذكرفي حبسل الاصبال والعمون أن الحقوق ترجع الحالثاني وهوا أصحيح لانه هوالعاقد والعقده والسب الزوم وقدصدرمن المباشردون غيره وينبغ أنتكون على هذا لخلاف فعمااذا عقده والاول غاثب فأجارهأ وعقدمأ جنبي فأحازا لاول ولامعني لأشتراط حضرته والوكيل بالطلاق أوالعناق اذاوكل غسره فطلق الناني بحضرة الوكمل الاول لايتفدلان الأسم علقسه ملفظ الاول دون الثاني وهو شعلق بالشرط بخلاف البسع ونمحوه قال رجمه الله (والثار قرح عبسدأ ومكاتب أوكافر صغيرته الحرة المسلة أو ما علها أواسترى لم يحز ) لانه لاولامة له ولاء ألاترى أن العدد لاعلا الكاح نفسه فكسف علك انكاح غسره وكذاالكافر لاولانة لدعلى المسلم قال الله تعالى وان محعل الله الكافرين على المؤمنين سيلا واهذالاتقىلشهادته على المسلمولاشهادة للعد أصلاوا اكاتب عبدمايق عليه درهم ولان هذه الولاية أقظرية فلابته وزنفو يضهاالي الفياد وليتحقق معني النظر والرقيزيل القدرة والكفر يقطع الشفقة على السافلامصلمة فالتفويض البسما ولافرق في ذلك بين النيكور الكافر دسا أوحر سا وأماللر تدفان ولابته على أولاده وأمواله سمموقوفة بالاجاع لانها تبنى على النظر والنظر بحصل بانفاق المافلان اتحادها داع الى النظروه ومترة دفى الحال فوحب التوقف فيه فاذا أسلم حعسل كأنه لم برل مسلما فيففذ نصرفه واذامات أوقتل على ردنه تفررت جهة انقطاع الولاية فسطل تصرفه يخلاف تزؤ حدينفه محميث لمتعز وانأسه لعددلك لانحوازالنكاح يعتمد الملة ولاملة للرتد فلا بتوقف ادلا يحتزله في الحال لان شرط النوقف أننكون لمحيزف الحال فصارتظ براءتاق الصنى وطلاقه وهشه حث لاتتوقف على الباوغ اذلا مجيزاها في الحال ونكاح أولاده الصغارله تحيزفي الحال وهوالولى أوالقياضي فستوقف فاذاأ سلم نفذت فصحا لذكاح والابطل وبخلاف تصرفانه في ماله عنسدهما لانها تنفى على الملك وملكه قام ثابت فيأمواله مأدام حماف فأملا بوقف والته تعالى أعلم

و باب الوكالة باللصومة والقبض كا

اخلاف فيمااداعقدهالخ كالانقاني ولوباعه الوكيل الثانى حال غيسة الاول فيلغه فأجازا وباعدا جنبي فيلغه فأجاز جازلانه حصل رأهاه

## وبابالو كالة بالخصومة والقبض

لما كانت الخصومة مه جوزة شرعالة وله تعالى ولانتاز عوافتف الواحق تركت حقدة تاالى مطلق الجواب مجازا اطلاق الاسم السب على المسب المسب

(قولة في المتن الوكيل بالنصومة المن) قال في الهداية والوكيل بالنصومة وكيل بالقبض قال الانتقاقي هسد الفظ القدوري في مختصر مقال قاضيتان في شرح الجامع الصغيرهسد اظهر الرواية وقال في السرار الوكيل بالنصومة على قبض الدين عند ما خلافالز فروقال شهر الائمة البهجيق في كفايتم الوكيل بتقائي الدين المن القبض اتفاقا اه قال الاتقاني فالدف الوكلة بعلامة النون الوكيل بالنصومة المنهجية في كفايتم الوكلة بعدامة النون الوكيل بالنقاضي أو بالنصومة المن الدين في زمانها الانافاط احتمالين الناس وهوا خسار مشايخ المن خصوصافي الوكلاء على باللقائي المنافقة العرفية اه وقوله والمنافق المنافقة العرفية اه وقوله والفرائل النقائل المنافقة العرفية الهومة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة في الاصل الوكيل في منافقة عن المنافقة المنافقة

قالرجسهالله (الوكمل مالخصومة والنقاضي لاعلك القمض) وهذا قول زفررجه الله وقال علماؤنا الثلاثة رجهم القه علك القبض عينا كان أودنسا لان الوكمل فالشيئ وكمل ماتمامه واتمامهم مالكون المالقمض ومالم بقمض فالخصومة قائمة لانه شوههم انكاره بعدداك والمطل ورعما محتماج الحالمرافعة ثانما فمكوناه القبض قطعالماتتها ولان المقصود من الخصومة الاستيفاء اذهى غيرمقصودة الداتها والوكس بالشئ علكماهوالمقصودمنه ومعنى التقاضي الطلب في العرف فصار ععني الخصومة وهوفي أصل اللغة القيض لانه تفاعل من فضي يقال قضى دمنه واقتضبت منسه دين أى أخذت والعرف أملك فكان أولى اذالحقيقة مهجورة فصارع عنى الحصومة مجازا فيكون التوكيل جانو كملاياتمامها اذالمطالية لاتنهى الامالقيض ولزفر ويجمه اللهان الخصومة غمرانق ضرحقيقية وهي لاظهارا لحق ويختار في التوكيل بجامن هوألدالناس خصومة وأكثرهم كذباوخنانة وأقلهم ديناو حماءو مختارفي القبض من هو أوفى الناس أمانةوا كثرهم ورعافن بصر الخصومة عادة لمرض مقبضه فالتوكيل بخصومته لابدلناعلي الرضابقيضه يل يدل على عكسه فلامكون أه القيض وكذا المطالمة غيرالقيض فألو كيل بها لاعلك القيض لماذ كرناوالفنوى اليوم على قول زفر رجه الله ولهمذا اختماره النسيخ رجه الله لتغيراً حوال الناس وكثرة الخمانات في الوكلاء ولا فرق في ذلك من الدين والعن لا نالمعنى لا يختلف فهما قال رجه الله (و بقد ض الدين علتُ الحصومة) أي الوكسل بقيض الدين علدُ الخصومة حتى لوا قيمت علسه المنة على استماء الموكل أو إبرائه تقبل وكذاإذا بعدالغرع فأقام الوكمل المنة علمه تغمل وهدذا عندأبي حسفة رجهالله وفالالا مكون خصماوهوروامة الحسين عند ولان القيض غسرا الحصومة فإيكن الرضامه رضام ااذلس كل من يؤتمن على المال يهتدى اليها قال رحمه الله (وبقيض العمن لافلو برهن دوالسد على الوكل المالقيض أن الموكل باعد موقف الا مرحتي يحضر الغائث وكذا الطلاق والعناق) أى الوكيل بقيض العين لاعلت الخصومة حتى لوأقام ذوالد دالسنة على الوكيل بقيض العين أن الموكل باعد العين لم تقبل بينته الافحق قصر يدالوكيل عن العين فيتوقف حتى يحضرا لغاثب وكذالوا قامت المرأة البامة على الوكيل بنقلها أن الزوج طلقها اللاما أوأقام العبد البينة على الوكيل بنقله ان المولى قدأء تقه الانقيل

وكله يقبض غله الداريتناول الحادث وفي سرقة الحامع الوكيل بقيض الدين اذاوكل من في عماله صيح حتى لووكل فقمض فهال فى دملايضى اه (قوله حتى لوأقمت عليه السنة الز)قال الاتقاني قال القددوري في كالمالمسمى بالثقر س قال أوحسفة الوكيل قبض الدين وكيل بالخصومة فان أقام المطاوب المنةأنه قضى الموكل فملت منته علمه وقالالا تقمل منته عل القضاء الاأن الصومة تسقط اه قال الاتقياني واغماقمد مالوكيل بقبض الدين لان الوكسل بقس العن لا مكوب خصما اجاعا ونقل في الفتاوي الصغرى عنشيخ الاسلام خواهرزاده أنالو كسل شمض الدين لاعلك المصومة احاماان

كان التوكيل من الفاضى كالووكل وكيلا بقيض ديون الغائب وقال محدف المعم الصغير عن بعقوب عن أبي حندته في وجله في يدي رجل له في يدى رجل عبد البينة أن الغبائب قد ياعه المهدف يديه أعام الذي في يدى رجل عبد البينة أن الغبائب قد ياعه المه فقال أقفه حتى يحضر الغائب وكذلت الطلاق والعتاق وكل شئ الاالدين فانه إذا كان لر جل على رجل دين فو كل رجلا بقيضه فأ قام الذي علمه الدين البينة الغام عالصغير اه (فوله وكذا علمه الدين البينة الغام العام الصغير اه (فوله وكذا لول سواء الى هنا الفظ محدف أصل المجامع الصغير اه (فوله وكذا لوأة المستال المرأة البينة على الوكس المنافق على الطلاق والعتاق الانقص الدين الفلاث أو أما العبد أو الامة البينة على الاعتاق حيث لا يمون الوحك ل خصاء ولا تسمع البينة على الطلاق والعتاق الانقص المد السخسان أو يوقف الأمر الى أن ينبغي أن يدفع المالوكيلان البينة وطلال الماله والمنافق المال حيل على على غير خصم وحه الاستحسان في تقام المجافق المال في مناف المنافق ولم الهذه ولا المنافق ولم المالة وأورد القدوري سؤالا المنافق المالة وأورد القدوري سؤالا المنافق المالة وأورد القدوري سؤالا المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة

وحوابا فى كاب التقريب فقال فان قيدل وكان الوكيل بالقبض وكيلا بالقلائم بحرو كمل المسلم فى قيض الخركالا بوكل في علكها فالجواب أن هذا على المنظم المنظم

اسب العب فأقام الدائع السنة أن المسترى رضي بداك تقبل سنه اه عامة (قولهوالرجوع في الهمة) مالرجوع في الهدة كان خصماحتي اذاأرادالرجوع فأعام الموهو سادالسنةأن الواهبأخذالعوض تقمل سنته اه غامة (قوله والوكيل بأخذالشفعة) اذاقامت علمه السنة أن الموكل سلم الشفعة صحت وفضى بذلك اه غامة (قوله ومسئلتنا أشبه بأخذالشفعة)أىمن الوكمل بالشراء أه غاية اقوله حتى لايحسالة وقف فسه الكان شيعي أن يدفع الى ألو كمل اله غامة (قوله

لانالينة قامت) أى سنة

صاحب المد اه (فوله في

فيحق وقوع الطلاق والعناق وتقبل فيحق قصر بدالو كملءنهما حتى بوقف الامرالي أن يحضر الغاثب وهمذابالاجهاع استحسانا والاصل فيجنس همذه المسائل أث التوكمل اذاوقع باستمقاءعين حقمة بكن وكملابا كصومة لان التوكيل وقع بالقيض لاغمر وعكن حصوا وبلاخصومة بأن لايجد دوالمدملكه فلاحاحة الى حعله وكملافي غسرما وكل بهلان الأعمى بالشيئ انما يدخل غسره فيهاذا كان لانتوصل المسه الابه المضرورة وان وقع التوكيل بالتملك كان وكملا بالخصومة لان التملك انشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لانه لاعكنه القصيل الابها والمصومة من جلتها فكان وكملابها فاذا ثبت هذا قال أنو يوسف ومحدرجهما الله الوكيل بقيض الدين وكيل باستىفاء عن حقه حكم ولهذا لوقيض أحدالشر مكتن شسأمن الدين كان الا تحرأن بشاركه فيه ومعنى القملائ ساقط حكاحتي كان له أن مأخذه بلاقضا ولارضا كافي الوديعة والغصب فلا ينتصب حصما كافي الوكمل يقبض العمن وفال أبوحنيفة وجهانته الوكمل فبمض الدين وكدل بالتملك لان الدون تقضى بأسثالها لا بأعمانها وهدذا لان المقبوض لىس، ملك للوكل بل هو مدل حقه الاأن الشرع حعد لذلك طر بقاللا ستيفا - فا تتصب خصما كالوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعب والرحوع في الهمة والوكيل بأخذا الشفعة ومسئلتنا أشمه بأخذا لشفعة فانه خصم قبل القبض عنده كماأن الوكيل بطلب الشفعة خصم قبل الاخذ فأما الوكيل بالشراء فانما يصرحهما بعدمماشرة الشراء وأماالوكيل بقبض العمن فليس نوكيل بالمبادلة فصارر سولا وأمنامحض فلرتعلق الحقوق بالقابض ولا ينتصب خصما ولاتقبل البدنة عليه قماساحتي لا يجب المتوقف فيهلانها قأمت على غبرخصم وفي الاستحسان شوقف حتى يحضر الموكل فاذا حضراً من الخصم بإعادة المنة على ماادعىلان الممنة قامتعلى نفس الحقوعلي قصرالسد والوكيل خصم فيحق المدخس فمقبل في حقه فتقصر مده عنسه كالذاأ قام الخصر البدنة أن الموكل عزله عن الوكالة فانها تقبل في حق قصرانسد فالرجهالله (ولوأ قرالوكل باللصومة عند الفاضي صيروالالا) أى اذا أفر عند غير الفاضي لا يصروعنده بصح وهواستحسان ولكنه يخرج بهعن الوكالة وهذاعندأبي حسفة ومحدرجهماالته وقال أنونوسف

المتن ولوا قرالوكيل بالخصومة عندالقاضى صبح والالا) وصورة المسئلة مااذا كان الوكيل المدى فأفر بيطلان الحق أوكان وكيل المدى فأفر بيطلان الحق أوكان وكيل المدى عليه فأفر بيطلان الحق أوكان وكيل المدى عليه فأفر بيطلان المدى عليه واذا أقر بلاوم الحق عليه واذا أقرالوكيلة المتدرالم من قوله اذا أقرعند غيرالقاضى الانصح قال في الهداية واذا أقرالوكيل بيضور جمن الوكالة وقال أبو يوسف بجوزا قراره وان أقرفي غير مجلس القضاء قال الانقائي وهذه من مسائل القدورى وافقط الحامع الصغير محدون يعقوب عن أبي حسيفة في رجل المعلى رحل مال فوكل رحلا بالخصومة فيه والمدى عليه يجدداً قرالوكيل عند القاضى المناقد المناقد المناقد وكيل المناقد وكيل وان أقرعند غير قاض في معلمه يجدداً قرالوكيل عند القاضى المناقد المناقد وكيل المناقد المناقد وكيل وان أقرعند غير قاض في معلمة المناقد المناقد وكيل المناقد المناقد وقال أبو يوسف الحراد والمناقد والمناقد والمناقد وكيل المناقد وقال أبو يوسف الحراد والمناقد والمناقد وكيل المناقد وقال أبو يوسف الحراد والمناقد والمناقد وكيل المناقد والمناقد وقال أبو يوسف الحراد والمناقد وصفح القاضى وهو لازم الى هذا فقط أصل الحامع الصغير وقال في الاصل واذا وكل الرحل بالخصومة في شي فهو جائر وهو حصم بمن إذا الذائد وكيل عند غيرالقاضى وهو لازم الى هذا في الذي وكيله الاعتدالقاضى فالماعتد القاضى وكلا على الذي وكيله الاعتدالقاضى فأما عند غيرالقاضى فلا يجوز هدذا في قول أبي حضيفة وحمد بمناقد وكيل المناقد الفاقي والمناقد وكيل المناقد المناقد وكيلة المناقد وكيلة المناقد وكيلة المناقد وكيلة وكيلة المناقد وكيلة وكيلة وكيلة المناقد وكيلة وكيلة المناقد وكيلة وكيلة وكيلة المناقد وكيلة وك

وقال أو يوسف بحوزا قراره عند الفاضى وعند غيره وتقبل البينة عليه بذلك الى هنالفظ الاصل و قال القدورى فى كتاب النقريب قال الوحنية قوجمد بحوزا قرار الوكيل على موكام بحضرة الحاكم ولا بحوز بغير حضرته قوله واذا أقرالوكيل بالخصومة الح قال الدكاك أطلق الاقرار والمناول المرافق الموكل المدعى والمدعى عليه لان جواب الاقرار على الموكل واقرار وكيل المدعى عليه سوى أن معنى الاقرار مختلف بحسب اختلاف الموكل فاقرار وكيل المدعى هوأن بقر بقبض الموكل واقرار وكيل المدعى هوأن بقر بقبض الموكل واقرار وكيل المدعى عليه مدولان بقر بوجوب المال على موكله ه (قوله وقال زفروالشافعي لا يصح اقراره عند القاضى أيضاً) قال الاتقاني وجهقول وقرأنه وكله بالخصومة والمنازعة هو الاقرار مسالمة ومساعدة فكان بين الاقرار والخصومة والمنازعة عند المتحت

رجهالله بصحاقه ادمعندغى القاضى أيضا وقال زفروالشافعي رجهما الله لا يصح اقراره عندالمقاضي أنضا وهوقول أبي يوسف رجهانته أقلاوهوالقياس لانهمأ موريا لخصومة وهي منازعة والاقرار نضادها الآنه مسالمة والامر بالشئ لايتناول ضدّه ولهه في الإعلالة الايرا والصلو و يصح إذا استرثني الاقر ارولو كانت حقمقة الخصومة مهجورة لماصح استثناؤه وكذالو وكاء بالحواب مطلقا تقدد بجواب هوخصومة اعندهمالقصده الانكارولهذا مختارفها الاهدى فالاهدى فالخصومة وهذاهوالعرف والوكالة تقمد مه كانتقىد مالتقسد صريحاولان فيه اضرارا بالموكل فلاعلكه واهذا لاعلكه الاب والوصي في مال الصغير مع أن ولا يتهما أوفر قلنا النوكيل صحيح فيدخل تحته ماعلكه الموكل وهوا لجواب مطلقادون أحدهما عسااذلا يحوزله أن سكراذا كأن خصمه محقاوا الصومة براديها مطلق الحواب عرفا مجازا لانها سيه فذكر السم وادادة المسمب شائع أوظرو جهجة مابلتها أولان الجواب مكون في موضع تكون فيمه الخصومة وهو محلس الحبكم والخواب يتناول الافراروا لانسكار علابعوم المحاز كالوفال عسده مريوم بقدم فلان فانه براديه مطلق الوقت عجاذا فيتناول اللسل والنهارع لابعوم المجياذ والدلسل أنه براديها الجواب مطلقا أن القياضي مأمره مالحواب فيقول له أجب خصمك ولا مأمره بالخصومة فوحب حله على الجواب ليصيح توكما وقطعاولوحل على الانكار لانصم الاعلى أحدد التقديرين وهوأن يكون محقامالانكاروان كان مطلالا يصروه فالانالو كمل فائم مقام الموكل والموكل لاعلت الانكار عمنا واغاعلت مطلق الخواب وهوينع انكان حصمه محقاأو بلاان كانمبطلا فكذالا يمان التوكيل بالانكار عينا فلا يحمل عليمه لان في حله علمه فساده من وحه وفي جله على مطلق الحواب صحة ممن كل وحه فكان أولى لعمته سقين قطعابلااحمال الفساد ولواستثنى الاقرار فعن أبى بوسف رجه الله أنه لا يصح لانه يكون بو كيلا بالأنكار فقط وهولاعلك ذلك عبنا فكذالا يصح التوكيل بهفلا بلزمنا وعن محدأنه بصح لانه يحتمل أن مكون محقا بالانكار فعمليكه وتنصيب صهعلسه مرجح تلك الجهة فجهوزيو كيله به عنسد النصريح به وعنسد الاطلاق محمل على مطلق الحواب وعن محمداً نه فرق سن الطالب والمطلوب فصحه من الطالب دون المطلوب لان الطالب لا يحدوعلى الخصومة فاله أن يوكل شيئ وون شيء على حائحة اروا لمطاوب يجرعكم افلاعال التوكيل عافسه إضرار بالطالب ولان الطالب بثنت حقه بالمنذة أو بشكول الموكل لان الوكك لا يحلف فلايفيداسي ثناءالانكارفي حقه وفىظاهر الرواية يصح استثناءالانكارمنهمالماذكرنا ولان الانكار حقيقة في الخصومة فلا يعارضه المحياز عند التصريح بالمقيقة ثم أ يو يوسف رجه الله بقول الوكيل قائم مقام الموكل ما قامته فأقر اره لا يختص بمعلس الفاضي فكذا اقر ارمن قام مقامه وهذا لان الشيء انما يختص بمعلس القضاء اذالم يكن موحياا لامانضهام القضاء السه كالبينة والسكول فأماالاقرار فوجت

مابضاته فلابحوزاقرار الوكل على موكله كا لايحورصلعه والراؤممعان الصل أقرب الى الخصومة من الاقسرار وكالووكله بالخصومة واستثنى الاقرار أن والوكاتك بالخصومة شبرط أنلا تقسرعلي فأقر الوكدل أيصم اقرار ولان لفظ التوكمل بآلخصومة لم متناول الاقرار فاوتناوله دطا الاستثناء وصعرالاقرارلان الخصومية شئ واحدد والاستثناءمن شي واحد لايجوزاه (قوله وهوقول أبي روسف) و يدقال مالك وأحدواب أبي لملياه (قوله ولهذالاعلام) أى الوكمل بألحصومة اه (قوله ويصيم اذااستثنى الخ) قال العلامة وارئ الهدا بقرحمه الله ومنخطه نقلت الظاهر أنه دلسل على أن التوكيل بالخصومة لابتناول الاقرار والالم يصمر استثناؤه كالم يصواستثنا الانكاراء (قوله وكذالووكله بالحواب

مُطلقا) هذه مسئلة مُعتداً أن خلافية ليس الرادها على وجه الاستشهاد اه من خط فارئ الهداية أخذه من كلام بنفسه بعض الشارحين اه (قوله أو نظر وجه عقابلتها) كا بعض الشارحين اه (قوله أو نظر وجه عقابلتها) كا سعى الشارحين اه (قوله أو نظر وجه عقابلتها) كا سعى جزاء السيئة سئة في قوله تعالى وجزاء سئة مثلها نظر وجا لجزاء في مقابلة السيئة اه (قوله قوله استنفى الاقرار) جواب عن قوله و يصحاف السيئة الما القوار الما عابة (قوله قلايف السيئة الما المنفى الما المنفى المنفى وعن عمداً نه يصح استثناء الاقرار من الطالب لا تمخير ولا يصح المنفى المنفى المنفى المنفى والمنفى وعن عمداً نه يصح استثناء الاقرار من الطالب لا تمخير ولا يصح من المظلوب لا تمكن عمداً نها المنفى المنفى المنفى المنفى والمنفى من المظلوب لا تمكن عمواته الاقرار المنفى والمنفى المنفى الم

(قوله فانه مخرج عن الولاية في ذلك المال) ولا يدفع الهسما الان ولا يتهما باعتبارا النظر وهوف حفظ المال والاقرار لا يكون حفظ المال والمتعرف حفظ المال والاقرار لا يكون حفظ المال اصاعة فاذا أخذا لمال من الخريم الايدفع الهسما السنافض كالوادع ما ما لايدفع المال من الولاية والوصاية في كذا الوكيل اهكاكي (قوله فان قبل الدائن اذاوكل المدين الحزي قال في المنحيرة في الفصل الرابع من الوكالة ما قصدة كرفي الجمام الكبير صاحب الدين اذاوكل المدين أن سبرى انفسه عن الدين صحواذا أبراً نفسه من وكود كرشيخ الاسلام في شرح كاب المأذون أنه لا يصح واذا أبراً نفسه لا يعرف حوالة الاصل المختل الدين من المحتمول الدين المالية ون بقيض الدين من نفسه لا يصحوك ذلك وبالدين الدين المالك كفيل المحتمول المواد وبالدين المن المالك كفيل المحتمول المواد والمواد والمحتمول المحتمول الم

وكتب مانصه قال في شرح التكلة ومنوكل ركلا بقبض عسدله في دا خو وغاب فأقام من في مده المنتة أنالموكل ماعيه اماه وقف الامرحتي يحضرا افعائب لان المم لس مغصم عن الغائب لانهوكمل بالقيض لامالخصومة وكان القماس أنالا وقف الامر كالانقضى بالسع لطلان السنة إلاأته استحسن ذلك لقصر مده عن القيض لانه وكيل نصورة الفمض ولهسذا لوحضر الغائب تقام عليسه البدنة وكذلك لووكاه بنقل عسده أوأمتمه أوامرأنه فأفاما المنةعل العتق والمرأةعلي الطلاق الثلاث مخلاف مألو وكاماقهض دين على رحل وغاسفا قامن علمه المنة أنهقصاه حسث تقبل سنته و سرأالغر علاث الوكسل مقبض الدين وكمل بالتملمك

منفسمه فلامختص يحلس القضاء بخلاف الاب والوصى لان تصرفهم مامقد مشرط النظر لقوله نعالى ولاتقر نوامال اليتيم الايالتي هي أحسسن وقال تعالى قل اصلاح لهسم خبر وليس في اقراره خبرلهم وهما يقولان البالراد بالخصومة الجواب مجازاعلي ما مذافعاك الاقرار من حث أنه حواب لامن حث انه اقرار والحواب يسفحق في مجلس الحكم فعكون التوكيل مختصابه فيقوم مقام الوكل في مجلس الحكم لاغيروام يكن وكملافى غبره فاذاأ قرفيه لايعتبرا قراره لكونه أحنسافلا ينفذ على الموكل لكن يخرج به عن الوكلة لان قراره على الموكل يتضمن الاقرار عني نفسه بأنه لبس له ولاية الخصومة فيقدل في حق نفسه لا في حق الموكل كالاب والوصى اذا أقراعال الصغىر لغيره فأنه يخرج عن الولاية في ذلك المال ولواستثنى الانكار صحافراره وكذاا تكاره ولايصرا لموكل مقرأ بالتوكيل بالافرار ولوأ فرالو كمل بالصومة في حدّ الفذف والقصاص لايصع اقراره لان التوكيل بالحصومة حعل توكيلا بالجواب بجازا بالاحتماد فقكنت فمه مشه العدم في اقرارالو كمل فمورث شهة في درعما مدرأ بالشهات قال رجه الله (و مطل بو كمله الكفيل عبال) معناه اذا كان لرحيل دين على رجل وكفل به رجل فوكل الطالب الكفيل بقيض ذلك الدسنمن الذي علمه الاصل فيصير التوكيلان الوكيل هوالذي يعمل لغيره ولوصحيفناه فيذه الوكالة صار عاملالنفسه ساعيافي براءةذمته فانعسدمالركن فمطل ولان فبول قوله ملازم للوكالة لكونه أممنا ولو صحناهاو حسأن لا بقل قوله لكونه متهمافد ما رادنفسه فصار نظيرمن أعتق عده المدين حتى لرمه خمان قبمته للغرماء ولزم العمد جسع الدين ثم ان المولى ضمن الدين للغرماء فأنه لا يصيم الماذكر نافكذا هذا فانقل الدائن اذاوكل المدين بالراء نفسه عن الدين يصيروان كان عاملا لنفسه ساعيافي براء تذمته قلنا ذلك تمليك وليس بتوكيل كافي قوله لامرأته طلق نفسك فاذا بطلت الوكالة فاوقيصه من المدس وهلك في بده لم بهلاً على الطالب ولوأ برأه عن الكفالة لا "نقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كالوكف ل عن عائب فانهيقع باطلائم ادابلغه فأحازه المحزلماذ كرنا ولايقال نسفي أن تبطل الكفالة وتصيم الوكالة كعكسه فانهلووكاه بقمض الدين غمضمن الوكسل الدين صحرالضمان وبطلت الوكالة لانانقول المكفالة أقوى من الوكالة لكونهالازمة فتصلح ناحفة لهابخلاف آلعكس ويجوزأن يوكل الكفيل بالنفس الخصومة لان الواحديقوم بهما قال رجمه الله (ومن ادعى أنهوكيل الغائب بقيض ديشه قصدقه الغريم أمر مدفعه اليه) لانهاقر ارعلى نفسه لانما يقبضه خالص حقه ادالدون نقضى بأمثالها فيكون مقرابو حوب دفع

(-٣٦ - زبلى رابع) والتمك اعرف أن قصاء الديون المايكون المناله الإراعمان افصار خصما كالوكول المنفعة والقسمة فالنه الما كان وكيلا بالتمك بنصب خصماع في وكتب أيضا مانصه فال قاضينان ولووكل المديون با براء نفسه عن الدين صحق كيله ولاية تصرعلى المحلس اه (قوله في المن فصدقه الغريم الخي أمالوا أسكر الغريم الوكالة وأقر بالدين فسسانى الكلام عليه عنسدة قوله في المن ألم المنافع والمنافع والمنافع والمحدوم الله المنافع والمنافع والمنافع

اذاصدقه ثم أبى أن يدفع المه لا يحبر على النسليم المه قلت اعالم يحبر المودع على النسليم لانه أقر بقبوت الحق في القبض في ملك الغيرلان الويعة ملك الغير لان الغير فلا بصرة المعبود المعبود المعبود المعبود والمعبود والمعبود

ماله المه حتى لوادّ عي انه أو في الدين الى الطالب لا نصدق لانه لزمه الدفع الى الو كيل باقراره وثبتت الوكالة مه ولم شف الابف اعجر ددعواه فلا يؤخر حدم كالوكان الموكل حاضرا وادّى ذاك وله أن يطالب رب المال ويستعافه ولا يستعلف الوكمل مالله تعالى ما بعلم أن الطالب قدا ستوفي الدين لان النماية لا تعري في الاعان مخلاف الوارث حث محلف على العملان الحق شت الوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النماية وفي المسئلة فوع اشكال وهو أن التوكيل بقيض ألدين يوكيل بالاستقراص معنى لان الديون تقضى بأمثالها فاقمضه رب الدين من المدبون بصبرمضمونا علميه وله على الغريم مثل ذلك فالثقيا أقصاصاوالتوكيل بالاستقراص لايصيروا لحوأب أن التوكيل بقيض الدين رسالة بالاستقراض من حيث المعنى وليس بتوكيل بالاستقراض لانه لابدلاوكيل بقيض الدين من إضافة القيض الى موكله مأن بقول انفلاناوكاي بقبض ماله عاملت الدين كالابدالرسول في الاستقراض من الاضافة الى المرسل بأن يقول أرسلني اليك وقال لكأ قرضني فصيرما ادعيناءأن همذارسالة معني والرسالة بالاستقراض حائرة هكذا أذكره فى النهامة وعزاه الى الذخيرة وهذا سؤال حسن والجواب غير مخلص على قول أبى حنيفة رجه الله فالهلو كانرسولالما كانله أن يخاصم فالرجهالله (فانحضر الغائب فصـ تقه والادفع المهالغريم الدين نانيا) لانهاذاصدقه ظهرانه كأن وكملاله وقبضالو كبل قبض الموكل فتبرأ ذمنسه بهوان كذبه لمبصر مسذوفها بالقبض لامه لتثبت وكالته والقول قوله في ذلك مع عينه لانه منكر ولايكون قولهما حجة عليه فيأخذ منه الدين الساان لم يحراستنفاؤه قال رجه الله (ورجم به على الوكيل لوباقيا) أي رجم الغريم عاقبضه الوكيل انكان أفعافي يده لانهمل كدوانقطع حق الطالب عنمه وأم بيق الاحمال فيمه حمث قبض دينه منه مأنيا قال رجه الله (وانضاع لا)أى انضاع المقموض في بدالو كمل لاربيع به علىه لان الغرم بافراره صاريحقافي فيضه الدين واعاظله الطالب بالاخذمنية نانيا والظاوم لايظلم غيره وردعلى هذامالو كانار حل ألف درهم مثلاوله ألف آخردين على رحل فات وترازا من واقتسما الااف العن نصفين فادعى الذى علمه الدين أن المت استوفى منه الالف حال حمانه فصدّقه أحدهما وكذبه الآخوفا الكذب يرجع علمه بضمه مائة ويرجع بهاالغريم على المصدق وهوفى زعمان المكذب ظلمه إف الرحوع عليه وظلم هو المصدق الرحوع عما أخذه المكذب وذكر في الامالي انه لا رجمع لان الغرم زعمأنه برىء عن جميع الالف الاأن الابن الحاحد ظله ومن ظلم الدرلة أن نظلم غيره وما أخذه الحاحددين بالاستدغاء اقرار بالدين لان الدبون تقضى بأمنائها فاذا كذبه الآخو وأخد منسه خسمائة ارتساراه البراءةالاعن خسمائة فبقبت خسمائة ديناعلى الميت فيرجع بهاعلى المصدق فبأخذ ماأصابه بالارث حنى يستوفى لان الدين مقدم على الارث قال رجه الله (الااذا ضمنه عند الدفع) أى الاأن بضمن الغريم الوكيل فينتذير جع الغريم على الوكيل لان الضمان موجب ويجوز في فولة ضمنه التشد دوالتخفيف فعنى التشديد أن يضمن الغريم الوكيل ومعنى التخفيف أن يضمن الوكيل المال الذي أخذه منه

ألى الموكل قال في شرح أدب القاضي في الاسات الوكالة كانالغر عأن علفه مالتهماقيض فلانس فلان الفلانى هذاالمال مأمرك ووكالنك لانالغرم مدعى علسهمالوأقر بهازمه فاذا أنكر يستعلف فاذاحلف كان له أن مرحم على الغريم والغريم رجععلى الوكمل اه غاية (فوله ولا يكون قولهما عن أى الغريم والوكمل اه (قوله لا وجع معلسه) لانها اصدقه في الوكالة اعتقدا له أمين في القمض ولكن الموكل يظله فياطالمه النها فلما كان أسنا كانعقا في القيض ثملياً من الغسري من الوكيل كانداك ظليا فلا يحوزلاحد أن تطارغدره وإن كانهومظاوما وهـذا معنى قوله والمظاوم لانظار وان نكل الطالب عن المن كاندلك عنزلة الافرار فلا مكوناله افداداك سدل لاعلى المطاوب ولاعلى أحد غبره ثمالغائب اذالم يصدق الوكيل لدس له أن وطالب الوكمل وقال بعض أصحاب

السافعي انشاء ضمن الوكيل قال الشيخ أبو اصروهذا الابصيح الانحقه في ذمة الغيرارية مين بالدفع فيكان اداتباع وصورة الدمة فاما الوكيل فاعاقب صمال الدافع فلاسيل لصاحب الدين عليه اه انقاني (قوله ومعني التخفيف أن بضمن الوكيل المال الذي أخذ منه) معناء أن يضمن المكفيل تطير المال الذي يأخذه ربالدين من المدين على تقدير أخذه منه وليس المراد كاهو ظاهر العبارة أن الوكيل يضمن المدين الممال الذي يأخذه الوكيل من المدين لانه سسأتي قريبا في كلام الشارح أن الكفالة بهذا المال غسر صحيحة لانه أما ته وقد من حياكير في شرحه هكذا (الا اذا ضعنه عند الدفع) بأن قال الوكيل ان حضر الغائب وأنكر النوكيل فافي ضامن لهذا المال (أولم يصدقه) الغريم (على الوكالة ودفعه اليه) بنا (على ادّعاله) في هاتين الصورتين ان أنكر الفائد بم ينحن الوكيل ان صاع المال أما في الاول فلان المنظم و المنظم المنظم و المنظم المنظم المنظم و ا

بقبض دينه علمه فأنكر ودفع المال المه على الانكار مُ أَراداً ندسترده لسراه داكوفي المنتق لهأن يسترده اه وكتب على قوله فى ألوحوه كالهامانصه وهي أربعة حالة التصديق مع التضمين ومع عدمه وحالة التكذب وحالة السكوت اه (قوله ليسله أن سفضه مالم يقع المأسمنسه) قال الاتقانى ودلا لانهلا محوز أنسعى الانسان في نقض ماتمن جهته لانه عيب وهو حرامولهذالم تكن الشفعة لو كمل المشترى - تى لا دارم نقض ماتم من جهته اه إقوله الافى صورة واحدة وهومااذاصدقه في الوكالة) والسيزالاسلام علاء الدين الاسبيحابي فيشرح الكافي للعماكم الشهدد في ماك الوكالة في الدين فان ضاعالمال في ده رحع به علمه الغراع لانه قيضه بغير

وصورة هـ ذاالضمان أن يقول الغريم الوكيل نع أنت وكيله لكن لا آمن أن يجد الوكاة و بأخذ مني الماو بصدر فلا ديناعلم لانه أخذومني ظلمافهل أنت كفيل عنده عايا خذومني اندافيضمن ذلك المأخوذ فتكون صححاعلى هذا الوحه لانهمضاف الىسنب الوجوب وهو كقوله ماغصب الفلان فعلى أوماذا بالتعلسه فعلى لانماأخذه الطالب انساغص وأماما أخذهالو كمل فلا يحوزأن يضمنه لانه أمانة في مده لتصادقهماعلى أنه وكمل والامانات لاتحوز بهاالكفالة على ما مناه في موضعه قال رجه الله (أولم بصدقه على الو كالة ودفعه المه على ادعائه) أي يضمن الغريج الوكس في هذه الصورة أيضالانه دفعه المهعلى احتمال أن بكون وكيلا ولمرض بقيضه الالقضاء سه تعصلا لمراء ذمته فاذالم يحصل وانقطع الرحاءر حعده علمه ولافرق فى ذلك من أن مكذبه صريحا أو بسكت لان عدم التصديق يشمل الصورة من وزغه فبماأذا كذبه أنهقيض بغيرحق وأنقيضه يوجب الضمان وكذا اذا إبصدقه ولمهكذبه لان الاصل عدم التصديق ولسر له أن سترد المدفوع فى الوحوه كلها قبل أن محضر الطالب لان الودى صارحة للطاأب أماأذاصدقه فطاهر لانهما لابتصادقان ظاهرا الاعلىحق وأمااذا لميصدقه فلاحتمال أنهوكله وانالم بوكله محتمل الإحازة منه فلا مكوناه أن مأخذه مع رهاءهذا الاحتمال ولان من ماشر التصرف لغرض المس لةأن ينقضه مالم يقع البأس منسه ألاترى أنهاذ آدفعه الى فضولى على رجاء الاجازة لم علائا استرداده لاحتمال أن عمر وكذالوا عام الغرم البدنة أنه لدس بوكيل أوعلى اقراره مذاك لانقبل بينته ولا بكوناه حق الاسترداد ولوأرادا سنحلافه على ذلك لابستحلف لان كل ذلك سنى على دعوى صحيحة ولم توجد الكونهساعيافي نقض ماأوجيه الغائب ولوأقام الغريم البينة أن الطالب يحدالو كالة وأخذمني المال تفيل لانه شتلنف محق الرحوع على الوكيل شامعلى اشات سيب انقطاع حق الطالب عن المدفوع وهوقيضه المال منفسه منسه فأنتصب الحاضر تحصماءن الغائب في اثبات السبب فيثنت فيض الموكل فتنتقض بدالو كدل ضرورة وحازأن شنت الشئ ضمناوان لميثات مقصودا ولواذعي الغريع على الطالب حين رجع علمه انهوكل القابض وأقام على ذلك سنة تقبل سنته ونبرأ ذمته ولوأ رادأن يحافه كان لهذاك فانتكل ترثث ذمته ولوطلب الغرع أن يستردّمن الوكيل مادفعه المه بعدما أدى الى الطالب شفسه فاذعى الوكس هلا كفأو دفعه الى الموكل حلفه على ذاك وانهمات الموكل وورثه غرعه أووهبمه وهوفائم فيدالوكدل أخذهمنه في الوحوه كالهالانه ملكه وانكان هالكاضمنه الافي صورة واحدة وهوما اذاصدقه 

حق فكان مضمونا عليه ان كان كذيه أولم يصدقه ولم يكذبه أوصدقه وضمنه لانه دفع المه على ظن أنه وكيل فاذا أخاف ذلا الظن طهرائه لم يكن راضيا بقيضه وان صدقه ولم يضمنه له لم يرجع به عليه المه من هدا والمنافذ شيخ الاسلام الاسبيجابي اه انقاني أقول وقد تغنص من هدا أن الاحوال في الذاضاع المقبوض من بدا لو كل أربعه في ثلاثه منها يضمن وهي ما اذاصدقه على الوكالة وفي يعدن من هدا والمنافذ الم والمنافذ والم يتمنه والكل مقهوم من عبارة صاحب الكثر وحدالله أما الاولى من أحوال الضمان فهي المراد بقوله الااذاض منه أي مع كون صدقه على الوكالة وأما الشارح لان عدم المتصديق شهل الصورتين وأما الرابعة وهي حالة عدم الضمان فهي المراد بقوله الداد بقوله والمنافذ والمائل العدة وهي حالة عدم الضمان فهي المراد بقوله والمنافذ والمائل المنافذة والمنافذة في المنافذة والمنافذة وال

دسة فأذاحاف لمدفع المدوان أكل قضى علمه بالمال الوكس وعن أف حسفة رحه الله أنه لا يحلفه لان حق النحليف بناءعلى انه خصم ولم شبت بلاحجة وحه ظاهر الرواية أبه لوأقر به لزمه فاذا أنكر يحلف قال رجهالله (ولوقال افي وكمل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمن بالدفع المه) لانه أقوله بقبض مال الغير فلايصها بافعه من ابط الحقه في العين مخلاف ما اذاات عي أنه و كمل بقبض الدين فصد قد حيث يؤمر الدفع المه لأنه أقرعال نفسه اذالد تون تفضى المثالها لاناعيانها على مامنا ولوهلكت الوديعة عنده بعدمامنع قسل لايضمن وقبل شعى أن بضمن لان المنع من وكمل المودع في زعم عنزلة المنع من المودع وهويو حسااضمان فكذاهذا ولوسلم الوديعة المسه فهلكت في بده وأنكرا اودع الوكالة يضمن المودع لانهمتعة بالتسلم السهوله أن محلف المودع انهما وكله فاذا نكل يرثث ذمته واذا حلف ضمن وليس له أنسر حمع وإالو كمل لان في زعمه أن المودع ظالم في تضميف اماه وهومظاوم والمظاوم ليس له أن يظلم غبرة الااداضينه وقت الدفع له على الصفة التي ذكر افى الدين فينتد برجيع علمه ولودفع المه من غسر تصددة الهعل الوكلة رجع علمه مطلقا ولوكانت العين القسة أخذها في الصور كلها لانه ملكها بأداء الضمان ولوأ برادأن يستردهامنه بعدماد فعهاالبه لاعاك ذاك لاته ساعف نقض ماغمن جهشه قالرجه الله (وكذالوادعى الشراءوصدفه) يعنى لوادعى رحل شراء الوديعة وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع البه لان افراره على الغبرغبرمقبول قال رجه الله ولوادعى أن المودع مات وتركها مراثاله وصد قه دفع المه الان ملكه قدزال عوته واتفقاأنهمال الوارث فسدفعه المسه ولوادعى رحل أنصاحب المال مات وأمدع وارثاوأنه أوصى لهمافي يدرجل من عمن أودين وصدقه الذي في بده المال يؤمر بالتسليم اليه بعد التلوم لانه لما ادعى أنه لم يترابة وأرثانينزل منزلة الوارث فمدفع المه بعدا لتلوم كمايدفع الى الوارث بعدا لتلقم لاحتمال أن يكون له وارث آخر ولولم يقرمن في مده المال بل أنمكر موقه أوقال لا أُدرى لا يؤمر بالتسليم البهمالم بقمالينية ولولم يقللم يترائ وارثال مكن صاحب المدخصما وعمامه في المتحرير ولوادعي أن صاحب المال مات وأوصى المه وصدقه دوالسدلا ملتفت الى تصديقه ولا دؤم مالنسلم المه اذا كان المال عمناني مدالمقر لائه أقرأنه وكمل صاحب المال بقمض الود دعية أوالغصب دميدموته فلا يصح كالو أقرأنه وكله حال حياته بقبض العين وانكان المال ديناعلي المقر فعلى قول مجدالاول يصدق ويؤم بالدفع البيه لانها قرارعلي نفسيه اذالقضاء في خالص ماله كالوادعي انه وكله في حال حياته يقبض الدين وصدةه المدين يحبرعلى التسليم مخلاف مالوصدقه أنهوك ل بقبض الوديمة وعلى قول محدرجه الله الاخسير وهوقول أى بوسف رحمالله لا يصدق ولا يؤمن بالنسلم المه وأن كان اقراد اعلى نفسهمن الوحه الذى دكرلكنه أفرارعلي الغائب من وحهودعوى لمراءة نفسه مدفع المال المهلانه لودفع الدين المه وتحقق وتصاحب المال وئ بالدفع المه احتة أمر القياضي بذلك حتى لوحضر الوارث وأنكر وصاسه لاملتفت المهولالة ولاية اتماع الغرع فسؤتي الدأن سرأمن الدين بقوله من غرجة بحلاف مالوأ فروكالته حال حماته لانهلو حضرر بالدين وأنكر كانله أن تسعه بدينسه لان أمرا لقاضي بالدفع الم مصرف حماته ذكره في التسسر قال رجه الله (ولووكله بقيض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذ مدفع المال) أى رجل وكل رجلابة بص دين له على غريه فقال الغريم الوكيل ان رب المال أخذه منى يجير على دفع المال الى الوكس لاتّو كالله تثبت رة وله أخذه وب المال اذلم تنكر الوكالة وانما ادعى الايضاء وفي ضمن دعواه اقرار بالدين وبالوكالة وهذا لانه لولم بكن هو محقاء نسده في طلب الدين لما استغل مذلك فصاركااداطل منه الدين ففال أوفيتك فانه مكون أقرارا بالدين فاذا كان اقرارا تشت الوكالة في زعه ولم يثنت الايفاء بمعترددعوا وفيؤمن بالدفع البه كالوأفة بالوكالة صريحاعلي ماسنا ولوطلب الغريم تحليف الوكيسل انه لم يعملها ن الموكل استقوفى منسه لم يحلف لان العين لا تحرى فيها النباية على ما يذ المن قيسل

المهفهلكت في دهوألكر المودعالز) قال الاتقانى رجه الله فأن كانتضاعت فىدەأى دالوكىل فۇل الودعأذر جععله فهو على وحوه أحدهاأن دفعها المهالمودع معالتصديق الاتضمان فلارحوعفه لانفيزعه أنالو كللعق في الأخذ ولكن الموكل ظلم في الاخذ الساما التضمين والمرءمؤاخذ بزعه والثانى أنبدفع بالتصديق وشرط الضمان آحساطامن تكذب الغائب رحع على الوكيل لاحل ضمانه والثالث أن يدفع مع السكذيب فأذا ضمنه الغائب كان له الرجوع على الوكيل لان في زعمه أنهأخذه بغبرحق والرادح أندفع بلاتصديق ولا تكذب فاذاضمنه الغائب كان الرحوع أيضا لان الدفع كانءلي رحاء الاحارة من الغيائب فأذا القطع الربادجع على الوكيل اه وهـ دُه الاوحه تؤخذ من كلام الشيارح لكني بادرت بكتابتها قبل التأمل في كلام الشارح اه (قوله ولنساله أن رحع على الو كمل) أي فما أذا دفعها السمالودع معالتصديق بلا تضمين اه (قوله ولو دفع المه من غسرتصديق) صادق عادادفعهاالسه معالنكذبوعااذا

(قوله وقيه خلاف رقر) المالقدورى فى كاب الفقر ب وقال زفراً حلفه على علمفان أبى أن يحلف عرب من الوكالة ولنا أن الوكل فالممقام الموكل فالممقام الموكل والمهن الاستيفاء كالوصى ولان الغريم بدى الا بفاع على الموكل والمهن عليه فلم تصح النيابة فيها وحدة قول فرفراً السينة لما حازاً ن تسمع على الوكيل لما فيه من المقاط حقه في الخصوصة عازاً ن تسمع الموكل لمن من المقاط حقه في الخصوصة عازاً ن تسمع الموكل لمن من المقاط حقه في الخصوصة الموكن والموكن الموكن المنافع وكان الموكن على الموكن الموكن الموكن الموكن وقال المنافع وكان المنافع وكان المنافع والموكن الموكن المو

والمائع اه غابه فوله الغريم أى في مسئلة الدين اه قوله والبائع أى فى مسئلة الرد بالعبب اه (قوله في المن فالعشرة بالعشرة عومعني قوله فالعشرة بالعشرة أي تكون العشرة التي حسمها عنده العشرة التي أنفقها من خالص ماله ولا يكون متبرعا بالعشرة التي أنفقها ولأتردالعشرة العموسة على لموكل ولمهذكر مجذفي الاصل سئلة الانفاق الذكرمسئلة قضاءالدين فقال في كاب الوكالة واذادفع الرحل الى الرحل ألف درهم فقال أدفعها الى فلان قضاء على فدفع الوكمل غمرها

وفعه خلاف زفررجه الله قال رجه الله (واتسع رب المال واستحلفه) أى الغريم يتسع رب المال فيستحلفه لان قيضيه بوسب براءة ذمّة والطالب لوأ قريه لزمه فيستحلف عنسدالعجزين أقامة البينة وقد مناهمن قبل قال رجمالله (وانوكاه بعمب في أمة وادعى المائع رضا المشترى لم يردعله حتى محلف المشترى) أي وكله بردجار مة بسنت عب فيها فقيال الباتع المشتري رضي بالعبب لايردعلي البائع حتى يحلف المششري بخلاف مستلة الدين لأن التدارك بمكن هناك السترداد ماقيضه الوكمل اذاطهر الخطأ عند الكوله ولا عكن ذلك في العب لان القضاء بالفسخ فافذ ظاهرا و باطناء ندأى حند فه وجه الله فعصر القضاء ويلزم ولأيستعلف الشسترى بعدداك لانه لايفيدا ذلا يحوز فسيخ القضاء وفي مسسئلة الدين ابس فيه قضاء وانما فمه الاحرى التسلم فاذا ظهرا تلطأ فيه أمكن نزعه منه ودفعه الى الغريم من غسر تقض الفضاء ولانحق الطالب في الدين ثَامت بيقين التعقق الموحب فلا يتنع على الوكسل الشيفاؤ مماني ثنت الغريم ما يسقطه ولا كذلك العمب لأنه لم تتبقن موتحق المشترى في الردلاحتم ال أنه رأى العب ورضي به وقت التسليم فمتنع شوت مقه فالرداصلا وقالواءندأى بوسف ومحدرجهما الله يحسأن لايفرق بين المسئلتين مليرد فهماللحال لان القضاء الخطالا ينفذالاظاهرا عندهمافأ مكن الندارك فيهماوقيل الاصرعندأبي وسف وحمه الله أن يؤخوني الفصلين لان من مذهب أن الفاضي لا ودمالعس على الما تعمال يستحلف المشترى بالله تعالى ماوضيت برذاالعيب وان لم يدع الدائع الرضافلا بدّمن حضور المشترى وحلفه قال رجه الله (ومن دفع الحر حل عشرة منفقها على أهله فأنفق علم معشرة من عنده فالعشرة بالعشرة ) وهذا استمسان والقداس أن مكون متبرعالانه عالف أمره فترد العشرة على الموكل وحمالاستمسان أن الوكسل بالانضاق وكيدل بالشراء لان الانفاق لا يكون مدون الشراء فيكون الموكدل به نؤكد للا بالشراء والوكيل

واحتمى الانف عند من كان القياس والاستحسان في الجامع المعتبر وقالوا في شروحه هذا الذي ذكره استحسان والقياس أن بردها على اله هنا الفظ الاصل ولم يذكر محد القياس والاستحسان في الجامع المعتبر وقالوا في شروحه هذا الذي ذكره استحسان والقياس أن بردها على الموكل ان كانت قائمة ويضمن ان كان السنحة الكها وهو قول زفر وجه القياس أن الدراهم والدنا نير يتمينان في الوكالة وان كانتالا بنعسان في عقود المعاوضات وعند ناحتى لوهلكت الدراهم قبل الانفاق أوقد ما انسراع بها في التوكيل بالشراء بطات الوكالة فاذا أنفق عشرة من ان متبرعافلا بكون له أن برجع على الموكل ولا نه الموكل لان الموكل لان الموكل أن من من مال الدافع لا من مال نفسه خلا أنفق الوكيل وكان متلاعات الوكل المن الموكل لان الموكل المن في مناوا ورجع على الموكل وحمد والمواقع الموكل والمنافقة الوكيل و كانت الدراهم والمعتبرة من والمنافقة الموكل و كانت الدراهم والمعتبرة والودفع الموكل و كانت الدراهم والمعتبرة والودفع رجل دينا دراك وحل وأمره أن يبعد فناع والمسرة على الموكل أن الموكل المو

(قوله عُبر جع بدعلى الاحمر) واذا ظفر بعنس حقد من مال الاحمر كان له أن بأخذه اه عاية قال شيخ الاسلام علاء الدين الاستحال فى مر الكافى العاكم الشهد واذا دفع الرجل الى الرحل ألف درهم فقال ادفعها الى فلان قضاء عنى فدفع الوكيل غيرها وإحتسما عنده كان القياس أن يدفع الالف التي احتبس الى الموكل و يكون منطوعا فيما دفعه لانه لم يأمره مالدفع من مال نفسه فيكرون متطوعا وقد يطلت حهة قضاء الدين فعلزمه الرقالي المالك ولكني أسخسس أن أحيره لان المأمور بقضاء الدين المور بشراء مافى ذمة الاحر بالدراهم والوكيل بالشراءاذا شترى ونقد الثن من عند نفسه سلم المقبوض له آه اتقاني (قوله و يحتاج الى النقد من مال نفسه الخ) فسكان من طريق الدلالة كأنّ الموكل أمره مأن منفى من مال نفسه فاذا كان كذلك كان له حق الرجوع على الموكل ولم يكن منطوعا فهما فعل كالوصى اذاقضي دين المث امالنفسه أوالوآرث قضي دين الميث بغسراذن الورثة من مآل نفست لا يكون منطرة عاقبكذ النههذا كالوافي شروج الجامع من المشايخ من فال مسئلة كتاب الوكالة في فضاء الدين وليس في فضاء الدين معنى الشراء فورد فيه القياس والاستحسان اللذان ذكرهما مجدفى كتاب الوكالة اه (٢٨٦) اتقاني (قوله لانه ليس في معنى الشراء) أما الانفاق شرا فلم يختلف فيه وجها

صوذلك فماسا واستعساما إحتى وحمع الوكمل على الموكل عا أنفق قعاسا واستعسانا اله غاية

﴿ بابعزل الوكيل أخرالعزل عن الوكلة لماأنه يقتضى سيق ثبوتها فناسب ذكره آخرا اهغالة إقوله الااذا تعلق بهاحق الغسر بان وكاه بالخصومة) أى وكلالدعى علسه وكملا بالخصومة معالمدعى بالتماس المدعى اه (قوله فات الموكل لاعلاء إلى الديضا المصم اللا بازم الطالحق الغسر قال شيخ الاسلام على بن محد علاء الدين الاستحالى فيشرح الكافي للعاكم الشميدوا ذاوكله

بالمصومة فله أن يعزله متى

القماس والاستحسان بل المسراء والمالنقد من مال نفسه غرير جمع يه على الا من وهذا لانه لا يستحب دراهم الآمن في كل مكان وينفق لهماأمره بممن غمر قصد فيشتر بهله ويحتاج الى النقد من مال نفسه فلم يحمل متبرعا تحقيقا لغرض الآحرونف اللعرجءن المأمور وقيل القداس والاستحسان في قضاء الدين لا فه لدس في معنى الشراء في القماس مكون مشرعالان أمن كان مقدد الله المدفوع السه في دفع مال آخره وكالاحسى فيكون امتبرعافي القضاءمن مال نفسهو بردعلى المطلوب ماأخذه منه لانه ملكدوقد كان عسه لهه وقد استغنى عنه وحهالاستحسان أن مقصودالا مر تحصل العراءة وقد حصلت ولافرق في ذلك بن المالين فلريكن التقسد مفيدافلا يعتبر ولان الوكيل قديبتلي توجودا لطالب في موضع ليس معه مال الموكل فصناح الى أن بدفع مثله من مال نقسه لمأخذ مداه من مأل الأحم فكان هـ فدايو كيلا بالمبادلة من وجه وهـ فداالقدر من المادلة يكفي احمة الرحوع عليه والله تعالى أعلم

## و بابعزل الوكيل

اعلم أن للوكل عزل الوكيل عن الوكالة متى شاء لانها حقمة فعلا الطاله االااذ اتعلق بهاحق الغسربأن وكله ماناصومة بالتماس من الطالب عدد غسة المطاوب فان الموكل لاعلاك عزله في هد والحالة لايه اعما خلى سىملها عتميا داعلى أنه يتمكن من إثمات حقبه متى شاءفلوچار عزله لتضرريه الطالب عندا ختفاء المطاوب لمافيه من ابطال حقه فصار كالو كاله المشروطة ببيع الرهن يخلاف مااذا كان المطاوب حاضرا أوكانت الوكالة من غيرالتماس الطالب أوكانت من جهته لقكنه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الاقل ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني اذهو لم يطلب وفي الوجه الثالث العزل الى الطالب وهوصاحب الحق فاهأن يعزله وبماشر الخصومة ينفسه ولهأن ترائ الخصومة بالكلمة وعلى هـ فداقال ابعض المشاع اذاوكل الزوج وكسلاط لاقرو حسه بالتماسها شماك لايلا عزله والسريشي بلله عزله فى الصحيح لان المرأة لاحق لهافي الطلاق وعلى هـذا قالوالوقال الموكل للوكيل كلاعز نتك فأنت وكيلي

شاءلان الموكمل استنابة فأداعزله فقدتمين أنه استغنىء نه فعلك ذلك الافي خصلة واحدة وهوأن يكون الخصم قد أخذمحتى جعل لهوكيلافي الخصومة فلايكون لهأن يخرجه الاعمضرون الخصم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحجد وصورته أن يقيل الحأحاف أن تغيب فوكل وكيلاان غمت أحاصمه فمقضى لى علمه فقد تعلق بهاحق الطالب فلا يمكن الطالها الابعله الى هذا افظ شيح الاسلام رجسه أننه وقال الامام محدين أحسد الاستجاب في شرح الطعاوى وللوكل أن يعزل وكدله متى شاء و يكون بعزادا ماه عارجاعن وكالمه وهذاادالم شعلق يوكالنه حق الغبر فأمااذا تعلق توكالشه حق الغيرفلاء لأأالموكل عزله يغير ضامن لهالحق كالورهن ماله عندرجل مدين له عامه أووضعه عنسد رحل عدل وحعل المرتهن أوالعسدل مسلطاعلى سعه عند شحل الاحل تم عزل الراهن المسلط على البسع فأنه لايصم عزل المدعى وكذلك لووكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة مع المدعى بالتماس المدعى ثم عزل المدعى عليه بغسير حضرة المدعى فلا ينعزل لانه تعلق مدة الوكالة حق الغيراه اتقانى (قوله أوكان من جهة) أى بان وكل الطالب رجلا بالمصومة فله عزله عندغيدة المطاوب اه (قوله وعلى هذا قالوالوقال الموكل الوكل الوكيل الخ) قال قاضيان رجه الله في فصل الوقف على القرابات مانصه وقد اختلف نصير بن يعيي

ويحدن المة في الرجل اداوكل وكملاعلى أنه مق أخر حدى الوكالة فهووكيلة قال نصر يحوزهد والوكالة بم داللسرط وقال محدن الوكالة فهووكيلة قال نصويحوزهد والوكالة بم داللسرط وقال محدن الملكم المنه وهدا السكلام أنه متى أخر حدى هذه الوكالة فهووكيله بهذه الوكالة وهد والمسترع المناف الشرع أن لا تحون الازمة و بردعلها العزل ونصر حبذ الكلام أنه متى أخر حدى هذه الوكالة فهووكيله وكالة مستقبلة ولوصر حبذاك كان جائزا قال الفقيم أبو حد فراوصر حبذ الشائدا عالي والما في المنافق عن المولان عن الوقف أما في الوقف وان صرح بذاك قانا نبطله صسيانة للوقف عن البطلان عن عسر الوقف اذا جازت الوكالة بهذا الشرط فان أراد أن يخرجه عن الوكالة قائت وكيل (٢٨٧) في صدر حود عد عن الوكالة العلقة عم

مقول أخرحتك عن الوكالة اه (قوله في المتن وسطل الوكألة بالعزل اداعسلم به الوكيل) قال في المن في آخر مسائل شدتي قسل كاب الشهادة ومن أعلم بالوكالة صيرتصرفه ولاستنعزله الآنعدل أومستورين اه (قوله لانه قد شصرف بعد العزل قبل أن يبلغه) أي بيعاأ وشراء فتنصرف حفوق العقداليهمن تقدالتمن من مال الموكل اذا كان وكدلا بالشراء ومنتسليم المبيع أذا كان وكملا بالسنع ثماذا عقد أوسل يضمن ما تصرف لانه فعدله بعد العزل اه اتقاني (قوله يخلاف الطلاق والعتاق والعزل الحكمي فالالفاني بغلاف المرل المكر فأنه كممن شي يثنت ضمنا ولانتت قصدا اه غامة إقوله ويستوى في ذلك الوكدل النكاح وغسره) يعنى العزل قبل العام لا يصيم أصلا والوكيل بأانكاح

الاعلاء ولانه كلاعزله تعددت الوكالة له وقبل معزل بقوله كلما وكاتك فأنت معزول وفال صاحب النهابة عنددىأنه عال عزله بأن يقول عزلتك عن جمع الوكالات في صرف ذلك الحالمعلق والمنفسد الانالولم نعق وذلك أذى ذلك الى تغسر حكم الشرع محمل آلو كالة من العقود اللازمة وكالاهمالدس بشئ الان في الأول عزله و تو كيله من غسر فصل بينه مادا عمالا الى ما له ولدس فيسه و كالة تنفع ولاعزل عنع والسرفي الشاني ماسطل الوكالة المعلقة لانءزله لابتناول الاالموجودة ادلايتصور عزل الوكيل فبسل الوكالة كالاستصورول القاضي أوالسلطان قب لالتولية واكن العجيراذا أرادعزله وأرادأن لاتنعقدالو كاله معدالعزل أن بقول رحعت عن المعلقة وعزلت الدعن المنعزة لان مالا يكون لازما يصم الرجوع عنه والوكالة منه قال رجه الله (وتبطل الوكالة بالعزل اذاعلم به الوكيل) وقال الشافعي رجمه الله منعزل بعزله وان أمبلغه العزل لانه بألعزل بسقط حق نفسه وحوازالو كالألحقه والمرمينفرد باسقاط حق نفسه كالطلاق والعناق وكالعزل الحبكمي مثل الموت والجنون ولناأن العزل خطاب ملزم مقصود وحكم الخطاب لايثنت في حق الخياطب مالم يبلغه كخطاب الشرع حتى اذابدل بالنسخ لايثنت حكم النسخ حتى ملغ المكاف ولان في انعزاله اضرارا به لانه قد متصرف بعد العزل قبل أن سلغه فعلزمه الضمان تذاذ والضررمدفوع شرعا بخلاف الاعتاق والطلاق والعزل الحكى لان العزل فمحكى الضرورة عدم المحل فلا شوقف على العلم ويستوى في ذلك الوكيل بالنكاح وغيرم والرسول ينعزل قبل العلم به حتى إذا أرساه في السبع أوغيره فعزله قبل التبليغ انعزل لا مه مبلغ عبارة المرسل ويافل الهافيكون عزاه رجوعاءن الايجاب وأهذائ قبل القبول كااذا كان المشترى أوجبه بنفسه بخلاف الوكيل فانه العقد بعمارة من عنده وان كانت الحقوق لاتر حمع المه مان كان سفيرا ومعيرا كمافي النكاح وأمثاله وليس سافل عبارة المرسل فلا يعتبرالة وكيل فيها بحاما وأنماالا يحاب من الو كيل فلا شعزل حتى سلغه لانه صار أصميلافي حق العمارة وان لم يكن أصيلافي حق الحقوق والرسول لنس باصيل في شي مافافتر فاوقدذ كرنا اشتراط العددأ والمدالة في الملغ غبرمرة فلانعده وكذالوعزل الوكيل نفسه عن الوكالة لايصحمن غبرعا الموكل ولا يغز جدوعن الوكالة ولوجد الموكل الوكالة فقال لمأوكاه لم بكن ذلك عزلا فالدجه الله (وموتأحدهماوحنونه مطمقاو لوقه مرتدا) بعني سطل بهذه الاشساء أيصالان الوكالة عقد جائرغهر لازم فكان لبقائه حكم الابتداء فيسترط لقيام الامرق كلساعة مايسترط للا متداء وشرط في الجنون أن يكون مطبقاأي مستوعباهن قواهم أطبق الغيم السماءأي استوعه الان كشره كالموت وقلمله كالانجماءوحد الطبق شهرعندأبي بوسف رجه الله لانه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليله لانه يسقط به الصافات

وغسيره في ذلك سواء اه (قوله وكذا لوعزل الوكدل نفسه الخ) قال في الخلاصة في الوكالة في الخنس الذي عقد دالعزل وفي النواز للوقال الموكل للوكيل لوكدا وكانة وعلم النواز للوقال الموكل للوكيل وكانة وعلى الموكل للوكيل وكانة وعلى الوكالة وعلى الموكل ودعلى الوكالة وعلى الوكل فاذا علم العزل وهو حيث لنفل ما اذا عزل الهوعلى وكانة حتى بعلم الموكل فاذا علم انعزل وهو حيث أنه نظير ما اذا عزله الموكل فاندا على الوكالة حاصه وكذلك الوكل الما قال في الموكل فاند على الوكل فاذا علم الموكل فاذا على الموكل فانا على الموكل فاند على الموكل ولا يقرب عن الوكالة اهم (قوله في المن وموت أحدهما وجنونه مطبقاً) وسكون الطاء وكسر الباء أي المواجدة الموكل فلا طبق منا المطبق الموكلة الموكل فلا الموكل فلا الموكل فلا الموكلة المواجدة الموكلة الموكلة والموكلة الموكلة الموكل

(قوله وإن كانشلانيه ثلاتيطل بهسده العوارض) أى الموت والجنون واللعاق بدارا لحرب من تدا اه عالى النهة والفناوى الصغرى وهد ا كله في موضع على المنه العوارض) المالموت والمحتول المدين المدي

وعند دمجد رجه الله حول كامل وهو الصحيح لانه يسقط بهجميع العبادات حتى الزكاة لان استمراره حولامع اختسلاف فصوله آنهاست كامه أمامادون الحول فلاءمع وحوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت والمراد بطاقه بدارا لوب مرتداأن عكم الحا كم بلعاقه لان فاقه لايستم الما كم فاذا حكم به اطلت الوكالة بالاجماع وأماذ مل ذلك فوقوفة عند أبي حسفة رجه الله لان تصرفانه موفوفة عنده فكذاو كالته فان أسار تفذت وان قتل أولى مدارا فرب يطلت وأماعندهما فتصرفانه افذة فلا اسطل وكالته هدنا اذا كانت الوكاله غدران زمة وان كانت لازمة لاسطل بهذه العوارض كاافا كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن وكذا اذا جعدل أمر امرأنه بدهائم حن الزوج لا بمطل أمرها لانه قد ملكهاالنصرف فصاركتملك العسن وانكان الوكالا بالنكاح تمطل بالردة لانه بالردة فرجمن أن بكون مالكاللنكاح سفسه فتبطل الوكالة بهأيضا غملاته ودبالاسلام ذكره في النهاية وعزاه الحالليسوط ولاتسطل وكالة المرأة مارتدادهامالم تلحق بدارالحرب ومعكم الحاكم بلحافها وكذا محوز توكساها بعد ارتدادهاأ يضالانها تسق بعدالر دةمال كمقالتصرف شفسها وردثها لاتؤثر في عقودها الااذاوكانه مالنزويج مارتدت والعداذ بالله فأن ذلك ماطل لانمالا غلال أن تروح منفسها فكذا لا روحها وكماها ولووكات وكدلا فى الردتها فرق جها بعدماأ سات صركالمعتدة اذاوكات وكمالايان سرق جهافر ق جها بعدا انقضاء عدتها بخلاف مااذأوكاته قبل ارتدادها ثمارتدت وأسلت حث لايحو زأن مزوجها لان ارتدادها اخراجاه عن الوكالة فصارمعز ولامن حيشها ولاتعود الوكالة بعد الغزل وان عاداً لمر تدمسلما بعد اللحاق بدارا لحربفان كان وكبلافهوعلى وكالنهء تدعم درجه الله ولا بعود وكبلاء نسدأى بوسف رجه الله لان قضاء القاضي بلمافه عنزلة موته ولهنذ الابعود ملكه في مدسر به وأمهات أولاده ويعتقن به كابعتقن بالموت وهذالانالنوكدل اثبات ولاية التنفيذلان أصل التصرف عليكه بأهليته وولاية التنفيذ بالملك وباللعاق لحق بالاموات فلاملك ولاأهلية له وجهقول محدرجه الله أن الوكمل مصرف ععان فأعمة به والهجز معارض اللحاق لتساين الدارين والتوكدل اطلاق فأدازال العجز والاطلاق ماق عأدو كيلال مقاء تلك المعانى وهوالعقل والقبد فيذلك التصرف والذمة الصالحة وهذالان صحة الوكالة لحق الموكل وحقه باق بعد لحاقه مدارا لحرب وانما عجزءن التصرف معارض على شرف الزوال فلا معزل به عن الوكالة فاذا إذال صاركات أبيكن فمبقى الوكمل على وكالته عنزلة مالواغمي عليه زمانا ثمأ فاق وان كأن العائد مسلاهوا الوكل لاتعودالوكالة في الطاهر وعن مجدأ نهاتعود كأقال في الوكبل لانهاذا عادعا دملكة عليه مثل ما كان وقد

الحائز لانه سلاشي في كل ساعة فاعتبر بقاؤهأ هلااه انقاني قال واضعان في فتاواهرجل وكلرحلا بالخصومة فطلب خصمه ثم حن الموكل أومات بطلت الوكالة والراهن اذا سلط العدل على السع شجن ذكرشمس الاغة السرخسي أنه لا ينعزل العدل اه (قوله وردتها لاتؤثر فيعقودها) لانالم تدةلانقتل عندنا لانعلة القنل الحراب ولم بوحد لانهنس لها ينمة صالحة الحراب اله عامة إقوله ولايعودوكملاعشد أَبِي بوسف) قال شيخ الاسسلام عملاء الدس الاستعابى فيشرح الكافي في أول الساب من كمَّاب الوكالة ثمقدرمدة اللعاق مأقلمن سنة قالاانيق أقل من سسنة شمعاد تعود الوكالة لانابقتاها على

الاهامة مخلاف التصرف

احمال أن يعود فاما اذا بقى أكتر من سنة م عادلا تعود الوكالة لان احمال العود قد بطل بالخول طاهر اوغالبا تعلقت قصار كالجنون اذا كان أقل من سنة لا قبط الوكالة واذا استه تبطل الده الفظه رجه الله في شرح الكافى اه غاية (قوله و بالمحاق الحق بالاموات الح) والوكالة لا تبيق بعد الموت فبطل والساطل لا يعود بخلاف أملا كما انها فاله تعد الموت فبازاً تعود ولان اللحاق عنها بتداء الوكالة فاذا طراً عليها أبطلها كالجنون اه غاية (قوله و جهقول محمد) أى وجه قول محمد أن عدم نفاذ تصمف الوكيل في دارا لحرب لا باعتباراً نه انعزل بل لاعتباراً نه الامرام بتناول نلك المقعة كن فال لغيره بع في بغداد فأخر جمعه المحمد المعالم المواحد الموكلة عنه بالانفاق وهذا هو المشهود الوكلة المناق المناق وهذا هو المشهود الوكلة المناق المناق المناق المسلم الموالموكل لا تعود الوكلة ) بالانفاق وهذا هو المشهود الهامة المناق ا

وقوله والفرق الخ) كاقالوا فمنوكل رحلا بسععمد تم باعد الموكل انعزل الوكمل فاذارة على الموكل يعم رقضاء عادت الوكالة لانالماك الاولعاد فعاد حقوقه اه غالة (قوله سطل الوكالة بافتراق الشير مكين) دعني أحد شرتكي العنان أوالمفاوضة إقوله فللوكس أن يطلقها أخرى ليقياء المحل) مخلاف ما اذاطلقها منفسه ثلا تأحث لايكون الوكمل أن بطلقها بعددلا لافى العدة ولابعدها اه انقانى (قوله حنث يحوز له أن روحها من الموكل المقاء الحاحة) ولوارتدت ولحقت دارالحر بتمسنت وأسلت فدر وحها اماه الوكمل جاز في قماس قول أىحسفة ولمحسر فاقول أبى وسف ومحد لانهاصارت أتة وتكاحالامة لس عمهود وغماللعهود أرج عن مرادالمتكلم عندهما اه غاله

تعلقت الوكالة بقد ع ملحد فمعود الوكمل على وكالنه و لفرق له على الظاهر أن الوكالة تعلقت علك الوكل وفدزال ملكه بردنه ولحاقه فسطلت الوكالة على المنات بخلاف ردة الوكدل فان ملك الموكل ما فعل حاله وقدتملقت الوكلةته وانماا نفطع تصرفه لمحزه وقدزال فتعودالو كالة كأكانت قال وجه الله إوافتراق الشه مكعن أى تبطل الوكالة افتراق الشريكين وان لم يعلل وكل ولانه عزل حكى والعزل الحكمي لانشترط فسهالعلم ثمهذا الكلام يحتمل وحهين أحدهماأت بنعزل كل واحد منه راءن الوكالة التي تضمنهاعقد الشركة لان كل واحدمتهما وكساعن صاحمه بالتصرف فسنعزل بالافتراق عن هسذه الوكاة التي تضمنهاء عدالشركة لانتوا كانت ثابتة في ضمن الشركة فتهطل ببطلانها اذالم يكن مصرحامها وفسه اشكال من حمث إنه لا يصح أن ينفر دأ حدهما بفسخ الشركة بدون علم سأحب بل توقف على علم لانه عن قصدى فكيف مصوران شعن ل بدون عله وعكر أن محمل على ما اذاهاك المالان أوأحده ما قما الشهراه فان الشبركة تسطل به ونعطل الو كالة التي كأنت في ضمنها علما بذلا أولم بعلى لانه عزل حكم إذا لمتكن الوكالة مصرحاج اعندعقد الشركة على ما منافي كأب الوكالة والثاني إن أحد الشريكين أوكلهما له وكل من تنصرف في المال حازعلي ما عرف فلوا فترقا أنعزل هـ في الوكيل في حق غسرا لموكل منهما إذا إ مصر حالالأذن في التوكيل قال رجه الله (وعزموكاملومكانساو يجر ولومأذونا) معناه لوكان الموكل مكانسا أوعدا مأذوناله في التحارة منعزل الوكس بتحرالكات وجرالعبد عليذاك أو فمعلم لان بقا الوكالة معتمر مابتدائهالكوم اغبرلازمه لان العقود الني لاتازم ليقائها حكم الابتداء فيشترط في حالة اليقاء قمام الامر كافي الابتداء وقديطل بالعجز والحرفتسطل الوكالة ويستوى فيه علم الوكيل وحهله لان المطلان حكمي كا اذاتصه فالموكل في الشيئ الدي وكل فيه هذااذا كان وكملا في العقود والتصومات وأماالو كمل في قضاء الدين واقتضائه فلا ينعن ل بعيز المكاتب ولا يحير المأذون له لان العيز أوالخربو حب الخرعليه من انشاء النصرف فضرج وكعلاءن الوكلاة ولايو حب الحرعلمة من قضاه الدين واقتضائه فيكذا لايوسبءن وكيله عن ذلك فان كونب معد ذلك أوأذن للمعمور عليه لم تعيد الوكلة التي بطلت لان صحتما كانت مأعتمار ملال الموكل النصرف عندالموكمل وقد زال ذلك ما محيز والحجر ومدالو كالة فل معد ما لكنامة الشائمة والاذن الثاني ولوءزل المولى وكمل العمد المأذون له لامنعزل لان ذلك هرخاص والأذن في التعارة لا تكون الاعاما فكان ماطلا ألاترى أن المولى لا بمال مهمه عن ذلك مع رقاء الاذن فكذا لا منفذ فعله الحكي فعه فالرحه الله (وتصرفه منفسم) أي تبطل الوكالة بتصرف الموكل منفسه في الوكله به لفوات الحل والمراد بتصرفه مايعيز الوكيل عن الامتثال به مثل أن يوكله يبسع عهد ثم معه الموكل مفسه أو يديره أو مكاتسه وان الم يعجزه عن الامتثال فالوكلة ماقدة على حالها وهذا أصادحتى لووكله اطلاق امرأته فطلقهاهو ثلاثاأ وواحدة فانقضت عدتها بطلت الوكالة لهجزه عن الامتذال ولوتزؤ حهابعد ذلا ليس للوكمل أن بطلقها التحقق عجز الموكل عن الايقاع بانقضاءالعدة فكذا الوكسل واغبا فيكن من الايقاع بعده يسعب حديدول محصل ذلك والوكمل ولوطلقها وإحدة ولم تنقض عدتها فللوكيل أن وطلقها أخرى لمقا المحل ولووكا منزو يجامرأة فتزو حها نفديه تم طلقهالسر للوكس أث مزوحه المهالان الحساحة فدا نقضت بخلاف مااذاتر وحها الوكمل منفسسه ثمأمانها حدث محوزله أن يروحها من الموكل لمقاء الحاحة ولووكله يطلاق امرأته ثمارتد الزوج فطلاقالوكيل مقع علمهامادامت في العددة المقياءة كمن الزوج من الانقياع وان لحق بدار الحرب فذلك عنزلة موته ولووكاله ماظلع تمخلعها الزوج ننفسه خرج الوكمل من الوكالة لان الخلع بعسد الخلع لأبصي فتعيذ والنصرف على الوكميل بخسلاف ما اداوكات أن يطلقها ثم العهاالزوج حبث يقع على اطلاق الوك لما دامت في العدة لان طلاق الزوج يقع عليها في هـ أما الحالة فسق لوكمل على وكالته والاصل فده أنما كان الموكل فسه قادراعلى الابقاع كان وكسله أيضا قادرا

ألو كالةوكله بأن يؤاجرداره م آجره الوصكل شف ثمانفسعت الامارة يعود على وكالتماه إقوله ولو وكله مأن روحه امرأة معسنة الن قال في القنسة في ماب الوكالة في الطلاق والنيكآح بعدأت رقم اشرح السرخسي لهازوج فوكلت وحلابأ فابزوجه آمن نفسه فلماطاقها وانقضت عدتها زو حهاالو كيل من نفسه جازقات فقدصونو كملهامه مع عزهاءنه وقت التوكيل اه (قوله جازالوك ــلأن يزوجها من الموكل) لانه أمرره بانكاحها اباء وهو متصوّر واسطة ألوت وانقضا العددة فانصرف التوكدل المهوصاركاتهنص على إضافة التوكيل إلى تلك الحالة والوكالات مانتمل التعلمق والاضافة الىزمان فى المستقبل اه عامة

﴿ كَتَابِ الدَّعُوى ﴾

لما كانت الوكاة بالخصومة من أنواع الوكاة بالخصومة والمحتوى المحتوى المحتوى المحتوى المحتوى على المحتوى المحتو

على الارقاع فتبق الوكالة على حالها ومالاف لا ولو وكله ببيع شئ فباعه الموكل ثمرية علم معما مكون فسنحاك أررؤية أوخيارشرط أوعيب بقضاء أولفسياد سيع فالوكمل باقءلي وكالته لان ملكه القدم فدعادالمه بالفسير فتعود الوكالة وان ودعليه بمالايكون فسخا كالرد بعس بغسرة ضاءأوا قالة الاتعود الو كالة لانه سع في حق التوالو كيل المام ماوالو كالة تعلقت بالملك الاول وهذا ملك حديد غلاف ماأذارد علم معما مكون فسخا ولو باعدالو كمل غرد علمه عما مكون فسخافله أن سعد النماكا اذا كان السائع هوالم كل فرده علمه مذاك ولو وكله به مشي فوهمه المالك ثمر حمع ما لهمة فلدس الوكس أنيم ملان الواهب مختيار في الرحوع فكان ذلك دليل عدم حاحة الواهب الى المهمة ولووهمه الوكيل فرجعالموكل في هيته لم يكن للوكيل أن يهمه السالماذ كرنا قال محدرجه الله لاتشمه الهيمة السع لانالو كالة بالسع لانتقضى عباشرة المسع لان الوكيل بالسيع بعدما باع تنولى حقوق العقدو يتصرف فيها بحكم الوكالة فاذا فسيخ البسع والوكالة غائمة حازلة أن يبسع ماسا بحكمها أماالو كالة بالهب فتنقضي عباشرة الهبة حتى لاعلك الوكر الواهب الرجوع ولايصير تسلمه فأذار جع في همته فقدعادالمه العيد ولاهبة ولاوكالة فلا يتمكن الوكيل من ألهبة ثانيا ولووكله ببيتم عبده فأسره العدو وأدخلوه في دارهم ثمر حسع الحالموكل علك حدمد أن اشتراه منهم م تعدالو كالة ولوأخذه من المشترى منهم مالثمن أو مالقمة ممن وقع في سهمه من الغانين فهو على و كالنه لانه بالاخــ نـ به نــ الطريق عادا لى قديم مله كدوقد كانت الوكالة متعلقة به فاذا عادعادت الوكالة ولووكاه ماعتاق أمت فأعتقها الموكل ثمار تدت والعماد مالله ولحقت مدار الحرب عسست وملكها لاتعودالو كالة لانهملك حديدغ مرالاول است حديد ولو وكاه بأن روحه امرأةمعسةوهمي ذات زوجفات زوجهاأ وطلقهاوا نقضت عتته اجازللوكمل أنهزة جهلمن الموكل الان هدذه وكاله مضافة لانعدام الحل وقت المتوكيل وهي حائزة ولو وكله أن مرة جه امر أهمعينة فارتدت والعماذ بالله ثمأمرت وأسلت عازللو كمل أن مز وحها ماها عند أبي حندة فرجه الله خلافالهما شاء على أن تسمية المرأة مطلقا تنصرف الى الحرة عنده ماولا تنصرف عندده بلله أن ترقيحه الامة ولووكله بالسع غريفنه الموكل أوآجر دفسله فالوكمل على وكالته في ظاهر الرواية وعن أبي بوسف رجه الله أنه يخرج عن الوكلة والله أعلم

## ﴿ كَابِ الدعوى ﴾

والرحمه الله (هي اضافة الشي الى نفسه حالة المنازعة) أى الدعوى أن يدعوالشي الى نفسه في حالة الخصومة وهذا في الشيرة والمن على من أنكر المنصومة وهذا في الشيرة على المدعودة والمين على من أنكر لان كل واحد من البينة والمين على الله عنداضافة الشي الى نفسه اذا كان مُمنازع وهي في اللغة عبارة عن اضافة الشي المن غير تنبيد عنازك ومن والمهاقي في المنفق الشي المنافقة الفي المنافقة الشي المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة في المنفقة وفيلان المنافقة على المنافقة ا

(فوله أونم) أى فأذا أجاب بتم يحب ما ادعاه المدعى عليه وان قال لا يقول الفاضى للدع ألك ينه فان قال لا يقول الثيمينه فان طلب المدعى عنه المدعى المدعى عنه المدعى عنه المدعى عنه المدعى من اذا تراكل في قال فان طلب المدعى عنه المدعى من اذا تراكل في قال الا تقالى وقال بعضهم صورة ذلك هو أنه اذا ترك دعواه ترك والمدكر هو المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى المدعى وقوله ولوافق في المبتان اه (قوله ومومنكر الوجوب) أى أي الوجوب الضمان لا نه تسلك بالاصل اذالاصل في المدعى المدعى وجوب الضمان لا يعمل المدعى المد

باختلاف أسسامها فانهادا كان سدب السلم محماح الى سان مكان الايفاء إسقع التحرزعن الاختلاف ولا محور الاستبدال به قبل القبض وان كان سيمسع يحور الاستبدال به قبل القيض ولايشترط سان سكان الارفاء اه كاكي (قوله الفسادها) ولا لعلم قمه خلافا الافي الوصمة فان الأعمة الثلاثة يجوزون دعوى المحهول في الوصية فانادعى حقامن وصية أو اقرارفانهما بصان المحهول ويصدعوى الاقرار المحهول ملاخ الاف ولا يشترط لسماء الدعوى الخالطة والعاملة ولافرق فسمين طبقات الناس وعن مالك لاتسمع دعوى الدنىء على الشريف اذالم يعرف متهما سد اه کاکی (قوله في المتنفان كانعسا) قال الاستروشن في فصوله في الفصل التاسع ان الدعوى لاتخلو إماأن تقع في الدين أوفى العن فانوقعت في العين فلأ يخلو إماأت كان

فى غـىر مجلسه حتى لايسمت على المدعى عليه جوابه وأن يكون الحصم حاضرا حتى لوادى على غائب لاعجاب وأنكون المدعى شسأمعاومالمكن انهانه بالبنسة ويتمكن القاصي من الكمبه حتى لايحب الحواب على المذعى عليمه اذا كان المدعى مجهولا وحكمها وجوب الحواب على الخصم اذاصحت و مترتب على صحتها وجو باحضارا لخصم والمطالمة الجواب للأأونع واقامة المنة والمين اذاأنكر فالرجه الله (والمدعى من أذا ترك ترك والمدعى عليه بحلافه) أي لا بترك أذا ترك بل يحبره قالمعرفة الفرق يتهسما وهي من أهم ما ينني عليه مسائل الدعوى وقد اختلفت عبارات المشايخ في حدّم فنهاماذ كرهما وهو حدصير المونه جامعا العدودما أعامن دخول غيره فيمه وقيل المدعى من لايستحق الاجمعة كالخارج والمذعى عليهمن يستحق قولهمن غبرحجة كصاحب اليد وقيل المدعى من يلتمس غبرالظاهر والمدعى عليهمن يتمسك بالظاهر وقيل المدعى من يشتمل كلامه على الأنبات فلا بصير خصما بالشكام في النق فاناخار جلوقال اذى البدهذا الشئ ليس اكلا يكون عصما ومدعياما أمقل هولي والمدعى علمه من يشتمل كلامهءلى النيني فيكتني بهمنه فان ذااليدلوقال لبس هذالك كان خصمابهذا القدر وقوله هونى فضلة فيالكلام غبرمحتياج اليه وقبل كلمن يشهدها في مدغيره لنفسيه فهومدّع وكل من دثهدها في يدنفسه لنفسه فهومنتكر ومترعى علمه وكلمن يشهدعاني مدغيره لغيره فهوشاهد وكلمن يشهدعاني لدنفسه لغبره فهومقتر وقال مجدرجه الله فى الاصل المذعى عليه هوالمسكروالآخرهوا لمذعى وهذا صحيح غبرأن التميئز منهما يحتاج المافقه وحدةذ كاءاذ العبرة للعني دون الصورة فانه قدبو حد الكلام من شخص في صورة الدعوى وهوانكار في المعنى كالمودع إذا ادّعي ردّالود معة فانه مدّع الردّصورة وهو منكر للوحوب معنى فبحافه انه لا ملزمه ردّ. ولا ضمائه ولا يحلقه على انه ردّهِ الان المن تكون على النه المتحقق الانكار لانهينكرالوحو بعلمه والاصل براءةالذمة فكان القولله ولابردعلي هذاالمدين أذاا تتى قضاءالدين أولم براءالطالب فان القول الطالب معانه مدعى شغل ذمت والمدين البراءة لانانقول أ اتفقاعلي وحوب الدين صارالشغل هوالاصل والمدين مدعواه الابغاءأوالا رامصار مدعيا خلاف الاصل والطالب يسكر فكان القولله أوزهول ان المودع أمين فيكون القول قوله في وضع الامانة موضعها كأفي القاضي وأميشه وكالمطلقة اذاادعت انقضاء العده أوبقاءها قال رجهالله (ولاتصم الدعوى حتى يذكر شيأعلم جنسه وقدره) لانفائدتهماالالزام واسطة الاشهاد ولايتعقق الاشمهاد ولاألالزام فالمجهول فلايصم ولايجب الحواث على الخصير فاذا من حنسها و نوعها وقدرها وصفها وسعب وحوي فهاصحت الدعوى فيترتب عليها أحكامهامن وحوب الاحضار والمضور والمطالب بالحواب ووحوب الحواب والعين وافامة البنية ولزوم احضارالشئ المدعى انام يكن ديناولا متعلق بالدعوى المجهولة شئ من ذاك لفسادها واغاوج التاصحت لقوله تعالى واذادعوالى الله ورسوله لحكم منهم اذافريق منهم معرضون ألحق الوعيدين امتنع عن الحضور بعدماطولب به فدل ذلك على أن الحضور مستحق علمه قال رجه الله (فان كان عينا في يد

عقارا أومنقو لافان كان منقولا فلا يخلو إما أن كان فائما أوعالكا فان ادعى منقولا فائما فان أمكن أحضاره تجلس الحكم فالقاضى لا يسمع دعوى المدى ولاشهادة نهوده الا بعدا حضار ما وقع قيه بشيراله المدعى والشهود الشقطع الشركة بين المدعى وغيره فالشمس الائمة السرحسى ومن المنقولات مالا يمكن احضاره عند القاضى كالصدرة من الطعام والقطيم من الغنم فالقاضى بالخياران شاء حضرة الله الموضع لو تيسرله ذلك وان كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذ ونا بالاستخلاف معث خليفته الى ذلك الموضع وهو نظير ما أذاك الفاضى في المقدوري والمقدوري المتعربة وفي القدوري والمقدوري المتعربة والمقدوري والمقدوري والمقدوري والمتعربة والمتع

اذا كان المدعي شب أشعذ رؤة له كالرجي فالحا كم ما للماران شاء حضروان شاء بعث امينا كذاذ كره في الذخيرة وذكره القاضي الامام ظهير الدين وهدذااغا يستقماذا كانالعين للدعى في الصرأ مااذا كان خارج المصركيف يقضى القياضي به والمصر شرط لحواز القضاء في ظاهرالرواية لكن الطريق فيمه أن بمعث واحدامن أعوانه حتى يسمع الدعوى والمينة ويفضي ثم بعددات عضي قضاء اه (قوله وكذافي اشهادة والاستحداف بعني أذاشهد الشهود على العن المدعاة أواستحلف المدعى علمه على العمن المدعاة كاف احضارها اله عامة وكتب مانصه قال الاتف انى ويتعلق بالدعوى أيضاو حوب احضارا لعين المدعا فمجلس القاضي على المدعى عليه اذا كانت ستقولة قائمة فيده حتى يشسيرالمدى أوالشهوداليه أو يشيراليها المدعى علمه عندالا ستحلاف اله (قوله ذكرقمهما) أي ذكر المدعى قيمتها حتى تصم الدعوى فوقوعها على معهوم لان عين المدعاة تعذر مشاهدتها ولاعكن معرفتها بالوصف فاشترط بيان القيمة لانهاشئ تعرف العين الهالكة به إه (قوله لانغير المقدر) أي المتدر بالكيل أوالوزن اه (فوله يشترط مع ذلك) أي مع بيان قيمها اه (فوله ذكرااذ كورة) و بعضهم لم نسترط ذلك اه (قوله فلو كلف سان القهة لتضرر به) قال الكاكي وفي المحتى قال الأسيحابي في مسئلة سرقة المقرة لواختلفا في لوم ا تقبل الشهادة عنسده خلافالهماوه بذهالمسئلة تدلء على أن احضارا لمنقول ليس بشرط للشهادة والدعوى اذلوشرط لاحضرت والماوقع الأختلاف عندالمشاهدة ثم قال والناس عنها غاقلون اه (فواد في المتن وان ادعى عقارا الخ) ذكرهنا فصولا فلا فة الاول تحديدا لعقار وهو سان حدوده والثاني ذكر المدى أرالمدى في دالمدى علسه والثالث ذكر المدى أنه بطالب المدى علسه بالمدى أماالفصل الاول فنقول اغاشرط النحدمد لان الدعوى لاتصعف المهول والعقارلا بعلم الابالتحديد فاشترط التحدمدحتي تقع الشهادة على معساوم قال في شرح الاقطع الووقعت الدعوى في غدير (٢٩٢) محدود م تصمحتى يحضر الحاكم عند الارض فيسمع الدعوى على عنها ويشير

المدعى علمه كلف احضارها ليشمر اليها بالدعوى وكذافي الشهادة والاستعلاف الان الاعلام بأفصى ماعكن شرط وذلذ بالاشارة بعدالأحضارقهما عكن احضاره من المنقول وان لم يمكن كالرحى حضره الماكم أو بعث أمينه قال رجه (وان تعذر في كرقمها) أى ان تعذر احضار المنقولات بأن كانت هالكة أوغا يبذذ كرفيتها لانغسرالمقذّرلا يمكن ضبيطه مالوصف ويمكن مالفهة فوحب المصبراليوالانهاهي المدعاة في هذه الحالة اصرورتهاد سافي الذمة وقال أنواللث بشترط مع ذلك في الحيوان ذكر الذكورة والانونة وان لم ممن القعمة فقيال غصب مني عينا كَذَا ولا أدرى أنَّه هيالك أوقامً ولا أدرى كم كانت قعشه قال في الكافي ذكر في عامّة الكتّب اله يسمع دعواه لان الانسان رعما لا يعرف قمة ماله فاوكاف بسان القم منتضرريه وعزاءالى القاضي فخرالدين والى صاحب الذخيرة واذاسقط بيان القيمة عن وأقصى مأيمكن همذا وهو المدعى سقط عن الشهود أيضا بل أولى لاخرم أبعد عن ممارسته كال رجه الله (وان ادعى عقاراذ كر حدوده) الانه تعد درتعر بفه مالاشارة المعدروة لهاني مجلس الحكم فتعمن التحدُ مداد العقار يعرف به

الشهودالهامالشهادة قال فىشرح أدب القاضي محب على المدعى وعسلى الشهود الاعملام بأقصى مأعكن وأقصى ماعكن في الدار الملاة ثم المحلة التي فيها الدارفي تلك الملدة غمست حدود الدار لانالتعريف أقصى ماعكن أنسين أولاالاسم العام وهو البلدة ثم يبن ماهو

الاخص منه وهوالحلة ثم يعرف عباهوأ خص من المحاة وهوا لحدود الاربعة ليحصل الثعر بف والاعلام بأقصى ماعكن فأذافعل ذلك وشهدا لشهودعلي ذلك كاهقبل الفاضي وقضي به وقال الاستروشني في الفصل الثامن من فصوله ذكر الشيخ الامام الفقيه الحماكم أفونصر أحمد سبجد السمرقندي في شروطه اذاوقعت الدعوى في العقار لابدمن ذكر البلدة التي فيها الدارثم من ذكر المحلة ثممن د كوالسكة فيبدأ الكانب فد كوالمكورة غمذ كوالحلة اختيارالقول مجدين الحسين فان المذهب عنده أن بيد أبالاعم غرينزل من الاعمالي الاخص وقال أبوز يدالبغدادى يدأبالاخص ثم بالاعم فيقول دارفي سكة كذافي محلة كذافي كورة كذاوقاسه على النسب حسث بقول فلان م يقول اس فلان عرد كرا لد فسداء عاهوا قرب عريق الى ماهوالا بعد لكن ما قاله محدس السين أحسن لان العام يعرف مالخاص ولا يعرف الخاص بالعام وفصل النسب عج علسه لان الاعمامه فان حعفرا في الدنيا كثير فان عرف والاترقى الى الاخص فيقول ابر محمدوهذا أخص فانعرف والاترق الحاجدالي هنالفظ الفصول وقال في هذا الفصل أيضا في موضع آخروذ كرفي الذخيرة اذا ادعى محدودا في موضع كذاو بين الحدود ولم يبن أن المحدود ماه وكرم أو أرض أودار وشهدالشمود كذلك هل تسمع وهل تصم الدعوى والشهادة حكى فتوى شمس الائمة السرخسي أنه لاتصير الدعوى والشهادة وحكى فتوى شمس الاسلام الاوز جندى أن المدعى اذابين المصروالحولة والموضع والحسدود تصح الدعوى ولانوجب ترك بيان الحدود حهالة فى الدعى وكان ظهم الدين المرغساني بكنب في جواب الفقوى اومهع قاض هذه الدعوى تحور وقيلذ كرالصروالقر بة والمحلفليس بلازموذ كررشب دالدين أنه لابدأن يكتب باي قرية وباي موضع المرتفع الجهالة الي منالفظ الفصول اه اتفاني وكنب على قوله عقارا مانصة قال الاتفاني المقار بالفتح الارض والضياع والنغل

ومنه قولهم ماله دارولاعقار كذافى السحاح وقسل العقاراسم للعرصة المبنية والضيعة اسم العرصة لاغسبر اه (قوله وان كان الرجل مشهوراً يكتى بذكره) كأي حنيفة وهدين الحسن وابن أي البي وأي حفص الكسر البخارى اه (قوله في المتنوط فيه الاحضارا المحسن المناقد على المتنوط فيه الاحضارا في المتنوط فيه الاحضارا المحسن وابن أي المي وأي حفص الكسر المخالس القاضي كان المدحف المائلة على المتنوط فيه الاحضارة المناقد المعروف الشهادة وعند السحم المدين المدعن عبن أخرى في الوصف والحلمة فلا يمقطه الشائلة ما المتنوط المناقد المعافد والدين الاعكن إعلامه ما مشارة المده لا مناوز المناقد والمحسنة المناقد والمحسنة المناقد والمناقد المناقد والمناقد والم

التركة وقال كل التركة في ه\_ذا يحلف وحدد، مالله ماوصل المهشي من التركة ولانعال أناه وساعني أسه وقسل محلف عممين على الوصول على البنات وعلى الدين على العلويه قال عامة المشايخ وأجعواأن للدعي ودرا فامة المدنة علن أنه مااستوفاه ولاأرأه وانالم مدعائلهم ولابعلم فسه خلاف اء قال الوثوالجي فيأواخرالفصل الخامس من كال الدعوى رحل ادعىدشافي التركة وأقام المنبة فانالقاضي يحلفه باللهمااسة وفيته ولاشمأ الموضع تعاصمة بلف كل موضع يدعى حقاف لتركة وأثنته بالمننة فالمحلف

قال رجمالله (وكفت ْللائة) أىكنى ذكر ثلاثه من الحدود وقال زفر رجمه الله لايكني ولايدمن ذكر الحدودالاربعة لان التعريف لم يتم فدكر الثلاثة كالابتم فذكر الاثنين ولناأن للا كثر حكم المكل يحلاف مااذاغلط في الرادمة لانه مختلف مالمدى ولا كذلك تركها ونظيره اذا ادّى شراءشي بثن منقودفان الشهادة زهمل وانسكتواءن سان حنس الثمن ولوذكر واذلك واحتلفوافعه لم تقمل وكايشترط ذكرالحد في الدعوى بشترط في الشهادة أيضالانه بها يصرم علوماللة اضى قال رجه الله (وأسما: أصحابها) أى ذكر أسماءأ صحاب الحدود لان المتعريف يحصل مذاك وذكرأنسام ماستمز واعن غيرهم فالدرجه الله (ولابد من ذكر الحدّان لم يكن مشهور) أى لايدمن ذكرحد كل واحده من أصحاب الحدود ان لم يكن الرحل مشهورا بن الناس وهذا عند أبي حنيفة رجه الله لانتمام التعريف يحصل به في الصحيح من مذهبه وقد ذكرناه غيرمية وان كان الرحل مشهورا يكمن يذكره الصول المقصودية قال رجه الله (وأنه في مده) أي وذكرأن العقارفي بده لان المدتى علمه لا مكون حصم االااذاكان العقارفي بده فلا بدسن أنمانه قال رجه الله (ولاتثبث المسدف العقار بتصادقهم ابل سينة أوعام الفاضي مخلاف المنقول) أى لاتثبت المدفسه بتصادق المدعى والمدعى علسه أن العقار في بدالمدعى عليه لان المدفيه غسيرمشاهدة ولعله في بدغيرهما تواضعاف للكون لهماذريعة الى أخذه بحكم الحاكم فلامدمن اعامة المينة فيه أوع القياضي لتنتفي تهمة المواضعة يحلوف المنقول لان المدفيه معاسة فلاحاجة الى اشتراط الزيادة قال رجه الله (وأنه يطالبه به) أى ذكرالقاضي انه يطالبه بالشئ المذعى لان القاضي لايعلم الماذاذ كرحقه عنده فبذكر أنه طالب تسس له فلابدمن السنيه عليه لانه لولم ينص على الطلب لحسب القياضي انه اعياد كراه على سدل الحكاية فيزيل ذلك الوهم بالنص على الطلب ولان القاضى لا يحب علمه أن يحسه لاحتمال ماذكر باالا ذاطل لانه الصباقطع الخصومات لالانشاع افاذا بين طلمه أجابه والافلالاحمال أن يكون عسده رهن أووديعة أوا مارة وتحوذلك فلامز ول الاحتمال مدون طلمه ولهدا قالوا يجب في المنقول أن يقول هوفي مده بغد حق قال رجهالله (وان كان ديناذ كروصفه وأنه بطالبه به) لماذ كرناولا سمن سانه على وجه لا سق

من غيرخصم أنه مااستوفى حقد وهومثل حقوق القد تعالى من غيردعوى اه قال الامام الناصحى رجه الله في أدب القضاء ما ملاسه ولله المنه على مست الورقة لاناً حال الدنية على المنه على مست الورقة لاناً حدالورثة خصم فيما يجب المت وعلمه بدليل انه أوا قام المدنة على رحل المت قداد من فانه بقبل و يقضى يحميع الدين و بدليل أنه أن يرد بالعيب بعد الموت فاذا كان حصما في بدليل انه أوا قام المدنة على در لا الوصى لان الوصى خصم عن المت بدليل أنه يضام عنه و يرد بالعيب فهذه بنية أقامها خصم فوج بالمت الاوارث أقام المدنة على غريم أوموصى له بقض بها والا يكون الخصم عن المت الاوارث أقوم سيالان الغريم ليس يحصم عن المت الدوارث أقوم المدن الغريم ليس يحصم عن المت الاوارث أقوم سيالان الغريم ليس يحصم عن المت بدل أنه لا يرد والعب في المن خصم افهذه بونية أقيمت من غيرخصم فلا تقبل واذا كان الورثة صغار الاس القاضى أن يسط من المت عليه لان القاضى بني عليم فصاركان و والاب أن ينصب عليم وصيا كذا في عليم المنافي القاضى المنه من المت المنافق القاضى الته ما قبل المنافق أن يقيم غيره مقامه كذا القاضى أن يقيم غيره مقامه كذا المقاضى أن يقيم غيره مقامه كذا القاضى أن يقيم غيره مقامه كذا الله والامن أحداد الله والاقيض القريم استحلفه القاضى الته من والان بولان ولامن أحداد الله ولاقيض أمن ولا أبرا منه ولا عن شيام منه ولاحط هدذا المال الذى ابت لاولائسية من ولان بولان ولامن أحداد الله ولاقيض أمن ولا أبرا منه ولا عن شيام منه ولاحط هدذا المال الذى الموسى وللوسى المنافق المنافق

عنده من ذاك شد بأولاا حدال به ولا بشئ منه على أحدولا أحال بذاك ولا بشئ منه على فلان المت ولا ارتهن بذلك ولا بشئ منه على فلان الميت فاذا حلف دفع اليه الماللان الخلف يجب لتسليم المال فوجب أن يست خلفهم وكذلك السعيل في الدي في يدالميت من ضيعة وعدار اه قال فاضيفان آخركاب (٢٩٤) الوصية قال أصحابنا الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأبيته بالدينة فان القاضي

فمه خفاء وكذا في الشمادة وقد سناه من قسل قال رجه الله (فان محت الدعوى سأل المدعى علمه عنها) أىعن الدعوى المنكشف له وحه القضاءان ثبت حقه لان القضاء بالبينة مخالف القضاء بالاقرار وهمذا الانالاقر ارجهمانية منفسه ولايحتاج فمهالي القضاء واطلاق اسم القضاء فيه مجاز واغماه وأمريا للروح ع الزمه والاقرار مخلاف المنة فانها است مجمة الااذاات مل ما القضاء فسقط احتمال الكذب بالقضاء في حق العمل فيصر عقة محب العمل به كسائر الحير الشرعسة قال رجه الله (فان أفر أوأنكر فرهن المدعى فضى علمه) لو حود الحقالمان مقالقضاء فالرجه الله (والاحلف بطلمه) أى وان لم مكن للشي سنة حلف المذي علمه اذاطلب المدي عينه لانه علمه الصلاة والسلام قال للدي ألث منه قال الافقال علمه الصلاة والسلام لل عينه فقال محلف ولا سالي فقال عليه الصلاة والسلام ليس لله ألاهذا شاهدالناأ وعينه فصارالهين حقاله لاضافته المه بلام التمليك واغياصار حقاله لان المنكر قصدا تواعحقه على زعه بالانكار فكنه أأشار عمن الواء نفسه بالمين الكاذبةوهي المهوس ان كان كاذبا كايزعم وهو أعظممن الواءالمال والايحصل العالف الثوابيذ كرأسم الله تعالى وهوصادى على وحسه التعظيم وال رجهاله (ولاتردين على مدع) اقوله علمه الصلاة والسلام لواعطى الناس دعواهم لادعى السدماء رحال وأموالهم الكن المين على المدعى علمه رواه مسلموأ جسد جعل حنس المين على المنكر لان الالف واللامللاستغراق وايس وراءمشئ آخرحتي تكون على المدعى ونظيره قوله علمه الصلاة والسلام الائمة من قريش ولقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعى والمين على من أنكر قسم منهما والقسمة تذافي الشبركة وفسه الالف واللام أمضائدل على مانقدم فدغيد استغراق المدنية والبمين واهذا لانقيل منةذي البدولا يقال انمايصي الاستدلال بهذا الحديث على ماذكرة أن اوكان المتسكر هواً لدى على وانخارج هو المدعى وليس كذلك بآل كل واحدمنهمامدع ومنكر لائه بقول هولى و بقول الصاحبه هوليس الله انقول المعتمرة بمالة صودومقصودا لحارج اثمات المالة لنفسه والنؤ يدخل ضمناوته اومقصودذي المدنفيه واهذا بقول الحارج أؤل ماسطق هولى و مقول دوالسدليس للهالاؤل هوالمعترضي كل واحدمتهما بأول ما بصدر منه مااعتمار الاقصدى دون الضمى وقال الشافعي رجمه اللهاذ المركن الذعي سنة تعلف المدعى علمه فأذا أبكل ترد الممن على المدعى فان حلف قضى به وان نكل لا بقضى له لان الظاهر صارشاهدا للدى بنكوله فتعتبر عينه كللدي عليه لماكان الظاهر شاهداله اعتبر عينه وقال أيضااذا أقام المدي شاهداوا حداوعزعن الانز يحلف المدعى ويقضى لهلاروى أنهعليه الصلاة والسلام قضي بشاهد ويمن ويروى أنه عليه الصلاة والسسلام قضى بالمين مع الشاهد ولناماً روينا ومار واهضعيف ردّه يحيى بن معنفلا يعارض مارو ساولانهرو بهر سعة عن سهل بن أى صالح وأتكره سهل فلايسة حقه بعد ماأنكر دالراوى فضسلاأن يكون معارضا للشاهير ولانه يحتمل أن يكون معناه قضى نارة بشاهسديعني بجنه وتارة بمين فلادلاله فسه على الجمع مم مماوه ذا كايقال ركب زيدالفرس والبغل والمرادعلي التعاقب والنسلم انه بقتضى الجع فليس فسد لالة على أنه عين المدعى بل محوراً وبمكون المرادمة عين المدعى علسه ونحن نقول بهلان الشاهد الواحد لا تعتبر فوحوده كعدمه فيرجع الى عين المنكر علا بالشاهير قال رجه الله (ولا سنة اذى المدفى الماك المطلق و منة الله ارج أحق) أى لاتقيل سنة ذى المدفى الماك

محانبه باللهما استوفيت منه شمأ ولاأبرأته محلفه على هـ فاالوحده نظر اللمت والوارث الصغير وكل من غيز عن النظر مفسمه لنفسه اه فقوله نظر اللمت الخ بفد أنالفلف واحب والله الموفق اه (قواد والا محصل العالف الثواب) سمأق عند فوله في المن ولابستعلف في نكاح الخ أنالمن الصادقة فهاالم وأب اه (قوله وقال أيضا اذا أقام المدعى الخ) قال الاتقانى وعندالشافعي يقضي بمن المدعى في موضعين وهو مذهب مالك وأجدوأهل الخارج عاأحده مااذا أبى المدعى علمه عن الحلف محلف المدعى فانحاف مقضى علسه عاادعي وان أبىءن المنازعة والثاني اذا أقام المدعى شاهداو إحدا ولم مكن إنشاهد آخر وحلف قضى له وعندنالا يقضي بهن المدعى أصلافق الفصل الاول يقضى سكول المدعى علمهوفي الفصل الثاني يحلف المدعى علمه فان نكل يقضىنه اه (قوله في المن ولا منة لذى السد في الملك المطلق) أراد بالمال المطلق

أن يدى المائمن غيران يدى السبب بان يقول هذا ملكى ولم يقل هذا ملكى بسبب الشراء أوالارث أو يحوذ لل وهذا المطلق الان المطلق المن المنافع من المنافع أن المنافع أن المنافع أن المنافع أن المنافع أن المنافع أن المنافع ال

(قوله وإن اقاما سنة فسنة الحارج أولى) قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مبسوطه وقال زفروالشافعي بأن سنة ذي المد أولى وقول مُالكُ كَفُولُ الشَّافِعِي كَذَا فِي التَّفُو يَعُ وَقُولُ أَحِدَ بن مُحَدِين حَمَدِ لللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

لاتدل على هذه الاشسماء) أى كالاندل المدعلي النتاج فكانت سنةذى المدأولى لانهاقامت على غرمادلت علىه المدفتر حجت بالمد اه اتقانى اقوله في المنن وقضى إدان نكل قال الامام علاءالدين العالم فيطريقة اللاف قال على اؤنارضي الله عنهم الذكول هة بقضيبها فياب الاموال اه (قولاو محوران تكون اللامفقوله وقضىلاععني الضمر السارز في قوله له والضمرالمستترفي فولدنكل واحعن للدع علمه وعلى الاول قضمراة راحع للدعى وضمر نكل راحع للدى علمه اه (قوله أولاحل التورع عن المن) قال الاتقانى ولان النكول عن المن يحتمل التورع عن المن الصادقة والتعرزعن المتن الفاحة والتروى لاشتماه الامروالحقل لايصارحية اه (قوله كافعــل عممان رضى الله عنه ) أيحس ادىعله المقداد مالاعند عررضي اللهءمهم أجعين اه وقوله ولناا حاع العمارة رضى الله عنهم) قال الاتفاني ولنااحاع الصابة على القضا بالنكول فانشيخ

المطلق وانأقاما سنةفيسة الخارج أولى وفال الشافعي رجمه الله سنة ذى المدأولي من سنة الخارج لتأكدها بالسدفوم اركااذاأ فاماالبينة على النتاج أوعلى نكاح امرأة والمرأة في مدأحده مافانه مكون أولى ولواتعماأمة وادعى كلواحده منهما انراأمته درهاأ وأعتقهاأ واستوادها وأقاما سنة كأن سنة صاحب الميدأول والماأن البينات شرعت الاسات لانها والنكانث في الحقيقة مبينة مظهرة لكنها أخذت حكم الأشات لماأنا لاعلم لنامه إذا لاحكام تثدت بأسيابها فصارت كالعلل الشرعمة فأنهاأ مارات في حق الشارع وفحقنالها حكم الاثبات واهذا وحب الضمان على الشهود عند الرحوع لان الحكم محال الى شمادتهم المحاماواذا كانكذلك كان سنته أكثراثما بالانه سنته وعلى ذى المدالمال الثابت بظاهر مده ودوالبدلا يستحق على الحارج ببينته شمأ لانه لامال المغارج قسل القضاء يوجه مّا وقدرماأ شنته سنة صاحب المدكان المانطاهر مده الاترى أن من رأى شأفى مدانسان عازله أن مشهد وأنهاه وإذا بازعه أحدفي الملك بغير منة دفع القاضي عنه ولم تئدت منته شسطًا لمركز وأما منية الخيار ج فانها أثبتت شيألم مكن ثابناله فيكانت أولى إذالهينات الإثبات بخلاف مسئلة النتآج فان منة صاحب المدفعية متضمنة الدفع سنة الخارج لانها نقوم على أوَّله قالماك وأولمة الماك لا تنت الالاحده مما فاذا وَدُّرنا أسوتُها اصاحب المدكانت بينته متضمنة دفع منة الخارج فوجد التعارض بين السنتين فترجحت سنة صاحب المدمالمدوفي الملائه المطلق لموجد التعارض لان منة الخدارج لم تثبت الملائ قبل القضاء حتى تعارضها منة ذى المدمالدفع والترجيج إغمامكون عنسد التعارض ويتصوّرفسه أيضاأن بثنت الملائب ماعلى الثعاقب فلمكن في بينته ما مدفع منة الحارج فلا تقبل و مخلاف المتدبير والاعتاق والاستبلاد لان السدلاتدل على هدنه الاشسماء فكأن كل واحدمن السنتين مثيتا فنعارضنا فترجح منةصاحب المديالمدو يخلاف دعوى النكاح لانهادعوى سداللك أيضافصارت كالنتاج فيجميع مأذكرنا وكالدمنافى دعوى الملك المطلق لافى الملك بسبب لان فيسه ذا المسدأولي بالاتفاق اذا كان سببالا شكروفي الملك على ملحى سانه فىموضعه ولايقال انهدمالولميذ كراسب الملا يأن ادعى كل واحدمته ما أنهزا مرأته ولميذكر السبب كان الحكم كذاك فبطل ماذكرتم لانانقول السب فيدهمنعين اذلاطريق لهدا الماك الايه فيكون دعوى الملك فمهدعوى للسدب ألاترى أنهم مالواختلفا في ولا مشخص وأقاما البينة كانت سنةذى المد أولى لتعين سديه وهو العتني في ملكه ولا كذلك ما نحن فيه ولان الخيارج هو المدعى والمنت منة المذعى بالنص على ما بناو جهه من الاستثغراق فلاتقيل بنة ذى المدماليكن مدعما بدعوى الست قال رجده الله (وقضى له ان تكل مرة ولا أحلف أوسكت) أى قضى للدّى ان تكل المدّى علمه مرة صر محانفوله لاأحلف أودلالة مسكونه ومحوزأن تكون اللام في قوله وقضي له عمني على أى قضي على المدعى علمه واللام تأتى عفى على قال الله تعالى ان أحسنتم أحسنتم لانفسكم وان أسأتم فلهاأى فعلما وقال الشافعي وجهه الله لا يقضى شكوله بل تردّ المهن على المدعى اذا نكل المدعى علسه فان حلف مقضى له بالمال والنفكل انقطعت المنازعة منهما لماروى عن على رضى الله تعالى عنده انه حلف المدعى بعدنكول المدعى علسه ولان المن أنماو حبت في الابتداء على المسكر لكون الظاهر يشمدله فاذانكا هوكان الظاهر شاهدا للدى فعلف ولان المسكول محتمل يحتمل أن مكون لاحل اشتماء الحال أولاحل النورع عن المعن الكاذبة أولاحل الترفع عن الصادقة كافعل عمّان رضي الله تعالى عنسه قاله نكل عن المهن وقال أحاف أن بوافق وضاء فيقال انء ثمان حلف كاذوافلا بكون عجة مع الاحتمال فلايقضىيه ولنااجها العماية رضى الله تعالى عنهم أجعين وروى عن على أيضا أنه وافق احماعهم الاسلام أبابكر المدعو بخواهر زاده فالفي مسوطه روى عن عروعة مان وعلى وعسدالله بنعروان عباس وأني موسى الاشعرى رضى الله عنهسما مرقصوا

بالنكول وى ذلك عنهم الفاظ مختلفة ولم روءن أقرانهم خلاف ذلك فل محل الاجاع اه

(قواه ولان السكول النه إلى الانقاني ولان السكول وهو الامتناع عن البين جعل بذلاع لى مذهب أبي حنيفة أو اقرارا على مذهب صاحب فلولاذاك سلف المدى عليه علا والواحب عليه وحيث لم يقدم على العين دل أنه بذل الحق أو أقر فاذا بذل أو أقر وحب على القاضى الحسكم بذلك في كذلك أذا في كلا يقال كيف وعنر السكول أو الراوة مكر ارالت كول شرط دون الافرار لا نانقول لا يعتبر السكول دون الافرار مع على ماذكر محمد في الاصل والتنسط في أن الشكول دون الافرار ولا يقتبر السكول دون الافرار ولا يقتبر السكول دون الافرار مع تساويهما في الاستحقاق كالمنق مع الاقرار ولا يقال موجوع عن الشكول دون الافرار لا نانقول يقبل الرجوع عن الشكول دون الافرار ولا يقتبل خلاف الاقرار بعد القدف والقصاص فان الرجوع عنه لا يصبح المنات المنات والمنات وال

فانهروىءن شريع أن المنكر طلب منه ودالهين على المدى فقيال ليس لا المسبيل وقضى بالنكول بين يدى على رضى الله عند مفقال له على رضى الله تعالى عنه قالون ومعناها الرومية أصمت وروى عن عمررضي الله نعالى عنه أن امر أة ادّعت عنده على زوجها أنه فاللها حباث على غاديك فلف عمر الزوج مالله ماأردت طلافا فنكل فقضى علب مالفرقة وكذار وىعن ابن عباس رضى الله تعالىء نهما وهومذهب أبي موسى الأنسعري ولان السكول دلءلي كونه بإذلاأ ومقرا اذلولاذاك لأقدم على المهن أداءللواحب ودفع اللضروعن نفسه فترحت هذه الجهة على غسرها من الترفع والتورع والاشتماه لأن الظاهرأنه بأتى الواجب فلا يترفع عن الصادقة والظاهر من حال المسلم أنه لا يكذب فلا يكون فكواه ورعا عن الكادبة ظاهرا باعتبار حاله ولوكان لاشتباه الحال لاستمهل حتى يعكشف الدال فتعمن أن مكون لاحل السذل ولاوحه لرذا لبمن على المدعى لمارو ينامن أن المين على المسكر قال رجمالله (وعرض المن ثلاثارا) أي عرض القاضي المن على المدى علمه ثلاث من ات وهومستص بقول له في كل مرة اني أعرض علم الاالمن فان حافت والاقضدت علم الدعاه إعلاماله الحكم لانهموضع خفاء الختلاف العلاء فسه لان الشافع رجدالله لامراه فاذا كرعلمه الاندار والعرض ولم عطف حكم علسه اذاعها أنهلا أفهمن طرش وخرس وعن أبي توسف وعجدر جهما الله أمالي أن التكرار حترسي لوقضى القاضى بالنكول مرة لا ينفذوا الصحير أنه سقذ والعرض ثلاثاء ستص وهو نظسرامهال المرتد ثلاثة أمام فانه مستحب فتكداه فدام الغشة في الاندار ولابدأن مكون المكول في محلس القاضي لان المعتبر عمن قاطع للفصومة ولامعتبر فالمين عنسد غسره في حق اللصومة فلا يعتبر وهل يشترط القضاء على فورالنكو لفيه اختلاف ثماذا حلف للدعى علسه فالمدعى على دعوا مولا مطل حقه بمنه الأأنه السر لدأن محاصمه مالم بقم المنة على وفق دعواه فان وحد سفة أقامها علمه وقضى لدبم او بعض القضاة من السلف كانوالا بسمعون السنة بعدا للف و يقولون بترجح ماس صدقه بالمين فلا تقبل سنة المدى بعددلك كابترج عانب صدق المدى البينة حتى لايعتبر عن المسكرمعها وهد االقول مه حورغم مأخوذبه وليس بشئ أصلالان عررضي الله تعالى عنه قبل البينية من المدعى بعديمن المسكر وكان شريح رجمه الله يقول المن الفاجرة أحق أن تردمن السنة العادلة وهل بطهر كذب المنكر ما قامة السنة والصواب أنهلانظهر كذبه حتى لابعاف عقو بقشاه دالزورولا يحنث فيمنه ان كان لفلان على فلان ألف فادعى علمه فأنكر فلف ثما قام المدعى المينة اناه علمه ألفا وقسل عند مأى يوسف نظهر كذنه وعند دمجدلانظهروفي النهامة لواصطحاعلي أن المدعى لوحلف فالمدعى علىه صامن للمال وحلف فالصل باطل ولاشيءعلى المدعى عليه قال رجه الله (ولايستحلف في نكاح ورجعة وفي واستبلادورق ونسب

المعلق حق العبد اه (قوله بادلا) أيحقالدعى عند أبي مشفة اه (قوله أومقرًا) أى محو المدعى عندهما اه إقوله لمارو سامن أن المنعل المسكر إسانهأن النبي صلى الله عليه وسلم حعل المنعلى المنكر اقدم العهد فن قال بردها على المدعى كانذاك منهودا لحكم الحديث وهو فاسد اه انقاني (قوله حكمعلمه اذاء إلز) اعلمان الروامات اختلفت فهااذاسكت المدع علمه بعدعرض المنعلم ولم مقل أحلف فقال معض أصحانا اذا سكت سأل القياضيء فيمه ويهخرس أوطرش فان فالوالا حعدله ناكلاوقضيعلمه ومنهسم من قال محس حق محد والاول هوالعميم كذا في شرح الاقطع والخرس آفة باللسان عنع الكلام أصلا و بقال طرش بطرش طرشا من بابعلم أى صادأ طروشا وهو الاصم اه انقائي

وكتب ما اصدة قال في خلاصة الفتاوى في الفصل السابع من كاب الفضاء ما فصدوفي الاقضة ورجل ادى على آخر وولا ما لا فازمه السكوت فل عيباً صدر وخدم المنظرة المسلم المنظرة المسلم المنظرة المسلم المنظرة المن

ادعى الرجال النكاح وأنكرت المرأة أوبالعكس أوادى الرجل بقد الطلاق وانفضاه العددة الرجعة في العددة وأنكرت المرأة أو بالعكس أوادعي الرجل بعسد انقضاء مدة الايلاء النيء في المدة وأنكرت المرأة (٧٩٧) أو بالعكس أوادعي الرحل على محيهول

النسب أنهعده أوواده وأنكرالجهول أوبالعكس أواختصما فيولاءالعتاقه أوولا الوالاة على هـ ذا الوحه أوادعت الامةعلى مولاها أنواولات مأمولدا أوادعاها وقدمات الواد ولاعرى فيهدد المسئلة العكس لانالمولى اذاادي ذلك تصرأم ولدىاقراره ولا اعتمار بانكار الاممة اه (قوله في المتن وحدّو اعمان) كَااذا ادعىء الى آخر أنك قذفتني بالزناوعلسدك الحد لايستعلف الاجاع وكذا اذاادعت المرأة على الزوج أنك قذفتني بالزنا وعلمك اللعان اه صدرالشريعة سمأتىء ندقوله فيالمن ويستحلف السارقال حاشية نافعةهنا فراجعها والله الموفق (قوله قال القياضي الامام فرالدين) المرادية فاضمخان كذافي شرحي المجمع وغيرهما اه (قوله يستحلف المنكر في الاشساء السيتة) النسب والاستملادشي واحدفاذا قال في الاشاء السية اله لكن الشارح بعدقوله في الشرح ومعنى البذل الخ وال مخلاف الاشماء السمعة (قوله ولا يحوز بذله ) اذا لبذل

وولاءوحدولعان وقال القباضي الامام فحرالدين رجه الله تعالى (الفتوي على أنه يستحلف المنكر في الاشماء السنة) يعنى في هذه الانسماء التي عده أسوى الحدو العان وهو قولهما والاول قول أي حنيفة رجهالله لهماأن هذه حقوق تشتمع المسمات فحرى فيها الاستحلاف كالاموال بخسلاف الحدود واللعان وهذالان فائدة الحلف ظهورا لحق بالنسكول والسكول اقرار لان الهن واحب فتركه داراعل أنه باذل أومفرولاعكن أن يحعل باذلالاته يجوز من لا يجوزالمذل منه كالمكانب والعمدا لأذون له في النحارة وكذا يحوزفي الدين ولايحور مذاه و بحب على القاضي أن يقضى بالنكول و يصيرا بحيايه في الذمة إشداء ولوكان بذلالماصع ولاوجب وكذا يجب القصاصبه فمادون النفس ويصحف الشائع فما يقسم واو كان مذلالماصيرولاوجب فنعن أن بكون مقرا والاقرار يحرى في هذه الاسساء لكنه اقر ارفيه شهة المذل فلا يثعت به ما يسقط بالشهات كالخدود واللعان ألا ترى أنها لا تثنت بالشهادة على الشهادة ولا بكاب القاضى الى القاضى ولابشهادة النسامع الرجال الفهامن الشبهات وهد ذالان فكواه بدل على أنه كاذب فى الانكار ولولاذلك المنكل لان المين اصادقة فيها المواب مذكر الله تعالى على وحده المعظم وصانةماله وعرضه مدفعتهمة الكذبعن نفسمه والعاقل عمل الى مثل همده والعن الكاذبة فيها علاك النفس فالظاهرأنه أعرض عنها مخافة الهلاك ومخالفة اهواه وشي نفسه وإبثار الأرجوع الحالحي اذهو أولى من التمهادى على الباطل قال الله تعالى ومن بوق شعر نفسية فأولئه لله هدم المفلحون فيكون اقرارا ضرورة ولابى حندفة رجه اللهأنه بذل واباحة وهذه الحقوق لامجرى فيها المذل والاباحة فلا يقضيهما مالنكول كالقصاص في المنفس وكالحدودوالاءات وفي جادعلي المذل صيانة عرضه عن المكذب فكان أولى ولهـــذالا محوزالا في مجلس القياضي وقضائه ولو كان افر ارالجياز مطلقا بدون القضاء وكذالو كفل رحل لرحل عابقة له مه فلان فادعي المكفول له على فلان دينا فاستحلفه فنكل لا يحب على الكفيل شئ ولوكان افرارا لوحب علمه وكذالوا شترى فصف عبدثم اشترى نصفه الماقي فوحد معسانقا اصمه فى النصف الاول فاستحلفه فنكل فقضى علسه بالرة عمارادأن برد النصف الآخر بحتاج ألى خصومة واستملاف حديداذاأنكر ولوكأن افرارالما استعلف نانيابل كان بلزمه كاميالنيكول الاول ولانسارأن المهن واحمة مع المذل فلا مكون تاركاللواحب مهوه فالان المهن تجب علمه اذاطل تحليفه لتنتهى مه الخصومة ومع المذل لاخصومة ولاطلب فلاتيب واغاجازمن المكاتب والعبدوالصي المأذون لهسما لان فمهضر ورة فمدخل تحت الاذن في التحارة كأتدخل الضمافة السمرة والهدية المسمرة للضرورة اذلابدالتصارمن ذاك وانماجازف الدين بناءعلى دعوى المدعى ومعنى السذل ترك المنعروترك المنع حائز فبالماللانأمرالمال هين مخلاف الاشساء السسعة وانماوحب على القباضي أن يقضى بالنّسكول يحكمهااشر علىاأن المدعى كان له الشئ المدعى ظاهرا وأبطله المنكر بالنزاع والشرع أبطل نزاعه الى الممن فاذاامتنع العين عادالاصل بحكم الشرع وانماص الصابعة فالذمة اشداء شاعلى زعم المدعى انه محتي وأنمعني السذل ترك المنع وائن كان مذلا حقمقة فالمال محت قد مفي الذمة اسداء كالكذفالة والحوالة وانماو حب القصاص به فصادون النفس لان مادون النفس يسلك به مسال الاموال فيحوز بذاءاذا كانمفيدا ألاترى أنديحوزله قطع يدهالمة كالمالفائدة فكذا يحوز بذله لدنع البمن عن نفسه وأي فائدةأعظم منه ولهدذانكل عثمان رضى القعند عن الصادقة على ما سنافهذا هوالواب عن قولهم فالمين صائفهاله وعرضه الى آخر، وانحا يجوز في مشاع يحمل القسمة لانه ليس بدلا صريحاوا عماصار

(۳۸ - زيلمي رامع) (قوله ولايي حنيفة أنه) أى الذيكول اه (قوله قلايقضي فيها) الذي مخط الشارح فلايقضي بها بالنكول اه (قوله واعماجاز) هـ ذاحواب عن سؤال مقدر تقديره لو كان ذلالم المكالم المكاتب وأخواه لان فيسمع عن النبرع وهم لاعلكونه فأجاب عاد كرمن أنه من ضرورة النعارة اه (قوله عن قولهم) كذا بخط الشار حوصوابه عن قولهما اه (قوله والمولى) لان المولى اوادعى الاستبلاد شبث اقراره ولا يلتفت الى انكارها اه (قوله واختار فورالاسلام على البردوى قوله ما لافتوى) قال الدكاري وفي ما مع قاضيفان والواقعات والفصول الفتوى على قوله ما اه (قوله على ما في المختصر في المختصر المهيد وسيدا البردوى واغيافه كالمناخي المنظر الدين ومن اده قاضيفان قائدة والمختصر هوم من المكتز اه (قوله فادعى العبد أنه قد زنى كيد يوسي المكتز اه (قوله فادعى العبد أنه قد زنى المنظر الدين ومن اده قاضيفان قائدة المحتقية ولا يقول المقدر في كيد يوسي قائدة أمولاه اه (قوله من المنظر في النسب الحرد عنده ما إذا كان شعب فاد قائد المنظرة والمن المنظرة والمن المنظرة المنظرة والمنافقة والمنافقة والمنظرة والمنظرة

فى الادعاء الاصل فى هدذا الساب أن المدعى قدل النسب اذاأنكر هل مستخلفان كان يحمث لوأقر بهلانصيراقرارهعلمه فأنه لايستعلف عندهم جمعا لان المن لامقد فان فائد المن النكول حق محمل النكول بذلا أواقرارا فمقضىءاسه فاذاكان لارقضي علمه لو أقرفاله لايستعلف عندهم حمعا وانكان المدعى قسله يحمث لوأقر به لزمه ماأقسر به فاذاأ نكرهل يستعلف على ذلك فالمسئلة على الاختلاف عندأبي حندفة لايستعلف وعنسد أبى يوسف ومجديستعاف

الذلاف المعنى على معنى أنه تركمنع وان المدعى بأخذه محقافلا يسنع بالشدوع ثم الدعوى في هدده المسائل تتصويمن أحددالحصمن أيهما كان الاالحدواللعان والاستملاد فانه لا تصوّران بكون المدعى فهاالا المقدنوف والمولى واختار فرالاسلام على البزدوى قولهما للفتوى على مأذكره في المختصر واختدارالمتأخر يزمن مشايخماعلى أنالفاضي بفظرفي حال المدعى علسيه فانرآ ومنعنتا محلفه أخسدا مقولهما وانرآه مظاوما لايحلفه أخذا بقول أبى حسفة رضي الله تعالى عنسه وهونظ رما اختاره شمس الائمة في التوكيدل بالخصومة بغير رضاالخصم إن رأى من الخصم النعنث وقصد الاضرار ما لآخر قيدل ا مغررضاه والافلا وذكر الصدر الشهدرجه الله أن الحدود لا يستعلف فياما لاجاع الااذا تضمن حقا إأنعلق عنق عيده بالزنا وقال ان زنيت فأنت حرفاتها لعيدأنه فدرني ولا سفاله عليه يستحلف المولى حتى إذا أسكل ثعت العتق دون الزنا ثماذالم محلف المنكر في النسب عنده هل تقبل سفة المتعى منظر فان كاننسيابنت بالاقرار تقبل بينته وذلك مثل الوادوالوالدوان لم سنت باقراره لاتقبل بينته مشل الجد وواسالولدوالاعماموا لاخوة وأولادهم لانفسه حسل النسب على الغسر مخلاف دعوى المولى الاعلى أأوالاسفل حث تقسل وانادعي أنهمعتق حتده وتحوذات والفرق منهسماان النسب لاشت فيهسم الانواسطة فبكون فمه تحميل على الواسطة أتما الولاء فلايثنت نواسطة بل يحعل في الحكم كأنه هو المعتق ولهذا لاترث النساء الولاء ولوكان بواسطة لثعت لهن وكذا مكون الولاء للكعرولو كان بطريق الارشاسا كاناه كافى المال وكذالوأعتى عبدائه مات المولى عن النين ثممات الابنان أحدده ماعن ان واحسد والا مرعن عشرة عمات المعتق فان ماله يقسم سنهم على أحدد عشرسهما يحمل كأنهم أعتقوه ولو كان بطريق الارث لكائللان الواحد النصف والعشرة النصف نصيب أبيهم وعندهما يثبت بالسكول اذا

فان حلف برئ عن الدعوى وان نكل عن المعين لزمه الدعوى فعلى هذا الاصل يخرج مسائل الباب الى حكان هذا أفظ خواه رزاده وقال أيضاغ جميع ماذكر بالنه لاعين في النسب اذا وقع الدعوى في مجرد النسب فاما اذا وقع في النسب والميراث هذا أفظ خواه رزاده وقال أيضاغ جميع ماذكر النامين في النسب اذا وقع الدعوى في مجرد النسب فاما اذا وقع في النسب والميراث والنفقة وأنكر المدعى قبله فائه بستحلف الاستحلال الدعوى وقع في النسب والميال جميعا والميال ما يحرى في مدالات الدعوى وقع في النسب والميال جميعا والميال ما يحرى في المستحلف النسب عند أي حنيفة وكان الجواب في المعرقة عند الميل اذا أنكر السارق فائه بستحلف الميال بالقه ماله قبلات ها من هذا الميال وان كان الإستحلف القطع لان الدعوى وقع في المسدوا الميال حميعا في المعرف الميال وان كان الإستحلف الميال الميال وان كان الإستحلف الميال وان كان الإستحلال الميال وان كان الإستحلف الميال وان كان الإستحلال الميال وان كان الميال وان كان الإستحلال وان كان الإستحلال الميال وان كان الميال وان كان الميال وان كان الميال وان كان الإستحلال وان كان الميال وان كان الميال

(قوقى المنويسة ملف السارق الخ) هذه من مسائل الجامع الصغير في كتاب القضاء وصورتم انمه مجدى بعفو بعن أبي حنيفة رضى القدعند قاللا عين في حدالا (۱) وادى على رجل سرقة استحلف فان أبي الزاولا في النبي السرقة والا القدورى في شرح كتاب الاستحلاف قال القدوري المسرقة والا القدف ولا شرب الخود الفي الزاولا في السرقة والا القدف ولا شرب الخود ولا السكر الا ان طالب المسروق منه بضمان المال استحلف فان نكل عن العين ضمنه المال ولم يقطعه وذلك لان الدعوى تنضين أمرين الضمان والقطع والضمان بيستوفي بالذي كول فوجب المات أحدهما واسقاط الا خرواصل ذلك ما قاول في شرح الخامع الصغيرات المستحلاف شرع النسكول والنكول إما بذل أو اقرار فيه في مستخراج المقوق على وحملما الغير المستحلاف الستحراج المقوق على وحملما المنافذ والمستحدول المستحدول المس

لاالتزوج والاستحلاف يحرى في المال اه عامة إقوله وكذافىالنكاح أذا أدعت الصداق) بعني اذا كان مع النكاح دعوى المال يحرى الاستعلاف بالانفاق لانالمقصودهو المال تم بالنكول شت المال ولايشت النكاح لان المذل محرى في الاول دون الثاني اه اتقاني (قوله وكذا يستعلف فالنسب الخ) بعنى إذا إدعى في النسب حقا آخر سوى النسب كالمسائل المذكورة ستعلف بالاتفاق وانكان لايستعلف عندألى حنبفة ا في دعوى النسب المحرد الم

كان نسب اشت بافراره والافلا قال رجه الله (ويستحلف السارق قان تكل ضمن ولم يقطع) لان موحب فعل شدآن الضمان وهو محب مع الشبهة فيجب التكول والقطع وعولا يحب مع الشبهة فلا يجب النكول فصار نظيرما اذائه تااسرقه شهادة رحل وامرأتين أو بالشهادة على الشهادة أو كذاب القاضي الحالقاضي فانضمان المال محب مادون الفطع ويقول في الاستحلاف الله عالم المعلمة علما المال وعن مجدر حد الله ان القاضي وللتع ماذاتريد فان قال أريد القطع قال إدان الحدود لايستعلف فهافلاس للمنه فانتوال أريدالمال فاللهدع دعوى السرقة واقع المال فالرجه الله (والزوج اذاادعت المرأة طلاقافيل الوط فان الكل ضمن نصف المهر) أي يستحلف الزوج اذاادعت المرأة ذنات وهد ذا والاحاع لان الاستعلاف يجرى في المال والاتفاق لاسماا ذا كان المفدوده والمال وكذا فيالنكاح اذا ادعت الصداق أوالنفقة لانه دعوى المال غميمت المال بنكوله ولايثث النكاح وكذابس يحلف في النسب إذا ادعى حقا كالارث والحر والنفقة والعتق سمب الملك وامساع الرجوع في الهية فان تكل مت الحق والابندت السبان كان نسس الايصم الاقسراريه وان كان يصم الافراريه فعلى الخلاف الذي ذكرنا والرجه الله إوحاحه القودفان نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفي ادونه يقتص) أي يستحلف احد دالقصاص فان نكل في النفس حسر حتى يحلف أويقرو لايقتص منه وفمادون النفس يقتص منه وهداعند أالى حنى فقرحه الله وقالا يحبعلمه الارش فيهمالان النكول اقوار فيمضه عندهما لان في امتناعه عن المين احتمالا يحتمل لاجل الترفع على ما منافلا تبحب به المعقوبة كالحدود فاذاامتنع وجوب القصاص يحب علسما لارش بحلاف مااذا أقام على ذات رجلاوا مرا أين حيث لا يقضى فيه بشئ وكذا بالشهادة على الشهادة فيه لا يقضى بشئ لان

انفاني (فوله كالارث) بان ادى على شخص أنه أخوولا به وإن أناهمامات وتراثمالا في دالمدى عليه فانه ستحلف على النسب الانفاق فان حلف برئ وإن نظر والمنطق برئ وان كل مقصى بالمال ون النسب اله (فوله والخر) بان النقط رجل صيالا يعبرى نفسه فادعت امرا : أنه أخوها تريد قصر بدا للنقط وأخذه باخضائه وأنكر الملتقط في المسب اله (فوله والنفقة ) أى الفاقال المدى وهو زمن انه أخوا لمدى عليه فاقر صلى النققة وأسكر المدى عليه أن يكون هذا أحاد فانه بستحلف على النسب فالنققة وأسكر المدى عليه أن يكون هذا أحاد فانه بستحلف على النسب فالنقط المرود و بله أنا أخوا في الموالا بستحلف على المستحلف فان نكل شالامتناع ولم تندت الاخوة اله اتقالى (فوله في المهرود) فالهمة فقال الامتناع والمحترف المرود و بله أنا أخوا في الموالد الموالد الموالد والموالد الموالد الموالد

(قوله ولا يجب على القاطع الضمان اذا قطعها باحمره) أى الاأنه لا بما تا اعدم الفائدة يغنى اذا قطع بدمن قال اقطع بدى لا يجب الضمان ولكن لا بماح الفطع لعدم الفائدة كا اذا قال لغسيره اخرق فوى أو أنف مالى لا يماح له لعدم الفائدة الها انقاني (قوله في المتروق المنطقة الما انقاني (قوله في المتروق المنطقة الما المنف رجمالة يدل عليه خلصه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام) (ووجه الله المنطقة الما المنطقة المالية المنطقة المالية المنطقة المالية المنطقة المالية المنطقة المنطقة

القصاص سقط فسملعني من مهةمن له فلا محسشي وفي النكول لمعني من حهة من علمه فيصار إلى الارش وتظهرها ذاأقر بالقتل خطأ والولى مدعى العمد تجب الدية وبالعكس لا يجب شيئ يخلاف الضميان فالسرقة حشيع اشهادة رحل واعرأ تن وأمثاله كالعيف بالنكول لان المال فعه أصل عتدى الى الدفاذ اقصرية الاصل على حاله وهناالاصل القصاص عميتعدى الى المال اذاو حد شرطه ولايي حسفة رضى الله تعالى عنه أن الاطراف سلك بهامساك الاموال حتى أبيح قطعها العاحة ولا محت على القاطع الضمان اذاقطعها بأحره مخلاف النفس فانهلوقتله بأمره بحب علمة القصاص في رواية والدية في أخرى فأذاسانها مسال الاموال محرى فيهاالبذل كالاموال الاأنه لا يحور قطعها بلافائدة وهذاالبذل مفيدلقطع الخصومة فصاركقطع اليسدللاكلة وقلع السسن للوجيع واذا امتنع القصاص فى النفس واليمن حقمستحق عليه يحبس فيه كمافى القسامة قال رجمالله (ولودال المدعى لى منة حاضرة وطلب الممن لم يستحلف وهذا عند أبي حسفة رجه الله وفال أنو يوسف رجه الله يستحلف وتجدم عرابي حسفة فىروا بةومع أبي نوسف في أخرى وهدذاالخلاف فيمااذا كانت حاضرة في المصروان كانت خارج المصر المحلف الاجماع وان كانت في علس الحكم لا محلف بالاجاع لابي نوسف رجمه الله أن اليمن حقم بالحديث الذى رويناوله غرض صحيرفي الاستعلاف وهوأن يدفع به مؤنة المسافة وسوصل الىحقه في الحال مافراره أونكوله وفي البينية الحمال فاعلها لانقيل فتحسه اذاطلبه كااذا كانت مارج المصر ولايي حنيفة رجهالله أنشوت الحق في المين من تب على المجزعن اقامة البينة على ماروينا فلا يكون حقمه دونه كااذا كانت السنة ماضرة في المحلس بخلاف مااذا كانت عارج المصرلانه فد شعذ رعلمه الجمعيين خصمه وشهوده فيكون عاجزا ولانفى استحلافهمع حضورالشم ودهتك المسلم اذاآ قام البينة بعسد ماحلف فيحب أن يتوقاه قال رجه الله (وقيل الصهمة أعطه كفيلا نفسك ثلاثة أنام) كملا يضبع حقه بتغييبه نفسه وفيه نظر للدى وايس فيسه كثيرضرر بالمدى عليه لان الحضور واحب عليه اذاطلبها الماوناحتى بعدى عليه وبشخص الى الفياضي و يحال منه و من أشغاله فيصر السكفيل ماحضار مجمرد الدعوى كاستعلافه بحسردالدعوى ويحسأن تكون الكفيل ثقة معروفا سنالناس لانوهم اختفاؤه حتى يحصل به فائدة التكفيل وهذااستحسان والقياس أن لايلزم التكفيل لان الحق لم يجب عليه بعد يخلاف مانع دافامة السنة والتقدر للانة أمام مروى عن أبي منفقر حدالله وهوالعدير وعن أبي وسفرجه الله أنه مقدر عابين مجلسي القاضي حتى إذا كان يحلس في كل يوم مكفل الى الموم الشاني واف كان يجلس فى كل عشرة أيام تومايكفل الى عشرة أيام ولافرق في الظاهريين الوحيه والخامل وبين الحقير من المال والطعروعن مجدرجه الله أنهان كان معروفا والطاهر من حاله أنه لا يختى نفسه مذلك القسدر من المال لا يحبر على اعطاء الكفيل وكذالو كان المدعى حقير الايخفي الانسان نفسه لاحله لا يحبر على التكفيل لكن اذاأعطي هوباخساره يؤخذمنه وهنااذا قاللي منة حاضرة وان قال لسيلي منة أو مهودى غب لا يؤخذ منه كفيل لعدم الفائدة في التكفيل لان الغائب كالهالك من وجه وليس كل غائب آنيا ويمكنه الاستحلاف في الحال فلامعني للاشنغال بالتكفيل قال رجه الله (فان أبي لازمه) أي (دارمعه (حستسار) أى ان أبي أن يكفل لا عبره القاضى على التيكفيل بل بأمره علازمته مقدارمدة النكفيل على القولين حتى لا بغيب قال وجه الله (ولو )كان (غريبا لازمه مقدار مجلس القاضي) أي الى

قولابعد ولوكانغرياالخ اه (قوله وفيمه) أى فى اعطاءالكفيل تطرالدعي وهذا هووجه الاستعسان اه (قوله ولافرق في الظاهر) أى في ظاهم الرواية اه (قوله والخطير) لان اعطاء الكفيل الماكان مستعقا علمه لايقع الفرق منهما اذا كانمه \_ روفاأولم مكن أوكان المال خطيراأ وحقيرا كالمن اه اتقانى (قوله في المأتن فان أبي لازمه ) قال في المماوى الصعرى في مسائل العدوى المدعى اذا طلب من القاضي أن مأخذ من المدعى علمه كفيلا وأبى المدعى علمه اعطاء الكفيل فالقياضي بأمر المدعى علازمته غ قال وتفسيرالملازمة (١) (قوله في المتن ولو كان غرسا الخ) قال الاتقاني وأمااذا كأن المطلوب غرسالا يعير على اعطاء الكفال ولكن انأعطى كفيلا لنفسيه مختارا بقمل ذلكمنه وان لم بعط لا محمر على ذلك وذلك لاناأكفىل عنعهمن السفروالذهاب فوع ذكرفى الواقعات الحسامية فى كتاب أدب القاضى في الساب المعلم معلامة الواو

افا شك الرجل فعيايدي عليه منه في أن برخى خصمه بشئ و يصالحه ولا يعيل بالمين احترازا عن الوقوع في الحرام وهواليمن الكاذبة وان أي المفصم الا أن يحافسه فأن كاناً كبر رأيه أنه ليس على الحق وسعه ذلك ونذكرهنا نبذا من مسائل ذكرها انطهافى فى أواخر كذاب الميسل ان قال كل امراه لم طالق ونوى كل امراه أو توجها بالهندا و بالهندا و بالسندة وفى بلدمن البلدان ان بندى فنك ولا يحنث وقال ان ابتدا الهين بالله يحتال و بقول هوا تدويد غير ذلك حتى لا بفهم المستحلف فان قال المستحلف اعتاق والمشير عبدار بدو وقت المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع و المنافع و المنافع المنافع و الم

في غرداك الموصيع الذي نهى وقصد وان حلف بطلاق احرأته قال بقول امرأي طالق ثلاثاو سوى علامن الاعمال مثل الخبر والغسل أوطالق منوثان وبنوى بقوله ثلاثا ثلاثة أمام أوثلاثة أشهر أوثلاث جع فلا يكون علمه في ذلك حنث وال قلت أرأبت سلطانا للغهعن رحل كالام فأرادأن محلف الرحل على ذلك الكارم الذي للغه فا الوحه فمه قال الوحه فمه أن مقول الرحل الذي استعلف ماالذي للغلقعني فاذا قال للغنى عندك الك قلت كذاوكذاو حكى الكادم فانشاء حلفله بالعتاق والطلاق أنهماقال هذاالكلام الذى حكامهذا

أن يقوم من علسه لانه يلحقه الضرربالزيادة على ذلك فلام ادعله ولاضرر في هـ ذاالقدرظاهرا وكذا اذاأخذمنه كفرل لا يؤخذمنه الامقدار مجلس الماكم آباذكرنا وادأن يطلب التوكيل بخصومته حتى لوغاب الاصمل بقيم المنة على الوكمل فيقضى علمه وان أعطاه وكملا فلهأن يطالب بالكفيل بنفس الوكيل وان أعطاه كفيلا مفس الوكيل فاء أن وطالمه والكفيل مفس الاصمل ان كان المدعى دسالان الدين يستوقى من دمة الاصيل دون الوكمل ولوأخذ كفملا بالمال فله أن بطالب كفيلا سفس الاصل لانالمقصودالاستىفاءوقد كونمن الاصل أيسروان كأنالدى منقولا فله أن بطالبه معذلك كفيلا بالعن ليعضرها ولأبغيها المدعى علمه وانكان المدعى عقارا لا يحتاج الى ذلك لانه لا يقبل التغييب قال رجهالله (والمن بالله تعالى لانطلاق وعناق الااذاألخ الخصم) فماروى ان عرائه علمه الصلاة والسلام مع عروهو محلف ما سده فقال ان الله تعالى مها كم أن تحلفوا مآما تكم فن كان عالفا فليحلف بالله أو لمصمت رواء الخارى ومساروأ حد وفي لفظ كال فال وسول الله صلى الله عليه وسامن كان حالفا فلا يحلف الابالقة أوليصة بي وكانت قريس تحلف بآبائها فقال لاتحله وابآبات كمرواه أحدومهم والنساف وعن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الاوا أنتم صادقون رواه النساق وهذا الحديث باطلاقه بمنع الحلف بالطلاق والعناق وقال بعضهم يسوغ القاضي أن يحلفه بهما اذا ألح الخصم لفلة مبالاة الناس بالمين بالله تعالى في زمان الكن ادانكل لا قضى علسه بالنكول لانه استحا هومنهى عنه شرعاولوقضى علىه والسكول لاسفذ ولوطل الذعى علمه تحدف الشاهدأ والمدعى أنه لايعل أنالشاهد كاذب لا يعسه الفاضي لاناأم رنايا كرام الشهود والمدى لا يحب عليه المين لاسمااذا أقام سنة قال رجه الله (وتعلظ فذكر أوصافه) أى توكد المين بذكر أوصاف الله تعالى وذلك مثل قوله والقالذى لااله الاهوعالم الغيب والشهادة الرحن الرحيم الذي يعام من السرما يعلمن العلاسة مالفلان هذاعله الثولافيلا هذاالمال الذي ادعاه وهوكذا وكذا ولاشئ منه لان أحوال السأس شي فتهممن يمسع عن المهين بالتغليظ ويتعيا سرعنسد عدمه فمغلط عليه لعله عتنع بندلك ولهأن مزيد على هسذا ان شاموله أن

ولاسمع به الاالساعة يعنى ما تتكام بهذا الكلام الذي حكاه ولاسمع به بهذا الكلام بعيشه قبل الساعة فلا يكون عليه الموان شاء نوى في العلاق والعمق ما شرحناه وان شاء حلف أنه لم شكلم بهذا الكلام بالموان تكلم بالنهار وان الكلام بالنهار وان الكلام بالنهار وان الكلام بالنهار وان الكلام بالنهار وفي الدمن البلدان غير البلدالذي من كان شكلم به بهذا في سهد الفي الموان تكلم بالنهار وان تكلم بالنهار وفي في دار فلان أوفي المدحد الله وراي المعارفي من من المعارفي والموان والموان والمعارفي والاسان والمعارفي والمعارفي والموان على الموان والموان الموان والموان و

(قوله و محترز عن علائة بعض الاسمام) أى فانه متى حلفه بالله تعبالى الرجن الرحيم بكون عيناوا حدة فاذا حلفه بالله والرجين والرحيم بكون عيناوا حدة فاذا حلفه بالله والرجن والرحيم بكون اللائة أيمان والمستحق عليه عين واحدة فيراعى القاضى هذا اله اتقانى (قوله في المثن و يستحلف اليهودى بالله النه إلى الله والمناقلة المستخف أحكام العمام الات المستحق المستخفى بعقد الأمان وأما العبد فلانه من يصح اقراره في الأن يستحلف وكذلك الدي التاجر على أصلنا اذالات في التحارف المناقلة المستخفى بعقد الأمان وأما العبد فلانه من يصح اقراره في الأن يستحلف وكذلك الدي التاجر على أصلنا اذالات في التحري واحد الله هنا القدوري وقال في شرح المصاوى ويستحلف النصراني بالله الذي الذي الذي الذي الذي المناقلة الذي أن الله المناقلة المناقلة الذي أن الله المناقلة المناقلة الذي أن الله الذي المناقلة المناقلة الذي أن الله المناقلة المناقلة الذي أن الله المناقلة المناقلة المناقلة المناقلة الناقلة الذي أن الله المناقلة المناقلة المناقلة الناقلة الناقلة المناقلة المن

منقص عنهالاأنه محتاط ويحترزعن عطف معض الاسماء على المبعض كملا شكر رعلمه المهن ولوأمن بالعطف فأتى بواحدة ونكلءن الباق لايقضي عليه بالذكول لان المستحق عليه عين واحدة وقد أني بها ولولم بغاظ جاز وقمل لابغلظ على المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره وقمل يغلظ في الحطيرمن المال دون المقدر ولوغلظ علمه فحلف من غير تغليظ ونسكل عن التغليظ لا يقضى عليه بالنسكول لان المقصود الحلف ماللة تعالى وقد حصل قال رجه الله (لا نزمان ومكان) أى لا يؤكد علمه المهن يزمان ولا بحكان وقال الشافعي رجه اللهان كانت المن فقد امة أولعان أوفى مال عظيم يلغما أتى متقال تغلظ بالمكان فصلف سنالركن والمقامان كانعكم وعندقرااني صلى الله علمه وسلمان كأن في المدينة وعند الصخرة ان كان في مت المقدس وفي الحوامع في غرها فان م يكن فق المساحد و يكون ذلك في نوم الجعة بعد العصر ولنااطلاذ فواهصلي اللهعلم ووسل المنعلى من أنكر والغصص بالمكان والزمان زيادة على النص وهواسخ ولان المقصود تعظيم المقسميه وهو محصل مدون ذلك ولان فمهم حاعلي الفاضي حسث بكلف حضورها وهومدفوع ولان فسه تأخروها المدى فالمن فلايشرع ولائه أحدما تقطع بهالخصومة فلا مختص مهما كالمنة قال رجه الله (ويستحلف المودى الله الذي أنزل التوراة على موسى) علمه الصلاة والسلام (والنصر اني الله الذي أنزل الانحمل على عسى) عليه الصلاة والسلام (والجوسي بالله الذى خلق النار والوثني بالله) لقوله علمه الصلاة والسلام لا من صور ما الاعور المهودى أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام أن حصكم الزنافي كأسكم هذا ولان أهل الكتاب يعتقدون نموة نديهم فيؤكد عليهم بذكرالمزل على نسهم والمحوسي يعتقد تعظيم النارف وكدعليمه مذكر خالقها والوثى وهوالذى يعبدغيرالله تعالى يعتقدأ نالله خالقه واغما يشرن مع الله تعمالى غيره فالاالله تعالى والنسألتهم من خلق السموات والارض لمقوان الله وعن أي حنيفة رجمه الته أنه لا يحلف أحدالا بالله تعالى خالصا أحسرازاعن اشراك غسيره في التعظيم مع الله تعالى وذكر الحصاف أنه لا يحلف غسير اليهودى والنصراني الاباته تعالى وهواحسار بعض مستامخنا لان فيذكر النارفي المهن تعظم الهالان الهين تشعر بذلأولا بنبغي أن يعظه النبار بحلاف الموراة والانجمل لان كتب الله تعيالي وإجب النعظيم وماذكره هناه والمذكورفي الاصل فكاثنه وقعء ندمجدر جهالله أنهم يعظمونها أعظيم المسلم الشعائر ولايعبدونها حقيقة فالرجمالله (ولايحلفون في سوت عباداتهم) لان فيه تعظيمها والقاضي منوع منحضورهامع ماعلمه من الحرج وهومدفوع عنه أيضا قال رجه الله (ومحاف على الحاصل أي

الناروعند دمجد بالله الذي خلق النارالي هنا لفظ الامام الاسبيعابي فيشرح الطعاوى وقالفي الاحناس فالفالجردفال أوحسفة الأمتهمه القاضي اقتصر على قوله بالله الذي لااله الا هوو إن اتهمه حلفه مالله الذىلا اله الاهوعالم الغس والشهادةالرجن الرحيمالذي بعسارمن السرمانعة من العلاسة الذي يعلم فائته الاعين وماتخفي الصدورفي حقالمساين وأمافحق البهود محلف مائله الذي أنزل التوراة على موسى وفيحق النصارى بالله الذي أنزل الانصل على عيسى ن مرع وان كان محوسامالله الذي خلق النارو يحلف غبرهم من أهل الشرك ماتله تعالى ولاعظف في كنسة المود ولاسعة النصارى ولاست نارالجوس واغاستعلفه عندالقاضي ونقله عززأدب

القاضى والاصل أن فائدة العين النكول الذي هو اقراراً و بذلوا الكافر يصيمنه الاقرار والبدل فيتوجه عليه بالله المين كافى المسلم اه اتقافى (قوله على عيسى) المين كافى المسلم اه اتقافى (قوله على عيسى) أى لانه بقر بنيرة موسى و يعتقد الحرمة له اتقافى (قوله على عيسى) أى لانه المسراف بقر بنيرة عيسى و يعتقد الحرمة له وان اختلافوا في ابنهم أنها بن القول المسيح هو الله و نالث ثلاثه في من الاقدام على المين الكاذبة اه اتقافى (قوله صوريا) بالقصراسم أعجمي اه عاية (قوله أنشدان) أى أسال اه (قوله بذكر حلقها) على المين المين المين و يعتقد المين و يعتقد المين و يعتقد المين و يعتقد المين المين و يعتقد المين و يعتقد المين المين

(قوله الات)قيدفيجسع مانقدم ولدس مختصا بالمسئلة الاخسرة اه (قوله فان أنكر السعب)أى مانقال مااستقرضتماغصدت اه (قوله وان أنكر الحكم) أى مان قال لدس له عدلي هـ ذا المال ولائي منه اه إقول نم الالتحماق مدار الحسرب أي والسسي ىعددلك أه (قوله في المنن وإنادى شفعة الز) قال القدورى فيشرح كثاب الاستعلاف روى أن رحلا ادعىعلى رحل عنداسمعل ان حادن أبي حدقة أنه اشترى دارافى حواره وأنه بطالب بالشفعة فبهاوأنكر المدعى علمه الشرا فأراد اسمعمل أن يستحلفه مالله مااشتر بت فقال قديشترى الانسان وسقط الشقسع شفعته فأرادا ستحلافه بالله الدارفي الحال فقال المدعى انهدنا يعتقدان شفعة الحوارغ برواحسة فان استعلفته تأول ذاك فقال اسمعل للدعى علمه ان كان الامرعلى ماردي من الشراء فقدحكت علىك بالشفعة ماستعلفه بالله مايستمي علىك شفعة في هـ قد الدار فى الحال فاستعمى المن اه انقاني (قوله في المتن والمشترى أوالزوج لاراهما)

مالله ما سُنكانكاح فاتمو سع فاتموما يحب على فرده وماهى مائن منك الآن في دعوى الذكاح والسم والغصب والطلاق) ولايفال باللهما كعت ولاباللهما بعت ولابالله ماغصت ولابالله ماطلقت لان هذه الاشماء قدنقع ثمتر نفع برافع كالعالاق والاقالة والهمة والنكاح المسديد فلاعكن تحليفه على السدب فعدانه على الحاصل كملا مضرر المدعى علمه لانه لوأقر بالسبب ثمادعي طروالرافع لا بقبل منسه فيعتال منذاالطريق اذلاضررفسه على المدعى لانالمقصودمن الاسساب أحكامها فيحلف على نفيها لاعلى نفي السب وهد ذاعتد أى حددة ومجدرجهدما اللهوقال أبو يوسف رجمه الله يحلف على السب لان الممن حق المدى فعلف على وفق دعواء والمدعى هوالسب الأاذاعرض المدعى علب وأن قال قدوقع السع عُ تقابلنا و محودات فانه حدث في الحاصل نظر اله كى لا مفوت حقد وعده أنه سظر الى الكارالمدىءاسه فانأنكر السب تحلف عاسه وانأنكر الحكم يحلف على الحاصل وقال فر الاسلام وفوض الى رأى الفاضى وهـ ذاانللاف فمااذا كان السب رتفع رافع وليس ف تحليفه على الماصل ضرر بالمدى فانكان سيالارتفع رافع فانتعلف على السنب بالاجماع كالعدالسلماذا ادى العتق على مولاه مخلاف الامة والعبد الكافرلان الرف سكر رعليه ما بالارتداد ونقض العهد م الالتماق مدارا لحرب ولايسكر وعلى العبدالمسلم الدلايقيل منه الاالاسلام أوالسيف عندار تداده وكذأ إذا كان في التحليف على الماصل ضرر بالمدعى مثل أن يدعى شفعة بالحوار والمدعى عليه لابرا هاومثل أن تدعى المستونة النفقة والزوج لابراها فانه يحلف حنثذ على السبب بالاجماع لان فى تحليف على الحماصل ترا النظر في حانب المدعى ادهو تحلف بناءعلى اعتقاده فيسطل حق المدعى قال رجه مالله (وان ادعى شفعة مالحوا وأونقة ة المبتونة والمسترى أوالزوج لاراهم المحلف على السس الماذكر فالخسأ صله أن التعلىف على الحاصل هوالاصدل عنده ماالااذاأذي الى الاضرار مالمدى أوكان سمالا نسكر رفينئذ علف على السب وعندا في توسف التعليف على السب هو الاصل الااذاعر ص فمنتذ علف على الماصل المامنا والرجه الله (وعلى العلم لوورث عبدا فادعاه آخر) أي علف على العلم اداورث عبدا وادعى آخرأنه له ولا يحلف على البنات لان الوارث لادماع غافعل المورث فعسع عن اليمن فعلم همه مذلك ضرر وهومحق ظاهر افلايصار المهدفعالاضررعسه والدرجهالله (وعلى السات الوهدلة أواشسراه) يعنى يحلف على البتات ان كان ملكه بالهدة له أو يشرائه اباه لان الهدة والشراء سد موضوع اللك ماخسار المالك ومماشرته ولولم يعلم أنهماك للمال لدايا شرالسب ظاهرا فصلف على العلم وهذا لان الملك مأحساره لاركون الادعد التفعص طاهرا فمطلق له الحلف على البتات فاذا المسنع عا أطلق له يكون ماذلا أما الوارث فأنه لاأختمارله في الملك ولايدرى مافعه ل المورّث فله وحدما يطلق له اليمين على المبتات ولان الوارث خلف عن المتوالمين لا تحرى فيها النيابة فلا يحلف على البتات والمسترى والموهو باله أصل مفسه فيحلف علمه والاصل فيه أن المين متى وقعت على فعل الغير فالمين على العلم ومتى وقعت على فعل نفسمه تمكون على البتات ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام حلف الهودى بألله ما فتلتم ولاعلتم له قائلا فلقهم على البتات في الاول لانه فعلهم وفي الثاني على العلم لانه فعل غيرهم قال الحلواني هـ دا الاصل مستقير في [المسائل كلهاالافي الردمالعس فانهاذا ادعى المشسرى أن العسد آبق وخوذات فأراد المشسرى تحليف البائع فانه يحلفه على المتاتمع أنه فعل غيره وانحاكان كذلك لان البائع ضمن تسلم المسعسالماءن العدوب فالتعليف مرجع الى ماضمن مفسه فصلف على البئات ولانه اعما يكون الحلف على فعل العبرعلى العسلم اذاقال المنكر لاعلم في مذلك وأماذا ادعى العسلم فيحلف على البتات ألاترى أنالمودع اذا قال إن الوديعة قبضهاصا حمها يحلف على البتات وكذا الوكيل بالسيع اذاادى قبض الموكل المهن فانه يحلف أى كااذا كان الزوج أوالمشترى شافعي المذهب اه (قوله ومباشرته) خرج بهذا الارث فانه سب موضوع اللك المكن ليس بأخسار

المالك ومباشرته أه (قوله اذاادى قبض الموكل النمن)أى وأنكر الموكل يعلَّف الوكيل بالله لقد فبض الموكل أه

(فوله في المتن ولوافق محالم المنظم المنظم المعارد كرها في كتاب القضاء قال الانفاني وضورتم افيه هجدّ عن يعقوب عن أبي حديدة والمنظمة في رحمل المنظمة في رحمل المنظمة في رحمل المنظمة في رحمل المنظمة في المنظمة والمنظمة وال

على مقداد) كان لعثان على القدادسيعة الاف درهم فادعى أنه أوفاها اه (قولووان كان عندلا اعتداره) عامه فليس كل سامع تكرا نستطيع أن وسعه عذرا اه (قوله والمين ليست عالى) ذكره والحبوب اه معراج في باب التعالف على المناف المعروب ا

(قوله في المن اختلفا في قدر المن أوالمسع أى فادعى أحدهماعنا وادعى السائع أكثرمنه أواعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشترى أكثرمته اه هدامه ﴿ قُولُهُ فِي المَّنِينُ وَانَ بِرَهُمُا فلمت الزيادة) يعنى ادعى الشترى أنه اشترى هذه العن بعشرة وادعى البائع أنه باعها بخمسة عشروأ قام كل واحد سنة على دعواه أوادعى المشترى أنه اشترى الكرين بعشرة وادعى الباتع أندباع الكربعشرة وأقام كلواحدمنهما سنة على

على البسان لادعائه العمليذال تمفى كل موضع وحب اليمين فيه على البسات فلف على العم لايكون معتبراحتي لايقضي علمه بالنكول ولابسقط اليمن عنه وفي كل موضع وحب المين فيه على العلم فحاف على البنات ومتبراليين حتى بسقط اليمن عنه ويقضى عليه اذا نكل لآن الحلف على البنات آكد فيعتبر مطلقا يخلاف أأعكس قال رجمه الله (ولوافندى المنكر عينه أوصالحه منه اعلى شئ صرولم يحلف نعده) لماروى أن عمان رضي الله تعالى عند مادى عليه أربعون درهما فأعطى شسيا وافتدى ومنه ولم يحلف فقدل ألاتحلف وأنت صادق فقال أخاف أن وافق قدر عمى فيقال هذا بسبب عينه الكاذية وقيل كان اوعلى مقدادين الاسودسيعة آلاف درهم أفرضها اباه فقضاه منها أربعة آلاف فترافعا الىعر رضي الله تعالىءنه فلم يحلف ولان الافتداء صيانة عرضه وهومستمسن عقلا وشرعا وقدة ال علمه الصلاة والسلام ذفوا عن أعراضكم بأموالكم وقال على كرم الله وحهه امالة وما يقع عند النماس إنكاره وإن كان عندله اعتذاره ولان المنكريد فع به الخصومة وتهمة الكذب عن نفسه والمدعى بأخذه على أنه حقه أوعوض عنده فبحوز وان لم يكن الحق مالا كالقصاص و حاز أن يكون لعقدوا حد حهتان كن أقرَّ بحرِّ بذعه د ثما شتراه ف العطي من الثمن بدل ملك الرقيمة في زعم البائع وهوفدا ع حق المسترى حتى يعتق العبد وكافي الصلح عن الانكار فالهبدل حقمه في حق المدعى ولاقتمداء المين وقطع الخصومة فىحق المنكر ثماما بطل حقه في المين في لفظ الصلح والفداء لا يكون له أن يستحلفه بعد ذلك أبدا بخلاف مااذااش ترىء منه عدال حدث لايجو زلان الشراء عقد علمك المدال والمهن ليست عدال فبطل ويق حقه في المن على حاله والله أعلم

## ﴿ باب النمالف ﴾

قال رجه الله (اختلفا في فدر النمن أوالمسيع قضى ان برهن) أى لمن أقام المينة الانه نورد عواه بالمينة اذ المينة مبينة كاسمها فيق في المينة الدينة الدينة المينة المنه المينة المنه المينة المنه المينة المنه المينة المنه المينة المنه المنه

مااتى قالبىنة المنتة الزيادة أولى اه عامة (فوله ولواختلفا فى النمن والمسيع جمعا) أى فى قدرهما اه (قوله والالسيع و منة الشعرى أولى فى المسيع) صورته ما قال فى الشامل فى قسم المسوط قال البائع بعد الهذه الحاربة وحدها بمائة دينار وقال المشترى لا بزر مع هد اللعبد بخمسين وأقاما البينة يقضى بهما جمعالا شيرى مئات ولا تحرير الانتقاد المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي أَصْلِ الحَاشِيةُ وَسِيقِ مِثْلُ ذَلِكُ مِن الراواعله هذا كَنْبِي عَلَى الشَّارِحِ مِن الحَدِيث اله كُنْبِيهِ مُصَّحِم

(قوله والافسخنا البيع عليك) فيقال في الاختياف في النمن المنسرى اما أن ترضى الفن الذى مدعيه البيائع والافسخناو في صورة الاختلاف في المبيع بقال البيائع اما أن تما ما اقتاء المسترى والافسخناو في صورة ما أذا اختلفا في ما سيائع اما أن تما ما اقتاء المسترى والافسخناو في صورة ما أذا اختلفا في المنتلف وحدة والمنتلف في المنتلف وعد المنتلف وحدة والمنتلف في المنتلف وعد المنتلف وحدة والمنتلف والمنتلف والمنتلف والمنتلف والمنتلف والمناللة والمنتلف في المنتلف والمنتلف والمنتلف في المنتلف والمنتلف في المنتلف المنتلف المنتلف المنتلف المنتلف المنتلف المنتلف في المنتلف في المنتلف في المنتلف المنتلف في المنتلف الم

أحددهما من القاضي النقض فأمابدون الطلب لاينقض وفرق بينهدذا وبسين اللعبان وهوأن الزوحسنادا فسرغاس اللمان فانالقائى بفرق منهدما سواء طلبا من ألقاضي أولم يطلما لان حرمة الحل قد ثبتت شرعا على ماقال علمه الصلاة والسملام المسلاعنان لابحتمدان أبداوهذه المرمة حقالشرعفلا يحتاج فمه الىطلب العبد وأماالعقد وفسيم الغ قدحقه ما فشرط طلب العسدلهذا وقال الامام الناصحي في

والافسخذاالب ع عليك تحالفا واغا يقول اه ذاك لان المقصود قطع المنازعة وهذا طريق فيه فلعلهما وغيان في السيم دون الفسير فيرضيان به اداع لماذلك قال رجه الله (ويدى بين المشترى) وهوقول محد وزفررجهم ماألله وأى يوسف آخرا وروابة عن أبى حنىفة رجه الله وهوالصميرلان المشترى أشدهما انسكارااذهوالمطالب بالقن أولافسنكر عندالمطالبة فتكون بادئا بالانكار وعند تكوله بطالب القن كإنسكل من غعرتا خرفية بحل يه فائدة العمن وهوالاقرار أوالبذل عندالنكول وبسكول المائع تتأخرالفائدة لان تسليم المبيع ينأخر الحازمان تسأيم الفن لانه عسك المسع حتى يستوفى الفن فكان ما يتعجل به فائدته أولى وعن أى توسف أنه بيدأ بمن البالع لقوله علمه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان فالقول ماقاله البائع خصه بالذكر فكان بنبغي أن يكتن بمينه فان تقاصر عن افادته فلا مقاصر عن افادة التقديم وقبل يقرع ينهما في البداءة هـ ذا إذا ما عسلعة بثمن وإن ماع ثنا بثمن أوسلعة يسسلعة مدأ القاضي بايهماشاء لاستواتهما في فائدة السكول قال رجه الله (وفسخ القاضى بطاب أحدهما) لفوله عليه الصلاة والسلام اذااختلف المتمانعان تحالفاوتراداولانه مالم احلفالم يثبت مالدعاه كل واحدمه مافيبق يع بثمن مجهول أويلامدل فيفسخ لان المع وبلاثمن أوبثن مجهول فاسدولا بدمن الفسخ فيه وقبل ينفسخ بتفس التحالف والصحيح الاول مدلسل ماذكرة فى المسوط أنوطه الحاربة المسعة يحل بعد التحالف قبل فسيخ القاضي المبسع يننهما ولوكان ينفسط لماحل وصفة المن أن يعلف الباثع باللهما باعه عاادعا والشترى ويحلف المسترى بالقهمااشتراء عاادعاه البائع وذكرفي الزيادات أنه محلف بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفن ويحلف المشترى بالقه مااشتراه بألفين ولقدا شتراه بألف بضم الاثمات الحالني تأكيدا والاصح الاقتصار على النقي

( pm - زيلى رابع ) تهذيب أدب الفاض وان حلفالم ينقض القاضى السيع سنه ماحتى والمباذات أو وطلب أحدهما لان الفسخ حق لهماند ليل ماروى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحالفاوترا قا اه (قوله في المتن بطلب أحدهما) يعنى أذا استحلف الحاكم كل واحد منهما في المتن بطلب أحدهما) يعنى أذا الشخلف الحاكم كل واحد منهما في المتناف عليه المتناف عنه الفساد واحب عليه وان المناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف المتناف المتناف المتناف والمتناف المتناف المتناف والمناف المتناف والمناف المتناف والمتناف المتناف والمتناف المتناف ال

فسكت صلى الله عليه موسم عمانقد ميانه و بين مايشكل ولم شقدم بيانه اه (فوله لان الايمان على ذلك وضعت) أي وضغت لاعلى الاثبات اه (قوله في المتزومن نكل لزمه دعوى الآخر) قال في شرح أدب القاضي اذا اختلفا في الثمن و السلعة فائمة مقموضة كانت أولمتكن فالم مايتحالفان محلف المائع على دءوى المشترى فأن أكل لزمه المسمع بألف درهم ويحلف المشترى على دعوى المائع فأن نيكل اربه دعواء وهوالبيع بألفى درهم وان حلفاجه عافق دم سائه آنفا وأصل ذاك أن السكول في معي البدل وبدل الاعواض صحيح فاذا كانالنا كل باذلالم تبقى عوا معارضة لدعوى صاحبه فيثنث دعوى صاحبه لسلامة عن المعارض اه اتقافى (قوله لانه) أى السكول اه (قوله نحوأن بشترى الرجل من آخر ممناف زوالخ) هذا الفرع مذكور في متن الكنزفي البيع الفاسدورا جعًا لحاشية التي في خمار الرؤية نذلاء رالكال عند قوله وللسرى الوف (٣٠٠٦) الرؤية اه (قوله فكذاف مقد دار المقبوض) يعنى القول فيه القائض

الان الاعلن على ذلا وضعت ألاترى أنه اقتصرعامه في القسامة بقولهم ما قتلناه ولاعلناله قاتلا والمعنى فسه أنااه من تحب على المنكر وهوالنافي فيحلف على هشة الذؤ اشعارا بأن الحلف وحب علمه لانكاره وانماو حاعلي البائع والمتسترى لان كالامنه مامنكر لان البائع مدى زمادة الثمن والمشترى سكرويدى زيادة المسعوالياقم سكران كان الاختسلاف فبهماوان كان الاختسلاف في أحدهما أوفى قبض بعض الفن)ذكر الفأحدهمالة عي زيادة المدل والآخر شكره والمنكر منهما بدعى وجوب تسليم المبدل على صاحمه عندنسلمه المدل والاتو شكره فصارامة عمن ومتكر بنفتق بلينة كل واحد منهمالكونهمة عما فمااذا اختلفا في قبض كل و محلف كل واحسد منهما الكونه منكرا وهذا اذا كان قبل قبض أحد المدلين فظاهر وهوقماً سوان كان بعده فغذاف القياس الان القابض منهم الايترى شيأعلى صاحب وانحا يسكر ما ادعاه الاستر والكن عرفناه مالنص وهوقوله علمه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبابعات والسلعة فاتحمه معمنها تحالفاوترادًا قال رحمالله (ومن نكل لزمه دعوى الا خر) لانه صار مقرّا به أو باذلا فلزمه اذا اتصل به انقضا وهوالم اديقوله لزمه دعوى الاسترلانه بدون اتصال القضاء ملا يوحب شمأ أماعلي اعتمار المذل فظاهر وأمّاعل اعتمارأنه اقرار فلانها قرارفمه شمة المذل فلا مكون موحمانا تفراده وهدا الذى ذكرناه في التحالف إذا كان اختلافهما في المذل مقصودا وأمّااذا كأن في ضمن شيٌّ آخر نحو أن نشتري الرحل من آخر سمنافي زق وو زنه ما تة رطسل ثم جا مالزق لبرده على صاحبه و وزنه عشرون فقبال الماتع لدير هذا رقى وقال المشترى هوزقك فالقول قول المشترى سواسم لكر رطل عناأ ولرسم فعل هذا أختلافافي المقموض وفعه القول قول القائض في نفس القبض والمقبوض فكذا في مقداراً لمقبوض وان كان في ضمنه اختلاف في الثن لان الثمن برداد منقصان الزق وينقص بزيادته فالماتع متهى زيادة الثمن والمسترى مذكر ولم يعتبرهذا الاختلاف في المحاب التحالف لان الاختلاف فيه وقع مقتضى اختلافهما في الزق قال رجهالله (وان اختلفافي الاجل أوشرط الحمار أوفى قبض بعض الثمن أوبعد هلاك المسع أو بعضه أوفي مدل الكتأبة أوفي رأس المال بعدا قالة السالم بتحالفا ، والقول للنكرمع عينه أمّا الاختلاف في الإحل أوفى شرط اللمارأ وفي قبض بعض الثمن فلأنه اختلاف في غير المعقود عليه والمعقوديه فأشبه الاختلاف فيالط والابراء ولهذالا مختل العقد مانعدامه يخلاف الاختلاف في وصف الثن وحنسه حمث مكون عنزلة الاختلاف فى القدر حتى يحرى فسه التحالف لانه برح ع الى نفس الثمن لانه يعرف بالوصف لاغسر أكونه دينافى الذمة ولاكذاك الاحل لانه ليس يوصف أه ألاترى أن الثن وجودا مدونه وكفا

في خمار العسب حمث قال والقول في مقدار القموض للقابض فلمراحع مأقاله الشارح اه (فوله في المن البعض ليس بقدداذا فحكم المرن كذلك مكون المن على المائع لاغيراء (قوله والابراء) يعنى أذااختلفافي معط معض النمن أوامراءكل المن لم يتحالفا فكذا إذا اختلفا في الاحل وشرط الخار اه إقوله واهذا لايختل العقد بالعدامه) أى العدام الاحدل وشرط الحدار اه (فوله مخلاف الاختلاف في وصف الثمن أعنى في حودته أورداءته اه غاية (قوله وحنسه) أى أن قال أحمدهما دراهم والآخر دنانير اه غاية (قوله لكونه د سافى الذمة الزيروالتعقيق هنا أن ما أن المالف شرع بالنص إذا وقع الاختلاف

هـ ذا الفرعد كرمفالتن

فى النمن أوالمثن أذا أمكن الفسعز بعد التحالف ليتوصل كل منه مااك رأس ماله أذا لم يصل له ماادّى قدل صاحبه وهذا يمكن عندالاختلاف في الثين أوالمثمن لاتهما اذا تحالفا في ينت واحد من الثمنين أوالمثمنين فيسوق السع بغير عن أومثن وهوفا سدفيعب الرقوالمتاركة يسب الفساد وفهاغن فسه اختلفا في شرط زائد وهوالاحل والخمار فاذا تحالفا لم متت الشرط والسع سق صححا دونه كالوعقد المسع بدونه في الابتسداء فلا يمكن أن يفسم مع بقائه على السه ةوعمرة النحالف إلفسم فلا تحالف في موضع لا يؤدّى إلى الفسم ويعلل أيضا نفيار الشيرط فانقول نوع خسار فالاختلاف فسه لابوجب التحالف كنسار العبب وقال الامام الاسبيحاني في بيوع شرط الطساوي والاصل في هذا أن العاقدين متى اختلفا في المهول العقد بتحالفان ومنى اختلفا في المماول الشرط لم يتحالفا أونقول متى اختلفا في كلة العقد تحالفاومني لم يختلفاني كلة العدقدلم يتحالفاو الاحل مماوك بالشرط ولدين في كلة العقد والثمن والمثمن علوك بالعقد وهومن كلة العقد

مُ الاختلاف في أحل السلا لابخ لوامان اختلفا في أصله أوفى قدره وفي مضمه أوفهما حمعاأمااذا اختلفا في أصدله فاله منظران كان مدعى الاحمال هورب السدلم فالقول قوله قياسا واستعسابا ويجوزالسلم وان كانمذعي الاحلهو المسلم المسد فالقول قوله أيضااستحساناو يحوزالسلم وهوقول أبى حنيفة وقال أبو بوسيف ومحسدالقول قول رب الساروية سدالسا وهوالقداس ولواختلفافي قدره فالقول قول رب السا ولواختلفا في مده فالقول قول المداراليه والسندة أنضا سند ولواحتلفافي قدره ومضمه فالقولف القدرقول ربالسار والقول في المنى قول السلم المه ولوأقاما المنة فالمنتة سنة المسلم المعلى اثمات الزيادة واله لمعض اه عامة قال فالجح والساااسه دعوى التأحيل مصدق

مستعفهما يختلف فان الثن حق البائع والاجل حق المشترى ولو كان وصفالا ثن اكان حق البائع وقال زفروالشافعي يتحالفان في الاحل اذاا تتلفافي أصله أوقدره لان هذافي معنى الاختلاف في مقدار مالية الثمن فان المؤجل أنقص من الحال في المبالمة ولان النص أوجب التحالف عند اختلاف المتبايعين ولم يفصل فلناوجوب التحالف معلق باختلاف المتبابع من وهوأسم مشبتق من اليسع فيتعلق وجويه باختسلافهمافيها يثبت بهالبيع وهويثبت بالمبيع والثمن لابالأحسل فصاركا بهقال اذا اختلف المتبايعان في المبيع أوالثمن تحالفا وفديدنا أن الاحل ليس يوصدف للثمن إذلو كان وصفاله لذهب عنسد ذهابه اذالشئ لاسق مدون وصفه وفرق بمن الاحل في السلم وبن ما نحن فيه عند أي حديقة رجمه الله فانهجعل هناك القول قول من يدعى الاحل وحمل الفول هنالمنكره والفرق أنه شرط في السار وركه فيه مفسدالعقدواقدامهماعامه مدلعلى العحة فكان القول ان تتعيمه لان الظاهر بشهدله بخلاف ما نحنفهه لانه لاته لاته لق العجة والفسادفيه فكان القول لنافعه لان الاحدل أجني عن العقد ولهذا لوشهدأ حدالشاهدين مانه ماعه بألف الىشهروشهدالا تخر بالهماعه بألف ولمبذكر الاحل تقبل شهادتهما كالوشم دأحدهماأنه باعه بشرط الخدارالى ثلاث ولمبذكر الاخراطمار ولوكان وصفالان الماقيل وكذا اذااختلفافيأصل السع أوفى مكان أيفاء المسلف لأيتحالفات لانأحدهما انفردفي انكارأ صل السيع والاختلاف فيمكان الآيفاء وفدمر بيانه في المسوع وأما اختلافهما يعدهلاك المبيع فالمذكورهما قول أى حنىفة وأى بوسف رجهما الله وقال مجدو الشافعي رجهما الله يتحالنان ويقسخ المبع على فعة الهالك وعلى هذا الخلاف اذاخر ج المسع عن ملكة أوصار يحال لاتكن رده لهما قوله علمه الصلاة والسلام اذااختلف المنما بعان تحالفا وتراد أمطلقا من غيراش تراط فيام السياعة والمراد باشتراطه في الحديث الآخ النسه على عدم سقوطه في حالة أدني منها كأنه بقول والله أعلم تحالفاوا ف كأن السلعة فالممة لانهمكن تمسز الصادق من السكادب اذا كانت السلعة فائته بتسكيم قمها في ألحال ولاعكن ذلك بعسد الهلاك فاذأ كان يحرى التحالف ينهمامع امكان المعسر فقفاول أن يحرى عندعدم الامكان ولانكل واحدمهمادى عقداغرالعقدالذى مدعسه صاحبه اذالسع بألف غيرالسع بألفين ألاترىأن الشاهدين في السيع اذا اختلفا في قدر النمن الانقدل شهادتهما العدم كال النصاب في كل واحد من السعين فصار كالوادي أحدهماالسع والاترالهمة أوكان السع مقايضة فهاك أحد المدلين أواختلفاق حنس التمن وفي التعالف فأندة وهوتسليم مأبد عيسه البائع ادعلي تقدير تسكول المشترى أوسقوط الثمن كلهعن المشترى على تقديرعدم نكوله ولابى حنيفة وأبى توسف قوله عليه الصلاة والسلام اذاا ختلف المتبايعان والسلعمة فائمة تحالفا وتراد السرط أن تكون السلعة فائمة ومارو باممن المطلق محول

كرب السلم اه (فوله تقبل شهادتهما) أى و يقضى بالسع بأاف حالة اه عابة (قوله وأما اختلافه ما يعد هلاك المسع) أى يعدقه ض المسترى الفيض العقد بها المسترى المسترى

عليه ولفظ الترادفيه مدل عليه لان التراديكون في القائم دون الهالا ولانه يحمسل المطلق على المقعب كان الراوى تهماعن النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بالاجاع ويتحال ترك الراوى عن النبي صلى الله علمه وسارالقد الى غفلته وقلة ضبطه بخلاف مااذااختلف الراويان عن الذي صلى الله عليه وساحت نترك يدمنهماءلي حاله فمعل مرمامالم تكن الاطلاق والتقسيد في حكواحد ومحل واحد وهذان لمغد بثان هنايرويهماان مسبعود عن النبي صلى الله عليه وسيلم فيؤخذ بالقيد فبأناذ كرناوالتحالف بعد بعناءاذلاده ودكل واحدمنهماالى رأس ماله ولابدى المشترى قيه شيأ بخلاف مافيل القيض ولانه بالقيالف يفسيزالعقدوالفسيز بردعلي عمن ماوردعلمه العقد فنشترط قمامه كالعقد ولهذا لاتحوز الاوالة ولاالر دىالعب بعدهاركه ولامعني لقولهماان كل واحدمنهما مدعى عقدا غبرما مدعمه الآخوفان المسع فألف بصبر بألفين بالزيادة في الثمن و بخمس ائة مالحط وانمالا تقمل شهادتهما اذا اختلف في القدر مع اتحادا لحنس لان المدعى أحدهما لالاختلاف العقد مخلاف مالوا ختلفا في حنس المجن لان المائع بدعى عليمه الدنانبروالمسترى ينكر والمشترى بدعى الشيراء بالدراهم والمائع ينبكر وانسكاره صحيم وكذا دعواه لانالمسع لايسفه الايتن فكان دعواه التمن دعوى المسع ولم تفقاعلى عن وهنا الفقاعلي ألف وهو يكي الصمة ولهذا لوكان المبيع طرية حاروطؤها قسل الفسخ امدالحالف ولوكان مختلفالماصم ى أحدهماهمة والا كرسعالاختلافهماحقيقة ومخلاف سع المقايضة لان كل واحدمنهما فكان السبع فائما سفاءالمعقودعلمه ولهذا تحوزا لاقالة فمه ويرد بالعب فاذا كان بافسارة مورة حرآن لابسلم لكل واحدمنها العوص وترجع البهعين ماله الذي وردعاسه العقد وهناسا تباع فقال المقرله هبه غصب فأنه يؤمن مالدفع السه لاتحاد الحبكم مخسلاف مأاذا قال يعتني هذمالحاربة فانتكر وقال مايعتكها وانميار وحتكهافانه لايحوزله أن بطأها لاختلاف المكرفان حكملك خلاف حكم الزوحمة وكذالا برسع الحالب ثعرالفسيزعين ماله الذي وردعامه العقد فللامكون في القسيخ فاثدة لان مايعتبر من الفائدة هوعود ماور دعلمه العقد الحصاحمه لاأى فأندة عدهلاك يعض المبيع فالمبذ كورهناقول أبى حنيفة رجسه اللهوصورته انهناع عيسدين مدة ثم هاك أحدهما عند المشترى ثم اختلفا في الثمن قال القدوري فهالا يتحالفان الاأن رضي البائعأن يترك حصةالهالا وجعل هذافى النهامة لفظ المسوط وفى الجامع الصغيرالقول قول المشسترى أبى حسفة رجه الله الاأن مشاء البائع أن مأخ فالحج ولاشئ له وقال فاضخان وذكر في لالأأن بشاءاليائع أن أخذا لحيه ولا أخذمن عن المتشأ وقال أو يوسف وجه الله يتحالفان لله بتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويردالح وقعمة الهالك لان هملاك كل السلعة لاعنع لالة المعضأولى أنلاعنع ولابي وسفرجه اللهان امتناع التعالف مرع به في حال قمام السلعة والسلعة اسم لجمعها قسلة بالسلعة بمسدقوات عرَّاه لاعكن العالف فىالقام الاعلى اعتسار حصيمه من النمن ولابدّ من القسمية على فيتهما والقيسة تعرف الخزووالظن فبؤدى الحالته لمف مع الجهدل وذلك لاعتوزا لاأن برضي البائع أف يسترك حصسة لهالك فينشذ يكون الثن كالمعقابلة الحي ويخرج الهالك عن العقد فيكون كان العقد وقع على همذ

(فوله ثم هاك أحدهما عند المسترى) أى قيسل نقد الثمن اه

(قوله لان المستثنى منه عُدم التحالف) أكبلان قوله الاأن رضي السائع مستثنى من عدم التحالف اه (قموله وأنالا يحلف) كذا هو مخطالشارح اه (قوله وتكاموا أن هدا الاستثناء) أي وهوقوله الاأن بشاء البائع اه (فواء وصار تقدر ما قال في الكناب/أى الحامع الصغير اه (قوله ولا بأخذ شيأ آخر) أى لامن قبمة الهالك ولامن عنه اه (فوله كانصادقا) أى وكسدالوحلف الماتع بالقهما بعث القائم يحصت من المُسن الذي معسم الشترى كان صادقا اه

متعالفئان فان حلفا فسخ العقد فيه وأخذه ولا بأخذ من عن الهالا ولامن قعمته شأ وأيهما نكل لزمه دعوى الا خرولفظ آلمسوط ول على هذا لان المستثنى منه عدم التحالف لان المذكورف وقل الاستثناء قوله لم يتحالفا ولفظ الحامع الصغير بدل على أمهمالا يتحالفان وان لا يحلف المشتري وحده لأن المستثنى منهمين المشترى لانه المذكور قبله وقال في النهامة وتكاموا أن هذا الاستثناء الى ماذا منصرف قال مشايخ بإبرجهم الله منصرف الح بمن المشترى ومعناه أن الباقع بأخيذ الحي منهما صلحها عها ردعه قبل المشترى من الزيادة و محمل صلحهما على هذا العبد كصلحهما على عبداً خووصارة قدر ما قال في الكتاب على قول هؤلا الايتحالفان عنداً في حنيفة رجه الله و كون القول قول المشترى مع عسه الاأن بأخد البائع الحي ولا بأخذ شيأ آخر فحنت لا يحلف المشترى قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده هذالا بقوى لانالا خذم لمق عشيئة البائع ولوكان أخسذا لمي بطريق الصلول كانمعانا عشيئتهما فالداراجي عفور مدليس فيهذا الاخذفائدةله أيضاولا يحتملها فلايصاراليه لأنترك حصة الهالك من الثمن من غير مدل مقايله ليس من الحسكمة مشم قال وعامة المشايخ على أن الاستثناء منصرف الى النحالف وصارتقد رما فال في الكتاب على قول هؤلاء لا تحالفان عنيب أبي حنيفة رجه الله الاأن دشاء البائع أن مأ خذا لحتى ولا بأخذ من عُن المت شيأ هيئنذ بتحالفان لان المذ كور قب لالاستثناء التحالف دون عسن المشترى فكان صرف الاستثناءالى المذكور أولى و معضهم فالوالا إل بنصرف الى عسن المشترى على معنى أن الدائع اذارضي أن أخذا لحيّ ولا بأخذ من عن المت شأ في الدائع المسترى لان الماقع اذا أعرض عن دعواه لامعني لتحليف المشترى وهذا مثل الاقل في عدم الفائدة ثم قال وقال الامام الكساني رجه الله بأخذاليا فعرفي حق الهالك من المشترى ما يفز به المشترى فينئذ لا يحلف لات الاستحلاف اغباشرع فيحق المشترى أذا كان بنسكر ما بةعبه البائع من الزيادة فاذاترك المائع دعوى الزيادة وأخذا لحي ورضى به المشترى فلاحاحة الى استعلاف المشترى والصحير هو ترك دعوى الزيادة فى النمن لاثرك عن الهالك لان الماقع لا يسترك عن الهالك كاسه وانسا يترك الزائد على ما بقرَّ به المشسترى ومعنى قوله لا بأخذشا أأى لا بأخبذ من الزيادة التي بتنعم اشبأ وعلى هدذا التقدير بكون الاستثناء منصرفااليء بن المشترى ومن أصحامن قال بنصرف الاستثناء الى المحالف وهو الاظهر لان المانع من التحالفوه والهالا قدزال بخروحه من أن تكون مسعافصار كان المسع هوالحي وحده أو برضامها أقربه المشترى من عن الهالال فلرمق الاخت لاف بينهما الافي عن الحي فيحسالفان فأيهما لكل لزمه دعوى الاسوغ تفسيرالتخالف على قول محدرجه الله ظاهر لان الهلالة عنده لا يؤثر فصار كانهما حان واختلفوا في تفسيره على فول أبى بوسف رجه الله فقال بعضهم يتحالفان على الفام يحصته من الثمن دون الهالك لان التعالف للفسيخ والفسيخ لا مردعلي الهالك وهسذ الايقوى لان المشترى لوحلف بالته ما اشسترى القائم بألف يكون صادقا لآن من أشترى شدشن بألغ درهم تم حلف أنه ما اشترى أحدهما وألف كان صادقا فليمسع عن الملف فلرمفد التحالف فأثدته والصحير أن محلف المشترى بالته مااشتراهما بألفن فان نسكل لزمه دءوى الاخروان حلف محلف السائع باللهما باعهما بألف فان نسكل لزمه دعوى المشترى وان حاف فسحزا لعقد منهما في القائم وسقط حصنه من الثمن و ملزم المشترى حصة الهالك من الثمن الذي بقرّعه المشترى فانة نقسم على فمتهما يوم القيض فسأأصاب الحي سقط وماأصاب الهالك لزم المشترى وان المختلفا فى قيمة الهالك فان أقام أحدهما منة تقبل بسته وان أقاما السنة فسينة المائع أولى لانها تثبت الرعادة وان لم يكن لهماينة كان القول قول السائع لانه هوالمنكر لان الثمن كاسه كان وآحماعلى المشترى ثم المشترى بادة السقوط مدعوى قلة قمسة الهالك والمائع سكرذاك فكان القول قوله وهوقياس ماذكرفي الاصل في رجل اشترى عدين وقبضهما تم ردّاً حدهما بعب وهلك الاستر عند المشترى سقط عنه غن ما وبحب علمه نمن ماهلك عنده و منقسم الثمن على قدرقعتهما وإن اختلفا في فعة الهالك وأهام أحدهما

سنة تقدل سنته وإن أفاما السنة فسنة المائع أولى لانهاأ كثرا ثباتاوان لم بكن لهما بسنة كان القول قول المائع مع عينه لانهما انفقاعلي وجوب كل الثن ثم الشترى يدعى زيادة السقوط مدعواه أن فيمة الهالك أقل والمائع منكر فكان القول لهأيف وهذا الفقه وهوأن الاعيان بعتبرفيها الحقيقة لانها تتوحه على أحدا للحصورة وهما بعرفان حقيقة الحال فينتني الامرعلها والسائع منبكر حقيقة فيكان القول لدوفى المنات بعتبرالظاهر لان الشاهدين لا يعلمان حقيقة الامرفاعتبرالظاهر في حقهما والمائع مدع ظاهرافلهذا تقبل بنشه أيضاوتر يحت بالزيادة الظاهرة وعندأبي حنيفة رجه الله أن الباثع اذارضي أن بترك حصة الهالا من الثمن يتحالفان عند بعضهم على الوحه الذيذ كرنا لابي بوسف رحمه آلله هذا اذاهلا يعضه بعدالقيض وانهلا قبل يتحالفان بالاتفاق وكذالورد أحدهما بعب لان الكل بعودالي الملكه فلانؤذى الى تفريق الصفقة على المائع فعلى مذا أن التعليل بان السلعة اسم لجمعها غسرسديد وأمااختلافهماني مدل الكتابة فالمذكوره فأقول أي حنيفة رجمه الله وقالا يتحالفان وتفسيزا لكتابة وهوقول الشافع رنبي الله عنه لان الكتابة عقدمعاوضة تقبل الفسيزوكل واحدمنهما مترع على الاتنو لانالمولى بذعى بدلارا تداوالعمد منسكره والعمد بذعى استحقاق العتق على المولى عمداً داءما بقر به والمولى ينكره فيتحالفان كالذا اختلفاني الثمن وهوقب القيض موافق للقياس فيتعدى المه ولايي حنيفة ارجه الله أن البدل في البكتابة مقابل بفائا الحجروه وملك التصرف والبدلك ال وقد سرز ذلك للعمد و اعلى مولاه شأ وقد بيناان التحالف بعدالقه ض على خلاف القياس فلا يتحالفان فيكون القول قول العدد الكونه منيكر اوانما يصرمقا بلايا اعتق عنسدالاداء وقيله لايقابله أصيلاحتي بقال فيهانه اخة القبض وهذا نطيرا لأجرة فانهام هايلة بالعن المستأجرة عندالعقد غرينتقل الى المنفعة عندا الاستيفاء وكذا الكتابةليست في معنى البسع صورة ومعنى لانصورة السبع الاسترياح وهومبني على النضييق والكتابة مخلافه والسع يقيل الفسخ بعدتها مهوالكتابة لاتقبل الفسيخ بعدالتهام فلاتكون في معتماه فلايتحالفان يوضحه أنالبسع لازممن إلحانيين فالمسبرالي التحالف فمهمفيد حتى اذا تبكل أحدهما زمه دعوىالآنز ولا ينحقق ذلك في الكتابة لان المكاتب إذا ذكا لابلزمه ثبيع التبكذه من الفسيخ مالتعجيز والدين فيه غيرلازم حتى لا تحوزال كمفالة به ولا نسباراً نه معاوضة مطلقالان البكل مال المولى من وحه فلا بكون فىمعنى السع فادا انعدم التحالف وحساءتمار الدعوى والانكار فعكون القول لانكروهو العبد وانأقام أحدهما سنة تقبل ينتملانه نؤردعواه جاوان أقاماالمنة كانتسنة الموني أولى لانهاتشت الزيادة الأأنه اذا أُدَّى قدرما أقام السنة عليه يعتق لانه أثبت الحرِّية لنفس معند أداءهذا القدرفو حد قبول ينتسه على ذلك فصار نظير مالو كاتمه على ألف درهم على انه ان ادى خسمائة يعتق ولاعتنع أن يكون علمه بدل الكتابة بعدا لحرمة كاذكرنا وكالواستحق بدل الكتابة فان الحربة بةلاتر تفع بعدا النزول ويحب علمه البدل وأمااذا اختلف فى رأس المال بعدا قالة السلم فلان الاقالة فى باب السام ليس بيسع بلهوا بطال من كل وحه فان رب السيام لاعال السام فيه بالاقالة بل يسقط فلم يكن فيها معنى السيع حيى يتحالفا فاعتبر فيه حقيقة الدعوى والمسلم المه هوالمنكر حقيقة فكان القول له ولا يعود السلم ولان المقصودمن التحالف فسير العقدسي بعودكل واحدمنه ماالى رأس ماله والمه الاشارة النسوية بقوله عليه الاة والسلام تحالفا وترادا والتحالف في الاقالة في السلالا مفدهذا المقصود وهو فسعز الاقالة لان الاقالة فى السلم بعد تفاذها لا تحمّل الفسيز بسائر أسسباب الفسيخ الاترى أنهم الوقالا نقضنا الاقالة لاتنتقض وكذالوكان رأس المالء وضافقه ضده المسلم المه ثمردة وعلمه يعس وقضاء قاض ثم هالثقبل التسليم الى رب السلم لا يعود السلم فكذا بالتحالف لا تنتقض الاقالة ولا يعود السلم يخلاف الاقالة في السع حست تنتقض بمدذه النواقض والفقه فسه أن المسلم فمه سقط بالاقالة فلوا نفسخت الاقالة لكان حكم ساخهاعودالمساف فيه والساقط لايحمل العود يغلاف الاقالة في السع لانه عن فأ مكن عود والى ملك

(قوله فينبنى الامر عليها) أى السلابلزم الاقدام على القسم بحهالة اهر قوله لان الشاهدين لا يعلمان حقيقة الامر) أى فالواقع على خلاف ماظهر عنسدهما جزل أو تلمشة أو غيرذ الله

الوارثوالى قمة المسع فمالذا استهلت المسع عبرالمشترى ولوقيض المائع المسع بعد الافالة فلا يتصالفان عندأى حسفةوأي توسف رجهماالله وعند محدرجه الله يتحالفان لآنه رى النص معلولا بعدالقيض أيضا قال رحمالله (وان اختلفافي المرقضي لن برهن) أعملن أقام البينة لانه نورد عوام بهاوهي كاسمها مبنة قال رجه الله (وان رهنا فللمرأة) أى إذا أقاما المنه كانت منه قالم أمّا ولى لانسات من الزيادة والمعتات للإثمات فيكانت أولى همذااذا كان مهرالمثل يشبد للزوج بان كان مثمل مايدعي الزوج أوأقل لان الظاهر بشهد الروج ومنة المرأة تشت خلاف الظاهر فكانت أولى وان كانمهر المسل بشهد لها مأن كانمسل ماتدعه أوأ كثر كانت سهاازوج أولى لانها تثنت الحط وهو ملاف الظاهر والسنات للانمات على ما منماوان كانمهرمثلها لانشهدلها ولاله بان كان أقسل عما ادّعتسه المر أة أوا كثر عماادعاء الزوج فالصحرأ تمما مهاتران لاغرما استو مافى الانسات لان سنها اشت الزيادة وسنته متشت الحط فلا تكون احداه مأولى من الاخرى قال رحدالله (وان عزا)أى عن افامة البيدة (عدالفاولم يفسيخ النكاح) لانءمن كل واحدمنه ما منتق به ما بدعه صاحبه من النسمية فسق العقد بالاتسمية وذلك غير مفسدالنكاح فلاحاحة الى الفسخ يخلاف السبع قال رجه الله (الم يحكم مهر المثل فقضي بقوله لوكان كافال أو أقل وبقولها لو كان كافالت أو أكثروبه لو سنهما) أي بين ما قالته هي وبين ما قاله هو لانه لما انتني بعستهما السمية احتيرالي تحكيم مهرالمسل فيقضى بقول من يشهدله مهرا لثل وان لم يشهد لواحد منهمامان كانأقل بمآدعت أوأكثرهم أقة مهوقض بذلك وهذا تنحر يجالكرخي رجهالله ونخريج الرازى خلاف ذلك فأنه مدأ بالهمن أؤلافه على القول ان بشهدله الظاهر وهومهر المسل مع عمنه وان لم بشهدلوا حدمنهما بأن كأن سنهما تحالفاو مدأ بمن الزوج لتحمل الفائدة وقد بيناه مقصل لأفي النكاح وعندأى وسف رجه الله لا يتحالفان ويكون القول قول الزوج مع عينه الأأن يأتي بشئ مستنكر وقد مناه في النكاح قال رجه الله (ولواختلفا في الاحارة قبل الاستمفاء تحالفا) بعن قبل استمفاء المنافع لان الاحارة قبل قبض المنفعة نظيراكسع قبل قبض المسع من حيثان كل وأحدمتهما مدع على صاحب ومنكرلما التعمه صاحمه ومن حث المرمامح تملان الفسيخ وهماعقد معاوضة فانقدل قدام العقودعلمه شرط التحالف والمنفعة معدومة فوحب أن لايحرى فم التحالف فلنافى المعدوم يحرى التحالف كإفي السلم ولأن العمل المستأجرة أقمت مقام المنفعة فيحق ابرا دالعقدعلم افصارت كأنها قائمة ثمان كان الاختلاف في الاح ة مدئ من المستأحر وان وقع في المنفعة بدئ مين المؤح وأيهما نكل لزمه دعوى الآخر وأيهما أفام السنة تقبل سنته وان أقاماها فسنة المؤجر أولى ان كان الاختلاف في الاجرة وان كان الاختلاف في المنفعة فيمنة المستأجرا ولى وان كان الاختلاف فمدما فيدنة المؤجرا ولى في الاجرة ومنة المستأح أولى في المذه مة لان المنة الاثمات فيا كان أكثر اثمانا كان أولى قال رجه الله (و بعده لاوالقول قول المستأح ) أى ان احتلفا بعد استدفاء المنافع لا يتحالفان وكان القول قول المستأجم عتنه لان فائدة التحالف الفسعة والمنافع المستوفاة لأعكن عقد الفسعة فيها فامتنع التحالف وهذا عندهما ظاهر لانهلال العقودعامه عنع التحالف عندهما وكذاعند محدلان انهلال اغالاعنع عنده فالمسع

لما أنّ المقيمة تقوم مقامه فيضّ الفان عليها ولوجرى التحالف هذا وفسيخ العقد فلاقيمة لاَنّ المنافع لاتفاقيّ م منفسها بل بالعقد و بالفسيخ برئفع العقد فيتبين أنه لاعقد فاذا استيع انتحالف كان القول قول المستأجر لائه هوا لمنسكر قال رسعة الله (والبعض معتبر بالركل) معناه اذا استوفى بعض المنافع وبق البعض يعتبركل واحد منهما فالكل حتى عتنع التحالف في المستوفى و بكون القول فيسه قول المستأجر كالواستوفي السكل

آلمشترى قال رحه الته (وان اختلفا في مقدارالثن بعد الاقالة تعالفا) معناه اذا اختلفا بعد ما تقابلا فيل ق.ض المبسع بحكم الاقالة فانهسما يتعالفان اذا كريكن لهما بينسة وبعود المسع الاقرل لان النسالف قبسل القمض موافق للقماس لما أن كل واحد منهما مدّع ومنكر فستعدّى الى الأقالة كما تعدّى إلى الإجازة والى

(فوله فيمالذا استهائه المسيح غير المسترى أى واختار المسترى بقاءالعقد وأخذه القيمة ثماختلفا في الثمن اه في الاجرة) أى بأن قال المؤجر أجرنك بعشرة وقال المستأجر بل بخصسة اه المستأجر بل بخصسة اه المستأجر بل بخصسة اه المتعالى اهداك الكالية

وبحرى التحالف فيالمافي ويفسخ العقدفعه كالذالم يستوف شأوهذا بالاجماع فأبوبوسف رجحه اللهمر عل أصادفي هلاك بعض المسع فآن النحالف فمه عنده سقدّر بقد راليافي فكذاهما وهما حالفاأ صلهما فى المسع والفرق لمحدر حدة الله مابيناه في استيفاء الكل من أن المنافع لا تتقوم الا بالعقد فلوتحالفا لاسق العقد فاعكن ايجابشي والفرق لاى حسفة رجه الله أن العقد في الا مارة سعقد ساعة فساعة بحدوث المنافع فيصبركل جزعمن المنافع كالمعقود علمه عقداميتدأ على حدة فلا بلزم من تعذر لتحالف في الماضي المعذر فعماية إذهما في حكم عقد من مختلفين فستحالفان فس عرحت تتنع التحالف فيه عنده في الكمل لائه عقد واحد فاذا امتنع في البعض المتنع في الكل ضرورة كملا بؤدى الى تفريق الصفقة على البائع على مابدنا قال رجه الله (وان اختلف الزوحان في متاع لمت فالقول لكاروا حدمتهما فم ابصاراه الآن الظاهر شهدله ولافرق في ذاك س أن سكون السكاح هائما بينهما أولمكن قائما ويما بصليلل حل العمامة والقياء والقلنسوة والطماسان والسلاح والمنطقة والكتب والقوس والدرع الدندفيكون القول في اقوله مع عنه لمايننا وعمايص لرأة الحاروالدرع والاساو روخوا تم النساء والحلي والخلخال وأمثال ذاكفات القول فيها قولهامع عمنها لماذكرنا الااذاكان الزوج يبيع هذه الاشباء فلاتكون القول قولها لتعارض الظاهرين وكذااذآ كانت المرأة تنسع مانصل للرجال لا يكون القول قوله في ذلك قال رجه الله (وله فما يصلح لهما) أى اذا احتلفا فما يصر لهما كان القول قوله لان المرأة وما في مدها في مدالز وج والقول لصاحب السيد في الدعاوي مخلاف ما يختص بالمرأة لانظاهره بقاءله ظاهرآ عرمن حهتمافية عارضان فترجح الاستعمال من حهتما والذي يصلح الهماالفرش والامتعة والاواني والرفسق والعقار والمواشي والنقود فالرجهالله (فانمات أحدهما فللحي) أى اذا مات أحدالزوجين واختلف الحيمنهمامع ورثه الانركان المناع للعي ومن ادممن المتاعما يصار لهماوه الشكل ومالاأشكال فيهوهوما يصار لاحدهما ولايصار للآخر فهوعلى ما كان قدل الموت وتقوم ورثته مقامه فمه وهذا عندأبي حندغة رحمه الله وخالفه أتوبوسف في المشكل فقال بدفع الي المرأة من المشكل مايحهز بهمثلها والباقي للزوج معمشه ولورثت وبعدمو بهوقال مجدمث لماقال أبوحن فقال مايصا لاحدهمافهوله ومايصلم لهمافهوللز وجالاأن قوله هذالا مختلف بن أن بكون في حماتهماأ وبعدموت هما خاصله أنهم آنفقوا أن ما يصل لاحدهما فهولن يصل له في الحياة والموت حتى تقوم ورثته مقامه واختلفوا فهايصل لهمافأ بوحنيفة رجه الله معلملاز وبخف حآل حماتهما وللماقي منهما بعدموت أحدهما رجه الله حعله للزوج في الحالتين وأبو يوسف رجه الله حعل منه للر أة قدر ما يحهز يه مثلها في الحالتين لانهاتأتي بالمهازعادة فكان الظاهر شاهد الهاوهوأ قوى من ظاهر بدالزوج فسطل به ظاهره ولامعارض فىالباقي فمعتبر ولهمافي الاستواء سنالحالتين أن الورثة بقومون مقام المتلائمهم خلفاؤه فلابتغير الحكم فىالمشكل بالموتكمالا ننغىرفى غسىرالمشكل ولابىحنىفة رجهالله أن يدالباقى منهما أسبق الى المتاع لانالوارث ثبتت يده بعدموت المورث فيقع به الترجيح كايقع بالصلاحية الاستعمال على مابينابل أولى لان للمدر يحانام طلقاحتي برجح به في غسرهذا المات مخلاف الصسلاحية ولان بدالما في منهما بد وبدالوارث خلف عن بدالمورث فلا معارض الاصل وقال زفر رجمه الله المشيكل منهما فصفان والباقى شلماقال أبوحسفة رجهالته وعنه أن المتاع كله بينهما نصفان وبه قال مالك والشافعي لانهما استو بافى سدب الاستحقاق اذهماسا كان في بتواحد والمت معمانيه في أرديهما ولامعنر بالشبهة في المصومات ألاترى ان اسكافاوعطار الواختلفافي آلة الاساكفة أوآلة العطارين وهي في ألديهما قضي بهايينه مانصفان ولاينظر الى ما يصل لاحدهما لانه قد يتخذه انفسه أوالسع فلا يصلو مرجحا وقال الحسن البصرى المناع كاه للرأة وليس للرحل الاماعلمه من ثمال مدنه لان المرأة هي الساكنة فيه ولهذا تسمى فعيدته ويدصاحب المنتعلى مافي المنت أقوى وأظهر من بدغيره وفي الدعاوي بفدّم صاحب المدوقال

(قوله الا اذا كان الزوج يسع هــذمالاشياء)أىأو كانصانعالها اه (قولەوقىرالاسلام) لىسكىدال،بلالذى د كرەقىرالاسلام أنەللىموهكىدانقلەلمېكىنى المحشىئ ﴿ فَصَـــلَّا عَامِهُ مِنْ لَايكُون خَصْمًا ﴾ لماذكراخكام من يكون خَصْمًا ﴿٣١٣﴾ شرع فېمن لايكون خَصْماوقـــ دمالاول

لان الكتاب كتاب الدءوى وهيعمارة عن الخصمومة فير الكلام الىذكرمن لاتكون خصمافذ كربعده و رهن علمه /فان أيكن له الله على ذلك لم تندفعه أللصه ومةالاعلى قول ان أى اسلى لانهمتم في ذاك لدفع الخصومة عن نفسمه فلانسممنغبرجة (قوله في المن دفعت خصومة المدعى فالالاتقاني هذه مسئلة القدورى موالهذا الذي ذكر مالف دوري اذا كان العن فأعام أما أذاهاك فلاتنب دفع الخصومة بدءوي هيذه الاشباءألا ترى الى ماذكر في الحاميع في الدارحل مكون حصما فمالوهاك فيدمعيد فادعى انسان عليه ضمان العمد وأقام ذوالمدسة أنهكان ودبعة فلان ونحوه لاتندفع المصومة عنده لانهيدعي الدينفيذمنه ومحوزأن بكون هومودع الغاصب فكون ضامنااه وقدنص الشارح على حكم هـ لاك العنقر سامن هذهالقولة فى الشرح بقوله فصار تطير مالواتعاها بعدهلاكها نعنى فالهلاتد فع الخصومة فيه بالاتفاق فقدقاس ابن شيرمة المختلف فسمعلى

ان أبي لملي المنباع كله للزوج كيفها كان لان المرأة في بدالزوج فيافي الميت أيضا يكون في يده وان كان الستلها ألاترى أنهصاحب الست وأن البدت بضاف المه فصار عنزلة المؤجر مع المستأجراذا اختلفا فىمتاع المنزل فأن القول للستأجر لكونه مضافا المسه بالسكني وليس للؤجر سوى ماعلسه من ثياب بدنه فكذاهذا وهذههي المسعة وقدذ كرناالافاويل السبعة بحمدالله تعالى قال رجهالله (ولوأحدهما ملوكافللمرق الماة والعي في الموت أي لوكان أحد الروحين ملوكا واحتلفا في مناع الدت كان المناع للعرق عال حماتهما والعي منهما بعدموت أحدهما أيهما كان لان مدالحر أقوى لانها دمال ولاكذلك بدالملوك وأمّااذامات أحسدهما فلايد للبت فلت بدالحي عن العارض فيكان للحي منهما هكسداذكر المككم في الهداية والحامع الصغيرالصدر الشهمدوصدر الاسلام وشمس الأعة الحالى وخوالاسلام وغاضيفان وعال شمس الأئمة السرخسي رجمالله في شرح الجامع الصغيروكذلك ان مات أحدهما كان المتاع للمترمنه م قال وفي بعض النسخ للعي منهما وهوسهو وهدذا على اطلاقه قول أبي حسف-رجه الله وقالاالعسدا لمأذون له في التحارة والمكاتب كالحرّلان الهما بدامع تبره في الحصومات ولهدا الو اختصرا فتروالمكاتب فيشئ وهوفي أيديهما يقضي بهبينهم بالاستوائهمافي السد ولوكان فيهد اللت وأقاماالبينةاستويافيه حتى يقضى بدينهما فكذاف متاعالبيث وأبوحنيفة رحمه اللهيقول النيد المماولة لاتكون مساوية ليدالح وفان يدميد نفسه من كل وجه ويدالمماوك يدالغه مروهوالمولى من وجه ولان دالحق بدماك حقيقة ويدالمملوك ليست بدد ملك فسكانت بدالحرأ قوى فترجعت يه في حق متاع المدت ألاترى أنهانترج بالصلاحية فهذا أولى أن يترجمه بخلاف سائرا للصومات فأنها لانترج بالصلاحية فكذالاتترج بالحريةلان الظاهرهنا يشهد بالاستعال فكانت الصلاحية والملائفيه أقوى دلالة عليه فترجحت وبهذا محابءن قول زفر ومن قال بقوله فى استدلالهم على السنصف اختلاف العطار والاسكاف في آلة أحدهما فما تقدم والله أعلم (فصل) عال رجمالته (قال المدعى علمه هذا الشيئ أو دعنمه أو آجر مه أو أعار بمه فلان الغائب أورهنم أو غصهمه وبرهن علمه دفعت خصومة المذعى لانهأ شت بينته أن العين وصلت المهمن حهة الغاثب وأن يده ليست بيدخصومة فصاركااذا أقرا لمدعى بذاك أوأثبت ذوالميداقراره بهوالشرط اثمات هيذه الانساء دون الملك حتى لوشهدوا بالمك للغائب دون هذه الانساء لم تندفع الحصومة وبالعكس تنسدنع وقال اس شبرمة لاتندفع المصومة ولوأ قام المنسة لانه نظاهر يده صارخهما ولايخرج عنسه ماعامسة السية لان الملك لا شبت بالغائب لعدم الخصم عنه ولاولاية لاحد في ادخال الشي في ملات عبره بغيروضاء وخروجهمن أن يكون حصمافي ضمن ثبوت المالث لغيره فلا شبت المتضمن بغيراصله كالوصمة الساسة في ضهن البسع بالمحاماة تبطل سطلان المسع فصار نظير مالواةعاها بعدهلا كهاأ وأدعى علمه الفعل كالغصب ونحوه وقال ابن أي ليلي نندفع الخصومة ماقراره الغائب من غيراقامة البدنة لان كلامه اقرارمنه بالماك الغائب والاقرار موجب العق سفسه لللوءعن التهمة فالتعق السنة فيثب ماأقر به عجردالأقرار ألاترى أن من أفر بعين لغائب ثم أقربها لحاضر فرجع الغائب وصدقه يؤمر بالقسليم المه وكذا الصحيح لوأقر لغيره شي فرض فصدفه المقرله في مرضمه كان اقراره اقرار الصيح وكد الواقة بدي الشخص عماب يقضى عليه به و يؤخذ من ماله ولوليكن اقراره موحبا بنفسه لما كان كذلك ولانه لا يضا وامّا أن يكون صادقاً وكاذبافان كانتصادقافلا خصومة بننهماوان كان كاذبافاقر اره على نفسه صحيح فيلمت به أن ودود حفظ لايد خصومة قلما النسمة أفست أحرين الماك العائب وهوليس مخصم فسه فلاشب

( • ٤ - ديلعي رابع ) المفقاه (قولهدون هذه الاسباء) أى الايداع والاجارة والاعارة اه (قوله وكذالوأ قر في المناه والمعارة والمعرفة المرح اله (قوله قلنا) هـذا جواب عن قول ابن شمرمة اله بشئ الشخص) أى عند الحواب عن قول ابن شمرمة اله

( فوله وقال ألو يوسف آخرا الخ) وقول أي يوسف أوّلا كقول أي حنيفة ومجداداً قام البينة أن فسلانا أودعه بعرفه بامهه ووجهه حدث نقبل الشهادة أو تدفع الخصومة الهانقاني ( فوله وان كانمعروفا بالحيل ) أي بالتروير الهناية ( فوله وجع الى هذا القول ) أي أو يوسف اله ( قوله لان الخصومة يوجه ) الذي يخط الشارح لا عالم يحت اله ( قوله وعند أب حنيفة تداع

ودفع المصومة عن نفسه وهوخصم فعه فيثنت في حقه كالو كيل بنقدل المرأة أو الامه اذا أقامت بنتةعلى الطلاق أوالعتاق تقبل في حق قصر بدالو كيل دون ثبوت الطلاق أوالعتاق على مايينامن فبل فصار كأن المذعى أقر بذلك أوأثدت اقراره بهوه مذالان مقصود ذى البدائه ات بدحافظة انفسه لاا ثمات الملك للغائب وهوخصم في البات يده فيثبت دون المالك للغائب ولاع كن دفعها عمر داقراره الان ألحصومة توجهت عليه نظاهريده والهر فاليجير بالحضور ويؤخذ منده انكفيل فلايقد درعل دفعهاالا يحيمة كمالذادي احالة غرعه على غسره ولان دفعها ملاسف تؤدى الى انواء المقوق لان أحدا الايعيزعنيه وقوله وخروجه من أن يكون خصمًا في ضمن ثبوت الملك تعسره الخقلسا ثبوت الملك سوقف على قموله فيدوقف عواحب موالدفاع المصومة منها فيتوقف عليه حتى اداصدقه تبين أنملكه كان أبابتاس وقت الاقرار وان بدوكانت حافظة لابدخصومة ولهذا يؤمر بالتسليم الى المقراه اذاحضر ويعتب وحالهمن الصحة والمرض في تلك الحيالة ومسلم الفاضي المقريه الى المقرله اذاعاب المقر دميد القراره عنده بخلاف مااذا ادعى العين بعدهلا كهاءنده حيث لاتندفع الخصومة عنه وان أقام سنة على انها كانت وديعة ،نــده بالاتفاق لان المدعى بعدهلاك العين يدعى علَّيه القمة وهي في ذمته ألا ترى أن القاضي بقضى مواعلى مودع الغاصب فلانتمن أن دمته كانت لغيره وفي العين بتمنو بحلاف مااذا ادعى الفعل عليه كانغصب وغيره لان ذا المدصار حصماللدى باعتباردء وى الفعل عليه فلاتند فع الخصومة ماقامة المنفة أن العن الغسره ألاترى أن دعوى الفعل تحوز على غير ذى المدفلا تند فع ما لتحويل ودعوى الملك لاتحوز فتندفع بالتحويل لانهصار خصماله باعتبار بدهفاذا أثبت بالمبنة أنبده حافظة والمست سدخصومة اندفعت أنخصومة عنه وقال أبويوسف رجه الله آخراان كان الدعى علمه صاخا فالخواب كا أذكرناوان كالمعروفابالحيل والافتعال لانندقع عثه الخصومة وإنآ فامسنة أث العن للغائب لان المتال من الناس بأخذ مال غيره غصباو بدفعيه سراالي غريب بريداً ن يغيب من البلدة و تواعده أن برده السه على رؤس لاشهاد لحكمه الاشهاد على أن هذا الشيئ أودعه غيره عند مأيد عمه صاحب فيضبع بذلك ماله فعب على القاضي أن مظرفي أحوال الناس و بعل عقيضي حالهم رجمع الى هذا القول بعد مأولى القضاء وابتلى مامودالناس وانس الخبر كالعمان وهدندا كاله فهمااذا قال الشهود نعرف صاحب المال وهوالمودع أوالمعبر باسمه ونسبه ووحهه لان المدعى تمكنه أن شعه وان فالوالا نعرفه بشئ من ذلك لا يقمل القياضي شهادتهم ولانندفع الخصومةعن ذي المد بالاجاع لانهم ماأحالها المدعى على رحل معروف يمكن مخاصمته ولعل المدى هوذال الرحل ولوائد فعت ليطل حقه ولانهلو كان المدى هوالمودع لا ببط لوان كان غيره مطل فلايبطل بالسك والاحتمال دفعاللضر رعنه ولوقالوا نعرفه نوجهه ولانعرفه ماسمه واسبه لاتندفع أللصومة عند متحد لأنوانوجهت علمه بالمدفلا تندفع عنه الااذا أحاله على معروف عكن الوصول المسهم كملا يتضر والمدعى والمعرفة نوحهمه فقط لاتكون معرفة ألاترى قوله علمه الصلاة والسلام لزحل أتعرف فلانافقال نع فقال هل تعرف احمه ونسه مقال لافقال اذالا تعرف وكذالوحلف لا يعرف فلانا وهولا بعرفه الابوجهمه لايحنث فاذالم بكن معروفا الابوجهه عنسدا نشهود لايتمكن المدعى من اتماعه فيتضرر بالدفاعها عنه وعنسدأى حندفة رجه القهتند فع المصومة عنه لان ذا اليدأ ثبث ببينته أن العين

المصومة الخ) والالتقانى فان قال الشهود نعرف فلانا الغائب توجهه ولكن لازعرف اسمه وتسسمه فكذاك تندفع الحصومة فيقول أبىحدهمة وأبي بوسيف لانه الله وصول العن الى ذى المدمن حهة غير المدعى فستأنده يدغيره وأنهلس مخصموهذا تكنى ادفع الخصومة كا لوأقرال تعى شلك تشدفع المصومة فكذاك هدا وعند مجد لانسم هذه المينسة مالم يذكروا اسم الغاثب ونسبه لان داالمد خصم باعتبارالسدوهو عال نقل اللصومة الى غيره أمالاعلا الطال الخصومة لانهحق الدعى ومتيصار الغائب معمر وفأ بالاسم والنسب كان نق الاوا ذالم مصرمعروفا لانتكن المدعي من الحصومة معه فيكون اعطا لالحق المدعى وانقال الشهودأودعهار حل لانعرف اسمسه ولانعرفه نوحهسه وقال دوالمدأعرفه بوحهه لاتئد فع اللصومة لان هذهشهادة للحهول ولعسل الودع هوالمدعى فعمل اعتباركون المدعى هوالمودع

لاتندفع الخصومة والمندنيل الخصومة فلاتندفع الخصومة بالشسك وان قال الشهودنع فعوجه سعوقال نواليد أخذها المأعرفه بوجهه وشهوده لا أعرفه بوجهه والمنطقة والمنطقة

أخثه هامن غمرالمدى وان مدحفظ اذالشم وديعر فون المودع يوجهه ويقولون انه غمرهنذا المدعى ومقصودذي المداشات مدحافظة وإن العن لمست اهذا الحاضر وهذوالمنة كافية اهذا المقصود وحصول الضر وللتعي بعدم التمكن من إتهاءه مضاف الي نفسه حيث نسى خصمه أوالي شهوده حيث لم يعينواله خصمه فأضروا بهوفحن لانسارانه بمثله لايثت التعريف وأكن لدس تعررف خصمه على ذى المدوا تماعليه أن مثبت أنه لدس بخصير وأن مده مدحفظ وذلك محصل عنله ولا محتماج فيه الى معروفته من كل وجه و منسغي أن مكون قول أبي وسف على هذا التفصيل الذي ذكرناوتسم هذه المسئلة مخسسة كتاب الدعوى لان فها خس صورمن دُعوَى الوديعة والعارية وغيره ما أوفيها اختلاف خسية من الائمة وفيد بيناه محمدالله تعالى قال رجه الله (وان قال بتعته من العائب أوقال الدّي غصيته أوسرق مني وقال ذوالمدأو دعنمه فلان وبرهن علمه لا) أىلاتندفع الخصومة في هذه الصوروان أقام المذعى علمه منتة انه أودعه فلانالان ذاالمدفى المسئلة الأولى مدعواه المشراءين الغائب صارمعترفا بان مدملات فمكون معترفا بانه خصروفي المستلة الثانمة أن المدعى كما قال اصاحب المدغصته مني صاردوالمد حصما باعتماد عوى الفعل عليه وفيه لاعكنه الخروجءنها بالاحالة على غبره لان المدفى الخصومة فيهاليس بشبرط حتى تصير دعواء على غبرا ذى المدولا تندفع الحصومة بانتفاء مده حقيقة بخلاف دعوى المائ المطلق وقدذ كرناه من قيل ولوأقام الخار جالسنة فقضى لهمه عبالقة لهالغائب وأعام سنةعلى ذلك تقيل سنته لان الغائب اليصرمقضيا علمه وانحاقضي على ذى المدخاصة وفي المسئلة الثالثة قول المدعى سرق منى مكون دعوى الفعل علمه في المعنى استحسانا وانماحها وبالسناه للفعول لاحل السمترعلمه كملا يقطع فصاد كانه قال اله سرقت ممني وفال مجسد تندفع المصومة عنه وهوالقماس لانه لمدع علمه الفعل فصار كالوقال غصب مني على الساء للفعول ووحه الاستحسان ماسناه وهدا المخلاف مسئل الغص لانه لمدع علمه الفعل ولس فمهما بوحب العدول عنهاذا الحدلا بعب على فاعلى فلا محترز عن كشفه ولوادعي إنه اشتراهامن ذي الدوقيضها ونقدالثمن وأقام ذوالمدالسنمة أن فلانا أودعها الاهائد فعت الخصومة وان ادعى على دى المدفعلالات المدعى عقداستوفي أحكامه فصار كالعدم فكان كدعوى ملا مطلق حتى لوام بشهدوا على قنضه لم تندفع فالرجه الله (وان قال المدعى المعتمد مد فلان وقال ذو السدأود عنه فلان ذلك سقطت الخصومة) لاتفاقهماعلي أنأصل الملا لغيرالمدعى فمكون وصوله الى مدومن جهة غيرا لدعى ضرورة فلريكن دوالميذ خصم اولا الدعى أخد دممن بده الاأن بقم المنة ان فلانا وكالم بقيضه فيأخذه الكونه أحق بالحفظ ولو صدقه ذوالمدفى شرائه منه لايأص القاضي بالتسليم الب حتى لايكون قضياء على الغائب اقراره وهي عسة ولوقال ذوالمدأودعنه وكمل فلان ذلك لاتندفع المصومة الاستسة لان وصول الدارالي مدذي البدلم شتتمن حهةمن اشترى هومنه لانكارذى المدولامن حهة وكدله لانكار للدعى وكذالوا ثنت بالمنة انهد فعهاالى الوكمل ولم يشهدواأن الوكيل دفعها الحدى المد مخلاف المسئلة الاولى وهي مسئلة ألكتاب لانوصول العن السهمن جهة الغائب ثنت متصادقهما بافرارذي السدف اوبا قراوالمستحى ضرورة لان الشراءمن ملايصم مالم يكن المسع في مده والظاهر أنه وصل المهمن حهمه ولوقال دوالمد مان فلاناأ ودعني العين فقال المدعى كان أودعك المهائم وهم امتك أو باعث الاها وأنكر ذوالمداستحلف بالقه ماوههاله ولاباعهامنه فأننكل عن المن حدله خصما لان تكوله كاقراره بذلك وقد بناان اقراره بالشراءاء تبراف منه بالدخصيروان حلف لأبكن خصماو لايحتاج لاقامية البينية بالوديعة لاقرارا لمدعى مها والله سعاله وتعالى أعلى الصواب

﴿ بابمايدعيه الرحلان ك

غال وجسهالله (برهناعلى مافى يدآخرقضي الهما) يعني اذاادّى اثنان ءينافي يدغيرهماوزعم كل واحد

وجهسه وأسمه تندفع اللصومة فكذاهذا وهذا لان الشهادة حصالت بالمعاوم وهواقر ارالدعى فتقمل لكن المقرله محهول وحهالة القرله لاغنع صحة الاقرار فاماحهالة للشهود له غن ع قدول الشهادة ولولم يكن أذى السد سة على الامداع عنسده حتى قضي الفأضي بهللدعي ثموحه ذوالمدمنة على الانداع لاتسمع والقضاء للدعي ماض وهذا بخلا فمااذا أفام الخادج سنسةعلى النتاح أوعلى الملك المطلق على ذى السدد وقضى به القاضي ثمأ قام ذوالسد السنة على الساححث سطل القضاء للخارج لانه ظهر به اطلان القضاء (قوله فيها) أى في دعوى الفعل اه (قوله سقطت الخ) ولو طلب الدعى عشده على ماادعيم الامداع محلف على الستات اهكاكي (فولة لاتندفع المصومة الابيشة) أى لأن الوكالة لا تثبت بقوله اه

وباب مايد عيد الرجلان كله الماد كو فيما القسدم دعوى الواحد شرع في دعوى الاثنين لان المثنى بعد الواحد الما عادة (قوله وعن الشافعي المامة المارة) أي و تجب القسمة ينهسما على قوله

اه عاله

(قولة وعنه أنه يقرع بينهما) قال الاتفاني بعد حكاية هذين القولين عن الشافعي ويتوقف الى الصلح على قول كذا في وجيزهم اله (قوله فتعين النهاتر) أى لا نالقاضي تيقن بكذب (٣١٣) احدى البينتين فلم يكن تعوي

منهماانم املكه ولرنذ كراسب المائ ولاتار يخه قضى بالعين بنهما لعدم الاولويه وعن الشافعي أنهما يتهاتران وعنه أنه بقرع ينهما لانا حدى الطائفتين كاذبة سقين لاستحالة أن علت محصان عينا واحددة كلواحدمتهما كلهافتعن التهاتر لعدم الاولوية كافي دعوى النكاح أوالمصرالي القرعة لماروي أنه علمه الصلاة والسلام أفرع بمنرحلين تنازعا في أمة وأغام كل واحدمنهما سفة أغواله فقال اللهم أنت تقضي من عبادك مالحق غمقضي بالمنخرحت قرعته ولان القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع كافي القسمة وفالمائك رجعالته بقضى لاعدلهما منة لان الشهادة تصديحة بالعدالة فالاعدل أقوى في الحقفلا واجهالضعف وفال الاوزاعي يقضى لن كان شهوده كثر عدد الان طمأنينة القلب الحاصلة مه أريح ولناماروى عن أبي موسى أن رحلين ادعما بعمراعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فيعث كل واحد منهما اشاهدين فقسمه رسول الله صلى الله علمه وسلم منهما تصفين رواء أبودا ودوعن أبي موسى أن رجلن اختصمالى رسول الله صلى الله علمه وسلمف دامة ليس أواحدمنهما سنه فيعلها سنهما قصفين رواه أبوداود والنسائ وأحدوغبرهم ولانم مااستو بافي سب الاستحقاق وهو قابل للاشتراك فيستوبان في الاستحقاق كالموصى الهما بأن أوصى لمكل واحدمنها بالثلث فالهيقسم النلث بينهما نصفين وكذا الغرعمان في التركة بخلاف النكاح لانه لايقيل الاستراك فتعمن التهاتر ولان البدنات من حير الشرع فيجب العمل جهاماأمكن وقدأمكن هنالان الايدى قدنتوالى فىءين واحسدة فى أوقات مختلفة فيعتمدكل فريق ما أشاهدمن السبب المطلق الشهادة وهوالمدفعكم بالتنصيف بنهما ولايحوز الترجير بكون الشهود أعدل لصول المقصود بالكل وهوالامتناع عن الكذب وكذالا يحو زالترجي بكثرة العددلان الترجيح يكون بقوة في الدليل لا يكثرنه وماروى أنه عليه الصلاة والسلام أقرع منهما أن صحوفه ومحول على أنه كانفوقت كانالقمارمياحا ثمانتسيخ مانتساخ القمار ألاترى أن القرعة انتعمين الاستحقاق بهالا يجوز لكونها قيارا فكذا النعيسن المستحق وانمايقرع في القسمة لتطمع القلب ونغ التهمة لاللاستحقاق ألاترى أن الدمام أن يقسم للاقرعة فلا يكون ذلك من باب القمار قال رجه الله (وعلى نكاح احم) أمسقطا وهي لمن صدَّفت أوسيقت منته) بعني لوأ قام إنهان منه على إن هذه المرأة زوحته تهاترت الدنتيان لتعذر القضاء بم مااذالنكاح لايقسل الاشتراك وهي زوجة لن صدقة منهما لان المكاح مما يحكموه متصادق الزوجين فبرحع الى تصديقها فحب اعتبارة ولهاان أحدهما زوجها أوأسقهما نكاحاالا أذاكانت في ستأحدهماأودخل بها أحدهما فكونهوأولى ولايعتبر قولهالان تمكنه من نقلهاأ ومن الدخول بها دليل على سبق عقده الأأن بقيم الاستراليمنة أنه تروحها قبله فكون هوأولى لان الصريح بفوق الدلالة فلايعت برمعه فصارنط برمالوادعى رجل نكاح امرأة فأقام منف فكرم المهدي لارقسل دعوى أحد النسكاح فبما بعدده الكونهاأ قوى لاتصال القضاء بهاوهو المراد بقوله أوسسفت مننة أحدهما لانهالما سبقت وحكمهمانأ كدت فلاتنقض بغمرالمؤكدة الااذا أستت الشاسة أن نكاحه أسق فمنشذ تكون أولى لان الثابت بالبينة كالمايت عمانا فاصل أتر مااذاتنا زعافي امرأة وأقاما المنقفان أرخاوكان تاريخ أحمدهما أفدم كان هوأولى وان لميؤ زغاأ واستوى تاريخ همافان كان مع أحمدهما قبض كالدخول بهاأونقلها الحمنزله كان هوأولى وان الهو حدشي من ذلك برجع الى تصديق المرأة قال رجمه الله (وعلى الشراعمنه احكل تصفه بيدله انشاء) أي اوأ قام كل واحد من الخارجين سنة على الشمراء منذى المدبلا تاريخ كان لكل واحدمنهما اصفه بصف الثمن أنشاء وانشاء ترك لانهما لمااستويافي لسبب وجبعلى القياضي أن بقضي بهيئم مالنعه ذرالقضاء بكله ليكل واحدمتهما على مايينا فيتخبركل

النكاح) بعنى لوشهدا كل واحد منهما شاهدان على نكاح احرأة اه (قوله ولاتهمااستوبالخ) قال شيزالاسلام خواهرزاده فى مىسرطە وكذاك على هذا اللاف مارمان ادعما نتاج دامة وأقاما المنته حمعا وكذلك اذا ادعما الشراء من والعيد وأقاما جمعا المنة والدارفي مد الثولم يعرف سمق أحدهما اه أتقانى إقوله في المـتنأو سةتستنه لوقال كالو سبقت بنته لنكان أولى اه تأمل (فوله وهي روحة ان صـ لُـ قُنه منهـما) قال شيخ الاسلام علاءالدين الاستعماى في آخر ماب اختسلاف الاوقات في الدعوى مدن شرح الكافي ولوادعي وجملان عبدافي أنديهما ولاستة الهمافة الاالعد أنالاحدهماهذا بعشهلم بمدتق وهولهمالان أرديسمادلسل الملائعل العبدلانهلس لهيددافعيه فلايقيل قوله يخلاف مالو ادعما احرأة في أمديم مما فأقرت لاحدهماحت مقضى بهاله لان المدرأة لست في دأحد لانما في يدافسها فيعتب براقر ارها بالزوحية اه اتقاني (قوله لتعذرالقضاء كله لنكل واحد منهما)أى فإن اختار الاخذ

رجع كل منهماعلى الباتع مصف النمن ان كان نقده النمن والله مقده أدى كل واحد منهما نصف النمن وإن اختار واحد الرقس الداركلها الباتع و واحد الرقس الداركلها الباتع و واحد على واحد منهماعلى الباتع بمحمد عالني الناتع اله عامة

أى الانتدارد ولم بوحد اه (قوله في المستن وان أرخا فَلْسَابِقَ) أَى لَانْالْمَاحِكَمْنَا للسع للاول ملكه الاول فبكون البائع بعدداك بانعاملك غيره فلايصم اه أتقانى (قولة كانْصاحب المار يخ أولى) في الهدامة الشوتملكه فىذلك الوقت واحتمل الآخر أن مكون قبله أو دمده فلا بقضى له بالسلك اله (فوله في المتن والافل ذي القبض) قال شيخ الاسلام علا الدين الأسيحابي فيشرح الكافي العاكم الشهدد وانلم وقتواحد منهماوقتا وكانت الدار في يدأحد المدعسن قدقيط ماقضدت بماللذى في دره لان القيض دلالة السبق في حقهلان الفض انماتكون صححا ادا ثقدمه عقده كأن أولى وردااءاتع الفنعلى الأسر (قوله ولا تاريخ معهما)أى لأنهسما اذا لمبؤرط صار كانهما وقعامهاوالشراء أقوى من الهمة اه (قوله ومنتنا للائم بنفسه ) أى والملك في الهمة متوقف عملي القبض اه (فوله حدث لابكون الشراءفيه أولى) أى بل بكون سنهما تصفأن لقول الشارح رجه الله فيمارأني وهمافي ذلك سواء اهقوله بل بكون بنهما

واحدمنه مالتغير شرط عقده عليه فصار نظير الفضولين أذاباع كل واحدمتهما عبدا واحدامن رجل وأيازالمولى السعين وهذا لانهل حهل النار يخ حعل كأنه باع كلهمن كل واحدمنهما في وقت واحد حكم وانالمتكن ذلك حقيقة أويحمل على أن السع لكل واحدمنهما صدرمن وكسله وذلك بمكن في وقت واحد قال رجه الله (و ماماء أحدهم العد القضاء لم يأحد الآخركاه) أى لوقضي الفاضي بنهما وأى أحدهماأن بأخد المبسع بل اختار الفسيخ فلس للآخرأن بأخذ كله لانه صارفي المصف مقضاعليه فانفسخ البمع فيمه وانماقلناذلك لانه بيتسه استحق جمعه وكان يسمله لولا بمنة صاحبه ولماقضي القاضي بهينه ماصارمستحقاعليه وانفسح البسع في النصف فلا يكون له أخذه بعدالانفساخ بخلاف مالوترك أحددهماقدل الفضاء مسماحث بكون للآخرأن مأخذ جمعه لانه أثت وسنته انهاشترى انكز وانمار حعالى النصف مأزاجة ضرورة القضاءه منهما ولم يوحد فصار تظير تسليم أحد الشفيعين فانه أن كان قبل القضاء فللآخر أن بأخد كل المسع وان كان بعده فليس له أن يأخذ الا النصف لانه يستحق بالسبب كله والانقسام للزاحة ضرورة القضاء بينهماعلى مابينا قال رحه الله (وان أرخافلاسادق لانهمالما وعياالشراءمن ذى المدا تفقاعلي أنهمالك للسع ثمأ ثبت أحدهما الشراءمنه فى وقت لا يناوعه فيد مأحدة فالدفع به الاتحر الخلاف مااذا ادّى كل واحدمنهما الشراعين رجل آخر غيرالذى يدعى الشراءمن والاخر حيث لايترج فيدوصاحب التاريخ الاسبق لان كل واحدمنهمافيه خصم عن بالعده في السات الملك الدوملك بالعهد مالاتار يخ فسد فصار كان المائعد من حضراوا تتما الملك لانفسم مامطلف امن غسرنار يخ وكذا لوأتيخت احداه ماولم تؤزخ الأخرى كان صاحب التاديخ أولى لانمما اتفقاعلي أن الملك للباقع ولم بشت الملك لهسما الابالتلق منسه وان شراءه ما حادث والحادث يضاف الم أفرب الاوقات الااذا أثبت الناريخ فشنت تقدةمه به فلهدا كان المؤرّخ أولى بخلاف مااذا اختلف اأمههماعلى مامنا ويخلاف ماآذا أدعاا لماك ولم يدعما الشراءمن ذى السدحيث لايكون صاحب التاريخ أولى عند أبى حن فقومجد رجهما الله على مانسين فرقه من قريب ان شاء الله قال ارجه الله (والاقلذي القبض) أي ان لم يكن لهما تاريخ ومع أحدهما قبض كان صاحب القبض أولى لان عكنهمن قبضه دنيل على سبق سرائه ولانهم الستويافي اندات الشراء من ذى المدورج أحدهما بالقبض فلاينقض قبضه المعاين المتعقق بالاحتمال والشمذ حتى لاينقض بتاريخ الاخرا يضالمقاء الاحتمال فيمه الااذاأ تعتشر اعقبل شراءني المد فينشذ بكون هوأولى لانقطاع الاحتمال وهذا بخلاف مااذااختلف بالعهما ولاحدهما قبض حيث يكون فمه غسرالقابض أولى لاغ سما يحتاحان الى البات الملك لما تعهما أولافاذا يجتمع فعه في حق الباتعين سنة الخارج و سنة ذي المدف كانت سنة الخارج أولى وفهما نفحن فده لاعتمامان الراثمات المائلة البمائع لشوته متصادقهما فكان المنظور السهسب الاستعقاق لهمافقط والسب فيحق القابض أفوى لنأ كدمالقيض فالرجسه الله (والسراء أحقمن اللهبة) معناهاذا اذعى أحدهما شراوهن شخص وادعى الاخرهبة وقمضامن ذلك الشخص بعينه وأعاما البنسة ولانار مخمعهما كان الشراءأ ولى لانه أقوى لكونه معاوضة من الحانسين ومنتا الملك فلسه فحك لاف مااذا اختلف الملائله ماأوكان معهماتار يخ حيث لا يكون السراءفيه أولى لانم ماعند اختلاف الملك يصركل واحدمنهما حصماءن مملكه لحاجته الى اسات الملك وهما في ذلك سواءوفهما اذا المحدد الملك لاعتاجان الى السات الملك للدونه باتفاقهما وانعاط حتر ماالى السانسيب الملك لانفسهما وفيمه بقدة مالاقوي وفيمااذا كان معهما ناريخ والملك لهماواحد كان لافدمهما ناريحا ائسوت ملكه في وقت لاستازعه فيسه أحد يخلاف مااذا كان المه لان الهما مختلفا حيث لا يعتبر فيه سيق أصفين كذا قال الانقاني أه (قوله لشبوت ملكه في وقت لا ينازعه فيه أحد) وان أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخو فالمؤرخ أولى أيهما كان

فان كان المؤرخ هوالمشترى فلااشكال لان الشراءمن غيرتاريخ أولى فع الناريخ أولى وان كان أرخ الهية فالهبة أولى لان الشراءمن غيرتاريخ

معنى فمعتبر عمالوكان مثأخرا حقمقة أنأرخ صاحب الشراءمنسنستة أشهر وصاحب الهمة منذسنة والماقلنا ذلك لان الشراء عادث والاصل في الموادث اذالم بعرف حال حدوثها أنه يحكم بحدوثها (قوله ولاتر جيم الصدقة باللزوم) حواب عن سؤال مقدّر بان يقال ان الهية مع القبض والصدقة مع القبض (١٨ ١ ٣) سواء حتى يكون العين بن المدّعين اصفين وكان نبغي أن تكون الصدقة أولى لانها

التار يخعلى مانيسه من قريب ان شاءالله تعيالي وكذا الشيرا مع الصدقة في جسع مأذ كرنامن الإحكام لما هذا من المعنى ودعوى الهمة والصدقة مع القبض فيهما مستوياً لاستوائهما في وجه التبرع ولاترجيم الصدقة بالازوم لانأثر اللزوم نظهر في أنى الحال وهوعدم التمكن من الرحوع في المستقبل والترجيم بكون عصني قائم في الحال ولان الرحوع اغما استع لحصول القصدود عها وهو الاحر لالقوة في السدت ولوحصل المقصود بالهبة لاترجع أيضا كااذا كأنث اذى الرحم المحسرم أوعوضه الموهوب اعنها والصدقة قدلانكون لازمة بانكانت لغني وهذافه الايحتمل القسمة من غيرخلاف لان الشسوع لايضره واختلفوافعا يحتمل القسمة والاصوأنه لايصولانه تنف ذالهمة فى الشائع فصار كاقامة البينتان على الارتهان وقدل هذا فول أمى حنيفة وعندهما يحوز بناءعلى أنهية الواحد من اثنين جائز عندهما خلافاله وهذالان المائ ستفاد بقضاءالقاضي وقضاؤه كهية الواحدمن أثنن وقسل بجوز بالاجاعلان الشبوع طمارة اذكل واحدمنهما أيت قبض الكل ع حصل الشيوع بعد ذلك وذلا لاعنع صحة الهبة والصدقة والاصم أنه لا يحوز بالاجاع لانالوقضنا اكل واحدمنهما بالنصف بقضي له بالعقد الذي شهربيه شهوده وعندا ختلاف العقدين لاتحوز الهبةمن رحلين بالاجاع وهدافها اذالم تؤقت البينتان ولمبكن معواحدمنهمافيض وأمااذا وفتتا فصاحب الوقت الاقدم أولى وان لموفنا ومع أحمدهما قبض كان هوأولى وكذا ان وقت صاحبه على ماسنا في الشيرا من ذي السند قال رجمه الله (والشيراء والمهرسواء) بعنى اذاادع أحدهما شراءعين من رحل وادعت اهرأة أن ذلك الرجل ترزيحه على ذلك العين فهما سواء لاستواء البينتين في القوَّة لان كل واحدمنهما عقدمعا وضفَّو مثبت لللهُ سفسه مخلاف الهبة والبيع على مامنا ثمالرأة نصف العسن ونصف قمة العين على الزوج لاستحقاق نصف المسمى والشترى أصف العمن وبرجع مصف المهن انشاء وإنشاء فسيزا العقدلنفرق الصفقة علمه وهذاءند أبي وسف رحسه الله وقال محدرحه الله الشراء أولى ولهاعلى الزوج قمة العن لان العسل بالميشتين بمكن فبصاواليه اذالبينة من حجيم الشرع والعمل بهامهما أمكن واجب وقدأ مكن العزيهما بتقديم الشراءاذ النكاح على عين مملوكة للغمر جائز وتحب قمشه عند رتسامها مخلاف العكس لان تقدة مالسكاح مبطل للبيع اذلا يجوز سعملك الغيرمن غبراحازة المالك فلنا المقصودمن السمب حكمه وحكم النكاح ملك المسمى فيسه ومتى فدرمتأ خرالم توجب حكه فلايصار المسه كالايصار الى تأخر الشراء فيحعل كالنهما وقعامعا وهماسوا في افادة ملا العن فلا نقدم أحدهما على الا خركد عوى الشراءم عمما ول القماس أن يكون النكاح أولى من الشراء لانه أقوى ألاترى أنه مفد ملك العين والتصرف بنفس العقد ولا يبطل بالهلاك قبل السلم الاأناسو ساستهمالماذكرنا ولان فعاقاله محدوجه الله اشان ناريح لم يشهديه أحد وهولاعكن اشاته الابجيعة قال رحمه الله (والرهن أحقمن الهمة) بعنى لوادى أحدهما رهناوقيضا والا خرهبة وقبضا منصاحب المدوأ فاماالينة ولم مكن مع واحد نهما تاريخ ولاقبض كان الرهن أولى وهمذا استحسان والقماس أن تمكون الهمة أولى لانها تشت الملك والرهن لا مشته فكانت البينة المثبيّة الزيادةأولى وهمذار وامة كاب الشهادات وجه الاستعسان أن الرهن مضهون والهمة أمانة والمضمون وعندهما يقضى بهاينهما القوى فكان أولى صلاف الهبة بشرط العوض لانها بعانها والبسع أولى لكونه عة دضمان شبت الملك

تأست الملك المادرم من الهمة لانها تشتملكا غيرلازم فأجاب عنه بما قال وهو أناروم الصدقة باعتبار المالحيث لايحوزالرحوع فهرا لاناعتبار الحال والترجيح انمامكون بالام الثامت في الحال فلا تترج الصدقة اه اتقاني (قوله وه ذافه الا يحتمل أى كون الهمة والصدقة سواء فمالاحتمل القسمة كالعمد والدابة صحير هذا بالانفاق اه اتقاني (فوله واختلفوا فما يحتمل القسمية) قال الانقانى قوله وكيذافهما يحقل القسمة عندالسعض أىالهمة والصدقة سواء أيضا عند البعض فما محتمل القسمة كالدارونجوها ويقضى بشمالصفين وهو قولهما لان الشيوع طارئ وعندالمعض لايصي ولإيقضى لهماشئ وهو قول أبي حنيفة لانه تنفيذ الهبة في الشائع أه وكتب مانصه قال الامام الاستحابي في شرح الطعاوى وأن كان عماء تمال القسيمة كالدارونحوهاف لانفضى لهماشئ عندأى حديقة

أصفين ولوكان في يدأحدهما قضي له بالاجماع الى هنالفظه اه انقاني (فوقه فهما سواء)هذا اذا لمؤرخا أوأرخاو تاريخهما للعال على السواء أمااذا أرحاو تاريخ أحدهما أسسق فالسانق أولى كافي دعوى الهيةمع الشراء أه عامة (قوله والعل بهامه ما أمكن واحب) حسنا الظن بالشمود اه اتقانى (قوله ايشهديه أحد) أى لانه يعمل الشراء ، قدماعلى الذكاح وابيشهد بتقدمه أحد كاهو فرض المسئلة اهكاك (قوله والرهن لا يثبته) أى بل يثبت المدوالملك أقوى من اليد اه (قوله بخلاف الهبة بشرط العوض) أى فانها أولى من الرهن اه اتقانى

للمال صورة ومعنى والرهن لا شبته الاعندالهلاك معنى لاصورة قال رجه الله إولو رهن الخارجان على الملا والتاريخ أوعلى للشراء من واحد فالاسبق أحق أى لوا قام الخار حان السنسة على اللا المطلق والتاريخ أوعلىالشراءمن واحمدغردي المدوعلي الناريخ كانأسمقهما اريخاأ وليفهما أماالأولي فالم ادماذكره في أول الماب وانحاأ عاده هنالأحل ذكرالنار يخوانما كان أسمقها تاريخافها أولى لانه أثبت استخفا فالللك على ذى المدف كمون عملكام وبحهة موالنار يخ معتمر في دعو رجهمااللهأولاوهوقولأبي وسف رحمالله آخرا وفي قول محمد آخراوهوقول أبي بوس منهما لانه لاعبرة للناريخ في دعوى الملك المطلق لانه دعوى أوّله الملكّ معنى حتى بستحق تزوائده المنفصلة كالساج والمقصودمن انهات الناريخ انهات زبانة الاستحقاق على حصمه لتبرج منته على بنه ألخه بادة الاستحقاق لاننصور في دعوى أولية الملك فكان النقدّم والتأخر فيمه سواء ولوأرخت احداهمادون الاخرى فهماسواء عندأبي حنىفة رجه الله وقال أبويوسف المؤزخ أولي وقال مجز المهير أولى لان البينة على الملك المطلق تدل على الملك من الاصل على ما يتنا الاترى أنه يستحق به الاولاد كساب ومالثًا الاصل أولى من التاريخ ولابي يوسف رجه الله أن المؤرّ خما كمه مشقّ في ذلك الهقت ولم تسقن علت الانخونسكان المسقن أولى من المحتمل فصار نظير مالوات عما الشراء من واحد ولابي حنفة رجه الله أن المهم يحتمل أن يكون أقدم فلايتر بح المؤرّخ مع الاحتمال بخلاف مااذا ادّعا الشبراءمن واحدلانه مااتفقاعلي الحسدوث فيضاف الحأقرب أوقاته مالمدؤر خفاذاأر خدل عليسه ملكه فترجح به على الآخر وان لم يؤرخ واحدمتهما فهما سواء على ماذكرناه في أول الماب وكذا إذا أرَّما ناريخًا واحدالعدم المرجح وأما الثانية فلانهما لماادَّء باالشراء من شخص واحدفقد انفقاء لي أن الملائلة فبزأ ثلث منهما التلق من حهته في زمان لايراجه فيه أحد كان أولى لا تفاقهما على أن الملك لايثبت الإمالتلة منه مخلاف مااذا كان كل واحدمنهما مدعى الشيراءمن شخص آخر غيرالذي مدعى منه صاحب الشراءعل ما يحمر قر سان شاء الله تعالى ولولم مؤرخافه ماسواء وان أرخت احداه مادون الاخرى فالمؤرخ أولى لمامناوان كان مع أحدهما قبض كان هو أولى ولوأ زّخ الا آخر مالم بثبث انه أقدم تار مضا فاصله أن هذه المسئلة مثل المسئلة التقدمة وهيراذا ادعما الشراءمن ذي المدفى جمع ماذكرنا الإحكامحتي لوادعي أحسده ماالشراء والاتخرالهية والقيض أوادعي أحده ماالشراء والآئخرالمي مهماالرهن والاتخرالهمة كانالجواب فبهافي جمع صورها كالجواب في تلك على مابيناوالحامع L أن المدعين في المسئلتين اتفقاد عوا هما الشراء من شخص واحد على أن الملك كان أه وان الملكُّ لغيم دلانشت الابالتلة منه فكان حكهه اواحدا فالرجه الله (وعلى الشراءمن آخروذ كراتار مخا ـــترو ما) بعني لوأ قام كل واحدمنه ما بدنه على الشيراء من رجل غيرالذي مدعى الشيراء منسه صا كالذاحض الماتعان وادعما الملك من غمرتار يخوكذالوذ كوأحده ماناد محادون الأخرفهماسواء لانه لا وترج والتقدم حقيقة فكمف وترجي بالاحتمال مخلاف مااذا كان المملك الهما واحدا حست مكون أقدمه مآنار يخا أولى لانمال العهم آندت القرارهمافلا مصورالتمال الامر جهتمه فاذاماكه لاحدهماخرج عن ملكه فكان السع المناني من غسرمالك فلا يحوز وكذا لوأزخ أحدهما كان رخ أولى بهلماذ كرنامن قبسل ولوادى شخص هبة وقبضامن رجل وادعى آخر شراءمن غيره وادعى

مالت مرا المن غيرهم وادعى والمع صدقة وقبضامن غيرهم وأقاموا البينة قضى بينهم أرباعاسواء كان معهم اديخ أومع بعضهم أوليكل لماذكر ناأنهم شيتون المك لملكهم وذلك لاتار يخفم ولا بقده الاقوى هذا لماذكر فالمن قبل فالدرجه الله (ولو برهن الخارج على ملك مؤرخ وتلايخ ذى السدأسبق أو برهذا على النتاج وسبب ماك لا يشكرو أواخلارج على الملك وتواليد على الشراءمنه فذوالسدأحق بعنى في المسائل السلات أمافي الاولى فالمذكورة ول أبي حسفة وأبي وسفرجهما الله ورواية عن محدر حده الله تمرجع عنده فقال لا تقدل سنة ذي السد في الملك المطلق أصلالان المدنة في الملك المطلق تشت أولمة الملك فيستوى في التقدم والتأخر فصارا كانهما فاستاعلي الملك المطلق بخلاف مااذاذكراالسع كالشراء ونحوه لانهما يثبتان الحدوث وفيسه الاقدم أولى مالم دع المتأخر الثلق منجهة المتقدم وجه قولهماأ فالبينة مع التاريخ تدفع ملك غسره فى وقت الساريخ وبينه ذى السدعلى الدفع مقمولة فلابثت الملك لغيره بعده الآبالتلق من جهته وهولم مدع ذلك ولواستوى تاريخهما أولمكن معهما تاريخ أوكان مع أحدهما دون الاخركان الخارج أولى لان بنته تشت غعرا لظاهر و بنة ذي الد لاتنيت غسرماظهر بالسدوال مات الاثبات فكانت بينة الحادج أولى مالم يثبث دوالدالتقدم عامه صر يحاملا احتمال وفهمااذا أرّخت بنية ذي المدوح دهاخلاف أبي يوسف فانه بقول بنية ذي السد أولى فبها وهوروا بةعن أبى حندف لان ملكه ثعت في وقت متقدم سقين وملك الأخر محتمل فلا مراحم التمقن فصاركا اذاأرخت احداهمافي دعوى الشراءمن واحدقالياسة ذى المدلانقسل الاادانضمنت الدقعولم تتضين هنالاحتمال أن يكون ملك الخارج أقدم بخلاف مااذا ادعماالشراءمن واحدحت مكون صاحب المدأولي في الصور كلها الااذ الرخاو كأن ناريخ الذاريخ أقدم لان عَسكته من القيض بدل على سبقه على مايناولو كان المدى في أبديهم اوأرحا كان أقدمهم انار يحاأولى عندهم مالمابينا أن ينسقدي السدمق واقتده واللدفع وعسد محدهو يتنهما لانه لايعترا لوفت في الماك المطلق ولوأ تبخت احداهما دون الاخرى والمسئلة محالها كان منهما عندأ بى حد فقرحه الله ومحدلان أ ماحن فقالا بعت مرالساريخ من أحدا للانسين في اللك المطلق الاحتمال عني ما بينا و محسدرجه الله لا يعتبره بالكامة فيكون بينهما وعندأى وسف رحمه الله هوالمؤرخ منهما لان تاريخ الواحد معتبر عند ولسفن ملكه في ذاك الوقت واحتمال الأخرعلي مابينافر جع بالتيقن وأماالثانية وهي مااذا أقاما المنسة على النتاج أوعلي سبب آخرلا تكررفالأن ينتهما قامناعلي مالاندل علمه المدفاستو بافى الاثمات وترجحت بنسة صاحب البد ماليد فيقضى له به ولاعبرة لاتاريخ لان أوّله الملائر تستوعب كل تاريخ فلا مفيد ذكره من أحده ماأو منهما اتحدالنار يحان أواختلفاما أميذ كرنار يخامس تعيلا بأن أموافق سن المذعى والقياس أن مكون الغارج أولى لاتهمااستو مافى اثبات أولية فللأ وترجع الغارج مأتبات مالاتدل عليه السدوه والملك لنفسه فكان أولى وبه قال ابن أى لملى وقال عسى بن أبان تهارت البيشان ويترك في ددى المدلاعلي وجه القضاء لانأ حدهما كانب يبقين لاستعالة تداح دايةمن دابين فصار نظيرا اشهادة بالقتل في مكانين وحه الاستحسان ماروى أنه علمه الصلاة والسلام قضى الذي الدرسافة ومدماأ قام الحارج سنة أنها فاقسه نحهاوا قام دوالمدالبينة أغياناقت نتجهاولان المدلاتدل على أؤاسة الملك فكان مساو باللغارج فيهما افعائها تهايندفع الغارج ومنية صاحب المدمقمولة الدفع ألاثرى أنهما لوأرخافي دعوى الشمراء وبينقذى المدأ قدم تقبل بالاجاع وكذافي الملائ الطلق عندأى حنيفة وأبي يوسف رجهما اللعل انبهامن تضمن معنى الدفع فكذاه ناولا تلزم مااذاادى الخارج الفعل على ذي المد كالغصب والاجارة والعارية حيث تكون ينة الخارج أولى وان ادعى ذواليد النتاج لان منة الخارج في هذه الصورا كثرا ثبا تالام اتفت

رجع عن هذا بعد عودهمن الرقة سنة ثلاث وعانين ومائة وقال الخارج أولى اه انقاني (قوله وفيه الاقدم) أىسواء كانالسعواحدا أواثنين اھ (قوله ولو كان المدعى الخ) الحاصل أن اللافي متحدة ماأذا كان المدعى فيأمديهسما ووقتا وتاريخ أحددهما أسبق وفهاآذا كأنفى دأحدهما ووقتاوباريخ أحسدهما أسيق اه (قوله والمسئلة يحالها إبعى مقوله ولوكان المدعى في ألديهما اله كاكي (قوله وهي مااذا أقاما) أىاللاج ودوااسداه وكتب مانصمه فالشيخ الاسلام علاء الدس الاستعابي في شرح السكافي وا ذا كانت الدامة في دى رحل فادعى رحل أغادا بته نتعها عنده وأقام المنةعلى دال وأقام الذىفىدىهالبستأنها دايته نحهاعنده فانه يقضى برالاذي هي في مديه أخذ همذابالسنة والقياسأن لانقضى واحسدة منهما لانم ماتعارضافي الانسات ولنس أحدهما بأولىمن الاخرلكنا نرد القياس بالسنة وهوماروي مجدعن أى حنيفة عن الهيم عن رحل عنارأنرحلا ادعى ناقة فى بدى رحسل وأقام المنسة أنهانافته

تصهاعنده وأقام الذي هي في يديه انم الاقتمانية بها فقضي بم ارسول الله صلى الله عليه و اللذي هي في يديه على . ( ووله لاعلى وجه القضاء) حتى يحلف ذواليد للخارج على ماسيعي قريبا اه (قوله فكان مساو باللخارج فيها) أى في دعوى النتاج اه

كانماقاله عسى مذهساله لالمحمدكف ردعلمه عذه عداه وارئ الهدداية (قوله بعارالي التعليف أي تعليف ذي المدالخارج عندعسي وعندنالا يحلف لانه بقضي بمالذى المدقضاء استعقاق اه (قوله وسيد ملك لاشكرر) بعيناداأقاما المنسة على نسج توب فيما لانتكررنسعية كغيزل القطن كان ذواله دأولي لانمالاتكررفي معدي النتاج وهولاشكرر وكذلك حلب اللن فاذا أقام كل واحدمهماالسة أنهدا اللىن خلى في ملكه وكذلك التخاذ الحين مان أقام كل واحدمتهما السنة أنالين لهصم نعمني ملكه وكذا انخاد اللدوالم عزى انه صينعه في ملكه وكذا الصوف اذاأ قام رحل السنة أنه صوفه حرممن غمهوأ فامدواليدسةعلى مثل دلك كان دواله دأولي اه انقانی (فـــولهودلك مثل حلب اللبن) أي كااذا قال حلب هـ فاللن في واتحاذالحين واللدالخ فال الاتقاني وكذلك الغمرس وزراعة الحموب فتكرر فاله يغرس في موضع مْ بقلع ويغرس بالماوكذلك المبوب تزدع تمتغسريل والفالمساح بلي الثوب سلي

على ذى المدوهوالغصب وأشباهه اذهوغير ثابت أصلاوا وله الملك ان لم يكن ثابتيا بالمدفأ صل الملك المات باظاهرا فكان ابتاباليد من وجهدون وجه فكان اثنات غرالنات من كل وجه أولى اذالمنة الدثيات وماقاله عيسي غبر صحيح لان محداذ كرفي خارجين أقام كلوا حدمنه ماالسنة على النداج أنه بقضى به منهما ولوكان الطربق مآفاله هولتماترتا وكذالوكانت الشاة المبذبوحة في يدأحدهما والسواقط فى مدالا تحر وأقام كل منهما البينة على النتاج بقضى بهاو بالسواقط لن في مدمأ صل الشاة ولو كان الطريق ماذ كره لترك في مدكل واحدمنه ما مأفي بده وغرة ما قاله تظهر في التحليف لانهماا ذاتها ترا بصار إلى المحليف ولوأقام الخارج البسة الهاشترامين فلان وأنه ولدعنده وأقام ذوالمدالسنة أنه اشتراءمن فلان آخروانه ولدعنده كاندواليدأولى لانكل واحدمنه ماخصم في اثبات نتاج بالعد كانه خصم في اثبات الملك له ولو حضرالبائعان وأقاماالمنة على النتاج كانصاحب المدأولي فكذامن قاممقامهما ولوأ فامأحدهما على الملك والا خرعلى النتاج كان صاحب النتاج أولى أيهما كان لانه بثنت أولمة الملك وبعده لاعلمه غيره الامالتلة منجهشه وكذا أوكان الدعوى بين الخارجين لماذكرنا ولوقضي بالنتاج لصاحب المدثمأ قام ثالث المنة على النتاج بقضي له الاأن بعسدهاذ والسدلان الثالث لم بصر مقضاعات فأز لهأن مسه وكذا المقضى علمه مالمال المطلق لوأقام السنة على النتاح تقسل سنه و منقض القضاء لان الخارج لم يستحق على ذى المدشية لان ماكذى المسد ثعث بالنقاح صر يحساو عدما ثعث المالت المه لاتصوران يكون للغارج ذلك السبب لان النتاج لاتكرر فلا يمكن أن يحمل مااستحق ما الحارج من الملك الشارت المدرنظاه والمدمست عقاعلى ذى المديخلاف دعوى الملك المطلق لانه كالمحتمل أن مكوناهمن الاصدل يحتمل أنبكوناه منحهة صاحب اليدفأ مكن أن يجعل مااستحقه الخارجمن الملك الثانت لذى المدنظاهر المدمست قاعلى ذى المد فعل كذلك في سق ترجيح منة الخارج على منة ذى المدفاذا الم بصر مقصماعلمه في حق النتاج تقبل سنة كاتقبل سة الآحنى لانه عنزلة نص ترك عنلاف مااذاا دعى ذوالمدالمال المطلق حث لاعكم له به للاحتمال الذي ذكرنا آنها فصار الاصل أثمن صارمقض علسه في حادثة لا يقضى له فصاوالاقضى له فيها وقوله وسيب ملك لا شكر رمعناه كل سدب لاستكرر في الملك اذاا دّعاه صاحب المدكان حكمه حكم النتاج في جمع ماذكر نامن الاحكام وذلك مثل حلب اللمن واتحاذا لحن واللمدو والصوف والمرعزى وغزل القطن والمكتان ونسيرالثوب منغزلهما وانكان يتكر رقضي به للغارج وهومشدل الخز والبناء والغرس وزراعة الحنطة والمسوب لان ثوب الخز والصوف والشعراذا الاسقص ويغزل مرةأخرى ثم ينسيح فيعتمل أنذااليدنسجه شمغصيه الحارج ونقضه ثم نسجه فيكون ملكاله بهد االطريق فلمكن في معنى النتاج بل عنزلة الماك الطلق وكذا غسره لان السناء والغرس والزراعة تأتى فيهاالتكراد وأن أشكل عليهم يسئل عدول أهل المرهد الدلقوا تعالى فاسألوا أهلالذكرانكنتم لاتعلمون والواحدمنهم بكني والاحوط الاثنان وانأشكل عليهم قضى بالخارج لانه الاصل والعدول عنه مخترالنتاج فلايطني به الاماهو في معناه من كل وجه يشرط أن يمين في الدعوى نصاأن ذلا السم وحمد في ملكه حتى اذا قال كلواحدمنه ماأوذوا لمدوحسده نسجت هذا الثوب أو تتحت هنده الداية عندى كان الخارج أولى لان الانسان ينسيح لغسره وتلددا بة الغير عنده فل يكن فيه ولالةعلى أناانه ونسحه في ملكه وأن الداية ولدت في ملكه فيرق دعوى مطلق المدوفية الخارج أول ولانقبل سنةذى الدفيه حتى ينصعلمه ويقول نسحته في ملكي أونسج في ملكي أووادت الدابة في ملكي وعلى هذا لوقال هذاحمني اتحذنه أنا أوقال اللين الذي اتحذمنه هذا الحين مدكي أوالشاة التي حلب منها لسهملكي كان الخارج أولى لماذكرنا ولوقال اتخسذته في ملكي أوحل السه في ملكي كان دواليد ( ٢١ – زيلعي رابع) فتزرع مرة أخرى اه (فوله اذابلا)كذا بخط الشارح وصوابه اذابلي

من باب تعب بلي بالكسراة فال الكاكر والخراسم دابة تمسى الموب المتخذمن وبره خزاقيل هو ينسج فاذا بلي يغزل مرة أخرى ثم ينسيج اه

أولى وعلى هـ ذالوأ قام الخارج السنة أن فلا ناالقاضي قضى له برا بالسنة وأقام ذوالمدأنم انتحت في ملك كان ذوالبدأ ولى عند محدرجه الله لماذكرنا وعندهما الخارج أولى لان القضاء قد صح ظاهرا ومحتمل أنهأ شستراممر ذي المدفلا ينقض قضاؤه مالم ظهر خطؤه سقست وأماانسالشية وهي ماأذ اأقام نغار حالمنة على الملا وأقام ذوالسد المنة على الشرائمة وفلات الخارج أثبت الملا لنفسه سنته وأثدت ذوالمدالنلة منه فكاناه يحكم النلة منه واقرار مائه له في ضمن دعوى الشراءمنه لاعنع صحة دعواه وقمول سنته كالذاأة زله بالملائصر يحاثم اذعى بعدد للاانه اشتراءمنه في زمان عكن الشراءمنه لانه لانسافي اذالته وفيق عكن قال رجسه الله (ولو رهن كل على الشراء من الا خر ولا تاريخ سقطا وتترك الدار فيددى المدر أي لوأ فام كل واحد من الحيارج وذي البدأ والخارجين أو ذوي الايدي البينة على الشراءمن صاحمه ولا تاريخ لهماتها ترت المنتان و مترك المدعى في مددى المدلاعلي وحه القضاء وهداعنداى حنىفة وأى بوسف رجهما الله وفال محدرجه الله انكائت في مدأحدهما مقضى بالدنسف ونكون للغادج لامكان العل م ما يحمل ذى السدمشدر مامن الخادج وقسفه ثم ماعهمنه ولم يقيضه فدؤمر بالدفع المه لان تكنه من القبض دلالة السبق على مامر ولا يعكس لان المسع قسل القبض لايحوز والكان فالعقار عسده ولهماأن الاقوار بالشراءمن صاحبه اقرار منه بآلماك فصارت منه كلواحدمنهما كأنهاقامت على اقرارالا خووفيه التهاتر بالإجاع لنعذرا لجع فكذاهذا ولأندمازم من القضاء بهماالقضاءاني اليدجمعرد السدب من غيرأن بترتب عليه حكمه وهوا لملآ وذاك ماطل لانه يؤدى الى بطلان السب اذالسيب نمشر عالالحكه فاذالم بفيد حكه لم يكن مشروعا كطلاق الصي وعناقه فاذالم كنمشر وعامخرج منأن بكون سيالان سيسته بالشرع وانعاقلنا ذلك لانه لاعكن الحكم لذى المدالاعال مستحق قملزم منه القضاءله بمحرد السدب وانه لامحو زغراوشهدت المنتان بقمض الثمن تفاصاان كان الثمنان من حنس واحد وتساو باوان كان أحدهما أكثر رجع بالزيادة واناختلفاحنسارة كلواحدمنه ماماقيض لانهمضمون علسهوا تام يشهدوا بقيض التمق لا تأتي القصاص عندهمالعدم الوحوب وعند مجدر جه الله تأتي لوحو به عندة وأوشهدالفر مقان بالمسع وقبض المسع تهاترت البنتان بالاتفاق لتعذر التوفيق أماعندهما فظأهر على ماسنا وأماعند محدرجه الله فلأن السعن وان كاناحائز بن لوحودهما بعد القيض لكن ليه فهماذ كرالتاريخ ولا ولالتهدي محدا أحدده ماسانقا والاخر لاحقا مخالاف مااذا لمبذكرا قمض المسع لانه أمكن هناك أن يعمل شراءدى المدمة قدّمالدلالة المدعلي ما سناوهكذاذ كرصاحت الهداية فول محمد في هذه الصورة وذكر في المحمط أنه بقضي لهما عنده فحمعل القبض المعاين آخر القبضين ومحمل ذوالمدآخر المشتريين كانّ الخارج اشترى وقبض ثم باعهامن ذي المدوقيض فيقضى بالدارله ومثادفي الحامع وشرح البكريني والمسوط والمختلف وان وقتت البينتان في ألعقار ولم تثبتا قيضا قان كان وقت الخارج أسسق مقضى مهالصاحب المدعندهما فتععل كان الخارج اشترى أولاغ باعقبل القبط من صاحب المدوهو حاكز فى العقار عندهما وعند محدرجه الله ، قضى الغارج لانه لا يصير سعه قسل القيض فيرة على ملكمو كان ينبغي أن يقضى بهالذى المدعنده أيضافيع على الخارج كانه قيضها تماعه امن ماقعه وهوذوالمد تصحصا للعقدوانأ ثنتاقيضا يقضى بوالصاحب المدمالاجاع لان السعين حائزان على القولين لان الخارج ماعها من ما تعمه بعدما قبضها وذلك صحيح وأن كان وقت صاحب السدأسيق بقضي بهاللغارج سواءشهدوا فانقبض أولم يشمدوالانصاحب آليد قابض وقدا ثنت شراء مسابقا فيعقل كأنه اشترى أولا كاشهديه شهوده ثم باعهامن بائعه وهوالخارج فيحمل على اله فريسسار اليسه ان فريشه دوا بالقيض أوسارالمه شمعاد المهسبب آخران شهدوا بالقدض قال رحه الله (ولابر ج بزيادة عدد الشهود) معناه أن أحد الحصين اذاأ فامشاهدين والاخرأ كترلار ع كثره مهوده لان الترجيح بكون بقوة في العدلة لابكثرة العال

(قوله واقراره) أى واقرار ذي المديا المنافضات المنافضات

(قواه في المتنادى رجل) لفظ رجل ليس في خط الشادح وهو ثابت في المتن اه (قواه وهذا بطريق المنازعة) قال شيخ الاسلام خواه مراده في مسبوطه اذا كانت الدار في يدرجل الشان أو يقم لهما بينة فائه يحلف ذواليد فاذا حلف ترك الدار في يدولانه لما حلف انقطع دعواهما في كانهما لم يدعن الدار في يدولانه لما المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم المنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم والمنهم المنهم والمنهم المنهم والمنهم والمنهم

(قوله وأضداد) يعنى به اللاف على العكسكدر فتل رحلاخطأ وآخرعدا ولهولمان فعفاأ حمدوليي العمدودفع المولى القمية كانت القهة من ولي الطا والذى لم يعف من وأي العد عنده أثلاثا على طريق العول وعندهماأر باعاعلي طر بق المنازعة اله وكتب مانصه قال في شرح الاقطع وصبورة المسازعة أنكل جزءفر عمس دعوى قوم سملم الاكر بلامنازعة فههنأصاحبالنصف يدعى النصف فالنصف خلامن دعواه وساراصاحب الجسع والنصيف الاتخر استوعب منازعتهمافعه فيقضى سيسما أصفين لصاحب الجمع أسدلانة أرباعها واصاحب النصف

لان مايصل دليلامستقلالا يصلح للترجيح وانحام ج بالوصف ولهد ذا لاتر ج الآمة ما تة أخرى ولاائلير بالجبروانما وبح بقؤة فيهابأن كانأ احدهمامة واتراوالا خرمن الآحاد أوكان أحددهمامفسراوالانخر مجلافيرج المفسرعلي المحل والمتواتر على الا كادلقة قوصف فيه وكذا لابر ج أحدالقياسسين بالقياس لماذكرنا قال رجعالله (دار في مدّ خرادٌ عي وحل أصفها وآخر كالها و يرهنا فالأول ربعها والباقي للآخر) لان مدّى السكل لاينازعه أحسد فى النصف فسلم له من غسر منازعة ثم استوت منازعتهما فى النصف الا كوفيكون منهمافسسلماتك الكل ثلاثة الارماع ولمتعى النصف سلماه الربع وهذا بطريق المنازعة وهوقول أبى حنىفة رجه الله وقالا تقسم الدار منهماأ ثلاثا فالثلثان لمذعى الكل والثلث لذعي النصف لانّ مدّعي الكلُّ بدعي النصة من والا تخر النصف الواحد وليس لشيع واحد ثلاثة أنصاف فيقسم منهما أثلاثاعلى قدرحقهماوهذا بطريق العول ولهانظائر واضداد نمينها مخنصرا فنقول انجنس القسمة على أر دوسة أنواع نوع منها بقسم نظر دق العول اجباعا وهي عبان مسائل المسراث والديون والوصسة بمادون الثلث اذآا بحقمت وزادت على الثلث والمحاباة والدراهسم المرسلة والسسعابة والعبدا ذاقلع عين رحل وقتسل آخرخطأ فدفعهما والمدبر إذاحني على هذا الوحه فدفعت قمنه بهما ونوع منهاما يقسم بطريق المنازعة اجماعا وهي مسئلة واحدة فضول باع عبدالغيره من رحل وفضول آخر ماع نصفه من آخر فأجاز المولى السعين فاختارا لمشتريان الاخذيكون لمشترى الكل ثلاثة أرباعه ولن اشسنرى النصف الربع بطريق المنازعة ونوع منها ما بقسم بطريق المنازعة عنداً ي حنيفة وجهالله وعنسدهما بطر دفي العول وهمي ثلاث مسائل احداها أذاذع وأحدهما نصف الدار والآخركاها وهبي مستله الكتاب والشانية اذاأوصي لرحسل يحمسع ماله ولاتخر بنصف ماله وأجازت الورثة والشالثة اذاأوصى لرجل بعبد بعيشه ولا تخربنصف ذلك العبدوليس له مال غيره ومنهاما يقسم بطريق العول عندأبى منسفة رجهالله وعندهما يطريق المازعة وهيخس مسائل أحداها عبدمأذون اهفى التجارة بنزر حلى أدانه أحدهم امائة وأدانه أجنى مائة فدين المولى سيقط نصفه لاستحالة وحوب الدين على عيده وأبت أحفه الذى في الصيب شريكه فاذا يدع بالدين يقتسمان التمن على الخلاف الذى ذكرا

الربع وصورة العول أن يضرب كل واحد منهم مسهمة فتحمع السهام كلهاو تقسم العين على مبلغ السهام فههنا صاحب الجيمع وساحب النصف يدى النصف فيحتاج الى حساب له نصف وأقل ذلك سهمان فصاحب الجيمع وصاحب النصف يدى سهمان وصاحب النصف ولا خت سهمان وأم النصف ولا يتعالى (فوله المراث) كافي امرأة ما تت وتركت زوجا وأخت الاب وأم وأخت الاب السس تكل الماليين الفائد ونهذا لى سعة وكانت في الاسلام ونستة اه اتقانى (قوله والديون) اذا احتمت وضافت التركة عنها الهركر على الماليين الماليين المالية والانفين بينهم أفلا ناعلى طربق العول لان حقيم كان في الذمة تم انتقال الماليين اه اتقانى (قوله الناف المحتمة والانتفال الماليين المالية والدين المالية والمالية والدين المالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمالية والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنا

(قوله كان بينم ماعلى اللسلاف) أى عنده أثلاثا وعندهما أرباعا وان قداه المولى يقديه بخوسة عشر ألفا خسة آلاف السريال العافى وعشرة آلاف السريال العافى وعشرة آلاف الورود وقوله في التنولوكانت في ألديهما) سلم الصاحب الجيم نصفها على وجه القضاء وأصفها لاعلى وجه القضاء وهدنا الفنظ القد ورى وذلك لان الدارف أيديهما والمدمن أسباب الاستحقاق والتساوى في سبب الاستحقاق بوجب التساوى في نفس الاستحقاق فصار في يدكل واحدمنهما النصف (٢٤٣٥) ثم دعوى مذعى النصف تنصرف الى النصف الذى في يده دون النصف الآخر

والثانسة إذا أدانه أحنسان أحسهماما لةوالا خوما شين يقتسمان تمسه على هذا والسالة عسدقسل رحلاخطأ وآخرعدا والفنول عداوليان فعفا أحدهما فدفعهما كان سنهماعلي الحلاف والرابعة لوكان الحاني مديرا على هدذا الوحد فعت قمته كانت سنوما كذلك والخامسة أمولد قتلت مولاها وأدنهاع داولكل واحدمنه ماولهان فعفاأ حدولي كل واحدمنهما على التعاقب فانها تسدمي في اللائة أرباع فمنها فتقسم بن الساكة بن فعطى الربع لشريك العافي آخر اوالنصف الآخريند وبينشر بكالعافي أولاأثلا ماثلناه لشريك العافي أولاوالتك لشريك العافي آخراعنسده وعندهما أوراعا ثم الاصل عنسده أن القسمة مني وحيت لحق المت في الذمة أولحق الت في العسن على وجه الشموع في البعض دون الكل كانت القسمة عواسة ومنى وحت القسمة طق المتعلى وحمه التميز أوكان حق أحددهما في البعض الشائع وحق الأشخر في الكل كانت القسمة على المنازعة والاصل عندهما أنالحقين متى ثبتاعلى الشيوع في وقت واحدكانت القسمة على العول وان ثبتاعلى التمييزا وفي وقتسين كانت القسمة على المنازعة وسأن طرق هذه المسائل وتخو يجها على هذه الاصول وتمام تفريعها مذكورف شرح الزيادات لفاضيخان قال رحمه الله (ولوكانت في أيديهما فهي للثاني) أى لوكانت الدار فيأمدى المدعب من والمسئلة بحالها كانت كلهالمدعي المكل لان مدعى النصف تنصرف دعواءالي مافى مده اتسكون مده مدامحق قلان حل أمور المسلمين على العجمة واحب ولولاذلك لكان ظالما بالامساك فاقتصر بدعواه على مافى يده ولايدى شمأى افى يدصاحب ومدعى الكليدي مافى يدنفس ومافى يدالا خرولاينازعه أحدفهاني مده فيترك في يده لاعلى وجمه القضاء واستوت منازعته مافها فيد صاحمه فكانت سنته أولى لانه خارج فعه فمقضى له في ذلك النصف فساله السكل نصفها بالترك لاعلى وجه القضاء والنصف الا تخر بالقضاء قال رحمه الله (ولو برهناعلي نتاج دابة وأرساقضي لن وافق سما تاريخه الأنعلامة الصدق ظهرت فمن وافق تاريخه سنها فترجحت بنسه مذاك وفى الاخرى ظهرت علامة الكذب فصيرةهاولافرق فيذلك بمن أن تكون الدامة في أمديهم أوفي ما مدهمما أوفي مذ مالثلاث المعتى لايختلف مخلاف مااذا كانت الدعوى فى النتاج من غيرناد يخ حدث يحكمهم الذى البدان كانت فى دأحدهما أولهماان كانت في أديم ما أوفى د الل قال رجه الله (وان أشكل دلك فلهما) أى ان أشكل سن الداية في موافقة أحد الناريخين بقضى الهما بهالان أحدهم اليس بأولى بهامن الآخروهمذا إذا كاناخار حين بأن كانت الدامة في مد مالت وكذا إذا كانت في أمديهما وإن كانت في يدأ حدهما قضي بها اصاحب السدلانه لماأشكل الاحرسقط التاريخان فصاركانهما لمورخاوان خالف سن الدامة الناريخين الطلت البدنة ان لانه ظهر كذب الفريقان في مرز أفي دمن كانت في ده والاصر أنه مالا يبط لدن بلية ضى بها منهماان كاناخار حين أوكانت في أمديهما وإن كانت في بدأ حدهما يقضى بهالذي السدلان اعتمار ذكر الوقت القهما وحقهماهنافي اسقاط اعتماره لان في اعتبارها سقاط حقهما فلا معتب رفصار كانهماذ كراً النتاج من غيرتاريخ وفعه صاحب المدأولي ان كانت في مدأحده ماوالافهي بينهما كما ذاأشكل في موافقة سنهاأحد التباريخين وهكذاذ كرمنجه والاؤل ذكره الحاكم وهوقول بعض المشايح

لانهلولم سكور كذلك ملزمأن مكون غاصمال النصف الذى فى دەوأ مور المسيلتن عدب جلهاعلى الصلاح ماأمكن وقدأقام الخارج وذوالمدالمشة على ذلك النصف فكان الخارج أولى وهوسدعي المكل والنصف الذيفي مدمدعي الجدع سارله لاعلى طريق القضا ولانه لامنازع له فسمه فان لم نقم لهما سنة فأنه يحلف مذعى النصف المدع الجمع ولاعاف مدعى الجدع آدعى النصف لان مدعى النصف لارترعي لنفسه شأممافي دصأحب الجسع وصاحب الجسع يذعى النصف الذي في مد صاحب النصف وهو نكر فتعلف فانحلف انقطع دعوى صاحمه وصارالحال العدا للف كالحال قسله وأسلا الحلف كانت الدار فأرديهم ألصفين فبعد الحلف كذاك اه اتقاني (قوله في المتنوان أشكل) أى ان لم يظهرسن الدامة اه فرشتا (قوله وانمالف سن الدارة الناريفين) أي فى دعوى الخارحين اله (قوله

والاقلَّذ كره الله كم) أَى وهو المرادبة وله سابقا بطلت البيندان اه قال في شرح الاقطع قان خالف سن الدابة الوقين قضى بهالصاحب المدعم قال الما كم الصحيح أن وعال البينتان وقال شيخ الاسلام علاء الدين الاسبيحابي في شرح الكافي العاكم الشهيد وان كانت على غيرالوقتين أوكانت مشكلة قضيت بنهما اصفين لانه لم ينبت الوقت قصارا كانم صالم يوقفا وفي رواية أبي الاستان لخوارزى اذا كان سن الدابة على غيرالوقتين فالبينتان باطلة لاته ظهر كذبهما الى هنالفظ شيخ الاسلام المذكور وقد مرحمة وقال شيخ الاسلام أو بكر المعروف بحنواهر زاده في مسوطه فان كان على غيرالوقتين أو كانت مشكلة فافي أقضى بنهما نصفين ثم قال هكذاذ كرأى ذكر محدثم قال قالوا ماذكر من الجواب يستقيم جوا بالاحدى المسئلتين وهي قوله أو كانت مشكلة لاتم ادى كانت مشكلة يحتمل أن يكون سن الدابة موافقا لوقت كل واحد و محالة المعتمدين المحتمد موافقا لوقت كل واحد و محالة المحتمد على المحتمد المحتمد

في ددى السدكافي عالة الانفراداذا خالفست الدابة الوقت مقن فحمل ماذكر مجدعل أحدهدن النأوملىن كذا قال شيخ الاسلام خواهر زاده في مسوطه اه اتقانی (قوله لان الوديعية تصرغصا مالحود) أى فصار دعوى الودىعة والغصب سواءاه (قوله فانه مختص الملك) أى فصاركا لوثنازعا في الدار أحدهماسا كنهاوالآخو آخد فيحلقة المابأن الساكن أولى وكذلك اذا تنازعافي بعمر وعلمهجل لاحدهما كان صاحب الحل أولى لان المدا ظاهرة وتصرفا اه اتقالى (قوله حتى جازت الشهادة له) أى اصاحب الد اه (قوله وكذالوكان أحدهماالن) قال الامام الاستحالي في

ولدس يشي قال رجه الله (ولو رهن أحد الخارجين على الغصب والا خرعلي الوديعة استو ما) معناه اذا كانعين فى يدرجل فأقام رجلات علمه البينة أحدهما بالغصب والاتخر بالوديعة استوت دعواهما حتى مقضى عاينتهما نصفان لان الوديعة تصرغصما الخودحتى بحب علمه الضمان ولا بسقط بالرحوع الى الوفاق بخلاف مااذا خالف بالفعل من غبر جود على ما نبينه في موضعه ان شاء الله تعالى قال رجه الله (والراكبواللابس أحق من آخذاللحام والمكم)معناه اذا تنازعافي داية أحدهمارا كبهاوالا خرمتعلق بلحامهاأ وتنازعا فيقيص أحده مالابسيه والأتخر متعلق بكه كانالرا كسواللابس أولى من المتعلق باللحام والكم لان تصرفهما أظهر فانه يختص بالملك فكاناصاحي بدوالمتعلق خارج فيكانا أولى بخلاف مااذاأ فامااليننة حث تكون سفانخارج أولى لانها يحقمطلقا وسفا الخارج أكثرا ثما تعاعلي ماميناوأما التعلق فالمس مححة وكذا التصرف لكنه يستدل بالتمكن من التصرف على أنه كان في مده والمدايس الملائحتى حازت الشهادة له بالملك فيترك في مده حتى تقوم الحجيج والنراجيم وكذا لوكان أحدهمارا كباعلى السرج والأخرر ديفاله كان الراك أولى لان عكنه من ذلك الموضع دله على تقدم بدم يخلاف مااذا كانارا كمين على السريح حمث بكون سنهدما لاستوائهما في التصرف ولو كان أحدهم امتعلقا لذنها والأخرىسك بلحامها قالوا منمغ أن بقضي مهالن عسبك لحامها لانه لاستعلق باللحيام غالبا الاالمالك بخلاف التعلق بالذنب ولوتنازعافي بساط أحدهما قاعدعليه والا تخرمتعاق بهفهو بدم مانصفان يحكم الاستواءينهما لابطريق القضاء لان الجلوس لبس بدعليه مخلاف الركوب واللدس ألاترى أنه يصسر برسماعاص بالنبوت مدهعليه ولانصرغاص بالاقعودعلى البساط وكذا إذا كأناحا لسن عليه فهو بينهما بخلاف مااذا كانا عالسن في داروتنازعافها حدث لا يحكم له ما يمالاحتمال أنما في مذعرهما وهناعلم أنه السرفى مدغسرهما قال رجه الله (وصاحب الحسل والحذوع والانصال أحق من الغمر) فعني الاول أن بتنازعا في داية وعليها حل لاحدهما كان صاحب الجل أولى لائه هو المتصرف فيها التصرف المعتاد في كانت فيده كااذا ادعى جماعة سفينة وكان واحدمنهم راكها والاخرمسك سكانها وآخر يجدف فيهاوآخر عدهافهسي ينهدما لامن عدهافانه لاشئ لهفيها فانه لايدله فيهالان الباقين هم المتصرفون فيهاالتصرف المعتادولو كان الحسل الهما كانت بينهما لاستوائهما ولأرجع بكثرة مافي الحل لاحدهما لان الترجيد يقع

(فوله الهرادى) الهرادى جمع الهردية قصمات نضم ملوية بطاقات من الكرم فترسل عليما قضبان الكرم كذا في ديوان الادب لكن صحيح في الديوان الهاء والحاجمة وقال في العمام الحريق المريخي المريخي المريخي المريخي المريخي الموردي ورأيت في نسخة متصر بالمريخي الموردي ورأيت في نسخة متصر بالمريخي الموردي ورأيت في نسخة متوسفى معرب وكذا قال صاحب الديوان أيضا الحردي واحد موادي القصب فعلى هذا يجوزان بقال بالهاء والحاء جمعاو الرواية في الاصل والكافئ التحاكم الشهد بدائلة وفي المحاسمة المستمدن المائم علاء الدين الاسبحيات في شرح الكافئ وقعت بالهاء الاعتمال المائم شيخ الاسلام علاء الدين الاسبحيات في شرح الكافئ واحد من الدارين فان أباحد في قال المائم على المستمدة والدين الاستمدة والمسلمة المستمدة والدين الاستمداد وعلاد في يدوع ولدن المدوع ولدن المدوع ولدن المدوع ولدن المستمدة والدين الاستمداد والمدوع لان مدوع فه واصاحب الحذوع ولدن في يدوع ولدن في يدوع ولدن في يدوع ولدن المستمدة والدين المستمدة والدين المستمدة والمسلمة المستمدة والمسلمة والمستمدة والمسلمة والمسلمة والمستمدة والمسلمة والمسل

بالقوة لابالكثرة على مابينا ومعنى الماني أن يكون حافط علمه هرادي لرجل ولا خرعليه حذوع أومتصل بينائه فهولصاحب الجنذوع والاتصال دون الهرادي لانصاحب الجنذوع هوالمستعل وصاحب الهرادى متعلق والمناء يبني للعذو ععادة لالوضع الهرادي فصار تطيردا ية تنازعا فيها ولاحده ماعليها حل والا خركوزمعلق أوخخلاة معلقة فانها تكون لصاحب الحدلدون صاحب الكوز والمراد بالانصال اتصال ترسع وهوأن سداخل لشااساه المتنازع فيه في النحداره والمزحداره في المناالمناه المتنازع فيه وساج أحدهمام كبعلى ساج الاتحولان الاتصال مذه المثابة لايكون الاعند السناء فدل ذلك على أن بانهمماواحدفى وقت واحدفترج بهوكان المكرشي رجه الله يقول صفقهذا الاتصال أن يكون الحائط المتنازع فيمه متصلا بحائطن لآحدهمامن الجانسن جمعاوا لحائطان متصلان بحائط له عقايلة الحائط المنازع فسهدى بصرص معاشسه القمة فمنتذ تكرون المكل فيحكمشئ واحدوالمروى عن أبي يوسف رحسه الله أن اتصال عاني الحائط المنازع فيه محائط فلاحدهما لكفي ولانسترط اتصال الحائطان بحائط الهعقابلة الحاقط المسارع فيه وعلمه أكثرمشا يخمارجهم الله لان الرجحان يقع بكون ملكه محمطابا لحائط المسازع فيهمن الجانسن وذلك يتم الانصال محاني الحائط المتنازع فسمه وآن كان الجدار من خشب فالترسع أن مكونساج أحسدهمام كافى الاخر وأمااذانق وأدخل فلا مكون مربعافلا عسرة به ولا اتصال المدرقة من غسرتر بسع اعسدم المداخسة فلايدل على أنه ما بنيام عاولا وضع الهرادى ولاالبوارى لانالحائط لايدي لاحله عآدة فلا بكون تصرفافيه فلايمنيرأصلا كوضع الثوب على الجدار حتى لونمازعا في حالط ولاحدهما علمه هرادي ولاشي للا تخوفه و بينهما اداعلم أنه في أيديهما ولا يرجح صاحب الهرادي لعدم الاستعال بخلاف اتصال التربسع لان الاستعمال فيهمو حودمن وجهولان الساءالنسقيفوهوبالجذوعدون الهرادى وعال الشافعي رجما الله لايرج وضع الحددوع لانه محتمل المحتمل أنهملكه وعارية وغصب فلايكون عقمع الاحتمال فلناصاحب الجذوع مستعل لآائط فكان فيده والقول قول صاحب المدفصار نظيرا لحل على الدابة ولان الحائط يني العذوع فوضعه علامة ملك وممل هذايصلح أن بكون علامة كااذا اختلف الزوحان في متاع البيت حتى جعل الترجيع بالصلاحية ولوكان لكل وأحدمنه ماعليه حذوع ثلاثة فهو سنهما لاستوائهمافي أصل العلة ولامعتبر بالكثرة والقسلة بعسدأن ببلغ ثلا مالان الترجيح بالقوة لا بالكثرة على ما مناواغا اشترطنا أن بملغ ثلاثالأن الحائط تبنى النسقيف وذلك لا محصل عادون الملاث غالبافصار الملاث كالنصاب له ولوكان عليه حذوع

الحائط ممانى الاله وصار كاتنت من تنازعا في داية أحدهمارا كهاوالآخر آخدذ بلحامها بقضيها الراكب لانهافيده وللاخر بهانوع تعلق كذا هنافان كاناه علمه هرادى أو بواري لم يستحق بهما شمأ وكان الحائط لصاحب الحذوع لانههو الستعل للعاقط استعمال سيله لانه فالوصم الحذوع علمه والتسقيف دون الهرادي لكنهلايؤم برفعالهرادي والبوارى لان القضاءوقع له بالحائط بنياء على الظاهر والطاهر يصلم حجةللدفع دون الطال ألاستحقاق النانت للغيم نظاهر اوان كان الحائط متصل المناء أحدهما وللا خرعلم حددوع فهو لصاحب الحذوع لانه مستعمل للعائط فكان في نده وسوت المد على ماحاوره وقرب لامكون

شوناعلمه الاأن يكون اتصالا بترسع وهوأت يكون احدطرفى الاسرفى هذا الحائط والطرف الاسخرفى الحائط الاحدهما الاخرحتى يصيرفى معنى حائط واحدونيا واحدف يكون السادعى البعض شوتاعلى الكل فيكون الحائط اصاحب الاتصال واصاحب الحذوع موضع جدعه وكذا الكائط مركبة بالخشسة التي في ذلك الحائط ولان اتصال الترسع أدل على سبق المدمن وضع الخشب على الجسد الانه إنما يوضع علمه بعدتم المه وصير ورته ما تطافق عرفنا سبق بعد المحدهما قصيناله به الاأنه لا يؤمر صاحب الجذوع بوفع حذوعه لا ناقضناله احب الاتصال والترسع بالحسد الما الثابات فيكون الصاحب المخذوع بوفع حذوعه لا ناقضناله المرتبع بالحسلافي الوضع لا نه قد يستحق الوضع محمون المال الثابات فيكون الحالم المنابقة على المنابقة على المنابقة المنابق

تحت خشته في حكم ماسن الشب قال بعضهم هو ستهمانصفان لانهلايد لأحدهما فيه فلمكن أحدهما بأولى من الأخر كرحلين تازعا فيدار وفي ىدأحدهما ستمنهاوفي يد الاَخر ستأنَّ أنَّ البِّماقي سنهما نصفين كذلك مادين أللشب ومنهممن يقول دلك ينهما على قدرخشب كلواحدمنهمالانصاحب الخشب الكثير مستجل للمائط أكثر من استعمال الا تخرفاعتمر مستعملا لما يلى الحذوع وهوالمراديقوله وقيل على قدرخشهماحتي يكون لصاحب الحمدعين حانو صاحب الحذوع الئلاثة ثلاثة الأخاس آه (قوله تممن أصاله أي القائلين بهدا القول اختلفوا بعدداك اه قوله القائلين بهدا القول الخ أعنى القول مان لكل واحد منهما مانحت خشسه اه (قوله والتصرف أقوى في الدلالة على الملك) أي كا لوتنازع الدابة رأكب عليها ومتعلق بلحامها اه (قوله وذكرالطعاوي أن صاحب الاتصال الز) وكون صاحب الاتصال أولى من صاحب الحذوع هوالذي حزم به الانقاني ولمبجك فولا آخرغده وتد

لاحدهما ثلاثة والا ترأقل فهولصاحب الثلاثة استحساناوهو قول أي حنيفة رجه الله والقياس وهومروى عن أبى حسفة أن يكون سنه ما اصفين لان الترجيج لا يكون بالكثرة بل القوة فدستو مان فمه كااذا كان الهما حل على داية لاحدهما ما أيَّمنَّ وللآخر من أومنوا نفائها بنهما نصفان وحمه الاستحسان أنمادون الملاث حجة ناقصة اللايبني الحائط لاجل الواحد أوالانتن عادة والحجة الناقصة الانظهر عقابلة الكاملة ثماصاحب الجذع الواحدأ والاثنين حق الوضع بانفاق الزوايات لاناحكمنا بالحائط لصاحب الحدذوع بالظاهر وهو يصل الدفع لاللاستحقاق فلادؤم بالقلع بخلاف مااذاأ ثنت الحائطله بالمنة حمث رؤم بالقلع لان المنة حجة مطلقة تصل للدفع والاستحقاق وهو نظير الشفعة حتى لايستعق عماثدت ملسكه بالمدو بخلاف مااداتذازعا في داية ولأحد هماعلها جل وللآخر كو زمعلق أونحوه حيث وؤمن بالقام وان كان استعفاقه مالمد ووجبه الفرق أنوضع البكو زلاعكن استعقاقه على ملاك الغير أبتداءمؤ بداوانما يمكن مؤقتامن حهمة المالك فاذاظهر الاستحقاق أمربالازالة وأماوضع الخشب إله كمن استحقاقه بأن وقعت القسمة مذلك الشرط ثما ختلفت الروايات بعد ذلك في أنه علا ذلك الموضع أملانذ كرفى كتاب الاقرارأن الحائط كاه لصاحب الاجذاع ولصاحب القليل ما تحت جـذعمه يرمدبه حق الوضع لان اخالط لا يبني لاحل حذعوا حد أو حد عين عادة وانحاية صله اسطوانة فلا يحكمه بالملك كمسئلة الدابة اذا كان لاحدهما عليها حسل واللآخركو زمعلق على ما منا وذكرفي كال الدعوى أن الحائط منهماعلي قدرالاحسذاع لان موضع حذعه مشغول يحسذعه فتكون في مده حقيقة باعتبار الاستعمال فشنت لكل واحدمنهما المان فمماتحت خشبه لوجو دسبب الاستعقاق فيسه غمن أحجابنا من قال محكم عناس الخشسات منه معاعل قدر الاخشاب وأكثرهم على أندلا بالنصاحب الخشسة أوالخشتتن الاموضع خشنته ومنهمن قال بكون مايين الخشب ينهما نصفين ومنهممن قال يقسم جميع الحائط منهماعلى قدرأ خشاجهمااعتمارانقدرالاستعمال وحعلفىالمحيط ماذكرفى كتابالافرارأصم وقال قاضيفان والصيم أنذلك الموضع بكون ماكمالصاحب الخشبة كاذكرفي الدعوى وانكان لاحده ماعليه حذوع والآخرانصال ترسع فصاحب الحذوع أولى لاناه تصرفافي الحائط ولصاحب الانصال المسدوالتصرف أقوى في الدلالة على الملك و رجح السرخسي هـ ذه الرواية وذكر المطعاوي أن صاحب الاتصال أولى لان الحائطين بهذا الاتصال بصيران كسناءوا حدفالقضاء ببعضه يصبرقضا مكله ثم أبيق للآخرحقوضه ع حذوعه لما يناوصح الحرجاني همذه الرواية ورجحها بالسمق لان الترسع يكون حالة المذاه وهوسانق على وضع الحذوع فكال مده المنافيه قبل وضع الأخرا لحسذوع فصار نظيرسيق التاريخ الاأنه لا رفع حد ذوع الآخر على ما يتناولا فرق في هدذا بين أن يكون الانصال من جانب أومن الحانسن على ماذكر والطحاوى رجه الله وفي الحيط الايدى في الحائط على ثلاث من الب الصال تربيع وانصال ملازقة ومجاورة ووضح حنفوع ومحاذاة بناءولاعلامة للسدفي الحائط سوى هذافأولاهم صاحب التربيع فان لهو جدفصاحب المذوع فان لهو جدفصاحب المحاذاة وان كان لاحدهما جذع واحدولاشئ للآخر اختلف الشايخ فيمقيل همافيه سواءلان الواحدلا يعتذبه وفيل صاحب الجذع أتجولي لان الحائط قدمني محذع واحبدوان كان ذلك غيرغالب ولو كان لاحدهماعلمه هرادى أو نوارى ولاشئ للا آخرفهو ينهسما والهرادى لاتعتبر ولاالبوارى وفيفناوى فاضخان ان كان لاحدهماعلمه حذع واحدوللا خرعله هرادي أو بواري أولم يكن له علمه شئ فهولصاحب الحذع قالد رجه الله (توب فيده وطرفه فيدآ خرنصف) يعني لوتنازع الشخصان في توب في مداحداهما وطرفه في مدالا حركان منهـ مانصـفين لان يدكل واحدمنه ما مايت في الثوب الأن احداهـ ما أما يته في الاكثر وذلك لا يوجب نقلت عبارته أول المقالة عندقوله لوجود سبب الاستعقاق فمه فواجعها اه (قوله ولافرق في هذا الى قولة على مأذ كره الطحاوي) ألح نه

المنفءلي هامش نسخته ولم يكنب آخر هالفظة صيراه

(فوله لانهاذا كان يعبرعن نفسه) أي شكام و يعقل ما يقول اه اتقافى (قوله فلا يعتبر من الصي) أي كافرار وبالدين كالطلاق والعثاق أه (فوله بخد لاف الاقرار بالدين) أى لانه بما لا يمكن تداركه وكذا الطــُلاق والعناق اه (فوله فكانت غير نابتة حكم) أي فلم تصير الدعوى من مخلاف غيره لانبد وليست يدغيره فتسكون المد الته عليه حقيقة وحكما فتصي الدعوى منه اه (قوله وان كان لا تأبت) الذي بخط السارح وان كان ألا يتبت عليه (٣٣٨) يدغيره اه (قوله في المتن فالساحة تصفان) بالحاء وهي عرصة في الدارأ وبين

يديها اه قارئ الهداية من الترجيم لماذ كرناأن الرجان والفؤولا والكثرة في الكانونون الفاوت الله والهواعلم الحل على التفاوت كانت أسهم مانصه فدنولا بمتبر تفاوت الجل حتى اذا كان لاحده مامن والا خرمائة من كانت بينهما مخلاف مااذا كان في دأحده ما الهداية والساقي في دالا خرلان الهداية ليست يشوب أذهبي غرمة سوجمة فلم كر. في مده شيء من الشوب فلا مزاجه الا تخر قال رجمه الله (صبي بعبر فقال أناحر فالقول له) لانه اذا كان بعبرين نفسيه فهوفي مدنفسه فلا يقسل دعوى أحدعلمه أته عبده عندانكاره الابسنة كالبألغ قالرجه الله (ولوقال أناعبد فلان أولا يعبرعن نفسه فهوعبد لن في يده) أما الاول فلا نه أقرأ نه لا مدله حيث أفر على نُفسه بالرق فكان ملكالمن في بده كالقباش ولا بقال الأقرار بالرق من المضار فلا بعتب برمن الصي فكمف يصيراقراره بههنالانانقول الرقام يشت يقول الصييبل مدعوى ذى المدلعدم المعارض مدعوى الخزية لانه أساسار في بدالمدى بق كالقهاش في مده فيقبل اقراره عليه ولانسلم أن الاقرار بالرق من المضار الانه وتكنه التدارك بعده مدعوى الحزية أذالتناقض فسه لاعنع صحة الدعوى مخلاف الاقرار مالدين ولايقال الاصل في الآدي الحرية لانه ولد آدم وحقاء عليه ما السلام وهما حرّان فوحب أن لانقبل دعوى الرق الابينسة وكونه في مده لا توحب قدول قوله علمه كاللقيط حيث لا يقيل قول الملتقط أنه عمده وانكان في مده لأنانقول الاضل إذااعترض علمه مامدل على خلافه سط ل وشوت المددلسل على خلاف ذلك الاصل لانه دلمل الملك فسطل به ذلك الاصل ولانسلم أن اللقمط اذا أقرّ بالرق بعد أن كان معمرا عن نفسه مخالفه في الحكم فلا ملزمنا وان لم يعسر عن نفسه فليس في بدا للمتقطمين كل وحد لانه أمين فمهوا لامين مده فائمة مقام دغيره فكانت غيرثا بتة حكاوأ ماالثاني وهوما اذاكان لا يعبرعن نفسه فلأنه عنزلة المناع فمكون ملكالمن هوفي مدهان ادعا والعدم المعارض من مدعلي نفسه حقمقة أوحكاوهذا لان الاصل في الا دعى وان كان لا شيت عليه مدغ برواكر اماله حتى لا مكون مهامًا كالقب شوالهام أكمن ذلك عندالقدرة مان مكون معمراعن نفسه لاعتدالعجز والعجز بأحدأ مرين امايال صغرحقمقة أوبالرق حكافية مل قول الدعى ولو كمر وادعى الحرية لا يقيل قوله لانه طهر علمه الرق فلا منقض ذلك الا بالمنة قال رجه الله (عشرة أبيات في دار في مده وبيت في مد آخر فالساحة اصفات ) لان الساحة محتاج الما الملاك لاستعمالها فيأنواع لمرافق من المرورقها والتوضى وكسرا لحطب ووضع الامتعمة وتحوذات من أنواع المنافع وهمافي ذلك سواء فتنصف بينهما فصارت نظهرا لطريق ولان الترجيح بالقوة لايال كثرة على مايينا غير مرة يخسلاف مااذاتنازعافي الشرب حدث اقسيرستهماعلى فدرأ راضهمالان الشرب يحناج المهلاحل سق الارص فعند كثرة الاراضى تكثر الحاحة المفتقدر بقدر الاراضي بخلاف الانتفاع بالساحة فأنه الايختلف اختلاف الاملاك كالمرور في الطريق قال رجه الله (ادَّى كل أرضاأ نها في يده وابن أحدهما فيهاأو بن أوحفرفهي في يده كالوبرهن أنها في يده الان السدف الارض غير مشاهدة وهي مقصودة وفلا بثبت عندالقاضي بمعرد دعواهمها أنمافي مده فلامد من افامة المنسة أنها في مده أومن التصرف فيها كالتابين أوالسناءأوا لفرلان التمكن من هدد والاشداء دليل على أنهافي مده ثمان ادعدا انهافي أيديه مالم

خطم وكثب على قوله فالساحة تصفانه مانصه وذلك لانهسمااستويافي استعيال الساحة في المرور ووضيع الامنعةوكسر الظب وتحو ذلك لاعالم تكر فيدأ حسدهمادون الأخرفكانت بنهدما نصفين كالطريق يستوى فمه صاحب الداروصاحب المزل وصاحب المنت اه انقاني وكتبأ بضامانصه قال في شرح الطحاوي ولوكان العاوفي بدأحدهما والسمقل في لذالا خر والساحة في أبديهماولم مكن لهماسة وحلفاوكل منهدما يدعى الجسع بترك السفل في دصاحب السفل والعاوق بدصاحب العاو والساحة اصاحب السقل واصاحب العاوجي المرور فيرواية وفيرواية أخرى الساحة بشهما نصفان وانأقاماالبيسة يقضى بالسفل لصاحب العاو و بالعاولصاحب السفل والساحمة لاذى قضي له بالسمفل على الرواية التي

قال الساحة لصاحب السفل وعلى الروامة التي قال بكون بينهما يقضي عافى بدالا خرو عافى بدالا خراهذا أه اثقافي ( توله في المتن ادعى كل أرضا أنها في مد و إن الن) قال في الهدامة وان كان أحدهما قد ابن في الارض أو دي أو حفر فهد في مد وصورة المسئلة فيأصل الجامع الصغير مجدعن بعقوب عن أبى حنيفة في أرض صحراءادعاهار -الانكل واحدمتهما دعى أنهافي مديه وأحدهما ابن فيها البناوهو فيهاأ وحفرفهاأ وين فهامناء قال هي في دالدى أحدث فها الدن أوالحفر أوالسنا وذلك لان هدا الفعل استجمال منه الدوض ومن ضرورة الاستعال اثبات المدكار كو بعلى الدواب والدس في الثباب كذا ذكر فر الاسلام اه اتفاني

(قوله فنكل أحدهما) بقضى عليه بكلها المعالف بعضها الذى كان في يده و بعضها الذى كان في يدصاحبه المنكولة ولو كانت الدار في يت المائة بمن عمن يده لان تبكوله السي محجه في حق الثالث اهكى (قوله و برئ كل منه ماءن دعوى صاحبه) أى ويوقف الدارالئ أن نظهر حقيقة الحال اه فارئ الهداية (قوله ما أيقيما البيئة على الملك) في كل منه ماموى العقارا دا طلبا القدمة فان القاضى ويقسمه من المشايخ من قال ماذكر عهنا قول أى حديث في أما على قولهما في العقارا بضايق موان أي تعميا البيئة في الملك وحعل هذه المسئلة فرعا لمسئلة فرعا لمسئلة فرعا المسئلة فرعا لمسئلة فرعا لمسئلة

ا بقض به بلا بنة لاحتمال المهافي بدغيرهما وان ادعبا أنهافي بدأ حدهما فكذلك لانه عكن انهما واضعاً على ذلك الكن الدن المعافي بدأ حدهما في دساحيه والموافقة المداورة أنهافي بدساحيه ولو المنا أنها المستفي بدساحيه المحتمة الموادية المعافية الموادية المعافية ال

## ﴿ مابدعوى النسب ﴾

قال رجهالله (ولدت مسعة لاقل من سنة أشهر منه نبيعت فادعاه البالع فهو اسه وهي أم ولده ويفسخ السع وبردّالمن وان ادعاه المسترى معه أوبعده ) وقال زفر والساقعي لاتصير دعوته الاأن بصدقه المشترى وهوالقماس لاناقدامه على السعدامل على أن الحل ليسمنه ادهوا عتراف منه بجوازه لان المسالا ساشر الماطل ظاهرا فصارفي دعوا ممناقضا وساعيا في نقض ماتم من جهمته وهوالسع فلا يقبل اد التناقض سطسل الدعوى فصبار كالوادعاءأ بوالسائع أوادعى هواعتاقهاأ وتدبيرها قبسل السع وجه الاستحسان أنميني النسب على الخفاء فيعنى فيه الساقص فتقب لدعوته اذا تنفن بالعساوق في ملك بالولادة لاقلمن ستةأشهر لأنه عنزلة اقامة البينة بلقوقها وهذا لان الانسان قدلا يعلم العلوق بالكلمة ثم يظهرله أوقد يظن أن العاوق من غيره ثم يعلم أنه منه فيعذر في الساقض كالزوج اذا كذب نفسه بعد قضا القاغ ينثى النسب كالامان وكالمختلعة تقيم البينة أن الزوج طلقها أبلا ماقب ل الخلع و كالمكانب يقيم المدنة أن مولاه أعتقه قبل الكتابة فان سنته مانقيل مع التناقض في الدعوى للخفاء عليه ما لان الزوج والمولى سفردكل واحدمنهما بالطلاق والاعتقاق فسعذران فيه مخلاف دعوى الاعتاق والتدبير محد السعرلانه فعل نفست فلايخفي عليه فلايعذر ولانه لم يتيقن بكذبه فى الكلام الاول لاحتمال كذبه في الثاني فلا ننتقض السم بالاحتمال حتى لوأ قام البينة بالاعناق أوالند بيرتقبل بنشه لسقننا كذبه بثبوت الحرية أوالندبيرقيل البسع وبخسلاف دعوى السائع لانشرط صحة دعواه شوت ولاية الدعوة من وقت العلوق الى وقت الولادة على ما بيناه من قبل ولم يوسد وإذا صحت الدعوى من السائع استندت الى وقت العاوق ككونها دعوة استملاد فمظهرأ نه باع أم ولده فيكون باطلاو مرة الثمن لبطلان البسع ولان المشترى

على المراث وعندهما مقسم منغير أقامة السنة فان كانت مشتراة بإن والا اشترشاهامن فلان وطلبا القسمة فانه يقسمها سنهم عندالكل فيظاهرالروامة فأنلم يقموا المننة فعند أبى حنيفة اذا كان لا يقسم فى المراث مدون السمة وهددا العقار يحتملأن اسكون موروثا سهما ويحتمدل أن يكون غدير موروث لايقسم احساطا وعنسدهما بقسم بدون المندة فههناأولى ومنهم من قالماذ كرههناقول الكلفلايقسملان القسمة نوعان قسمية محق الماك لتكمل المنفعة وقسمة بحق المدلاحل الحفظ والصانة والعقارغ برمحتاحة الى الحفظ فالم ينت الملك لابقسم حميلو كان في أنديهما شئ سوى المقار بقسم من غيرا قامة المينة

لانماسوى العقار يحتاح

الى الحفظ والصمانة اه

ول الموم الدعوم السيلاد في طهرا ما ما والده في موان المطار السيع و السيري الما الما والما الله و الما الما الم ( ٢٢ - زيلجي وابع ) هذا ) أى قال بعض المشايخ كذا في الفوائد الظهيرية

و بابدءوى النسب

قال الانقاني لمنافرغ عن سان دعوى المال شرع في سان دعوى النسب وقدم الاول تكونه أهم تكثرة و توعمه اله ثم فال الاتقاني والمدعوة التي الطعام بفتح الدال والدعوة في النسب بالتكسره خذا أكثر كلام العرب فأمّا عدى الرياب في فتحون في النسب و يكسرون في الطعام كذاراً بت في أمالى ثعلب كذاذ كرا لحوهرى أيضا اله (قوله طلقها ثلاثا قبل الخلع) لها أن تسترد بدل الخلع وأن كانت متناقضة لاستقلال الزوج با يقاع الطلاق عليها من غير علها اله عمادى ( دوله أو بعده) وانحاذ كرالضمير تأويل الادعاء أو بحذف المضاف واعامة المضاف اليه مقامه اهمن خط الشارح ( قوله حيث الاتصح دعوته في الام) قال الاتقافي ثم اذا بات ( مسم) الولد تعذرانبات النسب فيه لان الحقوق لا تثبت ابتداء لليت ولا عليه وأدالم يثبت

لميدفع النمن لله الالبسام له المسع فاذالم يسام له رجع به ولا تعتبر دعوة المسترى مع دعوة البائع أو بعده وهو المراد القواد وان ادعاء المشترى معه أو بعد دولان دعوة البائع أسمق لانع اقستندالي حالة العلوق الكونها دعوة استبلادلو حودالعلوق في ملكه ودعوة المشترى دعوة تحريرا ذالعلوق لم يكن في ملكه فهقتصر فكانت الأولى أقوى فلا تعتبرانا نية معهاولانها ثنت النسب من ألم أنع تدين أن السيع كان ماطلافلم يدخل فى ملائا المسترى فصار المسترى كغيره من الاحانب فلا نصح دعواء ولان الواد استغنى عن النسب متموتهمن البائع فلاحاجة الماله المن غبره واحترز بقوله وان ادعاما لمشترى معه أو بعده عااذا ادعاه الشترى قدله لآنهاذا ادعاه المشترى أولا ثنت نسمه منه لوحود المحوز للدعوة وهو الملك ألاترى أنه محوز اعتاقه واعتاق أمه فكذا تصودعونه أيضا لحاحت والى النسب والى الحرية ويثبت الهاأمومة ألواد إماقراره ثملا تصيردعوةا لياقع يعتده لاله قداستغنيءن النسب بثبوته من المشد ترى ولان النسب لا يحتمل الابطال فيبطل بهحق استلحاق النسب المبائع ضرورة قال رجه الله (وكذا ان ماتت الام بخلاف موت الولد) بعيني إذامات الام فادي المائع الولدوقد حاءت به لاقل من سبته أشهر ثنت نسمه منك الاوّل بخلاف مااذامات الولد ثمادعاه البائع حمث لايثنت نسبه منه والفرق أن الولدهو الاصل في الماب والام تدع إدفيه ألاترى أنهاتضاف اليه فيتبت نسبه أولافيعتن فتتبعه أمه فيثبث لهاحق الحربة بسبه لقوله عدهالصلاة والسلام أعنقها ولدها وقال عليها اصلاة والسلام من وطئ أمته فولدت له فهري معتقة عن درمنه رواهه مااس ماحه ولان المقصودمن الدعوة الولددون الام وهي تدخل تمعاف كان النابث أقوى والادنى بتسع الاقوى فاذا كأن الواده والاصل كان المعتمر بقاء مطاحته الى سوت النسب ولا بضر مفوات التبع يخد الأف العكس وهوما اذامات الولدون الامحيث لاتصر دعوته في الام ولان الحكم لايثبت في التيسع ابتسداء يدون منبوعه والولدقد استغنى عن التسب بالموت فتعذرا ثيانه بعدموته ولم يتعذر بعسد موتها فعثبت نسبه وبردااثمن كله عندأ بى حنيفة رجه الله لانه تبين أفه باع أم ولده و بمعها ماطر ولايضمهما المشترى لان مالمهاغر متقومة عنده كالحرواهذا لاتضمن بالغصب عنده وعندهما يردحصه الوادولايرة حصة الام لان مالة بامنقؤمة عند هما فتضمن بالعقدو الغصف فتسكون مضمونة على المشترى فإذارة الولادونها بحب على البائع رقحصة ماسلمه وهوالوادك لايجمع المدل والمدل في مله كدولا عس علم مرد حصة مالم يسلم له وهي الام هكذاذ كروا الحكم على قولهما وكان ينبغي أن برد السائع جسع الثمن اعددهما أيضاغ رجيع بقمية الاملائه لماثيث نسب الوادمنه تين أنه باع أم واده وبسع أم الوادغ سرصحيم بالإجاع فلاعت فسه الثمن فلا بكون لاجزا المسعمنه حصة بل بجب على كل واحدمن المنعلقدين ردّماقيضمان كان القداوالافسدله فالرجه الله (وعتقهما كوتهما) أى اعتاق المشترى الام والولد كوتهما حتى لواعتق المشترى الامدون الوادفاذي السائع أنه المسه صحت دعوته وثبت تسسيه منه ولوأعتق الولددون الام لاتصرد عوته لماذكر ناأن الواده والاصل فمعتبر قمام المانع بمدتى تتنع الدعوى دون الام كاقلنا في الموتوانما كان الاعتاق مانع الانه لا يحتمل النقض بعد شورة كالنسب فصارا عتاقه كدعوته أنهانسه ولان الاعتاق بثعت الولاءوهو كانسب فلاعكن ابطاله كالاعكن إبطال نسسبه بعث ماادعاه المسترى ولان للبائع حفاؤهو حق دعوة النسب والاستبلادوما ثبت للشبترى حقيقة والحق الامعارض الحقيقة والتدبير كالاعتاق لانه لايحمل النقض لماظهر فسه بعض آثار الحرية وهوامتناع التمليك فصارككالاستبلادتم انقام هذاالمانع بالوادامتنعت دعوة البائع لما يداوان قام بالام لايمتنع

النسب لمشت الاستبلاد لالمفسرعالنسب وكانت الام بحالها فالسيخ الاسلام علاءالدينالاستعابىف شرح الكافي أعنت الواد أودرهمأ وقنل عمده فأخذ قيته ثمادعاء المائع لمنصدق على ذلك لانه اطلت محلسة الدعوى بالهـــلاك إذ النسب ليس بأعر مقصود معهدالولادة وكذلك العتق والتديير تصرف لازم لاعتمل النسئ فتعذر تصيم الدعوة فى الولد واذالم يصم فىحق الوادلم بصير فىحق الام لانها تابعية الااذا صدقه المسترى على ذاك فيقسل ويصركالاس الطاهر ولولم بقته الولد وأمكنه قطعت مده فأخيد الشيرى نصف فعمته ثم ادعاء المائع فانه بصلق عبدل الدعوة وبردالبائع ماقمض من الثمن الاحصة الد لانهاصارت مقصودة بالقطع فانتني حكم التيعمة عنها فلافظهر الاستعقاق في حقها وكذلك لوكان القطع في الام وكذلك لو كان رحسل فقأعمى الولد فدفعه المشرى وأخذقمته ثم ادعاء السائع فدعوته حالزة ويردالفين على المسترى وبرحع الحاني

على المشترى القيمة التى أعطاها ولا يكون العينين أرض على الحانى وعال أبو يوسف ومحدعلى فيلسب في المسترى المسترط المان على المانية والمنافعة المانية والمنافعة المنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة و

(قوله فكذا العنق) قال في شرح الكافى ولو كانب الام أو باعها أو وهمها أو رهنها أو آبرها أو زوجها أبطلت جمع ذلك ورددتها الى الما أو ياعها أو وهمها أو رهنها أو آبرها أو زوجها أبطلت جمع ذلك ورددتها الى الما أم النصر فات على المنظمة على المنظمة المنظم

سمس الأعمة السرخسي وسماه الصيم واكن هذا على خـ لاف مانص علمه مجدفي الحامع الصغير وغيره وقد مرآنفا اه (قوله ولاتصرالامة أموادله) أى لان تصادفهما أن الواد من المائع لاشت كون العاوق فيملكدلان البائع لابدعى ذلك وكمف بدعى والولدلايسة في البطن أكثر من سنتن فكان حادثا بعد زوال ملك البائع واذالم سبت العساوق في ماك المائم تبكون دعواه هذا دعوة تحرير وغسير المالك ليس بأهله اع (قوله فلا سفد الافىالملكُ) أى فلم يعتق الواد اه (قوله ثماعدان الدعومة ماالخ والانقاني رجه الله مُماعلم أن الدعوة. على ثلاثة أوحـــهدعوة استنلادودعوة ملك ودعوة شمهة أمادعوة الاستنكاد فالبادعوة فوية تنفيذفي الملك وغيرالملك بشمرط أن بكون أصل العاوق في ملكه لان الجرمة تسستند الحاوقت العلوق ويؤخب ه\_ نده الدعوة فسمز ماري

فيئبت نسبه من البائع ولا تصرأ مه أم والله لان العتق فيها لا عكن نقضه ولا يقال ينبغي أن سطل اعتاق المشترى لان نسب الواد ثبت مستندا الى وقت العلوق فتسن أنه باع أم واده فام عليكها المشترى فيسطل الاعتاق كالو ولدت المسعة ولدين في بطن واحد فأعتق المشترى أحده ما ثم ادعى الما تع الاخر أنها بنه ثبت نسهمامنه وبطلعتق المشتري لانه عملكه ضرورة أنهما خلقامن ماءواحد ولهمذا تبطل سائر تصرفانه مثل السع والهبة فكذا العتق وتوانعه لانائقول ثبوت أمومية الوادلدس من أحكام ثبوت النسب ولامن ضرورانه ألاثرى أن النسب يثبت في ولد المغرور وفي ولد الامة المنكوحة ولا تصبراً مولد له بخلاف النوأمين لانم ماخلفا من ماءواحد فيانت لاحمدهما من الاحكام نبت الا خرضر ورة تماذا لم يبطل عتق المشترى في الامقبل السع ودّمن الثمن ما يخص الواد خاصة ولا ودّما يخص الحارية الإجاع هناوذ كرالفرق لاي حنيفة رجه الله في المبسوط بينهذا وبين مااذاما أت الامفان البائع فيهارية جميع الثمن عنسده وهنا ردما يخص الوادفقط والفسرق أنف الاعتاق القاضي كذب البائع فيمآر عسم أنماأم ولده حيث جعلها معتقة المشترى ولم يفسخ البسع منهما فبق البسع صححا فحص علمه ثنها بمخلاف فصل الموت فان زعم البائع فيسه لم يبطل شي فيق معتبرا في حقمه ادلم يكن مكذ باشر عافيرة جسع المن وفي أالاعتاق يرتدحصة الوالد غم حعل هنا للولود بعدا لقبض حصة من الثمن كالمولود قبله لكون البائع بسسبل من فسخ هذا المسع بالدعوة فصار كالحادث قبل القيض في المعنى وفي الحادث قب ل القيض آه حصة من أالثمن اذآ استهلكه البائع وقداستملكه هنا بالدعوة أولكونه مستخر جامن العقد ومن المشايخ من قال مردّ البائع جيع الثمن هناعندأى حنىفة رجه الله كافي فصل الموت لان أم الولد لاقعة لهاء شده ولا يضمن بالعقدفيرة أخذبزعه واليدمال صاحب الهدابة وصححه وهو بخالف الرواية وكيف يقال يسترتجم الثمن والبسع لم يبطل في الجارية حدث لم يبطل اعتاقه بل يرتب صة الولد فقط بأن يقسم الثمن على فيمة سما بأن يعتبرقمة الأموم القيض لأنهاد خلت في ضماته مالقمض وقمة الولد يوم الولادة لانه صارله القمة مالولادة فمعتب وقمته عنددلك والرجهالله (وانوادتلا كثرمن ستة أشهر ردت دعوة المائع الاأن يصدقه المسترى) وهـ ذا الكلام يشمل وحهن أحدهماأن تلدلا كثرمن سـ نتين من وقت البسع فحكمانه لاتصم دعواه لعدم العلوق في ملكه يبقسن وهوالمصير الااذاصد قعالمشتري فيثدت النسب ويحمل على الاستملا دمالذكاح لتسفنناأن العلوق لمبكن في ملكه ولا يبطل البسع ولا يعتق الوادولا تصيرالامة أم وادله لان العاوق حادث بغد البسع ولابستند الى ماقب البدع حتى بيطل فكانت هذه الدعوة دعوة تحرير فلاينفذ الافي الملك اذلا يقدر غيرالم الكعلى المحرير والتاني أن تلدلا كثرمن ستة أشهر من وقت البيع ولاقل من سنتين منه فحكه أن دعوة البائع لا تقبل فيه أيضالا حتمال العلوق بعد البيع فلرو جد المصير فيه مقين فلم يصح الأأن بصدقه المشترى فمنتذ بشت تسبه لتصادقهما فيه وتصر الامة أم ولداه تبعاللولد أو ببطل البياع لاستناد العاوق الى ماقيل البسع لامكانه فيتين أنه باع أم ولده وهذا لان هذه الدعوة دعوة استبلاد فتستند ثماعلم أن الدعوة هذا ثلاثة أوجه دعوة استبلاد ودعوة تحرير ودعوة شهة كالاب يدعى

من العقوداذا كان محلاللفسخ وينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة المالث أن لا يكون أصل العلوق في الملك وأنف في الملك ولا تتصدفي غير الملك لا المدوقة المالك والتنصد في غير الملك لا المدوقة الدعوة في الملك لا المدوقة المنطقة الملك المدوقة المنطقة ا

فلايدمن فيام الك الان من وفت العلوق الى وفت الدعوة ليتبث العلق في ماله تصحيف الدعوته مم اعلم أن البائع أوالمشترى اذا ادعى ولد الحار بةالمسعة فلاعتلو اماان حاءت به لاقل من سنة أشهر من وقت المسع أواستة أشهر فصاعد اما بينها وين سنتين من وقت العسع أو جانت دلاكثرمن سنتدمن وفت البسع وقدعا ذلك أولم يعلم وكل وجهمن الاوجه الثلاثة على أربعة أوجه اماان ادعي البائع وحدمأو المشترى أوهدما جمعامعا أوعلى التعاقب فالنجاءت الولدلاقل من سيتة أشهر وقدعد لرذلك فادعاه البائع وكذبه المشترى صحت دعوته استحساناوهوة ول ابراهم النخعي حسى بثبت نسب الوادمنيه ويفسيز الممع ويردالنمن على المشترى ان كأن نقدو فال زفر لانصير دعوة المائع اذا كذه المشترى وهوالقماس وهوقول الشافعي كذاذ كرخواهر زاده في مسوطه وذاك لان دعوة المائع الواددعوي منه أيطال ملك المسترى فلابصة فعلمه من غرتصديقه ولان اقدامه على المستراعتراف بان الوادعسد فصيار مناقضا في دعونه ودعوى المنافض مردودة والاترى أنهلوأ قرأنه كان أعتقها لايصيروكذالوادعاه بعدما ادعاه المشترى أوأعنقه المشترى وجاءت به استة أشهر فصاعدا وحه الاستعسان أن علوق الولد في مال المدى مقين عنزلة المنسة العادلة حكافي حق مات النسب وحرمة الولد من الاصل وصبرورة الحارية أم ولداه استدلالابالاب ادعى جارية ولداينه صودعوته وان كذبه الان اذاعل العاوق في ملك الان فهذا أولى لان الاب اهشم قملك في مال الابن وللبائع حقيقة ملك والساقض معفولم كالناخفاء في السب وإذا صودعوة الاستيلاد يردّ البيع لانم اتستندالي وقت العماوق فهظهرأنه باع أم الوادوأنه لا يجوز وملك المسترى يحتمل الفسخ فيفسخ بحلاف مااذا أعتق المشترى أوادعا محيث لاقصر دعوة السائع بعد ذلك لان الاعتاق والنسب حق لا نم لا يحتمد ل الفسيخ و لا يلزم ما اذا ادّى البائم أنه كان أعتقها أود برها لانه لم بكن له على هذه الدعوى سنة لاحقيقة ولاحكم وفيمانحن فيه العاوق في ملكه سقين صبار كالبينية حكما وان لم توجد البينة حقيقة ولا منزم ما اذا جاءت بالواد لستة أشهر قصاعدالعدم المينة لاحقيقة ولاحكمافاعتبرذاك افرارا محضاعلي الغبرفا يعتبره فدااذااذي البائع لاغبرفان اذعى المشترى وحدمصت دعوته لان دعوة المشترى دعوة تحر رحتى كان للشترى ولاعلى الواد كالوأعتقه والمشترى بصيمته التحر رفيصر منه دعوة التحريرفان الاعياجيعاان خرج الكلامان معافدعوة البائع أولى لانهسابق معني فيعتسبر كالوكان سابقا حقيقسة ولوكان سابقا حقيقة بأن ادعى ولم يصرد عوة المشترى فكذاهد اواعا فلما الهسابق لانهمن وقت العلوق أولانمادعي المشترى صيردعوة البائع (٣٣٢)

ودعوة التمريرية تصرعلى إجارية الله وحكم كل قسم وشرطه مذكور في موضعه وصورة كل قسم من هذه الاقسام ينقسم الى ثلاثة الحال وانسبق أحدهما المان تلدلاقل من ستة أشهر من وقت البيع أولا كثر من سنتين أولما بينه سماو قدذكر ناحكم كل بحمد الله

كان السابق هوالدائع فلياد كرناوان كان هوالمسرى فلأن النسب لا يحتمل الفسيخ هذا كله اذاجات بالواد تعالى لأفل من سية أشهر وقدعه إذلاك فانجاء تعلسية أشهر فصاعدا ماينها وبسنتين من وقت السيع وقدعام ذلاك فالمسئلة على وحوم أدبعة فانادت عادالمائع لاغير فاله لا تصردعونه الابتصديق الشترى لان علوق الولد لما لم يتيقن في ملكه صاوت دعوته ودعوة أجنى آخر سواءالاأن الفرق بن المائع والاحنى أن المشترى اداصدق الاجنى بشت نسب الولدوا مكن سق الولدعمدا ولا تصرابا ورمة مولدله لانه لمشت علوق الولد في ملكه بتصادقه سما وفيا اداصة فالبائع بنيت النسب وتصيرا خارية آم وادو بنتقض البيع خصول العلوق في ملكه واناتعاه المسترى صورعوته لأندعوته صححة حال الانفراد فيسالا يحتمل العلوق فيملكه ففيما يحتمل العلوق أولى ويحسأن بكوندء وةاستملادحتي بكون الوادحو الاصل ولابكون الهولاء على الوادلان العاوق في ملكة يمكن وان ادّعيامعا أوسيق دعوة أحدهما صح دعوة المشسترى لان البائع في هـ نده الحالة كالاحمني فاما أداجاءت بالولد لا كثرمن سنتين وقد علم ذاك فالمستلة على أربعة أوجه أيضافات اتعاد البائع لا يصح الا بتصديق المشترى لا ملواتع فيما اذا جاءت به استة أشهر لا يصح بدون تصديقه مع احتمال العلوق في ملكه وهذا أولى أن لا يصم بدون تصديقه لا نه لا يعتمل العلوق في ملكم أصلا وان صدقه المسترى صحت الدعوة وثبت النسب كافي الاحتى الأانه لاينتقض البسع ولانصدا خارية أمولدا ويبق الوادعبدا للشترى وهوثابت النسب من البائع وان ادعيامعا أوسبق أحدهما صاحبه صع دعوة المسترى لان الباقع كالاجنبي وهذا كاه اداعلم مدة الولادة بعد السيع فاذالم يعلم أنها جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر أولا كثر من ستة أشهر فصاعداما ينهاوين سنتين اولا كثرمن سنتين فالمسئاه على أديعة أوجه أيضافان ادعاما لياقع لا تصودعو تدالاأت يصدقه المشترى لعدم سقن العاوق في ملكه وان اقتعاه المشترى صح لان أكثر ما في الهاب أن علوق الوادف ماك المبائع بأن جاءت به لاقل من سقة أشهر وليكن هذا لأعنع دعوةالمشترى وانسبق أحدهماصاحبه فى الدعوى انسبق المشترى صحت دعوته وانسبق البائع ثمادعي المسترى لاتصم دعوة واحدمنهمالوقوع الشكف اثبات النسب من كل واحدمنهما وان ادعياه معافانه لاقصع دعوة واحدمنهما ويكون الولدعبد المشترى لانه وقع الشائق شبات النسب من كل واحدمتهم الانهان كان لافل من سنة أشهر لم يثبت النسب من المشترى و يثبت من البائع وإن كان استةأشم رأولا كترمن سنتين ثبت من المشترى ولم يثبت من البائع فلا ينبت مع السك وهذا عند فاوعندا براهيم النهي بثبت منهم مالأنه

لماوقع الشك كان الاثبات أول لمافيه من الاحساط هذا حاصل ماذكره خواهر زاده في مبسوطه اه (قوله في المتنومن الذي نسب أحد التوامين والفي المغرب التوام اسم الواداذاكان معه آخر في بطن واحدويقال هما قوامان كايقال هماذوجان وقولهم هوتوام وهماذوج خطأ اه انقاني (قوله بمخلاف ما اذاكان الواد الخ) من هنا الى قوله والممال محادة خدة قول المصنف في المتن على قرب الرابع المنافق الماكاف المعالم المافق الماكاف المعالم كالمستبعاب في شرح الكافي العالم كانت الشائد و المسلم العالم كانت المستبعاب في شرح الكافي المعاكم

الشهمد واذاوادتأمة الرحسل وادبن في اطن واحد ولميكن أصل الحبل عنده فباع أحدهما وأعتقه المشترى ثمادعاه المائع فهما اشاه ولانتقض السع ولاعتق المترى أماثمات النسب فلأنه لما ثبت نسب أحدهما ثدت نسب الثاني ضرورةأنأحدهمالاهمل الفصلعن الاتخر وأما عدمانتقاض البدع فلأنه حسدت في المحل ماعنع الانتقاص وهوالخربة لأنه تعذرانات الحرية بطريق التبعية فلا ينتقض البسع فيه اه اتقاني (قوله لاغما لَايفترقان)فكان قوله هذا حرواعتماق أحدالتوأمن منفصل عن عتق الآخر فيقتصره فأالعتق على محررولاته وصاركان البائع أعتقهما فيعتقمن في مذكه فسوهدا مخلف مالواشترى أحد التوأمن واشترى أنوالمشترى الآخرثمادعي أحدهما نسمه حث بعتق كالاهما وهنده دعوة نحر وفينسعي

تعالى فاحفظه قال رجه الله (ومن ادعى نسب أحدالة وأمن ثنت نسهمامنه ) البناوا عايعرف أنهما بقأمان اذا كانبين ولادتهما أقل من ستة شهروان كان بينهما ستة أشهر فصاعد افلد المرأمين لان أقل مدة الحل سنة أشهر فاذا أنت بولد تمحاءت بولد آخر لاقل من سنة أشهر بعلى الضرورة أنهما من ماءواحد ا ذلا عكن علوق الشيابي بعهد الولادة ألبياذ كر ما ولا يمكن عهاوقه وهي معه بلي مالا وّل لان فيمال مع مسيدود لا ينفتم وهي حيدلي الالخروج الواد قال رجه الله (وإن ماع أحدهما فاعتقه المشترى بعال عتق المشترى) معناة أذاباع أحدالة وأمين فأعتقه المشسترى ثمادعي البائع الذى لم ببعه أنهابنه ثدت تسهمامنسه ويطل عنق المشترى فيهلان دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لصادفته العلوق والدعوى ملكه فيه فننت نسبه ومن ضرورته شوت نسب الاخرمنه لاغهمامن ماءواحد فعازممه بطلان عنق المشترى لكونهما حرا الاصل اذبستهمل أن بكون أحدهما حرّالاصل والاخر رقيقاوهمامن ما واحد فيكون وقض العتقءا هوفوقه وهيه الحزبة الثابتة بأصل الخلقة مخلاف مااذا كان الولدواحد احمث لا يبطل فعه اعتاق المشترى مدعوى المائع نسسه لان العتق فعه لوبطل لمطل مقصود الاحل حق الدعوة المائع وأنه لا يحوز على ماسنا وجهه وهنآتنت الحربة في الذي لم يبعه ثم نعدى الى الآخر ضمنا ونبعا وكم من شيء يثنت ضمنا وان لم مثنت مقصودا هذااذا كأن أصل العلوق في ملكه وأمااذا لم بكن العلوق في ملكه مأن اشتراهما بعد الولادة أواشترى أمهماوهي حملي برماأو باعها فحاءت برمالا كثرمن سنتس فسند نسهما أيضالا تومالا يفترقان فيه الماذكر بالكن لايعتق الذي ليسفى ملكه وأن كان المشترى قدأ عنقه لا يمطل عتقه لان هذه الدعوة دعوة تمحر برلعدم العلوق في الملك فلاعله كما لامن علك الانشاء فلهذا شرط لنزول العتق عليه أن يكون في ملكه مخلاف المسئلةالأولى وهوماأذا كان العلوق في ملكه حمث بعتقان جمعالانهادعوة استملاد فتستندومن ضهر ورته عنقهما بطريق أخما حرا الاصل فتبين أنهاع حرا فالرجسه الله إصيعند ر حسل فقال هواس فلان ثم قال هوا بني لريكن الله وان جهد أن يكون ابنه ) معناه اذا كان صبي عندر جل فقال الرحل الذيءنده الصي هذا الصي اس فلان الغائب ثمقال هوائي لميكن اسه أبدا وأن محدفلان الغائب أن مكون الصي ابنه ولا تسترط لهذا الحكم أن مكون الصي فيده واشتراطه في الكتاب وقع اتفاقأوانما لأتصورعونه يعددلك لانهأقر شوت نسمهمن الغيرودلك منع شوت نسبه منسه معوته لان افراره حقة فيحق نفسه وهذا قول أىحشفة رجهالله وقالا تصودعونا لقريعسد يحود المقرلة أن يكون اخه لان افراره بطل مجمود المقرله فصاركان لم يقر ولهذا يعتق عليه مدعوته لوكان عبداله وهذالان الاقرار بالنسب بماير تديالردا ذالاقرار بمالا يعتمل النقض ملحق بالافرار بمبايحتمل التقض ولهذا يؤثر فيه الهزل والاكراءحي لايصم معهماوان كانالا يؤثران فمالا يحتمل النقض فصار كااذا أقرالمشترى على البائع باعتاق العبد المبيع قبل البيع وكذبه البائع ثمقال المشترى أنا أعتقته فان الولاء يتعول المعفكذا هذاولان اقراره له مالنسب نفي النسب عن نفسه أوانكار لوحوب الحفوق علمه وذاك لاعنع الاقراريه بعدمبأن قالليس هوبابى تمقال هوابي فكذاهذا ولهذا بصح اكذاب الملاعن نفسه بعدنني النسبءنه

أن بقتصرعلى محل ولا تعمل أن أحده ما امّا ان كاناً بالمشترى أو ابن المشترى فان كاناً بالمُسْترى فالان ماناً أخاه فعنق عليه وان كان المدعى هوالان فالاب ملك حافده في عليه على المنظرة في المدعى هوالان فالاب ملك حافده في عليه كذاذكره القرناشي نقله الشيخ الشابي من خطفارئ الهداية اه (قوله في المتنوان جداً أى الفائب أو من المنسه) وصورة المسئلة في الحامج الصفير محمد عن بعض أي حنيفة في الصبي يكون في يدى الرحل قال هوابن عبدى الفائب أيقول هوابن قال لا يكون المهابدا وقال بعقوب ومحمد اذا محمد العبد أن يكون المنه كان ان المولى الى هنا لفظ أصل الجامح (قوله واستراطه في الكتاب) أي بقوله عندر حل أه (قوله لاناقراره) أي بأن هذا ان فلان أه

(قوله ولا يتحديف أن النسب الخ) قال الاتقافى وجمه قول أي حديقة أن الاقراد بالنسب من الغيراقرار عمالا يحتمل النقص فلا يصع دعوة المقر بعد ذلك والحيافلنا العلايح تمل النقض لان في زعم المقرأنه ما بت النسب من الغيروالنسب اذا فيت لا ينتقض بالحود والتيكذ ب ولهذا لوعاد المقرلة الى تصديقه جاز وثبت (٣٣٤) النسب منه وصاد كالذى لم يصدقه ولم يكذبه اه (قوله وادعياه معا) و بهصر ح

بخلاف مأاذاصة قه لانميدى نسبا بأبتامن غبره وبخلاف مااذالم بصة فهولم يكذبه لانه تعلق به حق المقرأ اله على اعتمار تصديقه كواد الملاعنة لايثيث نسبه من غير الملاعن المعلق حقه به مكذب نفسه ولايي حنيفةرجه اللهأن النسب بما لايحمل النقص بعد ثبوته والاقرار بمثله لا وتدبالر دفيية في حق نفسه لأن اقراره يحقق حق نفسه كمن أفر بحربة عبد الغيرف كذبه المولى فانه بيق في حق المقر حراولا يرتد بافر إرمحتي لوملكه بوماعتق عليه لاقراره بذلك وكن شهدعلي رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمه ثما دعاه الشاهد النفسه فاندعواه لانقب للاقراره بهالغبر وهذا لانه تعلق بهحق المقرفه حتى لوصدقه بعدا لتكذب ثبت انسمه منه وكذالونعلق بهحق الوادفلا برتدبرة المقرله فصاركه عواه قبل الرة ولان موحب اقراره شيئان موت النسب من الغبروا طالحق نفسه في الدعوة واذا ارتدالا ول العدم ولا تم عليه ولا رتداله الى لان اقواره حجة عليه ولا بأزم مسئلة الولاء لانهاعلى الخلاف ذكره في كتاب الولاء ولنن مرفا تنسب الزممن الولاء كفافه مقسل الفحول من جانب الام الى جانب الاب عنسداء تناق الاب وكذا اذا ارتدت معتقة والعياذ بالله ولحقت والطرب وسيت وأعتقها المولى الثاني كان الولاءاه والنسب لايقيله كإمر في واد الملاء نسة فلا بصوالقياس عليه وانما يعتى عليهاذا ادعاء لاقراره به كااذاقال لعبد والنابث نسبه من غيره هوابي وهذا يصليحه له فعمن باسع عمد اأصل علوقه عنده ويخاف علمه الدعوة بعد ذلك من المائع فسطل دعواه منسمه لغبره مطلقاعنده وعندهما بشرط أنلا برقالمقراه النسب بان يسكت أويقر يعاست أواغائب لادمرف قال رجه الله (ولوكان في دسار وتصراف فقال النصراف ابني وقال المسلم عبدي فهو حرام النصراف) أي لوكان الصي في أحديم مآفادي المصرائي أنه ابنه والمسلم أنه عيده وادعياه معاكات والبن المصرافي لانه ينال مذاك شرف الحرية في الحال والاسلام في المآل الدلائل الوحد انبه طاهرة في كان فيه الجعرين المصلحة بن وفي عكســ ه فوات شرف الحر مة اذلاة ــ درة له غلى اكنسام افسكان الجمع بينهما أولى ولايقال بنبغي أن يكون عمدا للسلم لانالاسلام مرجع لانانة ول الترجيح بكون عندالمتعارض وهو الاستوا ولانعارض هسالان النظرله فماقلناأ وفرفانتو الاستواء يخلاف مااذا ادعى كل واحدمتهما الهاسه حست يكون المسلم فمه أولى لاستواع مافي دعوى السرة فمرجم المسلم بالاسلام وهوأ وفر للصي لحصول الاسسلام له في الحال تمعال لا سه عالى حدالله (وإن كان صي في مدرو حين فرعم أنه اسهمن غيره اورعت أنها بنهامن غيره فهوابنهما) لانكل واحدمنه مأقر الواديا انسب وادعى ماسطل حق صاحيه فصح اقر ارهماله ولاسطل حق صاحب يجرد قوله ولا يترجع أحدهماعلى الآخر لاستواء أمديهمافيه وقيآم أمديم ماعليه وقيام الفراش ونهمادلول ظاهرعلى أنهمتهما كموب في درحلن يقول كلوا حدمهما نصاحبه هذا الموبى ولفلان آخرغيرن وليس للأأنت فمهشئ كان الموب منهما ولايصة ق كل واحدمنه مافي ايطال حق صاحب قسمالاأن المقوله يشارك المقرف تصيبه لان المحل يعتمل الشركة وفى النسب لايشارك لائه لايحتملهاه فااذاكان الصي لايعبرعن زفسهوان كان يعبر فالقول له أيهما صدق أيت نسبه منه قال وحه القه (واستمشتراته فاستعقت غرم الاسقيمة الوادوهوس ) يعنى لواشترى أمة فواستمنه ثم استحقها مستحق ضمن المشترى قهة الولد والواد سووكذا اذاملكهاست آخرغسم الشراءأي سبب كانوكذا اذا تزؤجهاعلى أنهاحرة فوادت لدثم استحقت روى ذلك عن عررضي الله عنه في النكاح وعن على رضي الله

في الفوائد الظهيرية وفسه اشارةالى أندعوة المسلمو سسقت مكون عداللسلم اه من خط قارئ الهدامة (فوله لان الاسلام مرجير) بكسر أسلم اه (قوله حمث مكون المسلم قمه أولى)وهذاءندناوقالزفر بستو بان و قال الشافعي يحكم القائف كذاذكره شيخ الاسلام خواهرزاده في مسوطه اه اتقاني (قوله في المتنوان كان ص فيدزوحين الخ) قال التمرتاشي الساقص لاعنع صعمدعوى النساحي آد قالد حل هوابني منكمن وناوقالت من احكاح عمقال الرحسل من نكاح مثت النسب منهفاو فالتابئ مندلامن نكاح وقالمن ذفالم يثبت النسسمتهما لعدم اتفاقهمافي النكاح فلوفالت بعددال ابني منك من نكاح أدت لماقلنا اه منخط قارئ الهدامة رحمه الله اقوله وان كان رمبر )أى واس هذاك رقطاهر اه اتقاني (قوله في المتن ولدت مشتراته ألخ) قال في الهدامة ومن اشترى عارية فولدت ولدا

عنده فاستحقها رجل عرم الاب قيمة الواديوم مخاصم فال الانقاق أى قال في الخامع الضغير في كاب القضاء وصورتها عنه فيسه محمد عن يعقوب عن أبي حديقة في رجل استرى من رجل حارية فوطئها فولات الواد الم استحقها رحل قال بغرم الاب الولى قيمة الولد وم تخاصم ان جاءوا لولدي وان جاءوالولد قدمات فلاشي على المسترى فان جاءوقد مات الولدو ترك عشرة الاف درهم فلاشي على الاث وان قتل الولد فأخسذ الوالددية فعلى الاب قيمته الى هنالفظ مجدفي أصل الجامع الصغير (قوله وكذا اذا ترقيبها على أنه اسوة المن قال الانقافي والمغرورمن يستولدا مراة معتمدا على مالئه بن أونكاح على أنهاح و نم يستحقها رجل البينة على أنها أمة وولدها حرياج المحابة نم قال الاتفاني نم اعدا أن ولد المغرورا عما يكون حرا بالقيمة أذاكان المغرور حرا أما أذاكان سكاتها أوماذ وناله في التزوان مات الولد على المولد اله (قوله في المتزوان مات الولد المن في المترون على المن المنافرة على المنافرة في المترون المنافرة على المنافرة على المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

عشرة آلافورثه أبوءلما مر أنه علق حرا في حق المتوادولانغرم الاعقمة الولدلانه لمعنع الولد والمرآث لس بدل عن الولدحي يكون منعمه كنع الولدولو فتسل الاب الولد بغرم قمته المستحق لانه منعه منه وكذا لوقتله غبره وأخذدته بضمن فمتسه لانسلامه السدل كسلامة الواد ومنعمه كنعهوان فراخذ الدمة من القاتل لايضمن شيأ لانه لمعنع الولدأصلا لاحقيقة ولاحكما كذاذكر فخرالدين فاضيخان وغبره في شروح الحامع الصفير وقال أنو مكر الرازى في شرحه لخنصر الطحاوي ويغسرم الواطئ انعقر للمستحق لانه وطئءملك الغبريشيهة ولابرجع بالعفرعلى الغازلان الوطء فهداعراه حزوانلفهمتها وتناوله لنفسه فلابرجع به على غيره كالوقطع بدهام يرجع به على غبره وقال شيخ الاسلام علاءالدين الاستعانى في شرح الكافي فالواذا أهتالامة فأنت رحد لافأخرته أنهاحرة وتزوحهاع لي ذلك سكاح

عنده فى الشراء بمحضرمن الصحابة رضى الله عنهم من غسر نكر فكان اجماعا ولان النظر من الحاند من واحب اذالمغرورمعذورلانه بني الامرعلي سب صحيح شرعا والامة ملك المسنعق والولد بزؤها فاستوجب الأشوالفظوفو جدالجمع منهماهمه أأمكن مراعاة لحقهما وذلك أن يحعل الولد والاصل في حق الاب ورقدقا فىحق المستعق لأن استحقاق الاصل سب الاستحقاق الحزء فيضمن الاب فيمته موم الخصومة لانه بوم المنع والتحقل من العين الحي القيمة لانه لماعلق رقيقا في حق المولى كان حقه في عن الواد واعما بتحقل ألى القمة بالقضاء فنعتبر قمته وفت التحول وتحب هذه القمة على الاب دون الولدحتي إذا كان الاب مبتها مؤخذمن تركته لانالماتع من الدفع تبوت النسب وهومن الاب دونه ولاولاء لمستحق علمه لانه علق حر الاصل وانحاقد وناالر فضرووة القضاع القيمة فلاتعدموضعها تمهذا الغرووان كان في ملك البمن فظاهر وانكان في النكاح فان القاضي بقضي بهاو بولده المستحق عند ا قامة المستحق المنة انهاله لأنه ظهرته انهاللسفحق وفرعها يتبعها الااذاأ ثبت الزوج أنه مغرور بان يقيم البينة أنه تزوجها على أنها حرة فينت به ح مة الاصل الدولاد قال رجه الله (فان مات الواد لم يضمن الات قيمته) بعني لومات الواد في ل الخصومة لاحب على الابشى لان الولدلوكان مكوكالمسخق حقيقة لريكن مضمونا عليه فان الولد المغصوب أمانة عندناعلى ماعرف في موضعه فالاولى أن لا بكون مضمونا على مع عدم المات حقيقة وكذا لوترك مالالان الارث ليس بدل عنه فلا يقوم مقامه فلم يحعل سلامة الارث كسلامة نفسه مخلاف مااذا قتله قاتل وقبض الاب من ديته قدوقه تمسحث يحسب عليه ضمان قمته لانسلامة بدله كسلامته ومنع راله كنده وانام يقبض شيأ لايجب عليه لان المنع لا يتصفق فهمالم يصل اليه وان فيض أقل من فيمته وحب علسه بقدرها عتمارا البعض بالكل وبحلاف مااذا قتله الأب لان المنع تحقق بقتله كافي ولد المغصوب إذا أنافه الغاصب قال رجه الله (ويرجع بالفن وقيمة على بالعد والعقر) أي مرجع المسترى بفن الحارية وبقية الوادعلى باتعه ولأبرج ع عازمه من العقر نوطها الان الماثع صاركف المعاشرط علمه من المدل لان السعمة يعلى مساواة السدان في حكم الضمان فلما كان النمن من حانب المشترى سالماللها تع وحسأت مكون المسعسالم المشسترى وذلك بأن محعسل المائع كفيلا بسعب علك المسدل فصاركانه فال للشسترى ان الحكمة قد ثعث لك فان ضمنك أحد مدعوى واطل فآناصا من للشعب اضمنسك ولان العاقع التزم سلامتهاعن العيب اذا الماوضة تقتضى ذلا ولاعب فوق الاستحقاق فبرصع عليه وكذا انهلكت عندالمشترى فضمنه المستحق قعمة اوقعه الاولاد رحع المشترى على البائع بالتمن وعماضمن متمالاولاد لمايشاولا رجع علمه بقمة الجارية لان أخذ قمتم امنه كاخذ عنها وفيه لا يرجع الايالثمن فكذاهذا وكذا اذاروجه رحل على أنجاحرة ثماستحقت رجع الابعلى المزوج بقيسة الولداذ الاستيلادمبني على التزويج وشرط الحرية صاريمتزلة الوصف اللازم لهذا التزويج فمكون الاستبلاد شاءعلى التزويج وشبرط الحورة فكان الشاوط صاحب علة فتزل كالقائل أنا كفيل عباخقك يسس هذا العقد أويقال مالزمهمن الضماناغ بازمه بالاستبلاد والاستبلاد يحكم التزويج لانهموضوع له فكان المزوج صاحب علة فيضاف المكم البه بخلاف مااذاأ خبره رجل أنهاحرة أوأخبرته هي وتزقحها من غيير شرط الحرية حمث يكون

يحيج في الظاهراً وفاسد فولدت ولذائماً فامسولا عالمينة أنهاأ منه فقضى بهاله فالديقضى بالولداً يصالموني الحاف المالك بقيم الزوج البيئة أنه توجها على انها سوقان آقام البيئة على ذلك جعلت الولد سرا ولاسدل عليه تم فال وضع المسئلة في الفريق وجها على هذا الشمرط في كون هذا اغترارا منه سعيث بنى أمر معلى مطلق خبرها فا ما اذا شرط ذلك عند العقد يصير الزوج مغرورا في يكون ولاد سراو لاسبيل عليه وجعلت على أسسه فيمنه وم فضى مهاد دنا في ماله دون مال الولد اه الوادرقيقاولا رجع على الخبر بشى الانالا خبارسب محض لان العقد حصل باخسار الرجل والمراقوا تما ما خد حكم العان المراق على البائع من المنافع وعند حكم العان المراق و المنافع و عند حكم العان المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و و المراق و و المراق و و المراق و المراق و و المراق و المراق و و المراق و المرا

السلامة اعمايتيت بالبعد والبعد الثانى لايضاف الدواعما يضاف الدائع الثانى لم المستحدث المن المنافع المن المنافع المن المستحدث ضمن البنائع الثانى سلامة المستعدة المستحدث المن و بخسلاف الرد بالعب لان المستمرى الاقل استحده سليما ولم يوجد والله أعسل

﴿ تَمَا لِحَرْءَالُوابِعِ وَبِلْيُهِ الْجَرْءَالْخَامِسُ وَأَوَّلُهُ كَتَابِ الْاقْرَادِ ﴾

(قوانالانه ضمان ارمه مفوت السلامة) أى المستحقة في العقد كابرجع بقيسة الاتفاق وقسدختم كاب المتعود في الحامع الصغير والدهندا الرجل وأوادت المستحلاف الرجل وأوادت المستحلاف الرجل وأرادت المستحلاف الرجل وأوادت المستحلاف الرجل وأوادت المستحلوب والمستحدة المستحدة المستح